





Lieu Indiana Marie All of the long of the land of All of the little see that the see of the little see the see of the little see of the se THE TOUR SOUTH OF THE STREET O 

A Latin Lati

Who he had been a second of the second of th

Charles Contraction

Charles Contraction Charles Comments A COLUMNIA COLUMNA COL HIDTER TO SECTION OF STREET OF STREE Allottootty to to to the late of the late Allotte the lotte lande هذه ترجمة مختارات من تقدم ت . س . إليوت من عدة كتب ومجلات ومراهمة المراهمة المحالة ومراهمة المحالة المراهمة المحالة المراهمة المحالة المراهمة المحالة المراهمة المحالة المراهمة المراه CRITICIA BY T. S. ELIOT Whate have the fight of the state of the sta A LOVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P All of the little residence in the little of All of the first o ENE POSTO Coleman Coleman Elegan .

All of the leaf of A STORY OF THE STO All of the last of اهداء الماب الماب الماب All of the little late of the late of the little late of the late o A LOVE TO THE THE PARTY OF THE and the late of th HID TO IT WATER TO BE OF ED AND TO THE STANGE TO SEE STRONG TO SE A College to the feet to be the feet of th All of the little feeling to be a supplied to the supplied of the supplied to the supplied tof the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to Allotte The restrators are Charles College ERE MAIO Chellana Contraction



Months It Was to be a fact that the land of the land o

The partie of the second

STONE STONE

E CONTRO

SECTION S



شعرة بفرحة غامرة عندما وضع أماس القائمون على تنفيذ المشروع القامي الترجمة ، في الحلس الأعلى للثقافة، ثلاثة مجلالي ضخمة، يجاوز عدد صفحات كل واحد منها ستمائة صفحة من القطع الكبير بعنوان «المقتار من نقد ت. إس. إليوت». الحتارها وترجمها وقدم لها ماهر شفيق فريد. والواقع أنها ليست «مختارات» بالمعنى الذي قد يتبادر إلى الذهن، وإنما هي أقرب إلى الأعمال شبه الكاملة إذا أردنا الدقة، فقد ترجم ماهر شفيق فريد أكثر من نصف نصوص إليوت النهبية والفكرية، ولم يستثن منها إلا القليل، خصوصا هيبيقه إلى ترجمته من يثق هو هي ترجمته، على نحوها فعل مع ماكتبه إليوت عن الثقافة في كتابه الذي ترجمه أستاذنا الدكتر شكرى عياد على عبيل المثال. أما بقية كتب إليوت مقالاته فلم يترك ماهر شفيق فريد منها شيئا ذا بال من وجهة نظره، وترجم كل ما رآه مهما، وهو كثير جدا، يمثل أهم ما كتب إليوت على امتدار حياته. ودليل ذلك تضخم هذه المحالات الثلاثة التي تصدر عن المجلس الأعلى الثقافي والديني، وذلك في ترجمة مبينة، تشبع توقعات القارئ الذي يريد أن يتعرف اليوت الناقد والمفكر على أكما وجه .

ولذلك أخذت المجلدات الثالثة إلى المنزل كى أفرغ لها فى هدو وأتابع ما فعله زميك ماهر شفيق فريد الذى تخرج معي فى السنة نفسها فى كلية الأدام بجامعة القاهرة وإن انتسب هو إلى قسم اللغة الإنكليزية وانتسبت أنا إلى قسم اللغة العربية وأساتذته، ولا أدل على ذلك من أنه أليا مشروعه المستخرب رجمة إليوت فى مجلة «الأدب التي كان يرأس تحريرها أمين الخولى، وتصدر عن أمين «جماعة الأمناء» التي انتسب اليها زميلي فى مطلع الصبا، وبدأ ترجمة نصوص شاعره الأثير وناقده المفضل على صفحات مجلة «الأدب» حتى من قبل أن يتخرج فى قسم اللغة الإنجليزية. وأذكر أنني طالعت وماته الباكرة فى قبل أن يتخرج فى قسم اللغة الإنجليزية. وأذكر أنني طالعت وماته الباكرة فى وطل الستينيات ، وظالت أتابعها معجبا بزميلي الذي لم يتخل عن رأبه ومثابرته ، وطل على إخلاصه فى البحث ، وأمانته فى النقل ، وزهده فى الشهر التي سعى إليها بحي أساتذته الذين شعلوا الدنيا والنس بالكلام عن ت. إس. إليوت مع أن أكثر كلامه من إليوت ينطبق عليه – فى التحليل الأخير – ما قاله ابن قتيبة قديم من الكلام الذى حلا فيظه دون معناه فإذا فتشته لم تبدئ تحت وتحته طائلا.

وقد أصدر ماهر شفيق قبل مختارات إليوت النقدية مجادين مهمين ، يجيعان أهم إنتاج إليوت الإبداعي أولهما «قصائد من ت. إس. إليون» سنة ١٩٩٦، وثانيهما « شذرات شعرية ومسرحية سنة ١٩٩٨ . وقد فرغ - فيما أحرني، وفيما كتب في تقديمه - من إعداد مجلد ثالث عنوان دراسات عن ت . إس. إليون بضم دراسات بيوج فية وببليوجرافية ونقدية عن إلين ، ترجمها من كتابات نقاد مختلفين بريطانيين وأمريكين ، وبعض نقاد الشرق ، وهي دراسات تغطي جوانب إليوت الأدبية الثلاثة : شاعرا وكاتب مسرحيا وناقدا . وبعض هذه الراسات مراجعات لكتب مؤلفة عن إليوت ، أو فصول من كتب عنه ، وقد جمع ماهر مادة هذا الكتاب الذي أرجو أن يرى النور قريبا ، في المشروع القومي للترجمة ، من كل ما وقع نحت يديه من دراسات يرى النور قريبا ، في المشروع القومي للترجمة ، من كل ما وقع نحت يديه من دراسات والنوزيلندية ، وذلك في دأب يكشف عن دلالات متعددة ، أولاها علاقة الانجذاب الخاصة التي وصلت عقل زميلي ووجدانه بإنياع إليوت وأفكاره .

والواقع أنني لا أعرف على وجه التحديد الدوافع الأولى التى دفعت ماهر شائيق فريد إلى أن يصل حباله بحبال ت. إس، إليوت على هذا النحو، ويؤثره على غيره من الشعراء النقاد، ويهب أكثر من ثلاثين عاما من عمره لتقريمه وترجمة قصائده وكتاباته النقدية، بل ماكتب عنه، ذلك على الرغم من أن منهج إليوت النقدى بنزعته الموضوعية الثابتة يتعارض والنزعة الانطوعية التى تهيمن على كتابات ماهر شفيق فريد ومواقفه. ويما كان الشعور الديني العميق الذي يتجذر في شعر إليوت وكتاباته هو سبب انبجاب ماهر إليه. وربما كان السبب كأكيد إليوت أهمية التقاليد وإبرار حتمية انتساب المبدع أو الناقد إليها بموهبته الفريس التي تعمل على هدى من تراثها وداخل المبياقاته التي تتجدد بكل كتابة فردية. وربما كان السبب النزعة الفردية التي تنطقها حدة الانفصال في الأخرين والتوحد دونهم ، أو النزعة الانطباعية التي تبحث عن بنيل يعادلها .

قد يصدق هذا السبب أو ذاك ، وقد تصدق الأسباب كلها ، مجتمعة ، في حالة ماهر شفيق فريد ، لكن المؤكد أن إقباله على إليوت لم يكن مقضولا عن مناخ ثقافى ، كان سائدا من الخمسينيات إلى نهاية السبعينيات على الأقل هناخ تجاوبت فيه عقبات استقبال كتابات إليوت لتحقق إشباعا لحاجات ثقافية عامة وإذاك لم تكف الثقافة العربية - لثلاثة عقود على الأقل - عن إعادة إنتاج كتابات إليون وتأويلها لتأدية أكثرهن وظيفة . أولاها مواجهة بقايا الرمانسية العربية الأفلة التي بدت كتابات إليون حافظ هي إليون خير ألا في إنتاج كتابات على المنافقة التي بدت كتابات إليون حافظ هي اليون حافظ هي إليون حافظ هي إليون حافظ هي إليون حافظ هي إليون حافظ هي اليون حافظ هي إليون حافظ هي اليون حافظ هي إليون حافظ هي اليون حافظ هي اليون خير ألا في المنافق الله المنافق المنافق المنافق النون خير ألا في النون عند الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله النون خير ألا في المنافق المنافق النون المنافق الله المنافق الله النون النون الله النون ال

لحنينه إلى مثل أعلى كلاسى، على عدائه للرومانسية بوجه عام، شائنها فى ذلك شأن الترجات الانطباعية والعلمية الزائف فى النقد الأدبى. ويقدر ما كانت قصائده تتيح للمتدفق والمبدع العربى إمكانا مغويا بهجاوزة الرومانسية، خصوصا في تصاعد التمرد على بوعتها العاطفية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كانت كتابات النقدية تنقض النقد للانطباعى، وتدعو إلى نقد موضوعي ينصب على العمل الأدبى لا على صاحبه، وعلى تطهيل النص لا محاكمة الكاتب بسبب أفكاره أو معتقداته التي يستنطقها الناقد استنطاقا قمعيا من النص .

وكانت هذه الوظيفة قرية وظيفة أخرى لم تخل من نواز جهديولوچية، خصوصا من الزاوية التي اختزل بها نقد الموت اختزالا في مرحلته الأولى النقدية ليغدو نقدا بين الزاوية التي اختول بها نقد الموت اختزالا في مرحلته الأولى النقدية الاشتراكية ونظريات الانعكاس التي ظلت تقارب الأدبي مقاربة تراوح بين قطبي الالتراج والإلزام. وكانت أفكار إليوت عن «المعادل الموضيعي» وعن نفي المعنى الاعتقادي أو الإيديولوچي، بين الشعر الذي هو هروب من الشخصية والانفعال، والذي هو إنبائ جديد ناجم عن تركيز عدد بالغ الكثرة من الخبرات، وعن الشاعر الذي تحول إلى وسيط تجتمع فيه الأنطياعات والتجارب على أنحاء فريدة غير متوقعة، أقول: كانت هذه الأفكار وغيرها بمثابة تنظيرات تواجه النظريات التي تنطلق من العمل الأدبي إلى خارجه، بحثا عن علة تولده القريبة أو الاجتماعية، أو صداه المقتمي في حياة الفرد أو المحماعة. هكذا، سمعنا عن العمل الفني الذي هو مستقل بذاته، ومكمل بنفسه، وعن نقد اليوت الموصول بحركة «النقد الجدي» التي استخدمت منطلقاتها النظاية ونماذجها التطبيقية في الدفاع عن استقلال الفن ضد وعاة الأدب الهادف والالتزام .

ويبدو أتنا كي نفهم الحماسة العامة لإليوس في مناخ هذه الفترة، علينا أن تلقل عن دراسة ماهر شفيق، الخاصة بأثر إليوت في الأن العربي الحديث، إشارته إلى والم أدبائنا بترديد اسم إليوس، والزج به في كل مناسبة، حي علت الأصوات بالشكوى من هذا السرف، فكتب لويس عوض عقب عودته من مؤتمر الكتاب في اسكتلندا (جريدة «الأهرام» /٦٢/٩/٧) قائلا: «حي لانزال نتحدث عن ت. إس. إليوس كأنما الإنجليز قد توقوا عن كتابة الشعر منذ إليوس وكتب محمد إبراهيم أبو سنة في مجلة «الثقافة» (٤٥/٤/٤٤) مؤكدا «أن الاهتمام كاليوت في السنوات الأخيرة قد كجب عن عين الحرك الشعرية في بلادنا كثيرا من أعمل وأخصب العناصر الشعرية الأخرى في العالم». وكتب على شلش في مقالة له عن و. هي أودن (مجلة «الشعر» يونية – هي ان العالم». وكتب على شلش في مقالة له عن و. هي أودن (مجلة «الشعر» يونية – هي ان

إس، إليوت أننا كدنا نقتنع بأنه مرادف الشعر الإنجليزي المعاصر، وأن لا ثاني له».

والواقع أن التهوس بإليوت ارتبط برأى ثقافي عام، صاغه صلاح عبدالصبور في المقالة التي كتبها تقديما لترجمة ماهر شفيق فريد لقصائد ت. إس. إليوت، عندما أكد أن لإليوت مكانا في شعر القرن العشرين «لا يكاد يسامته فيه أحد رغم الغني الباذخ لهذا القرن بكبار الشعراء، ورغم الصخب المتجدد المذاهب المتتابعة من إبداع الشعر ونقده منذ أفول الرومانتيكية حتى الآن». ولم يكن صلاح عبدالصبور الشاعر بعيدا عن إليوت الشاعر الذي تأثر بتقنياته المعروفة، خصوصا طرائقه في السخرية والمفارقة والتضمين، فضلا عن صياغة الأقنعة الرمزية وبناء القصيدة من حركات متجاوبة حتى في اختلافها، ولم يكن صلاح عبدالصبور بالقدر نفسه بعيدا عن إليوت الكاتب المسرحى الذي تأثر به في مسرحه الشعرى، ابتداء من تجربته الأولى عن مأساة الحلاج، وذلك على النحو الذي دفع الكثيرين إلى المقارنة التفصيلية بين مسرحية إليوت «مقتلة في الكاتدرائية» و«مأساة الحلاج» على مستويات متعددة. ولا يختلف الأمر كثيرا في حالة شعراء آخرين من أقران صلاح عبدالصبور، فأثر ت. إس. إليوت الشاعر يمتد ليشمل بدرجات متباينة العديد من قصائد السياب والبياتي وأدونيس (خصوصا المقاطع الأولى من قصيدة «الفراغ») وجبرا إبراهيم جبرا وبلند الحيدري وإبراهيم شكرالله ويوسف الخال وغيرهم من رواد شعر الحداثة العربية المعاصرة، فضلا عن النقاد الذين وجدوا في نقد إليوت ملاذا من نظرية التعبير التي دفعتهم تحولات الواقع الإبداعي إلى هجرانها والتعلق بنقائضها.

وقد حثهم على ذلك ما أحدثه شعر إليوت ونقده من ثورة في الذوق الأدبى لجيله والأجيال اللاحقة على السواء. ودليل ذلك مسارعة مجلة «الأديب» اللبنانية إلى نشر قصيدة إليوت الشهيرة «أغنية العاشق بروفرك» التي ترجمها كل من بلند الحيدرى ودزموند ستيوارت في شهر أب (أغسطس) سنة ١٩٥٥، وكان ذلك بعد سنوات قليلة من نشر عبدالغفار مكاوى ترجمته لقصيدة «الرجال الجوف» في مجلة «الثقافة» القاهرية سنة ١٩٥٧. وقد مضت أبعد من ذلك في الدرب نفسه مجلة «شعر» اللبنانية منذ أعدادها الأولى، فقد صدر عددها الثاني في نيسان (أبريل) سنة ١٩٥٧ يحمل ترجمة قصيدة «أربعاء الرماد» وتعريفا بإليوت وشعره من إعداد منير بشور الذي احتفى بطريقة إليوت الجديدة في الكتابة الشعرية، تلك الطريقة التي حطم بها إليوت «كل ما كان الشعراء الرومنطيقيون يعتبرونه حقيقة في الحياة». ويلفت بشور الانتباه إلى ما قام به إليوت من وصل بين إيقاع الشعر وما أسماه إيقاع العصر، مؤكدا أن التجديد ليس الكتابة عن مظاهر الحضارة الحديثة أو مخترعاتها، وإنما توثيق علاقة التجديد ليس الكتابة عن مظاهر الحضارة الحديثة أو مخترعاتها، وإنما توثيق علاقة

التجاوب بين الشاعر ومضامين العصر الذي يعيش فيه. وتمضى مجلة «شعر» في خطة تقديم إليوت إلى العربية، ويحمل عدد شتاء ١٩٥٨ ترجمة القسم الأول من مسرحية «مقتلة في الكاتدرائية». وسرعان ما تلحق «شعر» هذه الترجمة، في السنة نفسها، بتقديم «مختارات شعرية من ت. إس. إليوت». وكانت هذه المختارات الحلقة الأولى في سلسلة «ترجمات من الشعر المعاصر» التي أصدرتها المجلة. وقد ضمت المختارات مسرحية إليوت «مقتلة في الكاتدرائية» (١٩٣٥) التي ترجمها إبراهيم شكر الله، وهو رائد مصرى من رواد الحداثة المنسيين، أسهم في مجلة «شعر» منذ أعدادها الأولى، وظل يدعمها إلى أن صرفه العمل في جامعة الدول العربية عن التفرغ للكتابة الشعرية. وضمت المختارات كذلك قصيدة «أغنية العاشق بروفرك» (١٩٦٧) ترجمة بلند الحيدري ودرموند ستيوارت، كما ضمت ترجمة منير بشور لقصيدة «أربعاء الرماد» (١٩٣٠) وترجمة يوسف الخال لقصيدة «الرجال الجوف» (١٩٢٥) وقصيدة «الأرض الخراب» وترجمة يوسف الخال لقصيدة «الرجال الجوف» (١٩٢٥) وقصيدة «الأرض الخراب»

والواقع أن إسهام أدونيس وإبراهيم شكر الله وبلند الحيدرى ويوسف الخال في ترجمة ما اختاروه من إبداع إليوت إنما يدل على التأثير الباكر لإليوت في شعراء حركة الحداثة العربية، تلك الحركة التي وضعت في موضع الصدارة من تياراتها، إلى جانب من سبق، شاعرا بارزا مثل بدر شاكر السياب الذي لم يخف أو ينكر تأثره بشعر إليوت، وأسهم، بدوره، في الترجمة عنه، جنبا إلى جنب صلاح عبدالصبور الذي ظل لإليوت الشاعر مكانة كبيرة في نفسه لا تقل عن منزلة إليوت الناقد. وأحسب أن ماكتبه إليوت عن «العقل الحديث» في كتابه «فائدة الشعر وفائدة النقد» كان مدخلا لكثير من هؤلاء الشعراء إلى تأسيس مغايرة إدراكهم للعالم وعونا على تأصيل نظرية نقدية جديدة سرعان ما اكتسبت حضورها الواعد بكتابات أمثال معاوية نور السوداني، ولويس عوض ومحمد مصطفى بدوى المصريين، وإحسان عباس الفلسطيني، وغيرهم من الرواد الذين كتبوا وترجموا عن ت. إس. إليوت الناقد الذي أصبح نقده علامة وعي مغاير وحساسية جديدة.

ولا أريد أن أبالغ فى الأمر، كما يفعل زميلى ماهر شفيق فريد أحيانا، وأنقل تقديرات مغالية عن قيمة إليوت النقدية، خصوصا عن أولئك الذين لم يكتفوا بالقول إنه أضاف إلى النقد الأدبى كثيرا من المبادئ التى لم يتخل عنها هذا النقد إلى اليوم، بل مضوا فى تأكيد أنه أرهص بأفكار ورؤى كانت بداية من بدايات نظريات التأويل (الهرمنيوطيقا) المعاصرة والمداخل الظاهراتية (الفينومينولوچية) إلى الأدب، فضلا عن مسألة موت المؤلف ودور القارئ فى عملية التفسير فيما يؤكد ماهر شفيق فريد فى

تقديمه للمختارات النقدية، أقول لا أريد أن أبالغ في الأمر على هذا النحو، وأكتفى بأن أنقل محترسا عن تقديم المختارات ما وصف به رينيه ويليك إليوت الناقد، في منتصف الخمسينيات، بأنه أهم ناقد في القرن العشرين في العالم الناطق بالإنجليزية، وأن تأثيره في ذوق العصر الشعرى بالغ الوضوح. وأستبدل في احتراسي بعبارة «أهم ناقد في القرن» عبارة «واحد من أهم نقاد القرن» في العالم الناطق بالإنجليزية، كي أفسح مكانا لنقاد لا يقلون أهمية عن إليوت، خصوصا في مجالات النظرية النقدية وتأصيل مبادئ النقد الأدبى، لكن هذا الاستبدال لا يقلل من أهمية إليوت الناقد، أو الشاعر، وتأثيره الذي جاوز العالم الناطق بالإنجليزية إلى العالم الناطق باللغة العربية.

وأحسب أن مناخ التهوس العربي بكتابات إليوت وقصائده ومسرحياته أعاد إنتاجه بأكثر من صورة، وفي أكثر من اتجاه، ابتداء من الصورة الاستهلالية التي رسمها أمثال معاوية نور في السودان وأضاف إليها أمثال لويس عوض في مصر، مرورا بالصورة الحداثية التي أنتجها شعراء ونقاد مجلة «شعر» البيروتية ومن انضم إلى مجموعتهم من أقطار عربية متعددة، وانتهاء بالصورة التي رسمها، تأويليا، الماركسيون التقليديون الذين ظلوا ينظرون إلى إليوت بوصفه شاعرا رجعيا، وذلك من قبل أن تتبلور الصورة اللاحقة المضادة التي قدمها الماركسيون الجدد الذين وجدوا في شعره رؤيا إبداعية متقدمة، تنقض بصدق إدراكها الجمالي الوعي الإيديولوچي لمبدعها الذى وصف نفسه بأنه كلاسيكي في الأدب، ملكي في السياسة، أنجلو كاتوليكي في الدين. وغير بعيد عن هذه الصور في تعددها الصورة الموازية التي أشاعها ممثلو اليسار الليبرالي من أمثال غنيمي هلال وصلاح عبدالصبور. وأضيف، أخيرا، الصورة المغايرة التي لم تحمل من ملامح إليوت سوى قسمات مرحلته الجمالية الأولى، وهي الصورة التي عملت على إشاعتها مدرسة رشاد رشدي وتلامذته الذين تبنوا أفكار إليوت في سبياق اتباعهم كتابات «النقد الجديد». أعنى ذلك النقد الذي انطلق من كتابات إليوت النقدية الموازية لكتابات ريتشاردز في العشرينيات، ومضى في طريق سرعان ما تبعه أمثال زكى نجيب محمود ورشاد رشدى الذى اقتدى به تلامذته.

وأذكر، في هذا السياق، مراجعات نقدية بالغة الأهمية للكتاب الذي أصدره رشاد رشدى بعنوان «ما (هو؟!) الأدب» سنة ١٩٦٠. وكان رشاد رشدى في ذلك الوقت الناقد الأجهر صوتا في إشاعة أفكار إليوت الجمالية على صفحات الجرائد والمجلات المصرية. وقد تتلمذت على كتابه الصغير، فضلا عن محاضراته، أجيال كاملة من خريجي قسم اللغة الإنجليزية في جامعة القاهرة، وتعلم منه تلامذة من طراز محمد عناني وسمير سرحان وعبدالعزيز حمودة وفاروق عبدالوهاب وماهر شفيق فريد، قبل

أن يشق كل واحد منهم لنفسه دربا مستقلا. وقد كتب محمد غنيمي هلال مقالا عنوانه «ما الأدب في نقد ت. إس. إليوت والنقد العالمي؟»(مجلة «المجلة» القاهرية يولية ١٩٦٠) أعيد طبعه فيما بعد في كتابه «في النقد التطبيقي والمقارن» (دار نهضة مصر للطباعة والنشر). ويبين مقال غنيمي هلال أن رشاد رشدى اختزل أفكار إليوت في زاوية واحدة فحسب، وأنه عرض لبعض أفكاره الباكرة دون أن يضعها في سياقها التاريخي، أو حتى يقارن بينها وبين غيرها التي صححها أو أضاف إليها فيما بعد. وكان ذلك يعني أن رشاد رشدى لم يقدم سوى مرحلة واحدة من مراحل إليوت، هي مرحلته الجمالية الباكرة، وتناسى أن مؤلف «الغابة المقدسة» و«مقالات مختارة» هو أيضا مؤلف «جدوى الشعر وجدوى النقد» و«وراء آلهة غريبة» و« ملاحظات نحو تعريف أيضا مؤلف «جدوى الشعر وجدوى النقد» و«وراء آلهة غريبة» والدينية في نقد إليوت، الثقافة». وهي الكتب التي تبرز الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والدينية في نقد إليوت، وتضع الجانب الجمالي في نسق أوسع من وظائف الفن، نسق لا يقطع الصلة بين الكاتب وعصره.

وقد عرفت فيما بعد (من الدراسة التي كتبها ماهر شفيق فريد عن «أثر ت. إساليوت في الأدب العربي الحديث»، والتي نشرت مجلة «فصول» قسمها الأول في يوليو سنة ١٩٨١) أن كتاب رشاد رشدى «ما الأدب» أثار استجابات سلبية، عند نقاد من طراز محمد مندور وعبدالقادر القط، فضلا عن محمد غنيمي هلال وغيره من النقاد الذين دعوا إلى الالتزام وتأثروا بكتابات سارتر، إلى جانب الكتابات الماركسية لنظرية الانعكاس التي انطلق منها أمثال محمود أمين العالم وعبدالعظيم أنيس وحسين مروة. وكلها كتابات أسهمت في صنع المناخ المتوهج لأواخر الخمسينيات ومطالع الستينيات. وهو المناخ الذي تهوس بكتابات إليوت على أكثر من مستوى،ودفع – مع دوافع أخرى وهو المناخ الذي تهوس بكتابات إليوت على أكثر من مستوى،ودفع – مع دوافع أخرى – زميلي ماهر شفيق فريد إلى معرفة إليوت معرفة عميقة، معرفة تجاوز النقل عن الأخرين إلى التعرف المباشر على كتابات إليوت النقدية ونصوصه الإبداعية، والغوص في فهمها بما يجعل من الفهم تملكا للمفهوم، ومحاولة تقديم هذه الكتابات تقديما يضيف إلى الوعي النقدي إضافات كمية وكيفية.

وأتصور أن ذلك، تحديدا، ما يميز ماهر شفيق فريد عن بقية تلامذة رشاد رشدى، بل ما يميزه عن أستاذه نفسه، فهو لم يكتف ببعض الأصل، ولم يستبدل صورة تأويلية بالأصل نفسه، بل عاد إلى الأصل مباشرة، ونظر إليه في كليته وشموله وتفاصيله على السواء، وعكف على دراسته سنوات وسنوات، في حماسة شبه صوفية، متعمقا كل ما كتبه إليوت، غير غافل عن شئ، منقبا حتى عن المقالات المتناثرة المجهولة التى كشف عنها، متتبعا تأثير إليوت في الكتابات العربية – مع التركيز على الكتابات

المصرية - على نحو لم يفعله سواه، وسرعان ما اكتشف - بعد أن ترجم أغلب ما كتبه إليوت، ودرس تأثيراته في الحياة الثقافية المصرية بوجه خاص - أن المرء يوشك أن يخال إليوت - لفرط ما يسمع اسمه في أوساطنا الثقافية - قد سرى منا مسرى الدم في العروق، وامتزج بالقرائح والأبدان، حتى إذا ألقى نظرة فاحصة على بعض ترجماته العربية أو عرض مفاهيمه النقدية أدرك خطأ هذا الظن، وعرف أن رواجه لم يكن إلا محصلة ألوان من سوء الفهم.

## **-** 5 -

وأتصور أن مسألة «ألوان سوء الفهم» التي يشير إليها زميلي ماهر شفيق فريد (في سياق دراسته عن أثر إليوت في الأدب العربي) تستحق المناقشة في سياق تأويلي من منظور نظريات الاستقبال، وذلك بوصفها مسألة تحتاج إلى نوع من التحرير الذي يرفع التباس التعميم الخطر من ناحية، ويستبدل بالانطباع المرسل التدقيق المفصل من ناحية ثأنية. ولا يكفي في تقديري، من هذا المنظور، أن نتحدث بإطلاق عن رواج إليوت في الحياة الثقافية، أو نتحدث بإطلاق مواز عن هذه الحياة. وبالقدر نفسه لا يكفي أن نبدأ من عدم دقة الأخرين في الترجمة والفهم، فالأهم، أولا، أن نصل هذا الرواج بالأوساط التي أكدته، أو المجموعات القرائية التي أبرزته، ومن ثم نحدد التيار أو التيارات التي ارتبط بها اسم إليوت وراج بينها رواجا له أسبابه، وذلك في مقابل التيارات التي لم يرج بينها ولم يجد مكانا فيها. وعلاقات الغياب في هذا السياق لها الميتها التي تحدد فهم علاقات الحضور، خصوصا من الزاوية التي تجعل من التيار البعيد عن التأثر عاملا شارحا للتيار الذي تأثر بعض التأثر أو مضي بعيدا في التأثر.

وأضيف إلى ذلك أنه من المهم، ثانيا، أن نحدد، تأريخا، التدرج الزمنى لرواج اليوت وشيوع تأثيره على امتداد الأقطار العربية التى تجاوبت فيها أصداء حركات التجديد أو الحداثة، سواء من منظور لحظة البداية الزمنية التى تصاعدت بحضور إليوت الشاعر الناقد، أو منظور لحظة النهاية التى هبطت بذلك الحضور إلى مستوى الغياب، خصوصا حين انداحت تأثيرات إليوت والنقد الجديد تحت وطأة ما أصبح أجد منها، واستبدل النقد بمقولات المعادل الموضوعي وما أشبهها مقولات البنية اللغوية أو البنية المعادة وغيرها من مبادئ نظريات التأويل المحدثة (الهرمنيوطيقا) والعلامة (السميوطيقا) وغيرها.

ولا ينفصل عن ذلك، ثالثا، أهمية أن نحدد، موضوعيا، الأسباب التي دفعت تيارات بعينها في الثقافة العربية الحديثة إلى الاستقبال الحماسي لأفكار إليوت النقدية

وقصائده ومسرحياته، بل ملاحظاته حول الثقافة، ووجدت فيها أفقا واعدا لمجاوزة ما كانت تعانيه هذه التيارات من مشاكل فكرية وعوائق إبداعية ومعضلات ثقافية. وبقدر ما تحول إبداع إليوت وفكره إلى «موضة» شائعة نتيجة ذلك الاستقبال الحماسي، خصوصا لدى الذين اكتفوا بالقشور دون اللباب، فإنه تحول إلى حضور يحتذى أو يستلهم أو حتى يعارض إبداعيا، وإلى نموذج يفرض المحاورة معه بما يؤدى إلى الإفادة أو الإضافة نقديا، كما تحول إلى نقد يمكن الأخذ عنه أو التأثر به ثقافيا. وكان ذلك في كل الأحوال بواسطة عمليات من الاختصار أو الحذف، التعديل أو الإضافة، التفسير أو التأويل. بعبارة أخرى، عمليات من إعادة الإنتاج التي يعيد بها المُستَقبل إنشاء ما يستقبله، حسب شروط عملية الاستقبال الموصولة بأوضاع الثقافة المُستَقبلة من ناحية، والمحكومة بعلاقات المعرفة التي تنتجها هذه الثقافة وأدوات إنتاجها من ناحية موازية.

ويمكن، من هذه الزاوية الأخيرة، أن نتحدث عن مغايرة الثقافات في استقبال إليوت الشاعر الناقد على المستوى الأعم، كما يمكن الحديث عن مجموعات قرائية متباينة في طرائق استقبالها داخل كل ثقافة على حدة، وذلك بما يجعل من صور إليوت المتعددة في الثقافات تجسيدا لمشاغل هذه الثقافات التي تطبع همومها على صورة إليوت التي تصنعها كل واحدة منها من منظور اهتماماتها وأولوياتها وشجونها الذاتية. وفي الوقت نفسه، تجعل لإليوت المبدع والناقد والمفكر أكثر من صورة داخل كل ثقافة، حسب المجموعات القرائية التي تعيد إنتاج الأصل لتصنعه على هواها، ومن منظور همومها النوعية.

والمغايرة من هذا المنظور، ولمزيد من التوضيح، تبدأ من الثقافة التي ينتج النص المستقبل داخل علاقاتها، في لحظة زمنية بعينها، وبواسطة مبدع أو مفكر ينتسب إلى مجموعة اجتماعية متميزة، خصوصا حين تتباين الاستجابات إلى هذا النص على مستوى التزامن أو مستوى التعاقب، كما حدث لقصيدة إليوت الشهيرة «الأرض الخراب» على سبيل المثال في الثقافة الناطقة بلغتها. وقد أوضح الناقد الأمريكي -Rob الخراب» على سبيل المثال في الثقافة الناطقة بلغتها. وقد أوضح الناقد الأمريكي وert E. Knoll مغايرة الاستجابات إلى هذه القصيدة في الكتاب الذي حرره بعنوان «عاصفة على الأرض الخراب» سنة ١٩٦٤، وجمع فيه أهم الاستجابات القرائية في النقد المكتوب بالإنجليزية إلى زمن صدور كتابه، سواء من منظور تكوين القصيدة أو المنظور وحدتها أو نظامها في الإشارة أو المعتقدات المضمنة فيها أو الصور والرموز التي تنبني بها ، أو نزعة الموت المنبثة فيها ، بل كيف ظهرت القصيدة في أمريكا واختلفت الاتجاهات في استقبالها، مختارا تحليلات دالة كتبها نقاد من أمثال

كلينت بروكس، وجراهام هف، ودافيد كريج، وكارل شابيرو، جنبا إلى جنب د. ى. س. ماكسويل، و ف. ر. ليفز، أو ف. ماثيسن وغيرهم من النقاد الذين أثارتهم «الأرض الخراب» فاستجابوا إليها، كل حسب طريقته في التحليل والتفسير والتأويل، وكل حسب جهازه النقدى الذي تتوجه عدساته إلى الزاوية أو الزوايا التي تتجاوب ويناء الجهاز وما يقع في بؤرة الصدارة من اهتماماته. ولعل الفائدة الأولى لمثل هذا النوع من التأليف أنه يرينا أن العمل الأدبى حمّال أوجه بطبيعته، وأنه يكتسب أوجها تفسيرية وتأويلية، تتعدد بتعدد المجموعات القارئة في لغته أولا، وتختلف باختلاف تحولات الذوق في هذه اللغة ثانيا.

وما يقال عن استقبال النص في لغته الأصلية يقال أكثر منه حول عمليات استقباله في اللغات التي ينتقل إليها بواسطة الترجمة، أو بواسطة ألوان مغايرة من التقديم، حيث يتفاعل النص والثقافة المنقول إليها سلبا أو إيجابا، ويدخل في علاقات متغايرة الخواص مع تياراتها المتقبلة أو الرافضة، سواء من زاوية إمكان إدائه لوظائف بعينها داخل علاقات الثقافة المنقول إليها، ومن وجهات نظر التيارات التي تستعين به على ما هي فيه من مشكلات، أو من زاوية إمكان النفور الموازي الذي تتقبله به تيارات معادية للتيارات التي تستقبله استقبال الترحيب، أو استقبال الإسقاط الذي يعيد إنتاج النص المترجم لينطق هموم التيارات التي تتبناها، ويكتسب ملامحها الخاصة أو المائزة .

ويعنى ذلك أنه لا يمكن الحديث عن أثر إليوت الشاعر، مثلا، فى الشعر العربى المعاصر فى نوع من الإطلاق، فالتمييز واجب فى هذه الحالة بين التيارات التى تحمست له. والتيارات التى رفضته، أو بين التيارات التى تحفظت إزاءه والتيارات التى تحمست له. وحتى فى دائرة التقبل – لو اقتصرنا على تجليات إليوت فى القصيدة العربية لشعراء الخمسينيات الذين تعلقوا به – فلابد من التفريق بين آليات استقبال ثلاثة تيارات على الأقل، أعاد كل منها إنتاج إليوت الشاعر على شاكلته: أولها التيار الماركسى الذى جمع بين السياب والبياتي لفترة قبل أن يهجر السياب الشيوعية، ويستبدل بالاشتراكية القومية وثانيها التيار التموزي لشعراء مجلة «شعر» الذين ألحوا على أسطورة البعث الجديد فاستحقوا صفة الشعراء التموزيين التي أطلقها عليهم جبرا إبراهيم جبرا، مشيرا إلى أسطورة الولادة الجديدة المتكررة في شعر يوسف الخال والسياب وأدونيس وغيرهم. وثالثها التيار الإنساني الذي مضى فيه صلاح عبدالصبور على وجه الخصوص، حتى من قبل أن يعارض بقصيدته «الملك لك» قصيدة إليوت «أربعاء الرمار».

وما يقال عن عسية إعادة الإنتاج على مستوى الإبداع يمكن أن يقال عن العملية نفسها على مستوى الترجمة، حيث تختلف الترجمة باختلاف انتساب المترجم إلى مجموعة قرائية بعينها، تنتسب بدورها إلى تيار فكرى إبداعي، له آلياته القرائية التي هي عدسات تأويلية يتحور بها المعنى بأكثر من طريقة. ودليل ذلك، على مستوى الإبداع، اختلاف ترجمة قصيدة «الأرض الخراب» مابين أدونيس ويوسف الخال ولويس عوض وفائق متى وعبدالواحد لؤلؤة وماهر شفيق وغيرهم، وكذلك اختلاف ترجمة عبدالغفار مكاوى لقصيدة «الرجال الجوف» سنة ٢٩٥١ عن ترجمة يوسف الخال سنة ١٩٥٨ عن ترجمة لويس عوض سنة ١٩٦١. إلغ. والاختلاف هنا ليس «محصلة ألوان من سوء الفهم» أو حتى الخطأ بمعناه البسيط، وإنما هو – في المقام الأول – مخصلة ألوان من اختلاف الفهم، ومن ثم اختلاف الاجتهاد في التعبير عن هذا الفهم الذي هو إعادة إنتاج للنص الأصلى حسب ثقافة المترجم، وموقفه الفكرى والإبداعي، ومن ثم انتسابه إلى هذه المجموعة القرائية أو تلك من المجموعات التي تطبع بطابعها الأفراد الذين ينتسبون إليها. ولا معنى كبيرا أو حاسما للحديث عن الخطأ البسيط المرادف الذين ينتسبون إليها. ولا معنى كبيرا أو حاسما للحديث عن الخطأ البسيط المرادف الذين ينتسبون إليها. ولا معنى كبيرا أو حاسما للحديث عن الخطأ البسيط المرادف الذين ينتسبون إليها. ولا معنى كبيرا أو حاسما للحديث عن الخطأ البسيط المرادف الذين ينتسبون إليها. ولا معنى كبيرا أو حاسما للحديث عن الخطأ البسياق، ما ظل المترجم ممتلكا اللغة المنقول عنها واللغة المنقول إليها.

وان يختلف الوضع كثيرا لو تحدثنا عن ترجمة نصوص إليوت النقدية أو الفكرية، فالمؤكد أن الخلاف بين ترجمة رشاد رشدى لمقالة إليوت الشهيرة بعنوان «التقاليد والنبوغ الفردى» سنة ١٩٥١ (وأنا أنقل التواريخ عن ماهر شفيق فريد في بحثه عن أثر إليوت في الأدب العربي) وترجمة لطيفة الزيات للمقالة نفسها بعنوان «التقاليد والموهبة الفردية» سنة ١٩٦٤، ليس خلافا في إتقان اللغة، أو ضعف العبارة العربية، وإنما هو - في الأساس - خلاف في طرائق الاستقبال الفردي، ومن ثم في طرائق التفسير والتأويل التي تنعكس على اختيار هذه الكلمة دون تلك، أو تفضيل هذه الصيغة العربية على غيرها. يضاف إلى ذلك أنه خلاف يرتبط بتراكم التفسيرات (الأجنبية أو المحلية) التي تلاحقت بعد ترجمة رشاد رشدي المبكرة، والتي سبقت ترجمة لطيفة الزيات المتأخرة، وأسهمت على نحو مباشر أو غير مباشر في تحديد أفق استقبالها الذي فرض تقنياته التأويلية الخاصة. وقل الأمر نفسه على ترجمة منح خورى للمقالة نفسها أو ترجمة محمد مصطفى بدوى، حيث يمكن لدارس نظريات التأويل (الهرمنيوطيقا) المعاصرة أو نقاد نظرية الاستقبال أن يجدوا مثالا جديرا بالانتباه والعناية في دراسة اختلاف عملية الاستقبال باختلاف المجموعات القرائية المستقبلة، واختلاف طرائق الترجمة باختلاف طرائق التفسير الفردي، وما يترتب عليه من اجتهاد لغوي. وليت ماهر شفيق قريد يكمل سنوات عشقه الصوفى لإليوت بإعداد دراسة عن ترجمات إليوت العربية من هذه الزاوية المغايرة، كاشفا عن اختلاف طرائق التأويل فى الترجمة باختلاف توجهات المترجمين الثقافية واختلاف همومهم الفكرية والإبداعية، خصوصا من حيث هم ممثلون لجموعات قرائية متباينة. ولا ننسى فى هذا السياق أن ماهر شفيق فريد نفسه ينتسب واعيا أو غير واع إلى جماعة قرائية بعينها، وتأصلت فى ممارساته النقدية تقنيات نوعية كاشفة عن أفق الاستقبال النوعى لهذه الجماعة، سواء على مستوى الإفراد الذى يمثله ماهر أو مستوى الجمع الذى تتميز به الجماعة التى ينتسب إليها فى إجمالها. ويكفى للدلالة على ذلك أن أشير إلى ما لاحظه عبدالغفار مكاوى، فى حوار أجرى معه فى عدد أغسطس١٩٩٩ من مجلة اتحاد الكتاب فى القاهرة حيث وصف ترجمة ماهر شفيق فريد لشعر إليوت بأنها ترجمة دقيقة وأمينة، لكن «تشويها اليبوسة فى بعض الأحيان، ويعتريها شئ من الجفاف». ولا فارق بين صفة «اليبوسة» أو صفة «الجفاف» فى هذا السياق، فكتاهما صفة خلافية تجاوز بين صفة «اليبوسة» أو صفة «الجفاف» فى هذا السياق، فكتاهما صفة خلافية تجاوز عربا المحواب أو الخطأ إلى دائرة الاجتهاد التى تختلف فيها مجموعة قرائية عن غيرها على مستوى الإفراد أو الجمع.

ولا يعنى ذلك بالطبع إغفال الخطأ في الترجمة، أو عدم التمييز بين ألوان الجهل أو السهو أو سوء الفهم الناجم عن عدم المعرفة بالسياق أو وضع الكلمة الدلالي أو النحوى من ناحية، مقابل ألوان الاجتهاد في التفسير والتأويل، ومن ثم الصياغة اللغوية العربية، فمثل ذلك التمييز واجب، والإشارة إلى الأخطاء لازمة لزوم التنبيه على اللغوية العربية، فمثل ذلك التمييز واجب، والإشارة إلى الأخطاء لازمة لزوم التنبيه على ألوان الجهل أو السهو، وكل ذلك مهم لتقدم الفهم، لكن الأهم – مع الإبقاء على المهم القرائية في التقالية الواحدة. وأتصور أن مثل هذا النوع من الدرس التأويلي الهرمنيوطيقي) والاستقبالي إنما هو درس يكشف عن التكوينات المتعارضة في الوعي الذاتي للثقافة المتأثرة من ناحية، وعن الإمكانات المحتملة للقراءة – أو قابلية الانقراء – الذاتي للثقافة المتأثرة من ناحية، وعن الإمكانات المحتملة للقراءة – أو قابلية الانقراء – مجالات معرفية متعددة، تجاوز الفهم الضيق الذي نسبه البعض إلى نقد إليوت حين مجالات معرفية متعددة، تجاوز الفهم الضيق الذي نسبه البعض إلى نقد إليوت حين تحدثوا عن العمل الأدبي المكتفى بنفسه، والمستقل بوجوده الموضوعي عن العالم الذي يعيد إنتاجه على مستوى الإبداع، والعالم الذي يعيد إنتاجه على مستوى الإستقبال.

وأحسب أن زميلى ماهر شفيق فريد يمكن أن يضيف الكثير إلى كل من معرفتنا النقدية بإليوت الشاعر الناقد، ومعرفتنا النقدية بثقافتنا الأدبية، لو مضى فى هذا النوع من الدرس، مفيدا من نظريات التأويل والاستقبال فى نقد مابعد البنيوية. وكلى ثقة أنه

قادر على أن يمضى أبعد من الأفق الذي مضى فيه حين كتب منذ حوالى عشرين عاما دراسته عن تأثير إليوت في الأدب العربي، وألحق بما كتب ما رأه مكملا له. فالأفق الأرحب الذي ينتظر أن نرتاده هو أفق الاستقبال الذي تصوغه طرائق تأويل وتقنيات تفسير متغايرة، تبنيها الثقافة في علاقات تعارضاتها أو تبايناتها الذاتية، وينطق عنها المترجمون والشراح للنصوص الأجنبية، أو يجسدونها بمعنى لا يبعد كثيرا عن المعنى الذي قصد إليه لوسيان جولدمان عندما تحدث عن الذات المجاوزة للفرد في علاقتها بالمجموعة الاجتماعية التي ينتسب إليها هذا الفرد.

## - **"** -

بقيت نقطة أخيرة يستهويني الحوار حولها مع ماهر شفيق فريد في جهده المضنى الذي أنتج «المختار من نقد ت. إس. إليوت». وهي نقطة خاصة بعملية الاختيار نفسها، سواء من حيث دلالة النصوص المختارة على نقد إليوت في إجماله وتفصيله، أو دلالتها على كيفية اختيار ماهر شفيق فريد نفسه. وقديما قالوا إن اختيار الرجل قطعة من عقله لدلالة المختار على ذوق من يختار، خصوصا من حيث طرائق ترتيبه النصوص التي يختارها بالقياس إلى النصوص التي يختار منها. وإذا كان كل اختيار ينطوى على نوع من الحذف بالضرورة، ومن ثم إعادة ترتيب، فإن فعل الاختيار نفسه يتحول إلى فعل تفسيري، يهدف إلى إبراز زاوية بعينها أو رؤية دون غيرها، كما يهدف إلى توصيل رسالة مرتبطة بمن يختار من ناحية، وما يريد توصيله إلى القارئ باختياره لنصوص بأعيانها من ناحية مقابلة. ولذلك يمكن أن نستبطن هموم عقل من يقوم بالاختيار وشواغله من العلاقات التي تتولد بين النصوص المختارة، ونحسب عليه وحده استجابتنا الإيجابية أو السلبية إلى ما قام باختياره، خصوصا بعد أن نقرأ المضمر أو المعلن من المبادئ التي تحكم عملية الاختيار في كل حالة من حالاتها.

وقد وصف ماهر شفيق فريد عمله فى ترجمة نصوص إليوت بأنه جهد استغرق منه – على نحو متقطع وإلى جانب مشاغل أخرى – ستا وثلاثين سنة، من ١٩٦١ إلى ١٩٩٧. وجعل الأولوية فى الاختيار من نثر إليوت فى نقده الأدبى، وإن لم يغفل بعض كتاباته الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية التى لم تحتل موضع الصدارة بالطبع، فالمترجم ناقد ومعنى بالنقد الأدبى عند إليوت، ولا يتوقف عند كتاباته الأخرى إلا بالدرجة التى تعين على توضيح نقده فيما يبدو. وكان منطلق الاختيار أمرين فيما يقول، أولهما أن تكون النصوص المترجمة إضافة إيجابية إلى حقل الدراسات الإليوتية عندنا، وليست مجرد إعادة، أو تكرار لما سبق نقله. وثانيهما أن تكون للنصوص المترجمة إضافة أليجابية الى جانب أهميتها العامة أهمية خاصة بالنسبة لدارسى الأدب الإنجليزي

والمهتمين به، خصوصا بعد أن أصبح إليوت علامة بارزة من علامات الأدب الإنجليزى الحديث، مما يجعل التعرف على فكره النقدى واجبا من ألزم الواجبات.

لكن سرعان ما يضيف ماهر إلى هذين الأمرين أمرا ثالثا إكماليا، يتصل برأيه الخاص في تعاقب كتابات إليوت. ويؤكد أن إليوت لم يكتب في مرحلته الأخيرة شيئا يعادل في أهميته كتاباته الأولى حين كان شابا في العشرينيات، وأن قيمته الحقيقية تتمثل في مقالاته التي هي من مثل «التقاليد والموهبة الفردية» (١٩١٩) و«وظيفة النقد» (١٩٢٣). وهي مقالات تدل على ما يشبهها من التأصيل النظري أو النقد التطبيقي الذي ركز فيه إليوت كل مواهبه الفكرية في بؤرة واحدة مكثفة، لا تنحرف عنها الأشعة، وهو ما لم يره المترجم متوافرا في مقالاته ومحاضراته الأخيرة التي «يشوبها شئ من التهاون والنعومة والرغبة في إصلاح المواقف، ويعوزها ما تتسم به المقالات الأولى من صرامة عقلية، وحدة وجدانية وجدية في النظر والمعالجة».

وواضح أن ماهر شفيق فريد يتابع في هذه النظرة - على نحو من الأنحاء - الناقد والباحث الأسترالي جورج واطسون في كتابه «نقاد الأدب» (١٩٦٢) الذي يقسم فيه ممارسة إليوت النقدية إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تمتد من سنة ١٩١٩ إلى سنة ١٩٢٨، وتتسم بأنها مرحلة اهتمامات أدبية خالصة، وجه فيها إليوت اهتماما خاصا إلى كتاب إنجلترا المسرحيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر، إلى جانب شعراء الرمزية الفرنسية في العقود الأخيرة من القرن الماضي، وتعقب هذه المرحلة مرحلة اهتمامات اجتماعية ودينية تمتد من سنة ١٩٢٩ إلى سنة ١٩٣٩، حين انضم إليوت إلى كنيسة إنجلترا، وأصبح أكثر محافظة في توجهه الأدبي، وتأتى المرحلة الأخيرة بعد الحرب العالمية الثانية حين أصبح نجما يستمتع بمباهج شهرته، المرحلة الأخيرة بعد الحرب العالمية الثانية حين أصبح نجما يستمتع بمباهج شهرته، ويكتب مقالات ليست بالقدر نفسه من العمق الذي تميزت به الكتابات الأولى.

وسواء تقبل المختصون في الدراسات الإليوبية هذا التقسيم أو استبدلوا به غيره، على طريقة الخلف أو التأويل المعارض، فإن الدال فيه هو دلالته على تحول إليوت من النزعة الجمالية التي ظلت مهيمنة على مرحلته الأولى خصوصا في تركيزها على الأبعاد الشكلية في العمل الأدبي، إلى نزعة اجتماعية لا تغفل الاهتمامات الإيديولوچية والثقافية التي هيمنت على مرحلته الثانية. وذلك هو الفارق بين مرحلة كتاب «الغابة المقدسة» ومرحلة كتابي «جدوى الشعر وجدوى النقد» و«وراء ألهة غريبة». ويبدو أن ماهر شفيق تبنى هذا التقسيم في أحكامه على إليوت وتقييمه لمسار إنجازه المتعاقب في تقديمه. وذلك موقف ترتب عليه نوع من الانحياز المضمر إلى الناقد الجمالي، ومن ثم التقليل المضمر – فيما شعرت على الأقل – من أهمية الناقد الاجتماعي بالقياس إلى الناقد الجمالي،

وكان يمكن لهذا الانحياز أن يحدث أثرا سلبيا في عملية الاختيار. لكن من حسن الحظ أن التعاطف مع المرحلة الجمالية لم ينقلب إلى إطار مرجعى يحكم عملية الاختيار، فقد حافظ ماهر شفيق على موضوعيته، والتزم بخطة بسيطة، تعتمد على التنابع التاريخي لسنوات صدور الطبعات الأولى من الكتب جميعها، ابتداء من الكتاب الأول «الغابة المقدسة» وانتهاء بالكتب التي صدرت بعد وفاة إليوت نفسه في الرابع من يناير سنة ١٩٦٥.

وأضاف ماهر إلى ذلك كله، خارج دائرة كتب إليوت، ما استغرق بعض المجلد الثانى وكل المجلد الثالث من نصوص نقلها عن كتيبات ومقالات ومحاضرات نشرت منفصلة، وعن كتابات أسهم بها إليوت في كتب من تأليف أو تحرير أو ترجمة غيره، وعن مقدماته لكتب الأخرين، ومتفرقات من كتاباته وأقواله في مناسبات مختلفة، منقولة عن كتب أو مقابلات أو مقالات عنه، فضلا عن مختارات من رسائل إليوت التي نشرتها زوجه. ولا يكتفي ماهر فريد بذلك، بل يخصص المجلد الثالث بأكمله لمقالات أسهم بها إليوت في صحف ومجلات، ولم تجمع في أي من كتبه. وقارئ هذا المجلد لابد أن يشعر بالجهد المبذول في عملية البحث والجمع والاستقصاء والاختيار على السواء، كما لابد أن يشعر بالإفادة المترتبة على مطالعة مقالات لم يقرأها في كتاب من كتب إليوت المعروفة من قبل.

ويعنى ذلك أن ماهر شفيق فريد خرج فى اختياراته عن دائرة الانحياز الجمالية التقليدية التى أورثها رشاد رشدى تلامذته، وحرص على تقديم صورة موضوعية أمينة لنقد إليوت مع التركيز على الملامح التى لم يعرفها القارئ العربى من قبل، وعلى النصوص التى تضيف إلى حقل الدراسات الإليوتية. وقد حقق فى ذلك إنجازا معجبا، دفعنى شخصيا إلى طلب المزيد من رسائل إليوت على وجه التحديد، خصوصا بعد أن أفقدتنى عملية الاجتزاء منها متعة معرفة سياق الرسائل فى حالات كثيرة، ومعرفة تفاصيلها الشخصية الدالة، مهما خرجت عن الدائرة الصارمة للنقد الأدبى التى فرضها ماهر شفيق فريد على اختياراته فى هذا الجانب تحديدا.

ولم أقتنع كثيرا بالحفاظ على دائرة النقد الأدبى وعدم الخروج عنها، في سياق الرسائل وما أشبهها من متنوعات، فقد خرج ماهر شفيق بالفعل عن هذه الدائرة في غير حالة. ومثال ذلك ترجمته مقدمة إليوت لطبعة سنة ١٩٦٢ من كتاب «ملاحظات نحو تعريف الثقافة» الذي صدرت طبعته الأولى سنة ١٩٤٨، أو ترجمته بعض نصوص من

كتاب إليوت «المعرفة والخبرة فى فلسفة برادلى» (١٩٦٤). وهى نصوص أدخل فى دائرة الفلسفة الخالصة، شأنها فى ذلك شأن النصوص القصيرة المختارة من كتاب «فكرة مجتمع مسيحى وكتابات أخرى».

والواقع أنه لا اعتراض جذريا، عندى، على الترجمة عن الكتب السابقة والاختيار منها، بل على العكس كنت أرجو التوسع في الترجمة والاختيار، خصوصا لأننى من المؤمنين بوحدة كتابة النقاد الكبار، وأنظر إلى كل ماكتبوه أو قالوه أو مارسوه بوصفه نصا واحداً ينطوى على وحدة التنوع التي لا يمكن فهمها فهما تجزيئيا بالاقتصار على بعض النص – حتى لو كان في دائرة الأدب وحدها – دون بعضه، فلا سبيل إلى فهم أعمال أمثال هؤلاء النقاد إلا بالنظر إلى كل ما أنجزوه بوصفه كلا لا يقبل التجزؤ، ولا يسلم نفسه إلى الفهم إلا بوصفه منظومة متجاوبة العناصر، معناها محصلة علاقاتها وليس حاصل أجزائها المتدابرة أو المزقة. اعتراضى في واقع الأمر هو على حشر كتابات إليوت في الثقافة والفلسفة والدين والاجتماع وسط كتبه النقدية، فقد أربك هذا الحشر سياق التتابع الموضوعي. ولذلك تمنيت لو أفرد ماهر شفيق فريد كل الكتابات خارج دائرة الأدب في قسم مستقل أو حتى مجلد مستقل.

ويقودني ذلك إلى مناقشة أسباب استبعاد ترجمة مقالات لا غني عنها للقارئ العربي وللناقد العربي على السواء، بحجة أنها ترجمت من قبل، خصوصا حين يطالع كلاهما مختارات قاربت - من حيث الحجم الضخم - أن تكون أعمالا كاملة لنقد إليوت. لقد ضم المجلد الأول من المختارات أهم كتب إليوت النقدية تقريبا: «الغابة المقدسة» (١٩٢٠) و«أية توقير لچون درايدن» (١٩٢٤) و«إلى لانسلوت أندروز: مقالات عن الأسلوب والنظام» (١٩٢٨) و«چون درايدن: الشاعر، الكاتب المسرحي، الناقد» (١٩٣٢) و«جدوى الشعر وجدوى النقد: دراسات في العلاقة بين النقد والشعر في إنجلترا» (١٩٣٢) و«وراء آلهة غريبة» (١٩٣٤) و«مقالات مختارة» (الطبعة الثالثة الموسعة ١٩٥١). وجاء المجلد الثاني باختيارات من بقية كتب إليوت النقدية من مثل «في الشعر والشعراء» (١٩٥٧) و«كتّاب مسرحيون من العصر الإليزابيثي» (١٩٦٣) و«نقد الناقد وكتابات أخرى» (١٩٦٥). وتحتوى المختارات المأخوذة من هذه الكتب أكثر من ألفى صفحة من القطع الكبير، موزعة على المجلدين الأول والثاني من المختارات. وبقدر ما يشعر القارئ بالفرحة لترجمة كل هذا الحجم من أعمال إليوت، خصوصا ما لم يترجم إلى العربية من قبل، ويترجمه ماهر كاملا للمرة الأولى، كما فعل على سبيل المثال مع كتاب «جدوى الشعر وجدوى النقد» الذي ترجمه بأكمله، فإن هذا القارئ نفسه يشعر بالدهشة والاستغراب لغياب مقالات بالغة الأهمية في نقد إليوت، وما كان يمكن استبعاد ترجمتها في هذه المختارات الضخمة. والأمثلة على ذلك كثيرة، تبدأ بكتاب إليوت الأول «الغابة المقدسة: مقالات في الشعر والنقد». وقد حذف ماهر شفيق فريد، أو استبعد، ترجمة سبع مقالات من هذا الكتاب، منها مقالة «التقاليد والموهبة الفردية» التي يعتبرها الكثيرون أشهر مقالات إليوت النقدية على الإطلاق، ومعها مقالة «هاملت ومشكلاته» التي يطرح فيها إليوت مفهومه عن « المعادل الموضوعي» على نحو حاسم، ويقدم نقده الدال لمسرحية «هاملت» من منظور هذا المفهوم. ومع هاتين المقالتين مقالات إليوت عن «بليك» و«سوينبرن الشاعر» و«دانتي» وغيرها من المقالات الدالة. والسبب المعلن في مقدمة المختارات وراء استبعاد مقالة بالغة الأهمية مثل «التقاليد والموهبة الفردية» أنه قد سبق أن ترجمها رشاد رشدي مرة، ولطيفة الزيات مرة ثانية، فضلا عن آخرين. ولكن القارئ كان يتوقعها في سياقها التاريخي والموضوعي داخل هذه المختارات الضخمة، ولا معنى لحذفها، بل الأولى إعادة ترجمتها، وإتاحتها للقارئ مع غيرها من الذي لم يكن هناك ما يبرر حذفه، ولا معنى للحديث عن جودة ترجمة السابقين في هذا السياق الذي كان يحتم إعادة الترجمة.

والمفارقة الطريفة أن القارئ الذى لن يجد مقالة «التقاليد والموهبة الفردية» فى المختار من كتاب «الغابة المقدسة» سرعان ما يجد إشارة إليها وانطلاقا منها فى البحث الأول (أو المحاضرة الأولى) من كتاب «وراء آلهة غريبة» الذى يستهله إليوت بمحاولة إعادة صياغة موقفه الذى انتهى إليه فى «التقاليد والموهبة الفردية». وكيف يمكن لهذا القارئ أن يفهم محاولة إعادة صياغة الموقف التى يترجمها ماهر شفيق فريد بعيدا عن الصياغة الأصلية التى استبعدها ماهر شفيق فريد بحجة أن أساتنته سبق أن ترجموها؟ وهل يعقل أن يترك القارئ كل هذه المختارات الضخمة ليبحث عن هذه الترجمات غير المتاحة؟ ألم يكن من الأحكم ترجمة كل المستبعد ووضعه فى موضعه التاريخي، خصوصا أن ماهر شفيق قد ترجم بعض مقالة «التقاليد والموهبة الفردية» فى ترجمته نصوص كتاب «مقالات مختارة»، وهو الكتاب الثامن بين المختارات؟.

والواقع أن ماذكرته من الحذف غير المبرر من اختيارات «الغابة المقدسة» يتكرر في كتب كثيرة. أحيانا لا يختار ماهر سوى تصدير الطبعة الجديدة من الكتاب، كما في حالة «ملاحظات نحو تعريف الثقافة» بحجة أن أستاذنا شكرى عياد قد سبق أن ترجم الكتاب ترجمة ممتازة، ولا يسأل زميلى ماهر شفيق فريد نفسه: وكيف يمكن فهم التصدير الجديد في غيبة ترجمة أستاذنا القديمة التي نفدت من الأسواق، ولم تعد

متاحة منذ سنوات؟ وأحيانا ثانية يحذف مقالات لها أهميتها المعروفة بحجة عدم التكرار، كما فعل في مختارات كتاب «في الشعر والشعراء» التي استبعد منها مقالات إليوت الثلاث الشهيرة: «وظيفة الشعر الاجتماعية»، «الشعر والدراما»، «أصوات الشعر». وهي مقالات لا يبرر للقارئ غيابها عن هذه المجلدات الضخمة أن لطيفة الزيات قد سبق أن ترجمتها في كتاب مستقل، فترجمة لطيفة الزيات نفدت منذ سنوات بعيدة، ولا يوجد مبرر عقلي مقبول يقنع القارئ الشاب الذي لم يسمع عن ترجمة لطيفة الزيات، ولا يعرفها، بالبحث عن مثل هذه المقالات خارج المختارات الضخمة التي جمعت له ما لم يكن معروفا من نقد إليوت.

وأضيف إلى ذلك ملاحظة أخيرة تتصل بترجمة ماهر شفيق فريد لكتاب «مقالات مختارة» الذى هو اختيارات وافق عليها إليوت شخصيا فى دلالتها على عمله النقدى، والحق أننى لم أقتنع كثيرا بترجمة أكثر ما فيها، وكنت أفضل استبعاد هذه المقالات المختارة بأكملها لأنها من منظور بعينه، يختلف عن المنظور الذى انطلق منه ماهر شفيق فريد مهما كانت درجة المشابهة. وقد أحدثت خللا فى خطة ماهر التى تعتمد على التعاقب التاريخى والموضوعى، وخرجت على التتابع الزمنى الموضوعى للخطة، وعادت بها على بدئها من النقطة التى انتهت إليها مختارات الكتاب السابقة على «مقالات مختارة» دون مبرر مقنع، نابع من منطق اختيار ماهر شفيق فريد نفسه.

والأكثر اتساقا مع منطق مختاراته الجديد، هو أن تمضى هذه المختارات الجديدة فى تتابعها الزمنى ولا تنقطع عنه، وأن يفيد صاحبها من المحاولات السابقة عليه، شريطة أن يقدم إلى القارئ العربى مختاراته هو، حريصا على وضعها في سياقها التاريخي المتعاقب، وفي سياقها الموضوعي المتتابع في الوقت نفسه، وإلا حدث خلل في السياق التاريخي للتعاقب والتتابع على السواء. وهذا ما حدث، للأسف، نتيجة ما قام به ماهر من حذف في الكتب السبعة الأولى، وما ذكره من هذا المحذوف بعد ذلك في «مقالات مختارة»، متجاهلا السياق التاريخي الفعلي للكتب التي سبق أن طالعها القارئ في ترتيبها الزمني. وما كان أيسر البعد عن هذا الخلل، لو استبدل بترجمة «مقالات مختارة» ترجمة ما سبق أن تركه في كتب إليوت السابقة، كل في موضعه التاريخي، حسب التعاقب الذي تمضي عليه خطة المختارات كلها.

ويقودنى ذلك إلى الملاحظة النهائية، وهى نابعة من ضخامة حجم المختارات المترجمة، وخروجها على معنى المختارات في غير موضع إلى معنى الأعمال الكاملة. ولذلك فإن معنى «المختارات» يغدو معنى ملتبسا مع هذا الجهد الضخم الذى ما كان ينقصه سوى القليل لإنجاز ترجمة الأعمال النقدية الكاملة للشاعر الناقد ت. إس.

إليوت. وليس هناك من هو أجدر من ماهر شفيق فريد لاستكمال هذه المهمة في الطبعة الثانية من عمله القيم الذي أعرف كل المعرفة مدى الجهد الذي بذله فيه، ووطأة طول السنوات التي لم تفتر فيها حماسته لإنجاز ما لم ينجزه سواه. ولم يبق عليه سوى أن يكمل صنيعه الذي لن يضيع بين عامة المثقفين وخاصة الدارسين، والذي يستحق التقدير والاحتفاء. وليست الملاحظات السابقة سوى تعبير عن هذا التقدير، واحتفاء بهذا الجهد الفريد الذي قام به ماهر شفيق فريد.

جابر عصفور



هذا الكتاب – كما يدل عنوانه – مختارات من نقد ت . س . إليوت الأدبى (وكذلك، بدرجة أقل ، الاجتماعي والثقافي والديني والسياسي) اخترتها وترجمتها وقدمت لها ، وهي عملية استغرقت منى – على نحو متقطع وإلى جانب مشاغل أخرى – ستاً وثلاثين سنة من ١٩٦١ إلى ١٩٩٧ .

ومادة هذه المختارات مستقاة من:

- (أ) كتب إليوت المنشورة ؛
- (ب) كتاباته المنشورة في صحف ومجلات ، ما بين ١٩٠٥ إلى ما بعد وفاته في ١٩٠٥ مما لم يجمع في كتب بعد ؛
- (ج) مقدماته لكتب سواه من النقاد ، والفنانين ، والمفكرين ، ومساهماته في كتب حررتها أقلام مختلفة ، وأحاديثه الإذاعية ، وندواته ، ومقالاته الصحفية ، ورسائله الشخصية ، إلى غير ذلك من متفرقات .

وقد راعيت في أختيار الأعمال المقدمة هنا أمرين: أولهما أن تكون إضافة إيجابية إلى حقل الدراسات الإليوتية عندنا ، وليست مجرد إعادة أو تكرار لما سبق نقله . وثانيهما : أن تكون لها إلى جانب أهميتها العامة أهمية خاصة بالنسبة لدارسي الأدب الإنجليزي والمهتمين به . ولاشك في أن إليوت قد أصبح علمة بارزة من علامات الأدب الإنجليزي الحديث – إن لم يكن (إلى جانب ييتس وجويس ولورنس) أبرزها على الإطلاق – مما يجعل التعرف على فكره النقدي واجبا من ألزم الواجبات .

وتغطى هذه الكتابات النقدية رقعة زمنية تربو على نصف قرن . وفيما بين أقدمها وأحدثها مر تفكير إليوت النقدى بتطورات كثيرة يجد القارئ صداها فى هذا السفر وبالرغم من أن إليوت فى مرحلته الأخيرة قد ظل محتفظاً بذكائه ، وأمانته الفكرية ، ورهافة حسه ، فإنه لم يكتب - فى رأيى - شيئا يعادل فى أهميته كتاباته الأولى حين كان شابا فى العشرينيات ، ولهذا أرى أن قيمته الحقيقية إنما تتمثل فى مقالاته التى من قبيل « التقاليد والموهبة الفردية » ( ١٩١٩ ) « ووظيفة النقد » ( ١٩١٩ ) ؛ حيث نراه يركز كل مواهبه الفكرية فى بؤرة واحدة مكثفة ، لا تنحرف عنها الأشعة ، وهو مالا أراه متوافراً - مع الأسف - فى مقالاته ومحاضراته الأخيرة التى

يشوبها شيء من التهاون والنعومة والرغبة في إصلاح المواقف ، ويعوزها ماتتسم به المقالات الأولى من صرامة عقلية ، وحدة وجدانية ، وجدية في النظر والمعالجة .

وقد ذهب الناقد والباحث الأسترالي جورج واطسون في كتابه « نقاد الأدب » (١٩٦٢) إلى أن كتابات إليوت النقدية يمكن أن تقسم إلى ثلاث فترات : فالفترة الأولى هي التي تمتد من ١٩١٩ إلى ١٩٢٨ ، وتسبق انضمامه إلى كنيسة إنجلترا . وتتسم هذه الفترة بأنها فترة اهتمامات أدبية خالصة ، وجه فيها اهتماما خاصا إلى كتاب إنجلترا المسرحيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وإلى الشعراء الفرنسيين الرمزيين في العقود الأخيرة من القرن الماضي . وتلى هذه الفترة فترة اهتمامات اجتماعية ودينية تمتد من ١٩٢٩ إلى ١٩٣٩ ، حين انضم إلى كنيسة إنجلترا ، ونفر من الحركة العصرية في الأدب . ثم تأتي الفترة الأخيرة بعد الحرب العالمية الثانية حين تربع على قمة الأدب ، وراح يتسلى بين حين وآخر بإرسال مقالات في النقد الأدبى ، عن المسرح بخاصة . ويقول واطسون : إن أي تقدير جاد لقيمة إليوت ينبغي أن يكون مبنيا على كتاباته الأولى التي مبنيا على كتاباته الأولى التي عتميز لغتها بالصلابة والمكر ويقظة الضمير وحب الاستطلاع دليل ، لا شك فيه ، على عبقرية إليوت النقدية .

ويذكر ناقد أخر - د . س . ماكسويل في كتابه « شعر ت . س . إليوت » - أن كل كتابات إليوت النقدية تنطلق من رفضه النقد الأدبي الرومانسي الذي ساد الحياة الأدبية الإنجليزية أغلب القرن التاسع عشر وفي العقدين الأولين من هذا القرن . وهذا العداء للرومانسية ، والحنين إلى مثل أعلى كلاسيكي ، يفسران محتوى مقالات إليوت ونغمتها على السواء .

وفي هذا الكتاب نماذج من مقالات إليوت عن الكلاسيات: « يور بديز والأستاذ مرى » ( ١٩٢٧) « شكسبير ورواقية سنيكا » ( ١٩٢٧) « سنكا في ترجماته الإليزابثيية » ( ١٩٢٧) « التعليم الصديث والكلاسيات » ( ١٩٣٢) « فرجيل والعالم ورجل الأدب » ( ١٩٤٢) « ما الأثر الكلاسي ؟ » ( ١٩٤٤) « فرجيل والعالم المسيحي » ( ١٩٥١) وغيرها . وإذا كانت رقعة اهتمامات إليوت تغطى الفلسفة والدين وعلم الإنسان فإنه مغروس ، حتى النضاع ، في التراث الإغريقي الروماني ( إلى جانب التراث العبراني – المسيحي ) . وفي شعره أصداء كلاسية كثيرة ليس هنا مجال الحديث عنها ، فإنها بحاجة إلى بحث مستقل ، ولكن نقده يصطنع موقفاً كلاسياً مناهضا للاتجاهات الرومانسية والانطباعية والعلمية الزائفة . يصطنع موقفاً كلاسياً مناهضا للاتجاهات الرومانسية والانطباعية والعلمية الزائفة .

- والمقالات التي أقدمها هذا برهان على ماأقول.
- أعددت هذه المختارات من كتب إليوت وأهمها:
- الغابة المقدسة : مقالات عن الشعر والنقد ، الناشر : مثيوين أند كمبانى ليمتد ، لندن ، طبعة ١٩٦٧ .
- كتاب مسرحيون من العصر الإليزابيثي، الناشر: فيبر أند فيبر ليمتد، لندن، طبعة ١٩٦٣.
  - مقالات مختارة: الناشر فيبر أند فيبر ، لندن ، طبعة ١٩٨٦ .
- نثر مختار ، تحرير جون هيوارد ، كتب بنجوين بالاشتراك مع فيبر آند فيبر، ١٩٥٨ .
- المختار من نثر ت ، س ، إليوت ، تحرير فرانك كيرمود ، الناشر : فيبر أند فيبر ، لندن ١٩٧٥ .
- جدوى الشعر وجدوى النقد ، الناشر : فيبر أند فيبر ، لندن ، طبعة ١٩٦٤
- فكرة مجتمع مسيحى وكتابات أخرى ، تقديم ديفيد إدواردن ، الناشر فيبر آند فيبر ، لندن ، طبعة ١٩٨٢ .
- ملاحظات نحو تعريف الثقافة ، الناشر : فيبر أند فيبر ليمتد ، لندن ، طبعة . ١٩٦٢ .
  - وراء ألهة غريبة ، الناشر: فيبر أند فيبر ، ليمتد ، لندن ١٩٣٤ .
- إلى لانسلوت أندروز: مقالات عن الأسلوب والترتيب ، الناشر: فيبر أند فيبر، لندن ، طبعة ١٩٧٠ .
- المعرفة والخبرة في فلسفة ف . هـ . برادلي ، الناشر : فيبر أند فيبر ، لندن 197٤ .
- في الشعر والشعراء ، الناشر : فيبر أند فيبرليمند ، لندن ، طبعة أغسطس ١٩٦٥ .
  - نقد الناقد وكتابات أخرى ، الناشر فيبر آند فيبر ، لندن ، طبعة ١٩٨٨ .
- جودج هربرت ، نشرته للمجلس البريطاني ورابطة الكتاب القومي دار

لونجمانز، جرین ، آند کمبانی ، طبعة ۱۹٦۸ .

- رسائل ت . س . إليوت ، المجلد الأول ١٨٩٨ - ١٩٢٢ ، تحرير قاليري إليوت، الناشر : فيبر أند فيبر ، لندن ، ١٩٨٨ .

- ألوان من الشعر الميتافيزيقى ، تحرير رونالد شوشارد ، الناشر : فيبر آند فيبر ، لندن ١٩٩٣ .

ويلاحظ أن بعض مقالات إليوت ومحاضراته المنشورة في هذه المجلدات تختلف - في بعض الأحيان - اختلافات طفيفة عن صورتها الأصلية التي نشرت بها في مجلات أو كتب ومن ثم عارضت النسخة النهائية على النسخة الأصلية ، مبرزاً ما أدخله إليوت من تعديلات أو ما أحدثه من إضافة أو حذف . ومن أمثلة ذلك مقالة إليوت عن ملتون (٢) المنشورة في كتاب « في الشعر والشعراء » ونفس المقالة بصورتها المنشورة في كتاب « النقد الملتوني : مختارات من أربعة قرون » ، تحرير جيمز ثورب ، الناشر : راوتلدج أند كيجان بول ليمتد ، لندن ١٩٦٥ .

وعارضت مقالته عن قصيدة تنسون ، « للذكرى » – من كتاب « مقالات مختارة » – على نص المقالة المنشور في كتاب مقالات نقدية عن شعر تنسون تحرير جون كيلام ، الناشر راوتلاج أند كيجان بول ليمتد ، لندن ١٩٦٧ .

وعارضت مقالته عن مسرحية يوجين أونيل « كل أطفال الرب نبتت لهم أجنحة »، وهي مقالة منشورة في مجلة « ذاكرايتريون » ( المعيار ) على نص المقالة ، كما نشر في كتاب « يوجين أونيل ومسرحياته : مسح لحياته وأعماله » تحرير ن . ب ، فاجين . و . ج . فيشر ، الناشر : بيتر أوين ، لندن ١٩٦٢ .

ولم أقتصر في استمداد مادة هذا الكتاب على كتب إليوت المطبوعة ، وإنما رجعت أيضا إلى عشرات من المجلات والدوريات التي كتب فيها عبر حياته الأدبية ، ولما تجمع بعد بين دفتي كتاب . كان هذا شغلى الشاغل في رحلاتي إلى بريطانيا ، وقد تمكنت من أن أستخرج من بطون هذه المطبوعات التي توقف كثير منها الآن عن الصدور وغدا العثور عليه من الصعوبة بمكان نصوصا تنقل إلى العربية لأول مرة . ومن أهم هذه الدوريات المجموعة الكاملة لمجلة « ذا كرايتريون » التي ظل إليوت يحررها من ١٩٢٢ الدوريات المجموعة الكاملة لمجلة « ذا كرايتريون » التي ظل إليوت يحررها من ١٩٢٧ إلى ١٩٣٩ . وقد أعادت دار فيبر وفيبر النشر بلندن طبع مجلداتها كاملة في ثمانية عشر مجلداً عام ١٩٦٧ . وتفضلت الأميرة ( الأن الدكتورة ) سعاد الصباح عشر مجلداً عام ١٩٦٧ . وتفضلت الأميرة ( الأن الدكتورة ) سعاد الصباح بإهدائي هذه المجموعة كاملة حين حدثتها يوما عن حاجتي إليها ( كما أهدتني طبعة قاليري إليوت لمخطوط « الأرض الخراب » مع تعليقات إزرا باوند عليه ) ، فلها مني خالص الشكر والعرفان .

وقد مهدت لهذه الترجمة بمقدمة عن إليوت ناقدا أدبيا تحدثت فيها عن قضايا من نوع مولده ناقدا ، وكيف يمكن القارئ المبتدئ أن يشرع في دراسته ، والأبعاد الجمالية والاجتماعية والأخلاقية والفلسفية في نقده ، والعلاقة بين نقده وشعره ، ونقده ونظريته اللاشخصية في الشعر ، ودعوته إلى موضوعية النقد المسرحي خاصة المسرح الإليزابيثي ، والأسئلة التي يطرحها ، والمصطلحات التي يستخدمها ، وما يبقى منه على الزمن . وركزت في هذه المقدمة على كتب إليوت : الغابة المقدسة ، مقالات مختارة ، وراء ألهة غريبة ، كتاب مسرحيون من العصر الإليزابيثي ، نثر مختار (بتحرير جون هيوارد) . كما قدمت المختارات بمقدمة أخرى عن إليوت مفكرا سياسيا ؛ حيث إن هذا الذي يوصف أحيانا - خطأ - بأنه من أنصار الفن الفن كان من أكثر الناس انغماسا في قضايا عصره السياسية والاجتماعية والدينية . وهو في من أكثر الناس انغماسا في قضايا عصره السياسية والاجتماعية والدينية . وهو في نقيض .

وعند إلقائى نظرة أخيرة على هذه الترجمات – قبل أن أدفع بها إلى المطبعة - في نوفمبر ١٩٩٧ و جدت بها عددا من الأخطاء والعيوب ، حاولت تصويبها والتخفيف منها بقدر المستطاع . ثمة ، مثلا ، افتقار إلى الاتساق في ترجمتي بعض الكلمات والعبارات . فأجدني مثلا أترجم كلمة tradition إلى « موروث » حينا وإلى « تقليد » حينا أأثا . وأترجم مستر » حينا وإلى « تقليد » حينا أأثا . وأترجم Mr إلى « مستر » حينا و اللي « تطور » حينا و « نمو » حينا آخر . وأترجم الله إلى « مستر » حينا و السيد » حينا آخر . ولا ألمن أخر . ولا ألمنا أخر . وأترجم ألى المختارات وقد تطور شك أن هذا راجع إلى طول الفترة الزمنية التي ترجمت فيها هذه المختارات وقد تطور خلالها مفهومي الترجمة وتقنياتها . كما أن اختلافات السياق تسمح أحيانا ، وإن لم خلالها مفهومي الترجمة وتقنياتها . كما أن اختلافات السياق تسمح أحيانا ، وإن لم أوردت المقتطفات في ترتيبها الزمني بقدر الإمكان ، وأوردت المقتطفات غير الإنجليزية أوردت المقتطفات غير الإنجليزية بلغاتها الأصلية حفاظا على جو النصوص . وفي الحالات القليلة التي كنت أضيف فيها هامشا إلى مقالات إليوت كنت أتبعه بحرف (م) إشارة إلى أنه من إضافة المترجم .

<sup>\*</sup> انظر أيضًا إلى تباين ترجمتى ، عبر السنين ، لكلمات من قبيل facts حقائق ، وقائع / assertion بتأكيد ، ادعاء ، زعم truth حقيقة ، صدق / emotion انفعال ، وجدان ، عاطفة . وهذه الكلمة الأخيرة خطأ مؤكد كما يستطيع أن يخبرك أصغر متخصص في علم النفس . وهناك كلمات character شخصية ، خلق / مؤكد كما يستطيع أن يخبرك أصغر متخصص في علم النفس . وهناك كلمات hierarchy شخصية ، خلق / pattern مرتبية ، هرمية وغيرها .

لتكن ترجمتى لإليوت معيبة ، من بعض النواحى ، ولكنها - فيما أزعم - تملك فضيلة واحدة أساسية : الأمانة ، لقد التزمت بالأمانة الكاملة ، ولو جاء ذلك على حساب نصاعة التعبير العربى ، ولم يكن ليعيينى أن أجعله أكثر نصاعة إن شئت ، نشرت أقسام من هذا الكتاب ، عبر السنين ، في المجلات والمطبوعات التالية :

- مجلة « الشعر » ( يونيه ١٩٦٤ ).
- مجلة « الأدب » ( يونيه ١٩٦٤ / مارس ١٩٦٥ / مارس ١٩٦٦ ) .
- مجلة « المسرح » ( يناير ١٩٦٥ / أكتوبر نوفمبر ، ديسمبر ١٩٨٧ / يوليو وأغسطس ١٩٩٧ يونيو ويوليو ١٩٩٨ ) .
- مجلة « الجديد » ( ١٥ مايو ١٩٧٣ / ١٥ يونيه ١٩٧٣ / ١٥ سبتمبر ١٩٧٣ ) .
- مجلة « الشقافة » دیسمبر ۱۹۷۸ / ینایر ۱۹۷۹ / مارس ۱۹۷۹ / أبریل ۱۹۷۹ / یولیو ۱۹۷۹ / أکتوبر ۱۹۷۹ / نوفمبر ۱۹۷۹ / ینایر ۱۹۸۰ / مارس ۱۹۸۰ / یونیو ۱۹۸۰ / أکتوبر ۱۹۸۰ / دیسمبر ۱۹۸۰ / أغسطس ۱۹۸۱ / نوفمبر ۱۹۸۱ ).
  - مجلة « أدب ونقد » ( فبراير ١٩٩٣ ) .
  - « أوراق كلاسيكية » ( العدد الرابع ١٩٩٥ ) .

ولهذا كان من الحق أن أسجل شكرى لرؤساء وهيئة تحرير هذه المجلات: د - عبد القادر القط، المرحوم الأستاذ أمين الخولى، المرحوم د . رشاد رشدى ، د . محمد عنانى ، د . عبد العزيز الدسوقى ، فريدة النقاش ، د . أحمد عتمان .

ولا يفوتنى أن أسجل شكرى العميق الدكتور جابر عصفور ، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ، الذى أتاح لهذا العمل أن يرى النور ، وللأستاذ لمعى المطيعى ، وكيل وزارة الثقافة النشر (سابقا) الذى والاه برعايته إلى أن أصبح حقيقة واقعة ، وللأستاذ سعيد عباس ، مدير عام النشر بالمجلس الأعلى للثقافة ، وللدكتورة فاطمة موسى محمود ، أستاذ الأدب الإنجليزى باداب القاهرة التي قرأت المخطوط ، وزودتنى بمقترحات قيمة .

ويتكامل هذا الكتاب وكتابى « قصائد من ت . س . إليوت » و « شذرات شعرية ومسرحية » . وقد انتهيت لتوى من كتاب رابع هو « دراسات عن ت . س ، إليوت » يضم دراسات سيرية وببليوجرافية ونقدية عن إليوت ، ترجمتها من نقاد

مضتلفين ، بريطانيين وأمريكيين وبعض نقاد الشرق ؛ لتخطى جوانب إليوت الشرقة : شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحيا ، من هذه الدراسات ماهو مراجعات لكتب مؤلفة عن إليوت ، أو تضم فصولا عنه . ومنها ترجمة - ملخصة في أغلب الأحيان - لبعض المقالات أو الأبحاث التي تتناوله . وقد استقيت مادتها من مئات الكتب المؤلفة عن إليوت وعن الأدب الإنجليزي الحديث ، ومئات - بل الاف - المقالات المنشورة في بطون المجلات والدوريات الإنجليزية والأمريكية والأسترالية والنيوزلندية إلخ ... ليس مثل هذا العمل بحاجة إلى تبرير ، فإليوت - كما قال عنه في حياته ستفن سبندر - ربما كان أقوى مؤثر شعرى في العالم اليوم ، أو الأمس القريب على الأقل .

بهذا تكتمل أضلاع رباعيتى الإليوتية التي ابتغيت بها خدمة الثقافة العربية ، دون انتظار جزاء أو شكور غير جزاء الرضا الذي يستمده العامل الأمين ، والمتعة العقلية والروحية ؛ إذ يعمل الذهن وتنشط الحساسية وتتسع آفاق البحث والمراجعة . عند الله أحتسب ما أنفقت على هذا المشروع الثقافي من نور العين ، وطاقة البدن ، وعمل العقل ، وقلق الروح ، فضلا عن الوقت والجهد والمال . إني أحمد الله إذ مد في عمري حتى أتم هذا العمل ، وأجدني الآن على استعداد للرحيل ، وفي فمي كلمات سمعان من الإصحاح الثاني من إنجيل لوقا : « الآن تطلق عبدك ياسيد حسب قولك بسلام . لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب » .

لئن وجد نقاد اليوم وباحثو الغد- ومن المحقق أنهم سيجدون - أخطاء في هذا العمل ، ونواحي قصور تعتوره من هذا أو هناك ، فليذكروا أنى - في أغلب أجزائه - كنت أرود أرضا بكرا لم يسبقني إليها مترجم أو ناقد أو باحث عربي ، ستجئ في السنوات القادمة ، ولاريب ، ترجمات أفضل من ترجماتي ، ودراسات نقدية أعمق من دراساتي ، ولكني أطرح - بكل اتضاع - هذا السؤال : أكان يمكن أن تجئ كذلك لولا ما قمت به هنا ؟

ماهر شفیق فرید الدقی ، دیسمبر ۱۹۹۸

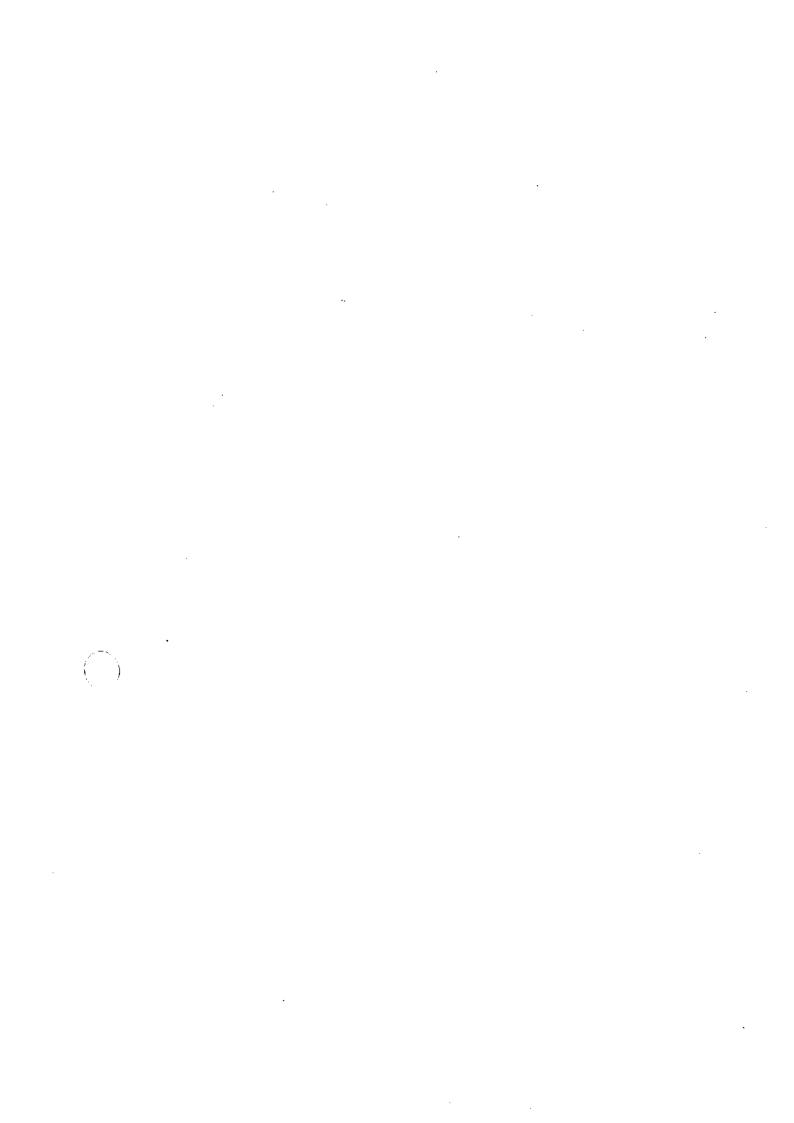

# ت . س . إليوت ناقداً أدبياً

#### 1 – مولد ناقد

كان صدور كتاب « الغابة المقدسة : مقالات في الشعر والنقد » في يوم ٤ نوفمبر ١٩٢٠ بلندن إيذانا بميلاد ناقد كبير من نقاد هذا القرن ، أحدث ثورة في ميدان الذوق الأدبى بمجرد ظهوره ؛ ففي هذا الكتاب أرسى إليوت دعائم نظريته اللاشخصية في الشعر من خلال أبحاثه النظرية وتطبيقاته العملية على السواء . والكتاب يجمع شمل مقالات إليوت التي نشرت متفرقة في الصحف والمجلات الأدبية بعد أن أعاد النظر فيها وراجعها . وهو يتألف من الفصول التالية : الناقد الكامل ، نقاد معيبون (سونبرن ناقدا – أرستقراطي رومانسي – النكهة المحلية – كلمة عن الناقد الأمريكي – الذكاء الفرنسي ) ، التقاليد ( أو الموروث ) والموهبة الفردية ، إمكانية مسرحية شعرية ، يور بديز والأستاذ مرى ، « البلاغة » والمسرحية الشعرية، ملاحظات حول الشعر المرسل عند كرستوفر مارلو ، هملت ومشاكله ، بن جونسون ، فيليب ماسنجر ، سونبرن شاعرا ، بليك ، دانتي .

يسوق إليوت فى أولى مقالاته « الناقد الكامل » قول أحد النقاد الإنجليز المحدثين : إن الشعر هو أعلى صور النشاط الذهنى درجة من التنظيم ، قائلا إن مثل هذا المفهوم يختلف اختلافا جذريا عن مفهومات النقاد الإنجليز السابقين مثل كواردج وماثيو أرنولد ، ويتخذ من الناقد آرثر سيمونز ، مؤلف « دراسات فى المسرحية الإليزابيثية » نموذجا للناقد « الجمالى » أو « الانطباعى » ، فهو يقول :

« إن « أنطونى وكليوياترا » هي ، فيما إخال ، أفتن مسرحيات شكسبير جميعا » . ويقول سيمونز أيضا إن كليوباترا هي أفتن النساء .

« إن الملكة التى تنتهى بها أسرة البطالمة كانت نجمة الشعراء ، نجمة مشنومة تلقى بضوئها المنحوس ، من هوراس وبروبرتيوس إلى فيكتور هيجو ، ولم تكن كذلك بالنسبة للشعراء وحدهم » .

ويعلق إليوت على كلمات سيمونز هذه بقوله: «إنا لنتساءل: لم هذا ؟» إلى أن يقول: « إن هذه ليست مقالة عن عمل فنى ، أو عمل من خلق الذهن ، وإنما السيد سيمونز يعيش عبر المسرحية ، مثلما قد يعيشها امرؤ فى المسرح ، يحكى ويعلق » . والعبارة الأولى ، بما يشوبها من تعميم ، نموذج للنقد التجريدى . ويقول إليوت : «إن الناقد الأدبى لا يجب أن تكون له انفعالات غير تلك التى يثيرها فيه العمل الفنى فورا - وهذه الانفعالات ... ربما لم يكن من الواجب ، إذا كانت سليمة ، أن تدعى انفعالات على الإطلاق » . وأين نجد هذه الموضوعية إذن ؟ يقول إليوت إنها موجودة عند أرسطو في القديم ، وعند الناقد الفرنسي ريمي دي جورمون في الحديث .

والنقد الجيد عند إليوت تنمية للحساسية ، ومن ناحية أخرى نجد أن النقد الردئ هو ذلك الذي ليس سوى تعبير عن الانفعال ، والأشخاص الانفعاليون – كسماسرة البورصة والسياسيين وبضع أناس أخرين ممن يغبطون أنفسهم على أنهم غير انفعاليين – يكرهون أو يشيدون بعظماء الكتاب كسبينوزا وستندال بسبب «برودهم» .

وفي مقالة « سونبرن ناقداً \* » يتحدث إليوت عما لسونبرن وما عليه : لقد كان سونبرن متمكنا من مادته ، صائبا في حكمه على الكتاب المسرحيين في العصر التيودوري والستيوارتي أكثر من هازات وكواردج ولام . وإدراكه للقيم النسبية صائب . ويقابل هذه المزايا : أن ما يكتبه ليس نقدا بالمعنى الدقيق لهذه المكلمة . ففي أسلوبه اندفاع وارتباك .

وفى مقالة « أرستقراطى رومانسى » يتحدث إليوت عن الناقد الإنجليزى جورج وندام الذى درس فى إيتون ثم التحق بالجيش . وفى الثكنات « علم نفسه اللغة الإيطالية ، وشغل وقت فراغه بقراءة التاريخ والشعر » وأدى الخدمة العسكرية فى مصر وجنوب أفريقيا : حاملا معه نسخة من فرجيل . ويقول عنه إليوت : « كان وندام متحمساً وكان رومانسيا ، وكان استعماريا » ينقصه الحس بالتوازن والقدرة على التحليل النقدى . ثم يقول : « كان وندام رومانسيا ، والعلاج الوحيد للرومانسية هو حبها للاستطلاع وتشوفها للمجهول .

وفى مقالة « النكهة المحلية » يتحدث إليوت عن الناقد الإنجليزى تشارلز وبلى قائلا إنه « ليس ناقداً للبشر والكتب غير أنه قادر على إقناعنا بأننا إذا قرأنا الكتب التي قرأها فسنجدها ممتعة كما وجدها » . « إن مستر وبلى لايختفى في أحراش التي قرأها فسنجدها الزائف . إنه يستحق « مكانا على أرفف » من يعنون بالأدب الصحافة والنقد الزائف . إنه يستحق « مكانا على أرفف » من يعنون بالأدب الإنجليزى » . أخطاؤه ذهنية ، وذوقية : « إنه يملك أول صفة نتطلبها في الناقد : وهي الاهتمام بموضوعه ، والقدرة على نقل هذا الاهتمام إلى الآخرين » . « إنه لايستخدم

<sup>\*</sup> هو الشاعر والناقد الإنجليزي الجرنون تشارلن سنونبرن ( ١٨٣٧ - ١٩٠٩ ) . من أشهر أعماله «أتالاننا في كاليدون » و « أغان قبل شروق الشمس » .

أيا من أداتي الناقد: المقارنة والتحليل » . وهكذا فمكان كتب وبلى « لا مع النقد ولا مع النقد ولا مع النقد ولا مع

وفي مقالة « كلمة عن الناقد الأمريكي » يتحدث إليوت عن ناقدين أمريكيين هما بول إلم مور ، وإرفنج بابت . كان كلاهما معجبا بالناقد الفرنسي غزير الإنتاج سانت بوف . وقد وجها الأنظار إلى معايير التفكير الفرنسي ، وهما أوروبيا النزعة . وأهميتهما عند إليوت أنهما « سعيا إلى إقامة نقد مستقل عن المزاج . وهذه - في حد ذاتها ، مزية مرموقة » . ولكن بول مور - كأستاذه سانت - بوق - يوجه اهتمامه في حقيقة الأمر إلى شئ آخر غير الفن . كأن سانت - بوق مولعا بعلم النفس ، بينما كان بول مور أخلاقيا . وإرفنج بابت يقاسم مور الكثير من أرائه وأفكاره حتى ليمكن الجمع بينهما في سمط واحد . وقد عبر عن أرائه بلغة أكثر تجريدا ، ولكن لها شكلا وتتحرر من الدفعة الصوفية التي تنطلق من كتابات مور رغما عنه . ويقول إليوت عن بابت : « أن كتبه القليلة مهمة ، وقد كانت خليقة أن تزداد أهمية لو أنه صاغ دعوته إلى النظام أي أسلوب أكثر تنظيما » .

وفى مقالة « الذكاء الفرنسى » يتحدث إليوت عن الناقد الفرنسى چوليان بندا أنه يملك جمال الشكل الذى يفتقر إليه النقاد الأمريكيون . يقول إليوت : « إن مسيو بندا ليس بمثابة الوعى النقدى لجيل ، مثلما كان ريمى دى جورمون . وهو لا يستطيع أن يزودنا بصيغ واعية لحساسية فى طور التكون ، وإنما هو أقرب إلى أن يكون كناسا مثالياً لنفايات عصرنا . إن قسما كبيرا من تحليله لتدهور المجتمع الفرنسى المعاصر يمكن أن ينطبق على لندن » ويمضى إليوت قائلا : « نحن لا نستطيع أن نريط مسيو بندا ، مثلما نربط جورمون ، بأى جماعة خلاقة . إنه لا يسهم إسهاما كاملا فى ذلك « الخلق الواعى لحقل الحاضر من الماضى » الذى يعده مستر مور جزءا من عمل الناقد » .

وأهم مقالات الكتاب هي مقالة « التقاليد والموهبة الفردية » التي يعدها البعض، على وجازتها ،أهم عمل نقدى لإليوت على الإطلاق . فهى آية عبقرية نقدية شابة لا شك في أصالتها وحسن تمثلها لرصيدها الثقافي ولكل ماتعاقب عليها من مؤثرات . وفي هذه المقالة يسجل إليوت عددا من الآراء أهمها :

- إنه ينبغى أن يتوافر لدى الشاعر إحساس بالتقاليد الأدبية لوطنه . والتقاليد تتضمن أولا الحاسة التاريخية أى إدراك قدم وعصرية الآداب القديمة فى أن واحد . فهى قديمة ؛ لأن الزمن قد غبر عليها ، وهى معاصرة لأنها لم تمت وإنما ظلت ماثلة

- فى أذهاننا تفعل فيها فعلها . ومعنى هذا إنه لا قديم ولا جديد فى الأدب . فكل أدب حى إنما هو أدب معاصر ، ولو كانت قد مضت عليه قرون .
- على الشاعر أن يداوم على الدرس والتحصيل حتى ينمى في نفسه هذه الحاسة التاريخية .
- إنه لا يمكن الحكم على أى شاعر بمعزل عن تراثه الشعرى . فينبغى دائما أن نضعه فى مكانه الصحيح على خريطة الزمن ، ونحدد قيمته على ضوء تراث الأقدمين . ومن هنا كانت المقارنة أداة أساسية من أدوات الناقد الأدبى .
- يجب على الشاعر أن يكون على وعى تام بالتيار الرئيس للشعر الأوربى عبر القرون ، على ألا يدع ذلك يذيب شخصيته أو يمحو أصالته . فلا يجب أن يقبل تراث الماضى جملة بلا تمييز ، ولا أن يكون نفسه كلية على نمط شاعر أو شاعرين نالا إعجابه الشخصى ، ولا على نمط عصر واحد يفضله على سائر العصور .
- ينبغى أن يكون النقد موضوعيا بمعنى أن ينصب على العمل الأدبى لا على صاحبه . فهناك دائمامسافة تفصل بين العمل وصاحبه .
- ليس أدى الشاعر « شخصية » يعبر عنها وإنما لديه مجال معين يتحرك فيه . وفي هذا المجال تتحد مشاعر وخبرات معينة ، وتكون مركبات جديدة بطرق غريبة غير متوقعة .
  - الشعر خلق موضوعي وليس تعبيرا ذاتيا ،
- انفعال الفن انفعال لا شخصى . ولا يمكن للشاعر أن يصل إلى هذه اللاشخصية إلا إذا تنازل عن نفسه كلية لأجل العمل الذي يتعين عليه أداؤه\* .

كتاب « الغابة المقدسة » ، إذن ، هو شهادة ميلاد إليوت الناقد . وفي نقد إليوت تلتقى جدائل منها الجمالي ، ومنها الاجتماعي ، ومنها الأخلاقي ومنها الفلسفي . فلنلق نظرة على كل بعد من هذه الأبعاد . ولكن ثمة سؤالا ينبغي أن يطرح قبل الشروع في هذه المهمة .

<sup>\*</sup> يقول سير كلود في مسرحية إليوت « الموظف موضع الثقة »: ذلك الحس بالتوحد مع الصانع .. نشوة معذبة تجعل الحياة محتملة .

## ٢) من أين يبدأ القارئ الشادي ؟

في مواجهة ناقد عميق الفكر ، مركب النظرة ، بعيد مطارح الإشارة ، واسع الإطار المرجعي ، مرهف الذوق كإليوت يكون من الطبيعي أن يتساءل القارئ الشادي أو المبتدئ : من أين أبدأ ؟ وأى كتب إليوت أنسبها لكي يكون مدخلي إلى عالمه الفكري ؟

عندى أن أنسب مدخل إلى نقد إليوت هو كتابه المسمى « نثر مختار » وهو كتاب صدر الأول مرة عن سلسلة بنجوين فى ١٩٥٣ ثم أعيد طبعه عدة مرات . وهو يحوى نماذج من كتابات إليوت النقدية اختارها وقدم لها الناقد الإنجليزى المعاصر جون هيوارد صديق إليوت الذى أعانه على تنقيح آخر دواوينه « أربع رباعيات » .

ومقالات الكتاب تمتد لتشغل حيزا زمنيا يجاوز الثلاثين عاما ، أوهى تمتد على وجه التحديد من عام ١٩١٧ إلى عام ١٩٥١ . فالكتاب إذن سجل صادق لمراحل تطورات إليوت الفكرية التى أكثر ناقدوه من الحديث عنها . وقد قسم هيوارد الكتاب إلى قسمين رئيسيين هما :

- ١ النقد الأدبي .
- ٢ النقد الاجتماعي.

ويعود هيوارد فيقسم القسم الأول بدوره إلى ثلاثة أقسام:

- ا نقد أدبى عام: وهو يحوى من مقالات إليوت « وظيفة النقد »\* ( ١٩٣٣) « الموروث والموهبة الفردية » ( ١٩٣٣) « المروث والموهبة الفردية » ( ١٩٣٩) « الدين والأدب » ( ١٩٣٥) « الدين والأدب » ( ١٩٣٥) « الصحافة والأدب »\* ( ١٩٣١) .
- ٢ نقد الشعر: ويحوى « خبرة الشعر »\* ( ١٩٢٩) « تقدم الذوق »\* ( ١٩٣٣) « تذوق الشعر »\* ( ١٩٣٣) « الشعر الشعر »\* ( ١٩٣٣) « الشعر » ( ١٩٥٠) « الشعر والمسرح » ( ١٩٥٠) « والفلسفة »\* ( ١٩٢٧) « موسيقى الشعر » ( ١٩٤١) « الشعر والمسرح » ( ١٩٤١) « التجريب »\* ( ١٩٤١) « تأملات في الشعر الحر » ( ١٩١٧) « الصلة »\* ( ١٩٤١) « الشعر العسير »\* ( ١٩٣٣) « الخيال السمعى »\* ( ١٩٣٣) « الصورة الشعرية »\* ( ١٩٣٣) .

٣ - نقـد كتاب أفـراد: ويحـوى: « فـرجـيل والقـدر »\* ( ١٩٥١) « دانـتى » ( ١٩٥٠) « نمـوذج شكسبير »\* ( ١٩٣٢) « وحدة شكسبير »\* ( ١٩٣٢) « هملت » ( ١٩١٩) « حـاشـية »\* ( ١٩٣٣) « بن جـونسـون » ( ١٩١٩) « الشـعراء الميتافيزيقـيون » ( ١٩٢١) « الشـعراء الكاروليـنيون » ( ١٩٢١) « ملتـون ١ » ( ١٩٢١) « ملتـون ١ » ( ١٩٤٧) « خـواطر بسكال » ( ١٩٣١) « شعر القرن الثامن عشر»\* ( ١٩٣٠) « بليك » (١٩٢٠) « كـولردج »\* ( ١٩٣٢) « وردزورث »\* ( ١٩٣٣) « أرنوك » ( ١٩٣٢) « للذكرى: قصيدة تنسون » ( ١٩٣١) « بودلير » ( ١٩٣٠) « هاردى »\* ( ١٩٣٢) ييتس » ( ١٩٤٠) .

أما القسم الثاني من الكتاب « النقد الاجتماعي » فيحوى المقتطفات الآتية :

«الحرب »\* (۱۹۳۹) « إصلاح المجتمع »\* (۱۹۳۹) « الكنيسة والدولة »\* (۱۹۳۹) « المسيحية والمجتمع » (۱۹۳۹) « مجتمع مسيحي » (۱۹۳۹) « الإنسان وبيئته »\* (۱۹۳۹) « مسيحي أم وثني »\* (۱۹۳۹) « الباب المضيق »\* (۱۹۳۱) « أديان خاصة »\* (۱۹۳۱) « اتباع الطبيعة »\* (۱۹۳۹) « التعليم الحديث »\* (۱۹۳۱) « الكلاسيات ورجل الأدب »\* (۱۹۶۲) « تدهور صالة الموسيقي »\* (۱۹۳۹) « المجتمع والفنون »\* (۱۹۳۹) « مجلة الموسيقي »\* (۱۹۳۹) « المعيار) (۱۹۶۸) « تعريف ذاكرايتريون »\* (۱۹۳۹) « تعريف الشقافة »\* (۱۹۶۸) « شروط الثقافة »\* (۱۹۶۸) « الثقافة والأسرة »\* (۱۹۶۸) « المعيار) .

### يقول جون هيوارد في مقدمة الكتاب:

وعلى ذلك فالمجموعة الحالية من أعماله (إليوت) النثرية ترمى أولا وقبل كل شئ إلى تأكيد هذه الناحية من نشاطه النقدى وهى تحوى نسبة من النقد الأدبى العام منه والخاص أكثر من أى نوع آخر. وقد اختيرت بموافقة صاحبها (وإن لم يكن مسئولا عنها بطبيعة الحال) وهى تمثل فيما آمل إنتاجه المرموق تمثيلا عادلا خلال السنوات الثلاثين الماضية أو يزيد. فحتى الذين لا يحتاجون لمثل هذا التقديم لكتابات مستر إليوت النقدية قد لا يعلمون مدى تعددها. فنحن نجنح إلى أن نظنه مقلا ولكنه في حقيقة الأمر قد نشر حتى اليوم ما بين أربعمائة وخمسمائة قطعة منفصلة من النثر النقدى في شكل مقالات ومراجعات كتب ومحاضرات وخطب وأحاديث إذاعية. وقد أغفلت كثيرا منها مما أدى دوره في المناسبة الخاصة به لأن حقها في الدوام ضئيل. على أنها في مجموعها برهان على المثابرة والحماس اللذين عمل بهما ذكاؤه النقدى على أنها في مجموعها برهان على المثابرة والحماس اللذين عمل بهما ذكاؤه النقدي

<sup>\*</sup> عناوين المقتطفات المتبوعة بهذه العلامة من وضع هيوارد .

على فهم وعرض الصلة بين الحياة والأدب في عصرنا . والمقالات التي أعيدت طباعتها هذا ، كاملة أو في مقتطفات ، كافية لتمثيل العبقرية التي أنجز بها هذه المهمة » .

ربما كانت مقالة « الموروث والموهبة الفردية » أهم مقالات إليوت في المرحلة الأولى من حياته فهي تكشف عن حسه اليقظ بقيمة التراث في توجيه الأداب الحاضرة بل والستقبلة ، أيضا ، وتقدم كثيرا من المبادئ التي أصبحت لبنات راسخة في مذهب الكلاسيين الجدد ممن ظهروا في بريطانيا والولايات المتحدة خلال العقود الأولى من هذا القرن ، وقد ترجمت هذه المقالة الهامة إلى العربية ، لحسن الحظ ، بواسطة الدكتور محمد مصطفى بدوى في مجلة « الأدب » ( مايو ١٩٥٦ - يونيه ١٩٥٦ ) كما ترجمها الدكتور رشاد رشدى في كتابه « مختارات من النقد الإنجليزي الحديث»، والدكتورة لطيفة الزيات في كتاب «مقالات في النقد الأدبي» . وفي هذه المقالة يذهب إليوت إلى أن هناك صلة وثيقة بين جميع القصائد الشعرية في الماضي والحاضر، وأن الشعر كائن عضوى حى يشمل كل ما قد كتب ، وأن ذهن الشاعر إناء يختزن عددا لا حصر له من المشاعر والعبارات والصور ويستبقيها فيه إلى أن تتجمع الجزئيات التي يمكن لها أن تتحد وتكون مزيجا جديدا . وعلى ذلك فإن ذهن الشاعر بمثابة سلك بلاتيني يمزج بين غازى الأكسجين وثانى أكسيد الكبريت ليؤلف منهما معا حمض الكبريتور .كما يرى إليوت أنه كلما ازداد نضج الفنان ، انفصلت شخصيته التي عرفت المعاناة في الحياة عن ذهنه الخلاق ، وازدادت قدرة هذا الذهن على انتخاب عناصره، وإحالة عواطفه وانفعالاته - أي مادته الأصلية - إلى شيّ جديد، وينتهي إليوت من ذلك إلى أن الشعر ليس تعبيرا عن الشخصية ولكنه هروب منها . وهو ليس تعبيرا عن الوجدان ولكنه هروب منه ، وبذلك ينقض كل التعريفات السابقة للشعر ولاسيما تعريف وردزورث المشهور .

والواقع أن هذه الكلمات التي غير بها إليوت مفهوم جيله لوظيفة الشاعر تثير قضايا كثيرة ولا تمثل بأي حال الكلمة النهائية في مثل هذا الموضوع القديم الجديد معاً. وإذا كان الكثيرون في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين قد تقبلوا هذه الكلمات دون مناقشة فهذا جورج واطسون في كتابه « نقاد الأدب » ( ١٩٦٢ ) «ينقد استخدام إليوت للألفاظ هنا على أنه مصادرة على المطلوب أي إن إليوت يسلم جدلا بما كان ينبغي إثباته». ولا يدري واطسون كيف تؤدي هذه الآراء إلى النتيجة التي ينتهي إليها إليوت من أن تحويل الاهتمام من الشاعر إلى الشعر هدف يستحق المدح. ثم يقول: « إن قصة هرب لا تصف السجن ولا كيف استطاع السجين الهرب لقصة عجيبة حقاً! »\*

<sup>\*</sup> انظر « نقاد الأدب » لجورج واطسون ، عرض وديع كيرلس ، مجلة « المجلة » ديسمبر ١٩٦٧ .

وفى مقالة « الدين والأدب » تنعكس أراء إليوت الدينية على معاييره الأدبية ، وتفسر إلى حد ما تصامله على كثير من الأدباء . فهو يقول مثلا في هذه المقالة :

« إن ما سأقوله إنما يؤيد - إلى حد كبير - الأقضية التالية : ينبغي أن يكمل النقد الأدبى نقد منبثق من موقف خلقى ولا هوتى محدد - فعلى قدر ما يكون في أي عصر من العصور اتفاق عام على أمور خلقية ولاهوتية ، يستطيع النقد الأدبى أن يكون ذا كيان . وفي عصور كعصورنا حيث لا يتوافر مثل هذا الاتفاق يغدو القراء المسيحيون أشد حاجة إلى فحص قراءاتهم ،لا سيما ما كان منها من صنع الخيال ، بمعايير خلقية ولا هوتية صريحة . ف « عظمة » الأدب لا يمكن أن تتقرر بالمعايير الأدبية وحدها ، وإن لزم علينا أن نتذكر أن المعايير الأدبية وحدها هي التي تستطيع أن تقرر ما إذا كان هذا الشي أدبا أو لم يكن . لقد افترضنا ضمنا لبضعة قرون خلت أن لا علاقة بين الأدب واللاهوت ، ولكن هذا لا ينفى أن الأدب ( وأعنى مرة أخرى أعمال الخيال قبل سواها ) قد كان ، ومازال ، وربما ظل يقوم دائما ببعض المعايير الخلقية . غير أن الأحكام الخلقية على الأعمال الأدبية لا تصدر إلا عن القاعدة الخلقية التي يرتضيها كل جيل ، وهي هل متمشية مع تلك القاعدة أم لا . ففي عصر يرتضي بعض اللاهوت المسيحى الدقيق قد تغدو القاعدة العامة سنية عن جدارة ، وإن كانت القاعدة العامة حتى في مثل هذه الفترات قد تمجد أمثال هذه المفاهيم « الشرف » أو « المجد » أو « الانتقام » إلى حد لاتحتمله المسيحية على الإطلاق. أما حين تغدو القاعدة العامة منفصلة عن خلفيتها اللاهوتية ، وتغدو على ذلك مسائلة عادة أكثر فأكثر ، عند ذلك تتعرض القاعدة للتحيز والتغير معا . وفي مثل هذه الفترات تغدو الأخلاقيات معرضة لأن تتغير بواسطة الأدب إلى الحد الذي نجد معه عند التطبيق أن « ما يلقى المعارضة » في الأدب لا يعدو أن يكون ما لم يألفه الجيل الراهن . فمن الشائع أن مايصدم جيلا يرتضيه الجيل التالي بغاية الهدوء - وهذه القابلية للتغير في المعايير الخلقية تحيى أحيانا بالرضاء إذ تتخذ دليلا على قابلية الإنسانية للكمال بينما هي لا تعدو أن تكون دليلا على مافى الأحكام الخلقية للناس من أصول غير ضرورية ».

فإليوت هنا يدعونا إلى أن نقوم الفن بمعايير خلقية ودينية وهو ما يتنافى ونزعته الجمالية الباكرة . وقد كان الظن بإليوت وهو من أكبر مؤسسى مدرسة « النقد الجديد » أن يذهب إلى غير ذلك ، ولكن عواطفه الدينية غلبته على أمره . وفي كتابه «ملاحظات نحو تعريف الثقافة » نراه يجعل من الدين الأساس الأول لكل ثقافة إنسانية . كما أن قصور قصائده اللاحقة ( « أغنية إلى سمعان « ، « غرس أشجار عيد الميلد » ، إلخ ) عن الارتفاع إلى مستوى قصائده الأولى ( «بروفروك» ،

« صورة سيدة »، إلخ ) لا يمكن تفسيره إلا بالعواطف الدينية المباشرة التي غدت تلون نظرته للأمور ، وإليوت هنا محافظ يعادى الحركات والآراء الراديكالية التي تصدر عن نظرة علمانية إلى الكون والإنسان ،

على أن إليوت فى مقالته « الشعر والفلسفة » يبدو ثائرا على كثير من القيم الأدبية المقررة وهو يبدى هنا من الاحترام لدور العاطفة فى الشعر ما يعيد التوازن المفقود بين دور العقل ودور الوجدان عند غلاة الكلاسيين . يقول إليوت :

«نحن نقول على نحو غامض إن شكسبير أو دانتي أو لوكريتوس شعراء مفكرون في حين أن سونبرن شاعر من غير المفكرين ، وأن تنسون ذاته من غير المفكرين أيضنا . ولسنا نريد بذلك لنقول : إنهم يتفاوتون في نوعية تفكيرهم وإنما نريد ، في حقيقة الأمر ، لنقول : إنهم إنما يتفاوتون في نوعية شعورهم . والحق أن الشاعر المفكر هو ذلك الشاعر الذي يمكنه التعبير عن المعادل الوجداني الفكاره دون أن يتحتم عليه توجيه عنايته إلى هذه الأفكار ذاتها . وهكذا ترانا نتحدث على نحو يوحى بأن الدقة مزية التفكير، وأن الغموض سمة الشعور . والواقع أن ثمة مشاعر دقيقة وأخرى غامضة ، وأن التعبير عن دقيق الانفعالات إنما يتطلب قوة ذهنية كبرى تماثل القوة التي يتطلبها التعبير عن دقيق الأفكار . إنما أريد بكلمة التفكير أمرا يختلف جد الاختلاف عما أراه في إنتاج شكسبير . ذلك أن أبطال شكسبير -إذا اعتبرناه فيلسوفا عظيما - لديهم الكثير الذي يقولونه عن قوته الذهنية ولكنهم لا يستطيعون الزعم أنه إنما كان يريد بتفكيره ليصيب هدفا من الأهداف، أو أنه كان يعتنق وجهة نظر تلازمه في الحياة ، أو أنه كان يضع نصب عينيه قاعدة يجرى عليها . يقول وندام لويس : « إن لدينا قرائن كثيرة على آراء شكسبير في المجد العسكري والوقائع الحربية » فهل هذا صحيح ؟ بل أترى شكسبير قد فكر في هذه الأمور بادئ ذي بدء؟ الحق أن مشغلته الكبري إنما كانت تحويل الأفعال الإنسانية إلى شعر ، وإنى لأزعم أن مسرحيات شكسبير كلها غير ذات معنى ، وإن كان من الزيف سواء بسواء أن ندمغ أيها بالافتقار إلى المعنى » .

فقارئ هذه الكلمات يلمس الذكاء الحاد الذي يعالج به إليوت مادته . ويلح إليوت في كثير من كتاباته على هذه الفكرة، وهي أن الشعر من عمل الوجدان لا العقل . يؤكد ذلك الناقد الأمريكي ف . و . ماثيسين حيث يقول في كتابه «ما حققه ت . س . إليوت » :

« تجشم إليوت نفسه متاعب كثيرة ليوضح أن عمل الشاعر ليس مع الأفكار بقدر ماهو مع « المعادل الوجداني » للفكرة ، وأن الوظيفة الأساسية للشعر ليست ذهنية.

وإنما وجدانية ، وأن عمل دانتى أو شكسبير كان « أن يعبر عن أعظم عمق وجدانى في عصره ، متخذا له أساسا ما تصادف أن كان عصره يتخذ منه موضوعا للتفكير » . وكل مايصر عليه إليوت هو أنه كلما كان الشاعر ذكيا ، كان ذلك أفضل » .

على أن إليوت ذاته في مواضع من آخر دواوينه « أربع رباعيات » - وهو الذي احتفل به النقاد على أنه تتويج جليل لإنجازه الشعرى - يلقى أحيانا صعوبة كبرى في إيجاد هذا المعادل الوجداني للفكرة ، وإلا فأين هو في مثل قوله من قصيدة «بيرنت نورتون»:

الحاضر والماضى ريما كانا حاضرين في المستقبل. وريما كان المستقبل طي الماضي. وريما كان المستقبل طي الماضي الوقد كان الزمان كله حاضرا أبدا المكن افتداء كل الزمان .

حيث يغلب على اللغة التقرير العقلى البارد ، والمفهومات الفلسفية المجردة .

وفى مقالة « الشعر والمسرح » التى تكمل مقالة « أصوات الشعر الثلاثة » يتحدث إليوت عن تجاربه الخاصة فى كتابة المسرحية الشعرية . وهو يعترف بأن نجاحه فى هذا المجال كان نجاحاً سلبيا إن صح التعبير . فهو قد وفق إلى اجتناب ما كان ينبغى له أن يجتنبه ، ولكنه لم يوفق إلى كتابة كل ما كان يريد أن يكتبه . وبالرغم من أن غالبية النقاد تميل اليوم إلى الأخذ بهذا الرأى ، فإن القضية ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة .

والواقع أن إليوت من ذلك الطراز من النقاد الذين يزاولون عملية النقد بروح الناقد المبدع مهما حاولوا التزام الموضوعية . ومع أن إليوت يحذرنا في صدر مقاله عن « هملت » من هذا الصنف من النقاد ، فإن قارئه تروعه حيوية ذهنه المتجددة ، وابتكاره عددا من الاصطلاحات التي أغنت المعجم النقدى . انظر مثلا إلى تعريفه «الخيال السمعي» تجده يمكن أن ينطبق على كل شعر عظيم ، وهو ينطبق بوجه خاص على قصائد إليوت ( « بروفروك » ، « مقدمات » ، « جيرونتيون » إلخ .. ) وينطبق على أجزاء كثيرة من « الأرض الخراب » وعلى القسم الختامي الجميل من قصيدة « أربعاء الرماد » .

وفى المقتطف المعنون « الصورة الشعرية » يناقش إليوت ، وهو من أعظم أساتذة الصورة في الشعر الصديث ، هذه القضية الأساسية فيقول:

« إن قراءات الشاعر لاتعدو أن تشكل جانبا من صوره ، ولكنها تنبع من كل حياته المرهفة الحس منذ الطفولة الباكرة . وإلا فلماذا نجد جميعا أنه من بين كل ما سمعناه أو رأيناه أو شعرنا به في حياتنا تعاودنا صور معينة مثقلة بالعاطفة أكثر من غيرها ؟ مثلا : أغنية طائر معين ، أو وثبة سمكة معينة في مكان وزمان معينين ، أو عبق زهرة معينة ، أو امرأة عجوز تدب على درب جبلي ألماني ، أو ستة من الأحداث يُرون من خلال نافذة مفتوحة وهم يلعبون الورق ليلا عند تقاطع سكة حديدية فرنسية صغيرة ، حيث كانت تقوم طاحونة هوائية . مثل هذه الذكريات قد يكون لها قيمة رمزية ، ولو لم يمكن تحديدها ، لأنها تغدو ممثلة لأعماق الشعور التي لا يمكننا التوغل فيها » .

فواضح أن إليوت هنا يناقش مصدر الصورة الشعرية ، ولكنه لا يتحدث عن طبيعتها . وقد قام بهذه المهمة من قبله أصحاب مذهب الصورة من أعثال إزرا باوند وت ، إ ، هيوم ، وإذا طبقنا هذه الكلمات الإليوتية على شعر إليوت ذاته لوجدناه شاعرا غنى الروح بالصور والذكريات – وإن مال إلى القصد في استخدامها ، وهو بذلك برئ من تهمة الجدب العاطفي التي رماه بها الناقد الأمريكي ر . ه . روبنز في ختام كتابه « أسطورة ت ، س ، إليوت » .

وفى مقالة « هملت ومشاكله » يطلع علينا إليوت برأيه المشهور الذى هز به قواعد النظرة التقليدية إلى هذه المسرحية حيث عدها « فشلا فنيا » وذهب فيها إلى أن شكسبير « قد عالج هنا مشكلة أثبتت أنها أكبر منه » . والواقع أن ملاحظة إليوت هذه ضربة عبقرية كما يقول التعبير الإنجليزى . فهى من الذكاء والأصالة إلى الحد الذى يغرى قارئها باعتناقها ، وإن كان الناقد الأمريكي ليونارد أنجر يرى أن إليوت حين قالها كان مشغولا بمشاكله الشعرية الخاصة وهو رأى له وجاهته أيضا .

وتكشف مقالة « الشعراء الميتافيزيقيون » عن الإعجاب الذي يكنه إليوت لهذه الجماعة من الشعراء وأبرزهم جون دن ( ١٥٧٣ - ١٦٣١ ) وجورج هربرت ( ١٥٩٣ - ١٦٣٢ ) وأندرو مارفل ( ١٦٢١ - ١٦٧٨ ) وهنرى قون ( ١٦٢٢ - ١٦٩٥ ) ورتشارد كراشو ( ١٦١٢ - ١٦٤٩ ) . فهو يستحسن منهم « توحد الحساسية » أي اندماج الفكر والشعور . ويسوق إليوت في ثنايا مقالته عبارة هامة قد تفسر غموض شعره هو يقول :

« لا يمكننا إلا أن نقول إنه يبدو من المحتمل أن الشعراء في حضارتنا ، على

ماهى عليه فى الوقت الحاضر ، ينبغى أن يكونوا « عسيرين » . ذلك أن حضارتنا تستوعب قدرا عظيما من التنوع والتعقيد وحين يلتقى هذا التنوع والتعقيد بحساسية رهيفة فلا بد أن ينتجا نتائج منوعة معقدة » . ولا يلبث إليوت ، بعد اثنتى عشرة سنة من كتابة هذه المقالة ، أن يعود إلى معالجة قضية « الشعر الصعب » فى كتابه « جدوى الشعر وجدوى النقد » فيرد غموض الشعر الحديث إلى ثلاثة عوامل رئيسية .

ان الشاعر قد يجد نفسه في حالات نفسية مركبة معقدة لا يمكنه التعبير
 عنها إلا بغموض .

٢ - إن مايسمية الجمهور المتلقى غموضا قد يكون راجعا إلى الجدة والطرافة فى عمل الشاعر .

٣ - إن القارئ قد يتأثر بما يشاع عن صعوبة هذا الشاعر أو ذاك .

وفى مقالته عن « ملتون » يرفع إليوت معول النقد الذكى الخلاق – كما فعل مع شكسبير فى « هملت » ليقوض أساس التمثال الضخم الذى أقامته له ثلاثة قرون فى أذهان القراء والنقاد والكتاب على السواء . فهو يرى أن ملتون عاجز عن خلق صور بصرية واضحة ، والسبب واضح وهو فقدانه بصره .كما يصف لغته بأنها «صناعية» و« تقليدية » . على أن الناقد الإنجليزى سير أيفور إيفانز يرد فى كتابه « موجز تاريخ الأدب الإنجليزى » على هذه النقطة الأخيرة التى أثارها إليوت فيقول إن ملتون كان ينتهج منهجه الخاص عامدا ، ولكن الشعر فى عصره بدأ يسير فى اتجاهات أخرى غير اتجاهه ، وقد عاد إليوت نفسه فيما بعد إلى تخفيف الحدة التى عبر بها عن أرائه في ملتون .

إن ت. س، إليوت - كما يبدو من كتاباته - ناقد من أكبر نقاد القرن العشرين. فهو حاد الذكاء، واسع الثقافة، عالمي اللهجة. ومهما اختلف معه المرء في آرائه في في أرائه في أر

« إن إليوت لا يمس فهو نفسه تجسيد للأدب الحديث وتعبير كامل عنه . قد يسمح المرء أن يختلف معه حول نقطة هنا ورأى هناك ولكن على ألا يتجاوز ذلك . فمنذ زمن بعيد اتخذ إليوت أهبته لمواجهة كل حركة معادية فأصبح أشبه ما يكون بقلعة حصينة تمضى الحياة في أسفلها ، وتظل هي قائمة في مكانها كما هي »\* .

من هنا ، أيها القارئ ، يمكنك أن تلج عالم إليوت .

\* « ت ، س ، إليوت » بقلم كارل شاپيرو ، ترجمة فؤاد دوارة ، مجلة « المجلة » ( سبتمبر ١٩٦١ ) .

### ٣) البعد الجمالي والبعد الاجتماعي في نقده

فى مقدمته للترجمة الإنجليزية لقصيدة بول قاليرى « التعبان » ( ١٩٢٤ ) كتب اليوت أن اهتمامه بالشعر « اهتمام تكنيكى فى المحل الأول » ، والاهتمام بالتقنية متصل فى عمله من البداية إلى النهاية . يقول الناقد البريطانى المعاصر برنارد برجونزى فى فصل له عن «النقد والجدال حول ملتون» ( فى كتاب « ملتون الحى » ، تحرير فرانك كيرمود ) :

« نحن الآن ننظر على نحو متزايد إلى كتابات إليوت النقدية – أو أفضلها على الأقل – على أنها ملاحظات عمل الشاعر ممارس أكثر مما هى أحكام صادرة عن سلطة لقائد للذوق الأدبى معصوم من الخطأ » .

وهذا الاهتمام بصنعة الشعر وثيق الصلة بالنزعة الجمالية التى غلبت على بدايات إليوت النقدية ، مؤكدة استقلال الفن وتنزهه عن كل غاية خارجية ، سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية . على أنه مع نهاية العشرينيات قد بدأ نقده يكتسب بعدا اجتماعيا مضافا – دون أن يفقد اهتمامه بالجوانب التقنية – ويناقش مشكلات التوصيل مع القارئ ، والوظائف الاجتماعية للشعر ، واستخدام النظم على خشبة المسرح ، وصلة الشعر بالأخلاق ، ومشكلة الخير والشر .

ويمكن أن نرى خط هذا التطور في عدد من مقالات إليوت منذ العشرينيات حتى الخمسينيات .

ففى مقالة « وظيفة النقد » ( ١٩٢٣ ) يذهب إليوت إلى أن الوظيفة الأساسية للنقد هي إلقاء الضوء على الأعمال الأدبية من الداخل ، وتصحيح أذواق القراء . فلا ينبغى أن نقحم على العمل الأدبى أشياء ليست من صميمه ، ولا أن نكرهه على مقاييسنا الأيديولوجية ، وإنما علينا أن نراه كما هو في حقيقة الأمر .

وفى مقالته الطويلة عن « دانتى » ( ١٩٢٩ ) نجد تناولا نقديا للشاعر الإيطائى وفى مقالته الطويلة عن « دانتى » ( ١٩٦٩ ) نجد تناولا نقديا للشاعر الذى تحتله الإلهية مكانا لا يقل عن ذلك الذى تحتله ملاحم هوميروس ، ومسرحيات شكسبير ، وأعمال جوته . والمقالة من قلم شاعر يجيد صنعته ، فهى ليست عملا أكاديميا كعشرات الأعمال التى يخرج بها الدارسون والباحثون علينا فى كل عام وإنما هى قطعة من النقد التحليلي ترى دانتى بعين

معاصرة ، وتبحث عما يمكن أن يسهم به فى خلق الشعر الحديث ، وذلك بإزاء خلفية فكرية وفلسفية تتطرق من دراسة دانتى إلى دراسة بعض المشاكل المتصلة بطبيعة الخلق الشعرى ، ووظيفته ، والصلة بين الشعر والاعتقاد . وتنقسم المقالة إلى ثلاثة أقسام هى : « الجحيم » « المظهر والفردوس » « الحياة الجديدة » . والواقع أن هناك قرابة فكرية ووجدانية تربط الشاعر « الفلورنسى مولدا لاخلقا » بالشاعر الأمريكى — المولد الإنجليزى — الجنسية الذى منح الشعر الإنجليزى الحديث إمكانات كبيرة باستخدامه للرموز والأسطورة والصورة ، واتساع مداه الثقافى . وفيما بعد أعد إليوت محاضرة عنوانها « ما الذى يعنيه دانتى بالنسبة لى » ألقاها بالمعهد الإيطالى فى محاضرة عنوانها « ما الذى يعنيه دانتى بالنسبة لى » ألقاها بالمعهد الإيطالى فى لندن (٤ يوليو ١٩٥٠) ونشرت فى كتابه « نقد الناقد » (١٩٦٥) .

وفى مقالة « وظيفة الشعر الاجتماعية » ( ١٩٤٥ ) يذهب إليوت إلى أن وظيفة الشعر هي إثارة المتعة الفنية في قارئه ، وذلك من طريق نقل خبرة جديدة ، أو إلقاء ضوء على جانب مجهول ، أو التعبير عن شي مألوف مررنا به ولم نستطع أن نصوغه في كلمات ، مما من شأنه أن يغنى وعينا ويرهف حساسيتنا .

وفى محاضرته « أصوات الشعر الثلاثة » ( ١٩٥٣ ) يذهب إليوت إلى أن للشاعر أصواتا ثلاثة : صوته وهو يتحدث إلى نفسه أولا يتحدث إلى أحد ؛ وصوته وهو يتحدث إلى جمهور صغير أو كبير ؛ وصوته وهو يحاول خلق شخصية درامية تتحدث نظما ، وتخاطب غيرها من الشخصيات . ويضرب إليوت أمثلة لكل صوت من هذه الأصوات .

أما في محاضرته عن « الشعر والدراما » ( ١٩٥١ ) فإن إليوت يتحدث عن تجاربه الخاصة في كتابة المسرحية الشعرية محاولا أن يستخلص منها مبادئ عامة تفيد غيره من الكتاب ، وعنده أن المثل الأعلى للمسرحية الشعرية هو أن تكون بناء من الفعل الإنساني ومن الألفاظ من شأنه أن يشكل نمطا دراميا وموسيقيا في أن واحد .

هكذا تطور إليوت ، مع الزمن ، من الاستاطيقا التي تركز على الأبعاد الشكلية في العمل الفني إلى موقف اجتماعي لا يغفل الجوانب الأيديولوجية والثقافية . واقترن هـذا التطور بانتقاله من كتابة الشعر الخالص إلى كتابة الشعر المسرحي حيث التوصيل عملية على أكبر قدر من الأهمية بالنسبة للشاعر والجمهور .

## ٤) البعد الأخلاقي في نقده

فى نقد إليوت ، اللاحق منه بخاصة ، نبرة أخلاقية قوية (وصف الناقد النيوزلندى ك . ستيد ، صاحب الكتاب الممتاز « البويطيقا الجديدة : من ييتس إلى إليوت » (١٩٦٤) إليوت بأنه الرجل الذى دمج الأخلاق فى علم الجمال ) . ويتجلى هذا الاتجاه الأخلاقي أكثر مايتجلى في كتاب إليوت « وراء آلهة غريبة » (١٩٣٤) ومقالته « الدين والأدب » (١٩٣٥) وغيرهما ، ولذا ينبغي أن نتحدث عنه ببعض التفصيل .

يتحدث إليوت فى كتابه « وراء آلهة غريبة » عن الأدب الحديث مدافعا عن الموروث والسنة ، وناقدا عددا من كتاب العصر مثل إزراپاوند ، وجيمز جويس ، و . د . ه . لورنس ، وتوماس هاردى ، وجيرارد مانلى هو پكنز ، وكاثرين مانسفلد .

### فهو يقول عن لورنس:

« إن للورنس ثلاثة أوجه ، ومن العسير جدا أن نفيها جميعا حقها ، فالأول : هو الوجه السخيف : افتقاره إلى حس الفكاهة ، وتعاظمه ، وافتقاره لا إلى المعلومات قدر ماهو للملكات النقدية التي يجمل بالتعليم أن يضفيها على أصحابه ، وعجزه عما ندعوه عادة بالتفكير . وعن هذا الجانب من لورنس فإن الكشف اللامع الذي قدمه وندام لويس في كتابه «الأبيض» هو إلى حد كبير أكثر النقدات الموجهة إليه حسما . وثانيا : فهناك حساسيته الحادة على نحو غير عادى وقدرته على الحدس العميق - حدس كان عادة يستخلص منه نتائج خاطئة . وثالثا فثمة فيه مرض جنسى متميز » .

### ويقول إليوت عن إزرا پاوند ، رغم صداقتهما الشخصية العميقة :

« إن انحراف پاوند لا هوتيا يبدو في شعره ونثره على السواء ... وهذا على وجه الدقة هو ما نجده في المجموعة التي يضعها پاوند في الجحيم في ديوانه «مسودة ثلاثين أنشودة » فهي تتكون ( ربما أكون قد سهوت عن صنف أو صنفين ) من الساسة وصانعي الأرباح ورجال المال ومالكي الصحف وأجرائهم ومثيري الفتن وكالثن والقديس كلمنت السكندري والإنجليزي ومحاربي الرذيلة الصليبيين والكذابين والأغبياء والمتحذلقين والوعاظ والأساقفة والسيدات لاعبات الجولف والمحافظين والإمپرياليين وكل « أولئك الذين وضعوا شهوة المال قبل مسرات الحواس » . إنه - بطريقته الخاصة - جحيم يدعو للإعجاب ، دون عزة ، دون مأساة » .

### ويقول إليوت عن توماس هاردى :

« إن ما يدخل نغمة من الزيف ، المرة تلو المرة ، على روايات هاردى هو أنه لايدع شيئا للطبيعة وإنما يدير اللولب بنفسه دورة أخيرة على الدوام . وأما عن دوافعه لفعل ذلك فأمر يثير في أخطر الشكوك ... إن المؤلف يلوح وكأنه يفرج عمدا عن انفعال خاص به على حساب القارئ » .

ومن هذه المقتطفات يتضح أن النقد الأخلاقي عند إليوت - وإن كان منطلقه دينيا أو اجتماعيا - لا يغفل فحص العناصر الفنية في العمل المنقود ، ولا تعوزه سعة الأفق أو رحابة النظرة ، وإنما يستحيل بين يديه إلى وسيلة خصبة لإنارة جوانب من العمل ، والكشف عن علاقاته بمشكلات الوجود الإنساني والسلوك .

### ۵ ) البعد الفلسفي في نقده

كان إليوت دارسا للفلسفة في هارفارد وأكسفورد وألمانيا قبل أن يتخذ قراره المصيرى بهجران الفلسفة ، والاستقرار في لندن ، والاقتران بفتاة انجليزية ، والتحول إلى الأدب (أعد رسالته للدكتوراة في موضوع « المعرفة وموضوعات الخبرة في فلسفة في . ه. . برادلي » تحت إشراف چوزيارويس ، ولكنه لم يسافر لاستكمال مناقشة الرسالة ، ولم ترالنور إلا في ١٩٦٤ قبل وفاته بعام ) . وتتلمذ إليوت لچورج سانتيانا ، وبرتراندرسل ، وإن ثار على جوانب أساسية من فكرهما فيما بعد ، كما قرأ وليم چيمز والواقعيين الجدد في الفلسفة الأمريكية . وكتب مقالات عن لايبنتز وسبنوزا ونتشة وبرادلي وغيرهم ، كما ظلت الفلسفة الإغريقية – أرسطية وأفلاطونية – هي إطاره المرجعي دائما . وقد صب إليوت نفسه سبوط عذاب على الفلسفات المادية والسلوكية – هوبز ، ماركس ، واطسون ، إلى . ... ووجدت عاطفته الدينية (فهو والسلوكية – هوبز ، ماركس ، واطسون ، إلى ... ووجدت عاطفته الدينية (فهو أكبر شاعر انجليزي مسيحي في قرننا العشرين) ، سندا فكريا في فكرة المطلق عند برادلي (أكبر ممثلي الهيجلية الجديدة في بريطانيا ) ، وفي حركة أكسفورد التي قادها الكاردينال هنري نيومان في العصر القيكتوري ، وفي فلسفة پسكال التي قادها الكاردينال هنري نيومان في العصر القيكتوري ، وفي فلسفة پسكال التي راهنت على الإيمان (مثلما فعل المعري في بعض شعره) .

ولنتوقف قليلا عند مقالة إليوت عن يسكال . ظهرت هذه المقالة لأول مرة على شكل مقدمة لكتاب « خواطر » يسكال فى ترجمة انجليزية بقلم و . ف ، تروتر صدرت فى لندن وتورونتو بعناية الناشرج . م . دنت فى ١٩ سبتمبر ١٩٣١ ، وذلك فى سلسلة « إقريمان » التى كان يشرف عليها إرنست رايس ، وتضم كتبا فى اللاهوت والفلسفة . ثم أعيد طبع المقالة فى كتاب إليوت المسمى « مقالات قديمة وحديثة » ( ١٩٣٦ ) وكتاب « مقالات مختارة » ( طبعة ١٩٨٦ ) .

للمقالة ، إلى جانب تشويقها الفلسفى والفكرى الباطن ، أهمية من نوع آخر تتمثل فى كونها مرأة لفكر إليوت فى أواخر العشرينيات ومطالع الثلاثينيات حين اكتمل تحوله من لا أدريته الباكرة إلى مسيحية دوجماطيقية ترى فى عقيدة التجسد المسيحية أساسا للإيمان ، وترى فى نيومان ويسكال مدخلا إلى عالم العقيدة القطعية الكاثوليكية ، وإن انضوى إليوت تحت لواء الأنجلو كاثوليكية لاكاثوليكية روما . وفى المقالة بعض عبارات تلقى ضوءاً على شعر إليوت فى الفترة ذاتها ، وتوضح مدى التكامل بين نقده

وشعره . انظر مثلا إلى قوله : « إن بعض صور المرض ملائمة تماما لا للاستنارة الدينية فحسب ، وإنما أيضا للإنشاء الفنى والأدبى» وتذكر أنه كتب رائعته « الأرض الخراب » عام ١٩٢١ وهو مريض بدنيا وعصبيا يلتمس الشفاء في مورجيت ثم في سويسرا ، وانظر إلى قوله إن بسكال كان «يواجه دون نكوص شيطان الشك الذي لا ينفصل عن روح الإيمان» . شيطان الشك ؟ إنه يرد في الحركة الثالثة من قصيدة «أربعاء الرماد » التي ظهرت في ١٩٣٠ ، أي قبل هذه المقالة بعام :

لدى المنعطف الأول فى السلم الثانى استدرت وأبصرت تحتى ذات الشكل ملتفا حول حاجز السلم تحت البخار في الهواء الكريه الرائحة مناضلا شيطان السلم: ذلك الذى يرتدى الوجه الخداع: وجه الرجاء والقنوط.

هنا نجد خبرة روحية بالغة العمق والثراء، فهذا الشيطان الذي يتصارع معه المتكلم هو شيطان الشك الذي سبق ليسكال أن واجهه ثم انتصر عليه ليلة الاثنين الموافق ٢٣ نوفمبر ١٦٥٤ حين مر يسكال بخبرة صوفية حاسمة قاتل فيها الشك حتى قتله. إنه، هنا، أشبه بيعقوب إذ يصارع الملاك فيصرعه، على نحو ما تذكر التوراة (انظر تفاصيل هذه الخبرة الصوفية في كتاب الدكتور نجيب بلدى عن « بسكال »، سلسلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف د . ت . ص ٩٦ – ٩٨).

فى مقالة إليوت أيضا نظرات عميقة - على إيجازها - فى فلسفات مونتينى ورينان وفولتير وأنا تول فرانس وغيرهم من الشكاك . لم يكن إليوت ، إذ تحول إلى الدين ، مؤمنا ساذجا يلوذ بإيمان العجائز وإنما كان - وهو قارئ دوستويفسكى ونتشة ودارون وفريزر وفرويد وماركس وأينشتاين - يدرك مدى الصعوبة التى ينطوى عليها فعل الإيمان فى العصر الحديث . إن المقالة وثيقة روحية تضيئ خبرة إليوت بقدر ما تضئ خبرة يسكال .

قال إليوت ذات مرة - بعد سنوات طويلة من كتابته هذه المقالة - إنه عندما أعاد قراعتها دهش لكم المعرفة التى يبدو أنه كان يمتلكها حينذاك ، والتى أنسيها منذ ذلك الحين . وليس مثل هذا التواضع الساخر بالغريب على إليوت : فقد قال - بعد هجرانه الفلسفة - إنه لا يستطيع الآن ، وقد علت به السن ، أن يفهم أطروحته عن برادلى التى كتبها في شيابه .

ويتذكر المرء قول الشاعر الفيكتورى روبرت براوننج عن إحدى قصائده ، وكان مشهوراً بالصعوبة : عندما كتبت هذه القصيدة لم يكن يعرف معناها سوى الله وأنا . أما الآن – وقد مضت سنوات على كتابتي لها – فلا يعرف معناها سوى الله !

لا بأس . للأدباء من طبقة إليوت وبراوننج أن يعمدوا إلى السخر من الآخرين ومن أنفسهم ، ولكنهم حتى في هزلهم جادون يدعوننا إلى إعمال الفكر ، وتقليب الأمور على كافة أوجهها . ألم يكن سقراط العظيم يدعى الجهل ويستخدم منهج السخرية ؟ ألم يزعم أنه أجهل الناس ، وهو في الحقيقة أحكمهم وأعزفهم بحدود معرفته وحدود معرفتهم ؟ ألم يشك المعرى قائلا : وأعجب منى كيف أخدع عامدا : على أننى من أعلم الناس بالناس ؟ إنه أصدق نصف بيت قالته العرب ، على حد تعبير الشاعر صلح عبد الصبور .

فى ترجمتى مقالة إليوت عن يسكال ، كما فى غيرها ، التزمت الدقة الكاملة ، وحاولت ألا أخرم حرفا مما يقول وألا أنقاد لغواية البلاغة العربية بما يجور على أمانة النقل وأوردت المقتطفات الفرنسية بلغتها الأصلية مع ترجمتها كلما تيسر لى ذلك .

## ٦ ) ثلاثة أسئلة ، وبعض مصطلحات نقدية

خلال حياة أدبية استمرت أكثر من نصف قرن تمكن إليوت من أن يرسى دعائم مدرسة نقدية عرفت فيما بعد ( بفضل حوارييه والمتأثرين به ) باسم مدرسة « النقد الجديد » الأنجلو – أمريكية ، وذلك من خلال كتبه ومقالاته ومحاضراته ، ونظرية إليوت النقدية ، كما توضحها هذه الأعمال ، تحاول أن تجيب عن ثلاثة أسئلة :

- ١ ما الشعر ؟
- ٢ ماوظيفة النقد ؟
- ٣ ما العلاقة بين الخلق والنقد ؟

وفى صدد الإجابة عن السؤال الأول ثار إليوت على مفاهيم المدرسة الرومانسية التى كانت تعتقد أن الشعر تعبير عن شخصية الشاعر ، أو عن أحوال المجتمع . إنه لا ينكر بطبيعة الحال أن الذات هي منطلق كل كاتب ، وأن العمل قد يعكس صورا من حياة المجتمع الذي شب الشاعر في ظله . ولكن هذه العوامل لا تحدد قيمة الشعر وإنما الذي يحددها عاملان :

- ١ وعى الشاعر بالتقاليد الفنية أي الموروث الذي انحدر إليه .
  - ٢ موهبته الفردية القادرة على أن تضيف إلى التراث.

ويعرف إليوت الشعر في مقالة « الموروث والموهبة الفردية » ( ١٩١٩) قائلا :

« إنه تركيز وشئ جديد ناجم عن تركيز عدد بالغ الكثرة من الخبرات التى قد لا تلوح للرجل العملى والنشيط خبرات على الإطلاق ، وإنما هو تركيز لا يحدث عمدا أو عن تدبر . وليست هذه الخبرات « مسترجعة » وإنما تتحد أخيرا فى جوليس « هادئا » إلا بمعنى أنه قيام سلبى على الحدث . وبديهى أن هذا ليس كل ما فى الأمر . فهناك قدر كبير عند كتابة الشعر ينبغى أن يكون واعيا ومتعمداً . والحق أن الشاعر الردئ يكون عادة غير واع حيث ينبغى أن يكون واعيا ، وواعيا حيث ينبغى أن يكون غير واع . وكلا الخطأين خليق أن يجنح به إلى أن يكون شاعرا «شخصيا» .ليس الشعر إطلاقا لسراح الانفعال وإنما هو هروب من الانفعال . إنه ليس تعبيرا عن الشخصية وإنما هو هروب من الشخصية . غير أنه من البديهى

أنه ليس بمقدور سوى من لديهم شخصية وانفعالات أن يدركوا ما تعنيه الرغبة في الهروب من هذه الأمور » .

## ويقول إليوت في المقالة ذاتها:

« إن ما أعنيه هو أنه ليس لدى الشاعر « شخصية » يعبر عنها وإنما وسيط معين ، لا يعدو أن يكون وسيطا وليس شخصية ، تجتمع فيه الانطباعات والخبرات على أنحاء فريدة وغير متوقعة . فالانطباعات والخبرات التى تهم الرجل قد لا تجد مكانا في شعره . وتلك التي تغدو مهمة في شعره قد لا تلعب في الرجل أو الشخصية إلا دورا بالغ الضالة » .

### ثم يختم هذه المقالة بقوله:

« إن تحويل الاهتمام من الشاعر إلى الشعر هدف محمود من شأنه أن يؤدى إلى تقدير أعدل للشعر الفعلى: جيده ورديئه . ثمة كثير من الناس يقدرون التعبير عن الانفعال الصادق في الشعر ، وثمة عدد أقل يستطيع أن يقدر البراعة التقنية ولكن قلائل جداًهم الذين يعرفون متى يكون هناك تعبير عن انفعال « ذى دلالة » ، انفعال يستمد حياته من القصيدة لا من تاريخ حياة الشاعر ، إن انفعال الفن لا شخصى . وليس بوسع الشاعر أن يصل إلى هذه اللاشخصية إلا إذا أسلم ذاته كلية للعمل الذى يتعين عليه أداؤه ولا إذا عاش يتعين عليه أداؤه . وليس من المحتمل أن يعرف ما الذى يتعين عليه أداؤه إلا إذا عاش مضى وإنما بما زال حيا » .

وفى مقالته عن « وظيفة النقد » ( ١٩٢٣ ) يقول إليوت : إن الأعمال الفنية تكون « كلا عضوياً » يؤثر بعضه فى بعض ، لدرجة أن أعمال الحاضر تلقى ضوءا جديدا على ما أنتج فى الماضى ، تماما كما أن أعمال الماضى توجه ما ينتج اليوم :

« إن الآثار الحالية تشكل فيما بينها نظاما مثاليا ، يعدله إدخال العمل الفنى الجديد ( والجديد حقيقة ) عليها . ويكون النظام القائم كاملا قبل وصول العمل الجديد . غير أنه لكى يستمر النظام بعد مجئ الجدة يتعين على النظام القائم بأكمله أن يتغير ولو بدرجة طفيفة . وهكذا يعاد تعديل العلاقات والنسب والقيم بين كل عمل فنى والكل ، وهذا هو التوافق بين القديم والجديد . وإن كل من يرتضى فكرة النظام هذه ، وشكل الأدب الأوربى والإنجليزى ، لن يجد أنه مما يجاوز المعقول أن نقول : إن الحاضر ينبغى أن يغير الماضى ، مثلما يوجه الماضى الحاضر » .

ويقول عن وظيفة النقد:

« على النقد دائما أن يجهر بغاية يضعها نصب عينيه ، ويلوح أنها – إذا صغناها بشكل بدائى – إنارة الأعمال الفنية وتصحيح الذوق . وعلى ذلك تلوح مهمة الناقد محددة له تماما وينبغى أن يكون من السهل نسبيا أن نقرر ما إذا كان يؤديها على نحو مرض ، وكذلك – على وجه العموم – أى أنواع النقد مفيد ، وأيها عقيم » .

ومعنى هذا أن وظيفة النقد هي أن يضي الأعمال الفنية من داخلها ، لا أن يفرض عليها تفسيرا من الخارج ، وأن يحل العمل الجديد في مكانه الصحيح بين الأعمال السابقة . والأدوات اللازمة لذلك هي التطيل والمقارنة :

« إن المقارنة والتحليل - كما قلت من قبل ، وقد قاله ريمى دى جورمون من قبلى ( وهو أستاذ حقيقى فى الحقائق ، وإن كان أحيانا ، فيما أخشى ، أستاذا فى الإيهام بالحقائق ) - هما الأداتان الأساسيتان الناقد . ومن الواضح بالتأكيد أنهما أدوات ينبغى تناولها بعناية وينبغى ألا تستخدم فى بحث عن عدد المرات التى ذكر فيها الزراف فى الرواية الإنجليزية . وهى أدوات لا يستخدمها كثير من الكتاب المعاصرين بنجاح جلى . فينبغى أن تعرف ما الذى تقارنه وما الذى تحلله » .

وينبغى أن يتوافر لدى الناقد إحساس بالحقائق حتى لا يسقط ذاته على العمل المنقود ، أو يسترسل بعيدا مع خيالاته .

وفى هذه المقالة ذاتها يجيب إليوت عن السؤال الثالث: ما العلاقة بين الخلق والنقد ؟ فعنده أن الخلق غاية فى حد ذاته ، وأن العمل الفنى هو ماهو ، بينما النقد يدور دائما حول شئ غير ذاته . وبينما لا يمكن تلخيص العمل أو الإضافة إليه أو إحداث أى تغيير فيه فإن النقد ( لأنه ليس خلقا ) يمكن أن تعاد صياغته دون كبير ضرر . ولندع إليوت يتكلم :

« من المحتمل بالتأكيد أن يكون الجزء الأكبر من جهد المؤلف عند إنشاء عمله جهدا نقديا : إنه جهد الا نتخال والتأليف والبناء والحذف والتصحيح والاختيار : هذا الجهد المخيف الذي هو نقدى قدر ما هو خلاق . بل إنى لأذهب إلى أن النقد الذي يمارسه كاتب مدرب بارع على عمله هو أكثر أنواع النقد حيوية وأعلاها ، وأن بعض الكتاب الخلاقين ( كما أظن أنى قد قلت من قبل ) متفوقون على غيرهم لا لشي إلا لأن ملكتهم النقدية أكثر تفوقا » .

## ويستدرك إليوت قائلا:

« غير أن هذا التأكيد يرتد علينا . فإذا كان مثل هذا القسم الكبير من الخلق نقداً

فى الواقع ، أفلا يكون قسم كبير مما يدعى « كتابة نقدية » خلقا فى الواقع ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، أفلا يكون ثمة نقد خلاق بالمعنى العادى لهذه الكلمة ؟ يلوح أن الإجابة هى : لا تعادل هنا ، وقد افترضت - كمسلمة - أن الخلق أو العمل الفنى يدور حول ذاته ، وأن النقد - بحكم تعريفه - يدور حول شئ غير ذاته ، ومن هنا فإنك لا تستطيع أن تدمج الخلق فى النقد مثلما تستطيع أن تدمج النقد فى الخلق . إن النشاط النقدى يجد أعلى ضروب تحقيقه وأصدقها فى لون من الاتحاد بالخلق ، وذلك فى عمل الفنان » .

ومعنى هذا ، ببساطة ، أن كل خلق يتضمن جهداً نقدياً . أما النقد فليس خلقا، وإنما هو أقرب إلى العلم ( وإن كان لن يصل قط إلى وضع العلم التجريبي ) في حياده وموضوعيته .

وتتردد في مقالات إليوت مصطلحات بدت غامضة لكثير من الناس مثل « المعادل الموضوعي » و « تفكك الحساسية » و « الخيال السمعي » مع أنها في الواقع مفهومة ، وليست لغزا ، مادمنا ننظر إليها في السياق الذي وردت فيه .

ففي مقالته عن « هملت ومشاكله » ( ١٩١٩ ) يقول إليوت :

« إن السبيل الوحيد للتعبير عن الوجدان في شكل فني هو العثور على « معادل موضوعي » أو - بعبارة أخرى - مجموعة من الموضوعات أو موقف أو سلسلة من الأحداث تكون شكلا لذلك الوجدان « الضاص » بحيث أنه عندما تقدم الوقائع الخارجية - التي ينبغي أن تنتهي بخبرة حسية - يثار الوجدان على الفور . ولو أنك فحصت أي مئساة من ماسي شكسبير الأقرب إلى النجاح لوجدت فيها هذا التعادل الدقيق . ستجد مثلا أن الحالة الذهنية لليدي مكبث وهي تسير أثناء نومها قد انتقلت إليك من طريق تجميع الانطباعات الحسية الخيالية تجميعا يتسم بالحذق ، وأن كلمات مكبث - عند سماعه بموت زوجته - تصدمنا في سياق الأحداث وكأنها تنطق أوتوماتيكيا من أخر حدث في السلسة . ف « الحتمية » الفنية تكمن في الملائمة الكاملة بين الوجدان وما هو خارجي وهذا بالضبط ما ينقص مسرحية « هملت » . فهملت ( الرجل ) يسيره وجدان لا يمكن التعبير عنه لأنه «أزيد» من الوقائع التي تبدو لنا » .

ومعنى هذا أن الأدب ليس تعبيرا مباشرا عن الوجدان: وإنما وظيفة الكاتب هى أن يخلق « معادلا موضوعيا » ( فى ترجمة رشاد رشدى ) أو « تراسلا موضوعيا » (فى ترجمة محمد غنيمى هلال ) لهذا الوجدان الذى يرغب فى أن يستثيره فى القارئ،

وذلك من خلال خلق المواقف ، وإحكام الحبكة ، ورسم الشخصيات ، وإيراد التفاصيل ، وإدارة الحوار ، ووصف الأجواء ، وتصوير ما يدور بباطن الشخوص .

وثعة شرح مفيد لفكرة المعادل الموضوعي في كتاب « مقالات في النقد الأدبي » (مكتبة الأنجلو المصرية ) للدكتور رشاد رشدي ، وفي كتيب له بالإنجليزية عنوانه « ملاحظات عن المعادل الموضوعي عند ت . س . إليوت » حيث يتتبع تاريخ هذا المصطلح ، ويرجع به إلى أصوله ، ويشرح المقصود به ، ثم يرصد تأثيره في بعض النقاد المحدثين بعد إليوت .

ويقول إليوت فى مقالته عن « الشعراء الميتافيزيقيون » ( ١٩٢١) وهم مجموعة من شعراء القرنين السادس عشر والسابع عشر فى انجلترا ، سموا كذلك لتناولهم مشكلات ماوراء الطبيعة ، وإغراقهم فى الخيال :

« إن شعراء القرن السابع عشر ، خلفاء الكتاب المسرحيين فى القرن السادس عشر ، كانوا يملكون جهاز حساسية يمكنها أن تلتهم أى نوع من أنواع الخبرات ، لقد حدث فى القرن السابع عشر تفكك فى الحساسية لم نشف منه قط . وكان من الطبيعى أن يتفاقم هذا التفكك بتأثير أقوى شاعرين من شعراء ذلك المقرن : ملتون ودريدن ، لقد أنجز كل من هذين الرجلين أعمالا شعرية بالغة الفخامة لدرجة أن رفعة الأثر أعمتنا عن افتقارهما إلى أشياء أخرى » .

فالحساسية الموحدة ، التي يأسف إليوت هنا على زوالها ، هي تلك التي تجمع بين العقل والوجدان ، بحيث يفكر الشاعر بقلبه ، ويشعر بعقله ، وتندمج خبراته في كل واحد . أو كما يقول جون دن — أعظم الشعراء الميتافيزيقيين الإنجليز — عن سيدة في إحدى قصائده : « كانت تبدو وكأن جسدها يفكر » .

ويقول إليوت فى محاضرة له عن ماثيو أرنولد ألقيت بجامعة هارفرد فى ٣ مارس ١٩٣٣ ونشرت فى كتابه « جدوى الشعر وجدوى النقد »:

" إن ما أدعوه " خيالا سمعيا " هو الحس بالمقطع والوزن ، والتوغل بعيدا وراء كل المستويات الواعية للفكر والشعور ، وإحياء كل كلمة ، والغوص على أوفر الصور حظا من النسيان والبدائية ، والرجوع إلى ماهو أصلى والعودة بشئ ما ، وهو بحث عن البداية والنهاية . والخيال السمعى يؤدى وظيفته من خلال المعانى ، دون شك ، أو هو لا يخلو من المعانى بمعناها المألوف ، ويمزج بين العتيق والدارس والرث ، بين المتداول والجديد والمدهش ، بين أقدم العقليات وأكثرها تمدينا » .

ومعنى هذا أن الخيال السمعى ، باعتباره متميزا عن الخيال البصرى الأكثر شيوعاً ، مزيج من الأذن الموسيقية التى تمكن الشاعر من تذوق القيمة الوزنية للألفاظ ، والخيال التاريخي الذي يرى الماضى والحاضر وكأنما قد انبسطا على رقعة واحدة ، أذابت بينهما الحدود .

## ٧) دعوته إلى لاشخصية الأدب والنقد الموضوعي

« إننا لا نعتبر الفن تعبيرا على الإطلاق . إنه خلق شئ موضوعي يستطيع أن يلمسه وأن يحسه القارئ في كل مكان . ولا يمكن للفنان أو الشاعر أن يصنع هذا الشئ إلا إذا توافر له شيئان : أولهما الموهبة وتأنيهما الوعى بالتقاليد الفنية .

والموهبة ليست القدرة على التعبير وإلا كان كل من يملك القدرة على التعبير عن مشاعره شاعرا . إنها القدرة على إحالة ما هو ذاتى إلى جسم موضوعى أو بمعنى أخر إنها القدرة على مزج ألوف بل وملايين التجارب الذاتية وتوليفها بعضها مع بعض مهما تعارضت وتناقضت بحيث ينتج عنها كائن جديد لا أثر فيه لهذه التجارب على الإطلاق ، وهو العمل الفنى » .

هذه الكلمات التى ترد فى مقالة للدكتور رشاد رشدى ، عنوانها « شعر الحب من شكسبير إلى إليوت » ( مجلة « الهلال » ، يونية ١٩٧٣ ) هل كان يمكن أن تُكتب لولا دعوة إليوت المتصلة إلى النقد الموضوعي ولا شخصية الأدب ؟

إن هذه الكلمات تلخيص للنظرية اللاشخصية في الأدب ، وقوامها - كما رأينا - أمران : إن الأدب يجاوز شخصية الأديب ، وإن النقد محاولة - لا تقل عن ذلك موضوعية - لرؤية الأدب رؤية نزيهة محايدة . وإذا بحثنا عن منشئ هذه النظرية النقدية لوجدنا أنه إليوت متابعا في ذلك فلوبير . كان لإليوت مريدوه وخصومه ، والأغلب أنه سيظل مثاراً للجدل على الدوام لأن مايدعو إليه ليس أقل من تقويض جذري للنظرة الرومانسية إلى الأدب وهي نظرة عزيزة - لأسباب مفهومة - على وجدان الكثيرين . وليس يمكن أن يجاوزها المرء إلا إذا بلغ درجة معينة من النضع الفكري والروحي والوجداني .

ولكن كم يخطئ من يظنون أن النظرية اللاشخصية معادية لعواطف الإنسان وأشواقه ووجدانه! حسبك أن تقرأ قصائد إليوت لتدرك عمق الشحنة الانفعالية التي تصدر عنها . إنها محاولة لاستكشاف « جو الرعب واللغز المجهول الذي نقضى فيه حياتنا » (الكلمات لإليوت ذاته) . غاية الأمر أنه يأبى أن يعرى صفحة روحه للأنظار ، ويضن على قدس أقداس القلب أن يغدونهبا مباحا لكل الأعين الفضولية ، ولهذا يعمد – من خلال حيل الفن التي لا تنتهى – إلى تحويل ذكرياته وعذاباته ومسراته إلى شئ

آخر يمكن أن نشترك فيه جميعا لأن النسيج البشرى واحد ، ولأن الفنان هو ذلك الكائن الذى يمكنه - بفضل عقله الخالق - أن يعطى صوتا لما نشعر به ولكننا لا نعرف كيف نعبر عنه .

وأنا أرمى هنا إلى محاولة الإجابة عن ثلاثة أسئلة: ما الذى يعنيه إليوت ، على وجه الدقة ، باللا شخصية ؟ وكيف تعبر ذات الفنان عن نفسها في العمل الفني ؟ وكيف يمكن للنقد أن يصل إلى هذه الموضوعية ؟

إن اللا شخصية لا تناصب الذات العداء ، ولا تنكر عليها حقها في التعبير ، وإنما هي ترمى إلى تنظيم انفعالات الإنسان ، ومنحها شكلا ، لأن الموضوع – في نهاية المطاف – ليس إلا محصلة اتفاق بين عدد من الذوات ، ولأن عملية التنظيم هذه هي السبيل الوحيد لمواجهة فوضى الحياة ، وسيولة المادة ، والعماء الأصلى الذي سبق فعل الخلق ،

يقول إليوت في مقالة له عن سوناتات شكسبير إن الشعر قد يكون سيرة ذاتية «ولكن هذه السيرة الذاتية قد كتبها أجنبي بلغة أجنبية ولا يمكن قط ترجمتها» فليس يكفى أن يقع الإنسان في الحب لكي يظن أنه قد غدا مؤهلا لكتابة قصيدة غزلية الأن قصة غرامية يمكن أن تكون استثماراً ناجحا أو سيئا ، ولكنها لا تستطيع دون خبرات أخرى عديدة غريبة ، لايقدر عليها الرجل العادى ، أن تولد شعرا جيدا » .

ويقول إليوت في مقالة له بمجلة « ذاكرا يتريون » ( المعيار ) ( أكتوبر ١٩٣٢): «كل فن عظيم هو بمعنى من المعانى وثيقة عن عصره ، ولكن الفن العظيم لا يكون قط مجرد وثيقة ، حيث أن مجرد التسجيل ليس فنا . إن في كل فن عظيم شيئا باقيا وعالمياً ، وهو يعكس الباقي كما يعكس المتغير . وكما أنه مامن فن عظيم يمكن أن يشرح ، ببساطة ، على ضوء مجتمع عصره فإنه لا يمكن أن يشرح شرحا كاملا على ضوء شخصية مؤلفه . إن في أعظم الشعر دائما لمحة عن شئ مجاوز ، شئ لا شخصى ، شئ لا يعدو المؤلف من حيث علاقته به أن يكون أكثر من وسيط سلبي » .

ومن حديث ألقاه بكلية كونكورد في الولايات المتحدة في عام ١٩٤٧: « لو أننا تعلمنا كيف نقرأ الشعر على النحو الأمثل لوجدنا أن الشاعر لا يغرينا قط بأن نؤمن بأي شي . إن ما نتعلمه من دانتي أو من أي شعر ديني آخر هو « طعم » الإيمان بذلك الدين » .

وفى مقدمته لترجمة إنجليزية لقصيدة بول قاليرى « الثعبان » يقول صراحة : « لا يغدو المرء مهيئا للفن إلا بعد أن يكون قد توقف عن الاهتمام بانفعالاته وخبراته

الخاصة إلا من حيث هي مواد ، وإلا عندما يكون قد وصل إلى هذه النقطة من الحياد التي يلتقط فيها ويختار حسب مبادئ بالغة الاختلاف عن مبادئ الذين مازالت تثيرهم مشاعرهم الخاصة . فأعظم الفن لا شخصي بمعنى أن الوجدان الشخصي والخبرة الشخصية يمتدان ويكتملان في شئ لا شخصي ، لا بمعنى أنهما شئ منفصل عن الخبرة والعواطف الشخصية » . ويهاجم إليوت القراء الذين « يحدقون بشهوة بين السطور باحثين عن اعتراف بيوجرافي » .

وفى رسالة بعث بها إلى هالى فلاناجان يقول: « إنه لمن المشكوك فيه أن يكون هدف الشعر هو التوصيل على أى نحو على الشعر ببساطة أن يسجل اندماج عدد من الخبرات » .

وفى رسالة أخرى إلى مجلة « ذى أثينيوم » ( ٢٥ يونيو ١٩٢٠ ) يقول : « إن خلق عمل فنى أشبه بأشكال أخرى من الخلق ، فهو عملية مؤلمة مكدرة . إنه تضحية بالرجل من أجل العمل ، وهو نوع من الموت » .

وفى مقالة نشرها فى مجلة « ذادايال » ( المزولة ) ( أكتوبر ١٩٢١ ) يؤكد ، من خلال حديث عن باليه « طقوس الربيع » لسترافنسكى ، أن الفن تحوير :

« ينبغى أن يكون فى الفن تغلغل وتحوير . فحتى كتاب « الغصن الذهبى » (لمؤلفه عالم الأنثروبولوجيا الإنجليزى جيمز فريزر) يمكن أن يقرأ على نحوين : كمجموعة من الأساطير المسلية ، أو ككشف عن ذلك العقل الخبئ الذي يعد عقلنا استمرارا له . ولست أدرى ما إذا كانت موسيقى سترافنسكى باقية أم زائلة ، ولكنها قد لاحت وكأنما تحول إيقاع البرارى ( الاستبس ) إلى صرخة بوق السيارة ، وقعقعة الآلات ، ودوران العجلات ، وطرق الحديد والصلب ، وهدير مترو الأنفاق تحت الأرض ، وسائر الصيحات الهمجية للحياة الحديثة ، وأنها تحول هذه الضوضاء الباعثة على القنوط إلى موسيقى . ذلك أن ماهو مطلوب من الفن إنما هو تبسيط الحياة الجارية إلى شئ غنى غريب » .

وفى مقدمته لكتاب عالم الجمال الإيطالى ليون قيقانتى المسمى « الشعر الإنجليزى » يكتب إليوت : « ثمة فى الشعر نشاط خلاق أصيل فثمة شئ يخرج إلى حين الوجود يتسم بالجدة – بمعنى أنه لا يمكن تفسيره بمؤثرات أدبية أو غيرها ، أو بخبرات طفولية ، آثر الشاعر أن ينساها ، أو بذكريات أو أساطير لا يعيها » .

ولكن هل معنى هذا أنه ليس من حق الفنان أن يعبر عن ذاته ؟ وما الفرق إذن بين العلم والفن ؟ ألا يقولون إن العلم « نحن » بينما الأدب « أنا » بمعنى أن العلم نشاط جماعى ، والأدب نشاط فردى ؟

إن إليوت لا ينكر البتة أن هناك مكانا للتعبير الذاتى فى الأدب ، ولكن بشرط أن تمر الذات بعملية ضغط مكثف ، واندماج للمشاعر المتبادلة تخرج منها مثلما يخرج الماس من باطن الأرض - لقد كان كربونا فى الأصل ، ولكن الضغط القوى الواقع عليه أحاله إلى شئ آخر أقيم وأثمن .

يقول إليوت في مقالته « الموروث والموهبة الفردية »:

« ليست انفعالات الشاعر الشخصية ، الانفعالات التى تثيرها أحداث محددة فى حياته ، هى التى تجعله على أى نحو من الأنحاء مرموقا أو شائقا . ذلك أن انفعالاته الخاصة قد تكون بسيطة أو فجة أو سطحية على حين ينبغى أن يكون الانفعال فى شعره شيئا بالغ التعقيد وإن لم يكن فى مثل تعقيد انفعالات من لهم انفعالات بالغة التعقيد والخروج على المألوف فى الحياة . والحق أن من أخطار الالتواء فى الشعر البحث عن انفعالات إنسانية جديدة كى يعبر عنها . وفى هذا البحث عن الجدة فى غير موضعها يقع الشاعر على انفعالات موضعها يقع الشاعر على الشاذ . ليست مهمة الشاعر هى العثور على انفعالات جديدة ، وإنما استخدام العادى منها وهو حين يستخدمها فى الشعر إنما يعبر عن مشاعر ليست فى الانفعالات التى لم مشاعر ليست فى الانفعالات التى لم يخبرها قط مثلما تخدمه تلك المألوفة لديه » .

ولا أدل على احترام إليوت لمساعر الإنسان الداخلية من أنه يثني على دستويفسكي وستند ال وفلوبير لتعمقهم في الأركان المظلمة للروح . يقول في مجلة «ذي أثينيوم» ( ٣٠ مايو ١٩٩٩) : « إن نقطة الإنطلاق عند دوستويفسكي » هي دائما ذهن إنساني في بيئة إنسانية . و « عبيره » ليس إلا استمرارا لخبرة الذهن اليومية وقيادة لها إلى أطراف نائية من أطراف العذاب قلما ارتادها أحد قبله . ولما كانت غالبية الناس تسرف في عدم الوعي بمعاناتها إسرافا لا يجعلها تعاني الكثير فإن هذا الاستمرار ( من جانب دوستويفسكي ) يلوح لها مغرقا في الخيال . غيرأن دوستويفسكي يبدأ انطلاقه من العالم الواقعي مثلما يفعل ستندال غاية الأمر أنه يتحرك في اتجاه معين . فخيال الفنان العظيم يغدو أداة رهيفة دقيقة لإجراء جراحة على العالم المحسوس . إن مشاهد ستندال أو بعضها ، وبعض عبارته تلوح – عند على العالم المحسوس . إن مشاهد ستندال أو بعضها ، وبعض عبارته تلوح – عند القراءة – وكأنها تذبح حلق القارئ . إنها بمثابة إذلال مرعب للقارئ ، وذلك في فهمها لمشاعر الإنسان وأوهام الشعور الإنساني التي تفرضها على القارئ » .

ويقول إليوت إن كلمات ستندال وفلوبير « توحى - على نحو لا يخطئ - بالانفصال المخيف بين العاطفة الكامنة وأي تحقق ممكن في الحياة . وهي تشير أيضا

إلى تلك الحواجز التى لا سبيل لإزالتها بين أى كائن إنسانى وكائن آخر . وهذه الحدة على وجه الدقة ، وما تستتبعه من عدم رضاء عن عدم التكافؤ المحتوم بين الحياة الفعلية والقدرة المتحرقة العاطفة ، هما اللذان دفعا بهما إلى الفن وإلى التحليل . إن سطح الوجود يتخثر على شكل كتل تلوح أشبه بمشاعر بسيطة مهمة نطلق عليها اسم المشاعر ، ويفككها المحلل الصبور (أى الفنان) إلى قنوات متنوعة، أشد تعقيدا . ولكنها في نهاية المطلف – إذا مضى بعيدا بما فيه الكفاية – تمثل مرة أخرى شيئا بسيطا ومروعا ومجهولا » .

وإنا لنعجب حقيقة ممن يتهمون إليوت بالإسراف في العقلانية ، والتعالى الفكرى ، وعدم التعاطف مع الإنسان العادى (مع تسليمنا بأن في عمله أثرا طفيفا من هذا كله) على حين تشهد أغلب أعماله بتعاطفه العميق مع محنة الإنسان في العصر الحديث ، وفطنته إلى مأزقه – بل مأزقه – الوجودية العديدة ، وسعيه إلى الخلاص .

وأنتقل إلى السؤال الأخير الذي وعدت بأن أحاول الإجابة عنه ، وهو كيف يمكن الناقد أن يجاوز ذاته الضيقة ، ويعلو على اعتبارات المنفعة والخوف والرغبة ، بحيث يكون حديثه عن العمل الأدبى في مثل نزاهة العمل ذاته ؟

بديهى أن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على مفهوم القارئ لوظيفة النقد . فإذا كان ممن يؤمنون – وهم بحمد الله كثيرون – أن شخصية الناقد هى أهم شئ فى العملية كلها وأن النقد ليس إلا تعريفا لما يميل إليه أو يكرهه ، أو أن النقد رحلة تقوم بها الروح بين روائع الأعمال الفنية (على حد تعبير أناتول فرانس) فإنه لن يجنى شيئا من نقد إليوت . وخير له أن يعترف – صراحة – أنه يؤمن بالرأى الشخصى والانطباع الذاتى ، وكلها أمور لا تدخل في باب النقد بمعناه الصحيح ، وإن أمكن أن تكون نقطة بداية مشروعة ، يليها نشاط التعليل والتحليل والمقارنة والفحص عن الأسباب ، مما يشكل العملية النقدية بمعناها الحق .

ومرة أخرى ينبغى علينا أن نزيل سوء فهم شائعا ، فإن إليوت ليس ضد الانطباع الذاتى على طول الخط ، وإنما يذهب إلى أنه لا يعدو أن يكون المرحلة الأولى على طريق النقد ، وأنه منطلق وليس غاية . فالتذوق المرهف البصير – الذى ترفده معرفة واسعة – أمر لا غنى عنه لأى نقد . ولكن المهم – كما يقول الناقد الفرنسى ريمون دى جورمون ، وبه تأثر كل من إليوت وباوند – هو أن يقيم الناقد انطباعاته الشخصية على شكل قوانين عامة ، وأن تكون هناك معايير يحتكم إليها ، معايير للكتابة الجيدة والرديئة ، وإلا أصبح النقد مجالا عباحاً لكل من هب ودب .

يقول إليوت في مقالته عن « وظيفة النقد » ( ١٩٢٣ ) :

« إن للدرس العلمى ، حتى فى أكثر صوره تواضعا ، حقوقه : فنحن نفترض أننا نعرف كيف نستخدمه وكيف نهمله . بديهى أن تكاثر الكتب والمقالات النقدية قد يخلق - وقد رأيته يخلق - ذوقا شريرا للقراءة عن الأعمال الفنية بدلا من قراءة الأعمال ذاتها . وقد يقدم رأيا بدلا من أن يربى الذوق . غير أن الحقائق لا يمكن أن تفسد الذوق ، وإنما هى على أسوأ تقدير ترضى ذوقا واحدا : ذوقا نحو التاريخ مثلا أو علم الآثار أو السيرة ، تحت وهم الإيحاء بأنها تعين على شئ آخر . والمفسدون الحقيقيون هم أولئك الذين يقدمون الرأى أو الخيال . وليس جوته وكولردج بالبريئين من هذا . إذ ما عسى أن يكون هملت كما كتب عنه كولردج : أهو بحث صادق على قدر ماتسمح الحقائق ، أم أنه محاولة لتقديم كولردج فى حلة جذابة ؟ » .

وناخص كل ماسبق فنقول: إن لا شخصية الفن لا تنفى طابعه الذاتى وإنما تجاوزه ؛ وإن من حق الفنان أن يعبر عن انفعالاته الشخصية مادام يفعل ذلك على نحو غير مباشر ؛ وإن النقد تنمية لحساسية القارئ وليس تعبيراً عن الرأى ، وحول هذه المحاور الثلاثة يدور كل نقد موضوعى ، من أرسطو إلى يومنا هذا .

# ٨ ) إليوت ناقدًا مسرحيًا

كان إليوت ناقدًا للشعر في المحل الأول، وللمسرح (خاصة المسرح الشعري) في المحل الثاني وللقصة في المحل الثالث ، مع لمحات أخرى جانبية كنقده لفن المقالة أو لمن سبقوه من النقاد وهو ما يدعى بنقد النقد . وفي حديثنا عنه ناقدا مسرحيا نرى لزاما علينا في البداية أن نوضيح أمرين: الأول أن نقده وثيق الصلة بصناعته الشعرية ومحاولاته الدرامية ، بمعنى أنه يعكس اهتماماته في حقل الشعر المسرحي ويحاول أن يذلل الصعوبات التي يجبه بها هذا الجنس الأدبى الصعب كاتب المسرح في قرننا العشرين . والأمر الثاني هو أنه ليس ناقدا نظريا صاحب نظرية متكاملة في النقد المسرحى ، وإنما هو ممارس جمع بين رهافة الذوق وزكانة النفس والقدرة على التفكير العميق وهي قدرة شحنتها - ولاريب - دراسته الفلسفة في هارفارد ، وفي باريس ، وفي ألمانيا ، وفي أوكسفورد . فنقده الدرامي إنما هو عادة لمحات حدسية مضيئة ، تستهدى بصيرة الشاعر ، وليس بناء فكريا مخططا عن قصد بحيث تفضى مقدماته إلى نتائجه على نحو منطقى صارم لا يعروه خلل . إنه ، باختصار ، شاعر - ناقد من طراز بن جونسون ، ودريدن ، والدكتور صموئيل جونسون ، وكواردج ، وأرنولد ، وليس فيلسوفا منهجيا في علم الجمال من طراز بندتو كروتشة وأضرابه . لقد استفاد من دراسته الفلاسفة : إرفنج بابت ، وجورج سانتيانا ، وت . أ . هيوم ، وبرجسون و . ف. هـ. برادلى ، كما استفاد - قبل ذلك كله - من نظرات أرسطو وأفلاطون في الفن المسرحي وفي فلسفة الفن بعامة ، ولكنه لم يحاول أن يقيم نظرية نقدية على نحو ما فعل المنظرون من النقاد.

تتمثل كتابات إليوت فى الفن المسرحى فى كتبه ومقالاته ومحاضراته على امتداد حوالى نصف قرن: ففى كتابه النقدى الأول « الغابة المقدسة » نجد مثلا مقالة عنوانها « إمكانية مسرحية شعرية » . وفى كتابه عن « جون دريدن » نجد مقالة عن دريدن كاتبا مسرحيا وفى كتاب « مقالات مختارة » مقالات عن « البلاغة والمسرحية الشعرية» ، حوار عن الشعر الدرامى » ، « يوربديز والأستاذ ( جلبرت ) مرى » ، «سنيكا فى ترجماته الإليزابيثية » ، « أربعة كتاب مسرحيين إليزابيثين » ، « شكسبير ورواقية سنبكا » ، « هملت » .

وفي كتابه « كتاب مسرحيون من العصر الإليزابيثي » نجد مقالات عن كرستوفر

مارلو ، بن چونسون ، توماس میداتون، توماس هیوود ، سیریل تورنیر ، جون فورد، فیلیب ماسنجر ، جون مارستون .

وفي كتابه المسمى « في الشعر والشعراء » مقالة عنوانها «أصوات الشعر الثلاثة» تتضمن حديثًا عن الشعر المسرحي .

أضف إلى هذا العديد من مقالاته عن كتاب عصرنا المسرحيين - من أمثال و . ب . ييتس ، ويوجين أونيل ، وبرنارد شو - وهي متناثرة في تضاعيف الدوريات والمجلات الأدبية ، لما تجمع بعد في كتاب ، وكتابته مقدمات عديد من الكتب لغيره من الكتاب عن فن المسرح وأعلامه .

ولا يصعب - رغم تشعب هذه الكتابات وتباعد العهد بينها - أن نرى عددا من الأفكار الأساسية التى توحد بينها : فإليوت - فى المحل الأول - يؤمن بأن المسرح الشعرى هو أرقى الأشكال المسرحية ، وأقدرها على تصوير أخفى نوازع الإنسان وأعمق مخاوفه ورغباته ، ومن ثم يسعى إلى إعادة اكتشاف القوانين الباطنة لهذا الجنس الأدبى . واستتبع ذلك رد فعل من جانبه إزاء المسرح النثرى الواقعى الذى ازدهر فى أواخر القرن التاسع عشر ، وأوائل قرننا العشرين ، وبلغ قمته على أيدى تشكوف ، وإبسن ، وبرنارد شو : فعند إليوت - كما هو الشأن عند ييتس - أن هذا المسرح النثرى يقصر عن الإحاطة بكل خبرة الإنسان ، ولا يمس منها إلا السطح ، وقلما يغوص على الجذور ، وإن كنا نجد لحظات من الحدة الشعرية عند هؤلاء الكتاب الذين ذكرناهم وذلك فى خير أحوالهم .

وقد سعى إليوت ذاته إلى خلق دراما شعرية تضرب بجذورها فى المسرح الاغريقى ، ومسرح العصور الوسطى ، والمسرح الإليزابيثى واليعقوبى ، وذلك فى تجاربه الدرامية «سوينى فى نزاله » ، « الصخرة» ، «جريمة قتل فى الكاتدرأئية» ، «اجتماع شمل الأسرة» ، «حفل الكوكتيل» ، «أمين السر» ، «السياسى العجوز» . وحرص على الابتعاد عن الوقوع تحت سطوة شكسبير ، حتى لايضرج شعرا شكسبيريا باهتا ، وهو ما انزلق إليه كثير من الشعراء الانجليز .

وفى الصفحات التالية أقدم ترجمة لمختارات من نقد إليوت المسرحى عبر السنين ، تاركا للقارئ أن يستنبط منها منطلقاته الفكرية واهتماماته الذوقية ، التي حاولت أن أشير إلى أهم ملامحها في السطور السابقة .

## ٩ ) نقده لكتاب المسرح الإليزابيثي

لم تعرف إنجلترا طوال تاريخها عصرا ازدهر فيه المسرح مثلما ازدهر في عصر الملكة إليزابيث ( ١٥٣٣ – ١٦٠٣ ): ذلك أن هذا العصر كان ملتقى تيارات سياسية واجتماعية وفكرية وفنية جعلت المسرح يظفر بالقسط الأوفر من اهتمام الأدباء والنظارة وجعلته يجتذب عددا كبيرا من أصحاب المواهب أبرزهم شكسبير العظيم، كما جعلته يستوعب في جهازه المعقد إمكانات الكثير من فنون الأدب الأخرى كالقصة والشعر . ولا ريب في أن دراسة المسرح الإليزابيثي عملية لاغني عنها لكل من يريد دراسة العصر نفسه أو يتفهم مشارب رجاله وطرق تفكيرهم أو يبحث في مفهومهم الصلة بين الفن والحياة .

وإذا كانت المكتبة الإنجليزية زاخرة بالكتب التي تدرس المسرح الإليزابيثي وتعلق على أعماله فإن كتاب إليوت المسمى « كتاب مسرحيون من العصر الإليزابيثي » من أقيم الإضافات التي أضافها الدارسون المحدثون إلى مكتبة الدراسات الإليسزابيثية . ذلك أن إليوت - كما هو معلوم - ذو شغف قديم بالمسرح الإليزابيثي وقد عمد في سنواته الأخيرة إلى جمع المقالات التي كتبها في فترات مختلفة من حياته عن أعلام هذا المسرح ومن ثم جاء كتابه هذا جامعا بين رهافة الذوق وعمق الاهتمام ، وجدية البحث .

يتكون كتاب إليوت من مقدمة كتبها للكتاب في يونيو ١٩٦٢ ، ثم من تسعة فصول هي : سينكا في ترجماته الإليزابيثية ( ١٩٢٧ ) كريستوفر مارلو ( ١٩١٩ ) بن چونسون ( ١٩١٩ ) توماس هيوود ( ١٩٣١ ) سيريل تورنير ( ١٩٣٠ ) جون فورد ( ١٩٣٠ ) فيليب ماسينجر ( ١٩٣١ ) جون مارستون ( ١٩٣٠ ) ، وقد رأينا ، إتماما للفائدة ، أن نذكر كلمة موجزة عن حياة كل أديب من هــؤلاء الذين يتحدث عنهم إليوت واعتمدنا في ذلك على « المعجم الكلاسي الصغير » للسير وليم سمـيث و «معجم تراجم الأدباء» للأستاذين جون . ه. .

## سينكا والمسرح الإليزابيثي:

يتحدث إليوت في الفصل الأول من كتابه عن تأثير سينكا في المسرح الإليزابيثي . وسينكا - كما هو معلوم - أديب وفيلسوف وسياسي لاتيني ولد في قرطبة قبل ميلاد المسيح ببضع سنوات ثم جاء إلى روما فى طفولته . عكف على الدرس منذ شبابه وكرس نفسه لدراسة البلاغة والفلسفة . برع فى المحاماة إلى الحد الذى أثار غيرة الإمبراطور كالوجوس عام ١٩٤١ م إلى كورسيكا لمستن أخت الإمبراطور . عاد إلى روما عام ١٩٤٩ م . اشتغل مربيا للإمبراطور نيرون فى حداثته . غضب عليه نيرون وقضى عليه بالموت . مات ميتة رواقية شجاعة عام ٥٠ م .

كان سينكا أكثر كتاب اللاتين تأثيرا في المسرح الإنجليزي في عصر إليزابيث . وكان قد كتب عشر ماس ترجمت إلى الإنجليزية . ولكي نقدر عظم خطره يجمل بنا أن نضع في أذهاننا شلات نقاط: (أولا) خصائص ماسبيه ومازياها وعيويها و (ثانيا) اتجاهات تأثيره في المسرح الإليزابيثي و (ثالثا) تاريخ الترجمات الإليزابيثية لماسيه والدور الذي لعبته في إذاعة شهرته ومدى جودتها من ناحية الترجمة والشعر . والحق أن هذه عملية صعبة : فسينكا شاعر لا يقبل عليه إلا أشد القراء حبا للاستطلاع ، والترجمات الإليزابيثية لأعماله متفاوتة المستوى لأنها من عمل دارسين مختلفين وهي قد صيغت في بحور شعرية قلما تألفها الآذان اليوم ، ولكنها – رغم مختلفين وهي قد صيغت في بحور شعرية قلما تألفها الآذان اليوم ، ولكنها حقيقي وتفوق قيمتها الأدبية كل الترجمات الإنجليزية والفرنسية التي تلتها .

يتمثل تأثير سينكا في المسرح الإليزابيثي في ثلاث نقاط رئيسية: فهو ( أولا ) قد أثر في المسي الإليزابيثية الشائعة . وهو ( ثانيا ) قد أدى إلى ظهور « الدراما السينكية »: وهي مسرحيات شبه كلاسيكية تشهدها الأقلية المثقفة . وهو ( ثالثا ) قد أثر في بن جونسون الذي كتب مأساتين رومانيتين هما : « سيجانوس » ، «كاتيليني » ، وحاول أن يوفق فيهما بين ماتريده الأكثرية وماتريده الأقلية . ولم يكن تأثير سينكا في المسرح الإليزابيثي بالأثر البسيط أو المباشر وإنما كان مركبا معقدا : هالمسرح الإيطالي والمسرح الفرنسي كانا قد تأثرا به قبل أن يتأثر به المسرح الانجليزي وكانت مسرحيات تدرس في المدارس بينما لا تظهر مسرحيات الإغريق إلا بقدر ضئيل من الاهتمام . كان كل طالب يستطيع أن يتعلم بعض اللاتينية يحفظ له بقدر ضئيل من الاهتمام . كان كل طالب يستطيع أن يتعلم بعض اللاتينية التي يسوقها الكتاب الإليزابيثيون في ثنايا مسرحياتهم . وبمجئ الوقت الذي ظهرت فيه مسرحيتا توماس كيد المسميتان « هملت » و « المأساة الإسبانية » كان تأثير سينكا قد مسرحيتا توماس كيد المسميتان « هملت » و « المأساة الدموية » وهي المأساة الدموية » وهي المأساة الدموية » وهي المأساة الدموية » وهي المأساة المدموية » وهي المأساة المينة بالفظائع والتي كانت تروق للجمهور الإليزابيثي . وساعد سينكا أيضا على المينة بالفظائع والتي كانت تروق للجمهور الإليزابيثي . وساعد سينكا أيضا على المينة بالفظائع والتي كانت تروق للجمهور الإليزابيثي . وساعد سينكا أيضا على المينة بالفظائع والتي كانت تروق للجمهور الإليزابيثي . وساعد سينكا أيضا على

انتشار العبارات الطنانة والحيل البلاغية في مسرح العصر ، كما أثر في قالب التفكير الإليزابيثي بفلسفته الرواقية وقيمه الأخلاقية .

### كريستوفر ماراو:

وفى الفصل الثانى يتحدث إليوت عن كريستوفر مارلو: ولد مارلو عام ١٥٦٤ فى كانتربرى لأب إسكافى . تلقى دراسته فى كلية الملك بكانتربرى وفى ١٥٨١ مضى إلى كلية بنيت بجامعة كامبردج ومنها نال شهادته فى ١٥٨٧ . يظن بعض المؤرخين أنه أدى الخدمة العسكرية فى الأراضى الواطئة مثلت مسرحيته الأولى « تامبورلين » فى ١٥٨٧ . تلاها عام ١٦٠٤ بـ « فاوستس » ثم كتب « يهودى مالطة » ، « إدورد الثانى » «مذبحة باريس» «مأساة دايدو» وقتل فى مشاجرة بإحدى الحانات عام ١٥٩٧ .

يرى سوينبرن أن مارلو « أبا المأساة الإنجليزية وخالق الشعر الإنجليزى المرسل كان أيضا معلم شكسبير ومرشده » وفى هذا الرأى خطأن مضللان ونتيجتان مضللتان . فإن لتوماس كيد من الحق فى الشرف الأول مالمارلو ، وسرى أحق بالشرف الثانى . وليس بين أسلاف شكسبير أو معاصريه من انفرد بتعليم شكسبير أو إرشاده . والأقرب إلى الصواب أن يقال : إن مارلو أثرفى المسرح الذى جاء بعده تأثيرا قويا رغم أنه هو نفسه لم يكن كاتبا مسرحيا عظيما مثل كيد ، وأنه قدم إلى الشعر المرسل عدة نغمات جديدة وبدأ عملية التشتيت التى أخذت تبتعد بهذا الشعر عن أوزان الشعر المقفى وأنه عندما أخذ شكسبير عن مارلو – وهو ما كان يحدث كثيراً فى مبدأ الأمر – المقفى وأنه عندما أخذ شكسبير عن مارلو – وهو ما كان يحدث كثيراً فى مبدأ الأمر – فإنه إما كان يكتب شيئا مختلفا .

### بن جونسون :

وفى الفصل الثالث يتحدث إليوت عن بن جونسون : ولد بن جونسون عام ١٥٧٢ فى وستمنستر وتلقى تعليمه فى مدرستها . التحق بالجيش وحارب ضد الإسبان فى الأراضى الواطئة . عاد إلى انجلترا حوالى عام ١٥٩٢ واشتغل ممثلا وكاتبا مسرحيا . أخرجت أولى مسرحياته الناجحة « كل إنسان فى ساعات سروره » عام ١٥٩٨ وتلاها ب « كل إنسان فى ساعة ضيقه » عام ١٥٩٩ أفراح سينثيا عام (١٦٠٠ ) المتشاعر عام (١٦٠٠ ) سيجانوس عام (١٦٠٠ ) « إيست واردهو » . ثم كتب مسرحياته الثلاث الكبرى : « فوليونى أو الثعلب » عام (١٦٠٠ ) « إبيسكونى أو المرأة الصامتة » عام (١٦٠٠ ) . أخرجت له مأساة الصامتة » عام (١٦٠٠ ) . أخرجت له مأساة «كاتيلينى » عام (١٦١٠ ) . كتب بعدها « سوق بارثولوميو » « الشيطان حمار »

«الخان الجديد » « السيدة المغناطيسية » « حكاية طشت » . توفي عام ١٦٣٧ ودفن في مقبرة وستمنستر .

لقى بن چونسون أسوأ مصير يمكن لفنان عظيم أن يحلم به ، فقد اعترف العالم كله به وتقبله ومدحه بصفات أطفأت أى رغبة للناس فى قراعة ونسب إليه من المزايا ما لا يثير اهتمام أحد ولم يعد يقرأه غير المؤرخين وعلماء الآثار . إنها مؤامرة مثالية على ذكراه ، ولم ينجح ناقد واحد فى جذب القراء إليه ، فكتاب سوينبرن عنه لا يرضى حب استطلاع ولا يدعو إلى تفكير ، وكتاب جريجورى سميث عنه يرضى حب استطلاع القارئ ويحفل بملاحظات كثيرة طيبة ولكنه يفشل فى إعادة تشكيل الصورة التى القارئ ويحفل بملاحظات كثيرة طيبة ولكنه يفشل فى إعادة تشكيل الصورة التى ارتسمت لبن چونسون فى أذهاننا ، ونحن نعتقد – رغم ذلك – أنه مازالت هناك فرصة لرده إلى الحياة : فليس من الصعب أن نرى أسباب الظلم الذى حاق به ، إن بن چونسون – بعكس مارلو ووبستر ودن ويومونت وفلتشر – قد ظفر بالشهرة بدلا من أن يظفر بإعجاب الجماهير وهو ليس أقل شاعرية من هؤلاء الذين ذكرناهم ولكنه يتناول سطح الحياة ، وشعراء السطح لا يمكن أن يفهموا بدون دراسة لأن تناولهم للسطح أية وعى مقصود من جانب هم ومن ثم ففهم هم يتطلب بالمثل وعيا مقصودا من جانب وعى مقصود من جانب هم ومن ثم ففهم هم يتطلب بالمثل وعيا مقصودا من جانب القارئ ، إن شكسبير أصعب من بن جونسون ولكنه رغم ذلك إغراء للقارئ يدعوه إلى سبر أغواره ولكن انصقال السطح عند بن جونسون وقشرة بساطته لا تغريان القارئ بشئ .

قيل عن مسرحيات بن چونسون إنها « صناعية » ولكن هذا خطأ : فبن چونسون كان مشغولا بخلق عوالم فنية خاصة به وأنت لا تستطيع أن تصف العوالم التي يخلقها الفنانون بأنها « عوالم صناعية » لأن الذي يخلق عالما لا يمكن أن يتهم بأنه مزيف له وما « الصناعة » عند چونسون إلا خلق لعالمه الجديد . إن شخصياته تتبع منطقا خاصا بها هو منطق الانفعالات التي تسود عالمها ، وهي ليست شخصيات خيالية بدليل أن الشخصيات الخيالية لا تتبع منطقا . والمنطق الخاص لمسرحياته يلقي الضوء بدليل أن الشخصيات الخيالية لا تتبع منطقا . والمنطق الخاص لمسرحياته يلقي الضوء بدوره على عالمنا الواقعي ، لأنه يتيح لنا فرصة النظر إليه من زاوية أخرى لم نكن نعرفها .

إن شخصيات بن چونسون - كشخصيات مارلو - تتسم بالتبسيط ولكن تبسيطها لا يتخذ صورة الجنون أو غلبة صفة معينة عليها ، وإنما يتخذ صورة الاقلال من التفاصيل وجعل الشخصية تستجيب للجو المحيط بها . وهذا التجريد عنصر لا غنى عنه فى الفن وهو أشبة بالكاريكاتير الجليل . إنه كاريكاتير عظيم ولكنه جميل ، وفكاهة عظيمة ولكنها جادة . وعالم بن چونسون واسع بما فيه الكفاية فهو عالم من خلق خياله الشعرى وما كانت به حاجة إلى أن يضفى أبعادا جديدة عليه .

إن بن چونسون يتوسل أول ما يتوسل إلى الذهن: فنغمته العاطفية ليست فى القصيدة الواحدة وإنما فى تصميم الكل. ولكن قليلين من الناس هم الذين يقدرون على أن يكتشفوا بأنفسهم الجمال الذى لا يتضح إلا بعد جهد. وقراء جونسون النشطون قد كانوا دائما ذوى الاهتمامات التاريخية والغريبة وهم الذين أدركوا أنهم باكتشافهم هذه الاهتمامات إنما يكتشفون القيمة الفنية أيضا. وعندما نقول إن بن چونسون يتطلب منا الدراسة فلسنا نعنى دراساته الكلاسية أو آداب وعادات القرن السابع عشر وإنما نعنى التشبع الذكى بإنتاجه ككل. نعنى أنه لكى نستمتع به على الإطلاق يتعين علينا أن نصل إلى مركز إنتاجه ومزاجه وأن نراه كمعاصر لا يحول بيننا وبينه الزمن. ورؤيته كمعاصر لا تتطلب منا القدرة على وضع أنفسنا فى لندن القرن السابع عشر بقدر ما تتطلب منا القدرة على وضع بن چونسون فى لندن القرن العشرين.

## توماس ميدلتون :

وفي الفصل الرابع يتحدث إليوت عن توماس ميدلتون: ولد ميدلتون عام ١٥٨٠ في مدينة لندن. تلقى دراسته في جامعة أوكسفورد حيث شرع يقرض الشعر وهو مازال طالبا. كتب ملاه تهكمية عن حياة لندن أهمها «حيلة لاصبطياد العجوز »عام ( ١٦٠٦) «عالم مجنون ياسيداتي »عام ( ١٦١١) « فتاة طاهرة في تشيبايد » عام ( ١٦٠١) . كتب بعدها « الفتاة الهادرة » و « أي شئ في سبيل حياة هادئة ». بدأ منذ عام ( ١٦١٥) يكتب مسرحيات جادة فكتب « أيتها النساء احذرن بدأ منذ عام ( ١٦٢١) «والبديل »عام ( ١٦٢٢) «والغجرية الإسبانية »عام ( ١٦٢٢) . كانت مسرحيته الأخيرة «مباراة شطرنج »عام ( ١٦٢٢) تهكما بعلاقات انجلترا بإسبانيا مما دعا السفير الإسباني إلى الاحتجاج فأوقف عرض المسرحية واستدعى ميدلتون أمام مجلس شوري الملك الذي حذره من أن يعبود لمثلها. وتوفى عام ١٦٢٧ .

لم يكن ميداتون كاتبا سامق المكانة في عصره ولكنه كان في حقيقة الأمر من أغزر كتاب ذلك العصر إنتاجا ومن أحسنهم . وليس من العسير أن نتبين أسباب غمط الناس لحقه : فقد كان كاتبا لا يعرف الناس شيئا عن شخصيته . وبينما نجد أن لشكسبير وبن چونسون وتشا يمان ووبستر ودن وبومونت صورا واضحة في أذهان الناس نجد أن ميدلتون شخصية مجهولة لا نعلم عنها إلا أنها مؤلفة عدد من المسرحيات ، وقد أن الأوان لنعيد إليه المكانة التي يستحقها . فإذا كنا ننوى الكتابة عنه فينبغي أن نكتب عن مسرحياته لا عن شخصيته . إنه أكثر كتاب عصره موضوعية

وأقلهم احتفالا بالشهرة والخلود وأشدهم استعدادا للتعاون مع غيره في تأليف المسرحيات وأكثرهم تنوعا في إنتاجه.

وقد يبدو انا أن ملاهيه العظيمة ومنسيه الجميلة من تأليف رجلين مختلفين ولكنه كان فى حقيقة الأمر عظيما فى المبلهاة عظمته فى المنساة . ومن المحقق أنه انفرد بتأليف عدد من المسرحيات التى تكفل له البقاء . والفرق بينه وبين شكسبير أو بن جونسون هو أننا نستطيع أن نجد فى مسرحيات هذين الأخرين خيطا ينتظمها ووجهة نظر فى الحياة . أما ميدلتون فلا يقدم وجهة نظر ولا يمكن الحكم عليه بأنه متشائم أو مغرق فى العاطفية . إنه ليس بالمستسلم ولا بالمتمرد على الأوهام ، ليس بالرومانتيكى ولا هو بالكاتب صاحب الرسالة . إنه مجرد اسم أو صوت أو مؤلف يرتبط اسمه ببضع مسرحيات عظيمة .

#### توماس هيوود:

وفى الفصل الضامس يتحدث إليوت عن توماس هيوود: ولد هيوود عام ١٥٧٤ في لينكوان شير ويظن أنه تلقى دراسته في جامعة كامبردج قبل أن يغدو ممثلا وكاتبا مسرحيا في لندن . أصبح عام ١٥٩٨ عضوا في فرقة (اللورد أدميرال) ثم أصبح عضوا في فرقة (ممثلي المملكة) . كتب عددا من المسرحيات أهمها «امرأة قتلتها الرحمة » عام (١٦٠٨) «إذا كنت لا تعرفنيي فأنت لا تعرف أحدا »عام (١٦٠٨) «اغتصاب لوكريس »عام (١٦٠٨) وكتب في الفترة الممتدة من عام (١٦٠٨) إلى عام ١٦١٨ سلسلة من المسرحيات يمسرح فيها الأساطير الكلاسية . أخر مسرحياته هي « فتاة الغرب الجميلة »عام (١٦٣١) « المسافر الكلاسية . أخر مسرحياته في « فتاة الغرب الجميلة »عام (١٦٣١) « المسافر الكلاسية . أخر مسرحياته في « فتاة الغرب الجميلة »عام (١٦٣١) « المسافر

إن توماس هيوود ، مثل ميدلتون ، كاتب لا نعرف عنه غير القليل رغم المجهودات التى بذلها الدارسون المحدثون للإبانة عن شخصيته . ومن أبرز هذه المجهودات كتاب « توماس هيوود الكاتب المسرحى وكاتب المنوعات » لمؤلفه الدكتور أ . م . كلارك . جمع كلارك كل المعلومات التى نعرفها عن هيوود وصنفها في كتابه ، والكتاب تسجيلي الطابع . فهو لا يزخر بالتقييمات النقدية والافتراضات وإنما يدرس كتابات هيوود المتنوعة ويثبت أنه كان كاتبا لين العريكة على استعداد دائما لأن يقدم ما يروق الجماهير .

لم يكن هيوود شاعرا كبيرا ولكنه كان قادرا على تطويع الشعر للموقف الدرامي وكان بارعا في بناء مسرحياته متعاطفا مع أبطاله . بيد أن

مسرحياته تدور على مستوى الحياة اليومية ولا تكاد تبلغ ذروة التراجيديا . فهو أقرب إلى أن يكون كاتبا مثيرا للأشجان منه إلى الكاتب التراجيدي . سيريل تورنير:

وفى الفصل السادس يتحدث إليوت عن سيريل تورنير: ولد تورنير عام ١٥٧٥ ولا نكاد نعرف شيئا كثير عن حياته . تنسب إليه مسرحيتان هما « مأساة المنتقم » عام ( ١٦٠١ ) . أما الأولى فتمتان المنتقم » عام ( ١٦٠١ ) . أما الأولى فتمتان بعمق الانفعال وجو الرعب الذي يضيم عليها ولا يضفف من حدته غير جمال الشعر . أما الثانية فلقل جودة . أدى الخدمة العسكرية في الأراضي الواطئة وكان سكرتيرا للسير إدوارد سيسيل في حملة قادش الفاشلة عام ١٦٢٥ . عند عودة الحملة أنزلوه في أيرلندا لمرضه وتوفى عام ١٦٢٦ في كينسيل .

ليس بين كتاب العصر الإليزابيثى كاتب أشد إثارة للحيرة من تورنير وليس بينهم من أجهد الدارسين مثله . فجهلنا بحياته وشكنا فى صحة نسبة المسرحيتين سالفتى الذكر إليه وجهلنا بما إذا كان قد اشترك مع أى مؤلفين أخرين فى إنشائهما كلها عوامل تزيد من حيرة دارسيه . ورغم ذلك فإن « مأساة المنتقم » تكشف عن شخصية قوية إيجابية تغرى الدارسين بالرجم بالظنون وتغرى النقاد باستكشاف الدلالات .

إن هذه المسرحية تختلف عن « مأساة الملحد » بقدر اختلافها عن أى مسرحية البزابيثية أخرى لهذا نجنح إلى الظن بأنها من تأليف كاتب واحد على العكس من أغلب مسرحيات العصر التي كان يشترك في تأليفها عدة كتاب . و « مأساة الملحد » تبدو هي الأخرى من تأليف كاتب واحد . ففي هاتين المسرحيتين تتبدى براعة تورنير في تصميم الحبكة وإحداث التأثيرات المسرحية واستخدام اللغة .

ينتمى تورنير إلى الرعيل الأول من أتباع شكسبير ولكنه يشبه من بعض النواحى ميدلتون وفورد . وأقرب مقابل له فى القرن الثامن عشر هو الأديب الإنجليزى چوناثان سويفت مؤلف « رحلات جليقر » ولكن بينما نجد أن معاناة تورنير وتشاؤمه وتهكمه وقنوطه تنبع من تجارب شبابه بكل حدتها وقوبتها نجد أن معاناة سويفت ثمرة لخبراته الطويلة فى الحياة ولا غرابة فى ذلك إذا أدركنا أن حدة انفعالات المرء فى فترة الشباب إذا اقترنت بالقدرة على استخدام اللغة وتطويعها للتعبير عن حالات العقل والشعور قد تخرج عملا ناضجا يماثل فى النضج أعمال من يفوقون المؤلف الشاب خبرة بالحياة .

وهذارهو الشأن مع تورنير ، فهو قد يكون قليل التجربة ولكنه يعوض ذلك بعمق عواطفه وبراعته في استخدام اللغة ، والأثر الكلى الذي يبقى في نفس القارئ من

مسرحيته أقل إثارة للرعب من الأثر الكلى الذي يخلفه سويفت فنحن لا نقول عندما نقرأ تورنير « كم أن الجنس البشري كريه! » وإنما تقول: « ما أبشع أن يكره المرء المجنس البشري هكذا! » ، وعلة ذلك أن تورنير أكثر إنسانية وتواضعا من سويفت لأن هذا الأخير كان متعجرفا متكيرا طامحا إلى السيطرة لا يجد حرجا في أن يدين الجنس البشري كله ولا يفتأ يعبر عن اشمئزازه من الجسد الإنساني ورائحته نفسها.

### جون فورد:

وفى الفصل السابع يتحدث إليوت عن جون فورد . ولد فورد عام ١٩٨٦ أولى السنجتون بدقون ويظن أنه تلقى دراسته فى جامعة أوكسفورد . كتب عام ١٦١٣ أولى مسرحياته « البدايات السيئة تنتهى نهايات طيبة » ولم تصل إلينا . تأثر بكتاب « تشريح الكابة » لمؤلفه الكاتب الإنجليزى روبرت بيرتون ( ١٩٧٧ – ١٦٤٠ ) وكتب من وحى هذا التأثير أربع مسرحيات حافلة بعناصر الرعب وكل ما هو خارق الطبيعة : « كابة العاشق » ( ١٦٢٩ ) « من المؤسف أنها عاهرة » ( ١٦٢٢ ) « القلب المحطم » ( ١٦٣٢ ) « محاكمة السيدات » ( ١٦٣٩ ) . ومسرحيته « بيركين واربيك » ( ١٦٣٤ ) من أحسن المسرحيات الإخبارية التى تبقت لنا منذ عصر شكسبير وتوفى عام ١٦٤٠ .

يمكننا أن نقسم كتاب المسرح الإليزابيثى واليعقوبي إلى ثلاثة أقسام: كتاب كانوا سيظلون عظماء حتى لولم يظهر شكسبير، وكتاب زادوا على ماحققه شكسبير، وكتاب أحسنوا الانتفاع بما حققه شكسبير، من النوع الأول كان مارلو وين جونسون وتشاپمان، ومن النوع الثاني ميدلتون ووبستر وتورنير، ومن النوع الثالث كان بومونت وفلتشر وشيرلى، وقد لا يكون هذا التقسيم هو الكلمة النهائية في الموضوع ولكنه يساعدنا — دون شك — على تبين مكانة فورد.

ومن الشائق أن نلاحظ أن أول مسرحية هامة لفورد « كابة العاشق » تلجأ إلى استخدام بعض الأدوات الفنية الشكسبيرية بل وتسرى فيها النغمة العاطفية التى نجدها في مسرحيات شكسبير الأخيرة : سيمبلين – حكاية الشتاء – بركليز – العاصفة . وإذا استثنينا المشاهد الفكاهية في « كابة العاشق » فسنجد أنها مسرحية بهيجة يغلب عليها طابع الأحلام وتكاد تخلو من مشاهد العنف والمبالغة . وقد لا نعدم أن نجد فيها ترجيعا لأصداء لفظية من شكسبير .

ولكن الأهم من ذلك هو اعتمادها على الحيلة الشكسبيرية التي تتردد كثيرا في

مسرحيات شكسبير الأخيرة: ونعنى بها مشهد تعرف بعض الشخصيات على بعض. لقد كان هذا المشهد ذا قيمة رمزية كبيرة عند شكسبير ولذا نجد أن شخصياته النسائية – من أمثال پرديتا ومارينا وميراندا – تملك من السحر والغموض ما لا تملكه بطلاته الأوائل. وقد أخذ فورد عن شكسبير هذه الحيلة ولكنه لم يرق بها عن حيلة الخلط بين التوائم، وهى التى كانت رائجة فى الملاهى الإيطالية والإليزابيثية وقتها. وإذا كان من المقرر أن خلق أى شخصية درامية عظيمة يستلزم تجسيد الصراع الداخلى فى نفس هذه الشخصية فإن فورد لا يخلق شخصيات درامية عظيمة بهذا المعنى ولا شك فى أن تشارلز لام كان مبالغا عندما وصفه بأنه « من شعراء الطبقة الأولى ».

وكذلك كان هافلوك إليس مبالغا عندما حاول أن يضفى عليه صورة الكاتب العصرى الغبير بأسرار النفس . لقد زعم إليس أن فورد أقرب إلى ستندال وفلوبير منه إلى شكسبير . وردنا على ذلك هو أن فورد كان يعتمد على شكسبير وأن هذا الأخير كان أقرب إلى ستندال وفلوبير منه إلى فورد . فستندال وفلوبير – وقد نضيف إليها بلزاك أيضا – محللان للروح الإنسانية في سياقها الاجتماعي . وأعمالهما زاخرة بالملاحظات الاجتماعية الثاقبة مثلما هي زاخرة بالملاحظات النفسية . وليست سلسلة الروايات العظيمة التي تبدأ بستندال وتنتهي ببروست إلا تسجيلا لارتفاع البورجوازية العليا في فرنسا ونظمها وسقوطها . أما المسرح الإليزابيثي واليعقوبي – وكذلك العليا في فرنسا ونظمها وسقوطها . أما المسرح الإليزابيثي واليعقوبي – وكذلك ملاهي كونجريف ووتشرلي – فلا يقدم مسحا اجتماعيا لبيئة الأبطال كما يفعل أولئك الفرنسيون وإنما قصاراه أن يسجل ارتفاع الأسر اللندنية وطموحها إلى محالفة الأشراف المعوزين وامتلاك الأراضي في الريف . لقد كان كتاب العصر الإليزابيثي واليعقوبي يؤمنون بمجتمعهم ويتقبلونه ولذلك صرفوا همهم إلى تبين السمات الإنسانية العامة التي تتجلي في هذا المجتمع ولم يحاولوا أن يرصدوا أي تغيرات اجتماعية تطرأ العامة التي تتجلي في هذا المجتمع ولم يحاولوا أن يرصدوا أي تغيرات اجتماعية وفلوبير عليه . ولهذا فإن المقارنة التي يعقدها هافلوك إليس بين فورد من ناحية وفلوبير وستندال من ناحية أخرى مقارنة تعوزها الدقة .

إن شعر فورد - مثل شعر بومونت وفلتشر - لا يتناول غير سطح الحياة ولا ينفذ إلى الأعماق أو قل: إنه استخدام مكرور للأحاسيس والعبارات التي سبقه كتاب أعظم منه إلى استخدامها ولهذا فهو يجنح إلى العاطفية المغرقة .

وقد نجد في ظروف العصر ما يفسر لنا هذه الظاهرة . ولكننا لا نستطيع مهما

قسونا عليه أن ننكر عليه مزية ينفرد بها : وهي قدرته الفائقة على تنويع الإيقاعات والنغمات .

## فيليب ماسنجر :

وفي الفصل الثامن يتحدث إليوت عن فيليب ماسنجر . ولد ماسنجر عام ١٥٨٣ في ساليسبري . يبدو أن أباه كان في خدمة الإيرل بمبروك . التحق بجامعة كامبردج - ولكنه تركها دون الحصول على شهادة . يد لنا خطاب كتبه إلى هنسلو عام ١٦١٣ على أنه كان يعاني الفقر في أثناء إقامته في لندن . بدأ حياته الأدبية بكتابة ما يريو على ثلاثين مسرحية مع الكاتب المسرحي جون فلتشر ( ١٩٧٥ - ١٦٢٥ ) وبعد وفاة هذا الأخير أصبح أكبر كتاب فرقة ( رجال الملك ) . أحسن ماسيه هي « دوق ميلانو » ( ١٦٢٢ ) و « الممثل الروماني » ( ١٦٢٦ ) . طريقة تشبه ملاهيه ملاهي بن جونسون وأهمها « سيدة المدينة » ( ١٦٣٢ ) « طريقة جديدة لتسديد الديون القديمة » ( ١٦٣٣ ) . له أيضا من الملاهي « برلمان الحب » عمام ١٦٤٤ « والصورة » ( ١٦٣٢ ) « الوصي » ( ١٦٣٣ ). كستب تراجيكو ميديات على نهج فلتشر وهذه تحوى « فتاة الشرف » ( ١٦٣٨ ) « امرأة بمعنى الكلمة » ( ١٦٣٨ ) « العاشق الخجول » ( ١٦٣١ ) وتوفي عام ١٦٤٠ .

نال ماسنجر من الاهتمام على اختلاف العصور ما لم ينله كثير من معاصريه فقد حظى بدراسات قيمة من كولردج ولزلى ستفن وسوينبرن . وكتاب « فليب ماسينجر » ( ١٦٢٠ ) لمؤلفه أ . ه . كرويكشانك دراسة جديدة تضاف إلى هذه الدراسات . يقول كرويكشانك : إن ماسنجر - في تمكنه من صنعة المسرح ومرونة إيقاعاته ورغبته على الصعيد الأخلاقي في الإفادة من الرذيلة والفضيلة على السواء - نموذج لعصر كان حظه من الثقافة كبيرا : عصر كان يعوزه النسيج الأخلاقي وإن لم يكن عصرا فاسدا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . وفي عبارة كرويكشانك هذه شي كثير من الصدق .

كان ماسنجر يأخذ كثيرا عن شكسبير . وطريقة الشاعر في الأخذ عن غيره من أهم المعايير التي تحدد طبيعته . فالشعراء غير الناضجين يحاكون ولكن الشعراء الناضجين يسرقون . غير الناضجين يشوهون ما يأخذونه أما الناضجون فيخلقون منه شيئا أحسن أو على الأقل شيئا مختلفا . الناضجون يصهرون سرقاتهم في بوتقتهم الخاصة ويخرجون منها بشئ مختلف عن مادتهم الخام ولكن غير الناضجين يلقون بسرقاتهم في قصائد ومسرحيات لا اتساق بها . إن الشعراء المجيدين يأخذون عادة بسرقاتهم في قصائد ومسرحيات لا اتساق بها . إن الشعراء المجيدين يأخذون عادة

عن شعراء بعيدين عنهم زمنيا أو أغراب عن لغتهم أو مختلفين عنهم في نوع اهتماماتهم فتشابمان أخذ عن سنيكا وشكسبير ووبستر أخذا عن مونتاني ولكن هؤلاء الثلاثة أحسنوا الانتفاع بما أخذوه . ونحن حين ننظر في أخذ ماسنجر عن شكسبير لا يمكننا إلا الإقرار بأنه لا يحقق ما حققه الأستاذ . فالحس اللغوى عند ماسنجر أكبر بكثير من حسه بالأشياء وثمة ثغرة واضحة تفصل بين حواسه ومعجمه اللفظي . لقد كان موت شكسبير وتشابمان وميدلتون ووبستر وتورنير ودن إيذانا بانتهاء عصر ذهبي كان العقل والاحساس فيه على أتم وفاق . كانت الكلمات تستحيل إحساسا وكان الإحساس يستحيل كلمات . وبمجئ ماسينجر وملتون تم طلاق بائن بين العاطفة والفكر وحدث تفكك في الحساسية لم تشف اللغة الانجليزية منه حتى اليوم .

## جون مارستون :

وفى الفصل التاسع والأخير يتحدث إليوت عن جون مارستون : ولد مارستون عام ١٥٧٦ فى كوڤنترى . تلقى دراسته فى جامعة أوكسفورد ثم درس القانون . اشترك مع بن چونسون وتشاپمان فى كتابة مسرحية « ايستوارد هـو » (١٦٠٦ ) التى أغضبت الملك جيمز الأول وأدت إلى إلقاء مارستون وتشابمان فى السجن فترة من الزمن .

من بين ملاهيه التهكمية الأولى « تسلية جاك درم » ( ١٦٠٠) « ماتريده » ( ١٦٠٧ ) كتب أيضا « المحظية الهولندية » ( ١٦٠٥ ) وهي من ملاهي المؤامرة و « باراسيتيستر » ( ١٦٠٥ ) واقتفى فيها أثر بن چونسون ، له ثلاث مآس هي « أنطونيو وميليدا » ( ١٦٠٧ ) « انتقام أنطونيو » « سوفونيسبا » . هجر الكتابة في عام ١٦٠٧ واتجه إلى الكهنوت . توفى عام ١٦٣٤ .

لم ينل مارستون – بعكس ماسنجر – ما هو جدير به من الاهتمام ومازالت مسرحياته أرضا بكرا لم يرتدها أحد . وإذا كان أغلب معاصريه قد رسموا لأنفسهم صورة واضحة في أذهان النقاد فإن صورته في الأذهان مازالت بتراء يعتورها النقص . إن عيوبه واضحة بما فيه الكفاية ومزاياه مازالت مثارا للخلاف . والأسئلة التي يتعين على الناقد الحديث أن يجيب عنها هي : هل كان عند مارستون شئ يقوله ؟ وهل كان كاتبا مسرحيا حقيقيا أم مجرد كاتب أرغمته الظروف على كتابة التمثيليات ؟ . وإذا كان كاتبا مسرحيا حقيقيا فأى مسرحياته هي الأفضل ؟ لقد زعم بعض النقاد أنه شاعر أرغمته الحاجة على الكتابة في شكل لا يحبه مثلما يضطر الكاتب الجاد في

أيامنا هذه إلى إرضاء الجماهير . وردنا على ذلك أن الشعر الذي تحتوي عليه مسرحيات مارستون أجمل من أي شعر تحتوي عليه قصائده . وإذن فالزعم بأنه لجأ إلى المسرح مضطرا زعم لا يقوم على أساس. والحقيقة هي أنه بدأ حياته الأدبية بكتابة قصائد هجائية تهكمية كان يأمل أن تنتهى به إلى نيل الشهرة فلما وجد أنها ستنتهى به إلى السجن عدل عنها إلى كتابة المسرحيات. وقد لا تكون مسرحياته ممتازة في حد ذاتها ولكن مما لا شك فيه أنها لا تخلو من مزايا . إنه كاتب يستحق الدراسة لأنه - على أقل تقدير - صاحب نغمة لاتخطئها الأذن وإذن فتفرده معوان لنا على فهم غيره . وهو إلى ذلك يمتاز بخاصة تتبدى أكثر ما تتبدى عند دوستويفسكى . فنحن نفترض أن ما يفرق بين المسرحية الشعرية والمسرحية النثرية هو لون من ازدواج الحدث في أولاهما بحيث نشعر وكأنه يتم على مستويين مختلفين في نفس الوقت. وهذا ما يميز المسرحية الشعرية أيضا عن الألجورية والرمزية . ففي الألجورية نعي اكتساء المجردات باللحم والدم وفي الرمزية نعى ابتعاد الكاتب ابتعادا مقصودا عن عالم الواقع ، أما في المسرحية الشعرية فنحن لانعي ذلك وعيا واضحا وإنما نحس بأن ثمة تيارا يجرى تحت سطح الأحداث البادية للعيان . وشخصيات دوستوفيسكي تحيا على مستويين: أولهما هو الذي نعرفه وثانيهما لا تعرفه غير تلك الشخصيات نفسها ، وهذا بالضبط هو ما نجده عند مارستون ، فهو يقدم لنا هذا الازدواج في الحدث متوسلا إلى ذلك بجعل شخصياته تقول شيئا بينما يوحى ما تقوله بشئ أخر تماما . وليس ذلك بالكسب القليل .

## ١٠ ) ماذا يبقى من نقد إليوت ؟

ولكن هل معنى هذا أن نظرية إليوت النقدية معصومة من الخطأ في كل تفاصيلها ، وأنه ليس فيها ما يثير الخلاف ؟

بديهى أن قيمة إليوت ، كأى ناقد آخر عظيم ، إنما تكمن فى خصب نظريته وقابليتها للإيحاء بالجديد من الأفكار\* ، وأنها تطرح من الأسئلة أكثر مما تقدم من الإجابات .

فمن تحفظاتنا عليه أن نظريته النقدية غير متمشية تماما مع شعره . فهو في الأولى كلاسيكي ، بينما يمتلئ شعره – والباكر منه بخاصة – بعناصر رومانسية تسللت إليه على الرغم منه ، وهي رواسب من قراءاته الرومان سيين والقيك توريين .

ومنها أنه جنح بعد عام ١٩٣٤ ، وهو عام صدور كتاب « وراء الهة غربية » إلى ترك ارائه السياسية والاجتماعية والدينية تؤثر في حياده النقدى ، خلاف لنقده الجمالي الباكر .

ومنها أنه يوجز القول أحيانا بما يغمض معناه ، ويترك مجالا لاختلاف التفسير فيما كان يرمى إليه .

ومنها أن نقده لا يخلو من متناقضات ، وذبذبات في الرأى ، كتقلب أرائه في ملتون ، وجوته ، و د . ه . لورنس .

ويبقى - بعد هذا كله ، وأكثر منه - أنه قد خلف فى عصرنا أثرا لا يمحى ، وأعاد تقديم فترات كاملة من التراث الأدبى ، ورسم خريطة جديدة لتاريخ الشعر الانجليزى . أو كما يقول مؤرخ النقد رينيه ويليك فى مقالة له عنوانها « ت . س . إليوت » . ( مجلة « ذاسيوانى رڤيو » يوليو ١٩٥٦ ) :

\* ثمة دراسات نقدية حديثة ترى في نقد إليوت الآن سبقا إلى معالجة قضايا معاصرة مثل معضلات الهرمنيوطيقا ، والمدخل الفينومينولوجي ( الظاهراتي ) إلى الأدب ، ومسألة موت المؤلف ، ودور القارئ في عملية التفسير .

« ت . س . إليوت هو إلى حد بعيد أهم ناقد فى القرن العشرين فى العالم الناطق بالإنجليزية . وتأثيره فى ذوق العصر فى الشعر بالغ الوضوح » .

ويقول الناقد الإيطالي ماريو براتس في فصل له عنوانه «ت. س. إليوت ناقداً» :
«لقد كان على أية حال زعيما للنوق وباذرا لبذور مثمرة . يجب أن يعجب المرء ، في
نطاق مهمة المصلح التي فرضها على ذاته ، بكل من الحماسة والاستقامة اللتين ظفرتا
له بتقدير عالمي ، وكذلك الاتساق الأساسي حتى في متناقضاته الظاهرية أو
الجوهرية بالفعل » .

ويقول ناقد ثالث - د . س . سافيدج - في كتابه « المبدأ الشخصي » :

« إن عمله قد أحدث تأثيرا لا ينمحى في أذهان الأشد حساسية بين معاصريه على حين أن تأثيره في كل من ممارسة ونظرية الشعر كان عظيما ».

وأخيرا فلنختم بكلمة لناقد - كان هو نفسه شاعرا لا يستهان به على ضالة إنتاجه - هو وليم إمبسون ، وتكتسب آخر كلمة في عبارة إمبسون دلالة خاصة لكونها صادرة عن رجل عرف الشرق الأقصى ، وعمل أستاذا للأدب الإنجليزي في جامعات طوكيو وبكين ، يقول إمبسون عن إليوت : « إن له تأثيرا بالغ النفاذ ، ربما لم يكن يختلف عن ريح شرقية » .

## ت. س إليوت مفكراً سياسياً

تتمثل كتابات إليوت السياسية الأساسية في كتابي « ملاحظات نحو تعريف الثقافة » و « فكرة مجتمع مسيحي » ، وتعليقاته على الأحداث الجارية في مجلة «ذاكرايتريون» ( المعيار) التي ظل يحررها في الفترة من عام ١٩٢٢ إلى ١٩٣٩ ، وكذلك في العديد من الملاحظات المتناثرة في مختلف مقالاته ، ومحاضراته ، وأحاديثه .

وقبل أن أذكر أهم أفكار إليوت السياسية أود أن أوجه النظر إلى أمرين :

الأول: إنه مفكر مسيحى من الجناح المحافظ، « كلاسيكى فى الأدب، ملكى فى السياسة، وأنجلو كاثوليكى فى الدين » على حد قوله « ، يتسم أسلوبه بالحذر البالغ والتحفظ، ولا تعلو فيه نبرة الدعاية قط، على خلاف الشائع فى كتابات عصرنا. والثانى: إنه مفكر مثالى يربط ربطا وثيقا بين السياسة والدين والفلسفة، مما يجعل من اللازم الإشارة إلى ارائه فى هذين الميدانين الأخيرين. قد لا يوافق القارئ على أغلب آرائه، ولكن هذه المقالة لا ترى إلى الإقناع، وإنما إلى العرض المجرد والتعريف.

ينطلق إليوت من إيمان مؤداه « أن علماء الأخلاق والفلاسفة هم الذين ينبغى أن يقدموا في نهاية المطاف أسس علم السياسة » ( « ذاكرايتريون » ، يوليو ١٩٣٣ ) ويرفض الإيمان بعقيدة التقدم التي سادت نهاية القرن التاسع عشر : « إن عقيدة التقدم لا تستطيع أن تجعل المستقبل يلوح لنا أكثر واقعية من الحاضر : فهذه عقيدة ترفضيها حواسنا بلا هوادة . وإن مستقبلا يقع في زمن لامتناه أو غير محدد لهو شئ لا نستطيع أن ندركه بحال من الأحوال » . فنحن نف شل في « أن ندرك العلاقة الصائبة بين ما هو أبدى وما هو استشرافي ، وذلك بإسرافنا في تقدير قيمة عصرنا » . إن « الذي لا يؤمن إلا بقيم هذا العالم يضع نفسه في مأزق لأنه لو قدر لتقدم النوع الإنسان أن يستمر ماظل الإنسان باقيا على هذه الأرض ، لغدا التقدم -- كما قلت -

<sup>\*</sup> ندم إليوت فيما بعد على الطريقة التي صاغ بها هذا التصريح ، وإن لم يتحول عن المعتقدات المتضمنة فيه قط ، قال : « إنى أرى الآن خطر الإيحاء إلى الغرباء بأن العقيدة مبدأ سياسي أو بدعة أدبية جارية ، وحصيلة ذلك كله إنما هي وضع مسرحي » .

مجرد تغير ، لأن قيم الإنسان ستتغير . وسيكون هذا العالم من القيم المتغيرة بلا جدوى لنا ، أو إذا قدر لتقدم النوع الإنساني أن يستمر حتى يبلغ المجتمع حالة مثالية فستكون هذه الحالة التي يبلغها بلا قيمة وذلك ببساطة بسبب كمالها . ستكون ، على أحسن تقدير ، آلة ناعمة تجرى دون هدف ، وبيروقراطية فعالة لا معنى لها .. وبديهي أن فكرة الكمال الأرضى ينبغى أن تكون سكونية » . ذلك أن « الإنسان مهما تقدم بفعل إعادة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي وعلم تحسين النسل وأي وسائل خارجية أخرى يقدر عليها علم العقل لن يعدو رغم ذلك أن يظل هو الإنسان الطبيعي الواقع على بعد لامتناه من الكمال . ولابد لنا من أن نؤكد أن الكمال ممكن للإنسان هنا والأن بقدر ما يمكن له أن يحققه في أي مكان في المستقبل .. وإن البشر بصفتهم الفردية لن يصلوا قط إلى أي شئ أعلى مما بلغه القديسون . غير أنه في أي مكان وفي أي عصر يصلوا قد يولد قديس آخر .. ومثل هذا الإدراك العادل العلاقات الباقية بين ما هو باق وماهو متغير ينبغي أن يجعلنا – من ناحية – ندرك عصرنا الخاص في ضوء تناسب أفضل مع العصور السابقة والعصور الآتية .. ويذكرنا أساسا بأن مشكلاتنا وواجباتنا مع العصور السابقة والعصور الآتية .. ويذكرنا أساسا بأن مشكلاتنا وواجباتنا كأفراد لا تضتلف عما كانت عليه لدي أفسراد آخرين في أي عصر ، وكذلك كأفراد لا تضتلف عما كانت عليه لدي أفسراد آخرين في أي عصر ، وكذلك الفرص المتاحة لنا » ( « ذاكرايتريون » ، أكتوبر ١٩٣٢ ) .

وفى مقالة « الكاثوليكية والنظام الدولى » المنشورة فى كتابه « مقالات قديمة وحديثة » ( لندن ، دار فيبر وفيبر النشر ، ١٩٣٦ ) يخبرنا إليوت بأنه ينبغى علينا أن « نطبق تاريخ مدينتنا بأكمله على ضروراتنا الخاصة » ويحثنا على أن نستبقى فى أذهاننا « الإشارة الأفلاطونية إلى إنه ليس فى هذا العالم ماهو جدى تماما .. وهذا اللاشئ يشمل بطبيعة الحال إطالة أمد وجود الإنسان فى العالم » . وفى هذا الكتاب ذاته يلتزم ب « الاعتقاد المستميت بأن نظاما عالميا مسيحيا ، وبأن النظام العالى المسيحى ، هو الوحيد الذى سيكون مجديا من أى وجهة نظر » . فإليوت يعتبر أن «الفكر المسيحى والكاثوليكى ، حين يعمل فى ميدان علم الاجتماع ، هو وحده الذى يستطيع أن يخلصنا من الحدود المتطرفة التى لاتعدو أن تخلق خلطا أكبر حينما تلتقى» . ويكرر : « إن التوحيد الإيجابى الوحيد للعالم – فيما نعتقد – توحيد دينى . ولسنا ويكر : «إن التوحيد الإيجابى الوحيد للعالم – فيما نعتقد – توحيد دينى . ولسنا نعنى بهذا ببساطة الخضوع العالمي لهرمية كنسية على النطاق العالمي وإنما نعني وحدة ثقافية في الدين – وهو أمر مختلف عن مجرد الوحدة الثقافية » . وعلة ذلك أن «حدة ثقافية في الدين – وهو أمر مختلف عن مجرد الوحدة الثقافية » . وعلة ذلك أن «المفكر المسيحى – وأعنى بذلك الشخص الذي يحاول ، عن وعي ويضمير حي ، أن «المفكر المسيحى – وأعنى بذلك الشخص الذي يحاول ، عن وعي ويضمير حي ، أن

يفسر لنفسه السلسلة التى تنتهى بالإيمان – أكثر مما أعنى المدافع علنا عن الدين – يتقدم من طريق الرفض والإلغاء . فهو يجد أن العالم على النحو الفلانى ، ويجد أن طابعه لا تفسره أى نظرية غير دينية . ومن بين الأديان يجد أن المسيحية ، والمسيحية الكاثوليكية ، تفسر – على أكثر الأنحاء إقناعا – العالم ، وخاصة العالم الخلقى بداخلنا : وهكذا فإنه من طريق ما يدعوه نيومان بـ « أسباب قوية ومتفقة » يجد نفسه ملتزما ، على نحو لا ينفصم ، بعقائد التجسد » . إن «المسيحى مضطر إلى أن يفحص كل مقدماته وإلى أن يحاول البدء من الحدود والفروض الأساسية » . وفي مجلة « ذاكرايتريون » ( يوليـو ١٩٢٦ ) يقول إليـوت : « ينبغي علينا أن نجد إيماننا الخاص حتى إذا نحن وجدناه أن نحارب من أجله ضد كل العقائد الأخرى » . فأنت الخاص حتى إذا نحن وجدناه أن نحارب من أجله ضد كل العقائد الأخرى » . فأنت «أينما وجدت تفكيرا واضحا ، فإن المفكر إما أن يكون مسيحيا أو ملحدا » (ذاكرايتريون » ١٩٢٨ – ١٩٢٩) .

وفى كتاب « مقالات قديمة وحديثة » يقول إليوت : « إن المهرطق ، سواء سمى نفسه فاشيا أو شيوعيا أو ديمقراطيا أو عقلانيا ، دائما ما يعتنق مثلا عليا دنيا ، ويتوقع أشياء كبيرة » . ف « الأنظمة الزمنية لا ينبغى أن تسعى إلى إزالة المعاناة دون أن تصل بالطبيعة الإنسانية ، فى الوقت ذاته ، إلى مرحلة الكمال » و « تصور الحرية الفردية ينبغى أن يقوم على الأهمية الفردية لكل نفس ، والمعرفة بأن كل إنسان مسئول فى نهاية المطاف عن خلاصه أو هلاكه الشخصى وما يستتبعه ذلك من إلزام المجتمع بأن يتيح لكل فرد فرصة تنمية إنسانيته الكاملة . غير أنه مالم ينظر إلى هذه الإنسانية دائما من حيث علاقتها بالله ، فقد يكون لنا أن نتوقع أن نجد حبا مسرفا الكائنات المخلوقة ، أو أن نجد بعبارة أخرى مذهبا إنسانيا يؤدى إلى إرغام حقيقى الكائنات الإنسانية على ما يعده سائر بنى الإنسان مصلحتهم » . ويقول إليوت إن « ثمة مغالطة فى الديمقراطية ، مثلا ، تكمن فى افتراض أن أغلبية البشر الطبيعيين ، وغير المستعدين لأن يولدوا من جديد ، على استعداد لأن يتقبلوا الأشياء الصحيحة » .

وتنقلنا هذه الملحوظة الأخيرة إلى بحث موقف إليوت من الديمقراطية . يقول فى عدد « ذاكرايتريون » ( ديسمبر ١٩٢٨ ) : « إن الديمقراطية الحقة هى دائما ديمقراطية مقيدة لا تستطيع أن تزدهر إلا مع بعض الحقوق والمسئوليات الوراثية » . «إن السؤال الحديث كما يصاغ عادة هو : إن الديمقراطية قد ماتت ، فما الذى يحل محلها ؟ على حين أنه كان ينبغى أن يكون : لقد تحطم إطار الديمقراطية ، فكيف

يمكننا بالمواد الموجودة بين أيدينا أن نصنع هيكلا جديدا تستطيع الديمقراطية أن تعيش فيه ؟ » .

ويقول: « يلوح لى أن النتيجة العامة لتجاهل الدين لا تعدو أن تكون هى أن ينقل العامة عواطفهم الدينية إلى النظريات السياسية ». وعلى هذا يعلق أحد الكتاب بقوله إنه عندما تقدم الشيوعية على أنها نوع من الإيمان بما وراء الطبيعة فإنها تكون شعوذة. ويضيف إليوت: « ونفس الشئ يصدق على الفاشية وعلى القومية المتطرفة ».

وفي عدد يوليو ١٩٢٩ من « ذاكرايتريون » لاحظ إليوت أن المذاهب السياسية الحديثة ، إلى جانب خنقها الروح الإنساني ، تتطلب من الإنسان ولاء كليا لها . إنها « تغذو توق الإنسان إلى أن يؤمن بشئ ما : ذلك التوق المشجى ، عندما لا يكون مأسويا ، والذي هو ، في الوقت ذاته ، ملهوى دائما » . وقد حدث في أوربا ، في حوالي العشرينيات والثلاثينيات ، دحض عنيف الديمقراطية وجدنا فيه أن « المثقفين والعامة والرجعيين والشيوعيين وصحافة الملايين وعرائض الثوريين جنحت إلى الاتفاق في الرأى أكثر فأكثر » . ولكن إليوت لا يرحب بهذا الدحض بكل قلبه : «لا أستطيع أن أشاركهم بحماس هذا الدحض النشيط الديمقراطية » . وهو يدرك الحقيقة المائلة في أن المؤسسات الديمقراطية الحديثة قد تدهورت ولكنه يتقدم بمفهوم جديد أن المؤسسات الديمقراطية الحقيقية .. أن تزدهر إلا مع بعض الحدود التي تفرضها حقوق ومسئوليات وراثية . فكيف يتسنى لنا أن نقيم بناء جديدا يمكن الديمقراطية أن تعيش فيه إلا إذا أعدنا إدخال فكرة الولاء لملك يجسد فكرة الأمة » .

ويضع إليوت إيمانه الدينى فى مقابل المذهب الإنسانى: « إن حماس المذهب الإنسانى حين لا يضبطه نظام عقيدة دينية مضبوطة يكون دائما خطرا ومؤذيا » («ذاكرايتريون »، أكتوبر ١٩٣١). وعن هربرت ريد يقول: « أحيانا عندما أقرأ كتيبات هربرت الفوضوية المشتعلة يساورنى انطباع بأنى أقرأ أقوال ليبرالى من القرن التاسع عشر تقادم عليه العهد ».

كذلك يرى إليوت « أن القضية الحقيقية فى عصرنا ليست بين من يؤمنون باللجوء إلى الحرب ومن لا يؤمنون بذلك : فإن الحدود بين هذين الموقفين بالغة الغموض وإنما القضية الحقيقية بين الدنيويين - مهما كانت الفلسفة السياسية أو الخلقية التى يظاهرونها - وأعداء الدنيويين : بين من لا يؤمنون إلا بالقيم القابلة للتحقق فى الزمان

وعلى الأرض ، ومن يؤمنون أيضا بقيم تتحقق خارج الزمان » ( «ذاكرايتريون» ، أكتوبر ١٩٣٦ ) .

ويحاول إليوت تصحيح الصورة التى استقرت لماكيا قيلى فى الأذهان فيقول:
«يلوح لى أيضا أن ماكيا قيلى مفكر أمين وليس بالسياسى .. إنه شخص بسيط لا
براعة لديه فى السياسة العملية .. وهذا هو أحد الاختلافات بين ماكيا قيلى وشارل
موراس من ناحية ، وموسولينى من ناحية أخرى » (« ذاكرا يتريون » أبريل ١٩٢٨ ) .

ورغم عداء إليوت الشيوعية فإنه لا يستهين بثقلها : « إن الميزة الكبرى الشيوعية هي نفس الميزة الموجودة في الكنيسة الكاثوليكية : وهي أن فيها شيئا تستطيع أن تدركه العقول على جميع المستويات » . وربما كان من أهم أسباب عدائه لها تقديمها الضرورات الاقتصادية على علم الأخلاق والدين : « يقال لنا بصفة دائمة إن المشاكل الاقتصادية لا تحتمل الانتظار : وإنه ليعادل ذلك صدقا أن المشاكل الأخلاقية والروحية لا تحتمل الانتظار فقد انتظرت فعلا بما فيه الكفاية » . والمشكلة ، في نظر إليوت ، سيكولوجية أساسا : فالإنسان يستطيع أن « يتحمل غياب كل الأشياء التي يقول لنا الاقتصاديون إنهم يحتاجون إليها أكثر من غيرها ، وذلك بكل حيوية ، ماداموا لا يشعرون بالملل » . « لقد رأى بنو اسرائيل المشكلة الاقتصادية .. ولكن مشكلتهم الحقيقية كانت هي الافتقار إلى الوحي ، أو – بمعنى آخر – الملل » . ويعترف إليوت بأن الحقيقية كانت هي الافتقار إلى الوحي ، أو – بمعنى آخر – الملل » . ويعترف إليوت بأن

وتوضح مقالة نشرها إليوت في « ذاكرايتريون » ( أبريل ١٩٣٥ ) عداء إليوت للرأسمالية أيضا ، باعتباره مفكراً دينيا ، يحن إلى استقرار العصور الوسطى ، وثبات تركيبها الاجتماعي وعلاقات الانتاج فيها . ورغم محافظته يرى في كتابات المحافظين – كونستون تشرشل – نفس الزيف الذي يراه لدى الأحرار . وحين تنشب الحرب الأهلية الإسبانية يرفض إليوت أن يتخذ موقفا : لا مع الجمهوريين ولا مع أنصار فرانكو . فهذه الحرب في نظره حرب أيديولوجيات ليس أيها بالمرضى تماما، ولا الكفيل بتحقيق سلام دائم .

وتوضح كتابات إليوت السياسية - مهما لاحت ، من منظور اليوم ، عتيقة الطراز - تعقد فكره وشعموله ، وإدراكه للأخطار التي ينطوي عليها ميل مختلف الأيديولوجيات إلى الإسراف في تبسيط الأمور . إنه محلل عقلي دقيق . ولا يستطيع المرء ، مهما اختلف معه ، أن ينكر عليه أمانته الفكرية .

# المختار من نقد اليوت

## مختارات من كتاب

الغابة المقدسة ( ۱۹۲۰)

## مقالات عن الشعر والنقد

إلى هـ . و . إ .

## « Tacuit et fecit »

« فعلا ، لا قولا »

ظهرت بعض هذه المقالات ، فى شكلها الحالى أو فى شكل أشد بدائية ، فى « ذاتايمز ليترارى سيلمنت » ( ملحق التايمز الأدبى ) ، « ذا أثينيوم » ، « أرت أند لترز » ( الفن والأدب ) « ذا إيجوست » ( محب ذاته ) ، ويود المؤلف أن يعرب عن شكره لمحررى هذه الدوريات .

## تصدير لطبعة ١٩٢٨

كنت قد انتويت ، عندما آن أوان إعداد طبعة ثانية من هذا الكتاب ، أن أراجع بعض مقالاته . بيد أنى وجدت هذه العملية متعذرة التحقيق ، بل وقد تكون غير مستحسنة . ذلك أنى اكتشفت أن ماكان يجرى فى ذهنى ، خلال ثمانى سنوات ، لم يكن تغيرا أو انقلابا فى الرأى قدر ما كان توسعا أو نموا فى الاهتمامات . من الحق أن فى الكتاب أخطاء أسلوبية أسف لها وأخص بالذكر منها ماأراه فى كثير من المواضع من تصلب وادعاء للجد البابوى قد يرهقان كثيرا من القراء . ولكن هذه العيوب ، مثل سائر عيوب الكتاب ، أشد سرياناً فيه من أن يمكن إصلاحها . والسبيل الوحيد لإصلاحها هو أن أؤلف كتابا آخر .

من المؤكد أن أموراً كثيرة قد حدثت ، وأن كتبا كثيرة هامة عن نظرية النقد وتطبيقه قد ظهرت أثناء هذه السنوات الثماني ، بحيث أن القيمة الأساسية التي تبقى لهذا الكتاب - إن بقيت له أي قيمة - هي أنه وثيقة لعصره . وهذا سبب أخر جعلني لا

أغير منه شيئا . لقد كتبت مقالاته بين سنة ١٩١٧ وسنة ١٩٢٠ وكانت تمثل ، من ثمة ، النقلة من الفترة السابقة للحرب مباشرة إلى الفترة التى تلت الحرب . وقد كتبت أغلبها أثناء حياة « الأثينيوم » ، تلك الحياة الوجيزة المتالقة ، عندما كان يرأس تحريرها مستر ميدلتون مرى . وكتبت بعضها بناء على دعوة مستر مرى المباشرة . كنا في تلك السنين نناضل كى نحيى الاتصالات القديمة ونخلق اتصالات جديدة . وإنى لأعتقد أن إدراك مستر مرى وإدراكي لطبيعة اتجاهاتنا قد ازداد اليوم بعض الشئ عما كان عليه في تلك الأيام .

إنه لتبسيط مصطنع ، ويجب أن يتلقى بحذر ، عندما أقول: إن المشكلة التى تتجلى فى هذه المقالات ، والتى تضفى عليها ماقد يكون لها من وحدة ، هى مشكلة نزاهة الشعر ، مع التأكيد المستمر بأننا عندما نتناول الشعر فيجب أن نتناوله ، فى المحل الأول ، باعتباره شعرا لا باعتباره شيئا آخر . وفى ذلك الوقت حركتنى كثيرا وأعانتنى كتابات ريمى دى جورمون فى النقد . وإنى أقر بهذا التأثير ، وأعترف بأننى مدين له ، ولا أنكره بحال من الأحوال عندما أتجاوزه إلى مشكلة أخرى لم أتناولها فى هذا الكتاب . وهى مشكلة العلاقة بين الشعر وبين الحياة الروحية والاجتماعية لعصره والعصور الأخرى . إن هذا الكتاب – من الناحية المنطقية ومن الناحية التاريخية – هو نقطة انطلاقى . ولست أرفضه على وجه العموم . ولذلك فإنى أسأل القارئ الذى يكون لديه من السماحة ما يجعله يعده أكبر من مجرد مجموعة من المقالات والمراجعات أن يكون لديه من الصبر ما يجعله يعده مدخلا إلى موضوع آخر أكبر وأصعب .

إن الشعر تسلية راقية : ولست أعنى بذلك أنه تسلية لأهل الطبقة الراقية . إنى أسميه تسلية ، « تسلية تلهى السراة » Pour distraire les honnets gens لا لأن كلمة « التسلية » وصف صادق له ولكن لأنك إذا وصفته بأى شئ آخر ، فمن المحتمل أن تزاداد ابتعادا عن الصدق . وإذا نحن فكرنا في طبيعة هذه التسلية فلن نجد الشعر مسليا . ولكننا في أي شئ آخر يلوح أنه هو الشعر فسنجد أنفسنا أمام مصاعب أشد . إن تحديدنا لفائدة لون من ألوان الشعر قد لا يستوعب فائدة سائر ألوانه ، ولعله لن ينطبق عليها . أو إذا كان تحديدنا ينطبق على كل ألوان الشعر فإنه سيكون مسرف التعميم إلى الحد الذي يسلبه كل معنى . لن يجدينا أن نتحدث عن «الانفعال الذي يسترجعه صاحبه في هدوء» لأن هذه الجملة ليست إلا وصف شاعر واحد لطريقته الخاصة في الكتابة. ولن يجدينا أن نسمى الشعر «نقدا الحياة» لأنه لا

يوجد هناك ماهو أشد برودا من هذه الجملة في نظر من خبر الدهشة الكاملة ، والعلو الكامل ، اللذين تجلبهما كل خبرة شعرية جديدة . من المحقق أيضا أن الشعر ليس غرساً لمبادئ الأخلاق ، وليس توجيها سياسيا ، وليس دينا ، أو معادلاً للدين ، إلا إذا أسانا استخدام الكلمات إساءة فظة . من المحقق أن الشعر يفوق ويتجاوز ويختلف اختلافا كاملا عن أي مجموعة من البيانات النفسية عن عقول الشعراء أو عن تاريخ العصر الذي كتب فيه ، لأننا لا نستطيع أن ننظر إليه على هذا النحو أو ذاك إلا إذا اعترفنا أولا بأن له قيمة من الناحية الشعرية الصرف .

من هنا يحق لنا في نقد الشعر أن ننطلق – بما نملكه من حساسية وما نملكه من معرفة بسائر الأشعار – من مبدأ مؤداه أن الشعر كلمات ممتازة ، في ترتيب ممتاز ، وعروض ممتاز . هذا هو ما يسمى بتكنيك النظم . بيد أننا نلاحظ أننا لا نستطيع أن نعرف حتى تكنيك النظم . فنحن لا نستطيع أن نحدد عند أي نقطة يبدأ «التكنيك » وعند أي نقطة ينتهي . وإذا نحن أضفنا إليه « تكنيك الشعور » فلن تؤتى هذه العبارة الذلقة من ثمرة غير أن تزداد بنا ابتعادا . إن كل ما يمكننا أن نقوله هو أن القصيدة ، بمعنى من المعانى ، ذات حياة خاصة بها – وأن أجزاءها تشكل شيئا بالغ الاختلاف عن أي بنية من البيانات التاريخية الحسنة الترتيب عن تاريخ حياة أصحابها ، وأن الشعور أو الانفعال أو الرؤيا الناتجة من القصيدة شئ مختلف عن الشعور أو الانفعال أو الرؤيا الناتجة من القصيدة شئ مختلف عن

ومن المؤكد - من الناحية الأخرى - أن للشعر صلة بالأخلاق ، وبالدين ، أو حتى بالسياسة رغم أننا لا نستطيع تحديد كنه هذه الصلة . وإذا سالت نفسى ( مقارنا بين شعراء من مستوى عال ) عن السبب في إيثاري شعر دانتي على شعر شكسبير ، لقلت : إن السبب هو أن شعر دانتي ، فيما يلوح لى ، يمثل موقفا أحكم من لغز الحياة . في هذه المسائل ، وفي مسائل أخرى لا يمكننا تجنبها ، يلوح أننا نخرج من منطقة نقد « الشعر » ومن ثم فنحن عاجزون عن التوقف عند أي نقطة معينة. وخير ما يمكننا أن نأمل في أن نحققه هو أن نتفق على نقطة للانطلاق . وذلك جزئيا هو موضوع هذا الكتاب .

ا . س . ت مارس ۱۹۲۸ إنه لمن المرضى لأى إنسان يمكنه أن يستشعر مسرات العدالة أن يكفر عما سلف منه فى حق كاتب انتقص من قدره ، على نحو غامض ، طوال سنوات . إن أغلاط ماثيو أرنولد وزلاته ليست أقل وضوحا لناظرى الآن عما كانت عليه منذ اثنى عشر عاما خلت ، وذلك بعد إعجابى الأول به . ولكنى آمل الآن ، عند إعادتى قراءة بعض نثره بمزيد من العناية ، أن أتمكن من تقدير موقفه على نحو أفضل . وما يجعل أرنولد يلوح أكثر أهمية هو أنه لو كان معاصراً لنا فى هذه الفترة بالضبط لتعين عليه أن يعيد القيام بكل مجهوداته . إن عددا معقولا من الأشخاص قد انهمك فيما يدعى بالكتابة « النقدية » غير أنه ليس هناك أى نتيجة تقررت على نحو أوطد مما كانت عليه فى عام النقدية » غير أنه ليس هناك أى نتيجة تقررت على نحو أوطد مما كانت عليه فى عام النقدية ، في المقالة الأولى من السلسلة الأولى من كتاب « مقالات فى النقد »

« لاح لى منذ زمن طويل أن فورة النشاط الخلاق فى أدبنا ، خلال الربع الأول من هذا القرن ، يشوبها فى الحقيقة شى من الفجاجة ، وأن منتجاته – لهذا السبب – قد قضى على أغلبها ، رغم الأمال المتفائلة التى عقدت وما زالت تعقد عليها ، بألا تكاد تكون أكثر دواما من نتاج فترات أقل منها فخامة بكثير ، وتنبع هذه الفجاجة من أنها قد تقدمت دون معلومات ملائمة ودون مادة كافية تعمل عليها ، أو بمعنى آخر ، فإن الشعر الإنجليزي فى الربع الأول من هذا القرن ، مع وفرة طاقته ، ووفرة قواه الخلاقة ، لم يكن يعرف بما فيه الكفاية . وهذا هو ما يجعل بيرون فارغا من المادة إلى هذا الحد ، وشلى مفتقرا إلى الاتساق كل هذا الافتقار ، بل ووردزورث – رغم عمقه – مفتقرا إلى الاكتمال والتنوع » .

وعلى قدر علمى، لم ينجح أحد قط فى نقض هذا الحكم على جيل الرومانسيين بل إنه ، على قدر علمى، لم يؤثر كثيرا فى الرأى العام . ذلك أنه ما إن يتقبل شاعر حتى نجد أن صيته لا يزعجه شئ ، إن خيرا وإن شرا . وقد كان الأثر الذى أحدثه رأى أرنولد من الضالة إلى الحد الذى يحتمل معه أن يكون قوله منطبقا على الربع الأول من القرن العشرين قدر انطباقه على الربع الأول من القرن التاسع عشر . وبعد ذلك بجمل قلائل يفصح أرنولد عن طبيعة الداء :

« فى بلاد اليونان فى عصر پندار وسوفوكليس ، وفى انجلترا شكسبير ، كان الشاعر يعيش فى تيار من الأفكار قادر ، إلى أقصى درجة ، على بعث الحياة وتغذية القدرة على الخلق . كان المجتمع ، بأكمل معانى الكلمة ، يتخلله الفكر المتجدد ، الذكى والحى . ومثل هذا الوضع هو الأساس الحق لممارسة القدرة على الخلق ، حيث إنها تجد فيه بياناتها ومواردها ، على أهبة الاستعداد لأن تتناولها اليد . وكل كتب العالم وكل قراءاته إنما تتحصر قيمتها فى الإعانة على ذلك » .

ويومىء أرنواد ، عند هذه النقطة ، إلى مركز الاهتمام والنشاط في الذكاء النقدي . ويكاد يكون بوسعنا ، عند هذه النقطة ، أن نقول إن نشاط أرنواد النقدى قد توقف عند إدراك هذا . لقد كان أرنولد خليقا بأن يغدو ناقدا في مجتمع تدرس فيه الفنون دراسة جادة ويحترم فيه فن الكتابة . وكم كان يكون من المدهش أن يشغل رجل ، مثل أرنوك ، نفسه بفن الرواية ، وأن يقارن ثاكرى بفلوبير ، وأن يحلل عمل ديكنز ، وأن يبين لمواطنيه ، على وجه الدقة ، السبب في أن مؤلفة « أموس بارتون « كاتبة أشد جدية من ديكنز ، والسبب في أن مؤلف « ديريارم » La Chartreuse Deparme أشد جدية من هذين الاثنين ؟ لم يكن أرنولد في كتابيه «الثقافة والفوضيي» و « الأدب والدوجما » مشغولا بإقرار نقد قدر ما كان مشغولا بمهاجمة ماهو غير نقدى . والفرق بين الحالتين هو أنه على حين يمكن أداء شئ في العمل البناء ، فإن العمل الهدام ينبغي أن يعاد أداؤه على نحو مستمر . أضف إلى ذلك أن أرنولد ، في هدمه ، خرج للصيد خارج منطقة الأدب كلية ، وكان الكثير من صيده سياسيا ، لا تمسة الأفكار ولا تخترقه . وهذا النشاط من جانب أرنولد أمر ينبغي أن نأسف له ، وربما كان من المكن أن يؤدى على نحو فعال ، وإن لم يكن بمثل هذا النظام ، بواسطة حوارى له ( لو أنه كان هناك حواريون ) يشغل منصب رئيس تحرير جريدة . وليس أرنواد هو الملوم: فقد بدد قوته ، مثلما يفعل أناس أكثر تفوقا في بعض الأحيان ، لأنه وجد شيئًا ينبغي عمله ، وليس هناك من يؤديه غيره - وإن الإغراء الذي يراود أي إنسان مهتم بالأفكار ، وبالأدب في المحل الأول ، ويدعوه إلى أن ينحى الأرض جانبا إلى أن يخلى المنطقة بأكملها أولا إنما هو إغراء لا يكاد يقاوم . وقد نجح بعض الأشخاص ، مثل المستر ويلز والمستر تشسترتون ، في هذه المهنة الأخيرة - مهنة تنظيم البيت - وجذبوا من الاهتمام أكثر مما جذبه أرنولد بكثير ، إلى الحد الذي يتعين علينا معه أن ننتهى إلى أن ذلك كان ، يقينا ، هو الدور الذي يناسبهم ، وأنهم أحسنوا صنعا لأنفسهم بتنحيتهم الأدب جانبا. وليس الأمر مقصورا على أن الناقد يجد ما يغريه بالخروج من نطاق النقد . فإن النقد بمعناه الصحيح يكشف عن جدب الأفكار وضمور الحساسية إلى الحد الذى نجد معه أن الرجال الذى كان يجمل بهم أن يحتفظوا بقدرتهم النقدية من أجل تحسين عملهم الخلاق يجدون ما يغريهم بأن يتجهوا إلى النقد . ولست أنوى أن أصل من هذا إلى الاستنتاج الأحمق عادة والقائل بأن ملكة « الخلق » « أعلى » من ملكة النقد . فعندما يكون ذهن خلاق أفضل من غيره ، كثيرا ما يكون السبب هو أن الذهن الأفضل هو الذهن الأكثر نقدية . غير أن البنية الكبيرة من عمل النقد يمكن أن تقوم بها أذهان من الطبقة الثانية ، وهذه الأذهان التي من الطبقة الثانية هي ، بالضبط ، التي يصعب العثور عليها . فهي ضرورية للتداول السريع للأفكار . إن صحافة الدوريات – أو الدورية الأدبية المثالية – أداة للنقل . والصحافة الدورية الأدبية تعتمد على وجود عدد الدورية الأدبية المثالية » لأن هذا التعبير الأخير كاف من عقول الطبقة الثانية ( ولا أقول « الدرجة الثانية » لأن هذا التعبير الأخير أشد تحقيرا مما ينبغي ) تمدها بمادتها . وهـ ذه العقـ ول ضرورية لذلك « التيار من أرنولد .

إنها لهرطقة دائمة في الثقافة الإنجليزية أن نعتقد أن الشئ الوحيد الذي يهم هو الذهن الذي من الطبقة الأولى ، أو العبقرى ، أو الرجل العظيم ، وأنه يكون متوحدا ، ينتج خير ما ينتج في أقل البيئات مواتاة ، ولعلها أن تكون المدرسة الخاصة ، وأنه من المحتمل جدا أن يكون وجود مثل هذا العدد الكبير من أذهان الطبقة الثانية في باريس من علائم انخفاض المستوى . وإذا كان ينشر في لندن شعر ردئ أكثر مما ينبغي ، فإنه لا يعن لنا أن نرفع من مستوياتنا ، أو نفعل أي شئ من أجل تعليم المتشاعرين . والعلاج هو : أن نطردهم ، وهأنذا أسوق من كلمات مستر إدموند جوس (١) :

« مالم نفعل شيئا لإيقاف هذا الفيضان من التشاعر ، فإن فن الشعر لن يغدو من فضول القول فحسب ، وإنما سيغدو مضحكا أيضا . إن الشعر ليس وصفة ، يتمكن ألف شابة وشاب من إجادتها في أسبوع ، دون أي تدريب ، وإن مجرد الحقيقة الماثلة في أنه يلوح الآن أنه يمارس بهذه البساطة في كل مكان تكفي لتثبت أن خطأ ما قد دب إلى معاييرنا ... إن هذا كله خطأ ، وسيؤدي بنا إلى الهوة ، كخنازير جدارين الكثيرة ، إذا نحن لم نقاومه » .

<sup>(</sup>۱) صندای تایمز : ۳۰ مایو ۱۹۲۰ .

ونحن نوافق تماما على أن الشعر ليس وصفة . ولكن ما الذي يقترح مستر جوس أن نفعله ؟ لو كان مستر جوس قد وجد نفسه في غمرة فيضان التشاعر ، في عهد الملكة إليزابيث ، فكيف كان يتصرف ؟ أكان يوقف ذلك الفيضان ؟ وما هي هذه الهوة بالضبط ؟ وإذا كان هناك «خطأ ما قد دب إلى معاييرنا» فهل يقع الغلط بأكمله على جيل الشباب الذي لا يشعر بوجود أي سلطة ينبغي عليه أن يحترمها ؟ إنه لجزء من مهمة الناقد أن يحافظ على الموروث – حيثما وجد موروث صالح . إنه لجزء من مهمـــته أن يرى الأدب بثبات ، وأن يراه كاملا ، بمعــني ألا يــراه في ظل القداسة التي يسـبغها عليه الزمن وإنما يراه وراء حدود الزمن ، وأن يرى أفضل أعمال عصــرنا وأفضل أعمال الألفين وخمسمائة الأعوام الأخيرة بنفس العين (١) .

وإنه لجزء من مهمته أن يساعد المتشاعر على أن يفهم حدوده . فالمتشاعر الذى يفهم حدوده خليق بأن يكون واحدا من أذهان الطبقة الثانية المفيدة ، أو أن يكون شاعرا ثانويا جيدا (وهو شئ بالغ الندرة) أو ناقدا آخر جيدا . أما عن أذهان الطبقة الأولى ، عندما يتصادف ظهورها ، فلن يسيئها وجود « تيار من الأفكار » ، وإن الوحدة التى ستخلع عليها دائما وفي كل مكان لأمر مختلف تماما عن العزلة أو مملكة من الأموات .

ملحوظة - ربما كان لى أن أزكى - على سبيل القدوة - للنقاد الراغبين فى تقويم بعض البدع الشعرية الفاشية فى عصرنا الحاضر ، القطعة التالية من كاتب لا يمكن اتهامه بالتساهل الرخو ، وينبغى أن يقر بعدالة نقده حتى من يشعرون بانحياز قوى إلى مدرسة الشعراء الذين ينقدهم :

« ومع ذلك فإن الجهد العظيم ، إذ توجهه قدرات عظيمة ، لا يضيع كلية قط فلئن كانوا كثيرا ما يرمون بفطنتهم على مجازات مغربة زائفة ، فقد كانوا بالمثل يقعون أحيانا على حقيقة غير متوقعة : ولئن كانت مجازاتهم تتسم بالاغراب ، فإنها كثيرا ما تكون جديرة بأن تنقل . فلكى يكتب المرء على مستواهم ، كان من الضرورى – على الأقل – أن يقرأ ويفكر . وليس بمستطاع أحد أن يولد شاعرا ميتافيزيقيا ، ولا أن يصطنع رفعة كاتب بأوصاف منقولة من أوصاف ، أو بمحاكيات مستعارة من محاكيات ، أو بصور تقليدية ، أو تشبيهات موروثة أو مواتاة قافية ، أو ذرابة مقاطع .

<sup>(</sup>١) ينبغى أن نقر بأن أرنولد كثيرا ما يعطينا انطباعا بأنه يرى الأساتذة الذين يورد مقتطفات من أعمالهم على أنهم أدب منزل ، أكثر منهم أساتذة .

« ولدى مطالعة أعمال هذا النوع من الكتاب ، يجهد الذهن إما تذكرا أو بحثا : فالشيّ الذي سبق تعلمه يسترجع ، أو يفحص شيّ جديد . ولئن كانت عظمتهم قلما ترفع ، فإن مضاءهم كثيرا ما يدهش . ولئن كان الخيال لا يشبع دائما ، فإن قوى التأمل والمقارنة تستخدم على الأقل . وفي بنية المواد التي قذف بها السخف المبتكر معا ، يمكن أحيانا أن نجد فطنة صادقة ومعرفة نافعة مدفونتين ، ربما في غمرة غلظة التعبير ، ولكنهما نافعتان لمن يعرفون قيمتهما . ومن شأنهما ، حين يبسطا إلى درجة الوضوح ، ويصقلا إلى درجة الرشاقة ، أن يضفيا ألقا على أعمال أشد ملائمة ، وإن تكن أقل حظا من وفرة العاطفة » – جونسون ، حياة كاولى .

Infravit Pinacothecam senex canus exercitati vultus et qui videretur nescio quid magnum promittere, sed eultu non proinde speciosus, ut facile appareret eum ex hac nota litteratum esse, quos odisse divites solent ... ego inquit "poeta sum et ut spero, non humillimi spiritus, si modo coronis aliquid credendum est, quas etiam ad immeritos deferre gratia solet". - Petronius.

« وأقبل على القاعة شيخ أبيض الشعر . كان ، إذا حكمنا من وجهه ، متعبا ، وإن لاح أنه يعد بشئ عظيم ، رغم أنه كان أشعث المظهر ، إلى الحد الذى اتضح تماما معه أنه ، بهذه الصفة ، من رجال الأدب ، من الطراز الذى يمقته الأغنياء ... قال : «إنى لشاعر ، وشاعر ليس بالضئيل الحظ من الخيال فيما أرجو ، إذا كان بوسع المرء أساسا أن يحكم على أساس تيجان الشرف التى يستطيع عرفان الجميل أن يخلعها حتى على الرؤوس المتواضعة » – پترونيوس .

تصدير

مقدمة

الناقد الكامل

نقاد معيبون :

سوينيرن ناقدا

أرستقراطي رومانسي

النكهة المحلية

كلمة عن الناقد الأمريكي

الذكاء الفرنسي

التقاليد والموهبة الفردية

إمكانية مسرحية شعرية

يوربديز والأستاذ مرى

« البلاغة » والمسرحية الشعرية

ملاحظات حول الشعر المرسل عند كرستوفر مارلو

هملت ومشاكله

بن جونسون

فليب ماسنجر

سونبرن شاعرا

بليك

دانتى

(\*) ترجمت الفهارس الكاملة لكل كتاب ، كى يلم القارئ بفكرة عن محتوياته ، ولكن دون أن أدرج بالضرورة شيئاً من كل مقالة فى كتابى هذا (م).

## الناقد الكامل

(145.)

" Eriger en lois ses impressions personnelles,

c'est le grand effort d'un homme s'il est sincére "Letters à Amazone.

« أن يقيم انطباعاته الشخصية على شكل قوانين \_ ذاك هو الجهد الكبير للإنسان إذا كان مخلصاً » رسائل إلى الأمازون .

لعل كولردج أن يكون أعظم النقاد الإنجليز ، وقد كان - بمعنى من المعانى -أخرهم ، فبعد كواردج يجيء ماثيو أرنواد ، ولكن أرنواد- كما سيقر الجميع ، فيما أظن - كان داعية للنقد أكثر منه ناقداً ، ومروجا للأفكار أكثر منه خالقاً لها ، ويقدر ماتظل هذه الجزيرة جزيرة ( فإننا لسنا أقرب إلى القارة من معاصرى أرنولد ) فسيظل عمل أرنولد مهما ، لأنه مازال قنطرة عبر القناة ، وسيظل متسماً بحسن الإدراك دائماً . ومنذ حاول أرنواد أن يقوم بني جلدته ، سار النقد الإنجليزي في اتجاهين : وحينما لاحظ حديثاً ناقد مبرز في مقالة بإحدى الصحف أن « الشعر هو أعلى صور النشاط الذهني درجة من التنظيم » أدركنا أن ما نقرؤه ليس بكولردج ولا أرنوك فليس الأمر مقصوراً على أن كلمتى « التنظيم » و « النشاط » ، إذ تردان معاً في هذه العبارة ، توحيان إيحاءا غامضاً مألوفاً بذلك المصطلح العلمي الذي يسم كتاباتنا الحديثة ، وإنما نحن نجد هنا أن الكاتب يطرح أسئلة ما كان كواردج أو أرنولد ليسمحا للمرء بأن يطرحها . فكيف يتسنى ، على سبيل المثال ، أن يكون الشعر « أعلى درجة من التنظيم » من الفلك أو الطبيعة أو الرياضيات الخالصة التي نخال أنها ، من حيث علاقتها بالعالم الذي يمارسها ، نشاط ذهني « على درجة عالية من التنظيم » ؟ ويستمر ناقدنا قائلا ، يحالفه التوفيق والصدق : « إن مجرد أشرطة من الكلمات ، تلقى كبقع من اللون على قماش خال ، قد تثير الدهشة .... غير أنها لا تكون ذات دلالة ، من أي نوع ، في تاريخ الأدب » . قد تكون العبارات التي اشتهر بها أرنوك أكثر ما اشتهر غير كافية ، وقد تثير من الشكوك أكثر مما تزيل . غير أنها تكون عادة على شيء من المعنى ، وإذا كانت عبارة « أعلى صور النشباط الذهني درجة من التنظيم » هي أعلى درجات التنظيم الفكري الذي يقدر عليه النقد المعاصر ، كما يتمثل في ممثل بارز له ، فإننا ننتهي إلى النقد الحديث في حالة تدهور . ويمكننا أن ندخر الداء اللفظى الذي لاحظناه فيما سبق للتشخيص فيما بعد ؛ إنه ليس داء يعانى منه السيد أرثر سايمونز ( لأن المقتطف ليس ، بطبيعة الحال ، مأخوذاً من السيد سايمونز ) معاناة شديدة ، فالسيد سايمونز يمثل الاتجاه الآخر : إنه ممثل لما يدعى دائماً « بالنقد الجمالي » أو « النقد الانطباعي » . وهذا الشكل من النقد هو ما أنوى أن أفحصه على الفور . إن السيد سايمونز ، ذلك الخليفة النقدى لياتر ، وسوينبرن جزئيا ، ( وأخال أن عبارة « ملولا أو نادما » هي القاسم المشترك بين هؤلاء الثلاثة ) هو « الناقد الانطباعي » . فهو الذي يمكن أن يقال عنه - إن أمكن أن يقال ذلك عن أحد -إنه يكشف عن ذهن حساس ومثقف نتيجة لتراكم مجموعة متنوعة من الانطباعات من كل الفنون ومن عدة لغات إزاء « موضوع » . ويمكن أن يقال عن نقده - إن أمكن أن يقال ذلك عن نقد أحد - إنه يكشف لنا ، كما تكشف الشريحة ، عن سجل صادق النطباعات أكثر عدداً أو أكثر رهافة من انطباعاتنا الشخصية ، كما وقعت على ذهن أكثر حساسية من ذهننا . ونحن نلاحظ كذلك أن هذا السجل تفسير أيضاً ، وترجمة . لأنه لابد له ، هو ذاته ، أن يفرض علينا انطباعات ، وهذه الانطباعات يخلقها النقد بقدر ما ينقلها . ولست أقول لتوى : إن هذا هو السيد سايمونز ، وإنما هو الناقد « الانطباعي » ، والناقد الانطباعي هو الذي يفترض فيه أن يكون السيد سايمونز .

وبين يدى مجك نستطيع أن نختبره (١) . إن عشرا من هذه المقالات الثلاثة عشر تعالج مسرحيات مفردة لشكسبير ، وعلى ذلك فإنه يكون من العدل أن نأخذ واحدة من هذه المقالات العشر نموذجا لمحتويات الكتاب .

« إن أنطونى وكليوباترا هي ، فيما أخال ، أفتن مسرحيات شكسبير جميعاً ...»

ويتأمل مستر سايمونز في أن كليوباترا هي أفتن النساء قاطبة:

« إن الملكة التى تنتهى بها أسرة البطالمة كانت نجمة الشعراء ، نجمة مشئومة تلقى بضوئها المنحوس ، من هوراس وبروبرتيوس إلى فيكتور هيجو ، ولم تكن كذلك بالنسبة للشعراء وحدهم ..... » .

وإنا لنتساءل: لم هذا ؟ إذ نأتى إلى صفحة عن كليوباترا، وعن إمكان كونها أصل سيدة السوناتات السمراء، ونحن نجد، تدريجياً، أن هذه ليست مقالة عن عمل

<sup>(</sup>١) دراسات في المسرحية الإليزابيثية : تاليف أرثر سايمونز .

فنى ، أو عمل من خلق الذهن ، وإنما السيد سايمونز يعيش عبر المسرحية مثلما قد يعيشها امرؤ في المسرح ، يحكي ويعلق :

« إن كليوباترا ، في أيامها الأخيرة ، تمثل رفعة من نوع معين ... فهي تؤثر أن تموت ألف مرة ، على أن تعيش لتكون أضحوكة وموضع احتقار في أفواه الرجال ... إنها امرأة حتى النهاية .... ومن ثم تموت ...... وتنتهى المسرحية بلمسة من الشفقة الجادة ...... » .

وإن انطباعات السيد سايمونز ، حين تقدم على هذا النحو الأقرب إلى الظلم ، ومنتزعة كأوراق خرشوفة ، تنتهى إلى أن تشبه نمطا شائعا من المحاضرات الأدبية الشعبية ، حيث تعاد رواية قصص المسرحيات أو الروايات ، وتوضح دوافع الشخصيات ، وبذلك يعدو العمل الفنى أيسر على المبتدىء ولكن هذا ليس علة اتجاه السيد سايمونز إلى الكتابة . فالسبب الذى نجد من أجله أن ثمة شبها بين مقالته وهذا الشكل من التعليم هو أن « أنطوني وكليوباترا » مسرحية ، نعرفها جيدا ، ولدينا ، على نلك ، انطباعاتنا الخاصة عنها . إننا نستطيع أن نرضى أنفسنا بانطباعاتنا الخاصة عن الشخصيات وانفعالاتها ، ونحن لا نجد أن انطباعات شخص آخر ، مهما تكن حساسة ، بالغة الحظ من الدلالة . بيد أننا إذا كنا نستطيع أن نسترجع ذكرى الفترة التي كنا نجهل فيها الرمزيين الفرنسيين ، والتقينا فيها بكتاب « الحركة الرمزية في الأدب » لتذكرنا أن ذلك الكتاب كان مدخلا إلى مشاعر جديدة تماماً ، وكشفا . وعندما نظراعاتنا تختلف عن انطباعاته . وربما لا يكون الكتاب ذا قيمة باقية القارىء ، انطباعاتنا تختلف عن انطباعاته . وربما لا يكون الكتاب ذا قيمة باقية القارىء ، ولكنه قد أفضى إلى نتائج باقية الأهمية بالنسبة له .

ليست المسألة هي هل انطباعات السيد سايموبز « صادقة » أو « زائفة » ، ذلك أنه على قدر مايمكنك أن تعزل « الانطباع » ، أو الشعور الخالص ، فإنه لا يكون ، بطبيعة الحال ، صادقا أو زائفا . فالنقطة هي أنك لا تتوقف قط عند الشعور الخالص ، وإنما يتخذ رجعك أحد شكلين أو هو — كما يفعل السيد سايموبز على ما أعتقد — يكون خليطا من هذين الشيئين . وفي اللحظة التي تحاول فيها أن تضع الانطباعات في كلمات ، فإنك إما أن تبدأ في أن تحلل وتبني ، أن « تقيم على شكل النطباعات في كلمات ، فإنك إما أن تبدأ في أن تحلل وتبني ، أن « تقيم على شكل قسوانين "eriger en lois" أو أنت تبدأ في خلق شيء آخر . ومما له دلالة أن سوينبرن الذي ربما يكون مستر سايمونز قد تأثر بشعره في وقت من الأوقات إنما هو شخص في شعره ، وشخص آخر مختلف في نقده ، إلى هذا المدى ؛ فهو في هذه الناحية وحدها يشبع دافعا مختلفا ، ينقد ويشرح ويرتب . قد تقول إن هذا ليس نقد

ناقد ، وإنه وجدانى وليس ذهنيا - برغم أن هناك رأيين فى هذا الصدد - بيد أنه يسير فى اتجاه التحليل والتركيب وبداية لـ « الإقامة على شكل قوانين » eriger en وليس سيراً فى اتجاه الخلق . وهكذا أستنتج أن سوينبرن وجد منفذا كافيا" lois لدوافعه الخلاقة فى شعره ، ولم يضطر أى شىء من هذا الدافع أن يرتد إلى نثره النقدى . إن أسلوب هذا الأخير إنما هو أسلوب نثرى تماما ، ونثر السيد سايمونز قرب كثيرا إلى شعر سوينبرن منه إلى نثره . وإنى لأتخيل - رغم أن تفكير المرء هنا يتجرك فى ظلمة كاملة تقريبا - أن السيد سايمونز قد حركته ، وأثرت فيه بعمق ، قراءاته أكثر مما كان الشأن مع سوينبرن الذى كان يستجيب - بالأحرى - من طريق نوبة إعجاب تتفجر منه عنيفة ومباشرة وشاملة ، ولكن ربما دون أن تحدث فيه تغيرا داخليا . إن جيشان السيد سايمونز يكاد يصل ، وإن لم يصل تماما ، إلى نقطة الخلق ، وأحيانا ما تخصب قراءاته انفعالاته ، لتنتج شيئا جديدا ، ليس هو بالنقد ، ولكنه أيضا ليس دفعة الخلق وقذفه وميلاده .

وليس هذا النمط نادرا ، برغم أن السيد سايمونز أكثر تفوقا بكثير من أغلب من ينتمون إليه . إن بعض الكتاب ينتمون أساسا إلى النمط الذي يكون رجعه زائدا على المنبه ، والذي يصنع شيئا جديدا من الانطباعات ، ولكنه يعاني من نقص في الحيوية ، أو عائق غامض ، يمنع الطبيعة من أن تسير في مجراها . إن حساسيتهم تغير الموضوع ، ولكنها لا تحوره قط . ورد فعلهم هو ذلك الذي يقوم به الشخص الانفعالي العادي ، حين العادي ، حين يتطور بدرجة غير مألوفة . ذلك أن هذا الشخص الانفعالي العادي ، حين يخبر عملا فنيا ، يكون له رد فعل نقدي وخلاق مختلط . ويكون رد الفعل هذا مكونا من شروح وأراء ، وكذلك من انفعالات جديدة ، تنطبق على حياته الخاصة دون وضوح . إن الشخص العاطفي ، الذي يستثير فيه العمل الفني كل ضروب الانفعالات التي لا صلة لها بذلك العمل الفني ، وإنما هي مصادفات الارتباطات الشخصية ، هو فنان غير مكتمل . ذلك أنه في الفنان نجد أن هذه الإيحاءات التي يوحي بها العمل الفني ، والتي متعددة ، وتؤدي إلى خلق شيء جديد ، لا يعود شخصيا خالصا بعد ، لأنه قد غدا ، متعددة ، وتؤدي إلى خلق شيء جديد ، لا يعود شخصيا خالصا بعد ، لأنه قد غدا ، متعددة ، وتؤدي إلى خلق شيء جديد ، لا يعود شخصيا خالصا بعد ، لأنه قد غدا ،

وإنه ليكون من الطيش أن نخمن ، وربما كان من المحال أن نقرر ، ما الشيء الذي لم يتحقق في شعر السيد سايمونز الجذاب ، ومن ثم فاض على نثره النقدي ، ومن المحقق أننا نستطيع أن نقول إن دائرة الانطباع والتعبير اكتملت في شعر سوينبرن ، وإن سوينبرن - بالتالى - تمكن في نقده من أن يكون أقرب إلى

الناقد من السيد سايمونز . ويزودنا هذا بلمحة عن السبب في أن الفنان – كل في نطاق حدوده الخاصة – يمكن أن يعتمد عليه ، في أكثر الأحيان ، كناقد : فإن نقده سيكون نقداً ، وليس إشباعا لرغبة في الخلق مكبوتة – وهو ما يحتمل أن يتدخل على نحو قاتل في عمل أغلب الأشخاص الآخرين .

وقبل أن ننظر فى كنه الرجع النقدى الأمثل للحساسية الفنية ، ومدى كون النقد « شعورا » ومدى كونه « فكرا » ، ونوع « الفكر » الذى يستمح به فيه ، فقد يكون من المفيد لنا أن ننخس قليلا ذلك المزاج الآخر البالغ الاختلاف عن مزاج السيد سايمونز ، والذى تخرج منه تعميمات من ذلك النوع الذى أوردناه ، قرب بداية هذه المقالة .

#### - T -

"Lécrivain de style abstrait est presque toujours un sentimental; du moins un sensitif.

Lécrivain artiste n'est presque jamais un sentimental, et très rarement un sensitif "Le Problème du Style.

« إن الكاتب صاحب الأسلوب المجرد يوشك أن يكون عاطفيا على الدوام أو على الأقل كاتبا حساساً . أما الكاتب الفنان فيوشك ألا يكون عاطفيا أبدا . ومن أندر الأشياء أن يكون كاتبا حساساً »— مشكلة الأسلوب .

إن التقرير الذي أوردته ، والذي يقول بأن « الشعر هو أعلى صور النشاط الذهنى درجة من التنظيم » ، يمكن أن يعد نموذجا للأسلوب التجريدي في النقد . فالتفرقة المشوشة التي توجد في أغلب الأذهان بين « المجرد » و « العيني » لا ترجع إلى الحقيقة المتجلية في أن ثمة نمطين من الأذهان ، أحدهما تجريدي والآخر عيني ، قدر ماترجع إلى وجود نمط آخر من الأذهان ، هو النمط اللفظي أو الفلسفي . بديهي أنى لا أضمر بقولي هذا أي إدانة عامة الفلسفة وإنما أنا أستخدم ، في هذه اللحظة ، كلمة « فلسفى » بحيث تغطى العناصر غير العلمية في الفلسفة ، أو تغطى – في الحق حلقسم الأكبر من الحصيلة الفلسفية لمائة الأعوام الأخيرة . إن ثمة طريقين يمكن بهما للكلمة أن تكون « تجريدية » . فقد يكون لها ( ككلمة « نشاط » على سبيل المثال ) معنى لا يمكن إدراكه من طريق التوسل إلى أي حاسة من الحواس ، وقد يتطلب أدراكها استبعادا متعمدا لأقيسة الخبرة البصرية أو العضلية ، وهـ و ما يظل مجهودا من مجهودات الخيال . إن كلمة « النشاط » خليقة بأن تعنى لدى العالم المدرب ، مجهودا من مجهودات الخيال . إن كلمة « النشاط » خليقة بأن تعنى لدى العالم المدرب ، إذا هو استخدمها ، إما لاشيئا البتة ، وإما شيئا أشد دقة من أي شيء توحى به هذه

الكلمة إلينا . وإذا كان لنا أن نقبل بعض ملاحظات بسكال والسيد برتراند رسل عن الرياضة فسنقول: إننا نعتقد أن الرياضي يعالج موضوعات -إذا سمع لنا بأن ندعوها كذلك - تؤثر في حساسيته . وأثناء جزء كبير من التاريخ كان الفيلسوف يحاول أن يعالج موضوعات يعتقد أن لها الدقة نفسها التي تتسم بها موضوعات الرياضى . وأخيرا جاء هيجل . ولئن لم يكن أول أنصار منهجة الانفعالات ، فقد كان يقينا أكبرهم يعالج الانفعالات كما لو كانت موضوعات محددة، أثارت هذه الانفعالات . وقد عد أتباعه - كقاعدة - أن من المسلم به أن للكلمات معانى محددة ، وتناسوا ميل الكلمات إلى أن تصبح انفعالات غير محددة . (وليس في وسع من لم يكن حاضرا أن يتخيل مدى العقيدة في لهجة الأستاذ يوكن وهو يدق المنضدة بقبضته ، ويسال : ماالروح ؟ الروح هي ... Was ist Geist ) ( Geist ist ? ولو كانت اللفظية مقصورة على الفلاسفة المحترفين لما كان ثمة ضرر ، ولكن فسادها قد امتد على نطاق بعيد المدى . قارن لاهوتيا أو متصوفا وسيطا أو قارن واعظا من القرن السابع عشر بأي موعظة « ليبرالية » منذ شلايرماخر ، وستلاحظ أن الكلمات قد تغير معناها . إن ما فقدته مؤكد ولكن ما ربحته غير مؤكد . إن التراكمات الكبيرة للمعرفة - أو ، على الأقل ، للمعلومات - في القرن التاسع عشر كانت هي السبب في جهل يعادل ما ذكرناه اتساعا ، فعندما يكون هناك مثل هذا القدر الكبير مما ينبغي معرفته ، وعندما يكون هناك مثل هذا العدد الكبير من ميادين المعرفة . حيث تستخدم الكلمات نفسها بمعان مختلفة ، وعندما لا يعرف كل إنسان سوى القليل عن أشياء بالغة الكثرة ، تزداد صعوبة إدراك أي إنسان ما إذا كان عارفا بما يتحدث عنه ، أو لم يكن . ونحن حين لا نعرف ، أو حين لانعرف بما فيه الكفاية ، نميل دائما إلى أن نحل الانفعالات مكان الأفكار . إن الجملة التي أوردتها كثيرا في هذه المقالة تصلح لأن تكون مثالا لهذه العملية صلاحية غيرها ، ومن المفيد أن نقارنها بالعبارات الافتتاحية في كتاب «التحليلات الثانية » فليست كل المعرفة فقط - وإنما أيضا كل شعور - كامنة في الإدراك الحسي . ومبتكر الشعر بوصفه أعلى صور النشاط الذهني درجة من التنظيم لم يكن مشغولا بالادراك الحسى عندما ألف هذا التعريف ، ولم يكن لديه مايعيه سوى انفعالاته الخاصة عن الشعر . لقد كان في الحقيقة ، منغمسا في «نشاط » مختلف تماما لا عن نشاط السيد سايمونز فحسب ، وإنما عن نشاط أرسطو أنضا .

إن أرسطو شخص عانى من أنه قد تشبث به أشخاص لا يجب أن يعدوا من حوارييه قدر ما يجب أن يعدوا من أشياعه . وينبغى ألا يثق المرء بصلابة في تقبل

أرسطو بروح الكتب المنزلة لأن هذا معناه أن نفقد قوته الحية بأكملها . لقد كان في المحل الأول رجلا ليس ملحوظ الذكاء فحسب وإنما عالمي الذكاء : إن الذكاء العالمي معناه أنه كان يستطيع أن يطبق ذكاءه على أي شيء . إن الذكاء العادي لا يصلح إلا لفئات معينة من الموضوعات ؛ فرجل العلم اللامع – إذا كان شغوفا بالشعر أساسا – قد يصدر أحكاما سخرية : إنه قد يحب شاعرا لأنه يذكره بنفسه أو شاعرا آخر لأنه يعبر عن انفعالات تحظى بإعجابه ، وقد يستخدم الفن – في الحقيقة – مخرجا للأثرة التي هو مضطر إلى قمعها في ميدان تخصصه . غير أنه لم يكن على أرسطو أن يشبع شيئا من هذه الرغبات المشوبة بالشوائب ، ونجد أنه في أي ميدان من الاهتمامات كان ينظر فقط ، ويثبات ، إلى الموضوع . وهو في رسالته الوجيزة والمبتورة يقدم مثالا خالدا لا لقوانين ولا لمنهج ، حيث أنه ليس هناك منهج غير أن تكون شديد الذكاء، وإنما هو مثال للذكاء نفسه ، إذ يعمد بخفة إلى تحليل الإحساس حتى يصل إلى نقطة المبدأ والتعريف .

لم يكن أرسطو هو نموذج النقد حتى القرن التاسع عشر بقدر ما كان هوراس كذلك . إن قاعدة من النوع الذي يقدمه لنا هوراس أو بوالو ليست إلا تحليلا ناقصا . فهي تلوح كقانون أو قاعدة لأنها لا تلوح في أكثر صورها عمومية : وإنما هي تجريبية . ونحن عندما نفهم الضرورة – كما كان سيينوزا يعلم – نغدو أحرارا ، لأننا نقبل . والناقد الدوجماطيقي الذي يضمع قاعدة أو يؤكد قيمة إنما يترك عمله ناقصا . ذلك أن أمثال هذه التقريرات يمكن في أغلب الأحيان أن تبرر على أساس أنها توفير للوقت ولكن الناقد لا ينبغي في المسائل ذات الأهمية القصوي أن يعمد إلى الإكراه ولا ينبغي لله أن يحكم بأن هذا أسوأ أو أحسن . عليه ببساطة أن يجلو الأمور وسيصدر القارىء الحكم الصائب بنفسه .

ومرة أخرى ، نجد أن الناقد « التكنيكى » الضالص – أى الناقد الذى يكتب ليشرح جديدا أو لينقل درسا ما إلى ممارسى أحد الفنون – لا يمكن أن يدعى ناقدا ، إلا بالمعنى الضيق لهذه الكلمة . إنه قد يحلل مدركات حسية ، أو وسائل إثارة مدركات حسية ، ولكن هدفه محدود ، وليس هو الممارسة المنزهة عن الغرض للعقل . إن ضيق الهدف يسهل رصد مزية العمل أو ضعفه . وحتى هؤلاء الكتاب لا يوجد منهم سوى عدد بالغ القلة – بحيث إن « نقدهم » عظيم الأهمية ، وفي نطاق حدوده . حسبنا هذا عن كأمپيون . فدر يدن أكثر منه تنزها عن الغرض بكثير : وهو يبين عن ذكاء حر كبير ، ومع ذلك نجد أنه حتى در يدن – أو أى ناقد أدبى من القرن السابع عشر – ليس بالذهن الحر تماما إذا قورن مثلا بذهن من نوع ذهن لاروشفوكو . فثمة دائما اتجاه بالذهن الحر تماما إذا قورن مثلا بذهن من نوع ذهن لاروشفوكو . فثمة دائما اتجاه

إلى التشريع أكثر منه إلى البحث ، اتجاه إلى تنقيح القوانين المقررة ، بل قلبها ، ولكن بهدف إعادة البناء من المواد نفسها ، والذهن الحر هو ذلك الذي يكون مكرسا للبحث تماما .

ومرة أخرى نجد أن كواردج الذى كانت قدراته الطبيعية ويعض إنجازاته ألمع فيما يحتمل من قدرات أى ناقد حديث آخر لا يمكن أن يعد ذكاء حرا تماما . وطبيعة القيد في حالته مختلفة تماما عن تلك التي كانت تحد نقاد القرن السابع عشر ، وأشد شخصية بكثير . لقد كانت اهتمامات كولردج الميتافيزيقية صادقة تماما ، وكانت كأغلب الاهتمامات الميتافيزيقية – مسألة تتعلق بالوجدان ، غير أن الناقد الأدبي لا يجب أن يكون له انفعالات غير تلك التي يثيرها فيه العمل الفني فورا – وهذه الانفعالات (كما أشرت) ربما لم يكن من الواجب ، إذا كانت سليمة ، أن تدعى انفعالات على الإطلاق . إن كولردج ميال إلى أن يستميح بيانات النقد عذرا ويثير الشك في أنه قد صرف إلى مطاردة ميتافيزيقية . ولا يلوح دائما أن غايته هي العودة إلى العمل الفني بإدراك زائد واستمتاع معمق ، لأنه أشد وعيا . إن مركز اهتمامه متغير ، ومشاعره تشوبها الشوائب . إنه أكثر « فلسفية » ، بالمعني الانتقاصي لهذه متغير ، ومشاعره تشوبها الشوائب . إنه أكثر « فلسفية » ، بالمعني الانتقاصي لهذه الكلمة ، من أرسطو . ذلك أن كل ما يقوله أرسطو يجلو الأدب الذي كان مناسبة قوله .

لقد أوتى أرسطو ما يعرف باسم الذهن العلمى – ولما كان هذا الذهن نادرا بين العلماء إلا على صورة شذرات ، فربما كان من الأفضل أن ندعوه باسم الذهن الذكى . ذلك أنه ما من ذكاء غير هذا ، وعلى قدر ما يكون الفنانون ورجال الأدب أذكياء ( ولنا أن نشك فيما إذا كان مستوى ذكاء رجال الأدب في مثل ارتفاعه بين رجال العلم ) ينتمى ذكاؤهم إلى هذا النوع . لقد كان سانت – بوق عالما في وظائف الأعضاء بحكم تدريبه ، ولكن ربما كان ذهنه – شأنه في ذلك شأن المتخصص العادى في العلم محدود الاهتمامات ، ولم تكن هذه الاهتمامات منصبة ، في المحل الأول ، على الفن . ولئن كان ناقدا ، فلا ريب في أنه كان ناقدا بالغ الجودة ، ولكن لنا أن تنتهي إلى أنه ظفر باسم آخر . ومن بين كل النقاد المحدثين ربما كان ريمي دى جورمون هو الذي ظفر بالقسم الأكبر من ذكاء أرسطو العام . وإذ كان هاويا – وإن يكن هاويا بالغ القدرة – في علم وظائف الأعضاء ، فقد جمع إلى حد ملحوظ بين الحساسية واللوذعية والحس بالحقيقة والحس بالتاريخ وقوة التعميم .

ونحن نفترض أن لدينا ملكة حساسية أعلى . ولدى الحساسية الواسعة والعميقة لا تعنى القراءة مجرد مرعى أوسع نطاقا . فليس هناك مجرد تزايد للفهم ، يترك

الانطباع الأصلى الحاد بلا تغيير ، إن الانطباعات الجديدة تعدل الانطباعات المتلقاة من الموضوعات التي عرفت ، والانطباع بحاجة إلى أن يتجدد ، على نحو مستمر ، بانطباعات جديدة ، لكى يعيش أساسا ، وهو بحاجة إلى أن يتخذ مكانه في نسق للانطباعات ، ويجنح هذا النسق إلى أن يفصح عنه في تقرير معمم للجمال الأدبى .

هناك على سبيل المثال عدة أبيات وثلاثيات متناثرة في « الكوميديا الإلهية » بوسعها أن تصل حتى بالقارىء المبتدىء والذى لا يعرف إلا جذور اللغة بما يكفى لأن يحيل المعنى إلى انطباع بجمال طاغ . وقد يكون هذا الانطباع من العمق إلى الحد الذى لا تتمكن معه أى دراسة وفهم تاليين من تعميقه ، غير أن الانطباع يكون ، عند هذه النقطة ، انفعاليا : فالقارىء ، في غمرة الجهل الذى نفترضه ، عاجز عن أن يميز الشعر من الحالة الانفعالية التى أثارها فيه الشعر ، وهى حالة لا تعدو أن تكون انغماسا في انفعالاته الخاصة . إن الشعر قد يكون منبها عارضا . وغاية المتعة الشعرية إنما هي تأمل صرف ، تزال منه كل مصادفات الوجدان الشخصى ، وبهذا نرمى إلى أن نرى الموضوع على حقيقته في الواقع ، ونجد معنى لكلمات أرنولد . وبدون مجهود ، هو بمثابة مجهود عقلى إلى حد كبير ، نعجز عن أن نصل إلى هذه المرحلة من الرؤية : الحب العقلى اله :

#### amor intellectualis Dei

وقد تلوح هذه الاعتبارات ، إذ تصاغ بهذا الشكل العام ، أقوالا متداولة . ولكنى أخال أن من المناسب دائما أن نوجه النظر إلى الخرافة الكسول التى تقول بأن التذوق شيء والنقد « الذهنى » شيء آخر . إن التذوق ، في علم النفس الرائج ، ملكة ، والنقد ملكة أخرى ، ومهارة جديبة تقيم صقالات نظرية على مدركات المرء أو مدركات غيره . وعلى النقيض من ذلك نجد أن التعميم الحقيقي ليس شيئا مفروضا على تجمع المدركات من فوق ، وذلك لأن المدركات – في الذهن المتذوق تذوقا حقيقيا – لا تتراكم على شكل كتلة ، وإنما تشكل نفسها على صورة تركيب ، والنقد تقرير باللغة لهذا التركيب . إنه تنمية الحساسية ، ومن ناحية أخرى نجد أن النقد الردىء هو ذلك الذي ليس سوى تعبير عن الانفعال ، والأشخاص الانفعاليون – كسماسرة البورصة والسياسيين ورجال العلم وبضع أناس آخرين ممن يغبطون أنفسهم على أنهم غير انفعاليين – يكرهون أو وبضع أناس آخرين ممن يغبطون أنفسهم على أنهم غير انفعاليين – يكرهون أو يشيدون بعظماء الكتاب كسيينوزا وستندال بسبب « برودهم » .

لقد ألزم كاتب هذه المقالة نفسه ، ذات مرة ، بقول مؤداه أن « الناقد الشاعر ينقد الشعر لكى يخلق شعرا» . وهنو الآن يمنيل إلى الاعتقاد بأن النقاد

«التاريخيين» و « الفلسفيين » من الأفضل أن يطلق عليهم ببساطة اسم المؤرخين والفلاسفة . أما عن الباقين فليس هناك سوى درجات متنوعة من الذكاء . من العقيم أن نقول إن النقد لأجل الخلق أو أن الخلق لأجل النقد . ومن العقيم كذلك أن نفترض أن هناك عصورا للنقد وعصورا للخلق ، كما لو كنا بانغماسنا في ظلمة عقلية نأمل في أن نجد نورا روحيا . إن هذين الاتجاهين للحساسية يكم لان بعضهما . ولما كانت الحساسية أمرا نادرا وغير شائع ومرغوبا فيه ، فلنا أن نتوقع أن يجتمع الناقد والفنان الخالق في شخص واحد ، في كثير من الأحيان .

(195.)

# سوينبرن ناقدًا

ثمة ثلاث نتائج على الأقل تبرز إلى الذهن بعد قراءة مقالات سوينبرن النقدية : الأولى : أنه كان متمكنا من مادته ، وأنه كان أعمق فهما لكتاب المسرح في عهد آل تيودور وآل ستيوارت من أي أديب خالص جاء قبله أو بعده . والثانية : هي أنه دليل يعتمد عليه في تفهم أولئك الكتاب أكثر مما يعتمد على هازلت أو كولردچ أو لام ، وفي والثالثة هي : إن إدراكه للقيم النسبية يكاد يكون إدراكا صائبا على الدوام . وفي مقابل هذه المزايا يمكننا أن نوجه إليه نقدين : إن أسلوب مقالاته هو الأسلوب النثري لسوينبرن ولكن محتواها ليس نقدا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . إن عيوب أسلوبه عيوب شخصية بطبيعة الحال . ثم هناك تلك الضوضاء العاصفة التي تثيرها نعوته وذلك الاندفاع العنيد لجمله غير المنظمة ، مما يعد آية نفاد صبر ، وربما كسل ، يتسم بهما الاندفاع العنيد لجمله غير المنظمة ، مما يعد آية نفاد صبر ، وربما كسل ، يتسم بهما دهنه الفوضوي . ولكن لأسلوبه مزية واحدة إيجابية : فهو أسلوب يجعلنا ندرك أن الاندفاع العنيد كي يكون لنفسه شهرة نقدية ، أو كي يعلم جمهورا طيعا ، ومهما يكن رأينا في منظومات سوينبرن لم يكن يكتب كشاعر يدون ملاحظاته عن شعراء نالوا إعجابه . ومهما يكن رأينا في منظومات سوينبرن ، فإن الملاحظات التي يكتبها عن الشعراء شاعر له أبعاد سوينبرن منظومات سوينبرن ، فإن الملاحظات التي يكتبها عن الشعراء شاعر له أبعاد سوينبرن ينبغي أن تقرأ باهتمام واحترام .

وعندما نقول إن مقالات سوينبرن ملاحظات شاعر مهم عن شعراء مهمين ، فلا بد لنا من أن نعرف حدود ما نتوقعه منه . لقد قرأ كل شيء ، ولم تكن قراءاته تستهدف شيئا غير اكتشاف الأدب . كان نقاد العصر الرومانسي روادا تتضمع في كتابتهم أخطاء المستكشفين . فمختارات لام مجهود ناجح ينم على ذوق حسن ، ولكن أي إنسان يشير إليها ، بعد قراءة وافية لأي شاعر من الشعراء الذين أدرجهم لام في مختاراته ، لابد أن يجد أن بعضا من أحسن أشعارهم — مما كان خليقا أن يفرض نفسه على لام في مختارات لام في مختارات لام بينما أدرجت ، في بعض الأحيان ، الشعار أخرى أقل قيمة ، وهازلت الذي قضي بأن «مأساة الفتاة » من أضعف

مسرحيات بومونت وفلتشر لم تكن له رسالة متصلة يؤديها ، وملاحظات كولرد البالغة القلة والمتفرقة – ذات حظ خالد من الصدق ، ولكنه لم يشر بكلمة إلى بعض الكتاب العظماء ، ولعله كان جاهلا ببعض المسرحيات الجيدة أو صاحب فكرة خاطئة عنها ، على أننا إذا قارنا بين كولرد وسوينبرن فسنجد أن كولرد يكتب على النحو الذي نتوقع به من شاعر أن يكتب عن الشعراء أكثر مما يفعل سوينبرن ، يقول سوينبرن عن نظم ماسنجر :

« إنه أكثر فائدة ، وأكثر انشغالا ، وأكثر فصاحة من الناحية العملية ، وأكثر تدفقا بلاغيا - رغم أن تدفقه لايتجاوز قط حدود البلاغة الفعالة - من أى أسلوب لأى كتاب مسرحى شكسبيرى أو بن چونسونى » .

إنه لمن المتعذر أن نقطع برأى فيما إذا كان وبستر خليقا بأن يجد أسلوب ماسنجر أكثر فائدة من أسلوبه هو عند كتابة الفصل الأخير من « الشيطانة البيضاء » . وإنه لمن العسير يقينا أن نقطع يقينا برأى فيما تعنيه كلمة « فائدة » هنا غير أن مايعنيه كولردج واضح تماما عندما يقول عن أسلوب ماسنجر :

« إنه أشد تحررا في بنائه ( من أسلوب شكسبير ) ولعله أن يكون أشد صلاحية لأن يأخذه عنه كتاب يومنا هذا » .

إن كولردج يكتب بطريقة الكاتب المحترف ، الذى يصوب نظره إلى التكنيك ، ولست أدرى أين نلك المقالة التى يقول سوينبرن أن كولردج أكد فيها أن « ماسنجر يتناول في أغلب الأحيان عواطف مبالغا فيها » ولكن مقالة كولردج التى يسوق سوينبرن مقتطفات منها فى موضع آخر لاتعدو أن تتحدث عن العواطف « اللاعاقلة إلى حد غير طبيعى » وهي عبارة أميل إلى الدفاع عن ماسنجر . ويمكن القول على وجه العموم بأن كولردج وسوينبرن متفقان فى نظرتهما إلى ماسنجر . ورغم أن كولردج قد قال فى خمس صفحات أشياءأكثر وأوضح مما قاله سوينبرن فى تسع وثلاثين صفحة فإن مقالة سوينبرن لا يمكن أن توصف بأنها عقيمة بأى حال من الأحوال . إنها أكثر إثارة لنا من مقالة كولردج ، وإثارتها ليست من النوع المضلل على الإطلاق . إذ أنه على الرغم من كل مراتب التفضيل التى يجهر بها سوينبرن فإن حكمه على ماسنجر ، إذا تفحصناه بعناية ، يلوح حكما معتدلا وعادلا .

على أنه مهما يكن من عدالة أحكام سوينبرن فإنه يظل متذوقا وليس ناقدا ، وفى كل الرقعة الأدبية التى تغطيها كتاباته ، لايوجد أكثر من حكمين له يمكن أن ننقضهما و نشك فيهما : الأول هو قوله بأن ليلى عديم الأهمية ككاتب مسرحى ، والثاني هو

قوله بأن شيرلى ربما لم يكن متأثرا بوبستر . من المؤكد أن مسرحية « الكاردينال» ليست نسخة من مسرحية « دوقة مالفي » ولكن عندما يقول شيرلي :

الضباب قد ارتفع ، ولا يوجد أحد .

يوجه زورقي الهائم على وجهه ( يموت ) .

فإنه ريما يكون متأثرا ب:

إن روحي ، كمثل سفينة في قلب عاصفة مدلهمة

قد جنحت ، لا أدرى إلى أين .

إن أحكام سوينبرن ، على وجه العموم ، صائبة ، وذوقه يمتاز بالصماسية والقدرة على التمييز ، ونحن لا نستطيع أن نصف تفكيره بأنه مخطىء أو ملتو إلى الحد الذى الذى يظل تفكيره معه تفكيرا ، غير أن سوينبرن يتوقف عن التفكير في عين اللحظة التي نكون فيها أشد مانكون حماسة للتفكير . وهذا التوقف ، رغم أنه لا يفسد عمله ، يجعل من عمله مدخلا أكثر منه تقريرا .

إننا ندرك ، بعد قراءة « معاصرى شكسبير » و « عصر شكسبير » وكتبه عن شكسبير وبن چونسون ، أن ثمة شيئا غير مرض في طريقة اهتمام سوينبرن بهؤلاء الكتاب، وإنا لتتجه منا الشكوك إلى أن اهتمامه بهم لم يتشكل قط تشكلا وأضحا في ذهنه ، ولم ينصب قط على أي غاية انصبابا واعيا . إنه يشق طريقه ، أو يضله ، بين دربين كلاهما محدد الاتجام . لقد كان يجمل به ، كشاعر ، أن يسركز اهتمامه على المشاكل التكنيكية التي أثارها أولئك الكتاب أو حلوها . أو كان يجمل به أن يتتبع لنا تطور الشعر المرسل من ساكفيل إلى شكسبير في مرحلة نضجه ويتتبع تدهوره من عصر شكسيير إلى عصر ميلتون . أو كان يجمل به أن يدرس عقلية العصر من خلال أدبه ، أو كان يجمل به - من طريق التشريح والتحليل - أن يعيننا على استبصار ذلك اللون من الشعر والفكر الذي يلوح أننا قد ابتعدنا عنه كثيرا. ولو أن سوينبرن قام بأى مهمة من هذه المهام ، لكنا استمتعنا على الأقل بالانفعال الناجم عن تتبع حركات ذهن مهم ، كذهنه ، في بحثه عن نتائج مهمة . ولكن كتاباته ، بصورتها الحالية ، لا تنتهى بنا إلى نتائج غير القول بأن أدب العصر الإليزابيثي عظيم جدا، وأنك تستطيع أن تجنى اللذة بل والنشوة من قراعته لأن موهبة شعرية حساسة قد وجدت فيه هذه اللذة . فقارىء سوينبرن عرضة لأن يمل ضجته التي لا تؤدي إلى نتيجة . إن الطبول تدق عنده ولكن الموكب لايتقدم. لو كانت اهتمامات سوينبرن منصبة على الشعراء ، على سبيل المثال ، فلم خصص مقالة عن بروم ؟ يقول سوينبرن « إن المشهد الافتتاحى فى ملهاة «حديقة الهليون » لا يقل توفيقا فى روحه الفكهة ولا يقل طبيعية حية عن أى مشهد افتتاحى فى أى ملهاة أخرى أشهر من هذه الملهاة » . والآن فإن هذا المشهد يمتاز بروحه الفكهة وطبيعيته . وبروم يستحق أن يقرأه الناس أكثر مما يفعلون الآن ويستحق – فى المحل الأول – أن تغدو مسرحياته فى متناول القراء أكثر مما هى الآن . بيد أنه كان يجمل بسوينبرن أن يوحى إلينا أو يضمر ( ولا أقول يفرض علينا ) تبريرا لضرورة قراءة «حديقة الهيليون » أو التقاطريون » أشد إقناعا من التبريرات التى يذكرها . ولاشك فى أن مثل هذا التبرير يمكن تقديمه .

وعندما تكون المشكلة مشكلة المفاضلة بين شاعرين فإن أحكام سوينبرن تجىء منزهة عن الخطأ في أغلب الأحيان . إنه محق ، يقينا ، في تفضيله وبستر على تورنير، وتورنير على فورد ، وفورد على شيرلى . وهو يزن مزايا فلتشر وعيوبه وزنا دقيقا . وهو بصير بالصنعة المسرحية الضرورية ، ولكن مقارنته بين « الراعية المخلصة » و «كومس » مقارنة لا يزاد عليها في توفيقها :

« أن الاختلاف بين هذه القصيدة «الراعية المخلصة » وقصيدة ملتون القائمة على المحاكاة الرهيفة « كومس » إنما هو اختلاف بين وردة لها ورقة أو ورقتان في طور النبول والتساقط ولكنها مازالت تحتفظ بشذاها وإشعاعها ، وبين محاكاة صناعية أكاديمية لوردة ، لاعيب فيها ولكن لاعطر لها ، يعجب بها ويحاكيها صناع لا تتجاوز مطامعهم أن يصوغوا إكليلا لإحدى الكليات ، أو تمجيدا لإحدى المدارس » .

وفي مقالته عن تشايمان ، أطول مقالات « معاصرى شكسبير» وأهمها ، توجد جمل كثيرة تشبه الجملة السالفة في رجاحة حكمها وقوة صوغها . إن تلك المقالة المكتوبة عن تشايمان هي خير مالدينا من مقالات عن ذلك الشاعر العظيم . فهي تنقل إينا إحساس الرفعة والجسامة الذي نتلقاه من تشايمان . ولكنها تمثل أيضا نقاط الضعف في سوينبرن . لم يكن سوينبرن معذبا بالرغبة القلقة في أن ينقذ إلى قلب ونخاع الشعراء الذين يدرسهم ، أكثر مما كان معذبا بالرغبة في أن ينقل أفتن ظلال الاختلاف والتشابه بين مختلف الشعراء . إن تشايمان مؤلف عسير ، كما يقول سوينبرن ، وهو أعسر بكثير من بن چونسون ، الذي لا يعدو شبهه به أن يكون شبها ظاهريا . وصعوبته تتجاوز غموضه . فهو صعب – جزئيا – لأنه يمتك خاصة لا يمتكها بن چونسون نسبيا ، وهي – رغم ذلك – خاصة كانت تسم ذلك العصر . وإنه من الغريب أن نجد سوينبرن يشير إلى وجه الشبه بين تشايمان وبن . إن الرجل الذي كتب :

يسوع يا إلهى ، كيف ألقى عنى الأربطة والأغطية التى تمنعنى عنك ؟ إن حلة أو غطاء الذهن هما النفس الإنسانية ، والروح هى الثوب الأمثل للنفس ، والدم هو ثوب الروح : أما الدم ، فالجسد هو كفنه .

وكتب:

لاشىء مصنوع من العدم ، وإنما مصنوع من كل شىء، والمجرد حلم واكنه حلم ظل .

شبيه بدن شبها لا يقبل الجدل . وهذه الخاصة لا تقتصر على دن وتشاپمان فقد كانا - إلى جانب أعظم كتاب العصر - مارلو ووبستر وتورنير وشكسپير - يتسمان بالقدرة على التفكير الحسى ، أو التفكير من خلال الحواس أو الحواس المفكرة أو شيء من هذا القبيل لم يحدد بعد تحديدا دقيقا . وإذا أنت بحثت عن هذه الخاصة عند شلى أو بدوز - وكلاهما قد استلهم على نحو مختلف شيئا من أدب العصر الإليزابيثي - فلن تجدها ، رغم أنك قد تجد لديهما خصائص أخرى تحل محلها . هناك أثر لها عند كيتس وعند روزيتي ، رغم أن هذا الأخير قبسها عن مصدر مختلف . ان تجدها في « دوق جانديا » . وقد كانت مقالة سوينبرن خليقة بأن تزداد قيمة لو أنها ركزت اهتمامها على مشاكل من هذا النوع .

لم يوجه سوينبرن اهتمامه إلى هذا النوع من المشاكل لأنه لم يكن بالنوع الذى يستثير اهتمامه . إن كاتب مقالات سوينبرن النقدية هو أيضا كاتب منظومات سوينبرن . وإذا أنت ذهبت إلى أنه كان شاعرا عظيما ، فلن يمكنك أن تستكثر عليه لقب الناقد العظيم . إننا نجد في نثره وشعره نفس المزيج الغريب من الخصائص التي تجعل له مذاقاً فريدا وتؤدى إلى نفس الغشاوة التي لا يزيلها غير حيوية ألوانه . إن مزيته العظيمة ، كناقد ، هي من تلك المزايا التي يمكن ، شأنها في ذلك شأن كثير من الفضائل الدالة ، أن تذكر على نحو هو من البساطة إلى الحد الذي يجعلها تبدو سطحية . هذه المزية تتمثل في أنه كان مهتما بموضوعه الاهتمام الكافي وكان يعرف عنه مافيه الكفاية : وهذا الجمع بين الاهتمام بالموضوع والمعرفة به شيء نادر في النقد عنه مافيه الكفاية : وهذا الجمع بين الاهتمام بالموضوع والمعرفة به شيء نادر في النقد يوجد فيه . ولأن هذه الحياة الأولية شديدة الندرة عند غيره من النقاد ، كان من

الواجب أن نكن احتراما كبيرا لمكانة سوينبرن الناقد ، إن النقاد في الغالب شغوفون بموضوعهم ولكنهم ليسوا شغوفين بالموضوع الذي أمامهم بالضبط وانما هم شغوفون بشيء قريب منه ، وهم في الغالب مثقفون ولكنهم ليسوا مثقفين بما فيه الكفاية (كان سوينبرن يكاد يحفظ بعض المسرحيات التي تحدث عنها عن ظهر قلب) ، والآن فهل يمكن أن تعزى هذه المزية التي أشرنا إليها إلى ولتر باتر ؟ أو إلى الأستاذ برادلي ؟ أو إلى محرر أعمال سوينبرن ؟

#### أرستقراطى رومانسى

إنه لمن المستحيل أن يضرب المرء صفحا عن مزايا الدرس والنقد التى يكشف عنها كتاب جورج وندام الذى نشر بعد وفاته ، كما أنه من المستحيل أن يتناول المرء الكتاب من زاوية مزاياه الدارسة والناقدة وحدها . ذلك أن مثل هذا التناول خليق فى المحل الأول بأن يجىء بعيدا عن الإنصاف ، لأن الكتاب قد نشر بعد وفاة مؤلفه ، والكتب التى تنشر بعد وفاة مؤلفيها تقتضى بعض الاهتمام الشخصى بأولئك الذين ألفوها . إن هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات والخطب ، رتبت ترتيبها الحالى بواسطة مستر ويبلى . وقد كان مؤلفها يريد أن يعيد صوغها ، بحيث يجعل منها سفرا عن « الأدب الرومانسي » فهى تنتقل بنا من بحث حاذق عن تاريخ بداية الرومانسية ، عبر عصر النهضة الفرنسي والإنجليزي ، إلى سير ولتر سكوت . ونجد ، في المحل الثاني ، أن هذه المقالات تمثل الإنتاج الأدبي لرجل اشتهر أساسا بما حققه في ميدان الحياة السياسية . ثم نجد ، في المحل الثالث ، أن هذا الرجل يرمز إلى نمط ، ونمط إنجايزي . إنه نمط شائق ، ومن المحتمل أن يزول . من الطبيعي إذن أن تكون أولى مراحل اهتمامنا بهذه المقالات اهتماما بچورج وندام .

يورد مستر تشاراز وبلى فى مقدمته للمقالات ، وهى مقدمة تناسب نغمتها مادتها مناسبة حسنة ، عدة جمل تلقى الضوء على شخصية وندام . والشيء الذى يبرز بوضوح مدهش من ذلك الرسم التخطيطى الذى قدمه مستر وبلى هو وحدة عقل وندام وتوحد ذهنه فيما انصرف إليه من مشاغل لا توجد رابطة واضحة بينها . لقد خرج وندام من إتون إلى الجيش وفى الثكنات علم نفسه اللغة الإيطالية ، وشغل وقت فراغه بقراءة التاريخ والشعر . وبعد أن تزود من هذه الثقافة الباردة التيار اشترك فى حملة على مصر ، ثم أدى الخدمة فى جنوب إفريقيا مصطحبا معه نسخة من أشعار فرجيل على مصر ، ثم أدى الخدمة فى جنوب إفريقيا مصطحبا معه نسخة من أشعار فرجيل . ثم لعب دورا فى مجلس العموم ولعب دورا بارزا باعتباره سكرتيرا لايرلندا . وأخيرا لعب دور مالك الأرض : ٢٤٠٠ أكر . وخلال هذه الوظائف مضى جورج وندام لافى اقتناء المزيد من الكتب فحسب ، وانما فى قراء تها أيضا ، والكتابة عنها بين الحين والحين . لقد كان رجلا ذا شخصية وذا نشاط . وإنا لخليقون بأن نصدق مستر وبلى والم التصديق عندما يقول :

« لم يكن الأدب بالنسبة له لونا من المسكن ، أو مجرد وسيلة للهرب من السياسة . ولئن كان هاويا من حيث الشعور ، لقد كان صانعا خبيرا من حيث التنفيذ » . ثم يقول ماهو أشد دلالة :

« لقد كان يخرج إلى صيد التعالب ، أو يلقى بنفسه فى لون من الثورة الجامحة فى « نقطة لنقطة » ، أو يلقى خطبة فى المحاكم ، بنفس الحماس الذى يتسم به وهو يقرأ أو يتحدث عن « حكاية الشتاء » أو « ترويلوس وكريسيدا » .

من هذه الجمل ومن جمل أخرى يمكننا أن نرسم خريطة عقل جورج وندام . إن مفتاح طويوغرافيته هوالحقيقة المائلة في أن أدبه ، واهتماماته السياسية وحياته في الريف ، كلها أمر واحد لايتجزأ . إنها ليست أقساما منفصلة ، وإنما هي حياة موحدة . كان عالمه مصنوعا من هذه الأشياء : الأدب والسياسة وصيد الثعالب . ونحن نجد أنه لاتوجد رابطة بين هذه الأشياء في الحياة الواقعية ، ولكننا لا نستطيع أن نصدق أن جورج وندام عاش في الحياة الواقعية . وهذا موجود ضمنا في ملاحظة مستر وبلي القائلة مأن :

« جورج وندام كان ، بحكم شخصيته وتدريبه ، رومانسيا . لقد كان ينظر إلى العالم نظرة ملؤها العجب وكأنه ينظر إلى أرض عبقر » .

هنا يتضح النمط الذي كان جورج وندام ينتمي إليه.

ربما كان من الضرورى أن نقر للتاريخ بأنه أنجب قلة من الرجال «
المتعدى الجوانب » وربما كان ليونارد وداڤينشى من هذه القلة . لم يكن جورج وندام
رجلا من طبقة ليوناردو . وإن التأثير الذي تخلفه كتاباته تأثير بالغ الاختلاف عن ذاك
الذي تخلفه يوميات ليوناردو . لقد كان ليوناردو يتحول إلى الفن أو إلى العلم ، ولكنه
لم يكن يخلط بين هذين المنشطين وبين أي شيء آخر . كان ليوناردو هو ليوناردو . لم
يكن له أب يتحدث عنه ، ولم يكن مواطنا إلا بالكاد ، ولم يكن لديه مايربطه بمجتمعه .
أما جورج وندام فقدكان من طبقة النبلاء ، وكان فارسا ينظر إلى العالم على أنه
مغامرة . وإنه لمما يسم شخصيته أن نراه عند سفره إلى مصر ملازما ، يكتب في

« لا إخال أن أى حملة منذ أيام حكام الأقاليم الرومان قد بدأت بمثل هذه الفخامة: لقد كنا خليقين بأن نكون أنطوني وهو مسافر إلى مصر في قادس أرجواني الأشرعة ».

فهذه هى بالضبط الروح التى تغذو تقديره لرجال العصر الإليزابيثى ولولتر سكوت ، والتى تقوده إلى هاكلوت ونورث . كان وندام متحمسا ، وكان رومانسيا ، وكان استعماريا ، وكان من الطبيعي والحال كذلك أن يكون تلميذا أدبيا له و . إ. هنلى ، كان دارسا ولكن درسه عرضى . وكان ناقدا طيبا فى نطاق الحدود التى تتيحها له اتجاهاته الحماسية ، ولكننا لا نستطيع أن ننقده من حيث كونه دارسا ولا من حيث كونه ناقدا . وإنما نستطيع أن ننقد كتاباته على أساس واحد هو كونها تعبيرا عن هذا النمط الإنجليزى المعين ، هذا الأرستقراطى الاستعمارى الرومانسي الذي يضرج لصيد الثعالب في نثره وينظر إلى العالم نظرة ملؤها العجب وكأنه ينظر إلى أرض عبقر .

ولأن وندام ينتمي إلى هذا النمط ، فقد كتب عن پلوتارك نورث كتابة حسنة ملؤها الحماس . إن رومانس العالم القديم يغدو أشد رومانسية في نثر نورث المليء بالعبارات الاصطلاحية . فالأبطال لا يغدون عنده مجرد أبطال يونانيين ورومان وإنما يغدون أبطالا إليزابيثيين أيضا . والمزيج الرومانسي يغرى وندام . لم يكن يمكن لمفاتن نورث أن تتجلى على نحو أشد إبهاجا ، وأشد إغراء ، وأشد تلذذا ، من النحو الذي تتجلى عليه في مقالة وندام . إنه يتذوق المعارك ، وضوء المشاعل و « الصوب الميت » للطبول ووجه شيشرون الأبيض المرهق إذ يفر ناظرا من محفته . وهو يتذوق أسلوب نورث النارى الحاد : « في خفة ربطهم وعلقهم من رقابهم » ثم إن وندام مثقف . ففي هذه المقالة ، كما هو الحال في مقالاته عن جماعة الثريا وشكسبير ، أجد أنه قد قرأ كل شيء، غير باذل من المجهود إلا مامن شأنه أن يشحذ استمتاعه بخير ماقرأ . بيد أن له عيبين : الأول هو افتقاره إلى التوازن ، والثاني هو افتقاره إلى العمق النقدي . إن افتقاره إلى التوازن يطل من خلال إدانته لترجمة سطر من پلوتارك ترجمة ليست ممتازة ، كما هو واضح . يقول المترجم الردىء : « كرس فضول وقت فراغه المتعة ، واستخدام ساحرته » . ويقول نورث : « كان يستمد السرور من ساحرته » . فيشن وندام حملة عنيفة على المترجم الردىء . ولكنه ينسى أن عبارة « كرس فضول وقت فراغه » هي من نوع العبارات التي كان جيبون خليقا بأن يبعث فيها الحياة والفطنة ، وأن التاريخ - بمعناه الحديث - لا يمكن أن يكتب بأسلوب نورث . وموجز القول أن وندام ينسى أن من يكتب النشر العظيم إنما هو ، في نهاية المطاف ، الأفراد وليس الفترات والتقاليد . ذلك أن وندام هو ، في حد ذاته ، فترة وتقليد .

وإنما يتضبح افتقار وندام إلى التوازن في موضع آخر ، إنه يحب « الأفضل » ولكنه يحب قدرا كبيرا ، وليس هناك دليل على أنه كان يدرك كل الاختلاف ، أو هوة

الاختلاف ، بين الأبيات التي من قبيل:

En l'an trentiesme de mon aage Que toutes mes hontes j'ay beues;

> فی العام الثلاثین من عمری عندما کنت قد احتسیت کل عاری ویین احسن آبیات رونسار أو بلای مثل:

Le temps s'en va, le temps s'en va, madame;

Las: le temps, non, mais naus nous en allons

Et tost serons estendus sous la lame.

الزمن يمضى ، الزمن يمضى ياسيدتى انظرى ! ليس الزمن ، ولكننا نمضى معه .

ولا ينبغى لنا أن نستخلص من مقالة وندام أن « العنقاء واليمامة » قصيدة عظيمة أفتن بكثير من قصيدة « فينوس وأدونيس » . غير أن ما يقوله وندام عن قصيدة « فينوس وأدونيس » جدير بالقراءة لأنه شديد المضاء في إدراك المحاسن المهملة التي هي من الدرجة الثانية . وليس هناك مايبين هوة الاختلاف بين سوناتات شكسبير وسوناتات أي شاعر إليزابيثي آخر . إن وندام يسرف في تقدير سيدني ، وفي إشاراته إلى كتابات العصر الإليزابيثي عن نظرية الشعر يغفل ذكر مقالة كامپيون ، وهي دراسة أشد اقتدارا وجرأة من دراسة دانيل ، رغم أن حظها من حسن الإدراك أقل من حظ هذه الأخيرة . كذلك لا يقول وندام عن دريتون غير كلمات قليلة ، ولكنه لا يلاحظ أن الأبيات الوحيدة الجيدة ( باستثناء سوناته واحدة لعلها جاءت بمحض يلاحظ أن الأبيات الوحيدة الجيدة ( باستثناء سوناته واحدة لعلها جاءت بمحض الصدفة ) في سلسلة « أفكار » دريتون الرديئة تجيء عندما يسقط دريتون عنه رداءه ، لدة لحظة ، ويتحدث من وحي الواقم :

وأخيرا ، فقد رأت عيناي في دهشة

سقوط إسكس ذلك السقوط العظيم ، وكان على تيرون أن يظفر بالسلام \_ ورأيت النهاية الهادئة لتلك الملكة التي وددنا لو تعيش طويلا ورأيت دخول الملك ذلك الدخول الجميل ، وإقرار السلام مع إسبانيا . على أن افتقار وندام إلى التحليل النقدى أهم من افتقاره إلى التوازن . لقد كان يستمتع ، كما قلنا ، بالإليزابيثين ، ومقالته عن قصائد شكسبير تحوى قدرا غير مألوف من المعلومات . ثم هناك بعض الثرثرة الشائعة عن مارى فيتون وقصة طيبة عن سير وليم نوليز ، غير أن أهم نقطة في نقد الإليزابيثين قد فاتت وندام : فنحن لا نستطيع أن نمسك بهم ، أو نفهمهم ، إلا إذا توافر لدينا بعض الفهم لباثولوجية البلاغة . لقد كانت البلاغة ، أو كان شكل معين من أشكالها ، مرضا متوطنا يسرى في الكائن العضوى كله ، وكانت الأنسجة السليمة والمريضة على السواء مصنوعة منه . ونحن لا نستطيع أن نتصارع مع أبسط الأبيات وأقربها إلى لغة الحديث في المسرح التيودوري ، وأوائل المسرح السيوارتي إلا إذا شخصنا البلاغة في عقلية القرن السادس عشر والقرن السابع عشر . بل إننا عندما نلتقي بأبيات من قبيل :

#### ثمة سباك يضع أنابيب في أمعائي فتحترق .

لا ينبغى أن ننسى مالها من أساس بلاغى أكثر مما ينبغى أن ننسى وجود هذا الأساس فى أبيات من قبيل:

هلموا ، دعونا نسير في مواجهة قوى السماء

ونفرس الرايات السوداء في قبة السماء

إنشارة إلى أننا قد ذبحنا الآلهة .

إن فهم البلاغة الإليزابيثيية ضرورى لتذوق الأدب الإليزابيثي مثلما أن فهم الغاطفة الفيكتورية ضرورى لتذوق الأدب القيكتوري وأدب جورج وندام .

كان وندام رومانسيا ، والعلاج الوحيد للرومانسية هو تحليلها ، إن الشيءالطيب في الرومانسية ، الشيء الذي سيبقى منها ، هو حب استطلاعها –

..... l'ardore.

Ch'i 'ebbe a divenir del monds esperto

Et degli vizzi umani e del valore-

وهو حب استطلاع يدرك أن أى حياة ، متى تغلغلنا فيها على نحو دقيق وعميق ، شائقة وغريبة دائما ، إن الرومانسية طريق مختصر إلى الغرابة دون مرور بمرحلة الواقع ، وهى لا تؤدى بحوار ييها إلى نتيجة غير العودة من حيث بدء وا . وقد كان جورج وندام محبا للاستطلاع ، ولكنه استخدم هذه الصفة استخداما رومانسيا ، لا

لينفذ إلى العالم الواقعى وإنما ليتم الملامح المتنوعة العالم الذى خلقه لنفسه . من الشائق أن يضل المرء طريقه فى ميدان الأدب فيدخل ميدان السياسة ، ويتساط عن مدى اندماج الرومانسية فى الاستعمار ، ويتساط عن مدى امتلاك الرومانسية لناصية خيال المستعمرين ومدى استخدام ديزرائيلي لها . غير أن مثل هذا التساؤل قضية مختلفة تماما عما نحن بصدده . لأنه إذا كان هناك الكثير الذى يمكن أن يقال دفاعا عن الرومانسية فى الحياة فإنه لا موضع لها فى الأدب . وليس معنى ذلك أن ننتهى إلى أن رجلا له أسلاف جورج وندام وتقاليده كان لابد أن يغدو ، بالضرورة ، كاتبا رومانسيا . غير أن هذا هو مايحدث عندما يغرس مثل هذا الرجل نفسه غرسا قويا فى الوعى بطائفته ، وعندما يقول « لا ينبغى لطبقة النبلاء أن تعتزل مكانها » . قد يكون هذا القول جديرا بالإعجاب فى ميدان السياسة ، ولكنه لن ينفع فى ميدان الأدب . فالفنون تصر على أن يتخلص الفنان من كل مايملك ، حتى من شجرة نسبه ، ويتبع فالفن وحده . إنها تتطلب ألا يكون المرء عضوا فى أسرة أو طائفة أو حزب أو صحبة وإنما أن يكون ، ببساطة ، نفسه ولا شىء غير ذلك . والرجال الذين من طراز وندام يجلبون معهم إلى الأدب مزايا متعددة ، ولكن هناك نوعا واحدا من الرجال خير من نبيلى المحتد وأقل منهم عددا وأولئك هم الأفراد الأفذاذ .

## النكهة الحلية

إنه لما يتلج الصدر في عالم مشغول أساسا بأن يغدو متمشيا مع أحدث التطورات التي تجرى فيه أن يعلم المرء بوجود رجل واحد لم يقرأ وإنما تذوق أيضا ولم يتذوق فقط وإنما قرأ أيضا ، كتابا من قبيل بترونيوس وهرونداس ، هذا الرجل هو تشارلز وبلى الذي أريد أن أقول عنه شيئين : الأول هو أنه ليس ناقدا ، والثاني أنه من نوع آخر نادر يكاد يكون في ندرة الناقد الحقيقي ، إن لم يكن يعادله قيمة . من الواضح أنه قد قرأ قدرا عظيما من الأدب الإنجليزي واستمتع به ، وأن أكثر ما أمتعه في هذا الأدب هو أدب العصور العظيمة : أي القرن السادس عشر والقرن السابع عشر . قد نذهب إلى أن مستر وبلي لم يصدر حكما واحدا أصيلا مهما على أي أثر من آثار هذا الأدب . ولكن دعونا نتسائل : كم من النقاد قد أصدر مثل هذا الحكم ؟ أن مستر وبلي ليس ناقدا للبشر والكتب .

غير أنه قادر على إقناعنا بأننا إذا قرأنا الكتب التى قرأها فسنجدها ممتعة كما وجدها ، وإننا إذا قرأناها فسنغدو قادرين على أن نكون عنها آراء واضحة مستقلة . ولئن كان يفتقر إلى توازن الناقد فإنه يملك نوعا آخر من التوازن خاصا به . وهذا النوع يتمثل – جزئيا – فى أن أذواقه ليست بيوريتانية ، وأنه يستطيع أن يتحدث عن الكتاب المسرحيين فى عصر رجوع الملكية وغيرهم دون أن يعتذر للقارىء عن قلة احتشامهم ، ويتمثل – جزئيا – فى تذوقه لخير النكهات المحلية والوقتية ، ويتمثل – جزئيا – فى شهيته المفتوحة .

هذا الجمع بين عدة خصائص لا نقدية - ولا أقول منافية للنقد - يجعل مستر وبلى أصلح شخص في العالم لأداء المهمة التي اشتهر ، أكثر ما اشتهر ، بها . إننا خليقون بأن نغدو أشد عرفانا بالجميل نحو « سلسلة الترجمات التيودورية » لو أنها كانت موجودة في الأسواق بحيث نتمكن من شرائها ، ولو أننا تمكنا من شرائها عندما توجد . غير أن مستر وبلي ليس مسئولا عن ذلك . فالمقدمات التي كتبها لبعض مترجمي تلك السلسلة قد كتبت كلها كما ينبغي أن تكتب المقدمات التي هي من هذا النوع . إن مقدمته لترجمة إركهارت لرابليه تحوي كل المعلومات التي لا صلة لها بالموضوع ، والتي من شأنها ان تحبب القارىء في ذلك الكتاب . ونحن بعد أن ننتهي

من قراءة مقدمته نشعر بأن قراءة إركهارت هي المتعة الوحيدة في الحياة ، ومن ثم فإز مستر وبلى يغدو شخصا مفيدا في بلد خال من النقد الحي كهذا البلد . لأن أول شي: ينبغى أن نقوم به هو أن نقرأ الأدب الإنجليزي أساسا . إن القلائل الذين يمكنهم أن يتحدثوا ، بذكاء ، عن ستندال وفلوبير وچيمز يعرفون هذه الحقيقة ، ولكن العدد الكبير من الناس الذين يمرون بمحادثات ستندال مرور سطحيا لا يعرفون عن هذا الأدب الإنجليزي حتى مايكفي لأن يجعلهم في موقف المعزولين . وثمة سبيلان يمكن للكاتب من طريقهما أن يجعلنا ننتفع بأعمال الكتاب الموتى . فالسبيل الأول هو أن يعزل الجزء الأساس من إنتاجهم ، وذلك بأن يبرز أشد الأشياء حظا من الحدة في الأنواع المختلفة لهذا الانتاج ، ويفصله عن مصادفات البيئة . بيد أن هذا المنهج لن يعين غير الأذكياء القادرين على الاستمتاع بالتعبير المثالي استمتاعا فريدا ، ويركز اهتمامه على خير مافى أى فن . وأما السبيل الثانى ، ذلك الذى ينتهجه مستر وبلى ، فهو أن ينقل إلى القرآء تذوقا للفترة التي أنتج الأدب فيها ولخير ما أنتج فيها مادام منتميا إليها . غير أن هذا المنهج ليس بالغ اليسر هو الآخر ، فالصحفى الصرف لن يعرف أى فترة من الفترات بما فيه الكفاية ، والهاوى الصرف سيعرفها على نحو متسم بالأثرة البالغة وكأنها بدعة من البدع الخاصة به . إن مستر وبلى مهتم بموضوعه اهتماما حقيقيا ، وقدِ فر - دون أي برنامج للثورة - من عصرنا إلى العصر التيودوري ، إنه يفر وربما كان يقود الأخرين معه متوسلا إلى ذلك بما أوتى من ذوق ليس ذوقا أدبيا على وجه

إن سلسلة « الترجمات التيودورية » تكون جزءا من ذوق جهر أصحابه به . فبعض هذه الترجمات خير من البعض الآخر ، هناك بطبيعة الحال بون شاسع - ربما لم يفطن مستر وبلى إليه - بين حتى ترجمة فلوريو والأصل المترجم عنه ، إن فرنسية مونتينى لغة ناضجة ، ولكن إنجليزية ترجمة فلوريو الحية ليست لغة ناضجة . لقد كان يمكن ترجمة كتابات مونتينى إلى إنجليزية عصره ولكن كتاباته ماكان يمكن أن تكتب بانجليزية عصره ، وإذ سارت اللغة الانجليزية في طريق النضج ، فقدت شيئا كان فلوريو وكان زملاؤه الأقل شأنا يملكونه وكانوا يشتركون فيه مع لغة مونتينى . إنها لم تقد اللغة فقط وإنما فقدت العصر أيضا ، فنثر ذلك العصر كان يمتاز بالحياة ، بحياة لم تستطع العصور التالية أن تضيف إليها وإنما كان قصارها أن تأخذ منها . وأنت تجد نفس هذا النوع من الحياة ، ونفس هذه الوفرة عند مونتينى وبرانتوم وتجد التغير عن روشفوكو كما تجده عند هويز ، وتجد التهرؤ في النثر الكلاسيكي لكلا اللغتين عند وعند جيبون . كل مافي الأمر هو أن اللغة الفرنسية كانت في الأصل أغني

وأنضج — كما تدل كتابات جوانفيل وكومين — من اللغة الانجليزية ، وأننا لا نملك نثرا يمكن أن يقارن بنشر مونتينى ورابليه ، ولو أن مستر وبلى حلل هذه الحيوية وأخبرنا بالسبب فى أن هولاند وأندرد اون وناش ومارتن ماريليت مازالوا جديرين بالقراءة لأمكنه أن يرينا كيف نتعرف على هذه الصفة إذا هى ظهرت ، أو ظهر شيء قريب منها ، فى أدب عصرنا . غير أن مستر وبلى ليس بالمحلل . والأكثر من ذلك أن ذوقه يغدو أقل ثقة بنفسه عندما ينصب على أفراد فى نطاق الفترة التى يدرسها . فهو ضعيف فيما يقوله عن شعر سرى المرسل ، بل إنه لا يعطى سرى شرف السبق إلى بعض المؤثرات يقوله عن شعر مرئ أدب تنسون . وهو لايدخر فى جعبته أى ثناء لجولدنج ، رغم أن التى تعد من خير مؤثرات تنسون . وهو لايدخر فى جعبته أى ثناء لجولدنج ، رغم أن هذا الأخير من أحسن المترجمين نظما . وهو يعتذر عنه بأن ترجمة أوفيد لا تقتضى المترجم قوة ولا نشاطا ! هناك قوة ونشاط على الأقل فى ترجمة مارلو « أناشد الحب » Amores وهو يغفل ذكر جاوين دوجلاس ، الذى كان يقينا — رغم كتابته باللهجة الاسكتلندية — مترجما تيودوريا . وإنه لمما يسم مستر وبلى أن نراه يمدح ترجمة تشايمان على أساس أنها :

« تدل على وجود حياة وافرة ونشاط لا تروى له غلة . إن في ترجمته رفعة وروحا لا يقلان عما في الأصل .... » .

فهذه أقوال جارية على الألسن وغير نقدية . ثم إن الناقد لا يليق به أن يستخدم عبارات مهملة مثل « آية تاسو » التي يستخدمها مستروبلي . ومقالته عن كونجريڤ لا تضيف شيئا إلى فهمنا لذلك الكاتب :

« ومن ثم فإنه يضع على خشبة المسرح مجموعة من الرجال والنساء ذوى البديهة الحاضرة والأمزجة الكلبية ، يتحدثون بالألمعية والسرعة التي يتبارز بها المتبارزون . »

لقد سبق لنا أن سمعنا عن هذه المحادثات التى تشبه المبارزات . وإن الشكوك لتعتمل فى صدورنا من أن مسترويلى قد يعجب بچورج ميرديث . فإذا جئنا إلى مقالته عن رالى ، وجدناها أقل عطاء من مقالته عن كونجريڤ . لقد غابت عن وبلى واقعية ذلك القرصان والاحتكارى ذى الشخصية البهيجة ، ولم يبق منها غير جانب البطل القومى . ونجد رغم ذلك أن رالى وسويفت وكونجريڤ والعالم السفلى لأدب القرن السادس عشر والقرن السابع عشر ، يظلون جميعا متمتعين بالحياة ، على نحو ما ، وذلك بفضل مايقوله مستر وبلى عنهم . وعلى ذلك فإن مستر وبلى لايختفى فى أحراش الصحافة والنقد الزائف . إنه يستحق « مكانا على أرفف » من يعنون بالأدب الإنجليزى . فهو يملك أول صفة نتطلبها فى الناقد : وهى الاهتمام بموضوعه ، والقدرة

على نقل هذا الاهتمام إلى الآخرين . إن عيويه ذهنية مثلما هى شعورية . فهو ليس موهوينا فى التحليل . إن هناك عيوبا مؤكدة ، ونواحى قصور وفجاجة مؤكدة فى الأدب الذى يعجب به . ولأنه ليس بالذى يحدثنا عن هذه العيوب ونواحى القصور ، فإنه ليس بالذى يقدم إلينا الإنتاج الذى يمتاز بأفتن الصفات امتيازا مطلقا . إنه لا يستخدم أيا من أداتى الناقد : المقارنة والتحليل . وهو لا يملك من صرامة العاطفة مايمكنه من ان يلحظ ، دون خطأ ، النقلة من عمل خالد الحدة إلى عمل لا يعدو أن يكون جذابا . ذلك أن الناقد محتاج إلى أن يكون قادرا لا على التشبع بروح ونمط العصر الذى يدرسه أى نكهته المحلية فحسب وإنما أيضا على أن يفصل نفسه عنه فجأة ، وذلك فى تذوقه لأعلى الأعلى الأعمال الخلاقة .

ثم إن الناقد يحتاج إلى شيء آخر لايتوافر لدى مستر وبلى: ونعنى به الاهتمام الخلاق والبؤرة المنصبة على المستقبل القريب. فالناقد المهم هو الذي ينغمس في المشاكل الراهنة للفن ويسعى إلى جعل قوى الماضي تساهم في حل هذه المشاكل. وعلى ذلك فانه خليق ، إذا درس كونجريڤ مثلا ، بئن يستبقى دائما في مؤخرة ذهنه هذا السؤال: مالذي يتصل بفننا المسرحي في فن كونجريڤ ؟ وحتى لو كان اهتمام الناقد مقصورا على محاولة تفهم كونجريڤ فإن استبقاءه ذلك السؤال في مؤخرة ذهنه سيكون ذا جدوى ، على قدر مايكون تفهم أي شيء معتمدا على أن نفهمه من وجهة نظر معينة . إن لأغلب النقاد اهتمامات خلاقة من نوع ما ، وقد لا تكون هذه الاهتمامات منصبة على الفن ، وإنما تكون منصبة (كما هو الشأن مع مستر يول مور) على الأخلاق مثلا . وما كنت لأقدم هذه الملاحظات التي قدمتها إلا لرغبتي في أن أعين على إعطاء كتب مستر وبلى مكانا معينا ولكن بلا بطاقة تشير إليه ، لا مع النقد ولا مع التاريخ ولا مع الصحافة الصريحة . وما كنت لأبذل مثل هذا الجهد في إحلال كتبه مكانها الملائم لولا إيماني بأنها تستحق هذا المكان .

## من « كلمة عن الناقد الأمريكي »

ليس المراد بهذه القاعة من النقاد أن تكون بأى معنى من المعانى كاملة . غير أننا لما كنا قد عالجنا ثلاثة كتاب انجليز يكتبون ما يمكن تسميته بالنثر النقدى ، فإن ذهن المرء يغدو واعيا بالحقيقة المماثلة فى أن ثمة شيئا مشتركا بينهم ، وإذ يحاول المرء أن يدرك ، على نحو أوضح ، كنه هذه المشاركة . وتتجه شكوكه إلى أنها صفة قومية ، يجد نفسه مدفوعا إلى تأمل أقوى مقابلة ممكنة . ومن هنا كانت هذه التعليقات على ناقدين أمريكيين وناقد فرنسى وهى التى ما كانت لتتخذ هذا الشكل بالضبط دون المقابلة التى أشرت إليها .

إن مستر پول مور مؤلف عدد من الكتب ربما كان يأمل في أن تكسر الرقم القياسي الذي أحرزته الأعمال الكاملة لسانت -بوڤ . وليست مقارنته بسانت - بوڤ هيئة الشأن بحال من الأحوال ، ذلك أن مستر مور - وكذلك الأستاذ إيرقنج بابيت من المعجبين بالناقد الفرنسي الغزير الإنتاج . وليس الأمر مقصورا على أنهما معجبان به فإن إعجابهما ربما كان مفتاحا لكثير من مزاياهما ولبعض عيوبهما على السواء . ونحن في المحل الأول نجد أن كلا من هذين الكاتبين قد أولى النقد الفرنسي ودراسة المعايير الفرنسية في الكتابة والتفكير قدرا من الاهتمام أكبر مما أولاه لها أي من النقاد الإنجليز البارزين منذ أرنولد . وعلى ذلك فإنهم أقرب كثيرا إلى التيار الأوروبي رغم أنهما ينمان على عيوب من المحقق أنها أتية من عبر الأطلنطي ومن المحقق أنها تبقيهما خارج التيار الأوروبي . إن تأثير فرنسا يتضح في إخلاصهما للأفكار واهتمامهما بمشاكل الفن والحياة باعتبارها مشاكل قائمة ويمكن تناولها منفصلة عن علاقاتها بالمزاح الخاص للناقد .

والآن فإن مستر مور ومستر بابيت قد سعيا إلى إقامة نقد مستقل عن المزاج . وهذه ، في حد ذاتها ، مزية مرموقة ، ولكننا نجد ، عند هذه النقطة ، إن مستر مور ، على وجه الخصوص ، قد ضلله – وهذا غريب حقا – دليله سانت بوف ، ذلك أنه لا مستر مور ولا سانت – بوف مهتم بالفن في المحل الأول . وعن هذا الأخير لاحظ مسيو بندا :

on sait -et c'est certainement un des grands éléments de son succès - combien d'études illustre critique consacre à des auteurs dont l'importance littéraire est quasi nulle (femmes, magistrats, courtisans, militaires), mais dont les écrits lui sont une occasion de pourtraiturer une âme; combien volontiers, pour les maitres, il s'attache à leurs productions secondaires, notes, brouillons, lettres intimes; plutôt qu'à leurs grandes oeuvers, souvent, beacoup moins expressives, en effet, de leur psychologie.

« من المعروف – وهذا بالتأكيد أحد أسباب نجاحه الكبرى – أن هذا الناقد الشهير قد خصص عددا كبيرا من الدراسات لكتاب تكاد أهميتهم الأدبية أن تساوى الصفر ( من نساء وموظفين كبار ورجال بلاط ورجال جيش ) ولكن الذي أغراه بدراسة كتاباتهم هو أنها أتاحت له الفرصة لتصوير النفس الإنسانية . أما فيما يتصل بالأعلام ، فإنه يلتفت إلى كتاباتهم الثانوية من ملاحظات ومسودات وخطابات خاصة أكثر مما يلتفت إلى أعمالهم الكبرى التي لاتعبر دائما تعبيرا كافيا في الواقع عن نفسياتهم » .

إن مستر مورليس، كسانت - بوق مهتما في المحل الأول بعلم النفس أو بالكائنات الإنسانية، وإنما هو، في المقام الأول، أخلاقي، وهو شيء كريم وجدى. فمشكلة مسترمور هي أنك لا تستطيع أن توزع نظرية أو وجهة نظر في الأخلاق على عدد كبير من المقالات عن مجموعة بالغة التنوع من الشخصيات المهمة في الأدب، إلا إذا كنت تستطيع أن تقدم اهتماما آخر خاصا بالإضافة إلى ذلك. وإن لسانت بوق اهتمامه الخاص بالكائنات الإنسانية: على حين أنه قد يكون لناقد آخر - ريمي دى جورمون مثلا - شيء يقوله دائما عن فن كاتب من الكتاب، من شائه أن يجعل استمتاعنا بذلك الكتاب أكثر وعيا وأكثر ذكاء. غير أن الأخلاقي الخالص في الأدب - والأخلاقي مفيد للخالق كما أنه مفيد لقارىء الشعر - ينبغي أن يكون أشد دقة، لأننا ينبغي أن ننعم بمتعة فحص جمال هيكله. وهنا نجد أن لمسيوچوليان بندا ميزة كبرى على مسترمور. قد يكون فكره أقل عمقا، ولكن له جمالا شكليا أكبر.

إن المستر إبرفنج بابيت ، الذي يقاسم مستر مور كثيرا من مثله وآرائه إلى الحد الذي نجد معه أنه ينبغي المزاوجة بين اسميهما ، قد عبر عن فكره على نحو أكثر تجريدا ، وبمزيد من الشكل . كما أنه يتحرر من ذلك الدافع الصوفي الذي يفلت أحيانا من بين يدى مسترمور . فهو يلوح ، على نحو أوضح مما نجده لدى مستر مور ، وبالتأكيد على نحو أوضح مما نجده لدى أي ناقد يماثله في السلطة في أمريكا أو انجلترا ، مدركا لأوربا ككل . وهو قد أوتى ذهنا عالمي الموطن وميلا إلى البحث عن مركز . وكتبه القليلة مهمة ، وقد كانت خليقة بأن تزداد أهمية لو أنه صاغ دعوته إلى النظام في أسلوب أكثر تنظيما .

وعلى الرغم من أنه هو أيضا معجب بسانت بوف ، فإنه من المحتمل أن يوافق على هذه الفقرة الجديرة بالإعجاب لأوثنين هويسونفيل (١).

Il y a une beauté littéraire, impersonnelle en quelque sorte, parfaitement distincte de l'auteur lui-meme et de son orgainsation, beauté, qui a sa raison d'être et ses lois,

dont la critique est tenue de rendre compte. Et si la critique considère cette tâche comme au-dessous d'elle, si c'est affaire à la rhétorique et à ce que Sainte - Beuve appelle dédaigneusement les Quintilien, alors la rhétorique a du bon et les Quintilien ne sont pas à dédaigner.

« ثمة جمال أدبى لاشخصى على نحو من الأنحاء ، متميز كل التميز عن الكاتب نفسه ، وعن تكوينه ، وهو جمال له مبرر وجوده وقوانينه الذاتية الخاصة به التي ينبغى على النقد أن يضعها في حسبانه . ولئن عد النقد هذا المنهج في الدرس أمرا يجاوز مداه ، ولئن عد أمرا يتصل بالبلاغة ومن يسميهم سانت بوق باحتقار فئة الكونتليين فإن البلاغة تكون على حق وتكون فئة الكونتيليين غير جديرة بالازدراء » .

وقد يكون هناك نقاد عديدون في انجلترا على استعداد لاستحسان هذه الفكرة ولكن قليلين جدا هم الذين يبينون عن أي دليل على إدراكهم لها في كتاباتهم . بيد أن المستر مور والمستر بابيت ، مهما تكن أذواقهما الفعلية ، وعلى الرغم من أنهما ليسا مشغولين بالفن في المحل الأول ، يقفان في جانب الفنان ، وليس جانب الفنان هو الذي يرتبط كثيرا في انجلترا بالكتابة النقدية . والأمر كما أوضح مستر مور ، في مقالة شائقة ، هو أن ثمة ضعفا حيويا في تعريف أرنولد للنقد بأنه « الجهد المنزه عن الغرض لمعرفة أفضل ما عرف وفكر في العالم بصرف النظر عن الممارسة والسياسة وكل ما يدخل في هذا الباب إن « الجهد المنزه عن الغرض للمعرفة » ليس إلا شرطا مسبقا في الناقد ، ولكنه ليس نقدا ، حيث أن النقد قد يترتب على مثل هذا الجهد . وأرنولد لا يعدوأن أن يكون مقررا لعمل الناقد على أساس من مثل أعلى شخصى ، مثل أعلى للنفس ، والمثل الأعلى للنفس لا يكون منزها عن الغرض . وهنا نجد أن أرنولد بريتوني أكثر مما هو أوربي .

Reuvedes Deux Mondes, Fevr. 1875, quoted bu Benda, Bélphegor, P. 140. (۱) مجلة العالمين) فبراير ه۱۶۷ ، وقد أوردها بندا في كتابه «بلفجور» ص ۱۶۰

ويومئ المستر مور إلى اتجاهه الخاص عندما يثنى على من يرفعهم إلى مرتبة الأساتذة في النقد :

« لئن كانوا يتناولون كثيرا نقد الأدب ، فذلك لأن الحياة فى الأدب ، أكثر منها فى أى مكان آخر ، تكشف عن دوافعها ونتائجها المتنوعة بلا نهاية ، وتجنح دائما إلى أن تجعل الأدب نفسه نقدا للحياة ، على نحو أشد وعيا » .

إن عبارة « نقد للحياة » عبارة سهلة ، ولا تمثل – على أحسن تقدير – سوى جانب واحد من جوانب الأدب العظيم ، إذا لم تكن تعزو إلى اصطلاح « النقد » نفسه عمومية تسلبه ما له من دقة . ويلوح أن المستر مور قد فشل ، في هذه الجملة ، في أن يضع إصبعه على الجدية الصائبة لفن الأدب العظيم : الجدية التي نجدها في « عهد » فيون ، والتي من الواضح أنها غائبة عن قصيدة للذكرى In Memoriam أو الجدية التي تتحكم في « أموس بارتون » وليس في « طاحونة على نهر فلوس » .

وإنه لما يدعو إلى الأسف أن المستر مور لايكتب بوفرة أكثر عن فنانى الأدب العظماء وإنها لخسارة أنه يتقبل صيت المشهورين فى العالم بأكثر مما ينبغى عن الجد وربما كان هذا راجعا جزئيا إلى بعده المكانى عن المركز الأدبى . غير أنه ينبغى علينا أن نلاحظ أن الجد الإنجليزى والجد الأمريكى أمران بالغا الاختلاف . ولست أنوى أن أحلل هذا الفرق ( وإنه لخليق بأن يكون فصلا قيما فى التاريخ الاجتماعى ) وإنما حسبى أن أقول : إن الجد الأمريكى أكثر بدائية وأكثر أكاديمية وأقرب إلى طابع الأساتذة الألمان . غير أنها ليست غلطة المستر مور أو مستر بابيت أن غرس الأفكار لم يتسن له البقاء فى أمريكا إلا فى جو الجامعة غير المشجع على الازدهار .

## الذكاء الفرنسي

وكما أن فحص أنماط من النقاد الإنجليز قد حتّم علينا أن نلقى نظرة على ناقدين أمريكيين ، فإن فحص هذين الأخيرين من شائه أن يفضى بنا إلى فحص النقاد الفرنسيين . إن مسيو چوليان بندا يمتاز بذلك الجمال الشكلى الذى يعوز النقاد الأعريكيين ، ويمتاز باقترابه الشديد منهم في وجهة النظر . ربما كان يقيد نفسه في نطأق فكرى أضبق من نطاقهم ، بيد أنه يعالج أفكاره – في ذلك النطاق –على نحو غير معهود من الامتاع والوضوح . وإن ملاحظة كتابه الأخير « بلفجور : مقالة عن استقاطيقية المجتمع الفرنسي الراهن » .

Belphégor: essai sur l'esthétique de la présente société française.

معناها أن نسوق مقتطفات منه . فمسيو بندا ليس بمثابة الوعى النقدى لجيل ، مثلما كان ريمى دى جورمون . وهو لا يستطيع أن يزودنا بصيغ واعية لحساسية فى طور التكون ، وإنما هو أقرب إلى أن يكون كناسا مثاليا لنفايات عصرنا . إن قسما كبيرا من تحليله لتدهور المجتمع الفرنسى المعاصر يمكن أن ينطبق على لندن ، رغم أن الفروق بين الحالتين واضحة مما يقول فى معرض تشخيص الداء:

Quant à la société en elle-même, on peut prévoir que ce soin qu'elle met à éprouver de l'émoi par l'art, devenant cause à son tour, y rendra la soif de ce plaisir de plus en plus intense. l'application à la satisfaire de plus en plus jalouse et plus perfectionnée. On entrevoit le joure ou la bonne société française repudiera encore le peu qu'elle supporte aujourd'hui d'idées et d'organisation dans l'art, et ne se passionera plus que pour des gestes de comédiens, pour des impressions de femmes ou d'enfants, pour des rugissements de lyriques, pour des extases de fanatiques...

« أما عن المجتمع ذاته ، فيمكن أن نرى في المستقبل أن هذا الاهتمام الذي يوجهه إلى الإحساس بالفن إذا أصبح بدوره علة، سوف يزيد من تعطشه إلى هذه

المتعة ، وستصبح رغبته فى إشباعها بدورها أشد وأنضج ، ويتنبأ المرء بمجىء يوم يمج فيه المجتمع الفرنسى الطيب هذا القليل من العناية التى يوجهها إلى الأفكار وإلى التنظيم فى الفن ، بحيث لا يتير حماسه من بعد سوى ألا عيب الكوميديين ، أو انطباعات النساء أو الأطفال ، أو زئير الشعراء الغنائيين ، أو مواجد المتحمسين المتعصدين » .

ويكاد ماثيو أرنولد أن يكون الشخص الوحيد الذى ظهر فى انجلترا وحاول أن يضطلع بمهمة شبيهة بتلك التى اضطلع بها مسيو بندا . لقد كان ماثيو أرنولد ذكيا ، وعلى قدر مايحدثه وجود رجل ذكى من اختلاف ، فإن عصرنا أدنى من عصر أرنولد . ولكن ما أعظم المزية التى يتمتع بها رجل من نوع مسيو بندا على أرنولد ! ليست هذه المزية مقصورة على أن مسيو بندا يملك تقاليد نقدية وراءه ، بينما أرنولد يستخدم لغة من شأنها أن تغرى أصحابها على الدوام بالاتجاه إلى التهكم والهجو بدلا من الاتجاه إلى العرض المنزه عن الغرض ، لغة أقل صلاحية للنقد من تلك التى كانت تستخدم فى القرن الثامن عشر ، وإنما تتمثل هذه المزية فى أن حماقات الفرنسيين وغباواتهم مهما كانت وضيعة ، تعبر عن نفسها فى صورة أفكار – بل إن البرجسونية نفسها بناء عقلى ، والسيدات الراقيات اللواتي كن يختلفن إلى محاضرات برجسون فى الكوليج دى فرانس كن ، بمعنى من المعانى ، مضطرات إلى إعمال أذهانهن . إن رجل الأفكار يحتاج إلى أفكار ، أو أفكار زائفة ، كى يقاتل ضدها . وقد كان أرنولد مفتقراً إلى المقاومة النشطة التى لاغنى عنها إذا أريد للذهن أن يبلغ أشد حالاته مضاء .

إن المجتمع الذي يستطيع عقل كعقل مسيو بندا أن يعمل فيه ، والذي يوجد فيه أشخاص من نوع مسيو بندا ، إنما هو مجتمع يسهل على الفنان الخلاق مهمته . فنحن لا نستطيع أن نربط مسيوبندا ، مثلما نربط جورمون ، بأى جماعة خلاقة . إنه لا يسهم إسهاما كاملا في ذلك « الخلق الواعي لحقل الحاضر من الماضي » الذي يعده مستر مور جزءا من عمل الناقد . ولكنه بتحليله لأدواء أدب الدرجة الثانية ، أو الأدب الفاسد ، ييسر على الفنان الخالق مهمته . فنحن لم نتخلص بعد من أمثال شارل لوى فيليپ في الأدب الإنجليزي ، لأنه ليس هناك من يصيب صيتهم في مقتل . وما زلنا نسمع أن چورج ميرديث أستاذ للنثر أو حتى فيلسوف عميق . إن الفنان الخالق في انجلترا يجد نفسه مضطرا أو يدعوه الإغراء على الأقل إلى أن ينفق الكثير من وقته وطاقته على نقد كان يمكن أن يدخره لتكميل عمله الأصلى : وهذا ، ببساطة ، لأنه ليس هناك من يتولى هذه المهمة عنه .

# إمكانية مسرحية شعرية

(145.)

إن الأسئلة عن السبب في أنه ليس ثمة مسرحية شعرية اليوم ، والطريقة التي فقدت بها خشبة المسرح كل إمساك بناصية فن الأدب ، والسبب في أنه يكتب مثل هذا العدد الكبير من المسرحيات الشعرية التي لا يمكن قراعتها - إن قرئت أساسا - دون متعة ، قد غدت أسئلة بلا طعم ، بل أكاءيمية تقريباً ، فالنتيجة التي ينتهي إليها عادة هي إما أن « الأوضاع » أشد مما يمكننا مواجهته ، أو أننا في الواقع نؤثر أنماطا أخرى من الأدب ، أو ببساطة أننا محرومون من الإلهام . أما عن هذا البديل الأخير ، فليس ثمة ما يحدونا إلى الظن به . وأما عن الثاني ، فأي نمط نفضل ؟ وأما عن الأول فليس هناك من أراني قط « أوضاعا » إلا من أكثر الأنواع سطحية ، والأسباب التي تدعو إلى إثارة المسألة من جديد هي أولا أن غالبية - بل ربما عددا كبيرا بالتأكيد -من الشعراء يتطلعون إلى خشبة المسرح . وثانيا - أنه يلوح أن جمهوراً ليس بالقليل يريد مسرحيات شعرية . ومن المحقق أن ثمة تعطشا مشروعا - ليس مقصورا على أشخاص قلائل - لا تستطيع سوى المسرحية الشعرية له إشباعا . ومن المحقق أن على الاتجاه النقدى أن يحاول تحليل الأوضاع وغير ذلك من البيانات ، ولئن برز إلى النوع عائق نهائي ، فإنه ليجمل بالفحص أن يساعدنا - على الأقل - على تحويل أفكارنا إلى مساع أخرى أكثر جدوى . أما إذا ثبت عدم وجود مثل هذا العائق ، فقد يكون لنا أن نأدل في أن نصل - في نهاية المطاف - إلى تقرير للأوضاع التبي يمكن أن تغير . ومن المحتمل أن نكتشف أن لعجزنا مصدرا أعمق : فالفنون قد ازدهرت في بعض العصور دون أن تكون هناك دراما ، ومن المحتمل أن نكون عاجزين كلية ؛ وفي تلك الحالة ، لن يكون المسرح هو مكمن الداء ، وإنما - في كل حال - أحد أعراضية .

ومن وجهة نظر الأدب نجد أن المسرحية ليست إلا صورة واحدة من بين عدة صور شعرية . فالملحمة والموال وأغنية الماثر البطولية chanson de geste وأشكال الشعر البروقنسالي والتوسكاني قد وصلت كلها إلى الاكتمال بخدمة مجتمعات معينة . وأشكال أوقيد وكاتولوس وبروبرتيوس قد خدمت مجتمعا مختلفا ، ومن بعض النواحي أشد تمدينا ، من أي من هذه المجتمعات . وفي مجتمع أوقيد ، كانت المسرحية ،

كشكل فنى ، هيئة الشأن نسبيا . ومع ذلك فإن المسرحية ربما كانت أبقى من سائر الأشكال وأقدرها على تحقيق تنوع أكبر والتعبير عن أنماط من المجتمع أكثر تنوعا . لقد تنوعت المسرحية ، على نحو ملحوظ ، في انجلترا وحدها ، غير أنه عندما تبين ذات يوم أن الحياة قد فارقتها ، ماتت أيضا الأشكال التالية التي تمتعت بحياة عابرة . ولست على استعداد لأن أقوم بمسح تاريخي ، ولكني خليق بأن أقول إن عملية تشريح المسرحية الشعرية بعد الوفاة قد قام بها تشارلز لام كما قام بها غيره . ذلك أن أي شكل لا يموت تماما إلا حين يعرف عنه ذلك . وقد جلب لام ، بنبشه بقايا الحياة الدرامية في أوج اكتمالها ، وعيا بالهوة الكبرى التي تفصل بين الحاضر والماضي . وكان من المحال أن نؤمن ، بعد ذلك ، ب « موروث » درامي . لقد كانت علاقة قصيدة بيرون الشعراء الإنجليز وقصائد كراب بعمل بوب بمثابة موروث متصل ، ولكن علاقة بيرون الشعراء الإنجليز وقصائد كراب بعمل بوب بمثابة موروث متصل ، ولكن علاقة مسرحية آل تشنشي بالمسرحية الإنجليزية العظيمة تكاد تشبه علاقة إعادة التركيب بالأصل . إننا حين نفقد الموروث نفقد قبضتنا على الحاضر ، غير أنه على قدر ما كان شمة أي موروث درامي في أيام شلى ، لم يكن هناك ما يستحق الإبقاء عليه . إنه الاختلاف بين المحافظة على الشيء وترميمه .

لقد كان العصر الإليزابيثي في إنجلترا قادرا على أن يتشرب كمية كبيرة من الأفكار الجديدة والصور الجديدة ، مستغنيا تقريبا عن التقاليد؛ لأنه كان يملك هذا الشكل العظيم الضاص به والذي كان يفرض نفسه على كل شيء يقع تحت يده ونتيجة لذلك نجد أن شعر مسرحياتهم المرسل كان يحقق حذقا ووعيا ، بل قوة ذهنية ، لم يتمكن أي شعر مرسل منذ ذلك الحين من أن ينميها أو حتى يعيدها . وفيما عدا ذلك كان العصر خشنا أو متحذلقا أو فظا ، إذا قورن بما يناظره في فرنسا أو إيطاليا . لقد تكونت لدى القرن التاسع عشر انطباعات كثيرة جديدة ، ولكنه لم يكن لديه شكل يحصرها في نطاقه . وقد صنع رجلان هما وردزورث وبراوننج أشكالا لنفسيهما – يحصرها في نطاقه . وقد صنع رجلان هما وردزورث وبراوننج أشكالا لنفسيهما – أشكالا شخصية ، في « الرحلة » و« سورديلو » « والخاتم والكتاب » « ومونولوجات درامية » ، غير أنه ليس بوسع أحد أن يبتكر شكلا ، ويخلق ذوقا لتذوقه ، ويصل به ألى مرحلة الكمال أيضا ، لقد عمد تنسون ، الذي لا نزاع على أنه كان خليقا بأن يكون أستاذا مثاليا للأشكال الثانوية ، إلى إنتاج نماذج كبيرة على أنة أما عن كيتس أستاذا مثاليا للأشكال الثانوية ، إلى إنتاج نماذج كبيرة على آلة ، أما عن كيتس وشلى فقد كانا أصغر سنا من أن يحكم عليهما ، وكانا يجربان شكلا بعد آخر .

ومن المحقق أن هؤلاء الشعراء كانوا ملزمين بأن يستهلكوا طاقة كبيرة في هذا البحث عن الشكل ، وهو مالا يمكن قط أن يؤدي إلى نتيجة مرضية تماما . لم يكن هناك سوى دانتى واحد ، وقد كان دانتى ، فى نهاية المطاف ، منتفعا بسنوات

من الممارسة لأشكال استخدمها وغيرها عدد من معاصريه وأسلافه ، ولمه يبدد سنوات شبابه في ابتكارات عروضية ، بحيث أنه عندما وصل إلى «الكوميديا » Comedia كان يعرف كيف ينهب يمينا وشمالا ، إن كونك تعطى في يدك شكلا خاما ، قابلا لضروب من التهذيب لا حصر لها ، وأن تكون الشخص الذي يرى إمكانات هذا الشكل – لقد كان شكسبير محظوظا جدا ، وربما كان التوق إلى معطى donnée من هذا النوع هو الذي يجتذبنا نحو سراب المسرحية الشعرية في الوقت الحاضر .

غير أنه من المشكوك فيه جدا أن يكون في هذا الجيل أكثر من اثنين أو ثلاثة قادرين ، بأقل درجة ، على الاستفادة من هذه المزايا ، لو أنهم وهبوها . ثمة ، على الأكثر ، اثنان أو ثلاثة يكرسون أنفسهم فعلا لهذا البحث عن الشكل ، ولا يجدون سوى القليل أولا شيء من الاعتراف العام بهم . إن خلق شكل ليس مجرد ابتداع صور أو قافية أو إيقاع . وإنما هو أيضا إدراك لكل المحتوى الذي يلائم هذه القافية أو الإيقاع . وليست السوناتة الشكسبيرية مجرد قالب على هذا النحو أو ذاك ، وإنما هي طريقة دقيقة للتفكير والإحساس . والإطار الذي زود به الكاتب المسرحي في العصير الإليزابيثي لم يكن مجرد شعر مرسل أو مسرحية ذات خمسة فصول أو مسرحا إليزابيثيا ، ولم يكن مجرد حبكة ، حيث إن الشعراء كانوا يدمجون ويعيدون الإقامة ويعدون أو يبتكرون ، على ما تقتضيه المناسبة . لقد كان أيضا هو النصف المتشكل ، أي « مزاج العصر » ( وهي عبارة غير مرضية ) : استعداد وعادة من جانب الجمهور للاستجابة إلى منبهات معينة . وثمة كتاب ينبغي كتابته عن الأشياء الشائعة في أي حقبة درامية عظيمة ، عن معالجة القدر أو الموت ، عن تردد الحالة النفسية أو النغمة أو الموقف . وسنرى عند ذلك ضالة ما كان على كل شاعر أن يفعله ، فقد كان حسبه أن يفعل ما يكفى لجعل مسرحيته ملكا له ، أو ما كان ضروريا أساسا لجعلها مختلفة عن مسرحية أي شخص آخر . وحين يتوافر هذا القصد في الجهد يمكن أن نحصل على مجموعة متنوعة - بل كبيرة - من الشعراء المجيدين ، في العصر نفسه . ربما لم تكن العصور العظيمة قد أنتجت مواهب أكثر بكثير من تلك التي أنتجها عصرنا ، ولكن عدد المواهب التي بددت فيها ربما كان أقل .

والآن فإنه في عصر يعوزه الشكل ليس أمام الشاعر الثانوي إلا أمل ضئيل جدا في أن يحقق أي شيء جدير بالتحقيق، وعندما أقول: ثانوي فإني أعنى شعراء بالغي الجودة بالتأكيد، كأولئك الذين يملأون المنتخبات اليونانية وكتب الأغاني في العصر الإليزابيثى ، بل شاعرا من طراز هريك ، ولكنى لا أعنى مجرد شعراء الدرجة الثانية ، لأن لدنام وولر أهمية أخرى تماما ، حيث أنهما يشغلان نقطا فى نمو شكل رئيس . فحينما يكون كل شيء معدا للشاعر الثانوى كى يفعله ، يمكن له فى كشير من الأحيان أن يقع على اكتشاف trouvaille ما ، حتى فى الدراما : وبيل وبروم أمثلة لذلك . أما فى أوضاعنا الحاضرة ، فإن على الشاعر الثانوى أن يؤدى أكثر مما ينبغى . وهذا يفضى إلى سبب آخر لعجز عصرنا فى مضمار المسرحية الشعرية .

إن الأدب الباقى تقديم دائما: فهو إما أن يكون تقديما لفكر، أو تقديما لإحساس من طريق تقرير لأحداث في الأفعال الإنسانية أو لموضوعات في العالم الخارجي . وفي الآداب الباكرة - إذا أردنا تجنب كلمة : الكلاسيكية - نجد كلا من هذين النّوعين ، وأحيانا ما نجد - كما هو الشأن مع بعض محاورات أفلاطون -مركبات فاتنة من هذين الاثنين . إن أرسطو يقدم فكرا رده إلى هيكله الأساس ، وإنه لكاتب عظيم . ومسرحية « أجا ممنون » أو « ماكبت » هي بالمثل تقرير ، ولكن لأحداث . إنهما من عمل « الذهن » بقدر ما كانت كتابات أرسطو من عمل الذهن . وهناك أعمال فنية أحدث عهدا يتوافر فيها هذا العنصر العقلى نفسه ، الذي نجده في أعمال إيسخولوس وشكسيير وأرسطو: ورواية « التربية العاطفية » من هذه الأعمال . فإنك لو قارنتها بكتاب من نوع « سوق الأباطيل » لوجدت أن المجهود العقلى قد تمثل ، إلى حد كبير ، في عملية تنقية ، واستبعاد قسم كبير سمح له ثاكري بأن يدخل في عمله ، ونكوص عن التأمل ، ووضع ما يكفي في التقرير ، بحيث لا تعود هناك ضرورة للتأمل . ، وحالة أفلاطون أقدر على توضيح هذه المسألة . خذ محاورته المسماة « ثيتيثوس » . إن أفلاطون يعطينا ، في كلمات افتتاحية قليلة ، مشهدا وشخصية وإحساسا تلون الحديث التالى ، ولكنها لا تتدخل فيه : فالمهاد المحددة ، والنظرية المستغلقة في المعرفة التي يعرضها فيما بعد ، تتعاون دون فوضى . وإنى لأتساءل : هل بوسع أي كاتب معاصر أن يبدى مثل هذه السيطرة (على مادته)؟

وفى القرن التاسع عشر . كشفت عقلية أخرى عن نفسها النقاب ، وإنها لواضحة فى قصيدة بالغة الاقتدار واللمعان ، هى قصيدة « فاوست » لجوته . إن مفيستوفيليس مارلو مخلوق أبسط من مفيستوفيليس جوته . بيد أن مارلو ، على الأقل ، قد ركزه بكلمات قليلة – فى تقرير . إنه ماثل هناك و ( عرضا ) يجعل شيطان ملتون زائدا عن الحاجة . أما شيطان جوته فيبعث بنا حتما إلى جوته ، إنه يجسد فلسفة . والعمل الفنى لا يجمل به أن يفعل ذلك : وإنما ينبغى عليه أن يحل محل الفلسفة . ومعنى هذا أن جوته لم يضح أو يكرس فكره لصنع المسرحية ، وإنما ما زالت المسرحية وسيلة .

وقد تكرر هذا النمط من الفن المختلط على أيدى رجال أقل - بما لا يقاس - من جوته . وقد رأينا عملا أخر مرموقا من هذا النمط ، هو « پيرجنت » . ولدينا مسرحيات السيد ميترلنك والسيد كلوديل (١) .

إننا نجد في أعمال ميترلنك وكلوديل من ناحية ، وفي أعمال السيد برجسون من ناحية أخرى ، ذلك الخلط بين الأجناس الذي يستمتع به عصرنا . فكل عمل من أعمال الخيال ينبغي أن تكون عملا فنيا – وكم من الخيال ينبغي أن تكون عملا فنيا – وكم من المرات سمعنا أن السيد برجسون فنان! إن هذا لمما يفخر به حواريوه . وما تعنيه كلمة « فن » ، بالنسبة لهم ، هو موضع الخلاف . إن ثمة أعمالا فلسفية معينة يمكن أن توصف بأنها أعمال فنية : كقسم كبير من أرسطو وأفلاطون وسپنوزاو أجزاء من هيوم وكتاب « أصول المنطق » السيد برادلي ، ومقالة السيد رسل عن « الإشارة » : حيث نجد فكرا واضحا صيغ صياغة جميلة . غير أن هذا ليس هو ما يعنيه المعجبون ببرجسون أو كلوديل أو ميترلنك ( وفلسفة هذا الأخير قد صارت بالية بعض الشيء) . برجسون أو كلوديل أو ميترلنك ( وفلسفة هذا الأخير قد صارت بالية بعض الشيء) . إنهم يعنون ، على وجه الدقة ، ماليس بالواضح . وإنما هو منبه انفعالي . ولما كان مزيج الفكر والرؤية يقدم مزيدا من التنبيه ، لأنه يوحي بهذين الأمرين معا ، فإنه لا مفر الفكر الواضح والتقرير الواضح لموضوعات معينة من أن يتلاشيا كلاهما .

إن « الفكرة » أو الفلسفة غير المتمثلة ، أو الفكرة – الانفعال إنما توجد أيضا في المسرحيات الشعرية التي كانت بمثابة محاولات حية الضمير لأقلمة بناء حقيقي ، أثيني أو إليزابيثي ، مع الشعور المعاصر . وهي تتمثل أحيانا في محاولة تعويض نقص البناء ببناء داخلي : « ولكن أهم شيء هو بناء الأحداث . لأن المأساة محاكاة لا للبشر وإنما لفعل وللحياة ، والحياة تتكون من أفعال ، وغايتها نمط من الفعل وليس صفة »(٢) .

إن لدينا من ناحية المسرحية « الشعرية » التى تحاكى المسرحية اليونانية أو تحاكى المسرحية الإليزابيثية أو المسرحية الفلسفية الحديثة . ومن ناحية أخرى هناك ملهاة « الأفكار » من شو إلى جولزويرذى نزولا إلى الملهاة الاجتماعية العادية . إن فى أكثر هزليات جترى تفككا فكرة أو تعليقا تافها على الحياة قد وضع فى فم إحدى الشخصيات عند نهاية المسرحية . ويقال إن خشبة المسرح يمكن أن تسخدم فى عدد متنوع من الأغراض وإنها ربما لم تكن تتحد مع فن الأدب إلا فى واحد فقط من هذه الأغراض . إن المسرح الصامت يمثل إحدى الإمكانات ( ولست أعنى بقولى هذا الأغراض . إن المسرح الصامت يمثل إحدى الإمكانات ( ولست أعنى بقولى هذا () يجمل بى أن أستثنى « الأسر الحاكمة » . فهذه البانوراما العملاقة لا يكاد يمكن وصفها بأنها ناجحة ، وإنما هى أساسا محاولة لتقديم رؤية ، وهى « تضحى » بالفلسفة فى سبيل الرؤية ، مثلما يفعل كل مسرح عظيم ، وقد أدرك السيد هاردى مادته كشاعر ، وفنان .

<sup>(</sup>١) فن الشعر ، الكتاب السادس ، ٩ ، ترجمة : بوتشر .

السينما ) والباليه إمكان واقع ( وإن يكن لا ينال ما فيه الكفاية من التغذية ) والأوبرا مؤسسة ، غير أنه حينما يكون لديك « محاكاة للحياة » على خشبة المسرح مع كلمات ، فإن المعيار الوحيد الذي يمكننا أن نسمح به هو معيار العمل الفنى الذي يرمى إلى الحدة نفسها التي يرمى إليها الشعر وسائر أشكال الفن . ومن وجهة النظر هذه فإن المسرحية الشوئية هجينة كالمسرحية المترلنكية ولا حاجة بنا إلى أن ندهش من انتمائها إلى الحقبة الزمنية نفسها . إن كلتا الفلسفتين ترويج شعبى . ففي اللحظة التي تتحول فيها فكرة من حالتها الخالصة لكي يفهمها الذكاء الأدنى تفقد صلتها بالفن ولا يمكن أن تظل خالصة إلا عند تقريرها ببساطة على شكل حقيقة عامة أو عند تحويلها كما حول فلوبير موقفه من البرجوازية الصغيرة في رواية « التربية العاطفية » تحويلها كما حول فلوبير موقفه من البرجوازية الصغيرة في رواية « التربية العاطفية » بمستطاعك أن تشير إلى كنه هذه الفكرة .

وليس الأمر الأساس بطبيعة الحال هو أن تكتب المسرحية نظما أو أن نتمكن من أن نخفف إعجابنا بالهزلية العريضة ، وذلك بأن نحضر بين الحين والحين أداء لإحدى مسرحيات يورپيديز حيث تباع ترجمة الأستاذ مرى عند باب المسرح . فالأمر الأساس هو أن تضع على خشبة المسرح هذا التقرير الدقيق للحياة الذى هو في الوقت نفسه وجهة نظر وعالم – عالم أخضعه ذهن المؤلف لعملية تبسيط كاملة – ولست أرى أن أي مسرحية تجسد « فلسفة » المؤلف ( كمسرحية « فاوست » ) أو تقدم أي نظرية اجتماعية ( كمسرحيات شو ) تستطيع أن تشبع هذه المتطلبات برغم أنه قد يكون ثمة مكان متروك لشو إن لم نقل لجوته . وعالم إبسن وعالم تشيكوڤ ليسا مبسطين إلى الحد الكافي أو عالمين .

وأخيرا ينبغى علينا أن ندخل فى حسباننا عدم ثبات أى فن - المسرح ، أو الموسيقى ، أو الرقص - يعتمد على أن يقدمه مؤدون . إن تدخل المؤدين يدخل تعقيدا الظروف الاقتصادية من المحتمل فى حد ذاته أن يكون له أثر ضار . ويكاد يكون من المحتم أن يحدث صراع لا شعورى ، إن كثيرا أو قليلا ، بين الخالق والمفسر . إذ يكاد يكون من المحقق أن اهتمام المفسر سيتركز على ذاته : وإن أبسط معرفة بالممثلين والموسيقيين لتشهد بهذه الحقيقة . إن المؤدى ليس شغوفا بالشكل وإنما بالفرص التى تمكنه من إظهار براعته أو بتوصيل « شخصيته » . وربما كان انعدام الشكل والافتقار إلى الوضوح والتمييز الذهنى فى الموسيقى الحديثة وقوة الاحتمال الجسدى الكبير والتدريب الجسمانى الذى كثيرا ما يتطلبه علامات لانتصار المؤدى ، وربما كان اكتمال التصار المثل على المسرحية يتمثل فى أعمال جترى .

ومن المحقق أنه لا يمكن إنهاء هذا الصراع من طريق الهزيمة الكاملة لمهنة الممثل.

ذلك أن المسرح يتوسل إلى متطلبات عدة بالإضافة إلى تطلب الفن وذلك لكي يكون أمرا ممكنا . ونحن نحتاج أيضا لسوء الحظ إلى شيء أكبر من كائنات آلية مهذبة ، وقد بدلت في بعض الأحيان محاولات لـ « الالتفاف » حول الممثل ولاحتوائه في مسرحيات القناع ولإقامة بضع « مواضعات » يرتطم بها بل تنمية سلالات صغيرة من الممثلين لمسرحيات فنية خاصة ، وهذا التدخل في عمل الطبيعة قلما ينجح ؛ فالطبيعة تنتصر عادة على هذه العقبات ، ولعل أغلبية المحاولات التي ترمي إلى تركيب المسرحية الشعرية قد بدأت من الطرف الخاطىء: فهي قد وجهت إلى الجمهور الصغير الذي يريد « الشعر »: (و« الناشئون » كما يقول أرسطو« في الفن يصلون إلى صقل اللفظ ودقة التصوير قبل أن يتمكنوا من بناء الحبكة »). لقد كانت المسرحية الإليزابيثية موجهة إلى جمهور يريد تسلية من نوع خام ولكنه كان بحيث يتحمل قدرا طيبا من الشعر. ومشكلتنا ينبغى أن تكون تناول شكل من أشكال التسلية وإخضاعه للعملية التي تخلفه عملا فنيا ، وربما كان الممثل الهزلي لصالات الموسيقي هو خير مادة لذلك . وإنى لأدرك أن من الخطأ تقديم مثل هذا الاقتراح لأنه في مقابل كل شخص واحد يحتمل أن ينظر إليه بعين الجد يوجد اثنا عشر صانع ألاعيب خليق بأن يثب ليجمش المجتمع الجمالي ويبعث فيه رعشة وهأهأة لهو فني جديد . وقلائل جدا هم الذين يعالجون الفن معالجة جادة . هناك من يعالجونه بترصن وسيستمرون في كتابة ضروب من المحاكاة الشعرية ليورپيديز وشكسيير . وهناك أخرون ينظرون إليه على أنه مزحة .

# « البلاغة » والمسرحية الشعرية

(1919)

كانت وفاة روستان إيذانا باختفاء الشاعر الذي نظرنا إليه ، أكثر من أي شاعر فرنسي آخر ، على أنه نصير « البلاغة » ظنا منا أن البلاغة قد غدت شيئا باليا في العصر الحديث ، ونحن إذ نجد أنفسنا ننظر إلى مؤلف مسرحية « سيرانو ) نظرة أقرب إلى المودة إنما نجنح إلى أن نتساءل عن ماهية هذه الرذيلة أوالخاصة التي ترتبط بعزايا روستان مثلما ترتبط بعيوبه .

لقد كانت البلاغة تلائمه في بعض الأحيان أتم ملائمة ، بل كانت تلائمه أكثر مما تلائم شاعرا أعظم منه بكثير ونعنى به بودلير الذى لم يكن في بعض الأحيان أقل ميلا إلى البلاغة من روستان . وها نحن أولاء نبدأ في أن نشك في أن كلمة « البلاغة » ما هي إلا اصطلاح تحقيري يعوزه الوضوح ويصف أي أسلوب ردىء ، أي أسلوب هو من الرداءة أو الدرجة الثانية ، بحيث نتبين ضرورة أن تكون العبارات التي نصفه بها على قدر أكبر من الدقة .

كثيراً ما وصف شعرنا في العصر الإليزابيثي والعصر الجيمسي – إذ من الخير المرء أن يقصر حديثه على أدب بلده في مثل هذه المسائل العويصة – بأنه « بلاغي » . إنه يمتاز بهذه الخاصة المرموقة أو تلك ، ولكن إذا كان علينا أن نقر بأن له عيوبا فسنقر بأنه بلاغي . إن له عيوبا جدية بل وأخطاء جسيمة ولكننا لا نستطيع القول بأننا محونا هذه العيوب عندما يكون إدراكنا لها مفتقرا إلى الوضوح كل هذا الافتقار فالحق أن النثر الإليزابيثي والشعر الإليزابيثي قد كُتبا ، كلاهما ، بأساليب متنوعة وإن عيوبهما متنوعة . فهل أسلوب ليلي بلاغي ؟ وهل الافتنان في التعبير بلاغي ؟ إن أسلوب ليلي على النقيض من أسلوب أسكام وإليوت الأقدم عهدا واللذين هاجمهما الى ، أسلوب ليلي على النقيض من أسلوب أسكام وإليوت الأقدم عهدا واللذين هاجمهما الى ، أسلوب واضح متدفق منظم وصاف نسبيا يحتوي على أشكال منتظمة – إن لم تكن أنتقاخا غازيا ، ملؤه الحيوية ، يختلف عن أسلوب ليلي اختلافا شديدا . أم أن الأسلوب البلاغي هو تلك الألوان المشدودة المختلطة من المجاز التي انغمس شكير فيها ؟ أم هو البلاغي هو تلك الألوان المشدودة المختلطة من المجاز التي انغمس شكير فيها ؟ أم هو خطابة بن چونسون الحريصية ؟ إن كلمة « بلاغة » لا يمكن أن تكون ، ببسياطة ، مرادفة لكلمتي « كتابة رديئة » . فالمعاني التي ننسبها إلى البلاغة معان سيئة في مرادفة لكلمتي « كتابة رديئة » . فالمعاني التي ننسبها إلى البلاغة معان سيئة في الغالب ، ولكننا إذا تمكنا من تحديد معناها تحديدا دقيقا فقد يتضح لنا أنها يمكن أن

تكون فضيلة . إن كلمة « بلاغة » واحدة من تلك الكلمات التي يتعين على النقد أن يشرحها ثم يجمع أوصالها . دعونا إذن نتجنب الفرض القائل بأن البلاغة عيب يشوب الكتابة ، ودعونا نحاول أن نجد بلاغة في المادة تكون صائبة لأنها تنبع مما تعبر عنه .

هناك في الوقت الحاضر إيثار واضح لـ « أسلوب المحادثة » في الشعر وأسلوب الكلام المباشر باعتباره مقابلا للأسلوب « الخطابي » والبلاغي . على أنه إذا كانت البلاغة لونا من ألوان الكتابة أسىء استخدامه فإن أسلوب المحادثة هذا يمكن أن يستحيل ، بل هو يستحيل فعلا إلى أسلوب بلاغي .أو هذا هو ما يحدث لما يُفترض فيه أن يكون أسلوب محادثة لأن هذا الأسلوب المزعوم يكون في أغلب الأحيان بعيدا عن طريقة الحديث المهذب أشد البعد . وكثير من الشعر الأمريكي الحر الذي ينتمي إلى الطبقة الثانية أو الثالثة ، فضلا عن كثير من الشعر الانجليزي المحاكي أوردزورث ، والذي ينتمى إلى الطبقة الثانية أو الثالثة ، إنما هو من هذا النوع . فالحق أنه لايوجد شكل أسلوبي تحدثي أو أي أسلوب يمكن أن يطبق دون تمييز . وإذا أراد كاتب أن يوحى إلى قرائه بأنه يتحدث فلابد له من أن يوحى إليه بأنه هو شخصيا الذي يتحدث أو أن أحد الأدوار التي يتقمصها هي التي تتحدث . وإذا كنا نريد أن نعبر تعبيرا صائبا عن أنفسنا وعن تنوع أفكارنا ومشاعرنا تجاه المواقف المنوعة فلابد لنا من أن نجعل طريقتنا في التعير تلائم اللحظة لتى نعبر عنها متوسلين إلى ذلك بتنويعات لاحد لها . وإن فحص تطور المسرحية الإليزابيثية ليوقفنا على هذا التقدم في الملائمة بين طريقة التعبير واللحظة المعبر عنها . إنه تطور من الرتابة إلى التنوع وترقيق مطرد لحواشى إدراك تنوعات الشعور وتنميق مطرد لطرق التعبير عن هذه التنوعات. فالمسرحية الإليزابيثية ، كما يقر الجميع ، قد تطورت من مرحلة التعبير البلاغي ومن الخطب الرنانة لكيد ومارلو إلى مرحلة الأحاديث الحاذقة السارية سريانا عند شكيير ووبستر ، ولكن هذا التخلى الظاهر عن البلاغة أو هذه المجاوزة لها إنما يعنى أمرين : إنه جزئيا تحسن طرأ على اللغة ، وإنه جزئيا تنوع متزايد في المشاعر . هناك بطبيعة الحال ، بون شاسع يفصل بين طلاقة هيروينمو العجوز المهتاجة وبين كلمات لير المحطمة . وهناك أيضنا اختلاف بين هذه الأبيات الشهيرة : إيه أيتها العيون التي ليست عيونا وإنما هي ينابيع ملأي بالدموع!

#### وإيه أيتها الحياة التي ليست حياة وإنما هي صورة حية للموت!

وبين « إضافات إلى هيروينمو » الفائقة (١)

(۱) بخصوص صاحب هذه الأبيات فإن كل ما أستطيع أن أقول عنها هو أنها من نظم شاعر ما كان معجبا بمارلو . وربما كان هذا الشاعر هو بن چونسون .

إننا ننظر إلى شكيير على أنه الكاتب المسرحى الذى يركز كل شيء في جملة واحدة: « أرجوكم حلوا هذا الزر » أو « أي إياجو الأمين الأمين » وننسى أن ثمة بلاغة شكسبيرية تلائم صاحبها في أحسن أحواله وتبرأ تماما من العيوب الشكسپيرية الحقة سواء في الفترة الباكرة من تطوره أو في الفترة الأخيرة منها . وهذه القطع تحتمل المقارنة بخير العبارات الرنانة التي نجدها عند كيد أو مارلو وتمتاز عنها بأنها أشد سيطرة على اللغة وأكثر تحكما في الانفعال . إن مسرحية « المأساة الإسبانية » رنانة عندما تنحدر إلى مستوى لغة لم تخدع عصرا غير عصرها . ومسرحية « تامبورلين » رنانة لأنها رتيبة لايتغير أسلوبها بحيث يماشي تغير انفعالاتها . أما البلاغة الشكييرية الفاتنة فتنة حقيقية فتتجلى في المواقف التي نجد فيها أن شخصيات مسرحياته « ترى نفسها » في ضوء درامي :

عطيل: وقولوا أيضا أنه حدث في حلب ذات مرة ...

\* \* \*

كوريولينوس: ولئن التزمتم الصدق في كتابة حولياتكم فستذكرون فيها أننى - كمثل عقاب في برج حمام - رفرفرت فوق القولسنيين في كوريولي وفعلت ذلك بمفردي . أيها الصبي !

\* \* \*

تيمون: لا تأت إلى هنا مرة أخرى . ولكن قل لأثينا إن تيمون قد اتخذ لنفسه مسكنا أبديا على حافة البحر الملح .

وهذه البلاغة الفاتنة تتجلى أيضا في مسرحية « أنطوني وكليوياترة » عندما يلهم إنوباربس أن يرى كليوپاترة في هذا الضوء الدرامي :

كان القارب الذي جلست فيه ....

سخر شكيير من مارستون ، وسخر بن چونسون من كيد . غير أن الكلمات فى مسرحية مارستون لم تكن تعبر عن شىء . كان بن چونسون ينقد اللغة الضعيفة والمتكلفة ولكنه لم يكن ينقد الانفعال ولا « الخطابة » . فبن چونسون كان هو نفسه خطابيا وكانت اللحظات التى تنجح فيها خطابته هى ، فيما أعتقد ، اللحظات التى

تتمشى مع الصيغة التى وضعتها . وأذكر على وجه التخصيص فى هذا المجال حديث شبح سيلا فى مسرحية « كاتلينى » وحديث الحسد فى مفتتح مسرحية « المتشاعر » فهاتان الشخصيتان تتأملان أهميتهما الدرامية الخاصة وتفعلان ذلك على نحو ملائم جدا . ولكن ما أشد رتابة وتراب خطب مجلس الشيوخ فى مسرحية « كاتلينى » إننا لا نغدو متفرجين على مسرحية مؤلفة من أشخاص ، عند سماع هذه الخطبة ، وإنما نغدو متفرجين على مسرحية مؤلفة من براهين جدلية تماما كما لو كنا قد قسرنا على خضور الجلسة بأنفسنا . إن الخطبة المسرحية لا ينبغي قط أن تلوح وكأنما هى تستهدف تحريكنا على نفس النحو الذي تحرك به سائر أشخاص المسرحية ، لأنه من الضروري لنا أن نظل في موقف المتفرجين وأن نلاحظ ما يجرى على خشبة المسرح من الخارج دائما وأن انبغي أن نلاحظه بفهم كامل . وذلك المشهد في مسرحية « يوليوس الخارج دائما وأن انبغي أن نلاحظه بفهم كامل . وذلك المشهد في مسرحية « يوليوس قيصر » مشهد سليم لأن موضوع اهتمامنا لا ينصب على خطبة أنطوني وإنما ينصب على خطبة أنطوني وإنما ينصب على تأثير خطبته في الدهماء وهدفه وإعداده التأثير ووعيه به .

وفى الأحاديث الشكييرية البلاغية التى سقتها نجد هذه المزية الضرورية ، مزية العثور على مفتاح جديد لفهم الشخصية عندما نلاحظ الزاوية التى تنظر منها الشخصية نفسها ، أما عندما تتوسل إلينا الشخصية فى المسرحية توسلا مباشرا فإننا إما أن نقع ضحية لعواطفنا وإما أن نجد أنفسنا فى مواجهة بلاغة فارغة .

إن هذه الإشارات خليقة أن تومىء إلى أن خطبة سيرانو عن الأنوف خطبة ملائمة . أفليس سيرانو في موقف من يتأمل نفسه باعتباره شخصية رومانسية درامية ؟ إن هذا الحس الدرامي الذي تتمتع به الشخصيات نفسها نادر في المسرح الحديث ، فهو يتخذ صورة منحطة في المسرحيات المغرقة في العاطفية عندما يكون من الواضع أن الكاتب المسرحي يريد لنا أن نتقبل تفسير الشخصية لنفسها تفسيرا عاطفيا . وفي المسرحيات الواقعية نجد في أغلب الأحيان أجزاء لا يسمح لها الكاتب قط بأن تكون درامية واعية إذ ربما كان يخشى أن تجعلها الدرامية الواعية تبدو أقل حظا من الواقعية . ولكننا نجد في الحياة الواقعية ، في كثير من تلك المواقف التي نتذوقها تذوقا حادا واعيا في الحياة الواقعية ، أننا نعى أنفسنا أحيانا على ذلك النحو الدرامي . وهذه اللحظات ذات فائدة عظيمة بالنسبة للنظم المسرحى . ما أضمال الجانب التمثيلي الذي يجرى على خشبة المسرح! لقد كان روستان سواء كان هذا هو كل ما يتمتع به أو لم يكن - يتمتع بهذا الحس الدرامي ، وهو ما يضفي الحياة على شخصية سيرانو . إنه حس يشفى على أن يكون حسا فكاهيا ( لأنه عندما يدرك امرؤ أنه يمثل يصطبغ الموقف بشيء قريب من الحس الفكاهي ) ، هذا الحس يضفي على شخصيات روستان - على سيرانو على الأقل - نكهة لا نعهدها في المسرح الحديث، ولا ريب في أن شخصيات روستان تتضافر على بلوغ هذه الغاية تضافرا ثابتا فنحن نتحقق من ذلك في مشاهد سيرانو الغرامية بالحديقة ، لأن شكيير الأعمق من روستان يرينا في مسرحية « روميو وچوليت » كيف أن عاشقين ينصهران في عملية نسيان مضطرب لنفسيهما المعزولتين ويرينا النفس البشرية في عملية نسيانها ذاتها . لم يكن روستان بالقادر على أن يحقق ذلك ولكنه استطاع في خطبة سيرانو عن الأنوف أن يجعل الشخصية والموقف والمناسبة تتلائم وتتحد على نحو مثالي . وإن الخطاب الهجوى الناشيء عن هذا الاتحاد ليس دراميا حقيقيا وعاليا فحسب وإنما هو يمكن أن يكون شعرا أيضا . وإذا عجز كاتب عن كتابة مثل ذلك المشهد الذي كتبه روستان فسيعود ذلك بالوبال على مسرحيته الشعرية .

إن مسرحية « سيرانو » تفي - على قدر ما يمكن لمثل هذا المشهد أن يفي -بمتطلبات المسرحية الشعرية . لابد للمسرحية الشعرية من أي تتناول انفعالات إنسانية حقيقية ذات كيان انفعالات تؤكد الملاحظة وجودها ، انفعالات نموذجية ، وتضفى عليها شكلا فنيا . أما درجة التجريد التي تصحب هذه العملية فتتوقف على طريقة الكاتب . إن الشكل عند شكيير إنما تقرره وحدة الشكل مثلما تقرره المشاهد المستقلة . لابد الشكل من أن يكستب هذه الوحدة في المشاهد ، كما يفعل روستان ، إن لم يكن في المسرحية كلها . إن روستان أفضل كشاعر ، وليس ككاتب مسرحي فقط ، من ماترلنك الذي تفشل مسرحياته في أن تكون شعرية عندما تفشل في أن تكون درامية . إن لماترلنك بصرا أدبيا بما هو درامي ، وبصرا أدبيا بما هـ و شعرى ، وهو يجمع بين هدذين الأمرين ولكن الأمرين لا ينصهران في مسرحياته منلما ينصبهران أحيانا في مسرحيات روستان . وشخصياته لاتجد متعة واعية في القيام بدورها - فهى شخصيات مغرقة في العاطفية . أما في حالة روستان فإن مركز الثقل يكمن في التعبير عن الانفعال ولا يكمن - كما هو الحال مع ماترلنك - في الانفعال الذي الايمكن أن يعبر عنه . إن بعض الكتاب يلوحون وكأنما هم مؤمنون بأن الانفعال يزدادعمقا كلما ازداد عجزهم عن التعبير عنه . ولعل انفعالاتهم ليست ذات دلالة بما يكفى لأن يجعلها تحتمل الخروج إلى ضوء النهار.

ومهما يكن من أمر فإن علينا أن نختار: إننا قد نستخدم كلمة « بلاغة » في وصف ذلك النمط من الخطب الدرامية الذي وضعته . ولابد لنا في هذه الحالة من الاقرار بأن الكلمة تتضمن الاشارة إلى عزايا مثلما تتضمن الاشارة إلى عيوب . أو قد نختار أن نستثني هذا النمط من مجال البلاغة . وفي هذه الحالة يتعين علينا أن نقول إن البلاغة هي أي زينة كلامية أو انتفاخ كلامي لا يراد به إحداث تأثير محدد وإنما يراد به التأثير في جمهرة النظارة تأثيرا عاما . ولكننا لن نستطيع ، حتى في هذه الحالة ، أن نسمح لكلمة « بلاغة » بأن تغطى كل أنواع الكتابة الرديئة .

# ملاحظات عن الشعر المرسل

### عند کریستوفر مارلو ( ۱۹۱۹ )

يلاحظ صديق أشد ودا هو المستر أ . ت . سوينبرن أن مارلو « أبا المأساة الإنجليزية وخالق الشعر الإنجليزي المرسل كان أيضا معلم شكسپير ومرشده » . وثمة خطأن مضللان في هذه الجملة ونتيجتان مضللتان . فإن لكيد من الحق في الشرف الأول ما لمارلو وسرى أحق بالشرف الثاني . وليس بين أسلاف شكسپير أو معاصريه من انفرد بتعليم شكسپير أو إرشاده . والحكم الأقل إثارة للشك إنما يتمثل في القول بأن مارلو أثر في المسرح الذي جاء بعده تأثيرا قويا رغم أنه هو نفسه لم يكن كاتبا مسرحيا عظيما مثل كيد ، كما يتمثل في القول بأن مارلو قدم إلى الشعر المرسل عدة نغمات جديدة وبدأ عملية التفكيك التي أخذت تبتعد بهذا الشعر عن أوزان الشعر المقفى وأنه عندما أخذ شكسپير عن مارلو – وهو ماكان يحدث كثيرا في مبدأ الأمر المقفى وأنه عندما أخذ شكسپير عن مارلو – وهو ماكان يحدث كثيرا في مبدأ الأمر فإنه إما كان يكتب شيئا أدنى مرتبة من كتابات مارلو أو كان يكتب شيئا مختلفا .

إن الدراسة المقارنة للنظم الإنجليزي في فترات منوعة من تاريخه إنما تمثل رقعة واسعة من التاريخ غير المكتوب ودراسة الشعر المرسل وحده معناها أن نستخرج بعض النتائج المثيرة للدهشة . وإنى لأعتقد أن مثل هذه الدراسة خليقة بأن تكشف لنا عن أن الشعر المرسل – أثناء حياة شكسبير – كان قد بلغ درجة عالية من التطور إلى الحد الذي غدا معه أداة لنقل أحاسيس أشد تنوعا وعمقا من أي أحاسيس أخرى سبق له نقلها قبل ذلك الحين وأنه بعد إقامة سور الصين الذي يسمونه ملتون لم يعان الشعر المرسل من التوقف فقط وإنما التقهقر أيضا . ستكشف لنا هذه الدراسة عن أن الشعر المرسل الذي كتبه تنسون مثلا وهو أستاذ مثالي لهذا الشعر في بعض استخداماته أقرب إلى المادة الخام ( ولا أقول « أخشن » أو أقل كمالا تكنيكيا ) من شعر نصف دزينة من معاصري شكسپير : أقرب إلى المادة الخام لأنه أقل قدرة على التعبير عن انفعالات مركبة حاذقة مدهشة .

إن كل كاتب كتب أى شعر مرسل يستحق أن نحتفظ به قد أخرج نغمات خاصة يستطيع شعره ولا يستطيع شعر أى كاتب آخر أن ينقلها . وعلينا أن نبقى هذه الحقيقة فى أذهاننا عندما نتحدث عن « المؤثرات » و « دين بعض الشعراء لبعض » . إن شكسبير « عالمى » لأنه قد أخرج من هذه النغمات أكثر مما أخرجه أى كاتب آخر

ولكن نغماته كلها تخرج من رجل واحد . فالرجل الواحد لا يستطيع أن يكون أكثر من واحد وربما كان هناك ستة شكاسبرة في عين الوقت دون أن يتصادموا . والقول بأن شكسيير قد عبر عن كل العواطف الإنسانية تقريبا ، أى القول ضمنا بأنه لم يترك إلا النزر القليل لسائر الكتاب ، إنما هو خطأ جذرى في فهم الفن والفنان . إنه خطأ في الفهم قد يؤدى – حتى لو رفضناه صراحة – إلى إهمالنا الانتباه الضروري لاكتشاف الصفات الخاصة التي يمتلكها شعر معاصرى شكسيير . ولقد يشبه المرء تطور الشعر المرسل بتحليل ذلك الإنتاج الصناعي المدهش : فحم القار . إن شعر مارلو من أول الاشتقاقات ولكنه يمتلك من الصفات مالا نجده معاداً في أي من الأشعار المرسلة تحليلية كانت أو تركيبية التي اكتشفت بعد ذلك بفترة من الزمن .

إن « عيوب أسلوب » عصر مارلو وشكسيير إسم ملائم لعدد من العيوب ربما لم يكن بينها مايشترك فيه كتاب ذلك العصر جميعا . من المناسب على الأقل القول بأن « بلاغة » مارلوليست – أو ليست بصفة مميزة – نفس بلاغة شكسبير . ومن المناسب القول بأن بلاغة مارلو إنما تتكون – ببساطة – من عبارات طنانة بينما بلاغة شكسپير أقرب إلى أن تكون عيبا أسلوبيا لأنها تفنن في الصور عنيد يفرضه الكاتب فرضا : إنه تفنن يشتت الخيال بدلا من أن يجعله مركزا وقد يكون راجعا – جزئيا – إلى مؤثرات لم يتأثر مارلو بها . ثم نجد أن عيب أسلوب مارلو عيب أخذ صاحبه يتخفف منه تدريجيا بل وأخذ ( وهذا أدعى للدهشة ) يجعل منه فضيلة . ونحن نجد أن هذا الشاعر المتدفق الخيال كان يتبين كثيرا من أحسن ضرباته ( وضربات واحد أو اثنين من زملائه الكتاب ) وقد ادخر هذه الضربات وأعاد استخدامها أكثر من مرة مطورا إياها دائما أثناء العملية .

يجدر بنا أن ننظر في النسخ القليلة التالية لأنها تشير - بخلاف الرأى المألوف - إلى أن مارلو كان صانعا متعمداً واعيا . لقد اكتشف مسترج ، م ، روسرتسون سرقة شائقة لمارلو من سينسر . وها هوذا سينسر (الملكة الحورية : ١ ، ٧ ، ٣٢) :

كمثل شجرة أوز اعتليت

قمة سلينيس الخضراء بمفردك

كمثل شجرة لوز عارية براعمها ، مزينة تزيينا جميلا ترف كل خلة من خصلاتها الناعمة

حين تمسها النسائم الحانية التي ترسلها السماء

وها ذى أبيات مارلو (« تامبورلين » - الجزء الثانى - الفصل الرابع - المنظر الثالث ):

كمثل شجرة اوز اعتليت
الجبل العالى الذى يناطح السماء
جبل سلينيس الدائم الاخضرار ، كمثل شجرة اوز مزينة تزيينا جميلا
ذات براعم بياضها أصفى من جبين أيرسينا
ترف كل زهرة من أزهارها الرقيقة
حين تمسها السائم الحانية التى ترسلها السماء

فهذا شائق . وليس تشويقه راجعا فقط إلى أنه يرينا أن موهبة مارلو كموهبة أغلب الشعراء تركيبية جزئيا وإنما لأنه يعطينا أيضا مفتاحا لبعض المؤثرات « الغنائية » بصفة خاصة : وهي المؤثرات التي نجدها في « تامبورلين » ولا نجدها في مسرحيات مارلو الأخرى كما لا نجدها - على ما أعتقد - في أي مكان آخر . هناك مثلا الثناء على زينوكريت في الجزء الثاني - الفصل الثاني - المنظر الرابع :

الآن تسير الملائكة على جدران السماء مثلما يسير الحراس لتنبيه الأرواح الخالدة كى تتسلى زينوكريت المقدسة: إلخ

فهذه الحركة ليست بالحركة السينسرية ولكن أثر سينسر لابد وأن يكون موجودا دائما ، لم يكن ثمة شعر مرسل عظيم قبل مارلو ولكن هذا الأستاذ العظيم للميلودية كان السلف المباشر لمارلو وكان ماثلا مثولا قويا ، وقد أدى هذا الاجتماع إلى نتائج ماكان ليمكن الوصول إليها مرة أخرى ، ولا إخال أنه يمكن القول بأنه كان لبيل أى تأثير هنا ،

إن القطعة التي سقتها من سينسر مزيدا من جوانب التشويق. ولنلاحظ أن البيت الرابع:

#### براعمها أنصع بياضا من جبهة ايريسينا

هو ماقدمه ماراو . قارن هذا البيت بالأبيات التالية من مارلو:

#### وهكذا تبدو حبيبتي في ظلال حاجبيها

(تامبورلين)

(تامبورلين)

ثم قارن ذلك بأخر نسخه وأحسنها:

تلقى بظلال جمال من حاجبيها الأثيريين أعمق من ظلال الأثداء الناصعة لملكة الحب

( دكتور فاوستس )

وقارن المجموعة كاملة بسينسر مرة أخرى (الملكة الحورية):

على جفنيها مفاتن كثيرة جلست تحت ظل حاجبيها المستقيمين

وهى قطعة يذكر مسترروبرتسون أن سينسر نفسه استخدمها فى ثلاثة مواضع أخرى .

وهذا الاقتصاد شيء مألوف عند مارلو . وفي « تامبورلين » نراه يتخذ صورة الرتابة لاسيما في الاستخدام السهل للأسماء الرنانة ( مثلا : تكرار كلمة « كاسبيا » أو « كاسببي » بنفس التأثير النغمي ) وهي عملية اقتفى فيها ملتون أثر مارلو ولكن مارلو نفسه تجاوزها . ومرة أخرى نجد هذين البيتين :

زينوكريت ، الأجمل من حب الله ،

والأشد إشراقا من رادوبيس الفضية

يجدان موازياً لها فيما بعد في البيتين التاليين :

زينوكريت ، أجمل فتاة على وجه الأرض ،

أجمل من صخور اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

وثمة ببت يعيد مارلو تشكيله فينجح في ذلك نجاحا مظفرا:

ونفرس الرايات السوداء في قبة السماء.

(تامبورلين)

ثم يصير البيت :

#### انظر ، انظر ، حيث يتدفق دم المسيح في القبة السماوية

(دكتور فاوستس)

إن الانتصارات النظمية لـ تامبورلين » تتمثل في انتصارين ملحوظين : فمارلو يدخل على الشعر المرسل ميلودية سينسر ثم هو يكتسب قوة جديدة دافعة بتأكيده للفترة بين الجمل بدلا من الفترة بين الأبيات . ونجد أن الجملة السريعة الطويلة التي تجرى من بيت إلى بيت كما في مناجيات النفس الشهيرة : « الطبيعة مركبة من أربعة عناصر » و « ما الجمال – تقول عذاباتي – إذن ؟ » تومىء إلى, فرار الشعر المرسل من البيتين المقفيين ومن النغمة الإليجية – أو الرعوية بمعنى أدق – التي نجدها عند سرى والتي عاد تنسون إلى استخدامها ، وإذا قابلت بين تلكما المناجاتين للنفس وبين شعر كيد – أعظم معاصرى مارلو – وليس كيد بحال من الأحوال ناظما قليل الشأن – لرأيت أهمية ما ابتدعه مارلو :

The one took sanctuary, and, being sent for out,
Was murdered in Southwark as he passed
To Greenwich, where the Lord Protector lay.
Black Will was burned in Flushing on a stage,
Green was hanged at Osbridge in Kent...

وهى أبيات لا تقل - حقيقة - عن :

وهكذا أقام هؤلاء الأربعة

في بيت واحد معاً ، وإذ مضت بهم السنون

اتخذت مارى لها قرينا آخر ؛

أما دورا فقد عاشت دون زواج إلى أن توفيت

(تنيسون – دورا)

وفى « فاوستس » مضى مارلو إلى ماهو أبعد : فقد كسر البيت كيما يزيد من من حدة الانفعال فى مناجاة النفس الأخيرة وطور نغمة من نغمات التحدث جديدة فى محاورات فاوستس مع الشيطان . أما « إدوارد الثانى » فلم تفتقر إلى الاعتبار قط : وإنه لمن المستحسن فى مثل هذا المجال الضيق أن نعلق على مسرحيتين

أخريين أسىء فهم إحداهما ولم تظفر الأخرى بما هى جديرة به من تقدير . وهاتان المسرحيتان هما « يهودى مالطة » و« دايدو ملكة قرطاجنة » . أما عن أولادهما فقد قيل إن خاتمتها بل والفصلين الأخيرين منها لاتليق بالفصول الثلاثة الأولى . وإذا نحن تناولنا « يهودى مالطة » لا باعتبارها مأساة ولا « مأساة دموية » وانما باعتبارها مسرحية هزلية فسنفهم الفصل الأخير منها . وإذا استمعنا بأذن واعية إلى نظم مارلو فسنجد أنه يطور نغمة تلائم هذه الهزلية بل وربما نجد أن هذه النغمة هي أقوى نغماته وأنضجها . إنى أصف « يهودى مالطة » بأنها مسرحية هزلية ولكن فكاهة عصرنا الموهنة قد جعلت من كلمة « هزلية » تسمية خاطئة . وأنا إنما أعنى هزلية الفكاهة الإنجليزية القديمة : تلك الفكاهة المله وية الجادة إلى حد مرعب بل والمتوحشة – الفكاهة التي استوفت آخر أنفاسها في عبقرية ديكنز المتدهورة . مثل هذا اللون من الفكاهة لايشبه في شيء فكاهة ج .م بارى أو الكابتن بيرنز فازر أو ينش . إنه ذلك اللون من الفكاهة الذي نجده في تلك المسرحية البالغة الجدية ( ولكنها بالغة الاختلاف ) : مسرحية « قولوني » :

أولا عليك أن تخلى نفسك من هذه العواطف:

العطف ، والحب ، وكواذب الأمال ، والخوف الذي لا يرحم ؛

لايهزنك شيء ، ولا تعرف الشفقة ...

أما عن نفسى ، فإنى أخرج في الليالي ،

وأقتل المرضى الذين يتأوهون تحت الحيطان:

وأحيانا أخرج وأسمم الآبار ..

ولا تلبث أخر كلمات باراباس أن تتمم هذا الكاريكاتير.

لكن ذروة الحرارة تبدأ الأن في أن تقرصني وتؤلني آلاما لاتطاق: فلتنتهى أيتها الحياة ولتطيري أيتها الروح ولتلعن أيها اللسان ملء فيك ثم مت!

إنه شيء لم يستطع شكسبير أن يحققه ولا هو أراد أن يحققه .

إن مسرحية « دايدو » تبدو مسرحية يغلب عليها طابع العجلة . وربما كان مارلو قد كتبها بناء على طلب « والإنيادة » مفتوحة أمامه ، ولكننا حتى في هذه المسرحية

نجد تقدما ، وحكاية نهب طروادة قد كتبت بأسلوب ماراو الجديد هذا : إنه أسلوب يضمن توكيد مايريد توكيده وذلك بتوقفه دائما على حافة الكاريكاتير في اللحظة المناسبة :

أما الجنود الإغريق الذين سئموا حرب عشر سنوات فقد بدأوا يتصايحون: « دعونا نعود إلى سفننا إن طروادة لاتقهر ، فلم نبق هنا ؟ ... وعند ذلك كان جنود المسكر قد وصلوا إلى الجدران . ومن خلال الثغرة مشوا في الشوارع حيث راحوا يتصايحون إذ التقوا بالبقية: « اقتل ، اقتل ! » .... ومن بعده جاءت فرقته من الميرميدون بكرات من النار الوحشية في مخالبهم القتالة .... وفي نهاية الأمر جرها الجنود من كعبيها وعلقوها – وهي تعوى – في الهواء الخاوى ...

فليس هذا أسلوب قرجيل أو شكسيير وإنما هو أسلوب مارلو وحده . وإذا قارنا الحديث كاملا بحلم كلارنس في « رتشارد الثالث » لزادنا ذلك استبصارا بالفرق بين مارلو وشكسيير :

### أى جلد عقابا للنكث بالعهد يمكن لهذه المملكة المظلمة أن تقدم لكلارنس الخائن ؟

فهذا من الناحية الأخرى مالم يستطع أسلوب مارلو أن يحققه: إن في العبارة إحكاما يكاد يكون كلاسيكيا ومن المحقق أنه يذكرنا بدانتي . ومرة أخرى نجد ، كما هو الشئن كثيرا مع كتاب المسرح الإليزابيثي ، أن ثمة أبياتا في مارلو — إلى جانب الأبيات الكثيرة التي أخذها عنه شكسيير وعدلها – تصلح لأن تكون من تأليف الاثنين على السواء:

#### إذا كنت ستبقى

فاقفز إلى ذراعى ، إن ذراعى واسعان مفتوحان ؛
وإذا كنت لن تبقى فابتعد عنى وسأبتعد عنك ؛
ذلك أنه على الرغم من أن قلبك يطاوعك على أن تقول لى : وداعا ،
فإننى لا أملك من القوة ما أبقيك معه .

بيد أن هذا الاتجاه الذي كان شعر مارلو خليقا بأن يتحرك فيه ، لو لم « يمت وهو يسب » ، اتجاه غير شكسپيري إلى أقصى حد : إنه اتجاه نحو هذا الشعر الحاد الانفعال الجاد الذي لاشك في عظمته والذي يحقق تأثيره - كبعض أعمال التصوير والنحت العظيمة - من طريق لايختلف كثيرا عن الكاريكاتير .

## هملت ومشاكله

(1414)

قلائل هم النقاد الذين أقروا بأن « هملت » المسرحية هي المشكلة الأساسية وأن هملت الشخصية لا تعدو أن تكون تالية لها في الأهمية . وقد كانت شخصية هملت دائما ذات إغراء خاص لذلك النوع الذي يعد أخطر أنواع النقاد : الناقد الخلاق بطبيعته والذي تمارس قواه الخلاقة – لنقص فيها – عملها في النقد بدلا من أن تمارسه في الخلق . ويحدث في أغلب الأحيان أن تجد هذه العقول في هملت مجالا تحقق فيه وجودها تحقيقا فنيا . من هذا النوع كان عقل جوته الذي جعل من هملت فرترا ، وعقل كولردچ الذي جعل من هملت كودلردچا . وإنه لمن المحتمل ألا يكون واحد من هذين الرجلين قد ذكر – أثناء كتابته عن هملت – أن واجبه الأول هو دراسة عمل فني . إن نوع النقد الذي كتبه جوته وكولردچ – عندما كتبا عن هملت – هو أكثر الأنواع المكنة تضليلا . فقد كان لهما من البصيرة النقدية مالا خلاف عليه وكان كلاهما قادرا على أن يلبس ضلالاته النقدية ثوب الحقيقة وذلك بجعل هملت الذي خلقاه يحل محل هملت شكسبير ، متوسلين إلى ذلك بمواهبهما الخلاقة . وإنه لينبغي علينا يحد محدالله لأن ولتر ياتر لم ينتبه إلى هذه المسرحية .

ثمة كاتبان في عصرنا هما مسترج، م، روبرتسون والأستاذ ستول ، بجامعة منيسوتا ، قد أصدرا كتيبات يمكن أن يثني المرء عليها لأنها تتجه في الاتجاه المخالف . فمستر ستول يخدمنا إذ يذكرنا بمجهودات نقاد القرنين السابع عشر والثامن عشر (1) قائلا : « لقد كانوا يعلمون عن علم النفس أقل مما يعلمه نقاد هملت الأحدث منهم عهدا ولكن روحهم كانت أقرب إلى روح فن شكسبير . ولما كانوا قد أصروا على أهمية تأثير المسرحية ككل أكثر من اهتمامهم بالشخصية الرئيسية فيها فقد كانوا أقرب بطريقتهم القديمة إلى سر الفن المسرحي على وجه العموم » .

إن أى عمل فنى - من حيث هو كذلك Qua - لا يمكن تفسيره ، فليس هناك ماتفسره . وكل مانستطيعه هو أن ننقده على أساس معايير مقارنين إياه بما عداه من أعمال فنية . وإذا أردنا « تفسيره » فليكن عملنا الأساس هو أن نقدم الحقائق

<sup>(</sup>١) أذكر بهذه المناسبة أنى لم أرقط أي دحض مقنع لاعتراضات توماس رايمر على مسرحية « عطيل »

التاريخية المتصلة بهذا العمل والتي يجهلها القاريء -ويرينا مستر روبرتسون - وهو يوفق في ذلك غاية التوفيق - كيف أن النقاد قد أخفقوا في « تفسيرهم » لمسرحية « هملت » وذلك لأنهم تجاهلوا حقيقة ينبغي أن تكون واضحة تمام الوضوح : وهي أن مسرحية هملت مبنية من عدة طبقات وأنها تمثل مجهود مجموعة من الأدباء حاول كل منهم أن يستخلص أقصى مايمكن استخلاصه من عمل سابقيه . ولسوف تبدو لنا مسرحية شكسپير عن هملت ذات شكل مختلف تماما إذا نحن لم نتناول حدث المسرحية كله باعتباره من تصميم شكسپير وإنما ندرك أن المسرحية مؤلفة من مواد يعوزها الصقل ظلت بها حتى في شكلها النهائي .

ونحن نعلم أنه قد سبقت مسرحية شكسيير مسرحية لتوماس كيد تلك العبقرية الدرامية ( إن لم نقل الشعرية ) الفريدة التي ترجح كل الدلائل أنها صاحبة مسرحيتين مختلفتين تمام الاختلاف كـ « المأساة الإسبانية » وأردن فيقرشام وإن كنه تلك المسرحية يمكن الاستدلال عليه من ثلاثة مصادر: من مسرحية « المأساة الإسبانية » ذاتها ومن حكاية بلفوريه التي لابد وأن تكون مسرحية كيد عن هملت قد قامت عليها ، ومن نسخة مثلت في ألمانيا أثناء حياة شكسبير وبها من الدلائل القوية مايرجح أنها أعدت من المسرحية السابقة عليها لا التالية لها . ومن هذه المصادر الثلاثة يتضبح أن الدافع في أقدم هذه المسرحيات عهدا لم يكن يعدو أن يكون الانتقام ، وأن الحدث أو تأخير إنجازه كما هو الشأن في « المأساة الإسبانية » انما كان راجعا لصعوبة قتل الملك المخاط دائما بالحرس ولا شيء غير ذلك وأن هملت قد ادعى « الجنون » لينجو من الشبهات ونجح في ذلك ، أما في النص النهائي لمسرحية شكسپير فإننا نجد -عوضًا عن ذلك - أن ثمة دافعًا أهم من الانتقام « يفل حد » الدافع الآخر وأن تأخير الانتقام ليس مرجعه الضرورة أو اللزوم وأن « جنون » هملت لا يؤدى إلى تسكين شكوك الملك وإنما يوقظ هذ الشكوك . وهذ التغيير - على أية حال - ليس كاملا إلى الحد الذي يجعله مقنعا. والأكثر من ذلك إننا نجد في مسرحية شكسبير مشابهات لفظية لبعض مافي « المأساة الإسبانية » بما لايدع مجالا للشك في أن شكسيير في بعض المواضع لم يكن يعدو أن يكون « منقحاً » لنص كيد - وأخيرا فهناك مناظر لاتفسير لوجودها - كمناظر پولونيوس ولا يرتس أو مناظر پولونيوس ورينالدو -ولاعذر لشكسبير فيها . وأسلوب النظم في هذه المناظر ليس أسلوب كيد كما أنه ليس من المحقق أن يكون شكسبير هو صاحبها . ويعتقد مستر روبرتسون أن هذه المناظر كانت جزءا من مسرحية كيد الأصلية ثم تناولها كاتب ثالث - ربما كان تشايمان -وذلك قبل أن يمس شكسيير المسرحية منتهيا - بحجج منطقية قوية - إلى أن مسرحية كيد الأصلية - شائها في ذلك شان بعض مسرحيات الانتقام الأخرى - قد كانت تقع في جزء بن يتألف كلاهما من خمسة فصول . وفي اعتقادنا أن هذه النتيجة التي ينتهي إليها مستر روبرتسون من اختباره هي نتيجة لاتقبل النقض . فمسرحية شكسپير بقدر ماهي من تأليفه - قد كانت مسرحية تتناول تأثير جرم الأم في ابنها وشكسپير قد كان عاجزا عن فرض هذا الدافع بنجاح على المادة « الجموح » في المسرحية القديمة .

أما عن وجود « الجموح » فذاك ما لا مجال الشك فبه ، إن مسرحية « هملت » أبعد ماتكون عن أن تعد درة شكسبير ومن المحقق أنها فشل فنى ، إنها مربكة من عدة نواح ومقلقة إلى حد لانجده في أي من المسرحيات الأخرى ، وهي أطول تلك المسرحيات جميعا وربما كانت المسرحية التي تجشم فيها شكسبير أكبر قدر من العناء ورغم ذلك فقد ترك فيها مناظر متدافعة لا لزوم لها يكفي ليلاحظها المرء أن يراجعها مجرد مراجعة سريعة ، وأسلوب النظم متفاوت ، فالأبيات التي من هذا القبيل :

# انظر ، إن الصباح في ثويه الوردي يخطو على ظل تلك الربوة الناهدة في الشرق

إنما تنتمى إلى أسلوب شكسيير فى « روميو وچوليت » . والأبيات الواردة فى الفصل الخامس - المنظر الثاني :

سيدى ، قد نشب فى قلبى صراع لم يدع لى مجالا للنوم .. نهضت من قمرتى وقد ألقيت على بحلتى البحرية وفى الظلام ووضعت يدى على لفافتهم سعيت أبحث عنهم : وتم لى ماأردت

هى من أنضج ماكتب فكلا الصنعة والفكر يهتزان . ومن المؤكد أننا محقون إذا رددنا المسرحية – ومعها تلك المسرحية الأخرى الشائقة تشويقاً عميقا والتى تتميز بمادتها « الجموح » ونظمها المدهش : « دقة بدقة » – الى فترة تأزم تلتها مأسيه الناجحة التى بلغت ذروتها فى « كوريولا نوس » وقد لا تكون مسرحية « كوريولا نوس » وقد لا تكون مسرحية « كوريولا نوس » شائقة كمسرحية « هملت » ولكنها مثل « أنطونى وكليوباترا » نجاح فنى مؤكد . وإنه لمن المحتمل أن يكون عدد الذين يظنون مسرحية « هملت » عملا فنيا لأنها شائقة أكبر من عدد الذين يظنونها شائقة لأنها عمل فنى .

إن مسرحية هملت هي « موناليزا » الأدب.

إن مبررات فشل مسرحية « هملت » لاتتضم للوهلة الأولى ، ولاريب فى أن مستر روبرتسون محق حينما ينتهى إلى أن الانفعال الأساس فى المسرحية هو إحساس الابن نحو أمه المذنبة :

« إن نغمة هملت هى نغمة من قاسى عذابات مرجعها نزول أمه إلى الحضيض ... وذنب الأم يكاد أن يكون دافعا لايحتمل فى الدراما ولكن شكسبير وجد نفسه ملزما باستبقائه وتوكيده كيما يقدم حلا نفسيا أو بالأحرى يشير إليه » .

ليست هذه - بأى حال من الأحوال - هى الحكاية كاملة . فليس مجرد « ذنب الأم » هو الشيء الذي لايمكن معالجته مثلما عالج شكسبير شك عطيل أو افتتان أنطوني أو كبرياء كوريولانوس . لقد كان من المكن لهذا الموضوع أن يشرح - على نحو مفهوم - فى مأساة كتلك المآسى وأن تجىء مثلها مفهومة ذات حياة كاملة تحت ضوء الشمس . ولكن مسرحية « هملت » - كالسوناتات - زاخرة بمادة لم يستطع صاحبها أن يخرجها إلى دائرة الضوء أو يتأملها أو يعالجها فنيا . وإذا بحثنا عن مصدر هذا الشعور وجدنا أنه من العسير - كما هو عسير في السوناتات - أن نحدد له موضعا معينا . فليس في إمكانك أن تشير إليه في أحاديث المتكلمين . ومن المحقق أنك لو فحصت مناجاتي النفس الشهيرتين في المسرحية لوجدت نظمهما من النوع الشكسييري ولكنك ستجد أن مضمونهما يمكن نسبته إلى كاتب آخر كمؤلف مسرحية الشكسييري ولكنك ستجد أن مضمونهما يمكن نسبته إلى كاتب آخر كمؤلف مسرحية شكسپير في أحداث المسرحية ولا في أي جزء قد يعن لنا أن نختاره بقدر مانجده في شكسپير في أحداث المسرحية ولا في أي جزء قد يعن لنا أن نختاره بقدر مانجده في نغمة غير منكورة لانتوافر بشكل غير منكور في المسرحية القديمة .

إن السبيل الوحيد للتعبير عن الوجدان في شكل فني هو العثور على « معادل موضوعي » أو - بعبارة أخرى - مجموعة من الموضوعات أو موقف أو سلسلة من الأحداث تكون شكلا لذلك الوجدان « المحدد » بحيث أنه عندما تقدم الوقائع الخارجية - التي ينبغي أن تنتهي بخبرة حسية - يثار الوجدان على الفور . ولو أنك فحصت أي مأساة من مآسى شكسبير الأقرب إلى النجاح لوجدت فيها هذا التعادل الدقيق . ستجد مثلا أن الحالة الذهنية لليدي مكبث وهي تسير أثناء نومها قد انتقلت إليك من طريق تجميع الانطباعات الحسية الخيالية تجميعا يتسم بالحذق وأن كلمات ماكبث عند سماعه بموت زوجته تصدمنا - في سياق الحوادث - وكأنها تنطلق أوتوماتيكيا من أخر حدث في السلسلة . ف « الحتمية » الفنية تكمن في الملائمة الكاملة بين العاطفة وما هو خارجي . وهذا بالضبط ماينقص مسرحية « هملت » . فهملت ( الرجل ) تسيره عاطفة لايمكن التعبير عنها ؛ لأنها « أزيد » من الوقائع التي تبدو لنا . والفرض تسيره عاطفة لايمكن التعبير عنها ؛ لأنها « أزيد » من الوقائع التي تبدو لنا . والفرض

القائل بأن هملت صورة مطابقة لصاحبه فرض صحيح بهذا المعنى: إن حبوط هملت عند غياب المعادل الموضوعي لأحاسيسه ليس إلا امتدادا لحبوط خالقه أمام مشكلته الفنية . وهملت يواجه صعوبة تتمثل في أن اشمئزازه مرجعه أمه ولكن هذه الأم ليست معادلا كافيا للاشمئزاز: فاشمئزاره يحتويها ويزيد عليها . ومن ثم فهو لايستطيع أن يتقهم شعوره ولا يستطيع أن يموضعه فيظل شعوره يسمم حياته ويعوق تصرفه . ليس في الأعمال التي يمكن القيام بها مايرضي شعوره وليس فيما يستطيع شكسپير أن يصنعه بالحبكة مايستطيع أن يفسر لهملت نفسه . وينبغي أن نلاحظ أن طبيعة معطيات données المشكلة تعوق التعادل الموضوعي : فزيادة جرم جرنترود قد كانت بحيث تقدم شكلا لانفعال مختلف تماما في هملت وماسلبية شخصيتها وضالة شأنها إلا « السبب » في أنها توقظ في هملت إحساسا تعجز عن أن تمثله .

وقد كان « جنون » هملت طوع أمر شكسبير ، وكان هذا الجنون في المسرحية القديمة خدعة بسيطة نفترض أن الجمهور ظل - حتى النهاية - مدركا أنها خدعة : لكنها عند شكسبير أقل من الجنون وأكبر من ادعاء الجنون . فطيش هملت وتكراره العبارات وتورياته ليست جزءا من خطة متعمدة يراد بها المواربة وإنما هي شكل من أشكال التفريج الوجداني عن نفسه . وفي شخصية هملت نجد بهلوانية وجدان لايجد متنفسا في ميدان العمل كما نجد في شخصية كاتب المسرحية بهلوانية وجدان لايستطيع أن يعبر عنه في شكل فنى . وإن الإحساس الحاد - نشوان كان أو مرعباً دون موضوع أو زائدا عن موضوعه - لهو شيء قد خبره كل إنسان حساس ولا ريب في أنه موضوع يصلح لأن يدرسه علماء الأمراض. وهو يساور المرعفاليا في طور المراهقة : وبينما ينيم الشخص العادى هذه الأحاسيس أو ينحيها جانبا حتى يتلائم مع الحياة العملية فإن الفنان يبقيها حية متوسلا إلى ذلك بقدرته على تعميق العالم تعميقا يلائم انفعالاته . إن هملت لافورج مراهق أما هملت شكسيير فليس مراهقا ولايحتاج إلى ذلك التبرير والاعتذار . وينبغي علينا أن نعترف - ببساطة - بأن شكسيير قد عالج هنا مشكلة أثبتت أنها أكبر منه . أما لماذا عالجها على الإطلاق فسؤال محير لاجواب له . وليس في مستطاعنا أن نعرف قط تحت ضغط أي خبرة حاول أن يعبر عما لاتعبر الكملات عن بشاعته . إننا محتاجون إلى حقائق كثيرة عن سيرته ونحن نريد أن نعرف ما إذا كان قد قرأ مونتاني ( ٢ : ١٢ ) « دفاع ريمون سيبون » Apologie de Raimond Sebond ومتى كان ذلك وما إذا كان قد قرأه بعد خبرة شخصية أو أثناء اجتيازه هذه الخبرة . علينا - في الختام - أن نعرف شيئا لا تعيننا على معرفته الفروض لأننا نفترض فيه أن يكون خبرة زادت - كما تدل الدلائل -عن الوقائع . أو بعبارة أخرى : ينبغى أن نقهم مالم يفهمه شكسبير نفسه -

#### (195.)

إن مسيو بول قاليرى ، وهو كاتب أكن له احتراما كبيرا ، قد وضع فى أحدث تقرير له عن الشعر فقرة يلوح لى أن صحتها أمر مشكوك فيه جدا ، ولم أر مقالته كاملة ولا أعرف هذا المقتطف إلا على النحو الذى يظهر عليه فى كلمة نقدية فى الـ « أثينيوم » ( ٢٣ يوليو ١٩٣٠ ) :

La philosophie, et même la morale tendirent à fuir les oeuvres pour se placer dans les réflexions qui les précèdent ..

Parler aujourd'hui de poesie philosophique (fût-ce-en invoquant

Alfred de Vigny, Leconte de Lisle, et quelques autres ), c'est naivement confondre des conditions et des applications de l'esprit incompatibles entre elles. N'est -ce pas oublier que le but de celui qui spécule est de fixer ou de créer une notion-c'est -à- dire un **pouvoir** et un **instrument de pouvoir**, cependant que le pôete moderne essaie de produire en nous un **état** et de porter cet état exceptionnel au point d'une jouissance parfaite ...

« إن الفلسفة ، بل والأخلاق نفسها ، تميل إلى الهروب من الأعمال ( الفنية ) لكى تضع نفسها في التأملات السابقة عليها ... إن الكلام اليوم عن الشعر الفلسفى ( حتى ولو بالإهابة بألفرد دى قيني ولوكونت دى ليل وبعض الشعراء الآخرين ) هو في واقع الأمر نوع من الخلط الساذج بين أحوال وظروف عقلية يعارض بعضها بعضا . أليس هذا تجاهلا للحقيقة التي تقول إن غرض المتأمل هو تثبيت فكرة أو أن يولد فكرة – أي توليد قوة متسلطة أو أداة قوة في حين أن الشاعر الحديث يحاول أن يولد فينا حالة وأن يصل بهذه الحالة الاستثنائية إلى حد اليهجة الكاملة » .

ربما أكون ظالما لمسيو قاليرى ظلما ينبغى على إصلاحه ، حين أحظى بمتعة قراءة مقالته كاملة . ولكن هذه الفقرة توحى بوجود أكثر من خطأ واحد فى التحليل . فهى ، في المحل الأول ، تسوحى بأن الأوضياع قد تغيرت ، وأن الشيعر « الفلسفى » ربما كان مسموحا به فى وقت من الأوقات ، ولكنه أصبح الآن لا يطاق ( ربما بسبب ازدياد

التخصص في العالم الحديث). ونحن نضطر إلى أن نفترض أن مالا نحبه في عصرنا لم يكن قط فنا جيدا، وأن ما يلوح لنا جيدا قد كان كذلك على الدوام. ولئن ظل أي شعر فلسفي محتفظا بقيمته – وهي قيمة نفشلُ في أن نجدها في الشعر الحديث الذي ينتمي إلى هذا النوع نفسه – فإننا نفحصه على أساس فرض مؤداه أننا سنجد بينهما اختلافا ما لا يكون لمجرد اختلاف التاريخ صلة به - غير أننا إذا ذهبنا إلى أن في الشعر الأقدم عهدا عنصرا « فلسفيا » وعنصرا « شعريا » يمكن الفصل بينهما ، فستكون لدينا مهمتان ينبغي أداؤهما . علينا أن نبين أولا في حالة محددة – وحالتنا هنا هي دانتي – أن الفلسفة أساسية للبناء وأن البناء أساس للجمال الشعري للأجزاء ، وينبغي أن نبين أن الفلسفة مستخدمة على شكل مختلف عن ذلك الذي تتخذه في قصائد فلسفية نسلم بأنها غير ناجحة . وإذا كان مسيو قاليري مخطئا في طرده الكامل لـ « الفلسفة » ، فربما كان أساس الخطأ هو تفسيره المزكي ، على ما يظهر ، لجهود الشاعر الحديث ، خاصة وأن هذا الأخير يسعي إلى أن « يولد فينا حالة » .

من الواضح أن الشعراء الفلسفيين الباكرين ، پارميند يز أوإمپدوكليس ، كانوا أشخاصا نوى إلهام فلسفى غير خالص . ونحن نجد أنه لا أسلافهم ولا خلقهم قد عبروا عن أنفسهم نظما : لقد كان پارميند يزوامپدوكليس أشخاصا يجمعون إلى مقدرتهم الفلسفية الصادقة قدرا طبيا من عاطفة مؤسس نسق دينى من الدرجة الثانية . لم يكونوا مولعين بالفلسفة ، أو الدين ، أو الشعر فقط وإنما بشىء هو مزيج من هذه الأشياء الثلاثة ، ومن هنا كان صيتهم ، كشعراء ، منخفضا . وكفلاسفة ، ينبغى أن يعدوا أدنى مرتبة بكثير من هيراقليطس ، أو زينو ، أو أناكساجوراس ، أو ديمقريطس . أما قصيدة لوكريتوس فمسألة مختلفة تماما . ذلك أن لوكريتوس كان شاعرا لا ريب فيه . إنه يحاول إذاعة نسق فلسفى ، ولكن بدافع مختلف عن ذلك الذي كان يدفع 'پارميند يز أو امپدوكليز ، لأن هذا النسق كان موجودا فعلا : وهو إنما يحاول ، في الواقع ، أن يعثر على المعادل الشعرى العينى لهذا النسق – أن يعثر على معادله الكامل في الرؤية . غاية الأمر أنه ، باعتباره مبتكرا في هذا الفن ، يتأرجح بين الشعر الفاسفى والفلسفة . ومن ثم فإننا نقع على قطع من هذا النوع :

غير أن سرعة الصواعق عظيمة ، وضربتها قوية ، وهي تجرى في مجراها بهبوط سريع ، لأن القوة حين تثار أولا في جميع الحالات تحشد ذاتها في السحب و .. الأن فلنتغن بما يسبب حركة النجوم ... وعلى ذلك فإنه من بين جميع الروائح المختلفة التي تدخل المنخارين ، يصل أحدها إلى مدى أبعد مما يصل إليه سواها ..... (١)

<sup>(</sup>١) ترجمة مونرو ، والمقتطفات مأخوذة من مواضع متpassim

غير أن اتجاه لوكريتيوس الحق هو أن يعبر عن رؤية منظمة لحياة الإنسان ، بنشاط كبير في الصور الشعرية الحقة ، وملاحظة ثاقبة في كثير من الأحيان .

Quod petiere, permunt arte faciuntque dolorem

corporis et dentesinlidunt saepe labellis

oxculaque adfligunt, quia non est pura voluptas

et subsunt qui instigant laedere id ipsum quodcumque est, rabies unde illaec germina surgunt .....

أما ما يشتهون ، فإنهم يكبتونه بشدة ، ويجتلبون ألم الجسم ، وهم غالبا ما ينشبون الأسنان في الشفاه ويرتشفون القبلات بعنف ، لأن رغبتهم غير طاهرة وثمة مثيرات خفية تكمن ( في نفوسهم ) تحضهم على الإضرار بهذا الأمر ذاته أيا كان ، ومن ثم ينبجس مس الجنون .

#### medio de fonte leoprum

surgit amari aliquid quod in ipsis floribus angat ....

من قلب ينبوع الملذات ذاته يتفجر تيار من المرارة يسمم رحيق الزهور

nec procumbere humi prosrtatum et pandere palmas ante deum delubra nec aras sanguine multo spargere quadrupedum nec votis nectere vota, sed mage pacata posse omnia mente tueri.

(التقوى الحقيقية) لا فى أن تلغط لكل محراب ، منبطحا على الأرض ، وأن تمد كفيك أمام معابد الآلهة ، ولا فى أن تغرق المذابح بفيض من دماء ذوات الأربع ، ولا فى أن تلحق القسم بالقسم .

بل أكثر منه في أن تكون قادرا على تأمل كل شيء بعقل أمين .

لم تكن الفلسفة التى تناولها لوكريتيوس غنية بما فيه الكفاية من حيث الإحساس، وقد اتجهت إلى الحياة على نحو أكثر توحدا من أن تقدم مادة لقصيدة ناجحة تماما.

وكانت عاجزة عن التمدد الكامل الذي يجعل منها رؤية خالصة . بيد أنه يجمل بي أن أسنال مسيو قاليري عما إذا كان « هدف » قصيدة لوكريتوس هو أن « يثبت أو يخلق فكرة » أو يصوغ « أداة ذات قوة » .

لا ريب في أن مجهود الفيلسوف الجدير بهذا الإسم ، أي الرجل الذي يحاول أن يعالج أفكارا في حد ذاتها ، ومجهود الشاعر ، الذي ربما يكون يسعى إلى أن يحقق هذه الأفكار ، لايمكن أن يمارسا في أن واحد . غير أن هذا لا ينفى أن الشعر يمكن أن يكون ، بمعنى من المعانى ، فلسفيا . فبوسع الشاعر أن يعالج أفكارا فلسفية ، لا باعتبارها مادة المناقشة ، وإنما باعتبارها مادة الفحص . والصورة الأصلية الفلسفة لا يمكن أن تكون شعرية . غير أن الشعر يمكن أن تخترقه فكرة فلسفية ، ويستطيع أن يعالج هذه الفكرة عندما تصل إلى مرحلة القبول التام ، وعندما تكاد تصبح تعديلا فيزيقيا . ولو أننا فصلنا بين الشعر والفلسفة كلية ، لكان معنى ذلك أن نوجه تهمة خطيرة لا إلى دانتي وحده ، وإنما إلى أغلب معاصريه أيضا .

كان دانتى منتفعا بأساطير ولاهوت تمثلتهما الحياة على نحو أكمل مما حدث للوكريتيوس. إنه لمن الغريب أنه ليس المنتقصين من قدر دانتى ، كپترارك «بنتاميرون» عند لاندور (إذا كان لنا أن نعزو مثل هذه الكلمة الشديدة إلى شخصية على مثل هذا القدر من اللطف) هم وحدهم الذين أصروا على انفصال «شعر» دانتى عن «تعاليمه» وإنما أيضا بعض المعجبين به ، وأحيانا ما يخلط بين الفلسفة والألجورية . فالفلسفة مكون ، وجزء من عالم دانتى بقدر ماهى جزء من الحياة . أما الألجورية فهى الصقالة التى تبنى عليها القصيدة . ونئن نجد أن كاتبا أمريكيا لكتيب قصير عن دانتى ، هو المستر هنرى دوايت سيد چويك ، يرغب فى تحسين فهمنا لدانتى ك « زعيم روحى » بقول :

« لقد كان هذا الجحيم الحرفى ، فى نظر دانتى ، مسألة ثانوية ، وكذلك هو فى نظرنا فهو ونحن معنيون بالألجورية . وهذه الألجورية بسيطة . إن الجحيم هو غياب الله . وإذا بدأ القارى عبأن يدرك أنه يقرأ عن الخطيئة ، بمفهومها الروحى ، فلن يضيع منه الخيط قط ، وإنما هو لا يحار أبدا ، ولا ينزلق قط إلى الدلالة الحرفية » .

ودون أن نتوقف لنسائل مستر سيد چويك عن الفرق بين الخطيئة الحرفية والخطيئة الروحية ، فقد يكون لنا أن نؤكد أن ملاحظاته مضللة . ولا ريب في أن الألجورية ينبغي حملها على محمل الجد ، كما أنه من المحقق أن « الكوميديا » هي ، على نحو ما ، « تربية خلقية » . فالمسألة هي أن تجد صيغة تعبر عن التراسل بين هذا

الأول وذلك الأخير ، لتقرر ما إذا كانت القيمة الخلقية تتجاوب مباشرة مع الألجورية ، ومن السبهل علينا أن نتحقق من الأهمية التي كان دانتي يعزوها إلى المنهج الأليجوري ففي « المأدبة » Convivio يخبرنا جادا بما يلي :

إن التصميم الأساسى (للأناشيد) هو أن يؤدى بالبشر إلى المعرفة والفضيلة، كما سيتبين من تقدم صدقهما.

وهو يعطينا كذلك التفسيرات الأربعة المألوفة للأنشودة: الحرفى ، والأليجورى ، والخلقى ، والصوفى - ويكرر علينا دارس مبرز كمسيو هوفيت ، المرة تلو المرة ، عبارة «تعليمية النية » "didactique d'intention" فنحن نتقبل الأليجورية وحين تتقبل ، تكون هناك طريقتان مألوفتان لمعالجتها . فقد يتوقف المرء ، مع مستر سيد چويك ، عنه دلالتها للباحث عن « الضوء الروحي » أو قد يرثى المرء ، مع لاندور ، للآليات الروحية ، ولا يجد الشاعر إلا في القطع التي يحرر نفسه فيها من أهدافه الدينية . وليس بإمكاننا أن نتفق مع أي من وجهتى النظر هاتين . إن مستر سيد چويك يضخم « الواعظ والنبي » ويقدم دانتي كأشعياء أوكارلايل أكثر تفوقا . أما لاندور فيدخر الشاعر ويلوم التصميم ويستنكر المبادي ، السياسية . إن بعض أغلاط لاندور الشاعر ويلوم التصميم ويستنكر المبادي ، السياسية . إن بعض أغلاط لاندور على دانتي بمعايير الملحمة الكلاسيكية . ولتكن « الكوميديا » ماتكون ، فإنها ليست على دانتي بمعايير الملحمة الكلاسيكية . ولتكن « الكوميديا » ماتكون ، فإنها ليست ملحمة . ويقول مسبو هوفت مصيدا :

Rechercher dans quelle mesure le pôeme se rapproche du genre classique de lepopée, et dans quelle mesure il s'en écarte, est un exércice de rhétorique entièrement inutilé, puisque Dante, à n'en pas douter, n'a jamais eu l'intention de composer une action épique dans les régles.

« إن محاولة البحث عن مدى الصلة التى تربط القصيدة بالملحمة فى نمطها الكلاسيكى ، وإلى أى حد تبتعد عنه ، إنما هى نوع من التمرين البلاغى العقيم إلى أقصى حد ، خاصة أنه لا شك فى أن دانتى لم يقصد أبدا إلى أن يؤلف عملا ملحميا بالمعنى المتعارف عليه لهذه الكلمة » .

غير أن يجمل بنا أن نحدد إطار قصيدة دانتي من واقع النتيجة ، كما من واقع النية . ليس للقصيدة إطار فحسب ، وإنما شكل أيضا . وحتى لو كان الإطار «أليجوريا» فقد يكون الشكل شيئا آخر وفحص أي حكاية في « الكوميديا » خليق بأن يبين أنه ليس فقط التفسير الأليجوري أو النية التعليمية ، وإنما الدلالة الوجدانية

نفسها ، أمور لا يمكن عزلها عن سائر القصيدة ، ولاندور على سبيل المثال يلوح أنه قد أساء فهم قطعة من نوع قطعة پاولو وفرانشسكا ، بفشله في إدراك علاقاتها :

« إن فرانشسكا في قلب عقابها حينما تصل إلى أرق جزء من قصتها ترويها برضاء وبهجة » .

ومن المحقق أن هذا تبسيط زائف . فأن تفقد فرانشسكا كل بهجة مسترجعة قد كان خليقا بأن يكون إما فقدانا للإنسانية أو تخففا من اللعنة . إن النشوه - مع الهزة الحاضرة عند تذكرها - إنما هي جزء من التعذيب . وليست فرانشسكا بالمخدرة ولا بالمصلحة : وإنما هي لا تعدو أن تكون موضع لعنة . وإنه لجزء من اللعنة أن تخبر رغائب لم يعد بمقدورك إشباعها . ذلك أن الأرواح في جحيم دانتي ليست ميتة ، كما هو الشأن معها ، في أكثر الأحيان ، في الحياة . وإنما هي ، من الناحية الفعلية ، في أقصى عذاب يقدر عليه كل منها .

E il modo ancor m'offende.

وإنه لمن الغريب أن نجد مستر سيد چويك ، الذي يقف استحسانه على الطرف المقابل لاستحسان لاندور ، يقع في خطأ مشابه . إنه يقول :

« فى لقاء « يوليسيز » كما فى لقاء بيرديلا فينا وبرونيتو لاتينى ، يذوب الواعظ والنبى فى الشاعر . »

فهنا ، مرة أخرى ، تبسيط زائف . ليس لهذه القطع جمال استطرادى . وحالة برونيتو موازية لحالة فرانشسكا . إن انفعال القطعة يكمن في امتياز برونيتو في اللعنة – فهو روح جديرة بالإعجاب إلى حد كبير ، عنيدة إلى حد كبير ،

e parve de costore

Quegliche vince e non colui che perde.

وظهر من بينهم

أنه من يظفر ، وليس ذلك الذي يخسر\*

وأنا أظن أنه لو تدبر سيد چويك كلمات يوليسيز الغريبة com ' altrui piacque,

\* جميع المقتطفات الدانتية في هذا المقال مأخوذة من ترجمة د . حسن عثمان للكوميديا الإلهية ( دار المعارف ) ( م ) .

كما راق للغير

لما قال إن الواعظ والنبى قد ذابا فى الشاعر . إن « الواعظ » و » النبى » اصطلاحان بشعان ، غير أن ما يعنيه مستر سيد چويك بهما إنما هو شىء من المحقق أنه لا « يذوب فى الشاعر » وإنما هو جزء من الشاعر .

وبوسع مجموعة متنوعة من المقتطفات أن تمثل للتأكيد القائل بأنه ما من انفعال يتأمله دانتي في حد ذاته أو لأجل ذاته فقط . إن انفعال الشخص ، أو الانفعال الذي يحبو به اتجاهنا الشخص ، لا يضيع أو يتناقص قط ، وإنما يحفظ دائما كاملا ولكنه يتعدل بالوضع المعزو إلى الشخص في التصميم الأبدى ويتلون بجو سكن ذلك الشخص في أحد العوالم الثلاثة ، وليس في أي من شخصيات دانتي ذلك الابهام الذي يؤثر في لوسيفار ملتون ، إن الملعونين يحتفظون بأي درجة من الجمال ، أو الجلال ، كانت صوابا لهم ، في أي يوم من الأيام ، وهذا يعمق وكذلك يبرر لعنتهم . فكما هو الشأن مع ياسون :

Guarda quel grande che vione

E per dolor non par lagrima spanda,

Quanto aspetto reale ancor ritiene

انظر إلى ذلك العظيم الذى يأتى نحونا ، ويبدو أنه لا يذرف لألمه دمعة أى مظهر ملكى لا يزال يحتفظ به !

تغدو جريمة برتراند أشد فظاعة . إن آدامو المنتقم يتطلب عنفا أكبر ، وأغلاط أرنو تصوب :

Poi s'ascose nel foco che gli affina.

ثم توارى في النار التي تطهرهم.

وإذا كان الانفعال الفنى الذى تقدمه أى حكاية فى « الكوميديا » معتمدا على الكل ، فإننا نستطيع أن نتقدم للبحث عن كنه التصميم بأكمله . إن فائدة الألجورية والفلك واضحة . فالإطار الآلى ، فى قصييدة على مثل الاتساع فى المدى ، قد كان أمرا ضروريا . وكما أن مركز ثقل الانفعالات أبعد عن الفعل الإنسانى الواحد ، أو عن نسق من الأفعال الإنسانية الخالصة ، منه فى المسرح أو الملحمة ، فكذلك نجد أن الإطار

ينبغى أن يكون أشد صناعية ، وأكثر آلية ظاهريا . ليس من الجوهرى أن تفهم الأليجورية أو الفلك الذى لا يكاد يفهم - وإنما الشيء الجوهرى الوحيد هو أن يكون وجودهما مبررا . إن التركيب الوجدانى داخل هذه الصقالة هو ما ينبغى فهمه - فالتركيب قد صار ممكنا بفضل الصقالة . وهذا التركيب بمثابة سلم مرتب من الانفعالات الإنسانية بالضرورة . وعلى أية حال ، فإن جميع الانفعالات الإنسانية بالضرورة . وعلى أية حال ، فإن جميع الانفعالات الإنسانية بالضرورة . وعلى أية حال ، فإن

غير أن تقديم دانتي للانفعالات هو أشمل ضروب التقديم التي قام بها كاتب وأكثرها ترتيبا . إن طريقة دانتي في تناول أي انفعال يمكن أن تقابل لا بطريقة شعراء « ملحميين » آخرين ، قدر ما يلائمها أن تقابل بطريقة شكسپير . إن شكسپير يتناول شخصية يظهر أن وجدانا بسيطا يسيطر عليها ، ويحلل الشخصية والوجدان ذاته . وينقسم الوجدان إلى مكوناته – ولعله أن يدمر أثناء هذه العملية . لقد كان عقل شكسپير واحدا من أكثر العقول التي وجدت نقدية . ودانتي من ناحية أخرى لا يحلل الانفعال قدر ما يكشف عن علاقاته بالانفعالات الأخرى . ومعني هذا أنك لا تستطيع أن تفهم « الجحيم » Inferno بدون « المطهر » Purgatorio و « الفردوس » تستطيع أن تفهم « الجحيم » Inferno بدون « المطهر » المثير للاشمئزاز » . وهذا حق ، رغم أن سوفوكليس يدانيه في ذلك ، مرة واحدة ، على الأقل .

ولكن الاشمئزاز الذي من نوع اشمئزاز دانتي ليس نماء مفرطا لرجع واحد ، وإنما هو لا يكتمل ويفسر إلا بالأنشودة الأخيرة من « الفردوس » Paradiso

La forma universal di questo nodo, credo ch'io vidi, perchè Piudi largo dicendo questo, mi sento chio godo.

وأعتقد أنى رأيت الصورة العامة لهذه العروة الوثقى ، إذ أشعر بحديثى عنها أن بهجتى تشتد بها وتذكو .

إن تأمل البشع أو القبيح أو المثير للاشمئزاز بواسطة الفنان هو الوجه الضروري والسلبى للاندفاع إلى السعى وراء الجمال . ولكن ليس كل الفنانين بقادرين على أن ينجحوا ، كما نجح دانتى ، في التعبير عن كل الدرجات من السلبي إلى الإيجابي ، فالسلبي هو الأكثر إلحاحا .

إن تركيب الانفعالات الذي تعتبر الألجورية بمثابة الصقالة الضرورية له كامل من

أكثر الأشياء حسية إلى أكثرها ذهنية إلى أكثرها روحانية . ودانتي يعطينا تقديما عينيا لأكثر الأشياء روغانا :

Pareva a me che nube ne coprisse lucida, spessa, solida e polita; quasi adamante che lo sol ferisse.

Per entro sè l'eterna margarita ne recepette, com'acqua recepe raggio di luce, permanendo unita.

أو

Nel suo aspetto tal dentro mi fei, qual si fe' Glauco nel gustar dell'erba, che il féconsorto in mar degli altri dei, (1)

ويتأملى إياها أصبحت في باطني ، كما أصبح جلاوكوس بتذوقه من العشب الذي يجعله في البحر ربا بين سائر الأرباب .

ومرة أخرى نجد في « المطهر » Purgatorio ، وعلى سبيل المثال في الأنشودة السادسة عشرة والأنشودة الثامنة عشرة ، قطعا هي عرض خالص للفلسفة ، فلسفة أرسطو وقد شدت من خلال المدارس .

Lo natural e sempre senza errore, ma l'atro puote errar per malo obbietto, o per poco per troppo di vigore.

ولا تقع المحبة الطبيعية في الخطأ قط، واكن الأخرى تتعرض للخطأ ،

(۱) انظر إجاوند «روح الرومانس» ، ص ١٤٥ .

#### إما بخبيث مقصدها ، وإما بزيادة حرارتها أو نقصانها .

إننا هنا لا ندرس الفلسفة وإنما نحن نراها باعتبارها جزءا من العالم المنظم وهدف الشاعر هو أن يقرر رؤية ، وما من رؤية للحياة يمكن أن تكون كاملة إذا هي لم تشمل الصبياغة المفصحة عن الحياة كما يصنعها ذهن الإنسان :

Onde convenne legge per fren porre...

ومن أعظم مزايا قصيدة دانتي أن رؤياها قريبة من الاكتمال ، ومن دلائل عظمة هذه القطعة أن مغزى أى قطعة واحدة أو أى من القطع التى تختار باعتبارها «شعرا» يظل ناقصا إذا لم ندرك المجموعة بأكملها .

وإن دانتى ليعيننا على تقديم نقد لـ « الشاعر الحديث » عند مسيو قاليرى ، الذى يحاول أن ينتج فينا حالة ، إن الحالة ، في حد ذاتها ، ليست بشيء .

إن حديث مسيو فاليرى يتفق تماما مع المذهب البراجماتى ومع اتجاهات عمل من نوع « تنوعات الخبرة الدينية » لوليم جيمز . فالخبرة الصوفية ، فيما يفترض ، ذات قيمة لأنها حالة مبهجة من الحدة الفريدة . غير أن المتصوف الحقيقى لا يقنع بمجرد الإحساس وإنما يتعين عليه أن يدعى - على الأقل - أنه يرى ، وأن الانغماس في الألوهية ليس إلا الحد الضرورى - وإن لاح ذلك أشبه بالمفارقة - لهذا التأمل . إن الشاعر لا يرمى إلى إثارة الانفعال - فليس هذا حتى محكا لنجاحه وإنما يرمى إلى أن يسجل شيئا ، وليست حالة القارىء إلا الطريقة المعينة لذلك القارىء في إدراك ما اقتنصته كلمات الشاعر . ودانتي قد نجح ، أكثر من أي شاعر أخر ، في أن يعالج فلسفته ، لا باعتبارها نظرية ( بالمعنى الحديث ، وليس المعنى اليوناني ، لهذه يعالج فلسفته ، لا باعتبارها الخاص ، وإنما باعتبارها شيئا مدركا بالحواس . وعندما يحصر أغلب شعرائنا المحدثين أنفسهم في نطاق ما أدركوه بحواسهم فإنهم لا وعندما يحصر أغلب شعرائنا المحدثين أنفسهم في نطاق ما أدركوه بحواسهم فإنهم لا يتضمن أن منهج دانتي قد عفي عليه الزمن ، قدرما يتضمن أن رؤيتنا ربما كانت ، نسبيا ، محدودة النطاق .

#### ملحوظة:

لامنى صديقى الأب لابان لأنى نسبت إلى لاندور ، فى هذه المقالة، عواطف ليس إلا تعبيرا عن شخصيته الدرامية ، يترارك ، والتى هى أقرب إلى أن تتضمن لوم لاندور لحدود نظرة بترارك التاريخى إلى دانتى منها إلى أن تعبر عن رأى لاندور ذاته ، وعلى ذلك يجمل بالقارىء أن يراعى هذا التصويب لاستخدامى اسم لاندور المبجل .

# مختارات من كتاب

آية توقير لچون دريدن

(1978)

إلى چورج سينتسبري

## الحتويات

تصدير چون دريدن الشعراء الميتافيزيقيون أندرو مارقل كتبت المقالات الثلاث التى تؤلف هذا الكتاب الصغير منذ عدة سنوات مضت ، لكى تنشر فى اله تايمز لترارى سيلمنت » (ملحق التايمز الأدبى) ، الذى أدين لمحرره بتشجيعى على كتابتها ، والآن بالإذن لإعادة طبعها . ولما كانت ناقصة الكفاية كنقد فى الدوريات ، فإنها أشد حاجة إلى أن تبرر على شكل كتاب . وعلى ذلك أحتاج إلى بعض الاعتذار .

كانت نيتى هى أن أكتب سلسلة من المقالات عن شعر القرنين السابع عشر والثامن عشر : بادئا بتشايمان ودن ومنتهيا [ بالدكتور ] چونسون . وقد كانت هذه الثمرة المحرمة لفراغ مستحيل خليقة أن تشغل مجلدين . وعلى أحسن تقدير ، ما كانت لتدعى الاكتمال ، وكانت الموضوعات خليقة أن تتحدد بجهلى الخاص ونزواتى . ولكن السلسة كانت خليقة أن تشمل أورليان تاونسند والأسقف كنج وصاحبى « تل كوپر » « وأباطيل الأماني الإنسانية » ، فضلا عن سوفت وپوپ . إن مايقطعه التبذير تنتهى نواحى ضعف الشيخوخة إلى إنهائه . ويتعلم المرء كيف يوجه حياته بمزيد من الاقتصاد : وقد هجرت هذا التخطيط متابعة لسياسات أخرى . وظللت أشعر طويلا بئن شعر القرنين السابع عشر والثامن عشر ، حتى رغم أن الكثير منه أدنى إلهاما ، يمثلك أناقة وعزة لانجدهما في شعر الشعراء الرومانسيين الرائج المدعى وخلفائهم . والدفع بهذه الدعوى على نحو مغر قد كان خليقا أن يفضى بى – على نحو غير مباشر والما أن تحتفظ هذه المقالات الثلاث – رغم عيوبها ، وجزئيا بسببها – بخواطر معينة و وأمل أن تحتفظ هذه المقالات الثلاث – رغم عيوبها ، وجزئيا بسببها – بخواطر معينة على شكل شفرة من شائها ، إذا عبر عنها مباشرة ، أن يقدر لها الخزى الفورى ، متبوعا بالنسيان الدائم .

ت . س . إليوت

# مختارات من كتاب

إلى لانسلوت أندروز

مقالات عن الأسلوب والنظام

(1974)

#### تصدير

لو كنت أرغب في نشر مجلد من مجموعة مقالاتي الأدبية لجاء هذا الكتاب أكبر كثيرا . وقد تحير القارئء الرغبة في أن يعرف لماذا اخترت هذه المقالات وبهذا الترتيب . لقد رغبت في أن أشير إلى بضع خطوط للنمو ، وإلى أن أسلخ نفسي عن نتائج معينة استخلصت من مجموعة مقالاتي « الغابة المقدسة » . ولأوضح موقفي الحالى ، فإني أعد ثلاثة كتيبات لن تكون مكتملة قبل زمن طويل . وفي عين الوقت ، جرؤت على أن أوحد بين هذه المقالات العارضة كمجرد إشارة إلى ما يمكن أن ينتظر ، ولأدحض أي اتهام لي بالمراوغة ، ويمكن وصف وجهة نظرى العامة بأنها كلاسيكية في الأدب ، ملكية في السياسة ، أنجلو – كاثوليكية في الدين . وإني لعلى وعي تأم بأن المصطلح الأول غامض تماما ، يسبهل أن يغدو فريسة للهراء ، وأعي أن المصطلح الثاني ليس له تعريف في الوقت الحاضر ، ويسبهل أن يغدو فريسة لما هو أسبواً من الهراء ، أعنى المحافظة المعتدلة ؛ وأما المصطلح الثالث فليس من شأني أن أعرفه . إن القاريء غير العادي الذي تشوقه هذه المقالات المتفرقة قد تهمه الكتيبات التي أنا عاكف على العددي الذي تشوقه هذه المقالات المتفرقة قد تهمه الكتيبات التي أنا عاكف على العدادي الذي تشوقه هذه المقالات المتفرقة قد تهمه الكتيبات التي أنا عاكف على العدادي الذي تشوقه هذه المقالات المتفرقة قد تهمه الكتيبات التي أنا عاكف على العدادة الموطقة الحديثة » . « وأصول الهرطقة الحديثة » .

وإنى لأود أن أعبر عن شكرى لحررى « ذا تايمن لترارى سيلمنت » (ملحق التايمز الأدبى ) « وثيولوجى » (اللاهوت) « وذا ديال » (المزولة) نيويورك « وذا فورام » (ساحة السوق) (نيويورك) ، وهي المجلات التي ظهرت فيها هذه المقالات .

٠ . س . ت

إلى أمي

#### الحتويات

- ١ لانسلوت أندروز .
  - ۲ چون برامهول .
- ٣ نيكولو ماكياڤيلى .
- ٤ فرانسيس هربرت برادلي ،
  - ه بودلیر فی عصرنا ،
    - ٦ توماس ميدلتون ٠
- ۷ كلمة عن رتشارد كراشو.
- ٨ المذهب الإنسائي عند إرقنج بابت .

# نيكولو ماكياڤلى

(1454)

« لأنه ينبغى أن نؤكد هذا عموما عن بنى الإنسان: إنهم عقوقون مذبذبون مزيفون جبناء حسودون، ومادمت ناجحا فهم معك كلية » . إن هذه الجملة ، وجملة أخرى مشابهة منتزعة من سياقها ، قد شغلت واعتملت فى أذهان البشر لمدة أربعمائة سنة . إنها كلمات وطنى فلورنسى هادىء متقاعد غير مؤذ مشغول بقطع الأشجار والصديث مع الفلاحين فى ضيعته الصغيرة . لقد كان ماكيافلًى مبعث عذاب لليسوعيين والكالقنيين ، ومعبودا الأمثال نابليون ونتشة ، وشخصية محفوظة فى المسرح الإليزابيثى ، وقدوة لرجل من طراز موسولينى أو لنين . وقد دعى ماكيافلى كليا ، بيد أنه لا يمكن أن يكون ثمة إلهام لـ « الكلية » أقوى من تاريخ سمعة ماكيافلى . ومامن تاريخ يمكنه أن يصور تفاهة التأثير وفضول خيرا من تاريخ سمعة ماكيافلى . لقد زورت رسالته الرومانتيكية المصرة منذ موته . وفى شعوذة كل قرن قد أسهم ماكيافلى . ومع ذلك فما من رجل عظيم قد أسىء فهمه كلية مثله . إنه يوضع دائما منحرفا قليلا . ومو لا ينتمى إلى فريق أرسطو أو دانتى فى نظرية السياسة ، فقد حاول شيئا مختلفا . وهو لا ينتمى إلى فريق نابليون ، والأقل من ذلك أن ينتمى إلى فريق نتشه . وتقريراته وصلح لأى نظرية حديثة فى الدولة ، ولكنها لا تنتمى إلى فريق نتشه . وتقريراته تصلح لأى نظرية حديثة فى الدولة ، ولكنها لا تنتمى إلى فريق نتشه . وتقريراته تصلح لأى نظرية حديثة فى الدولة ، ولكنها لا تنتمى إلى فريق نتشه . وتقريراته

وبمناسبة ذكرى نيكولو ماكياقلى السنوية ، يجمل بنا ألا نهتم بتاريخ تأثيره – وهو مالا يعدو أن يكون تاريخ الطرق المختلفة التى أسىء بها فهمه – قدر ما نهتم بطبيعة فكره والأسباب التى جعلت له مثل هذا التأثير .

« وهكذا فإنى في المحل الأول أعتقد أن من الميول العامة للإنسانية جمعاء ذلك الميل المستمر والقلق إلى السلطة بعد السلطة ، وهو ما لا يتوقف إلا بالموت » . إن هذه الكلمات التي قالها هوبز تلوح لأول وهلة وكأنها قيلت بنفس اللهجة التي قيلت بها كلمات ماكياقلي السابق إيرادها . وكثيرا ماقرن بين اسمى الرجلين . بيد أن روح وهدف هوبز وماكياقلي مختلفان كلية . إن كتاب « الأمير » كثيرا ما يؤخذ بنفس المعنى الذي يؤخذ به كتاب « لواياثان » ( الوحش ) . بيد أن ماكياقلي ليس فقط بعيدا عن أن يكون فيلسوفا السياسة من نوع أرسطو ودانتي ، وإنما هو أبعد من ذلك عن أن يكون فيلسوفا من نوع هويز . إنه يمتاز بجلاء أرسطو ووطنية دانتي ، ولكنه لا يشترك مع هويز في الكثير . إن ماكياقلي مكرس كلية لمهمة مكانه وزمانه ، ومع ذلك فإنه من

طريق إسلامه ذاته لقضية ولايته ، ولقضية إيطاليا المتحدة الأكبر ، والتي كان يرغب فيها ، يصل إلى موضوعية وحياد أعظم مما وصل إليهما هويز . إن هويز الإيحركه ، على نحو حار ، مرأى الكارثة القومية ، وإنما هو معنى بنظريته . ونستطيع أن نرى أن نظريته كانت ، جزئيا ، ثمرة لضروب ضعف مزاجه الشخصى وتحريفاته . ففي أقوال هويز عن الطبيعة الإنسانية كثيراً مانجد إسرافا في التأكيد ولمسة ضغينة ربما كانا نابعين من إدراك لضعف حياته وخلقه وإخفاقهما . وهذا الإسراف في التأكيد ، وهو شائع بين نمط معين من الفلاسفة منذ عصر هويز ، يصبح لنا أن نربطه بالكلبية ، ذلك أن الكلبية الحقة عيب في مزاج المراقب وليست نتيجة نابعة ، على نحو طبيعي ، من تأمل الموضوع . إنها عكس « مواجهة الحقائق » . وليس في ماكياڤلي كلبية من أي نوع . فلا بقعة من ضروب ضعف وإخفاق حياته وخلقه تشوب زجاج رؤيته الصافى . ولا ريب أنه في التفاصيل ، حيث يعاني معنى الكلمات تغيرا طفيفا ، نشعر بتورية ساخرة متعمدة واكن نظرته في مجموعها لا يفسدها أي لون انفعالي من هذا النوع. وإن نظرة إلى الحياة كهذه النظرة التي يعتنقها ماكياقلي تتضمن حالة للروح يمكن أن ندعوها حالة من البراءة . وأما النظرة التي من نوع نظرة هويز فهي مسرحية على نحو طفيف، تكاد تكون مسرفة في العاطفية . إن موضوعية ماكياقلي وبراعه صفتان نادرتان إلى الحد الذي قد تكونان معه مفتاحا لكل من تأثيره المستمر في البشر، والتحريف المستمر الذي يعانيه في عقول رجال أقل منه صفاءً.

لسنا نعنى أن ماكياقلى بارد وسلبى كلية . بل إنه على العكس من ذلك يقدم دليلا أخر على أن القوة الذهنية العظيمة إنما تنبع من الأهواء العظيمة . لم يكن ماكياقلى وطنيا فحسب ، وإنما كانت عاطفة الوطنية هى المحرك لذهنه . وللكتاب الذين من نوع لورد مورلى أن يصوروا ماكيافلى في صورة جراح متسلل لا إنساني ، لا يبالى بما تحث عليه الأخلاق ، ولا يعنى إلا بفحصه الإكلينكى . إن لورد مورلى لم ير وطنه ، كما فعل ماكياقلى ، ممزقا ومخربا يستذله لا الغزاة الأجانب وحدهم ، وإنما أيضا غزاة أجانب استقدمهم أمراء محليون متنازعون . لقد كان إذلال إيطاليا ، بالنسبة لماكياقلى ، إذلالا شخصيا وأصلا لفكره وكتاباته .

وهذه القومية الحادة لم تكبت أو تشوه ، بحال من الأحوال ، القيم المعنوية أو الروحية الأخرى في ماكياقلي . غاية الأمر إنه في كتاباته مشغول بهذه القيمة من وجهة نظر واحدة دائما ، فهو مشغول بها دائما من حيث علاقتها بالدولة . إن تصوره للدولة كبير سخى . فهو ليس ناصح الأمير إلا لأنه يئبه ، على نحو حار ، لصالح الكومنواث . وإزاء رجل مثل نابليون – الذي تحدث عن ماكيافلي بلهجة الاكبار ، وجعل

حسه بالواقع ماكياقلى قريبا إلى قلبه – ما كان ماكياقلى ليستطيع ان يستشعر شيئا سوى النفور ، لقد كان ناپليون خليقا أن يلوح له مغتصبا أجنبيا وأثرا عنيفا . وليس ماكياقلى مهتما بالفكرة الحديثة عن الامبراطورية : فقد كان اتحاد إيطاليا غاية رؤياه . ومن المحقق أننا كثيرا ما نشعر ، في قراعتنا أهم أعماله : أحاديث عن عقودلايفي ، أنه أشد إعجابا بروما الجمهورية منه بروما الإمبراطورية : إن أول أفكاره تتجه دائما إلى السلام والرخاء وسعادة المحكومين ، ولكنه يعلم حق العلم أن هذه السعادة لاتكمن في السلام والثروة وحدهما . إنها تعتمد على فضيلة المواطنين ، وتعضدها بالتالى . ولا يمكن للفضيلة الوطنية أن تقوم دون درجة من الحرية . وإنه لمشغول دائما بمسائة الحرية النسبية التي يمكن الحصول عليها :

« قلما يحدث أن تكون مطالب شعب حر منافية للعقل أو مخالفة للحرية ، حيث أنها تنطلق عادة إما من العسف الفعلى أو من الخوف منه . بيد أنه إذا ثبت أن هذا التخوف لا أساس له ، فليس من الصعب أن نعيد إلى أفراده الهدوء بعقد مؤتمر عام ، يكونون فيه على استعداد دائما لأن يستمعوا إلى أى شخص ذى منزلة وسلطة ، يرى من الملائم أن يعظهم : ذلك إنه إذا كان الشعب قد يخطىء أحيانا ، كما يقول تولى ، فإنه قابل لمعرفة أفضل . وسرعان مايقتنع ، إذا تولى شخص يؤمن بصدقه ونزاهته أن يريه خطأه » .

إن موقف ماكياقلى من الدين ومن ديانة بلده كثيرا ما كان موضوعا لسوء الفهم . ولا يقل نبلا عن موقف أى سياسى ، من حيث Qua فو سياسى ، والحق أنه ما كان ليمكن أن يكون غير ذلك . فهو ليس مناهضا الدين ولا الكنيسة الكاثوليكية . لقد رأى بوضوح تام – إذ ما كان ليسعه إلا أن يرى – فساد الكنيسة وانحطاط رجال الكهنوت البارزين ، الذين كانت له صلة بهم . وفى مسرحية ماندراجورا ، ملهاته اللامعة ، يسخر على نحو ممتاز من ضروب فساد رجال الكهنوت الأشد صغاراً . ومن ناحية أخرى ، فقد رأى مدى إسهام الكنيسة ونبلاء الكنيسة الأفراد الأقوياء في إحداث الشقاق ببلده وخرابه . ولكنه ظل ، على نحو ثابت ، مؤمنا بئن الكنيسة المستقرة على أكبر قدر من القيمة الدولة .

« أما وقد نظرنا فى هذه الأشياء كلها ، فإنى أنتهى إلى أن إدخال نوما الدين فى روما كان أحد الأسباب التى ساهمت ، أساسا ، فى عظمتها وتوفيقها . ذلك أن الدين أثمر نظاما جيدا ، والنظام الجيد محفوف عادة بالحظ الطيب والنجاح فى أى عمل . ولما كانت المحافظة الدقيقة على عبادة الله والواجبات الدينية تجنح دائما إلى الإعظام من شأن الدولة ، فإن إهمالها وازدراءها قد يعدان من أول أسباب خرابها . ذلك أنه

حيث لا توجد خشية من الله ، فإنها إما أن يصيبها الدمار أو يؤيدها التوقير الذي يبدى نحو أمير صالح ، مما قد يبقيها – بالتأكيد – فترة من الزمن ، ويسد نقص الدين عند رعاياه . بيد أنه لما كانت الحياة الإنسانية قصيرة ، فبديهي أنه لابد للحكومة من أن تضمحل ، إذا انقرضت الفضيلة التي كانت ترفعها وتغذوها » .

وفيما بعد يقول ( في الأحاديث ) على نحو أكثر إيجابية ، ويكلمات كان رئيس الأساقفة لود خليقا أن يوافقه عليها :

« إن حكام كل الدول ، سواء كانت ممالك أو كومنولث ، الذين يرغبون في أن تظل حكوماتهم راسخة وكاملة ، يجمل بهم - قبل كل شيء - أن يحرصوا على أن يظل الدين موضعا لأعلى ضروب التوقير ، وأن تظل احتفالاته - في كل وقت - خالية من الفساد ، لا تنتهك . لأنه ما من نذير بالخراب الموشك في أي دولة أكد من رؤية عبادة الله تهمل أو تزدري » .

وهو يتقدم كي يبين ، في الفصل ذاته ، كيف أن إهمال الدين - الذي سببته تقلبات كنيسة روما - قد أسهم في خراب إيطاليا . ومن المحتمل جدا أن كنيسة قومية مستقرة ، ككنيسة انجلترا ، كانت خليقة أن تلوح لماكيا قلى خير مؤسسة لكومنواث مسيحى . أما كون المؤسسات الدينية ، من نوع أو آخر ، لازمة للأمة ، فذاك ما كان منه على يقين ، ولئن كانت كلماته صادقة حينذاك ، فإنها تكون صادقة الآن . أما عن ديانة ماكياقلى « الشخصية » ، فيلوح أنها كانت في مثل صدق وإخلاص ديانة أي شخص ليس متخصصا في اللاهوت ، وإنما هو متخصص على نحو جاد - في فن السياسة . وقد مات محفوفا بصلوات قس . لقد رأى بوضوح تام ، وكان يعلم بالغريزة ، أن جهود رجل من طراز ساڤونار ولا لا يمكن أن تجلب خيرا: لم يكن اعتراضه الحقيقى منصبا على روح سافونا رولا قدر ماكان منصبا على التناقض بين أساليب سافونا رولا وفن السياسة الجيد . غير أن عقل ماكيا قلى البناء أساسا ماكان ليشعر بصلة تربطه بعقل هدام كعقل قولتير . وفي كثير من فصول كتاب الأمير وكتاب فن الحرب نجد من الواضح تماما أن ماكياقلى حين ينظر في أمر الحرب إنما يعنى دائما بالجانب الإيجابي والبناء . ففي الحرب ، وفي الحكم والاحتلال العسكري ، نراه معنيا بالقوى الأدبية قدر عنايته بالوسائل الفنية ، وفي ملاحظاته عن الاستعمار وعن طريقة احتلال أرض أجنبية ، وتحذيراته المتكررة من استخدام فرق المرتزقة ، يشيد دائما بالأمير الوطنى وهيئة المواطنين ذات الوطنية ، أما الأمير الذي لا يعدو أن يكون قائدا عسكريا ، فلا طاقة له عليه . وأما عن امبراطوية كامبراطورية نايليون فقد كان خليقا أن يقول منذ البداية إنها ما كانت لتدوم - إنك لاتستطيع أن تحكم شعبا ضد إرادته إلى الأبد ، وبعض الشعوب الأجنبية لا يمكنك أن تحكمها على الإطلاق ، بيد أنه إذا تعين عليك أن تحكم شعبا أجنبيا وأدنى – أدنى فى فن الحكومة – فعليك أن تستخدم كل وسيلة لتجعله راضيا ولتقنعه بأن حكمك فى مصلحته . إن الحرية أمر طيب ، ولكن الأهم منها هو النظام ، والحفاظ على النظام يبرر كل وسيلة ، بيد أن جنوده يجب أن يكونوا جنودا مواطنين ، يحاربون من أجل شىء قيم حقيقة ، وينبغى أن يكون الأمير سياسيا على الدوام ، وألا يكون محاربا إلا عند الضرورة .

ليس يمكن لأى حديث عن آراء مكياقلى أن يكون أكثر من شدرى ، لأنه على الرغم من كونه بناء ، فإنه ليس بانيا لنسق ، ويمكن أن تعاد أفكاره ولكنها لا تلخص . وريماً كان مما يسم دقته المدهشة في الرؤية والتقرير ألا يكون له « نسق » . ذلك أن النسق يتطلب ، على نحو يكاد يكون حتميا ، تحريفات وضروبا من الحذف طفيفة . وليس ماكياقلي على استعداد لأن يحرف أو يحذف شيئًا . ولكن الأغرب من ذلك هو أنه ما من حديث أو استرجاع لفكرة يلوح أنه يقدم أي مفتاح إما لعظمته أو لصيته الكبير السخرى . وعندما نقرؤه لأول مرة ، لا نتلقى انطباعا بنفس عظيمة ولا بذكاء شيطانى ، وإنما فقط بمراقب متواضع أمين يسجل وقائع وتعليقات هي من الصدق إلى الحد الذي يجعلها رثة . ففقط بعد التمثل البطىء والتقابلات المتكررة التي تدهش الذهن بين مثل هذه الأمانة وضروب الخداع وعدم الأمانة والمواربة الشائقة في الذهن الإنساني عموما ، تصلنا عظمته الفريدة . ولسنا نضمر بذلك أن فكر ماكياڤلي استثناء وحيد . إن كاتبا فرنسيا هو مسيو شارل بنوا ، قد خصص مجلدا عن « الماكياڤلية قبل ماكيا قلى " Le machiavélisme avant Machiavel . وثمة موازيات في عصره . ما كان لماكياقلى أن يعرف كومين ، بيد أن عقل ورؤية الدبلوماسى البلجيكي العظيم الذي خدم لوى ملك فرنسا كل هذه المدة وبهذا الإحسان ، قريبان من عقل ماكيا قلى ورؤيته . بيد أن ماكياقلى ، بغض النظر عن اختلاف منهجه ، روح أنقى وأشد حدة .

ما كان من المحتمل لوطنية ماكياقلى الحادة أن تفهم فى عصره ، وأقل الأمور احتمالا أن يفهمها مواطنوه . بيد أن أمانة عقله بالغة إلى حد لا يكاد يفهم فى أى عصر ، ومنذ البداية يلوح أن كتاباته قد فتنت أوربا وروّعتها . أما الافتتان فلم يتمكن الناس من أن ينجوا منه ، وأما الرعب فقد نجوا منه بأن أحالوه إلى أسطورة عن الرعب . وحتى فى إيطاليا ، كما يبين كاربونل فى كتابه « الفكر الايطالي فى القرن السادس عشر » La pensée Italienne au XVI siècle قد حرف فكره على الفور . ويلوح أن البابوات والأمراء أخذوا من كتبه ما يريدون ، وليس ما كان ماكياقلي يريد أن يوصله . بيد أنه إذ غدا عمله أشد نفاذا فى الخارج ، زاد التحريف . ففي فرنسا ، خاصة بين

الهوجونوب ، أثار أعنف الردود . لم يكن ينظر إليه على أنه أكثر من متملق بارع يجود على الطفاة بنصائح عن خير السبل للاستبداد برعاياهم ، وفي فرنسا لم يهاجمه الأنصار الدينيون فحسب ، وإنما أيضا السياسيون politiques ، خاصة جان بودان . لم يتمكن بودان من أن يتغلب على [ نفوره من ] مدح ماكيالي لقيصر بورجيا في كتاب الأمير ، رغم أنه لأى امرىء يقرأ الكتاب دون تحيز ينبغى أن يكون واضحا تماما من أي النواحي وبأي تحفظات قد خلع عليه ماكياڤلي مديحه . وفي انجلترا كان توماس كرمويل وآخرون معجبين بعمله ، رغم أنه ليس من المحتمل أن يكونوا قد فه موه عي نحو أفضل . بيدأن الانطباع العام عن ماكياقلي في انجلترا كان راجعا إلى التأثير الفرنسي ، وإلى ترجمة كتاب « ضد ماكياقلي » -Contre - Mechia لجنتییه . فلدی کل نقلة ، کان ماکیافلی یعانی ، لقد کانت حضارة فرنسا - منvel بعض النواحي - أدنى من حضارة إيطاليا ، ومن المؤكد أن حضارة انجلترا لم تكن قد أدركت حضارة فرنسا . وحسبك أن تقارن نمو الأسلوب النثرى في اللغات الثلاث ، إن ماكياقلى أستاذ للأسلوب النثرى في أي عصر ، فنثره ناضع . وليس ثمة ما يقارن به في الفرنسية حتى مونتيني ، وليس مونتيني من كلاسيات classique النقد الفرنسي . وليس ثمة ما يقارن به في انجلترا حتى نصل إلى هويز وكلارندون . بيد أنه بمجيء ذلك الوقت ، عندما كانت حضارة البلدان الثلاثة على مستوى واحد ، نجد تدهورا في كل مكان . إن مونتيني أدنى من ماكياقلى ، وهويز أدنى من مونتيني ، وقد عدد إداورد ما ير في كتابه ماكيافلي والمسرح الإليزابيثي مسرحة ماكياڤلي في انجلترا. وحديثا ناقش الموضوع ، على نصو أكثر فلسفية ، مستر وندام لويس في دراسته البالغة التشويق عن شكسيير الأسد والثعلب . إن شخصية رتشارد الثالث تشهد بالانطباع الذي أحدثه ماكياقلي ، ويزيف هذا الانطباع .

ومع ذلك فإن علينا أن نبحث عن ذلك الشيء الذي جعل ماكيافلي يؤثر في عقل أوروبا على هذا النحو المعجز والغريب ، وعن السبب في أن العقل الأوربي شعر بأنه من اللازم أن يشوه عقيدته بكل هذا السخف . من المحقق أن ثمة أسبابا أسهمت في ذلك . لقد كانت سمعة إيطاليا كمثوى الجرائم المغرقة في الخيال والعابثة والشيطانية تملأ الخيال الفرنسي ، والخيال الانجليزي بدرجة أكبر ، كما تملؤها الآن أمجاد شيكاغو أو لوس أنجلوس ، وقد وجهت الخيال إلى خلق ممثل أسطوري لهذا الطابع الإجرامي . ولكن الأكثر من ذلك هو أن نمو البروتستانتية – وقد كانت فرنسا ، فضلا عن انجلترا ، بلدا بروتستانتيا إلى حد كبير في ذلك الحين – قد أوجد ميلا ضد رجل كان يتقبل ، بطريقته الخاصة ، النظرة السنية إلى الخطيئة الأصلية . إن كالقن الذي

كانت نظرته إلى الإنسانية أشد تطرفا ، وأكثر زيفا بالتأكيد ، من نظرة ماكياقلى ، لم يتعرض قط لمثل هذا الخزى ، غير أنه عندما خرج رد الفعل المحتوم ضد الكالڤنية من قلب الكالڤنية ومن جنيف ، على شكل عقيدة روسو ، كان ذلك أيضا معاديا لماكياقلى . ذلك أن ماكياقلى من علماء الوسط ، والوسط دائما لايطاق فى نظر مشايعى الحد المتطرف . إن المترفض يمكن احتماله . وفشل نزعة مترفضة كنزعة سافونارولا يكفل أن يتحملها الخلف ، بل وأن تسبغ عليها حماية الموافقة . بيد أن ماكيا فلى لم يكن مترفضا ، وإنما لايعدو أن يكون قد قال الحقيقة عن الإنسانية . إن عالم الدوافع الإنسانية الذى يسجله صادق – بمعنى أنه إنسانية دون إضافة النعمة فوق الإنسانية . وعلى ذلك لا يحتمله إلا من يعتنقون أيضا عقيدة دينية محددة . وعقيدة ماكياقلى لا تطاق فى نظر جهد القرون الشلائة الأخيرة لتقديم إيمان دينى من طريق الإيمان بالإنسانية . ويعبر لورد مورلى عن الإعجاب الحديث المألوف العدائى لماكياقلى عندما يلمح إلى أن ماكيا قلى قد رأى بغاية الوضوح ما رآه ، ولكنه لم ير إلا نصف الحقيقة عن الطبيعة البشرية هو أسطورة الصلاح عن الطبيعة البشرية هو أسطورة الصلاح عن الطبيعة البشرية هو أسطورة الصلاح الإنسانى التى تحل ، عند الفكر اللبرالى ، محل الإيمان باللطف الإلهى .

إنه لمن السهل أن نعجب بماكياقلى على نحو مغرق فى العاطفية . فمن الأوضاع التمثيلية والعاطفية للطبيعة الإنسانية – والطبيعة الإنسانية ميالة للتمثيل على نحو لاصلاح له – أن يتخذ المرء وضع الرجل – « الواقعى » – والشخص الذى « لا يقبل هراء » ، وأن يعجب بـ « الصراحة الوحشية » أو «كلبية » ماكياقلى . إن هذا شكل من إرضاء الذات وخداع الذات لايعدو أن يولد أسطورة ماكياقلى كما نجدها عند يهودى مالطة – ونتشه . وفى انجلترا العصر الإليزابيثى لاتعدو سمعة ماكياقلى أن تكون قد عولجت لاشعوريا من أجل تغذية الميل المتردد – على نحو مستمر – إلى هرطقة مانى : وهى الرغبة فى شيطان يُعبد . إن الدوافع المهرطقة تظل مستمرة فهى تتردد عند شيطان ملتون ، وقايين بيرون . غير أنه لا شأن لماكياقلى بهذه الانغماسات في الضعف البشرى . لم تكن لديه غريزة اتخاذ الأوضاع اللافتة للنظر ، وبالتالى فقد تعين على البشر – لكى يقبلوه أساسا – أن يجعلوا منه شخصية مسرحية . إن صيته هو تاريخ محاولة الإنسانية أن تحمى ذاتها بإفراز غلاف من الزيف ضد أى تقرير الحقيقة .

قيل ، على سبيل اللوم ، إن ماكياقلى لا يقوم بأى محاولة من أجل « الإقناع » . ومن المحقق أنه لم يكن نبيا . ذلك أنه كان معنيا - في المحل الأول - بالحقيقة ، لا بالاقناع . وهذا أحد الأسباب التي تجعل نثره نثرا عظيما ، لا في الإيطالية وحدها وإنما هو

نموذج الأسلوب في أي لغة ، إنه أرسطو جزئي في علم السياسة . بيد أنه جزئي لا لأن رؤيته محرفة ، أو لأن حكمه متحيز ، أو لأى افتقار إلى الاهتمامات المعنوية ، وإنما لأن عاطفته الوحيدة هي وحدة بلده وسلامه ورخائه . إن ما يجعل منه كاتبا عظيما ، وشخصية متوحدة إلى الأبد ، هو نقاء عاطفته وتوحد هدفها . لم يكن ثمة قط من هو أقل « ماكياڤلية » من ماكياڤلي . فأنقياء القلب وحدهم هم الذين يمكنهم أن يفشوا سر الطبيعة الإنسانية على نحو ما فعل ماكياڤلي . والكلبي لا يستطيع ذلك قط ، لأن الكلبي غير نقى ومسرف في العاطفة دائما . بيد أنه من اليسير أن نفهم السبب في أن ماكياڤلي لم يكن سياسيا ناجحا ، فهو من ناحية لم يكن قادرا على خداع الذات أو مسرحة الذات . إن وصفة brute ، فهو من ناحية لم يكن قادرا على خداع الذات أو كالڤن وروسو اثنين من تنوعاتها ، ولكن جدوى ماكياڤلي هي دعوته المستمرة إلى خص ضعف النفس وعدم نقائها . وليس من المحتمل أن ننسي دروسه السياسية ، ولكن فحصه للضمير يمكن بسهولة أن يغفل .

# بودلير في عصرنا

لقد قام مستر سيمونز بترجمة جيدة بأسلوب سيمونز (١) . ولو كانت وجهة نظرنا اليوم هي وجهة نظر ثلاثين سنة خلت ، أو حتى عشرين سنة ، لدعوناها ترجمة جيدة . فأن تقرأ مستر سيمونز الآن يعنى أن تدرك عظمة الرجل بودلير الذي يستطيع أن يظهر في مثل هذه الصورة المختلفة لتسعينيات [ القرن الماضي ] وعشرينيات [ هذا القرن ] . وفي ترجمة المستر سيمونز يغدو بودلير من شعراء التسعينيات ، معاصرا لدوسون ووايلد . إن دوسون ووايلد قد مضيا ، أما بودلير فيبقى . لقد كان ينتمى إلى جيل سبقهما ، ومع ذلك فهو معاصر لنا أكثر مما هو الشأن معهما . ومع ذلك ، فحتى التسعينيات أقرب إلينا من الجيل المتخلل - وأنا إنما أؤرخ للأجيال الأدبية . والحقيقة المائلة في أنهم كانوا شغوفين ببودلير تومىء إلى اشتراك في الروح - ومنذ جيل -أعنى الجيل الأدبى - مستر سيمونز والتسعينيات ، جاء جيل آخر ومضى ، هو الجيل الأدبى الذى يشمل مستر برنارد شو ومستر ولزومستر لايتن ستريشى . وهذا الجيل ، من حيث سلالته ، قد « أسقط » التسعينيات : إنه من سلالة هكسلى وتندال وجورج إليوت وجلاد ستون . وليس لبودلير صلة بهذا الجيل ، ولكنه قد كانت له صلة ما بالتسعينيات ، وإن صلته بنا لكبيرة .

بيد أن المجلد الحالى ربما انبغى - حتى على سبيل العدالة - قراعته كوثيقة شارحة للتسعينيات ، أكثر منه تفسيرا جاريا لبودلير ، وفي تصدير شائق - أقصر مما ينبغى - يشهد مستر سيم ونز بأن ديوان « أزهار الشر Fleurs du mal " «بالنسبة لمنظوماتي الباكرة ، كان مصدر فتنة وتأثيرا في أن واحد ، ولأنه منذ ذلك الحين فصاعدا قد كانت فتنته أشبه بالسحر في نظرى ، ولأن تلك الآية قلما ظهر ما يباريها ، إن كان قد ظهر ، وقلما تُغوق عليها ، إن تُفوق » . ويجمل بنا أن نتذكر أن مستر سيمونز ذاته ليس بالشاعر التافه: فهو نموذج للتسعينيات ، ومن الواضح أن هذا التأثير الذي خلفه بودلير في مستر سيمونز كان صادقا وعميقا . فلم كان بودلير بالغ الاختلاف الآن ؟ بوسعنا أن نتعلم شيئًا عن بودلير وعن التسعينيات وعن أنفسنا .

إن تصدير المستر سيمونز بالغ التشويق: وربما كان أهم جزء من الكتاب.

والأمر الشائق هو اتجاهه ، المنتمى كلية إلى فترته الزمنية ، إزاء « الرذيلة » . فعند المستر سيمونز ثمة على الأقل من حيث المبدأ en principe ، شعيرة ومرتبية وطقس له « الرذيلة » أو « الخطيئة » . وها هى ذى فقرة كاملة بالغة الدلالة إلى الحد الذى ألتمس معه الإذن بأن أوردها كاملة :

« في شعر بودلير ، الذي كثيرا ما يقارن به شعر قراين [ أي يقارن بواسطة مستر سيمونز وأصدقائه – فنحن لم نعد نرى كبير شبه بين هذين الشاعرين ] ثمة علم متعمد للالتواء الحسى والجنسى ، فيه شيء غريب من حيث إبرازه للرذيلة مع البشاعة ، وتكريسه الحار للأهواء . إن بودلير يجلب كل تعقيد في الذوق واستثارة العطور ومهيج القسوة وروائح الفساد وألوانه ذاتها لكي يخلق ويزين ضربا من الدين ، يقام فيه قداس أبدى أمام مذبح محجوب . وما من اعتراف أو إحلال من خطيئة أو صلاة يسمح بها ، إلا وهي واردة في الطقس . « أن يتعهد المرء هيسترياه » لقد كتبت « بهدوء وأن يهين القارىء ( أيها القارىء المنافق ، أي شبيهي ، أي أخي Hypocrite lecteur , mon كثر منه تائبا ، وأن يكون مفتيا في شئون الاعتراف ، وإن يكن أخلاقيا إلى هذا الحد ، يملك كل هذا الحس الحاد والحاذق بنشوة الشر : وإن يكن أخلاقيا إلى هذا الحد ، يملك كل هذا الحس الحاد والحاذق بنشوة الشر : نلك ما قد حير العالم دائما ، حتى في بلده حيث يُسمح للفنان أن يعيش على نفس النحو التجريبي الذي يكتب به . لقد عاش بودلير ومات متوحدا ، خفيا ، معترفا بخطايا وإن لم يرو قط الحقيقة كاملة . إنه le mauvais moine الراهب الردىء الذي تحدث عنه في سوناتته ، متقشف الأهواء وناسك بيت الدعارة .

إن هذه الفقرة ذات تشويق غير عادى لعدة أسباب ، فحتى فى إيقاعاتها نجدها تستدعى وايلد ، وطيف پاتر الأبعد . وهى تستدعى أيضا لايونيل چونسون بعبارته «الحياة طقس » . وهى لا تستطيع أن تبتعد عن الدين والمجاز الدينى . ما أشد اختلاف هذه النغمة عن نغمة جيل مسترشو (١) ومستر ولز ومستر ستريشى ومستر إرنست همنجواى ! وما أشد اختلافها عن نغمتنا ! إن مستر سيمونز يلوح لنا وكأنه طفل حساس ، صحب إلى كنيسة وسحرته الدمى والشموع والبخور . مثل هذه الأبسطة والأباريق وأنوار الشموع !

ومن المحقق أن عصر مستر سيمونز كان « العصر الذهبي » لأحد أنواع الأطفال ، كما أن عصر مستر شو كان العصر الذهبي لنوع آخر من الأطفال . ولو أنك حللت فقرته إلى أجزاء لوجدت فيها الكثير من الأخطاء ، رغم أنك إذا ازدردتها كاملة

۱ - بديهي أن مستر شو ومستر ولز مشغولان أيضا بالدين وال " Erastz - Religion " ولكنهما معنيان بالروح لا الحرف . والروح تقتل ولكن الحرف يمنح الحياة .

فستهضم شيئا فيه صواب . « التكريس الحار للأهواء » : لم يكن ثمة رجل أقل انحداعا بالأهواء من بودلير ، وقد كان مشغولا بمحاولة شرحها وتبريرها وصنع شيء منها ، وهي محاولة تكاد تضعه على نفس مستوى مؤلف « الحياة الجديدة » Vita Nuova . « مهيج القسوة » : أترى بودلير قد « جلبه » أم هو لا يعدو وأن يكون قد فحصه ( ثمة بعض فقر مهمة في « قلبي عاريا » Mon Coeur Mis à Nu ) ومن ذا الذي سمع بقداس يقام أمام هيكل محجوب ؟ والهيستريا ! أكان هناك من هو أقل هيسترية وأكَّثر جلاء من بودلير <sup>(١)</sup> ؟ ثمة فرق بين الهيستريا والتحديق في الظل . وعندما يقول مستر سيمونز بعد ذلك ببضع صفحات إن عمل بودلير « الذي لا تشوبه شائبة » إنما هو « النتاج المباشر لوراثته وأعصابه » فإن كل ما يسعني هو أن أحتج بعنف . ولئن وصف أي عمل بأنه النتاج « المباشر » للوراثة والأعصباب - وكلمة « مباشر » هنا لا تفسر غير العمل - فإنى لا أستطيع أن أوافق على وصف هذا العمل بأنه لا تشوبه شائبة . إننا لا نستطيع أن نكون مهتمين في المحل الأول بأعصاب (تذكر من فضلك أن كلمة « أعصاب » عندما تستخدم على هذا النحو مصطلح بالغ الغموض وغير علمي ) أي كاتب ، أو وراثة أي امرىء ، إلا بهدف معرفة المدى الذي يجعل فردية الكاتب تشوه أو تنتقص من الحقيقة الموضوعية التي يدركها . وإذا كان الكاتب يرى بصدق - بقدر ما يرى أساسا - فإن وراثته وأعصابه لا تعودتهم (٢) . إن ماهو صواب في حديث المستر سيمونز هو الانطباع الذي يولده بأن بودلير كان في المحل الأول مشغولا بالقيم الدينية . والخطأ هو موقف التسعينيات الصبياني من الدين واعتقادها - وهو ما لا يعدو أن يكون لعبة أطفال يرتدون أزياء الكبار ويمتلون كما لو كانو هم - أن ثمة ديانة للشر أو الرذيلة أو الخطيئة . لم يكن سونبرن يعرف شيئا عن الشر أو الرذيلة أو الخطيئة ولو أنه كان يعرف أي شيء عنها لما استمتع بها على نحو ما يفعل . وعند حواريي سونبرن ، رجال التسعينيات ، كان الشر مصدر متعة كبرى . إن الخبرة ، باعتبارها سلسلة من الأحداث الخارجية ، ليست بشيء في ذاتها ، فمن الممكن أن يمر المرء بأكثر الخبرات ترويعا ، وهو محمى بغرور تمثيلي : وقد ظل وايلد ، طوال خبرات حياته كلها ، بمثابة إياس صغير ، طفلا ممثلا . ومن ناحية أخرى فإنه حتى لعب شيء مهم اعتراف به . وإن صبيانية التسعينيات لأقرب إلى الحقيقة من صبيانية مطلع القرن العشرين . بيد أن هذه الأشياء كانت واقعية عند بودلير وحده .

۱ - من الحق أن بودلير يقول J'ai cultivé mon hystérie » لقد تعهدت هيسترياي » ـ ولكن قوله ذلك عن نفسه شيء وقول مستر سيمونز ذلك عنه شيء آخر .

٢ - ثمة حديث أفضل - وبالغ التشويق - عن وراثة بودلير في كتاب ليون دوديه L'Hérédo

إن مستر سيمونز يلوح طفلا أكثر طفولية من وسمانز ، لا لشيء إلا لأن الإنجليزي الطفولي – الذي شب على البروتستانتية – يلوح دائما أكثر طفولية من الفرنسي الطفولي الذي شب على مذهب روما . إن ديكور décor العصور الوسطى عند وسمانز لايقدم شيئا على مذبح مستر سيمونز المحجوب . وقد كان وسمانز ، بهذه المناسبة ، خليقا أن يكون أكثر تعاطفا مع الروح الحقيقية للقرن الثالث عشر لو أنه أقل من التفكير فيه ، وقلل من اهتمامه بالمعارف المعمارية والمقتطفات من فلاسفة ربما يكون قد قرأهم ولكن من المؤكد أنه لم يفهمهم : فهو أكثر « وسيطية » ( وأكثر إنسانية ) عندما يصف زيارة مدام شانتلوف لديرتال منه عندما يتحدث عن كاتدرائيته .

وقد ألمحت إلى أن مستر سيمونز ، كمترجم ، يحيل بودلير إلى معاصر لسيمونز . والقول بهذا إنما هو تحية – فإن عمل الترجمة هو أن تجعل شيئا أجنبيا أو بعيدا في الزمن يعيش مع حياتنا ، وليس بوسع مترجم أن يخلع على ضحيته من الحياة أكثر مما يملكه هو – وتحذير في أن واحد . إنه ليس تحذيرا من مستر سيمونز كمترجم . فمستر سيمونز أن يكون . ومعنى هذا فمستر سيمونز أن يكون . ومعنى هذا أن ترجمته ، من زاوية نظره ، تكاد تكون مثالية ، وليس لدينا ما نقترحه على مستر سيمونز ذاته . وإنما نشير فقط إلى ما يعنيه بودلير لجيل مستر سيمونز ، فنقول إنه ليس ما يعنيه بودلير لنا ، وذلك لأننا الأن أكثر صلاحية لتذوق الطابع التقليدي تماما الذي يتسم به نظم بودلير ، ونحن أقرب إلى راسين من مستر سيمونز . ولو أننا ترجمنا بودلير بأنفسنا لأبرزنا على وجه الدقة تلك المشابهات لراسين التي تختفي تماما في ترجمة مستر سيمونز . وإنه لما يؤسف له أن مستر سيمونز لم يترجم بعضا من القصائد التي تتضح فيها هذه القرابة لراسين على أكثر نحو . إن الشاعر الذي كتب :

Aadromaque, des bras d'un grand époux tombée

Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus....

إيه يا أندروماك ، لقد سقطت من بين ذراعي زوج بطل ، وغدوت سائمة قبيحة بين يدي ييروس الصلف

De l'ancien Frascati vestale enamourée ...

Nos Pylades là-bas tendent leurs bras vers nous.

"Pour rafrâichir ton coeur nage vers ton Electre!'......

وهناك أصدقاؤنا الأشبه ببيلادين يمدون أذرعهم نحونا:

« لكى تهدئ سورة قلبك اسبح نحو إلكترا »

ليس بعيدا عن الشاعر الذي كتب عن « ابنة مينوس وپاسيفي » -La fille de Mi وبوسيفي » -La fille de Mi وبوسعنا ، على أية حال ، أن نوجه النظر إلى قطع يلوح لنا فيها أن مستر سيمونز قد غلف بودلير بضباب لندن السونبرني البنفسجي اللون المنتمى إلى فترة التسعينيات . إن بسطه لقصيدة « الدعوة إلى الرحلة » L'invitation au Voyage ذو دلالة :

# أى طفلتى ونجمتى دعينا .....

أما بودلير فقد كتب:

Mon enfant, ma soeur,

Songe à la douceur

D'aller là -bas vivre ensemble

أى طفلتى وشقيقتى تخيلى عذوية أن نسافر إلى هناك كى نعيش معا

إن كلمة soeur (شقيقة) هنا لم تُختر، في رأيي، لمجرد أنها تصنع قافية مع كلمة douceur (عذوبة)، وإنما هي لحظة في ذلك الاعلاء للهوى الذي ظل بودلير يناضل دائما ساعيا نحوه: وهي بحاجة إلى تعليق من مراسلاته كذلك الخطاب المدهش، مثلا، إلى مارى ×... الذي يورده شارل دي بو<sup>(۱)</sup> (وفي هذا الموضوع، بأكمله، فإن دي بو – الذي تعد مقالته عن بودلير أفتن دراسة لبودلير قام بها أحد – يكتب بعض كلمات جديرة بالإعجاب:

Ce désir contemplatif qui vá besoin que de la présence, et qui ne passède vraiment que parce quil ne possède pas

وفيما بعد ، في نفس القصيدة ، عندما نصل إلى الأبيات الفخيمة :

Là, tout n'est qu'ordre et beauté

۱ - شارل دی بول : تقریبا ، ص ۲۱۹ .

## هناك كل شيء نظام وجمال ويذخ وهدوء ويهجة

يدهشنا أن نتلقى من مستر سيمونز:

## هناك كل شيء جمال ، وتوهج، وهوى ، وراحة ، ويذخ .

إن الكلمة الوحيدة الصحيحة من هذه الكلمات هي كلمة « جمال » . ونستطيع أن نكون على يقين من أن بودلير لم يتناول هذه الكلمات المستخدمة كأسماء عفوا ، ولا هو قد رتبها خبط عشواء . لم يكن عبثا أن وضع كلمة ordre ( نظام ) أولا . ولو كان مستر سيمونز قد فهم notre بودلير ، لما أحل كلمة « توهج » ! بيد أن النظام إيجابي والعماء نقص ، ونحن نحاول أن نتخيل أن مستر سيمونز لم يكن يحاول أن يتجنب النظام – فهو ، ببساطة ، لم يتعرف عليه وبوسعنا أن نرى أن مستر سيمونز ، الذي تلقى تدريبه في مدرسة سونبرن اللفظية ، إنما هو ببساطة تواق إلى الحصول على عبارة رنانة لطيفة ، ونستنتج أن كل ما وجده في بودلير إنما هو عبارة رنانة لطيفة ، بيد أن بودلير لم يكن حواريا لسونبرن : فعند بودلير أن كل كلمة تهم .

وهذه قطعة أخرى يلوح لى فيها أن مستر سيمونز لايعدو أن يكون قد قام بعمل أخرق ملطخ. وهذا أمر يثير الدهشة ، لأننا نجد بودلير هنا فى أكثر أحواله تهكما وابتعادا عن الذرا – إنه شىء يمكن أن نسميه « حديثا » بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، وعلى ذلك كان ينبغى (حيث أن مستر سيمونز ينتمى إلى جيل أصغر من بودلير) أن يتوسل إلى مستر سيمونز . هذه أبيات معروفة من قصيدة « رحلة إلى سيثريا » : Voyage à Cythère

Quelle est cette ile triste et noire ? C'est Cythère,

Nous dit-on, un pays fameux dans les chansons,

Eldorado band de tous les vieux garcons.

Regardez, a près tout, c'est une pauvre terre.

ترى ماعسى هذه الجزيرة الحزينة والمظلمة أن تكون ؟ إنها سيثريا هكذا حدثونا ، إنها بلد مشهور في الأغاني ، وهي بمثابة إلدورادو مألوفة لكل العزاب المكتهلين . أنظر إنها في نهاية المطاف ليست بشيء.

وإن مستر سيمونز ليدهشنا بما يأتى :

ترى ماعسى هذه الجزيرة الحزينة المظلمة أن تكون ؟ إنها سيثريا التي اشتهر ميلادها

> في الأغاني ، واشتهرت كبدع أكثر الأهواء قدما وزناً :

> > إنها أرض جميلة ومجدبة

وهنا نجد أن « الوزن الممطوط » لمستر سيمونز ، والذي يذكرنا دائما بسينارا ، يلائم أوزان بودلير الاسكندرية المحطمة عمدا خيرا مما يفعل في عدة مواضع ( وفي كثير من القصائد يشعر المرء بأن پوپ قد كان خليقا أن يكون أصلح من مستر سيمونز ) . ولكن مثل هذه الإساءة في الترجمة لايمكن أن تكون مجرد اعتراف بالعجز عن ترجمة كلمات بودلير إلى الإنجليزية ، وإنما تعبر عن عجز عن استشعار حالات بودلير النفسية – فهي يمكن أن يعبر عنها بالإنجليزية بنفس الجودة التي يعبر عنها بالفرنسية – وعجز عن استخدام الكلمات على نحو محدد ، أو استخدام الكلمات أساسا ، إلا أن تكون النظائر القليلة الفقيرة لعاطفة معتادة كسول . بدع وأهواء . ما أحسن ما نعرفها !

إن الحقيقة المهمة في صدد بودلير هي أنه كان أساسا مسيحيا ولد في غير وقته ، وكلاسيكا ولد في غير وقته . وهو في تكنيك نظمه أقرب إلى راسين منه إلى مستر سيمونز ، وفي حساسيته يقرب من دانتي ، ولا يخلو من تعاطف مع ترتوليان . ولكن بودلير لم يكن مسيحيا جماليا أو سياسيا ، واتجاهه إلى «الطقوس » الذي لاحظه مستر سيمونز بحساسيته الماضية على نحو عال وإن تكن عمياء - لا ينبع من تعلق بالصور الخارجية للمسيحية ، وانما من غرائز نفس كانت بطبيعتها -امستمنع المسيحية . وإذ كان المسيحي الذي كانه ، وولد حين ولد ، فقد كان عليه أن يكتشف المسيحية بنفسه . وفي هذا السعى كان منفردا في هذه الوحدة التي لايعرفها سوى القديسين . كانت فكرة الخطيئة الأصلية تواتيه بطريقة تلقائية ، وكذلك الصاجة إلى الصلاة .

Tous chez Baudelaire est fonction de son génie, or il n'y a rien dont ce géoie puisse moins se passer que de Dieu, - dún Dieu qui plutôt qu'objet de foi est réceptacle de prières,-j'irai jusqu'`a dire d'un Dieu qu'on puisse prier sans croire en lui... Cet incoercible besion de prière au Sein même de l'incrédulité, - signe majeur d'une âme maquée de christianisme, qui jamais ne lui échappera tout à fait.

La notion de péché, et plus profondement encore le besoin de prières, telles sont les deux réalités souterraines qui paraissent appartenir à des gisements enfouis bien plus avant que ne l'est la foi elle-même. On se rapelle le mot de Flaubert: "Je suis mystique au fond et je ne crois à rien' "Baudelaire et lui se sont toujours fratern llement compris.

هذا ما يقوله شارل دى بو . وثمة مقالات أخرى ليست مرضية بدرجة مقالة مسيو دى بو ولكنها حديثة وتشرح بودلير ، كما يفهم الآن ، وهى « بودليرنا » La Vie Doulou- لستانيسلا فيميه ، و : « حياة بودلير الحزينة » -reuse de Baudelaire فرانسوا بورشيه .

وقد تمكن بودلير من أن يصل إلى أعظم الفضائل المسيحية وأعسرها: فضيلة الاتضاع .

فقط من طريق الدراسة المتفانية للرجل وعمله وحياته يمكننا أن نقدر دلالة تلك القطعة العظيمة في « قلبي عاريا » Mon Cocur Mis à Nu :

"Faire tous les matins ma prière à Dieu, réserveir de toute force et de toute justice, à mon père, à Mariette et à Poë, comme intercesseurs; les prier de me communi Quer la force nécessaire pour accomplir tous mes devoirs, et d'octroyer à ma mère une vue assez longue, pour jouir de ma transformation, travailler toute la journée, ou du moins tant que mes forces me le permettront; me fier à Dieu, c'est -à-dire à la Justice même, pour la réussite de mes projects; faire, tous les soirs, une nouvelle prière, pour demander à Dieu la vie et la force pour ma mère et pour moi, faire, de tout ce que je gagnerai, quarte parts, ..une pour la vie courante, une pour mes créanciers, une pour mes amis et une pour ma mère; - obéir aux principes de la plus stricte

sobriété, doant le premier et la suppression de tous les excitants, quels qu'ils soient. "

« أن أتوجه بصلاتى كل صباح إلى الله ، مستودع كل قوة وكل عدالة ، وإلى أبى وإلى ماريت وإلى بو ، كشفعاء . وأن أضرع إليهم أن يهبونى القوة اللازمة الوفاء بجميع التزاماتي ، وأن تمنح أمى عمرا طويلا بما يكفى للاستفادة من تحولى ، وأن أعمل طوال اليوم ، أو على الأقل على قدر ماتسعنى الطاقة ، وأن أثق بالله أى بالعدالة ذاتها – أن مشروعاتى ستنجح ، وأن أتوجه بصلاة جديدة في كل مساء ، سائلا الله العمر والقوة الأمى ونفسى وأن أوزع كل ما أكسبه على أربعة أقسام : قسم الفقاتي الجارية ، وقسم الدائنى ، وقسم الأصدقائى ، وقسم الأمى ، وأن أطيع مبادىء أصرم صحو ، وأولها أن أقمع كل منبه ، كائنا ما يكون » .

# كلمة عن رتشارد كراشو

مامن تحية يمكن إزجاؤها إلى هذا الكتاب(١) أرفع من القول بأنه ، في تحريره وإخراجه ، جدير بتلك السلسلة الفاتنة عن شعراء القرن السابع عشر التي ينتمي إليها . ومن الكتب التي لا تنسسي في هذه السياسلة « الشيعراء الكارولينيون » لسنتسبري ( ويدونه كانت قصائد بنلوز وكلفلاند وكنج خليقة أن تكون بعيدة المنال و « دن » لجريرسون و « مارفل » لمارجوليوث ، « وقون » للأستاذ مارتن . لقد كنا بحاجة شديدة إلى هذه الطبعة لقصائد كراشو . فحتى الآن كانت الطبعة الدراسية الوحيدة هي طبعة ولر في ١٩٠٤ وقد كانت طبعة جيدة لعصرها ، ولكن نصوصها لم تكن محققة جيدا ولا كاملة . وبالنسبة للقارىء العادى كان يعيبها أنها تضطر المرء أحيانا إلى أن يبحث طويلا عن القصيدة التي يريدها . أما مستر مارتن فقد جمع النصوص وهو يعطى القراءات المتنوعة دون تشويه لصفحات كتاب غاية في الوسامة والصلاحية العملية. وهوامشه تستحق اهتماما خاصا لأن كراشو شاعر يحتاج إلى هوامش ، لا عند قراعته من أجل المتعة ، وإنما إذا رغبنا في دراسته من حيث علاقته بعصره . لقد كان شعراء ذلك العصر يستفيد بعضهم من بعض بحرية : فكراشو من ناحيته كان حسن الاطلاع ( وذلك جزئيا بفضل مكتبة والده ) على شعر عصره المكتوب باللاتينية والإيطالية ، والذي كان كثيرا . وتقدم هوامش مستر مارتن عدة توازيات شائقة بينهما . ولئن كان ثمة مزيد مما يمكن اكتشافه عن كراشو ، فسيكون على سبيل إبراز مزيد من هذه الاشتقاقات .

أما وقد منحت الطبعة ماتستحق من المديح ، فلابد من أن أعترف بأن المقدمة خيبت ظنى بعض الشيء . إنها تقدم ملخصا للوقائع بالغ الكثافة وتشتمل على خطاب بالغ التشويق كتبه كراشو . بيد أن مستر مارتن يلوح حريصا أكثر من اللازم على ألا يشغل فراغا كبيرا : ومن ناحية أخرى فإن الرأى النقدى الوحيد الذي يقدم عليه لايلوح لى موفقا . ربما كنت قد توقعت – مع غياب أي الوحيد الذي يقدم عليه لايلوح لى موفقا ، ربما كنت قد توقعت – مع غياب أي سيرة نقدية لكراشو – شيئا يحل محلها ، شيئا في مثل جودة دراسة جريرسون

أحساند رتشارد كراشو الإنجليزية واللاتينية واليونانية . تحرير ل . سي مارتن . مطبعة جامعة أكسفورد .

الكبرى لدن فى طبعته السالف ذكرها لقصائد ذلك الشاعر . إننا مازلنا متروكين بلا نقد من الطبقة الأولى لكراشو فى الإنجليزية . وإن خير دراسة لكراشو أعرفها ، وإنها لمقالة بالغة الفتنة والإيحاء ، هى تلك التى قام بها ماريو براتس فى كتابه .

#### Secentismo e Marinismo in Inghlterrà

يقول الأستاذ مارتن: « عندما نمسح النمو المرموق لعبقرية كراشو حتى نهاية حياته ، في ظروف لابد أنها كانت على الأغلب مرهقة ومشتتة إلى أقصى حد ، تغدو « شهرته غير المتحققة » بالتأكيد قابلة للمقارنة بشهرة شاعرين انجليزيين آخرين ، يؤذن عمله – على بعض الأنحاء – بعملهما على نحو غريب ، وقد وجدوا مثله في إيطاليا ملجأ ومثوى أخيرا ( وددت لو كان مستر مارتن قد وفر سطرا أو اثنين بأن يقول : كيتس وشلى مباشرة ، بدلا من البحث عن عبارة فاتنة ) . والأن فإن هذه الملحوظة قد تفضى إلى عدة استنتاجات زائفة .

لقد عاش كراشو إلى سن السابعة والثلاثين تقريبا ، وبهذا كانت أمامه سنوات ينمو فيها أكثر مما هو الشأن مع كيتس أوشلى . ويستطيع الإنسان أن يقطع شوطا طويلا فيما بين السابعة والعشرين والسابعة والثلاثين . وعلى ذلك يكون مستر مارتن غير منصف لكيتس وشلى . لكن أضف إلى ذلك أن نظم كراشو - كما قد يتوقع المرء - أنضج كثيرا من نظم أي من هذين الشاعرين . ولست أجد في القصيدة التي يقيم عليها رأيه ، قصيدة « رسالة إلى كونتيسة دنبي » ، دليلا على الوعد الذي يجده مستر مارتن فيها . من المحقق أنها قصيدة فاتنة ، ولكنها من عمل أستاذ ناضج ولا تعد بشيء سوى المزيد من نفس النوع . إن كراشو فيما أعتقد شاعر أعظم مما نظنه عادة . وكيتس وشلى فيما أنجزاه فعلا ليسا الشاعرين العظيمين اللذين نظنهما . غير أننا لا نجد في شيء مما كتبه كراشو الوعد الجلي في قصيدة « هايبريون » أو قصيدة «انتصار الحياة » . وبديهي أنه ينبغي علينا أن نحاول دائما أن نفرق بين الوعد والإنجاز: فكلاهما ينبغي أن يوضع في الحسبان عند الحكم على شاعر ، وينبغي أن يظلا منفصلين . وكل مايسعنا أن نقوله هو أن كيتس وشلى كان من المحتمل أن يغدوا شاعرين أعظم، شاعرين على نطاق أكبر ، من كراشو . أما إذا حكمنا عليهم من واقع ما أنجزوه فعلا ، فسنجد أن كراشو كان أستاذا يمتاز بالصقل ، وأن كيتس وشلى كانا صبيبين في مرحلة التدرب ، أمامهما إمكانات هائلة .

حسبنا هذا عن مسألة واحدة ، وبعد ذلك نتساءل : على أي نحو يمكن القول بأن

كراشو « يؤذن » بكيتس وشلى ؟ أما عن كيتس فإنى ببساطة لا أدرى ما الذى يعنيه مستر مارتن ، لأن الشبه الذى أراه بالغ الضالة . وأما عن شلى فثمة مشابهات واضحة ولافتة للنظر ، وإن كنت أظنها سطحية جدا . إن الإيحاء – مثلما يلوح لى أن كلمات مستر مارتن توحى – بأن كراشو كان على أى نحو من الأنحاء بشيرا أو «نبيا» مؤذنا بشلى إنما هو تنكب تام لجادة الصواب . إن التوازى الواضح إنما يقوم بين قصيدة « الباكية » وقصيدة « القبرة » ، أكثر مما يقوم بين استخداماتهما للثنائى ذى المقاطع الثمانية ، وهى استخدامات مختلفة تماما .

ان يعود الطل يبكى
الوجنة الشاحبة لزهرة الربيع كى يزينها
ان يعود الطل ينام
مستكنا فى عنق الزنبقة
إنه ليؤثر أن يرتعش هنا
تاركا كليهما ليكون دمعتك .
ليس الذهب الناعم الذى
يستخلص من الشجرة التى تبكى عنيرا
بالذى يصنع أسى فى مثل غنى
القطرات المستقطرة منك .
إن خير جواهر الأسى تكمن فى هاتين
الخزانتين اللتين تحتفظ السماء بمفاتيحهما

\* \* \*

ليس في أعين المساء عندما تكونان محمرتين من البكاء بالنسبة للشمس التي تغرب يجلس أسى نو وجه بهذا الجمال مامن مكان سواهما قد التقت فيه عذوية بهذا الحزن ، وحزن بهذه العذوية . إنى لأشك فيما إذا كان الصبوت في أي قصيدتين يمكن أن يكون بالغ التشابه إذا كان معناهما مختلفا تماما . وقد وجدت – على الأقل – أنى كلما أمعنت في دراسة معنى شعر كراشو ، واستخدامه الفريد للصورة والاغراب في التعبير ، قل الشبه الذي يبدو بين موسيقاه وموسيقي شلى . خذ واحدة من أكثر مجازات كراشو تطرفا وسخرا ، من قصيدة « الدمعة » :

أيتها القطرة الجميلة ، لماذا تهتزين هكذا ؟ الأنه يتعين عليك أن تضعى رأسك مباشرة في الثرى ؟ إيه كلا لن يكون الثرى فراشك قط ولأجلبن لك وسادة محشوة يزغب جناح الملائكة .

إن هذه الصورة تكاد تكون خلاصة لمجموعة كبيرة من المنظومات التعبدية في القرن السابع عشر غير أنه ليس فيها ما يشبه شلى . إن صور كراشو حتى عندما تكون مجاوزة للمعقول تماما – لأنه ليس ثمة مايسوغ جلب وسادة ( وأي وسادة ! ) لرأس بمعة – تمنحنا نوعا من المتعة الذهنية – إنها التواء متعمد وواع في اللغة ، التواء كالذي نجده داخل كنيسة القديس بطرس :ذلك الداخل المحير والمؤثر على نحو يدعو للحيرة . إن فيها عملا عقليا . بيد أنه ليس في قصيدة « القبرة » عمل عقلى . وربما كانت هذه أول مرة ، في شعر على مثل هذا القدر من التبريز ، يقوم فيها الصوت دون معنى . وما كان كراشو ليكتب بيتا قبيحا مثل « من السماء أو قربها » لا لشيء إلا ليصنع من كلمة it قافية ناقصة مع كلمة spirit .

ماض كسهام تلك الدائرة الفضية التى يخبو مصباحها المتقد فى الفجر الأبيض الصافى حتى لانكاد نراه ، وإنما نشعر بأنه هناك . وإنى لأكون شاكرا لمن يشرح لى هذه المقطوعة . فحتى الآن مازات جاهلا بالدائرة التى يشير إليها شلى ، أو لماذا يتعين أن تكون سهامها فضية ، أو ما الذى يعنيه – بحق الشيطان – بالمصباح المتقد الذى يخبو فى الفجر الأبيض ، وإن كنت أفهم أنه لا يكاد يسعنا أن نبصر مصباح دائرة فضية يخبو فى الفجر الأبيض (لم الفجر ؟ وقد أشار لتوه إلى المساء الأرجوانى الشاحب) . قد يكون ثمة مفتاح لمن هم أكثر علما منى ، ولكن كان يجدر بشلى أن يزود قصيدته بهوامش . أما كراشو فليس بحاجة إلى هوامش من هذا النوع .

وعندما يكون لدى شلى تقرير محدد يتقدم به ، فإنه يقول ببساطة واضعا صوره فى ناحية ، وأفكاره على الناحية المقابلة :

نحن ننظر إلى الماضى وإلى المستقبل ونذوى حنينا إلى ما لا يوجد: إن أصدق ضحكاتنا مثقلة بلمسة ألم

وأعذب أغانينا إنما هي التي تحدث عن أشد الأفكار حزنا.

فهذا تأكيد جارف ، يكاد يكون عاديا في تعبيره ولكنه مفهوم ، وهو لايشبه كراشو بأدنى درجة .

إنى أدعو كراشو شاعرا « تعبديا » devotional لأن كلمة « دينى » religious امتهنت . فحتى شلى قد دعى دينيا ، وإن كان لا يمكن وصفه بالتقى . إنه دينى بنفس المعنى الذى نقول به إن العميد إنج أو أسقف برمنجام متدين ، إن الشعر التعبدى هو الشعر الدينى الذى يندرج تحت عقيدة مضبوطة ، ويتخذ من موضوعات دقيقة موضوعا للتأمل . وكراشو أحيانا ما يدعى عشقيا فى تعبده . إن كلمة « عشقى » crotic قد امتهنت ، ولكنها ، على أية حال ، لا يجب أن تكون كلمة مسيئة . ومن الممكن ، بمعنى من المعانى ، أن تنطبق على كراشو . إن دانتى على سبيل المثال يلوح دائما واعيا تمام الوعى بكل ظلال الحب البشرى والإلهى سواء بسواء ، وبياتريشى هى وسيلته للانتقال بين هذين الاثنين ، ولا يوجد قط ما يهدد بأن يخلط بين الحبين . غير أنه كما أن كراشو ناقص فى كفة الإنسانية ، ومع ذلك فلا هو فى العالم تماما ولا هو خارجه تماما ، وليس الأمر كذلك مع دانتى ولا آدم سان قكتور ، فإننا نشعر أحيانا بأن حبه للأشياء

السماوية ناقص ، لأنه - جزئيا - بديل عن الحب البشرى . إنه ليس عديم النقاء ، ولكنه غير كامل .

ومع ذلك فإن كراشو يقف بمفرده فى نوعه الفريد من أنواع العظمة . إنه وحيد بين شعراء انجلترا الميتافيزيقيين الذين كان أغلبهم انجليزيا على نحو حاد : فكراشو فى المحل الأول أوربى . لقد كان مشربا بالشعر اللاتينى والإيطالى أكثر منه بالشعر الإنجليزى . ومن المؤكد أن مستر ماريو براتس – الذى ربما يكون قد قرأ من الشعر اللاتينى وشعر القارة فى القرن السابع عشر أكثر مما قرأه أى شخص آخر - يضع كراشو فى مرتبة أعلى من مارينو وجونجورا وكل شخص آخر ، وذلك باعتباره ممثل روح الباروك فى الأدب .

# مختارات من كتاب

چون دریدن الشاعر ، الکاتب المسرحی ، الناقد (۱۹۳۲)

#### الشاعر الذي منح الإنجليز الكلام

بديهى أن ثمة ثلاثة أقسام رئيسية اشعر دريدن ، فضلا عن شعر مسرحياته البطولية : أهاجيه الساخرة ، وأغانيه ، وترجماته .

#### دريدن الكاتب المسرحي

#### أستاذ الدوبيت:

إن براعة شعر دريدن المرسل تزداد جدارة بالإعجاب عندما يقر المرء بأنها عمل بارع tour de force فالشعر المرسل ليس سليقة فيه .

#### دريدن الناقد ، المدافع عن العقل

#### المدافع عن العقل:

وعلى هذا فإن دريدن ، شاعرا وناقدا على السواء ، يلوح لى مدافعا كبيرا جدا عن العقل .

# جدوی الشعر وجدوی النقد دراسات فی علاقة النقد بالشعر فی انجلترا (۱۹۳۳)

الى ذكــرى تشارلز ويبلــى الذى وعدته بكتاب أفضل

#### محتويات الكتاب

تصدير لطبعة ١٩٦٤

تصدير للطبعة الأصلية .

۱ – مقدمة.

٢ - دفاع عن كونتيسة پمبروك .

۳ – عصر دری*دن* .

٤ - وردزورث وكواردچ

ه – شلی وکیتس

٦ - ماڻيو أرنولد

٧ - العقل الحديث .

۸ – خاتمة .

#### تصدير لطبعة ١٩٦٤

قيل إن قصيدة « جزيرة بحيرة إنيسفرى » كانت أحب قصائد ييتس إلى مصنفى المنتخبات الشعرية ؛ ومن ثم فقد أسرفوا في إعادة نشرها . وأرى أن قصيدتى المسماة « الفتاة الباكية » La Figlia Che Piange قد كانت – في أثناء سنى شبابى – أحب قصائدى إلى هؤلاء المصنفين ؛ إذ رأوا أنها أقل أشعارى ضرراً ، وإن كانوا قد صاروا في السنوات التالية أقرب إلى العدالة في اختيارهم القصائد التي تمثلني (وإن كان مما يسرني ألا أسمع المزيد عن القعقعة والنشيج) . ومثلما نجد أن أي دارس للأدب المعاصر حين يشرع في الكتابة عن نقدى في أوراق الامتحان يثق من النجاح ما دام قد أشار إلى « تفكك الحساسية » و « المعادل الموضوعي » . نجد بالمثل أن أي مصنف يريد إدراج نموذج من مقالاتي في كتاب نقدى سوف يختار مقالتي المسماة « الموروث والموهبة الفردية » ، على الرغم من أن هذه المقالة قد تكون أقرب مقالاتي إلى طور الصبا ؛ وهي قد كانت يقينا أول مقالة أطبعها .

وهأنذا الآن أعيد طبع كتابى «جدوى الشعر وجدوى النقد»، مؤملا – وإن يكن هذا الأمل ضعيفا – أن تحظى إحدى محاضراتى المنشورة فيه باختيار مصنف من مصنفى المستقبل بدلا من « الموروث والموهبة الفردية » . لقد ظهرت تلك المقالة ، التى تعد أشهر مقالاتى ، في عام ١٩١٧ عندما كنت مساعداً لتحرير مجلة «ذا إيجوست » ، بعد أن استدعى محررها ريتشارد ألدنجتون لأداء الخدمة العسكرية ، وقبل أن يطلب بعد أن استدعى محروها ريتشارد ألدنجتون لأداء الخدمة العسكرية ، وقبل أن يطلب فقد كتبتها في أثناء شداء ٢٩٣٢ – ١٩٣٣ ؛ إذ شرفت بأن عينت في منصب « فقد كتبتها في أثناء شداء ٢٩٣٢ – ١٩٣٣ ؛ إذ شرفت بأن عينت في منصب « أستاذية تشارلز إليوت نورتون » بجامعة هارقارد ؛ وهو منصب سنوى يتولاه رجل من رجال الأدب ، أمريكيا كان أو أوربياً ، لمدة عام . ولما لم تكن قد توافرت لى فسحة من الوقت لإعداد هذه المحاضرات حتى وصولى إلى كامبردج بمساشوستس في خريف عام ١٩٣٢ فقد كان على أن أكتبها ، تحت ضغط الظروف الملح ، خلال مدة إقامتى عام ١٩٣٢ فقد كان على أن أكتبها ، تحت ضغط الظروف الملح ، خلال مدة إقامتى هناك . وبرغم ذلك فقد دهشت حين أعدت قراعها مرتين فوجدتنى مازات على استعداد هناك . وبرغم ذلك فقد دهشت حين أعدت قراعها مرتين فوجدتنى مازات على استعداد هناك المتبيراً عن موقفى النقدى .

إن مقالاتى النقدية الأولى ، التى يرجع تاريخ كتابتها إلى مرحلة كنت فيها واقعاً تحت تأثير حماسة إزرا پاوند لريمى دى جورمون ، تلوح لى الآن نتاجا يعوزه النضج ، وأن كنت لاأرفض مقالة « الموروث والموهبة الفردية » . ومازالت المحاضرات الثمانى

التى يحتوى عليها هذا الكتاب تلوح لى ذات وجهة نظر صائبة ، برغم أنى كتبت بعضها فى أثناء إلقائى لهذه السلسلة ، أو قل إنى – على أقل تقدير – لا أرى ما يدعونى إلى الخجل من أسلوبها أو من مادتها . ولما كنت لم أنظر فيها سنين طويلة ، فقد وجدتها – بعد أن قرأتها مرتين – مقالات مقبولة إلى الحد الذى أمل معه أن يكون إعادة نشرها فى شكلها الحالى عملا له ما يبرره .

أما عن الفقرة الافتتاحية في المحاضرة الأولى فيجمل بي أن أشرحها قائلا: إن الولايات المتحدة كانت آنذاك في ليلة انتخاب رئيس الجمهورية ، وهو الانتخاب الذي أتى بفرانكلين د. روزفلت رئيساً للجمهورية في الفترة الأولى من مدة رئاسته .

1. m. "

#### تصدير

هذه المحاضرات التى ألقيت فى جامعة هارفرد فى أثناء شتاء ١٩٣٢ – ١٩٣٣ تدين بالكثير لجمهور كان على أتم الاستعداد لامتداح المزايا والتغاضى عن العيوب ولكنى أدرك أن نوع النجاح الذى أحرزته كان نجاحاً مسرحياً إلى حد كبير ، وأنها ستكون أشد تخييبا لظن من استمعوا إليها منها لمن لم يفعلوا . وإنى لأوثر كثيراً أن أترك جمهورى مع الانطباع الذى تلقاه حينذاك ، ولكن شروط المؤسسة كما وضحها المستر ستيلمان ، تقضى بتقديم المحاضرات للنشر ، فى مدة محددة . وهذا هو تبريرى للاضطلاع بكتاب آخر لاضرورة له .

وإنى لسعيد ، على أية حال ، بهذه الفرصة كى أسجل على الورق دينى لعميد كلية هار قرد والزملاء فيها ، وللجنة الأستاذ نورتون ، كما أسجل على وجه الخصوص عرفانى بالجميل نحو الأستاذ جون ليقنجستون لويس ، ونحو المشرف على بيت إليوت ومسنز مريمان ، وأحتفظ بأطيب الذكرى لزملاء ذلك البيت ومعلميه ، وللدكتور تيودور سينسر ، ومستر ومسز ألفردوايت شفيلد ، على ما لا حصر له من النقدات والاقتراحات .

وإنى لآسف كثيراً ، حيث أننى بينما كنت أعد هذه المحاضرات لإلقائها فى أمريكا ، كان المسترأ . أ . ريتشاردز فى إنجلترا . وبينما كنت أعدها للنشر فى إنجلترا ، كان هو فى أمريكا . وقد كنت آمل أن تحظى بنقده .

لندن – أغسطس ١٩٣٣ .

ت . س . إ

#### مقدمة

#### ٤ نوفمبر ١٩٣٢

« إن البلد الآن بأكمله فى حالة انفعال من جراء الحملة السياسية ، وفى حالة وجدان غير عقلانى . ويشير خير المطالع إلى أن إعادة تنظيم الأحزاب لاتلوح أمراً بعيداً عن الاحتمال ، بوصفها نتيجة غير مباشرة للصراع الحالى بين الجمهوريين والديمقراطيين ... غير أنه لا يجمل بنا أن نأمل فى حدوث أى تغير جذرى » .

إن هذه الكلمات ترد في رسالة كتبها تشارلز إليوت نورتون في ٢٤ سبتمبر ١٨٧٦ . ولن يكون لهذه المحاضرات صلة بالسياسة ، كما انى لم أبدأ (حديثي) بمقتطف سياسى إلا على سبيل التذكرة بالاهتمامات المتنوعة للدارس والإنساني الذي تحتفل هذه المؤسسة بذكراه . وإن المحاضر في مثل هذه المؤسسة ليكون سعيد الحظ إذا أمكنه أن يشعر ، مثلما أفعل ، بالتعاطف والإعجاب تجاه الرجل الذي ترمي هذه المحاضرات إلى إبقاء ذكراه حية . كان تشارلز إليوت نورتون يمتلك الصفات المعنوية والروحية ، من الطراز الرواقي ، التي يمكن أن تتوافر دون منافع دين قائم على الوحي ، ويملك الملكات العقلية التي يمكن أن تتوافر دون عبقرية ؛ أن تفعل الشي المفيد ، أن تقول الشيَّ الشجاع ، أن تتأمل الشيئ الجميل: إن هذا ليكفي حياة الرجل الواحد ، وقلائل هم الرجال الذين كانوا يعرفون ، خيراً منه ، كيف يولون مكانة عادلة لمطالب الحياة العامة ومطالب الحياة الخاصة ؛ وقلائل هم الذين أتيحت لهم فرصة أفضل ، كما أن قلائل من الذين أتيحت لهم الفرصة قد استفادوا منها أكثر مما فعل . إن السياسي العادي ، أو رجل الشئون السياسية ، قلما يتمكن من الخروج إلى « مكان عام » دون أن يصطنع « وجها عاماً » ؛ أما نورتون فقد ظل دائما محافظا على خصوصيته . وهو إذ عاش في مجتمع غير مسيحي ، وفي عالم كان - كما رأه على كلا جانبي الأطلنطي – ينم على علامات اضمحلال ، ظل محافظا على معايير الإنسانية والمذهب الإنساني التي كان يعرفها . لقد كان بوسعه ، حتى في سن باكرة ، أن ينظر إلى النظام الزائل دون أسف ، وإلى النظام الآتي دون أمل . وفي رسالة بتاريخ ديسمبر ١٨٦٩ يتحدث على نحو أقوى وأشمل مما فعل في الرسالة التي أوردتها:

« إن المستقبل مظلم جدا في أوربا ؛ وعندى أن الأمر يلوح كما لو كنا مقبلين على

حقبة جديدة تماما في التاريخ، حقبة نجد فيها أن القضايا التي تنقسم الأحزاب عليها، وتنبع منها انفجارات الأهواء والعنف، واحدة في إثر الأخرى، ان تكون سياسية بعد، بل اجتماعية مباشرة .. أما أن تكون حقبتنا من المشروعات الاقتصادية ، والمنافسة التي بلا حدود ، والفردية التي لايكبح جماحها شئ هي أعلى مرحلة من التقدم الإنساني فأمر مشكوك فيه جدا ، في رأيي . وأحيانا عندما أنظر إلى الأوضاع الحالية للنظام الاجتماعي الأوربي (هذا إن لم نتكلم عن الأمريكي) ، بكل سوبها لدى الطبقات العليا والدنيا سواء بسواء ، أتساءل عما إذا كانت حضارتنا تستطيع أن الطبقات العليا والدنيا سواء بسواء ، أتساءل عما إذا كانت حضارتنا تستطيع أن تحفظ نفسها إزاء القوى التي تتجمع للقضاء على كثير من المؤسسات التي تتجسد فيها ، أو عما إذا لم نكن مقبلين على مرحلة أخرى من الاضمحلال والسقوط والدمار والإحياء ، كتلك التي حدثت في أول ألف وثلاثمائة عام من حقبتنا . ولن يحزنني كثيراً أن أعلم أن هذا سيكون هو الشأن ؛ فما من أحد يعرف حقيقة كنه المجتمع ،في الوقت الحاضر ، إلا ويوافق على أنه ليس جديراً بأن يحافظ عليه ، على أساسه الحالي »(١).

هذه كلمات يستطيع أن يوافق عليها كثيرون ممن يتناولون المشكلات المعاصرة بافتراضات أشد قطعية من افتراضات نورتون . ومع ذلك فقد كانت الأهمية الباقية للأدب ، إن لم نقل العقيدة القطعية (أيضا) ، أمراً ثابتا في نظره . إن الشعب الذي يتوقف عن إنتاج الأدب يتوقف عن العناية بموروثه الأدبي يغدو همجيا ؛ والشعب الذي يتوقف عن إنتاج الأدب يتوقف عن الحركة ، فكرا وحساسية . إن شعر أي شعب يستمد حياته من كلام ذلك الشعب ، ويمنحه الحياة كذلك ، ويمثل أعلى نقطة بلغها من الوعى ، وأعظم قوة له وأرهف حساسية .

وسأتناول في هذه المحاضرات نقد الشعر قدر ما سأتناول الشعر ذاته أو أكثر . وليس موضوعي هو علاقة النقد بالشعر فحسب ، إذا كنا نفترض بذلك أننا نعرف سلفا ما الشعر ، وما الذي يفعله ، وما هو لأجله . من المحقق أن قسماً كبيراً من النقد قد تمثل ، ببساطة ، في البحث عن إجابات عن هذه الأسئلة . ودعوني أبدأ بافتراض مؤداه أننا لا نعرف ما الشعر ، ولا ما الذي يفعله ، ولا ما جدواه ، ولنحاول أن نتبين من فحصنا للعلاقة بين الشعر والنقد جدوى كليهما ، بل إننا قد نكتشف أنه ليست لدينا فكرة بالغة الوضوح عن معنى الجدوى . وإنه لمن الخير لنا ، على الأقل ،

<sup>(</sup>١) مقتطفاتي من رسائل نورتون مأخوذة من كتاب حياة ورسائل تشارلز إليوت نورتون . (هوبتن ، ميفلين) .

لن أبدأ بأى تعريف عام لما هو شعر وما ليس كذلك ، أو أي مناقشة لما إذا كان الشعر يحتاج دائما إلى أن يكون منظوما ، أو أي دراسة للفرق بين تضاد الشعر -والنظم وتضاد الشعر - و - النثر ، إن النقد ، على أية حال ، يمكن أن يفصل ، منذ البداية ، لا إلى نوعين بل بحسب اتجاهين . وأنا أفترض أن النقد هو ذلك القسم من الفكر الذي إما أن يسعى إلى معرفة كنه الشعر ، وجدواه ، والرغائب التي يشبعها ، والسبب في أنه يكتب ، وفي أنه يقرأ أو يتلى ، أو الذي نجده ، إذ يفترض شعوريا أو لا شعوريا أننا نعرف هذه الأمور ، يقوم الشعر الفعلى . وقد نجد أن للنقد الجيد خططا غير هذه التي ذكرناها ، ولكن هذه هي الخطط التي يسمح له بأن يجهر بها . إن النقد ، بطبيعة الحال ، لايكتشف قط كنه الشعر ، بمعنى التوصل إلى تعريف كاف له ؛ غير أنى لا أدرى ماذا كانت تكون فائدة مثل هذا التعريف لو أننا توصلنا إليه . كذلك ليس بمستطاع النقد أن يتوصل قط إلى تقويم نهائي للشعر . غير أن هناك هذين الصدين النظريين للنقد: فعند أحدهما نحاول أن نجيب عن هذا السؤال: «ما الشعر؟» وعند الآخر نحاول أن نجيب عن هذا السؤال: «أهذه قصيدة جيدة ؟» . ولن تكفي أي براعة نظرية للإجابة عن هذا السؤال الثاني ؛ لأنه ما من نظرية يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة ، إذا هي لم تكن مؤسسة على خبرة مباشرة بالشعر الجيد . ولكنا نجد من ناحية أخرى أن خبرتنا المباشرة بالشعر تتضمن قدراً طيباً من النشاط التعميمي .

إن هذين السؤالين اللذين يمثلان أشد الصياغات تجريداً لما هو بعيد عن أن يكون منشطا تجريدياً ، كلاهما مضمر في صاحبه . فالناقد الذي يظل جديراً بالقراءة إنما هو ناقد قد طرح – حتى وإن لم يكن قد قدم إلا إجابة ناقصة – كلا السؤالين ؛ فأرسطو ، فيما نظن – من تذوقنا للكتاب فأرسطو ، فيما نملكه من كتاباته عن الشعر ، يعجل – فيما أظن – من تذوقنا للكتاب المسرحيين المأسويين اليونانيين ؛ وكولردج ، في دفاعه عن شعر وردزورث ، في شرحه شعره إلى تعميمات عن الشعر على أكبر قدر من التشويق ؛ ووردزورث ، في شرحه شعره الخاص ، يقدم تأكيدات عن طبيعة الشعر من شأنها – إذا كانت مسرفة – أن تكون نات دلالة أعظم نطاقاً حتى مما كان هو يدركه . ومستر أ . أ . رتشاردز ، الذي يجمل به أن يعرف – إن عرف أحد – ما يحتاج إليه الناقد العلمي من عُدة ، يخبرنا بأنه بحتاج إلى « كل من معرفة حارة بالشعر ، وقدرة على التحليل النفسي المجرد عن العاطفة » . إن مستر رتشاردز ، شأنه في ذلك شأن كل ناقد جاد للشعر ، أخلاقي جاد بالإضافة إلى ذلك . ومذهبه في علم الأخلاق ، أو نظريته في القيمة ، إنما هو مذهب لا أستطيع أن أقبله ، أو الأحرى أني لاأستطيع أن أقبل أي نظرية من هذا النوع ، تقوم على أسس من علم النفس الفردي وحده . ولكن سيكولوجيته عن التجربة النوع ، تقوم على أسس من علم النفس الفردي وحده . ولكن سيكولوجيته عن التجربة النوع ، تقوم على أسس من علم النفس الفردي وحده . ولكن سيكولوجيته عن التجربة

الشعرية تقوم على خبرته الخاصة بالشعر ، تماما كما أن نظريته فى القيمة تنبع من مذهبه السيكولوجى . وأنت قد لاتقتنع بنتائجه الفلسفية ، ومع ذلك تظل مؤمنا (كما أؤمن) بذوقه القادر على التمييز فى الشعر ، غير أنك ، من ناحية أخرى ، إذا لم تكن مؤمنا بقدرة الناقد على أن يميز قصيدة جيدة من قصيدة رديئة ، فلن تعتمد كثيراً على سلامة نظرياته . ولكى يحلل الناقد استمتاعه وتذوقه لقصيدة جيدة ، ينبغى أن يكون قد خبر هذه المتعة ، وينبغى أن يقنعنا بذوقه . ذلك أن خبرة الاستمتاع بقصيدة رديئة ، مع الظن بأنها جيدة ، بالغة الاختلاف عن خبرة الاستمتاع بقصيدة جيدة .

ونحن ننتظر من الناقد المنظر أن يتعرف القصيدة الجيدة حين يراها . وليس من الحق دائما أن الشخص الذي يعرف القصيدة الجيدة حين يراها يستطيع أن يخبرنا بالسبب في أنها قصيدة جيدة . وخبرة الشعر ، كأى خبرة أخرى ، غير قابلة للترجمة إلى كلمات إلا جزئيا ؛ ففي مبدأ الأمر نجد ، كما يقول المستر ريتشاردز ، أنه « ليس ما تقوله القصيدة هو الأمر المهم قط ، وإنما المهم هو كنهها » . ونحن نعلم أن بعض الناس الذين لم يؤتوا القدرة على الإفصاح ، ولايستطيعون أن يخبروك بالسبب في أنهم يحبون إحدى القصائد ، قد تكون لهم حساسية أعمق وأكثر تمييزاً من أناس أخرين يستطيعون أن يتكلموا بذلاقة لسان ، وينبغي أن نتذكر أيضا أن الشعر لايكتب ببساطة من أجل إمدادنا بمادة للحديث . وحتى أكثر النقاد كفاءة لايستطيع في نهاية المطاف إلا أن يشير إلى الشعر الذي يلوح له الشي الحقيقي . ومع ذلك فإن حديثنا عن الشعر ، جزئيا ، جزء وامتداد لخبرتنا به . وكما أن قدراً كبيراً من التفكير يدخل في صنع الشعر ، نجد أن قدراً كبيراً بدخل في دراسته .

إن أصل النقد هو القدرة على اختيار قصيدة جيدة ورفض قصيدة رديئة . وأشد اختباراته صرامة هو القدرة على اختيار قصيدة جيدة جديدة ، والاستجابة على النحو الأمثل لموقف جديد . إن خبرة الشعر ، كما تنمو في الشخص الواعي والناضج ، ليست مجرد حصيلة لخبراتنا بالقصائد الجيدة ؛ فالتربية في الشعر تتطلب تنظيماً لهذه الخبرات . ليس فينا من ولد بتمييز وذوق معصومين ، أو من اكتسبهما فجأة عند البلوغ أو بعده ؛ فالشخص الذي تكون خبرته محدودة معرض دائما لأن ينخدع بالسلعة الزائفة أو غير النقية . وإنا لنرى جيلا بعد جيل من القراء غير المدربين ينخدع بالزائف وغير النقي في عصره – ومن المحقق أنه يؤثره ؛ لأنه أيسر تمثلا ، على السلعة الأصلية . ومع ذلك أعتقد أن عدداً بالغ الكبر من الناس قادر بالفطرة على أن يستمتع ببعض الشعر الجيد . أما كم عدده ، أو كم من درجات هذه القدرة يمكن أن

السلعة الأصلية . ومع ذلك أعتقد أن عدداً بالغ الكبر من الناس قادر بالفطرة على أن يستمتع ببعض الشعر الجيد . أما كم عدده ، أو كم من درجات هذه القدرة يمكن أن يميز على نحو مفيد ، فذاك مما لايدخل في نطاق هدفي أن أبحثه هنا . ومن المحقق أن القارئ غير العادي هو وحده الذي يمكنه، مع الزمن ، أن يصنف خبراته ويقارن بينها ، وأن يرى إحداها في ضوء الأخريات ، ويمكنه – إذ تتضاعف خبراته الشعرية – أن يفهم كلا منها على نحو أدق . إن عنصر المتعة يتسع لشمول التذوق ، وهو ما يجلب إضافة أشد ذهنية إلى حدة الشعور الأصلية . والمرحلة الثانية في فهمنا للشعر هي تلك التي لا نعود نقتصر فيها على الاختيار والرفض ، بل نتعداها إلى التنظيم . بل إنه قد يكون لنا أن نتحدث عن مرحلة ثالثة هي مرحلة إعادة التنظيم . وفي هذه المرحلة نجد بكون لنا أن نتحدث عن مرحلة ثالثة هي مرحلة إعادة التنظيم . وفي هذه المرحلة نجد على نموذج جديد الشعر يرتب نفسه نتيجة لذلك .

وهذا النموذج الذي نشكله في أذهاننا ، من قراءتنا الضاصة للشعر الذي استمتعنا به ، إنما هو ضرب من الإجابة ، يجيب بها كل لنفسه ، عن هذا السوال: «ما الشعر ؟ » ففي المرحلة الأولى نعرف ما الشعر ، بقراءتنا له واستمتاعنا ببعض مما نقرأه . وفي مرحلة تالية ، نجد أن إدراكنا لأوجه الشبه والاختلاف بين ما نقرؤه لأول مرة وما سبق لنا أن استمتعنا به ، لا يلبث ، هو نفسه ، أن يسهم في متعتنا . فنحن نعرف كنه الشعر - إن عرفناه أساسا - من قراءتنا له ؛ ولكن ربما كان للمرء أن يقول إننا لن نتمكن من أن نتعرف الشعر بوجه خاص إلا إذا كانت لدينا فكرة فطرية عن الشعر عموما . وعلى الأقل فإن السؤال « ما الشعر ؟ » ينبع ، على نحو طبيعى للغاية ، من خبرتنا بالقصائد . وعلى ذلك فإنه على الرغم من أننا قد نسلم بأن أشكالا قليلة من النشاط الذهني لاتنم على ذاتها - عبر مجرى التاريخ ، وفي صدد الكتب الجديرة بالقراءة - أكثر مما هو الشئن في النقد ، قد يلوح أن النقد - كأى نشاط فلسفي - حتمى ولايتطلب تبريراً . فسؤال : « ما الشعر ؟ » هو بمثابة افتراض لوظيفة النقد .

وأخال أنه لابد أن يكون قد عن لكثير من الناس فكرة أنه في بعض الأزمنة التي كان يكتب فيها شعر عظيم لم يكن ثمة نقد مكتوب ، وأنه في بعض الأزمنة التي كتب فيها كثير من النقد كانت نوعية الشعر أدنى مرتبة . وقد أوحت هذه الحقيقة بمقابلة بين ما هو نقدى وما هو خلاق ؛ بين عصور النقد وعصور الخلق . ويُظن أحيانا أن النقد يزدهر أكثر ما يزدهر في الأوقات التي يكون فيها نشاط الخلق مشوبا بنقص . وبمثل

هذا التحير في الذهن قرن كثير من الناس عبارة « عصور نقدية » بصفة «إسكندري» . وثمة فروض غليظة عدة تكمن وراء هذا التحين ، وتشمل خلطا بين أشياء كثيرة مختلفة ، وبين أعمال ذات نوعية بالغة الاختلاف ، تندرج تحت اسم « النقد » . وأنا أستخدم مصطلح «نقد» طوال هذه المحاضرات - كما أمل أن تكتشفوا - بما صدق ضيق الرقعة . لست أود أن أقلل من رذائل العدد الكبير من الكتب الذي يمر تحت تلك الصفة ، أو أن أطرى تلك العادة الكسول ؛ عادة استبدال تمثيل آراء الغير بالدراسة الدقيقة للنصوص . ولو كان الناس لايكتبون إلا عندما يكون لديهم ما يقال ، وليس فقط لأنهم يودون أن يؤلف وا كتبا ، أو لأنهم يشغلون وظيفة ينتظر منهم فيها أن يؤلفوا كتباً ، لما كانت بنية النقد غير متناسبة هكذا تماما مع ذلك العدد الصغير من الكتب النقدية الجديرة بالقراءة . ومع ذلك فإن من يتحدثون كما لو كان النقد مشغلة الاضمحلال ، وعرضنا - إن لم يكن سبباً - لعقم أحد الشعوب في الخلق ، إنما يعزلون ظروف الأدب - إلى حد التزييف - عن ظروف الحياة . إن التغيرات التي هي من نوع كون القصائد الملحمية كانت تؤلف لتتلى ثم أصبحت تؤلف لتقرأ ، أو التغيرات التي وضبعت حدا للمواويل الشعبية ، لاتنفصل عن التغيرات الاجتماعية ، على نطاق واسع ؛ وهي تغيرات ظلت دائما تحدث ، وستظل دائما تحدث ، وقد لاحظ و . ب . كر في مقالته عن «أشكال الشعر الإنجليزي» أن :

« فن العصور الوسطى – عموما – اندماجى واجتماعى : النحت مثلا ، كما نجده على الكاتدرائيات العظيمة . ومع عصر النهضة يتغير الدافع إلى الشعر . إن في العصور الوسطى شبها طبيعيًا بالأوضاع اليونانية ؛ أما بعد عصر النهضة فنجد إعادة تقديم واع ومقصود – من جانب الأمم الحديثة – للأوضاع التي كانت تسود شعر روما . إن الشعر اليوناني وسيطى من عدة نواح ؛ والشعر اللاتيني في عصره العظيم إنما يشبه شعر عصر النهضة ؛ فهو محاكاة لأنماط مستمدة من بلاد اليونان ، مع ظروف بالغة الاختلاف ، وعلاقة مختلفة بين الشاعر وجمهوره .

« وليس معنى ذلك أن الشعر اللاتينى أو الحديث غير اجتماعى . من الحق أن اتجاه الفن الحديث ، بما فى ذلك الشعر ، كثيرا ما يكون مضاداً للذوق الشائع فى عصره ، وأن الشعراء كثيراً ما يتركون لأنفسهم ، كى يعثروا على موضوعاتهم ، وينمقوا أنماط تعبيرهم فى وحدتهم ، فيولد ذلك نتائج كثيراً ما تكون محيرة وجامدة ، وجديرة بالإهمال ، على النحو الذى لاحت عليه عموما قصيدة براوننج «سورديللو» .

وما يصدق على التغيرات الكبرى في شكل الشعر يصدق أيضا - فيما أظن -

على التغير من حقبة قبل - نقدية إلى حقبة نقدية . وهو يصدق على التغير من عصر قبل - فلسفى إلى عصر فلسفى . فأنت لا تستطيع أن تنعى وجود النقد إلا إذا كنت تنتقص فى شأن الفلسفة . وتستطيع أن تقول إن تطور النقد إنما هو عرض من أعراض تطور الشعر أو تغييره ، وأن تطور الشعر فى حد ذاته عرض من أعراض التغيرات الاجتماعية .

ويلوح أن اللحظة المهمة اظهور النقد هي الوقت الذي يتوقف الشعر فيه عن أن يكون تعبيراً عن عقل شعب بأكمله . إن مسرحيات دريدن ، التي تقدم المناسبة الرئيسية لكتاباته النقدية ، قد شكّلها إدراك دريدن أن إمكانات الكتابة على طريقة شكسپير قد استنفدت ويظل هذا الشكل باقيا في مسلسي كاتب من نوع شيرلي (الذي كان أكثر عصرية ، بكثير ، في ملاهيه) بعد أن تغير عقل إنجلترا وحساسيتها . بيد أن دريدن لم يكن يكتب مسرحيات الشعب بأكمله ، وإنما كان يكتب في شكل لم ينم على المأثورات الشعبية أو مطالب الشعب ؛ شكل تعين – من ثم – أن يجئ تقبله من طريق الانتشار بين مجتمع صغير . وقد حاول الكتاب المسرحيون السائرون على نهج سنيكا شيئا مشابها . بيد أن ذلك الجزء من المجتمع الذي كان بوسع عمل دريدن وعمل كتاب ملاهي عصر رجوع الملكية أن يتوسل إليه توسلا مباشرا كان يشكل شيئا أشبه بأرستقراطية ذهنية ، وعندما يجد الشاعر نفسه في عصر ليس فيه أرستقراطية ذهنية ، وعندما تكون السلطة في أيدي طبقة أضفي عليها الطابع الديمقراطي إلى الحد الذي نجد معه أنه على الرغم من أنها مازالت طبقة ، فإنها تعد ذاتها الأمة بأكملها ، وعندما يلوح أن البدائل الوحيدة هي الحديث إلى نخبة أو مناجاة الذات ، فإن صعوبات الشاعر وضرورة النقد تغدو أكبر . وفي المقالة التي أوردت منها لتوي يقول كر :

« لاريب في أن الشعراء في القرن التاسع عشر كانوا متروكين لأنفسهم أكثر مما كان الشأن معهم في القرن الثامن عشر ؛ ونتيجة ذلك لاتخطئها العين في (نواحي) قوتهم وضعفهم ... إن الاستقلال البطولي لبراوننج ، وكذلك - بالتأكيد - كل الشعر المفامر ذي النزوات للقرن التاسع عشر ، وثيق الاتصال بالنقد وبالتعليم الانتخابي الذي يمتد عبر العالم كله بحثا عن الجمال الفني ... إن الخيوط مستمدة من جميع العصور والبلدان ؛ والشعراء دارسون ونقاد انتخابيون ؛ وهم معذورون كما أن المستكشفين معذورون ، كما أنهم يضحون بما يضحي به المستكشفون عندما يتركون وطنهم .. وأرجو ألا يساء فهمي إذا لاحظت أن انتصاراتهم تجلب معها خطراً إن لم يكن لانفسهم فهو - على الأقل - للبدعة الجارية ولتقاليد الشعر » .

إن التغيرات التدريجية في وظيفة الشعر ، إذ يتغير المجتمع ، من شائها - فيما آمل - أن تتبدى ، بعض الشيّ ، بعد أن نكون قد نظرنا إلى عدة نقاد على أنهم ممثلون لعدة أجيال . وخلال ثلاثمائة سنة ، كان النقد قد عدّل افتراضاته وأهدافه ؛ ومن المحقق أنه سيظل يفعل ذلك ، ثمة أشكال عدة يمكن للنقد أن يتخذها ؛ وثمة دائما نسبة كبيرة من النقد ارتدادية أو من نافلة القول ؛ وثمة دائما كتاب كثيرون لا تؤهلهم معرفة بالماضى ولا وعى بحساسية الحاضر ومشكلاته . لقد كان لنقدنا الباكر ، تحت تأثير الدراسات الكلاسيكية والنقاد الإيطاليين ، افتراضات عريضة جداً عن طبيعة الأدب ووظيفته . كان الشعر فنا للزينة ؛ فنا تدعى له دعاوى مسرفة أحيانا ، ولكنه فن لاح فيه أن الأصول نفسها تنطبق على كل حضارة وعلى كل مجتمع . كان فنا متأثراً تأثراً عميقاً بنشأة طبقة اجتماعية جديدة ؛ لا ترتبط إلا على نحو فضفاض (على أحسن تقدير ) بالكنيسة ؛ وهي طبقة واعية وعيا ذاتيا بامتلاكها لأسرار اللاتينية واليونانية . وفي إنجلترا نجد أن القوة النقدية الراجعة إلى التقابل الجديد بين اللاتينية والعامية قد التقت - في القرن السادس عشر - بالدرجة المناسبة من المقاومة . ومعنى هذا أنه في العصر الذي يمثله في أذهاننا سينسر وشكسبير ، نبهت القوى الجديدة العبقرية القومية ولم تغمرها . وسيكون الهدف من محاضرتي الثانية هو أن أولى نقد هذه الحقبة الاحترام الذي لا يلوح لى أنها تلقته . وفي العصر التالي أخال أن العمل العظيم لدريدن في النقد هو أنه غدا ، في اللحظة المناسبة ، على ذُكُّر من ضرورة تأكيد العنصر القومى في الأدب. إن دريدن أكثر إنجليزية، على نحو واسع، في مسرحياته، مما كان عليه أسلافه ؛ ومقالاته عن المسرح وعن فن الترجمة دراسات واعية لطبيعة المسرح الإنجليزي واللغة الإنجليزية ، بل إن إعداده لتشوسس تأكيد للموروث القومي أكثر منه - كما يظن أحيانا - إخفاقاً مسليا ومشجيا في تذوق جمال لغة تشوسر وأوزانه . وعلى حين كان النقاد الإليزابيثيون ، في أغلب الأحيان ، على ذكر من شيئ ينبغى استعارته أو تعديله من الخارج ، كان دريدن على ذكر من شئ ينبغى المحافظة عليه في الداخل. غير أنه طوال هذه المرحلة، ولمدة أطول كثيرا، ظل افتراض واحد باقيا لايتغير ؛ افتراض ما يجمل بفائدة الشعر أن تكون . ويوسع أي قارئ لمقال سيدنى «دفاع عن الشعر» أن يرى أن الـ misomousoi الذين يدافع عن الشعر في مواجهتهم إنما هم رجال من قش ، وأنه واثق من كون تعاطف القارئ إلى جانبه ، وأنه لايتعين عليه قط أن يطرح على نفسه طرحاً جدياً هذه الأسئلة : لم الشعر ؟ وما الذي يفعله ؟ وهل تراه أمراً مرغوباً فيه ؟ ويفترض سيدنى أن الشعر يمنحنا البهجة والإرشاد في أن معا، وأنه حلية للحياة الاجتماعية، وشرف للأمة.

وأنا أبعد ما أكون عن أختلف مع هذه الافتراضات ، قدر ما تمضى ، ولكن النقطة التي أريد أن أعبر عنها هي أنه ، على مدى حقبة طويلة ، لم تناقش هذه الافتراضات أو تعدل قط ، وأنه خلال تلك الحقبة كتب شعر عظيم وبعض النقد الذي يستطيع ، بفضل افتراضاته ، أن يمنحنا إرشاداً باقيا . وأنا أعتقد يقينا ، أنه في العصور التي يكون فيها جدوى الشعر أمراً متفقاً عليه ، فإنه لمن الأقرب إلى الاحتمال أن تجد ذلك الفحص الدقيق والحريص للتوفيق والعيب في كل بيت، وهو ما يفتقر إليه، على نحو واضح ، نقد عصرنا ، ذلك النقد الذي لا يلوح أنه يتطلب من الشعر أن تحسن كتابته ، وإنما يتطلب منه أن يكون « ممثلا لعصره » . وأنا أتمنى أن نوجه مزيداً من الاهتمام لصحة التعبير والوضوح أو الغموض ، وللدقة أو عدم الانضباط اللغويين ، لاختيار الكلمات ، سواء كان دقيقاً أو غير ملائم ، عاليا أو سوقيا ، في شعرنا: أي باختصار للتنشئة الطيبة أو الرديئة لشعرائنا. فالنقطة التي أرغب في إبرازها هنا هي أن تغيرا عظيما في موقفنا تجاه الشعر ، وفي توقعاتنا ومطالبنا منه ، قد حدث ، وذلك - تقريبا للأمور - قرب نهاية القرن الثامن عشر ، إن وردزورث وكواردج ليسا مجرد مقوضين لموروث انحط ، وإنما هما قد ثارا على نظام اجتماعي بأكمله ، وإنهما ليبدأن في أن يطالبا للشعر بحقوق تبلغ أعلى نقطة لها من المبالغة في عبارة شلى: « الشعراء هم شراع الإنسانية الذين لايعترف بهم أحد » . ونجد أن مادحي الشعر الأوائل قد قالوا الشيئ نفسه ، وإن لم يكونوا يعنون هذا الشيئ ؛ فشلى (إذا استعرنا عبارة ناجحة من مستر برنارد شه ) كان ، في هذا الموروث ، أول أعضاء برلمان الطبيعة . وإذا كان وردزورث قد ظن أنه ، ببساطة ، مشغول بإصلاح اللغة ، فقد كان مخدوعا ، لقد كان مشغولا بإحداث ثورة في اللغة ؛ وكانت لغته في . مثل قدرة لغة پوپ على أن تكون صناعية ، وليست أقدر منها على الطبيعية - وهو ما شعر به بيرون ، وأبرزه كواردج بصراحة . لقد خلف اضمحلال الدين وتمزق المؤسسات السياسية حدوداً مشكوكاً فيها كان الشاعر يتقحم عليها . وقد أضفى الناقد صفة الشرعية على ما ضمه الشاعر إليه . لقد ظل الشاعر ، مدة طويلة ، بمثابة الكاهن ؛ وما زال هناك - فيما أعتقد - أناس يتصورون - أنهم يستمدون غذاء دينيا من براوننج أو مرديث . ولكن خير من يمثل المرحلة التالية هو ماثيوأرنولد . لقد كان أرنولد أشد اعتدالا وأعقل من أن يذهب على الدقة إلى أن التعليم الديني إنما ينتقل، على أفضل وجه ، من طريق الشعر ، ولم يكن لديه ، شخصياً ، إلا القليل الذي ينقله ، ولكنه اكتشف صيغة جديدة: أن الشعر ليس دينا ولكنه بديل كبير عن الدين - إنه ليس مشروب البورت الضعيف الذي قد يستسلم للنفاق ، وإنما هو قهوة بلا كافيين ،

وشاى بلا تانين . وقد امتدت عقيدة أرنولد ، ومُسخت بعض الشيء ، إلى مذهب «الفن للفن». إن هذه العقيدة قد تلوح ارتداداً إلى الإيمان البسيط في حقبة من الزمن أسبق، حين كان الشاعر أشبه بطبيب أسنان ، ورجلا ذا وظيفة محددة . غير أنها كانت في الحقيقة اعترافا يائسا باللامسئولية ؛ فشعر التمرد وشعر التراجع لاينتميان إلى النوع نفسه .

ونحن في عصرنا قد تحركنا ، تحت ضغط دوافع متنوعة ، نحو مواقف جديدة ، فمن ناحية دفع علم النفس الناس ليس فقط إلى فحص أذهان الشعراء بيسر واثق ، أدى إلى بعض ألوان السرف الخيالي والنقد المنحرف ، وإنما أيضا إلى فحص أذهان القراء ومشكلة « التوصيل » – وهي كلمة ربما كانت تهربا من القضية . ومن ناحية أخرى فإن دراسة التاريخ قد أوقفتنا على علاقة كل من شكل الشعر ومعناه بأوضاع زمانه ومكانه – وربما كان النقد السيكولوچي والنقد السوسيولوچي هما أكثر تنوعات النقد الحديث نيلا للإعلان ، بيد أن عدد الطرق التي تتناول بها مشكلات النقد لم تكن النقد الم تكن هناك افتراضات في يوم من الأيام بهذه الكثرة أو هذا الإرباك . غاية الأمر أنه لم تكن هناك افتراضات مستقرة عن كنه الشعر ، أو السبب في أنه ينتج ، أو جدواه ، أقل مما يوجد في يومنا هذا . ويلوح أن النقد قد انقسم إلى أنواع كثيرة متباينة .

لم أقم بهذه المراجعة الوجيزة لتطور النقد كى انتهى منها إلى ربط نفسى بها هو اتجاه معين في النقد الحديث . وآخر الاتجاهات التي أريد أن أربط نفسى بها هو الاتجاه السوسيولوچي . وإنما أنا أذهب إلى أننا قد نتعلم الكثير عن النقد وعن الشعر من فحص تاريخ النقد ، لا بوصفه مجرد قائمة بأحكام متتالية عن الشعر ، بل بوصفه عملية إعادة تكييف بين الشعر والعالم الذي ينتج فيه ومن أجله . بوسعنا أن نتعلم شيئا عن الشعر وذلك – ببساطة – من طريق دراسة ما اعتقده الناس عنه في حقبة بعد أخرى ، دون انتهاء إلى النتيجة السخيفة القائلة إنه ليس ثمة ما يقال ، وإنما الرأى يتغير . وثانيا نجد أن دراسة النقد ، لا على أنه سلسلة من التخمينات العفوية بل على أنه إعلى أنه إعن النتائج عما هو باق أو أبدى في الشعر ، وما لا يعدو أن يكون تعبيراً عن روح عصره . ومن طريق أو أبدى في الشعر ، وما لا يعدو أن يكون تعبيراً عن روح عصره . ومن طريق اكتشاف ما يتغير ، وكيف ، ولم ، فقد يمكننا أن نفهم ما لا يتغير . وبفحصنا لمشكلات ما لاح لهذا العصر أو ذاك أنه أمر مهم ، قد يمكننا أن نأمل بعض الشئ في توسيع ما لاح لهذا العصر أو ذاك أنه أمر مهم ، قد يمكننا أن نأمل بعض الشئ في توسيع حدودنا ، وتحرير ذواتنا من بعض تحيزاتنا . وسأورد ، عند هذه النقطة ، قطعتين قد

أجد الفرصة لإيرادهما مرة أخرى . إن الأولى من تصدير دريدن لقصيدته المسماة « سنة العجائب » Annus Mirabilis :

«إن أول توفيق لخيال الشاعر هو الابتكار ، بمعناه الأمثل ، أو العثور على الفكر . وثانى توفيق هو التوهم أو تنويع ذلك الفكر واشتقاقه أو صياغته ، كما يصوره الحكم – على النحو الأمثل – للموضوع ، وثالث توفيق هو طريقة الإلقاء ، أو فن إلباس ذلك الفكر وتحليته ، كما يوجد ويتنوع ، في كلمات ملائمة ، ذات دلالة ، ورنانة . أما سرعة الخيال فتتمثل في الابتكار ، وأما الخصب ففي التوهم ، وأما الدقة ففي التعبير » .

والقطعة الثانية من كتاب كواردج «سيرة أدبية» Biographia Litteraria .

« في مبدأ الأمر أفضت بي تأملاتي المتكررة إلى شك مؤداه ... أن التوهم والخيال ملكتان متميزتان وبالغتا الاختلاف ، بدلا من أن تكونا – بحسب الاعتقاد الشائع – إما اسمين لهما معنى واحد ، أو – على أقصى تقدير – الدرجتين الدنيا والعليا من الملكة نفسها . وأعترف بأنه ليس من اليسير أن نجد لكلمة phantasia اليونانية ترجمة أنسب من كلمة imaginatio اللاتينية . غير أنه مما يعادل ذلك صدقا أنه توجد ، في كل المجتمعات ، غريزة للنمو ، أو حسن إدراك جماعي لاشعوري من لون ما ، يعمل ، بإطراد ، على إزالة الترادف عن تلك الكلمات التي كانت تحمل ، أصلا ، المعنى نفسه ، والتي أمد بها تلاقي اللهجات تلك اللغات الأشد تجانسا ، كاليونانية والألمانية .

« لقد كان لملتون ذهن تخيلي بدرجة عالية ، وكان لكاولي ذهن توهمي بدرجة عالية  $^{(1)}$  .

إن الطريقة التى نجد بها أن تعبير الشاعرين الناقدين إنما تحدده خلفية كل منهما لبالغة الاتضاح . وواضح أيضا حالة ذهن كوارد الأكثر نموا : معرفته الأكبر بفقه اللغة ، وتصميمه الواعى على أن يجعل كلمات معينة تعنى أشياء معينة . غير أن ما يجمل بنا أن نضعه في الاعتبار هو ما إذا كان الذي لدينا هنا نظريتين في الخيال الشعرى متعارضتين على نحو جذرى ، أو ما إذا كان يمكن التوفيق بين كلتيهما ، بعد أن نكون قد أدخلنا في حسباننا الأسباب الكثيرة للاختلاف ، والموجودة في مرود

<sup>(</sup>١) ألاحظ هنا ، كما كان يمكن أن ألاحظ في أي موضع آخر ، أن التقرير الذي تشتمل عليه هذه الجملة الأخيرة معرض لأن يكون إغراء لامنطقيا لعقل القارئ ؛ فنحن نتفق على أن ميلتون شاعر أعظم كثيراً من كاولي ، وأنه من نوع مختلف أكثر تفوقاً . ثم نحن نسلم ، دون فحص ، بأن الفرق بينهما يمكن أن يصاغ في هذه المقابلة المرتبة ، ونقبل - دون دراسة - تلك التفرقة بين الخيال والوهم التي لم يعد كواردج أن اكتفى بفرضها . ومقابلة « على درجة عالية » بـ « جداً » هو ، أيضاً ، عنصر من عناصر الإغراء انظر ص ٥٨ .

الزمن ، يبن جيل دريدن وجيل كواردچ .

وقد يلوح أن أغلب ما قلته ، على حين أنه قد يكون له بعض الصلة بتذوق الشعر وفهمه ، ليس له إلا صلة بالغة الضالة بنظمه . وعندما يكون النقاد أنفسهم شعراء فقد تتجه شكوكنا إلى أنهم صاغوا تقريراتهم النقدية ، ناظرين إلى تبرير ممارستهم الشعرية . إن نقدا من نوع القطعتين اللتين أوردتهما لم يوضع لتشكيل أسلوب الشعراء الأحدث سنا ، وإنما الأحرى أنه - على أحسن تقدير - حديث عن خبرة الشاعر بنشاطه الشعرى الخاص ، مرويا في ضوء ذهنه . إن العقل النقدي حين يعمل في الشعر، والجهد النقدي الذي يدخل في كتابته، قد يكونان دائما متقدمين على العقل النقدى حين ينصب على الشعر ، سواء كان شعر المرء أو شعر غيره . إنى لا أعدو أن أؤكد أن ثمة علاقة ذات دلالة بين خير شعر وخير نقد في الحقبة الزمنية الواحدة . فعصر النقد هو أيضا عصر الشعر النقدى . وعندما أتحدث عن الشعر الحديث بوصفه نقديا على نحو بالغ أعنى أن الشاعر المعاصر ، الذي ليس مجرد منشئ لمنظومات رشيقة، مجبر على أن يطرح على نفسه مثل هذا السؤال: «لم الشعر؟» وهو لايكتفى بأن يسال: « ما الذي أقوله؟ » ، وإنما الأحرى أنه يسال: « كيف أقوله ولمن ؟ » . إن علينا أن نوصل - إذا كان ذلك توصيلا - لأن الكلمة قد تكون تهربا من القضية خبرة ، وهي ليست خبرة بالمعنى المألوف لهذه الكلمة ؛ لأنها قد لا توجد -متشكلة من عدة خبرات شخصية مرتبة على نحو قد يكون بالغ الاختلاف عن طريقة تقويمنا للأمور في الحياة العملية - إلا في التعبير عنها . وإذا كان الشعر شكلا من أشكال « التوصيل » فإن ما يوصل إنما هو القصيدة نفسها ، في حين لا يوصل إلا عرضا الخبرة والفكرة اللتين تدخلان في صنعها . إن وجود القصيدة يقع في مكان ما بين الكاتب والقارئ ؛ فإن لها حقيقة ليست ببساطة هي حقيقة ما يحاول الكاتب أن «يعبر » عنه ، أو خبرة كتابته لها ، أو خبرة القارئ أو الكاتب ، من حيث هو قارئ لها . وعلى ذلك فإن مشكلة ما « تعنيه » القصيدة أصعب كثيراً مما يلوح لأول وهلة . ولو أن قصيدة لى عنوانها « أربعاء الرماد » أعيد طبعها ، لفكرت في أن أقدم لها بهذه الأبيات لبيرون من قصيدته «دون چوان».

اتهمنى البعض برسم خطة غريبة ضد عقيدة هذه البلاد وأخلاقياتها . وهم يتتبعونها في هذه القصيدة ، في كل بيت . واست أدعى أنى أفهم تماما معنى ما أقوله ، حينما أكون دقيقاً جداً ؛ ولكن الحقيقة هي أنه ليس لدى شي مخطط ربما باستثناء أن أفوز بلحظة من المرح ...

إن ثمة تحذيراً نقدياً رجيحا في هذه الأبيات ؛ غير أن القصيدة ليست مجرد ما كان الشاعر « ينتويه » أو ما يدركه القارئ ، كما أن فائدتها ليست مقصورة تماما على ما كان المؤلف ينتويه أو ما تفعله فعلا للقراء . فعلى الرغم من أن كمية المتعة التي منحها أي عمل فني منذ خروجه إلى حيز الوجود ونوعيتها ليستا بالأمر الخارج عن موضوعنا تجدنا لا نحكم قط على العمل على هذا الأساس . ونحن لا نتساءل - بعد أن يحركنا ، بعمق ، مرأى قطعة من المعمار أو سماع قطعة موسيقية - « ما الذي استفدته أو ربحته من رؤيتي لهذا المعبد أو سماعي لهذه الموسيقي ؟ » وإن السؤال المتضمن في عبارة « جدوى الشعر » لهو ، بمعنى من المعانى ، هراء . غير أن ثمة معنى أخر السؤال . ذلك أننا إذا ضربنا صفحا عن تنوع الطرق التي استخدم بها الشعراء فنهم ، بدرجات متفاوتة من النجاح ، رامين إلى الإرشاد أو الاقناع ، فلا ريب في أن الشاعر يرغب في منح المتعة ، أو في أن يسلى أو يلهى الناس ، ومن الطبيعي أن يبتهج بأن يتمكن من أن يشعر بأن التسية أو التلهية يستمتع بهما أكبر عدد من الناس وأكثرهم تنوعا بقدر المستطاع . فعندما يُضيّق أحد الشعراء عمداً من نطاق جمهوره ، باختياره أسلوبا للكتابة أو موضوعا ، يكون هذا موقفاً خاصاً يتطلب تفسيراً وتبريراً . غير أنى أشك فيما إذا كان هذا يحدث قط ؛ فكونك تكتب بأسلوب ذائع شيئ وكونك تأمل في أن تذيع كتابتك ، في نهاية المطاف ، شيئ أخر ، ومن إحدى وجهات النظر ، يطمح الشباعر إلى وضبع الممثل الهزلي في صالات الموسيقي . وهو إذ يعجز عن تغيير بضائعه لتناسب الذوق السائد ، إن كان هناك أي ذوق سائد ، فمن الطبيعي أن يرغب في وجود حالة للمجتمع ، يمكن أن يكون محبوبا فيها ، وتوضع فيها مواهيله موضع التطبيلق على أحسن نحو . وهو – من ثم – يهتم اهتماما حيا ب جدوى الشعر . وستعالج المحاضرات التالية المفهومات المختلفة لجدوى الشعر في أثناء القرون الثلاثة الأخيرة ، كما يتمثل في النقد ، وخصوصا النقد الذي كتبه الشعراء أنفسهم .

### ملحوظة على الفصل الأول

## على غو الذوق في الشعر

قد لايكون من غير الملائم ، في صدد بعض القضايا المشار إليها في الفصل السابق ، أن ألخص هنا بعض ملاحظات قدمتها في موضع أخر عن تطور الذوق وهي ، فيما أمل ، ليست منبتة الصلة بتدريس الأدب في المدارس والكليات .

ربما كنت أعمم القول فى ضوء تاريخى الخاص دون مسوغ ، أو ربما كنت – على النقيض من ذلك – أذكر ما هو متداول بين المدرسين وعلماء النفس عندما أتقدم بافتراض أن غالبية الأطفال حتى الثانية عشرة أو الرابعة عشرة ، مثلا ، قادرون على ضرب معين من الاستمتاع بالشعر ، وأن غالبيتهم ، فى سن البلوغ أو حول ذلك ، لا يجدون فيه مزيداً من الغناء ، ولكن أقلية صغيرة تجد ذاتها متعطشة للشعر على نحو مختلف تماماً عن أى استمتاع خبرته من قبل . ولست أدرى ما إذا كان ذوق صغار البنات فى الشعر مختلفا عن ذوق صغار الأولاد ، ولكنى أعتقد أن استجابات هذه الطائفة الأخيرة موحدة إلى حد كبير . « هوراتيوس » ، «دفن سيرچون مور» ، الطائفة الأخيرة موحدة إلى حد كبير . « هوراتيوس » ، «دفن سيرچون مور» ، «بانوك بيرن» و «الانتقام» لتنسون ، وبعض مواويل الحدود .

إن الميل إلى الشعر الحربي أو الدموى لا ينبغى إحباطه أكثر مما ينبغى إحباط الولع بالجنود الصفيح والمسدسات اللعب . وقد كانت المتعة الوحيدة التي حصلت عليها من شكسيير هي متعة نيل الثناء لأني قرأته . ولو أني كنت طفلا ذا عقل أكثر استقلالا لرفضت أن أقرأه أساساً . وإذ أعي أن الذاكرة كثيراً ما تخون ، يلوح أني أذكر أن ميلي الباكر إلى نوع المنظومات التي يميل إليها صغار الأولاد قد اختفى حوالي سن الثانية عشرة ، تاركا إياى – لمدة عامين – دون أي نوع من الاهتمام بالشعر على الاطلاق . وإني لأستطيع أن أسترجع في وضوح ذكري اللحظة التي تصادف لي فيها الاطلاق . وإني لأستطيع أن أسترجع في وضوح ذكري اللحظة التي تصادف لي فيها الخيام » ملقاة في مكان ما ، وذكري هذا المدخل الجارف إلى عالم جديد من المشاعر التي أثارتها في هذه القصيدة . لقد كانت أشبه بتحول مفاجئ ؛ وقد بدا لي العالم شيئا جديداً تصبغه ألوان براقة عذبة ومؤلة . ومن ثم فقد سلكت درب المراهقة المألوف بقراءة بيرون وشلى وكيتس وروزيتي وسوينبرن .

وأعتقد أن هذه المرحلة قد استمرت حتى عامى التاسع عشر أو العشرين. ولما

كانت مرحلة تمثل سريع ، قد لا تعرف نهايتها بدايتها ، فإن الذوق قد يغدو بالغ الاختلاف . وهي ، كمرحلة الطفولة الأولى ، مرحلة أجرؤ على القول بأن كثيراً من الناس لايتقدم قط بعدها ، بحيث لا يكون تذوقه للشعر – إذا احتفظ به فيما يلى من الحياة – سوى ذكرى عاطفية لمسرات الشباب ، ربما كانت مرتبطة بكل مشاعرنا العاطفية الأخرى عند النظر إلى الوراء . إنها مرحلة استمتاع حاد ولا ريب ، غير أنه لايجمل بنا أن نخلط بين حدة الخبرة الشعرية في مرحلة المراهقة وخبرة الشعر الجادة . ففي هذه المرحلة نجد أن القصيدة – أو شعر شاعر واحد – تغزو الوعي الشاب وتسيطر عليه تماما ، مدة من الوقت . إننا لانراها ، في الواقع ، على أنها شئ له وجود خارج أنفسنا ، كما أننا في خبرات الحب ، في أثناء الشباب ، لا نرى الشخص ( المحبوب ) قدر ما نستخلص وجود موضوع خارجي يضع في حالة حركة تلك المشاعر الجديدة والمبهجة التي انغمسنا فيها . ونتيجة ذلك ، في كثير من الأحيان ، نوية من « الشخبطة » قد ندعوها محاكاة ، على قدر ما نظل واعين بمعني كلمة « المحاكاة » التي نستخدمها . إنه ليس اختيارا متعمداً لشاعر نحاكيه ، وإنما هو كتابة في ظل نوع من التملك الشيطاني من جانب شاعر واحد .

وتأتى المرحلة الثالثة ، والناضجة ، من مراحل استمتاعنا بالشعر عندما نكف عن التوحيد بين أنفسنا والشاعر الذى يتصادف لنا أن نقرأه ، وعندما نعى ما يمكن أن نتوقعه من أحد الشعراء ، وما لا نستطيع أن نتوقعه . إن للقصيدة وجودها الخاص المستقل عنا . فهى قد كانت هناك من قبلنا وستظل باقية بعدنا . فعند هذه المرحلة وحدها يغدو القارئ معدا للتمييز بين درجات العظمة فى الشعر . أما قبل تلك المرحلة فغاية ما نستطيع أن ننتظره منه هو أن يفرق بين الحقيقى والزائف – والقدرة على القيام بهذه التفرقة الأخيرة ينبغى دائما أن تمارس أولا . فالشعراء الذين نعمد إليهم فى مرحلة المراهقة لا يترتبون فى أى طبق موضوعى من التبريز ، وإنما يترتبون فى محسب المصادفات الشخصية التى تجعلهم على علاقة بنا ؛ وهذا صواب . وإنى لأشك فيما إذا كان من المكن أن نشرح لأطفال المدارس ، أو حتى لطلبة المجامعة ، اختلافات الدرجة بين الشعراء ، وأشك فيما إذا كان من الحكمة أن نحاول ذلك ؛ فهم لم يكتسبوا بعد من الخبرة بالحياة ما يجعل هذه المسائل ذات كبير معنى بالنسبة إليهم . إن إدراك السبب فى أن شكسبير أو دانتى أو سوفوكليس يشغل المكان الذى يشغله إنما هو شئ لا يتأتى إلا على نحو بالغ البطء ، وعبر مجرى الحياة ، وإن للحاولة المتعدة لمارعة الشعر الذي لا يروقنا مزاجيا ، بطبيعتنا ، والذى لن يروقنا المحاولة المتعدة لمارعة الشعر الذي لا يروقنا مزاجيا ، بطبيعتنا ، والذى لن يروقنا مزاجيا ، بطبيعتنا ، والذى لن يروقنا المحاولة المتعدة لمارعة الشعر الذي لا يروقنا مزاجيا ، بطبيعتنا ، والذى لن يروقنا مزاجيا ، بطبيعتنا ، والذى لن يروقنا مزاجيا ، بطبيعتنا ، والذى لن يروقنا

بعضه قط ، لخليقة بأن تكون نشاطاً بالغ النضج بالتأكيد . إنه نشاط يجزينا عن الجهد المبذول فيه ، ولكنه لا يمكن أن يزكى للشباب دون أن يحمل معه ذلك الخطر الجدى : خطر إماتة حساسيتهم للشعر ، والخلط بين النمو الصادق للذوق والاكتساب الزائف له .

ينبغى أن يكون واضحا أن نمو الأوق تجريد ؛ فإنك إذا وضعت نصب عينيك هدفا مؤداه أن تستمتع ، بترتيب الجدارة الموضوعي الصحيح ، بكل شعر جيد إنما تكون ساعيا وراء طيف ينبغى أن نترك مطاردته لأولئك الذين يطمحون إلى أن يكونوا « مثقفين » أو « متعلمين » ، والذين ينظرون إلى الفن على أنه من الكماليات وإلى تذوقه على أنه مما يزين المرء . ذلك بأن نمو الذوق الحقيقي ، القائم على الشعور الحقيقي ، لاينفصل عن نمو الشخصية والخلق (۱). إن الذوق الصادق ناقص دائما ، ولكننا جميعا ، في الحقيقة ، أشخاص يعتورهم النقص ؛ والشخص الذي لا يحمل ذوقه في الشعر ميسم شخصيته المتميزة ، بحيث تكون هناك اختلافات بيننا وبينه فيما نحبه ، فضلا عن أوجه شبه واختلافات في الطريقة التي تحب بها الشئ نفسه ، لهو شخص يحتمل أن يكون بالغ الإملال إذا نحن ناقشنا معه الشعر ، بل إننا قد نذهب إلى حد القول بأن أن يكون بالغ الإملال إذا نحن ناقشنا معه الشعر ، بل إننا قد نذهب إلى حد القول بأن أن يكون بالغ الإملاق ؛ فذوق المرء في الشعر لا يمكن أن ينفصل عن اهتماماته وعواطفه شئ على الإطلاق ؛ فذوق المرء في الشعر لا يمكن أن ينفصل عن اهتماماته وعواطفه الأخرى ، وإنما هو يؤثر فيها ويتأثر بها ، وينبغي أن يكون محدوداً كما أن نفس الإنسان محدوداً كما أن نفس الإنسان محدودة .

إن هذه الكلمة ، فى الحق ، مقدمة لمسألة واسعة وصعبة ، هى ما إذا كان تعليم الطلاب كيف يتذوقون الأدب الإنجليزى ينبغى أن يمارس أساسا ، وما القيود التى يجب أن يدرج بها تدريس الأدب الإنجليزى على النصو الصحيح ، فى أى منهج أكاديمى ، إذا كان ينبغى أن يدرس أساسا .

<sup>(</sup>١) عندما أقول هذا فإنى أرفض أن أجر إلى أية مناقشة لمعنى كلمتى شخصية وخلق .

### دفاع عن كونتيسة يمبروك

#### ۲۵ نوفمبر ۱۹۳۲

إن النقد الأدبى الذى أنتجه العصر الإليزابيثى ليس بالغ الضخامة من حيث الحجم ؛ وبالنسبة إلى ما كتبه جورج سينتسبرى عنه فليس هناك الكثير – فى بابه – الذى يضاف إليه ، أو الكثير الذى ينتقص من تقويمه النقدى له . وما يعنينى هنا إنما هو الرأى العام الذى يحتمل أن يكونه الدارسون عنه ، من حيث علاقته بشعر ذلك العصر ، على أساس « قضيتين خاسرتين » كان ذلك النقد يدافع عنهما . فلوم الدراما الشائعة ، ومحاولة إدخال شكل كلاسيكى أشد صرامة ، كما يتمثلان فى مقالة السير فيليپ سيدنى ، ولوم النظم المقفى ، ومحاولة إدخال تعديل للأشكال الكلاسيكية ، كما يتمثلان فى مقالة كامپيون ، يمكن أن تعد – وقد عدت – أمثلة لافتة للنظر لعقم النقد يتمثلان فى مقالة كامپيون ، يمكن أن تعد – وقد عدت – أمثلة لافتة للنظر لعقم النقد التصويبي ، ولتفوق الإلهام غير المتأمل على الحساب . ولئن أمكنني أن أبين أنه ليس من المكن إقامة مثل هذا التقابل الواضح ، وأن علاقة الذهن الناقد بالذهن الخالق لم تكن علاقة عداء بسيط فى العصر الإليرابيثى ، فسيكون من الأيسر أن أكشف عن تكن علاقة عداء بسيط فى العصر الإليرابيثى ، فسيكون من الأيسر أن أكشف عن الصلة الوثيقة بين الذهن الناقد والذهن الخالق فى فترة زمنية تالية .

إن كل امرئ قد قرأ رسالة كامپيون المسماة «ملاحظات عن فن الشعر الإنجليزى» ، ورسالة دانيل المسماة « دفاع عن القافية » . إن كامپيون الذى كان ، باستثناء شكسبير ، أقدر أستاذ للغنائية المقفاة فى عصره ، كان ، على وجه اليقين ، فى وضع ضعيف لا يمكنه من مهاجمة القافية ، وهذا هو ما لم يتوان دانيل ، فى رده ، عن أن يلاحظه . إن رسالته معروفة لأغلب القراء على أنها لاتعدو أن تكون مستودعاً لقطعتين بالغتى الجمال ، هما « تعالى يا لورا الوردية الخدين » ، و «الحرب الهاذية أنجبت» ، ولعدد من سائر التدريبات يشهد أغلبها – لضعف مستواه – ضده ، إن التجريب فى الأوزان الكلاسيكية لا ينال من السخرية اليوم قدر ما كان ينال قبل عصر روبرت بريدجز ، ولست أعتقد أن شعرا إنجليزيا جيداً يمكن أن يكتب بالطريقة نفسها التى ينبغى غان تقرر . وقد اتجهت شكوك دارسين أفضل منى إلى أن النظم هى اللاتيني قد تأثر بالنماذج اليونانية أكثر مما ينبغى ، ولست أعتقد أن عروض قصيدة اللاتيني قد تأثر بالنماذج اليونانية أكثر مما ينبغى ، ولست أعتقد أن عروض قصيدة «عهد الجمال» نفسه ناجب ؛ فإنى قد ظ اللت دائما أوثر منظومات دكتور بريدجز «عهد الجمال» نفسه ناجب ؛ فإنى قد ظ اللت دائما أوثر منظومات دكتور بريدجز

الباكرة ، والأشد تقليدية ، على تجاربه التالية . وقصيدة إزرا باوند المسماة « المسافر البحرى » هي ، من ناحية أخرى ، شرح فخيم يستغل موارد لغة أم . وإنني لأرى تأثيرها النافع في عمل بعض الشعراء الشبان الأكثر تشويقا اليوم . إن بعض أشكال النظم الإنجليزي الأقدم عهداً يعاد إحياؤه ، على نحو حسن . ولكن النقطة الجديرة بأن نقف عندها ليست هي أن كامپيون كان مخطئا كلية ، فإنه لم يكن كذلك ، أو أنه انهزم تماما إزاء رد دانيل ، وينبغي أن نتذكر أنه في مسائل أخرى كان دانيل أحد أعضاء المدرسة النازعة إلى إضفاء الطابع الكلاسيكي . فنتيجة الجدال بين كامپيون ودانيل هي إقرار كل من هذين الأمرين: أن الأوزان اللاتينية لايمكن أن تحاكى طبق الأصل في الإنجليزية ؛ وأن القافية لا هي بالأمر الضروري ولا هي من فضول القول . أضف إلى ذلك أنه ما من نظام عروض ابتكر يمكن أن يعلم أحدا كيف يكتب شعراً إنجليزياً جيداً . والأمر ، كما لاحظ مستر باوند كثيراً ، هو أن الجملة الموسيقية هي الشي المهم (١) . إن الإنجاز العظيم لفن النظم الإليزاببثي يتمثل في تطويره للشعر المرسل . فالشعراء المسرحيون ، ثم ملتون في نهاية المطاف ، هم ورثة سينسر الحقيقيون . وكما أن يوب الذي استخدم ما هو - اسميا - نفس شكل الأبيات الزوجية إلتي استخدمها دريدن ، لا يشبه دريدن كثيراً ، وكما أن كاتب اليوم ، الذي يِتأثَّر تأثراً صادقاً يبوپ ، لن يشعر بالرغبة في استخدام تلك الأبيات الزوجية أساساً، فكذلك نجد أن الكتاب الذين تأثّروا بسينسر تأثراً ذا دلالة ليسوا هم الذين حاولوا استخدام مقط وعته ؛ فهذه عير قابلة المحاكاة . وثاني إنجاز عظيم لذلك العصر هو القصيدة الغنائية ؛ فغنائية شكسپير وكامپيون لا تدين ، أساساً ، بجمالها لاستخدامها القافية أو لوصولها به شكل شعرى » إلى مرحلة الكمال ، وإنما تدين به إلى الحقيقة المائلة في أنها مكتوبة الشكل موسيقى ، أنها مكتوبة التغنى . وليس من المحتمل أن تكون معرفة شكسپير بالموسيقى قابلة للمقارنة بمعرفة كامپيون بها ، غير أنه ما كان يمكن للكاتب في ذلك العصر أن يفر من بعض المعرفة بالموسيقي . ولست أستطيع أن أتصور أن أنشودة من نوع «امض أيها الموت بعيداً» قد نظمت إلا بالاشتراك مع موسيقى(٢) .

<sup>(</sup>۱) عندما يقول مستر درينكوتر (في «كتابه الشعر القيكتوري»): إنه لايوجد شكل شعرى جديد يمكن اكتشافه في الإنجليزية فإن تصوره الخاص للشكل هو الذي يحول دون الجدة ؛ وهو يعني في الواقع «أنه لايمكن أن يكون ثمة شكل شعرى جيد يشبه الأشكال القديمة تمام الشبه» – أو يشبه ما يخال الأشكال القديمة عليه . انظر كتاباً غريباً عن علاقة الشعر بالموسيقي ، موجها إلى القراء الذين ليست لديهم معرفة تكنيكية بالموسيقي ، وهو كتاب «سحر اللحن» لجون مرى جيبون (دنت) .

 <sup>(</sup>۲) إن التفوق الحقيقي لأغانى شكسبير على أغانى كامپيون لا يكمن في باطن هذه الأغاني ، بل في
موسيقاها . وقد علقت ، في موضع آخر ، على القيمة الدرامية العميقة لأغانى شكسبير في المواضع التي ترد
فيها من مسرحياته .

ولكن فلنعد إلى كامپيون ودانيل . إنى أعد مجادلتهما مهمة ، لا لأن أحدهما كان على صواب أو خطأ تماماً ، وإنما لأنهما جزء من النضال بين العناصر المحلية والأجنبية ، وهو الذى خلق أعظم شعر لدينا نتيجة له. لقد دفع كامپيون إلى الحد الأقصى بنظرية لم يمارسها ، هو نفسه ، كثيراً . غير أن الحقيقة الماثلة في أنه كان بمقدور الناس أنذاك أن يفكروا عبر مثل هذه الخطوط إنما هي حقيقة ذات دلالة .

إن مقالة سيدنى التي ترد فيها قطعه الهازئة بالمسرح المعاصر ، والتي كثيرا ما يستشهد بها ، ربما تكون قد كتبت في مرحلة باكرة مثل عام ١٥٨٠ ، وهي – على الأقل - قد كتبت قبل أن تكتب مسرحيات العصر العظيمة . ولسنا نظن أن الكاتب الذي لم ينم - عبوراً - على تذوق حي ( لموال ) تشيقي تشيس فحسب ، وإنما نُمَّ أيضًا على تذوق تشوسر ، وأفرد بالذكر أعظم قصيدة له «ترويلوس» ، قد كان خليقا أن يعمى عن امتياز شكسيير . غير أننا عندما نفكر في ذلك العدد الكبير من المسرحيات الرديئة ، وعدد المسرحيات الثمينة وإن تكن ناقصة ، التي لم يعش سيدني ليقرأها أو يراها تمثل ، لا نستطيع أن ننكر أن مراثيه تنطبق على الحقبة بأكملها بعض الانطباق - نحن معرضون ، حين نفكر في عصر شكسبير ، إلى أن نتخيل شيئا أشبه بحقل خصيب كانت ألوان النبات الضبارة إلى جانب الحنطة الجميلة تزهر فيه ؛ وما كان ليمكن أن يستؤصل فيه الأول ، دون خطر أن يستؤصل الثاني . فلندع الاثنين ينموان حتى يأتى وقت الحصاد . لست ميالا إلى إنكار ذلك العدد غير العادى من الكتاب ذوى العبقرية الشعرية والمسرحية الحقة ، ولكننى لا أستطيع أن أحول بين نفسى والشعور بالأسف لأن بعضا من أحسن مسرحياتهم ليس أحسن مما هو عليه . يقول سيدنى : « وهكذا فإننا إذ لا نملك - بالتأكيد - ملاهى صائبة ، في ذلك الجزء الملهوى من ماسينا ، لا نجد سوى البذاءة ، غير الجديرة بأي أذن كريمة ، أو عرضاً مسرفاً للغباء ، يصلح بالتأكيد لأن يثير ضحكة عالية ، ولا شيّ غير ذلك . » إنه مصيب تماماً ؛ فليست مسرحية «البديل» إلا مثالا وحيداً في مقابلتها المسرفة بين جلال الحبكة الرئيسية وتلك الحبكة الثانوية المغثية التي تستمد منها عنوانها . إن مسرحيات مارستون وهيوود - وهذا الأخير كاتب على بعض القدرة المسرحية ، أما الأول فأكثر من ذلك بكثير - مشوهة على نحو مشابه . وفي «ساحرة إدمونتون» نجد المرأى القديم لمسرحية تشتمل على عناصر ملهوية ومأسوية ، من المحقق أن كلا منها قد أسهم به كاتب مختلف ، ويرتفع كل منها - في بعض اللحظات - إلى قمم عالية في بابه ، ولكن التحامها شديد النقص . وإنى لأجد إعادة تكييف الحالة النفسية التي تتطلبها منا هذه المسرحية مرهقة جداً . والآن فإن رغبة النظارة في « التفريج الملهوى » هي - فيما أعتقد - تعطش باق للطبيعة الإنسانية ، ولكن هذا لا يعنى أنها تعطش ينبغى إشباعه . إنها تنجم عن افتقار إلى القدرة على التركيز . إن الهزلية وقصص الحب ، بخاصة إذا تبلت بالخروج عن الاحتشام ، هي أشكال التسلية التي يسع العقل الإنساني أن يركز عليها انتباهه ، على أكثر الأنحاء يسراً وحباً ، ولأطول مدة . بيد أننا نميل إلى بعض الهزل ، على سبيل التخفف من عاطفتنا ، مهما يكن شهوانيا وإلى بعض العاطفة على سبيل التخفف من الهزل مهما يكن بنيئا . والجمهور الذي يمكنه أن يبقى انتباهه مثبتا على المأساة الخالصة أو الملهاة الخالصة أكثر تطوراً بكثير . كان المسرح الأثيني يحقق التخفف من خلال الجوقة ؛ وربما تكون بعض مآسيه قد أسرت الانتباه ؛ وذلك - يحقق التخفف من خلال الجوقة ؛ وربما تكون بعض مآسيه قد أسرت الانتباه ؛ وذلك - إلى حد كبير - بفضل إثارتها . وعندي «إن بيرنيس» راسين تمثل ذروة المدنية في المأساة ، وهي - على نصو من الأنحاء - مسرحية مسيحية ، يحل فيها الولاء للدولة محل القانون الإلهى . إن الشاعر المسرحي الذي يمكنه أن يأسر انتباه القارئ أو السامع في أثناء مدة (تمثيل) «بيرنيس» ، هو أكثر الكتاب المسرحيين تمدينا ، وإن لم المنامورة ، أعظمهم ، حيث إن ثمة صفات أخرى ينبغى النظر إليها .

والنقطة التى أريد أن أذكرها هى كما يلى: إن المسرحية الإليزابيثية قد جنحت إلى الاقتراب من تلك الوحدة الشعورية التى يريدها سيدنى ؛ فمن المأساة أو التاريخ الذى كان العنصر الملهوى متروكا فيه ، فارغا ، كى يقدمه مهرج يفضله الجالسون فى مؤخرة المسرح (كما يفترض فى بعض هزليات «فاوستس» أن تكون اختصار المزح أحد الممثلين الملهويين) ، وصلت المسرحية إلى النضج ، كما فى «كوريولانوس» و «فوليونى» على سبيل المثال ، ثم فى «حال الدنيا» فى جيل تال . وقد فعلت ذلك لا لأن الكتاب المسرحيين الطيعين أطاعوا أمانى سيدنى ، بل لأن التحسينات التى دافع عنها سيدنى تصادف أن تكون هى التى من شأن أى مدنية أخذة فى النضج أن تأخذ بها . والحق أن عقيدة وحدة العاطفة كانت ، بالصدفة ، صائبة . وأظن ، عبورا ، أننا لأننا قد صرنا ميالين إلى تقبل فكرة « التفريج الملهوى » بوصفها من الأفكار الثابتة فى المسرحية الإليزابيثية ، صرنا نخطئ أحيانا فهم فنية الكاتب المسرحى ، مثلما يحدث ، مثلا ، عندما نعالج مسرحية «يهودى مالطة» على أنها مأساة huffe-snuffe ، مسرحية ، ذات ذوق مشكوك فيه ؛ وبذلك نخطئ مرماها .

وقد يذكر بعض المعترضين شكسيير، إما بوصفه استثناء منتصراً من هذه القاعدة، أو دحضا منتصرا لها. وإنى لأعلم جيدا كم أن من الصعب أن نضع

شكسيير في أي نظرية ، بخاصة إذا كانت نظرية عن شكسيير . وليس بمقدوري أن اضطلع هنا بتبرير كامل ، أو أن أدخل في كل التحفظات التي تتطلبها (مثل) هذه النظرية . غير أننا نبدأ به التفريج الملهوى » على أنه ضرورة زمنية عملية لازمة للكاتب الذي يتعين عليه أن يكسب عيشه من كتابة المسرحيات . إن الأمر الشائق حقيقة هو ما صنعه شكسيير من هذه الضرورة . وأظن أننا عندما نتحول إلى مسرحية «هنرى الرابع» نشعر ، في أكثر الأحيان ، بأن ما نريد أن نعيد قراعته ونتوقف عنده هو حكايات فواستاف ، أكثر مما نود أن نتوقف عند العبارات السياسية الطنانة لحزب الملك وخصومه . وهذا خطأ ؛ فنحن إذ نقرأ من القسم الأول إلى القسم الثاني ونرى قولستاف ، لا في شراهته وألاعيبه ، دون مبالاة منه بشئون الدولة ، فحسب ، بل وهو يقود فرقته من المجندين ويتحدث مع الأقطاب المحليين ، نجد أن التفريج قد غدا مقابلة جادة ، وأن هجاء سياسيا ينبع منه ، وفي مسرحية «هنري الخامس» يزداد هذان العنصران اندماجا ، بحيث لا نجد سجلا إخباريا للملوك والملكات فحسب بل نجد كذلك ملهاة عالمية ، يدلى فيها كل المثلين بدلوهم في حدث واحد . غير أن التاريخيات، وهي مسرحيات من نمط عابر مرض ، ليست هي بالتي نجد فيها أن التفريج الملهوي يندمج ، على أقرب الأنحاء ، في وحدة شعورية أعلى . ففي «الليلة الثانية عشرة» و«حلم ليلة صيف» نجد أن العنصر الهزلي أساسي لنموذج أشد تعقيداً وتنميقاً من أي نموذج أنشئه كاتب مسرحي من قبل أو منذ ذلك الحين . والطرق على البوابة في مسرحية «ماكبث» قد أورد كثيراً على نحولا أحتاج معه إلى توجيه الانتباه إليه . والأقل منه ذلك المشهد على سفينة بومبى في مسرحية «أنطوني وكليوباترا»، فهذا المشهد ليس فقط، وفي حد ذاته ، قطعة معجزة من الهجاء السياسي الساخر:

« إنه يحمل الجزء الثالث من العالم ، أيها الرجل ... » .

وإنما هو مفتاح لكل ما يسبقه ويليه . وإيضاح هذه النقطة على النحو الذي يرضيكم خليق - فيما أعرف - بأن يتطلب مقالة كاملة ، في حد ذاته .

إن كل الذى أستطيع أن أؤكده هنا هو أننى أرى أن عنف المقابلة بين المأسوى والملهوى ، بين الجليل والهابط عن الذروة فى مسرحيات شكسپير يختفى فى عمله الناضج . وكل ما أمله هو أن تفضى المقارنة بين مسرحيات «تاجر البندقية» و «هاملت» و «العاصفة» بغيرى إلى هذه النتيجة نفسها . وقد كنت يوما موضوع اللوم لأنى قلت إن شكسپير فى مسرحيته «هاملت» كان يتناول «مادة جموحا» ، بل إن كلماتى فسرت على أنها تعنى أن مسرحية «كوريولينوس» أعظم من مسرحية

«هاملت» . ولست شديد الشغف بأن أقرر أى مسرحيات شكسپير أعظم من أخواتها ؛ فإن اهتمامى يتزايد لا بمسرحية من مسرحياته أو بأخرى بل بإنتاجه فى كليته . ولست أظن أنه مما ينتقص من قدر شكسپير أن نقول إنه لم ينجح دائما فذلك يتضمن نظرة بالغة الضيق إلى النجاح . وينبغى ، دائما ، أن نقدر نجاحه على أساس فهمنا لما حاول أن يحققه ، فإنى أؤمن بأن الإقرار بسقطاته الجزئية هو اقتراب من تبين عظمته الحقيقية على نحو لا يحققه الاعتقاد بأن الله حباه دائما بإلهام مطلق . ولست أدى أنى إخال «دقة بدقة» و «ترويلوس وكرسيدا» أو «خير كل ما ينتهى بخير» مسرحيات أنى إخال وحدث أن اختفت أى مسرحية من مسرحيات شكسپير فلن يكون ناجحة كلية . ولكن لو حدث أن اختفت أى مسرحية من مسرحيات شكسپير فلن يكون فى مقدورنا أن نفهم سائر مسرحياته كما نفهمها الأن . وفى مثل هذه المسرحيات لا يتعين علينا أن نضع فى حسباننا درجة توحيد كل العناصر فى وحدة عاطفة فقط ، وإنما يتعين علينا أن نضع فى حسباننا خصائص الانفعالات التى ينبغى توحيدها وإنما يتعين علينا أن نضع فى حسباننا خصائص الانفعالات التى ينبغى توحيدها ونوعيتها ، وكذلك إحكام نموذج التوحيد .

قد يلوح أن هذا الأمر ينقلنا بعيداً عن تأكيد سيدنى البسيط لقواعد اللياقة التى ينبغى مراعاتها عند استبعاد المواد الخارجية ، ولكننا – فى الحق – معه طوال الوقت وحسبنا هذا ، فى الوقت الحاضر ، عن وحدة العاطفة . غير أن سيدنى يلزم جانب الاستقامة فى القوانين التى يصعب مراعاتها ؛ فهو يقول دون مواربة : « لاينبغى على خشبة المسرح أن تمثل غير مكان واحد ، وأقصى مدة تفترض فيها مسبقا ينبغى ، حسب مبدأ أرسطو والادراك العام على السواء ، ألا تتعدى يوماً واحداً » . وإن وحدة المكان والزمان هذه لحجر عثرة ، حتى لنخال أنها قد أصابها البلى منذ زمن طويل : إنها ، كبعض القوانين الأخرى ، قانون ينتهك على نحو عالمى ، حتى إننا – كمثل بطلة هـود :

#### خلناها تموت ، وهي نائمة .

#### ونائمة ، عندما ماتت .

غير أن النقطة التي أريد تأكيدها هي أن الوحدات تختلف اختلافا جذريا عن التشريع الإنساني في أنها من قوانين الطبيعة ؛ وقانون الطبيعة – حتى عندما يكون من قوانين الطبيعة البشرية – إنما هو شئ يختلف تمام الاختلاف عن قوانين البشر . إن نوع القانون الأدبى الذي كان أرسطو مهتما به لم يكن قانونا أرساه هو ، بل قانونا اكتشفه . إن قوانين ( ولا أقول : قواعد ) وحدة المكان والزمان تظل صائبة من حيث

إن كل مسرحية تراعيها - بقدر ما تسمح مادتها بذلك - هي ، في ذلك الصدد وبتلك الدرجة ، أعلى من تلك المسرحيات الأقل منها مراعاة لها . وإخال أنه في كل مسرحية لاتراعي فيها ، فإننا لانتحمل خرقها إلا لأننا نشعر بأننا ربحنا شيئا ، ما كان ليمكننا الحصول عليه لو أن القانون روعي . وليس هذا إقراراً بوجود قانون آخر ؛ فليس هناك قانون آخر ممكن، وإنما لايعدو الأمر أن يكون إقراراً بأنه في الشعر -كما في الحياة تكون مهمتنا هي أن نستخلص أفضل ما يمكن استخلاصه من وظيفة سيئة . أضف إلى ذلك أنه ينبغي علينا أن نلاحظ أن الوحدات ليست ثلاثة قوانين منفصلة ، وإنما هي أوجه ثلاثة لقانون واحد . ونحن قد ننتهك قانون وحدة المكان على نحو صارخ أكثر ، إذا نحن حافظنا على قانون وحدة المكان على نحو صارخ أكثر ، إذا نحن حافظنا على قانون وحدة العاطفة .

إننا ، أو أغلبنا ، نبدأ بتحيز لاشعورى ضد الوحدات - أعنى أننا لانعى ذلك العنصر الكبير الموجود فى شعورنا الذى لايعدو أن يكون جهلا وتحيزاً ، أعنى أن الشعوب الناطقة بالإنجليزية لها خبرة مباشرة وحميمة بمسرحيات عظيمة تنتهك فيها الوحدات انتهاكا غليظاً ، وربما بمسرحيات أدنى مرتبة تراعى فيها مراعاة أكبر .

أضف إلى ذلك أننا نشعر بتعاطف طبيعى وحتمى ومبرر ، إلى حد كبير ، مع أدب بلادنا ولغتنا ؛ وقد رأينا الوحدات تُفرض علينا ، عندما كنا ندرس المسرح اليوناني أو الفرنسي ، إلى الحد الذي قد نظن معه أن شكلها المسرحي غير المالوف هو الذي يجعلنا لا نأبه لها قدر ما نأبه لمسرحيات شكسبير . يعادل ذلك احتمالا أن نكون لا نأبه لها لأنها تمثل عبقرية شعب أجنبي ولغة أجنبية ، ومن ثم نتحيز ضد الشكل الدرامي ، وأعتقد أن مسرحيات شكسبير التي تدنو من مراعاة الوحدات هي ، في هذا الصدد ، المسرحيات الأفضل . بل إني خليق أن أذهب إلى حد القول بأن ملك الدانمرك ، حين أرسل هملت إلى إنجلترا ، كان يحاول انتهاك وحدة الحدث : وهي جريمة أسوأ ، بالنسبة لرجل في مثل مركزه ، من محاولة القتل . وليس ما دعوته وحدة العاطفة سوى مصطلح أكبر قليلا من وحدة الحدث .

ويقول بوتشر في طبعته لكتاب «الشعر» إن الوحدة تتجلى أساساً على نحوين:

« أولا في الصلة العلية التي تربط مختلف أجزاء المسرحية - بحيث تتداخل مع الأفكار والانفعالات وقرارات الإرادة والأحداث الخارجية على نحو لاينحل . وثانيا في حقيقة أن سلسلة الأحداث بأكملها ، إلى جانب كل القوى المعنوية التي تتصادم ،

موجهة إلى غاية واحدة ، إن الحدث إذ يتقدم يتقارب عند نقطة محددة ، وخيط الهدف الذي يسرى في تضاعيفه يغدو أكثر اتضاحا ، إن كل المؤثرات الثانوية تخضع للحس بوحدة أخذة في النمو ؛ والنهاية متصلة بالبداية بيقين حتمى ، وفي النهاية نتبين معنى الكلى » .

وينبغى أن يكون واضحاً أن مراعاة هذه الوحدة لابد ، إذا أعطينا مواد درامية معينة ، من شأنها أن تكون عالية القيمة في غير هذا الموقف ، أن تفضى حتما إلى خرق لوحدتى المكان والزمان<sup>(۱)</sup> . أما عن الزمان فإن أرسطو لايعدو أن يلاحظ ، على نحو أقرب إلى العرضية ، أن الممارسة المألوفة للتراجيديا كانت تقصرها ، قدر المستطاع ، على فعل أربع وعشرين ساعة . والكاتب الحديث الوحيد الذي نجح في مراعاة هذه الوحدة بدقة هو مستر چيمز چويس . وقد فعل هذا دون أن ينحرف عن وحدة المكان إلا انحرافاً طفيفاً ، حيث إن حدثه بأكمله يقع في مدينة دبلن أو بالقرب منها . ودبلن هي أحد الأسباب المسهمة في تحقيق وحدة الكتاب بأكمله . غير أن السير فيليپ سيدني ، الذي كان ظهره ينوء بعبء النقد الإيطالي ، والذي يحتمل ألا يكون قد قرأ أرسطو بالعمق الذي قرأ به كتاب اللاتين والنقاد الإيطاليين هذه القراءة الواسعة ، لم يسرف في الشوط الذي قطعه إلا قلي لا ؛ فقد كان مصيبا من حيث المبدأ ، وكان معذورا في لومه لدراما عصره . إن ناقد أعظم من سيدني ، وهو أعظم المبدأ ، وكان معذورا في لومه لدراما عصره . إن ناقد أعظم من سيدني ، وهو أعظم نقاد عصره – بن چونسون – يقول عن حكمة :

« اعلم أنه ما من شئ يمكن أن يفضى إلى الأدب خيراً من فحص كتابات الأقدمين ، وعدم الاعتماد على نفوذهم وحده ، أو حمل كل شئ قالوه محمل التسليم ، شريطة أن تستبعد أفات الحكم والتحدث ضدهم ، كالحسد والمرارة والتسرع والوقاحة والسخرية البذيئة . ذلك أنه إزاء كل ملاحظات الأقدمين ، ثمة خبرتنا الخاصة التي إذا استخدمناها وطبقناها ، كنا أقدر على التعبير عنها . ومن الحق أنهم فتحوا البوابات وشقوا الطريق التي امتدت أمامنا ، ولكن بوصفهم مرشدين لاقادة » .

وفيما بعد يقول:

« فلينل أرسطو وغيره من الاحترام ما هم جديرون به . غير أنه إذا وسعنا أن نقوم بمزيد من الاكتشافات الصدق والملاعمة ، فلم يحسدوننا ؟ » .

 <sup>(</sup>١) يعبتر كاستلقترو عادة هو السند في وحدة المكان . وليس هذا المفهوم ، بطبيعة الحال ،
 بالمفهوم الأرسطي .

وقد كان من الطبيعى لعضو فى دائرة كونتيسة پمبروك يكتب بينما الأدب الشعبى مازال فى معظمه همجيا ، أن يكون أكثر تخوفا وأقل تسامحا من بن چونسون الذى كان يكتب قرب نهاية أيامه ، وثمة ماض خلاق من ورائه ، يستعرض عمله الخاص العظيم . لست أدعى أن نقد سيدنى قد أثر فى الشكل الذى اصطنعته المسرحيات الشعرية التالية أكثر مما فعل جريقل ، مثلا ، أو دانيل ، أو ألكسندر . إن الطريق الرئيس الذى كان يمكن لدائرة كونتيسة بمبروك أن تؤثر ، من خلاله ، فى مجرى الشعر الإنجليزى هو تأثير سينسر الممدين العظيم . وقد مارس سينسر تأثيراً عظيماً فى مارلو ، وكان مارلو أول من بين ما يمكن عمله بالشعر المرسل فى قصيدة طويلة . ويلوح لى تأثير سينسر كبيرا إلى الحد الذى يخلق بى معه أن أقول إننا ماكنا ويلوح لى تأثير سينسر كبيرا إلى الحد الذى يخلق بى معه أن أقول إننا ماكنا لنحصل ، بدونه ، على أرهف تطورات الشعر المرسل ، وينب غى أن يكون مثل هذا الاشتقاق ، فى حد ذاته ، كافيا لاستنقاذ أصدقاء كونتيسة پمبروك وأقاربها من غمرة النسيان ، وكافيا لتكريم جهودهم النقدية ، ورفعهم من عار الانتماء إلى طائفة هواة النسيان ، وكافيا لتكريم جهودهم النقدية ، ورفعهم من عار الانتماء إلى طائفة هواة النسيان ، وكافيا لتكريم جهودهم النقدين لكلاسية صعبة الإرضاء عقيمة ، معادين الفنون الأثرياء النبيلى المحتد ، أو المعضدين لكلاسية صعبة الإرضاء عقيمة ، معادين النتور .

حسبنا هذا عن المشكلتين الحقيقيتين ذواتي التشويق الخاص اللتين نالتا اهتمام النقاد الإليزابيثيين: مشكلة الشكل المسرحي ومشكلة تكنيك النظم. أما عن البدعة التي وضعها سيدني ، ومديحه للشعر وللشباعر ، فذاك ما سنأقول عنه المزيد عندما أصل إلى مقارنته بامتداح شلى الشاعر ، وكذلك - إن جاز لى أن أقول ذلك - رسمه على يدى ماثيو أرنولد . إن يتنام ووب يلعبان دور الجوقة لسيدنى ، وهما يكرران علينا القول إن الشعر صناعة ويذكراننا بأن كلمة toleiv معناها يصنع - وتزجى التحيات بألفم إلى « المحاكاة الأرسطية » ، ولكن لا يلوح أن أحداً من كتاب الحقبة قد تغلغل ، على نحو عميق ، في فكرة المحاكاة . وتشوه آراء أفلاطون وأرسطو ، بوصفها منتخبات إعلان حصيف من مراجعة كتاب . ويريدناوب أن نعتقد أن أفلاطون وأرسطو متحدان في افتراضهما أن « كل حكمة ومعرفة متضمنة ، على نحو صوفى ، في تلك الغريزة الإلهية التي ظنا أن النبي Vates عندهما موحى إليه بها». وتُستغل فكرة الوحى الإلهى إلى أقصى حد ممكن ؛ فالشاعر يعبر عن كل من الحكمة الإلهية والدنيوية ، ويمارس تأثيراً خلقيا . ونجد أن « المحاكاة » تبرز هنا مرة أخرى . وأخيراً ، فإن الشاعر يمنح البهجة ويساعد مادياً ، من الناحية العملية ، على الحفاظ على مستوى الثقافة والرقى به . ما من بلاط تكتمل أمجاده بدونه ، وما من شعب عظيم ما لم يكن له شعراؤه . وتسرى في أحاديث سيدني ويتنام ووب بعض ملاحظات ماضية ، وإن كلمة يتنام التمهيدية عن الكلام لبالغة التشويق . لست معنيا بهذه المقالات ولا بالظروف التي ظهرت فيها ، برغم أنه قد يكون لي أن أتقدم ، عبوراً ، بكلمة شكر إلى جوسون ، لأن مقالته « مدرسة الامتهان » استثارتها . ومهما يكن من أمر ، فإنه يجدر بنا أن نتذكر أن هذه الرسائل النقدية قد ظهرت قبل بداية العصر العظيم، على وجه التحديد ، بحيث إنها إذا كانت علامة على شئ فهي علامة على النمو لا الاضمحلال .

وفى هذه الاندفاعات البسيطة نجد ، على شكل جنينى ، القضايا النقدية التى قدر لها أن تناقش فيما بعد بزمن طويل . إن الحديث عن الشعراء بوصفهم صانعين وملهيين لايحملنا إلى بعيد . ولاينبغى أن يلح على فكرة الإلهام هذه بحيث تُحمل على معناها الحرفى ، بيد أنها تنم على بعض إدراك لهذا السؤال: «ما مضمون الشعر ؟» . وبالمثل نجد أنه عند الحديث عن الشعر فى هدفه الخلقى العالى تظهر قضية العلاقة بين الفن والأخلاق. وأخيراً فإن التأكيدات البسيطة القائلة بأن الشعر يمنح بهجة عالية، ويحلى المجتمع ، تتضمن شيئا من الوعى بمشكلة علاقة القصيدة بالقارئ ، ومكان الشعر فى المجتمع . ذلك أنك إذا بدأت مرة ، فلن يمكنك أن تتوقف . وقد بدأ هؤلاء الناس قبل أن يظهر شكسيير .

وساكون قد تحدثت في غير طائل، إذا كنت قد ولدت انطباعا بأني أهدف، ببساطة، إلى تأكيد أهمية مجموعة مهملة، أو الأحرى أبخس قدرها، من رجال الأدب، يُفترض في ذوقهم أنه كان مضاداً لذوق عصرهم. ولو كان ذلك هو هدفى، لاصطنعت خطة في المعالجة مختلفة، ولعالجتهم بوصفهم أفراداً متعددين، ولقلت شيئا – على وجه الخصوص – عن أهمية چون ليلي الخاصة في تطوير النثر الإنجليزي والملهاة بمعناها الأمثل. لقد كان هدفى، بالأحرى، هو أن أحدد علاقة التيارات النقدية بالتيار العام للنشاط الخلاق، ونحن نجد أن بعض هؤلاء الكتاب يمكن تجاهلهم في بالتيار العام للنشاط الخلاق، ونحن نجد أن بعض هؤلاء الكتاب يمكن تجاهلهم في ذلك الشكل من المسح التاريخي الذي لايعني بحركة الأدب في مجموعها، وإنما – على أدني المستويات – بمجرد الصلاحية للقراءة، والذي يهدف إلى أن يوقفنا على الأعمال ألتي مازال بمستطاعنا أن نستمتع بها، ويؤكد الكتب التي وجد الناس أنه يجدر بهم أن يستمروا في قراعتها، ومازالت ذات قيمة لنا، بغض النظر عن وضعها التاريخي. أن يستمروا في قراعتها، ومازالت ذات قيمة لنا، بغض النظر عن وضعها التاريخي. إن أعمال السير فيليب سيدني، إذا استثنينا بضع سوناتات، ليست من بين تلك الأعمال التي يسع المرء أن يعود إليها، من أجل الترويح الباقي، وإن (قصته المسماة) الأعمال التي يسع المرء أن يعود إليها، من أجل الترويح الباقي، وإن (قصته المسماة) الحقية، مهتما بتطور وعيها النقدى في الشعر ونحوه، فلن يمكنك أن تفصل مجموعة الحقية، مهتما بتطور وعيها النقدى في الشعر ونحوه، فلن يمكنك أن تفصل مجموعة

من الناس عن أخرى ، ولن يمكنك أن تضع خطا وتقول: ها هنا ماء آسن ، وهنا التيار الرئيس . وفى الدراعا يلوح أن لدينا ، من ناحية ، كل بنية رجال الأدب تقريباً ؛ وهم حشد من الدارسين جاءوا من أوكسفورد وكامبردج لكى يكسبوا عيشا متواضعا فى لندن ؛ رجال ذوو موهبة وذوو خصاصة ، مستيئسون تقريباً ولدينا -من ناحية أخرى جمهور يقظ طلعة شبه همجى ، مولع بالجعة والبذاءة ، يشتمل على كثيرين من نفس ذلك الطراز من الناس الذى يلتقى به المرء فى المسارح المحلية البعيدة اليوم ، يلتمس تسلية رخيصة ينتشى لها وجدانه ، وتوقظ روحه ، وتشبع حب استطلاعه . ويين المسلين ومتلقى التسلية ثمة تجانس أساس فى العنصر ، وحس الفكاهة ، وحس الصواب والخطأ . إن أسوأ غلطة يمكن للشعر أن يرتكبها هى أن يكون بليداً . وقد كان الكتاب المسرحيون الإليزابيثيون ينقذون ، إن قليلا وإن كثيراً ، من البلادة ، أو يُدفعون دفعاً إلى الحيوية ، بحكم ضرورة أن يكونوا مسلين . لقد كان معاشهم يعتمد على ذلك ، وكان عليهم أن يسلوا أو أن يتضوروا جوعاً .

#### عصر دریدن

#### (۲ دیسمبر ۱۹۳۲ )

كنت معنيًا ، في محاضرتي السابقة ، بالعقل النقدى الإليزابيثي وهو يعبر عن ذاته قبل أن يُكتب القسم الأكبر من الأدب العظيم لذلك العصر . وبين أبنائه ودريدن يقع عقل نقدى واحد عظيم هو عقل شاعر عظيم يلوح أن كتاباته النقدية تنتمى إلى نهاية هذه الحقبة تحديداً . ولو كنت قد عاملت آراء بن چونسون باحترام كامل ، لأدنت نفسي إذ أتحدث أو أكتب أساساً . ذلك انه يقول صراحة « إن الحكم على الشعراء هو هبة الشعراء وحدهم ؛ واست أعنى كل الشعراء بل أفضلهم» . ومع ذلك فعلى الرغم من أنى لست شاعراً جيداً بما يكفى لأن يؤهلنى الحكم على بن چونسون ، فقد حاولت حقاً أن أفعل ذلك ؛ ولا أستطيع الآن أن أزيد الأمر سوءاً . فبين سيدنى وكامپيون في الجزء الأخير من القرن السادس عشر وبن چونسون وهو يكتب قرب نهاية حياته ، تقع أعظم حقبة في تاريخ الشعر الإنجليزى ؛ وإن نضع الذهن الإنجليزى في هذه الحقبة التشهد به قراءة رسائل سيدنى ومعاصريه ، ثم «اكتشافات» بن چونسون . لقد سمى «الاكتشافات» « أخشاباً » أيضاً ؛ وإنها لأخشاب فيها الكثير من الفروة التحتية والأخشاب الميتة ، ولكن فيها أيضاً أشجاراً حية . ولايعدو بن چونسون ، في بعض والأخشاب الميتة ، ولكن فيها أيضاً أشجاراً حية . ولايعدو بن چونسون ، في بعض المواضع، أن يعبر بأسلوب أرشد عن الأقوال المتداولة نفسها . (إنه يقول) عن الشعر :

« إن دراسته ( إذا صدقنا أرسطو ) تقدم للإنسانية قاعدة معينة ، ونموذجاً العيش على نحو حسن وفي سعادة ، وتوجهنا إلى كل الوظائف المتمدينة في المجتمع . وإذا صدقنا « تلى » فإنه يغذى ويرشد شبابنا ، ويبهج شيخوختنا ، ويزين أحفادنا ، ويريحنا في عثار حظنا ، ويسلينا في البيت ، ويصاحبنا في الخارج ، ويسافر معنا ، ويراقب ، ويقسم أوقات جدنا ولهونا ، ويشارك في ملاهينا الريفية وتلهياتنا ، بقدر ما خاله أحكم الناس وأعلمهم السيدة المطلقة على الآداب ، وأقربها إلى الفضيلة » .

إن هذه القائمة بمزايا الشعر ، وبإشاراتها الشرطية إلى أرسطو وتلى ،تتميز بتفرد جيل قريب من مونتينى ، وليست أكثر إقناعاً من منشور دورى عن أدوية مرخص بها . وإنها لتتسم ببعض الإيجاز الثقيل الذى نجده لدى فرانسيس بيكون . فبعد المزايا الحديثة التى يمكن استخلاصها من الشعر ، نجد التأكيد القائل بأن الشعر

يمنح المتعة أو ، كما يقول ، يقودنا بيد الفعل ، وذلك ببهجة فاتنة ، وعذوبة لاتصدق . إن القضايا المتضمنة هنا هي ، كما قلت قرب نهاية محاضرتي الأخيرة ، من تلك القضايا الأساسية في النقد ؛ وقد صاغها بن چونسون بأسلوب أنضج من أساليب النقاد الذين كأنوا يكتبون في شبابه ، ولكنه لم يتقدم بالبحث . إن سلطة الأقدمين وموافقة تحيزاتنا كافيتان ، وإنما الأحرى أن بن چونسون في نقده - ولا أعنى هذا نقده للكتاب الأفراد قدر ما أعنى نصيحته لمارس الكتابة - قد حقق التقدم. إنه يتطلب في الشاعر أولاً «جودة الفطنة الطبيعية» ؛ و « إلى جانب هذا الكمال في طبيعة شاعرنا ، نتطلب ممارسة لتلك الأجزاء، وممارسة كشيرة ». أما مطلبه الثالث من الشاعر فيبهجني بوجه خاص: «إن المطلب الثالث في شاعرنا، أو صانعنا، هو المحاكاة؛ أعنى أن يتمكن من تحويل مواد أو ثروات شاعر آخر إلى استخدامه الخاص» . وعندما نأتي إلى قطعة تبدأ به عند الكتابة ينبغي أن يراعي الابتكار والعرف الجاري »، فقد يكون لنا ، إذا كنا قد قرأنا بعض نقاد تالين ، أن ننتظر أكثر مما نحصل عليه . ذلك أنه على قدر فهمى لبن چونسون ، فإنه لايعنى أكثر من أنك قبل أن تشرع في الكتابة ، ينبغى أن يكون لديك ما تكتب عنه ؛ وهي حقيقة جلية ، كثيراً ما يتجاهلها من يحاولون أن يتعلموا الكتابة ، وبعض من يحاولون أن يعلُّموا الكتابة . بيد أننا عندما نقارن مثل هذه القطع من بن چونسون بالقطعة التي أوردتها من دريدن في محاضرتي الأولى ، نشعر أننا نلتقى في دريدن للمرة الأولى برجل يتحدث إلينا . إنها مأخوذة من مقالة نقدية كتبها دريدن قبل أن يكتشف حقيقة كيف يكتب الشعر ، ولكنها شئ بالغ الاختلاف عن أن يكون توسلاً إلى الأقدمين ؛ فهي ، في الحق ، تحليلية . وسنأجرؤ على إيرادها مرة أخرى ، بهدف فحصها فحصاً أوثق:

«إن أول توفيق لخيال الشاعر هو الابتكار ، بمعناه الأمثل، أو العثور على الفكر . وثانى توفيق هو التوهم ، أو تنويع ذلك الفكر أو اشتقاقه أو ضياغته كما يصوره الحكم — على النحو الأمثل — للموضوع ، وثالث توفيق هو طريقة الإلقاء ، أو فن إلباس ذلك الفكر وتحليته ، كما يوجد ويتنوع ، في كلمات ملائمة ، ذات دلالة ، رنانة . أما سرعة الخيال فتتمثل في الابتكار ؛ وأما الخصب ففي التوهم ؛ وأما الدقة ففي التعبير» .

إن « العثور على الفكر » لا يعنى العثور على كراس من الحكم الماثورة ، أو البدء بملخص لما نزمع أن نصوغه شعراً ، والعثور على « فكرة » يتعين فيما بعد «إلباسها وتحليتها» ، وذلك إذا فسرنا الاستعارة تفسيراً أقرب إلى الحرفية ؛ وإنما هو

يواصل الشروع في أي قطعة من الكتابة التخيلية . وليس هذا بحثاً عن موضوع يمارس «الخيال» عليه ، عند العثور عليه ، إذ أنه يجمل بنا أن نلاحظ أن « الابتكار » هو اللحظة الأولى في عملية لايطلق دريدن اسم الخيال إلا على مجموعها ، ولايراسل وصف شكسيير للخيال في «حلم ليلة صيف»، ذلك الوصف المشهور والجدير بالإعجاب، ما هو أقل من مجموعها . ولا يلوح لى أن « الابتكار » بالمعنى الذي يستخدمه دريدن هنا قد غطاه « المعجم الإنجليزي الجديد » كما ينبغي ، وهو الذي يورد هذه القطعة ذاتها تأييداً للتعريف التالى: « ابتكار موضوع أو فكرة أو طريقة للمعالجة ، وذلك بإعمال العقل أو الخيال » . إن كلمتى «العقل أو الخيال» تلوحان لى تهرباً من السؤال : ذلك أنه إذا كان ثمة تفرقة واضحة بين الابتكار بإعمال العقل والابتكار بإعمال الخيال، فإننا نغدو بحاجة إلى تعريفين اثنين : وإذا لم يكن ثمة فرق بين الابتكار العقلى والابتكار التخيلي ، فإنه لايمكن أن يكون ثمة كبير اختلاف بين الخيال والعقل ، وبين أن دريدن إنما يتحدث صراحة عن الخيال لا العقل . أضف إلى ذلك أن كلمة «ابتكار» توحى بالوضع المتعمد ( لعناصر ) من واقع المواد الموجودة ، على حين أعتقد أن « الابتكار » عند دريدن يشمل الانبثاق المفاجئ لبذرة قصيدة جديدة ، ربما كان مجرد حالة شعورية . ومن المحقق أن « الابتكار » عنده اكتشاف trouvaille ؛ ويمثل التوهم التنميق الواعي للمعطّى donnée الأصلى - وإني لأوثر ألا أطلق على ما يعثر عليه . الابتكار اسم « الفكرة » . كذلك يغطى التوهم ، فيما أعتقد ، التوحيد الواعي والمتعمد لعدة ابتكارات في القصيدة الواحدة ؛ وهيو ما يدعوه دريدن « تنويع تلك الفكرة واشتقاقها أو صياغتها » . إن « التنويع » و «الصياغة» واضحان فيما أظن ، أما الاشتقاق فأصعب ، وأعتقد أن التعريف ٣ ب في الـ « م . ا . ج » (المعجم الإنجليزي الجديد) يدنو منه : « أن يمد من طريق فروع أو تعديلات» . إن التوهم نشاط للخيال أكثر منه للذهن ، ولكنه جزئياً - بالضرورة - نشاط عقلى ، قدر ما هو « صياغة للفكر كما يصوره الحكم على النحو الأمثل» . ولايضمر دريدن ، بالضرورة ، فيما أعتقد أن « ثالث توفيق » للخيال الشعرى وهو طريقة الإلقاء » فعل ثالث ؛ أعنى أن فعل العثور على الكلمات المثلى ، و « إلباس » الفكر « وتحليته » لا يبدأن إلا بعد اكتمال عمل الخيال . وفي التوهم يلوح لي أن العثور على الكلمات قد بدأ حقًّا ، بمعنى أن التوهم لفظى جزئياً ، ومع ذلك فإن عمل الإلقاء - «الإلباس والتحلية في كلمات ملائمة ، ذات دلالة ، رنانة » - هو أخر عمل يكتمل . لاحظ أن كلمة « رنانة » هنا تعني ما يحتقمل أن ندعوه ، على النحو التقريبي نفسه ، «موسيقية» ؛ أي العثور على الكلمات ، وترتيب الكلمات المعبرة عن الحالة النفسية الكامنة ؛ وهو ما ينتمي إلى الابتكار .

( إن بيت شكسبير العظيم في مسرحية «الملك لير»:

#### قط ، قط ، قط ، قط ، قط

لفي مثل رنين بيت پو ، الذي كان أرنست دوسون معجباً به :

#### ( القيثار ، والبنفسجة ، والكرمة ) .

إننا معرضون ، فيما أظن ، لأن نبخس تحليلات دريدن النقدية حقها بافتراضنا أنها لاتنطبق إلا على نوع الشعر الذي كتبه هو نفسه ؛ وبهذا يفوتنا معناه ، كما في استخدامه لكلمة « الابتكار » . وحتى إذا لاح لنا شعر دريدن من طراز خاص أو كما لاح لكثيرين – من طراز لا شاعرى على نحو فريد ، فإنه لا حاجة بنا إلى أن ننتهي إلى أن عقله كان يعمل على نحو مختلف تماماً عن سائر الشعراء في حقب أخرى . وإنه لينبغي علينا أن نذكر ذوقه الشامل والقادر على التمييز في الشعر .

ولا حاجة بى -- فيما أظن - إلى أن أورد هنا مرة أخرى تلك القطعة من كواردج ، التى أوردتها بوصفها مقابلة لقطعة دريدن ، حيث إنى لا أنوى أن أفحصها على مثل هذا النحو الضيق ؛ وستكونون قد لاحظتم حسه الأشد تطوراً بتاريخ الكلمات . ولست على يقين من أن تحليل كواردج مُرض كتحليل دريدن ؛ فالتفرقة أبسط من اللازم . وإن جمالته الأخيرة : « إن لملتون ذهناً تخيلياً بدرجة عالية، ولكاولى ذهن توهمى بدرجة عاليية» ، ينبغى أن تكون كافية لإثارة الشك؛ فهى تمثل مجرى من النقاش يلوح مغرياً . فأنحت تؤكد تفرقة ، وتختار كاتبين يمثلانها ، بما يرضيك ، وتتجاهل الأمثلة السلبية أو الحالات الصعبة . ولو كان كواردج قد كتب : «لقد كان لسينسر ذهن تخيلى بدرجة عالمية ، وكان لدن ذهن تخيلى بدرجة التوهم مقنعاً على هذا النحو المباشر . لم يكن كاولى فقط ، وإنما كان كل الشعراء الميتنافيزيقيين ذوى أذهان بالغة التوهم . ولو أنك أزلت التوهم ، ولم تترك إلا الخيال ، المعتنى الذى يلوح به أن كواردج يستخدم هذين المصطلحين ، لما كان لديك شعر ميتالمنيزيقى . إن التفرقة بينهما هي بوضوح تفرقة في القيمة ؛ ومصطلح « التوهم » ميتالمنيزيقى . إن التفرقة بينهما هي بوضوح تفرقة في القيمة ؛ ومصطلح « التوهم » يصيير ، في الواقع ، انتقاصياً ، لاينطبق إلا على النظم البارع الذى لاتميل إليه .

ويين دريدن ووردزورث وكواردج نجد أن الذهن النقدى العظيم الوحيد هو ذهن چونسون . فبعد دريدن وقبل چونسون ثمة الكثير من النقد العادل ، ولكن ليس هناك ناقد عظيم . وتدنى الأذهان العادية عن مستوى الأذهان العظيمة أشد اتضاحاً ، على نحو موجع ، في تلك التدريبات المتواضعة للذهن ، التي تحتاج إلى حسن إدراك عام وإلى حساسية ، منها في إخفاق تلك الأذهان في الارتقاء إلى أعلى سبحات العبقرية . وأديسون مثال جلى لهذا الافتقار المربك إلى الامتياز ، وإنه لمن أعراض العصر الذي أعلى عنه . إن الاختلاف بين مزاج القرن الثامن عشر ومزاج القرن السابع عشر اختلاف عميق ؛ فها هو ذا ، على سبيل المثال ، أديسون يتحدث عن الموضوع الذي استمعنا فيه إلى دريدن وكواردج ، موضوع الخيال :

« قليلة في اللغة الإنجليزية هي الكلمات التي تستخدم على نحو فضفاض وغير محصور كما تستخدم كلمتا التوهم والخيال ، وعلى ذلك فقد خلت أن من الضروري أن أثبت وأقرر فكرة هاتين الكلمتين ، حيث أنتوى استخدامهما في خيط خواطرى التالية ، حتى يفهم القارئ ، على الوجه الصحيح ، كنه الموضوع الذي أتقدم للحديث عنه »(١) .

وربما كان من الخير أن أحذركم بقولى إن أديسون كاتب أشعر نحوه بشئ قريب جداً من النفور . ويلوح لى أنه حتى في هذه الكلمات القليلة يتبدى تباهى الرجل وتعاظمه . وفي عصر تهاوت فيه الكنيسة إلى درجة من القبح لم تصل إليها من قبل ولا من بعد كان أديسون واحداً من أشد الحلى ملاعمة؛ فقد كان يمتلك الفضائل المسيحية، وكان يمتلكها كلها بالترتيب الخاطئ ؛ فقد كان التواضع هو آخر فضائله . ولقد يلوح من هذا الحديث عن « التوهم » و « الخيال » أن أديسون لم يقرأ قط – أو بالتأكيد لم يتدبر – ملاحظات دريدن حول هذا الموضوع . ولست أشعر – على أية حال – بأنى على يقين من أن هذا الربط بين التوهم والخيال ، من جانب أديسون ، لم يلفت نظر كولردج ويوجهه إلى عملية التفرقة بينهما . فعند دريدن كان «الخيال» هو عملية الإبداع كولردج ويوجهه إلى عملية التوهم عنصراً من عناصرها . إن أديسون يشرع في أن الشعرى بأكملها ، التي كان التوهم عنصراً من عناصرها . إن أديسون يشرع في أن أجد أي «يثبت ويقرر » في هذه المقالة فكرة هاتين الكلمتين ، ولكني لا أستطيع أن أجد أي تثبيت أو تقرير لكلمة « التوهم » في هذه المقالة أو المقالات التي تلتها عن الموضوع ؛ فهو مشغول تماماً بالخيال ، وفي المحل الأول ، بالخيال البصرى ، بالخيال البصرى ، بالخيال البصرى لا

<sup>(</sup>١) ذا سيكتيتور (المتفرج) ، ٢١ يونيو ، ١٧١٢ ، العدد ٤١١ .

غير ، بحسب تعريف السيد لوك له : وهذا دين يسارع إلى الإقرار به ؛ فهو يشهد شهادة جميلة بالحقائق العملية التي أقرها لوك. ولكن وا أسفاه! فالفلسفة ليست علماً ، ولا النقد الأدبى كذلك ، وإنه لخطأ أولى أن نظن أننا قد اكتشفنا قوانين موضوعية لما لا نعدو أن نكون فرضناه من طريق تشريع خاص ،

ومن الغريب أن نجد فكرتى البهجة والإرشاد القديمتين ، اللتين كان القرن السادس عشر يدافع بهما عن الشعر ، تبرزان مرة أخرى فى صورة مميزة لعصر أديسون ، ولكن دون أى مزيد من العمق فى المعنى ، ويلاحظ أديسون أن :

« الرجل ذا الخيال المهذب ينعم بكثير من المسرات التي لايستطيع السوقة أن يتلقوها ؛ فهو قادر على أن يتحدث إلى صورة ، وأن يجد رفيقاً أنيساً في تمثال . وهو يلتقى بتجدد خفى في وصف من الأوصاف ؛ وكثيراً ما يجد في منظر الحقول والمروج من الرضاء أكثر مما يجده غيره في الامتلاك » .

إن مواضع توكيد القرن الثامن عشر كاشفة ؛ فبدلاً من رجل البلاط نجد رجل الخيال المهذب ، وإنى لإخال أن أديسون هو ما يخلق بالإنسان أن يدعوه رجلاً مهذباً ؛ أو قد يكون للمرء أن يقول : إنه ليس أكثر من رجل مهذب ، إن فكرته المزكية للخيال ، لأنه يمكنك من أن تستمتع بتمثال أو قطعة من الممتلكات ، دون أن يتعين عليك أن تضع يدك في جيبك لكي تدفع ثمنه ، هي فكرة بالغة التوفيق بالتأكيد . وعلى الرغم من يهذيبه ، فإن رأيه بالغ السوء فيمن ليسوا متمدينين :

« ثمة بالتأكيد مجموعة بالغة القلة هي التي تعرف كيف تكون كسولة ويريئة ، أو لديها تذوق لأي مسرات ليست بالإجرامية » .

وقد يكون لنا أن نضيف: قل ذلك لمن لا يجد عملاً .

إن فحص أديسون ، على وجه الخصوص ، يمكن أن يُترك للسيد سينتسبرى الذى نجد أن كتابه «تاريخ النقد» مبهج دائماً ، ونافع بعامة ، وصائب فى أكثر الأحيان . ولم أذكر أديسون ، على أية حال ، لمجرد التهكم به ؛ فالشئ الشائق والملائم ملاحظته فى أديسون ليس مجرد التدهور ، وهو تدهور فى المجتمع ، وإنما هو تغير شائق . وفى السلسلة من المقالات نفسها عن الخيال يقول :

«قد يجمل بنا هنا أن نرى كيف يحدث أن عدة قراء يعرفون جميعاً اللغة نفسها ، ويعرفون معنى الكلمات التى يقرؤونها ، يكون تذوقهم – برغم ذلك – مختلفاً للأوصاف نفسها » .

ولا ينجح أديسون في إرداف هذا السؤال البالغ الأهمية بأي إجابة بالغة الأهمية، ولكنه موح بوصفه أول وعي بمشكلة التوصيل . وإن مناقشته لطبيعة الخيال بأكملها ، مهما تكن عقيمة لأغراض النقد الأدبي ، لهي محاولة بالغة التشويق لبلوغ علم جمال عام . إن أي مسألة تنتهي إلى أن تكون موضوع فحص مفصل ، وجهد متخصص ، قد تسبقها ، مثل حدوث أي تطورات مهمة ، تخمينات عفوية من هذا النوع ، ليست نتيجة مباشرة لنتائج مثمرة ، ولكنها تومئ إلى الاتجاه الذي يتحرك فيه الذهن .

وعلى الرغم من أن أديسون شاعر أضعف من أن يقارن ، بالمعنى الدقيق ، بسائر النقاد الذين ذكرتهم أو يتعين على أن أذكرهم ، فإنه يكتسب أهمية من كونه ممثلاً ، تماماً ، لعصره . إن تاريخ كل فرع من النشاط الذهنى يقدم السجل نفسه لتضاؤل انجلترا منذ عصر الملكة أن . ليس الذهن ، وإنما شئ أعلى من الذهن ، هو الذى دخل – لمدة طويلة – فى مرحلة خسوف ، وحتى الآن لم يخرج هذا الجرم المنير ، مهما أطلقنا عليه من أسماء ، من وراء غيومه الدنيوية الحاجبة كلية . كان عصر دريدن لايزال عصراً عظيماً ، وإن بدأ يعانى موتاً فى الروح ، على نحو ما يظهر من جنوح أوزان نظمه إلى الخشونة . وبمجئ عصر أديسون سقط اللاهوت والدين والشعر ، عميقاً ، فى نوم شكلى . من المحقق أن أديسون كاتب الطبقة الوسطى ، وديكتاتور أدبى بورجوازى . لقد كان محاضراً شعبياً وعنده أن الشعر يعنى البهجة والتهذيب على نحو جديد . وقد حدد چونسون هنا ، على نحو يدعو إلى الإعجاب ، الاختلاف بين على نحو جديد . وقد حدد چونسون هنا ، على نحو يدعو إلى الإعجاب ، الاختلاف بين دريدن وأديسون بوصفهما موجهين للذوق :

« وقبل ذلك بسنوات ليست بالكثيرة ، كان دريدن ينثر النقد في مقدماته ، غير باخل ؛ غير أنه على الرغم من تنازله أحياناً لكى يكون مالوفاً بعض الشئ ، كانت طريقته – على وجه العموم – أشد مدرسية من أن تلائم من تعلموا المبادئ ، ووجدوا من العسير فهم معلمهم . كانت ملاحظاته مرضوعة لمن يتعلمون الكتابة ، أكثر منها لمن لم يكونوا يقرأون إلا لأجل التحدث » .

«كان ثمة حاجة الآن إلى معلم كأديسون الذى كانت ملاحظاته، نظراً لسطحيتها ، قابلة لأن تفهم بسهولة ، ونظراً لعدالتها قابلة لأن تعد الذهن لمنجزات أكبر . ولو أنه قدم «الفردوس المفقود» إلى الجمهور بكل جلال المذاهب وصرامة العلم ، لكان من المحتمل أن ينال النقد الاعجاب ، ومع ذلك تظل القصيدة موضوع إهمال . غير أنه بمداهنته الزمن وباتباعه أساليب التيسير والتبسيط ، جعل ملتون (شاعراً) أثيرا في كل مكان ، يظن قراء كل طبقة أنه من اللازم أن يستمتعوا به » .

ومن الواضح أن الحقبة التي كان قراء أي طبقة فيها يظنون أن من اللازم أن يستمتعوا بـ «الفردوس المفقود» كانت لاتزال حقبة غير أمية . غير أن التصنيف المالوف لدريدن وأديسون وچونسون معاً ، بوصفهم نقاداً في العصر الأوغسطي ليفشل في أن يبين – على نحو كاف – اختلافين اثنين ؛ هما التدهور الروحي في المجتمع ، في حقبة ما بين الاثنين الأولين ، والعزلة الملحوظة للثالث – ومن المحقق أن تورية ساخرة لاشعورية هي التي تجعلنا نتحدث عن « عصر دريدن » أو عن « عصر أديسون » . ويلوح لي أن چونسون الذي كان وحيداً في حياته ، كان أكثر وحدة في وجوده الذهني والمعنوي ؛ بل إنه لم يكن في مقدروه أن يحب كثيراً شعر عصره ، الذي نجد أن المعجبين بالقرن الثامن عشر الآن « يخالون أنه من الضروري أن يستمتع به المرء » . وأنه وإن كان أكثر من عادل في موقفه من كولينز ، لم يكن أكثر من قاس على جراى . وإني لمقتنع بأنه ، هو نفسه ، كان متفوقاً عليهما ، بوصفه شاعراً ، لا من حيث الحساسية ، ولا من حيث البراعة العروضية ، ولا من حيث ملاحة العبارة ، وإنما من حيث قدرته على السمو بالأخلاق ؛ وهي قدرة لاتقصر كثيراً عن بلوغ الجلال .

إن الكتابات التي من نوع «سير الشعراء» لچونسون ، ومقالته عن شكسيير ، لاتفقد شيئاً من دوامها ، وذلك إذا أخذنا في حسباننا أن كل جيل ينبغي أن يقوم بتقويمه الخاص لشعراء الماضي في ضوء ما ينجزه معاصروه وأسلافه القريبون. فنقد الشعر يتحرك بين حدين متطرفين ؛ إذ نجد من ناحية أن الناقد قد يشغل نفسه كثيراً بمتضمنات القصيدة أو بعمل شاعر واحد - متضمناته المعنوية والاجتماعية والدينية وغير ذلك - إلى الحد الذي يغدو الشعر معه مجرد نص للحديث، وهذا هو اتجاه النقاد الأخلاقيين في القرن التاسع عشر ، الذي كان لاندور استثناء بارزاً منه . أو إذا أنت أمسكت بـ «الشعر» أكثر مما ينبغي ، ولم تتخذ موقفاً مما يقوله الشاعر ، فستجنع إلى أن تفرغه من كل دلالة . أضف إلى ذلك أن ثمة حدًا فلسفيًا لايجمل بك أن تتعداه إلى أبعد مما ينبغي أو أكثر مما ينبغي ، إذا أردت أن تظل محتفظاً بوضعك ناقداً ولم تكن على استعداد لأن تلوح في صورة الفيلسوف أو الميتافيزيقي أو عالم الاجتماع أو عالم النفس بدلاً من الناقد . وچونسون ، من هذه النواحي ، نموذج للنزاهة النقدية ؛ فهو ، في نطاق حدوده ، واحد من أعاظم النقاد ؛ وهو ناقد عظيم جزئيًا لأنه يظل في نطاق حدوده . وأنت عندما تعرف ما هذه الحدود ، تعرف كذلك أين تقف . وإذا أخذنا في حسباننا كل المغريات التي يتعرض لها المرء عندما يحكم على كتابات معاصريه ، وكل التحيزات التي يتعرض المرء لإغراء الانغماس فيها عندما يتقدم المحكم على كتاب الجيل السابق لجيله مباشرة ، فإنى أعد كتاب چونسون «سير الشعراء» آية من آيات العدل في الحكم . إن أسلوبه لا يبلغ من كمال الشكل ما يبلغه بعض كتاب النثر الآخرين في عصره ؛ فهو كثيراً ما يلوح أشبه بكتابات رجل أشد تعوداً على الحديث منه على الكتابة . وهو يلوح في صبورة من يفكر بصبوت عال ، وأنه قصير النفس ، أكثر مما يتسم بوقفات المؤرخ والخطيب الطويلة . ولكن نقده مفيد في مواجهة السرف الدوجماطيقي القرن الثامن عشر – وهو سرف انغمست فيه فرنسا أكثر مما انغمست فيه إنجلترا – مثلما هو مفيد في مواجهة التزلف الزائد إلى الشعراء الأفراد – بمزاياهم وعيوبهم على السواء . وسبوف نجد في القرن التاسع عشر بدعاً كثيرة كثيرة نتأملها ، ويجهر بها نقاد لايمارسون النقد قدر ما يستخدمونه في أغراض أخرى . لقد ظل الشعر ، في نظر چونسون ، شعراً وليس شيئاً آخر . ولو أنه عاش في الجيل التالي لجيله لاضطر إلى أن ينظر بعمق أكبر في الأسس ، ولما تمكن – نتيجة الجيل التالي لجيله لاضطر إلى أن ينظر بعمق أكبر في الأسس ، ولما تمكن – نتيجة الذلك – من أن يترك لنا مثالاً لما ينبغي أن يكون النقد عليه في حضارة لاحاجة بها إذ الذلك – من أن يترك لنا مثالاً لما ينبغي أن يكون النقد عليه في حضارة لاحاجة بها إذ الذلك – من أن يترك لنا مثالاً لما ينبغي أن يكون النقد عليه في حضارة لاحاجة بها إذ النه مستقرة ، ومادامت باقية ، إلى أن تبحث في وظائف أجزائها .

### وردزورث وكولردج

### ۹ دیسمبر ۱۹۳۲

إنه لمن الطيبعى ، ومن المحتم فى مثل هذه المراجعة السريعة والسطحية ، أن نتناول نقد وردزورث وكوارد معاً . غير أنه ينبغي علينا أن نستبقى فى أذهاننا لامدى الاختلاف بين هذين الرجلين فحسب ، وإنما أيضاً مدى اختلاف الظروف والدوافع التى حدّت بكل منهما إلى إنشاء أعماله النقدية الرئيسية . لقد كتب وردزورث « تصدير للمواويل الغنائية » وهو شاب ما يزال ، وحين كان أمام عبقريته الشعرية الكثير كى تحققه . أما كوارد چ فقد كتب «سيرة أدبية» Biographia Litteraria فى مرحلة متخرة من حياته ، حين كان الشعر – باستثناء مرثيته الوجيزة والمؤثرة لشبابه الضائع – قد هجره ، وحين كان الشعر – باستثناء مرثيته الوجيزة والمؤثرة لشبابه الضائع – قد هجره ، وحين كانت النتائج الوبيلة لتحلله الطويل وفقدانه قواه فى كولرد چ بالتطور اللاهوتى والسياسى الذى تلاه . فكتاب «سيرة» Biographia كولرد چ بالتطور اللاهوتى والسياسى الذى تلاه . فكتاب «سيرة» Biographia الدار عن الذات ، أن ترقى إلى مقام الشعر العظيم ، وأعنى بها قصيدته « الانقباض : النشودة » :

أتى على حين من الزمان ، برغم أن دربي فيه كان وعرأ ،

كان فيه هذا الفرح يهزأ بالكآبة

ولم تكن كل عثرات الحظ إلا المادة

التي جعلني الوهم أصوغ منها أحلام السعادة:

ذلك أن الأمل كان يترعرع من حولى ، كالكرمة الملتفة ،

وكانت الثمار والأوراق التي ليست ملكاً لي تلوح ملك يميني .

أما الآن فإن الآلام تحنيني للأرض:

ولا أبه لأنها تسلبني مرحى .

ولكن أواه! إن كل زيارة

تؤجل ما منحتنى الطبيعة إياه عند ميلادى وروح خيالى المشكلة .

فإن عدم التفكير فيما أنا بحاجة إلى أن أستشعره عدا أن أبقى ساكناً وصبوراً ، هو كل ما أستطيعه .

وريما تمكنت - من طريق البحث المجرد - من أن أسرق من طبيعتى الخاصة كل ما هو طبيعى في الإنسان - كانت هذه هي حيلتي الوحيدة ، وخطتي الوحيدة :

إلى أن نجد أن ما يناسب الجزء يصيب بعدواه الكل وقد صار الآن تقريباً عادة روحى .

كتبت هذه الأنشودة في ٤ أبريل ١٨٠٢ ، ولم ينشر كتاب «سيرة أدبية» Biographia Litteraria إلا بعد ذلك بخمسة عشر عاماً . وهذه الأبيات تقع على أذنى موقع واحد من أشد الاعترافات التي قرأتها في حياتي بعثاً على الأسي . فعندما قلت عن كواردج إنه كان يخدر نفسه بالميتافيزيقيا كنت أفكر جدياً في كلماته هذه : « ربما تمكنت – من طريق البحث المجرد – من أن أسرق من طبيعتي الخاصة كل ما هو طبيعي في الإنسان » .

كان كولردچ أحد هؤلاء التعساء ( وكان دن فيما أشك أحدهم أيضاً ) الذين يمكن للمرء أن يقول عنهم: إنهم لو لم يكونوا شعراء لجعلوا من حياتهم شيئاً أو حتى كونوا لأنفسهم مستقبلاً . أو قل على العكس: لو أنهم لم يهتموا بكل هذه الأشياء التى اهتموا بها ، ولو لم تعترضهم هذه العواطف المتعددة لغدوا شعراء عظاماً . لقد كان خيراً لكولردچ بوصفه شاعراً أن يقرأ كتب الرحلات والاستشكافات من أن يقرأ كتبا عما وراء عما وراء الطبيعة والاقتصاد السياسي . لقد كان يريد حقاً أن يقرأ كتبا عما وراء الطبيعة والاقتصاد السياسي ؛ فقد أوتي موهبة خاصة في مثل هذه الموضوعات . وقد الطبيعة والاقتصاد السياسي ؛ فقد أوتي موهبة خاصة في مثل هذه الموضوعات . وقد حدث لبضع سنوات أن زارته عروس الشعر (ولا أعرف شاعراً تنطبق عليه هذه الاستعارة المبتذلة أكثر من كولردچ ) ومن ثم غدا رجلاً مطارداً لأن كل من تزوره عروس الشعر يغدو مطارداً . ولم يكن صالحاً للحياة الدينية ؛ فقد كان عليه إن أراد الاشتغال بها أن يستحضر ما يشبه عرائس الشعر مرة أخرى أو مخلوقات أخرى أسمى منها كثيراً . وقضى عليه أن يعرف أن الشعر القليل الذي كتبه كان أكبر قيمة أسمى منها كثيراً . وقضى عليه أن يعرف أن الشعر القليل الذي كتبه كان أكبر قيمة

من كل ما استطاع أن يفعله بما بقى من حياته . إن مؤلف «السيرة الأدبية» كان قد صار رجلاً محطماً حقاً . ولكن يحدث أحيانا على أية حال أن يغدو كون المرء « رجلاً محطماً » مهنة فى حد ذاته .

ومن ناحية أخرى ، كتب وردزورث التصدير وهو ، كما قلت ، في وفرة قواه الشعرية ، وعندما كانت سمعته رائجة بين القراء وذوى التمييز وحدهم . وقد كان من نمط شعرى مقابل لنمط كواردج . وليس من المحقق أن بنية إنجازه الشعرى الحق أعظم كثيراً من إنجاز كواردج ، كما يلوح . وأما أن القوة والوحى قد لازماه حتى النهاية فأمر لاتتجه إليه - وأسفاه - حتى الشكوك . غير أنه لم تكن لوردزورت ظلال شاحبة وراء ظهره ، ولا ربات انتقام تتعقبه . وحتى لو كانت له فإنه لم يبدر منه ما ينم على وجودها ، ولم يأبه لها . وقد ظل يهمهم بموسيقى الضعف الهادئة الحزينة حتى بلغ حافة القبر . ولما لم يكن وحيه قط من ذلك النوع المفاجئ ، الآتي على نوبات ، والمروع ، كالذي كان يحل بكواردج ، فإنه يظهر أنه لم يزعجه قط الشعور بأنه يفقده . والأمر كما قال يرومثيوس عند أندريه چيد في محاضرته التي ألقاها على جمهور كبير في باريس : «ينبغي أن يكون لكل امرئ نسره» il faut avoir un aigle ، لقد ظل كواردج على اتصال بنسره ، ولم يكن الرجلان متشابهين في تفصيلات اهتماماتهما ؛ فوردزورث لم يكن يعباً بالكتب ؛ وكولردج كان قارئاً نهما ، ولكنهما كانا يشتركان في أمر أهم من كل اختلافاتهما: ألا وهو كونهما أكثر العقول الشعرية في جيلهما أصالة. وكان تأثير كل منهما في الآخر كبيراً ، برغم أنه من المحتمل أن يكون تأثير وردزورث في كواردج ، في أثناء تلك الآونة الوجيزة من الارتباط الوثيق بينهما ، أعظم من تأثير كولردج في وردزورث: وما كان ليمكن لهذا التأثير المتبادل أن يبلغ هذه الدرجة ، لولا تأثير آخر كان يجمع بين الرجلين معاً ، وقد أثر فيهما هما الاثنين على نحو أعمق مما كانا يدركانه ؛ وهو تأثير امرأة عظيمة . فليس هناك امرأة كان لها من التأثير المهم في حياة شاعرين في وقت واحد - حياتهما الشعرية فيما أعنى - ما كان لدوروثي وردزورث.

إن تأكيد اختلافات الذهن والمزاج والشخصية بين الرجلين ينبغى الإلحاح عليه ؛ لأن أقوالهما النقدية ينبغى أن تُقرأ معاً . وبدهى أن هناك من بعض النواحى – كما قد يتوقع المرء – اختلافاً واعياً فى الرأى بينهما . لقد كتب وردزورث « تصديره » للدفاع عن طريقته فى كتابة الشعر ؛ وكتب كولردچ «السيرة» للدفاع عن شعر وردزورث أو هذا هو ما فعله جزئياً . وينبغى على أن أقتصر على معالجة نقطتين : إحداهما هى

عقيدة كواردج المتعلقة بالوهم والخيال؛ والثانية هي النقطة التي جعل منها كواردچ وردزورث قضيتهما المشتركة، ألا وهي نظريتهما الجديدة في معجم ألفاظ الشعر.

ولأتناول هذه النقطة الأخيرة أولاً . ففي مسألة معجم ألفاظ الشعر هذه يصعب جداً في بداية الأمر أن نفهم السبب في كل هذه الضبجة ، فقصائد وردزورث لم تُلاّقَ ماستقبال أسوأ من ذلك الذي يلاقيَّ به عادة أي شعر على مثل هذه الجدة - وأنا شخصيًا أستطيع أن أتذكر حقبة كانت فيها قضيتنا عن «معجم ألفاظ الشعر» مثارة ، عندما أطلق إزرا ياوند عبارته القائلة بأن « الشعر ينبغي أن يُكتب بالجودة نفسها التي يكتب بها النثر » ، وعندما ذكرنا ، هسو وأنا وزمالاعنا ، كاتب في «ذا مورننج يوست» (بريد الصباح) على أننا « بلاشفة أدبيون » ، ووصفنا السيد آرثر وو (بمغزى لم أتمكن قط من فهمه ) بأننا « عبيد مخمورون » . ولكنني إخال أننا كنا نعتقد أننا نؤكد معايير منسية أكثر مما كنا نقيم أوثاناً جديدة . إن وردزورث عندما قال إن هدفه كان « أن يحاكى وأن يصطنع بقدر الإمكان لغة البشر نفسها » لم يكن يعدو أن يقول بكلمات أخرى ما قاله دريدن ، ويخوض المعركة نفسها التي خاضها دريدن . وإن السبيد جارود ، في توجيهه الأنظار إلى هذه الحقيقة ، ليلوح لى مسرفاً في تأكيده أن دريدن لم يدرك قط « اعتبارين حيويين : أولهما ، أن مثل هذه اللغة يجب أن تعبر عن العاطفة ؛ وثانيهما أنها يجب أن تقيم ذاتها على الملاحظة الدقيقة » . إن دريدن بين الظلال لخليق بأن يتأمل تصور السيد جارود للعاطفة والملاحظة . ومن ناحية أخرى فإنه - كما أوضح كواردچ نفسه أولاً ، في كتاب «سيرة أدبية» - لم يشغل وردزورث نفسه ، بحال من الأحوال ، بمراعاة مبادئه الخاصة . إن « لغة الطبقة المتوسطة والدنيا من المجتمع »(١) ملائمة تماماً ، بطبيعة الحال ، إذا كنت تمثل درامياً كلام هذه الطبقات ؛ وعند ذلك لا تكون أي لغة أخرى ملائمة . ومثل هذا يقال إذا كنت تمثل دراميًا لغة الطبقات العليا . غير أنه في غير هذا من المناسبات ليست مهمة الشاعر هي أن يتحدث كأى طبقة في المجتمع ، وإنما بطريقته الخاصة ، بل على نحو أفضل ، فيما نأمل ، من أي طبقة فعلية ، برغم أنه إذا صادف أن كانت أي طبقة في المجتمع تستخدم أحسن الكلمات أو العبارات أو تمام أي شي ، فإن الشاعر يملك الحق في استخدامه . أما عن أسلوب الكتابة الذي كان شائعاً حين ظهرت «المواويل الغنائية» فقد كان هو ما يؤول إليه أي أسلوب للكتابة حين يقع في أيدي أناس لايمكن القول حتى بأنهم متوسطون . من الحق أنه قد أسرف في تقدير جراي ، ولكن چونسون وقع على

<sup>(</sup>١) ترى ماذا كان تصور وردزورث للغة الطبقات العليا من المجتمع ؟

جراى بقوة أشد مما كان وردزورث خليقاً بأن يقعل ، و « دن » قد صار يلوح لنا في السنوات الأخيرة صاحب أسلوب تحدثي فريد على نحو لافيت للنظر ، ولكن هيل نيادي وردزورث أو كواردج بـ « دن » ؟ كلا ، فعندما جاء الدور على دن – وكاولى – وجدنا أن وردزورث وكواردج قد سيقا من الأنف بواسطة صامويل چونسون . لقد كانا ( في هذا الصدد ) لايقلان انتماء إلى القرن الثامن عشر عن أي شخص آخر ، اللهم إلا أنه على حين كان القرن الثامن عشر يتحدث عن الافتقار إلى الرشاقة ، كان شعراء البحيرة يتحدثون عن الافتقار إلى العاطفة . وإن قسماً كبيراً من شعر وردزورث وكواردج لفيه من الانتفاخ والصناعية والتأنق ما يود أي مستميت في الدفاع عن القرن الثامن عشر أن يعزوه إليهما . ففيم إذن كانت هذه الضجة كلها ؟

الواقع أنه كان هناك ما يستحق إحداث ضبجة . ولست أدرى ما إذا كان الأستاذ جارود قد وضع يده على مكمن المسألة ؛ غير أنه إذا كان قد فعل ، فيلوح لى أنه يتجاهلها . أما الأستاذ هاربر<sup>(۱)</sup> فيلوح ، على أية حال ، أنه قد أمسك بها من الناحية الصحيحة . فتمة خطاب مرموق كتبه وردزورث في عام ١٨٠١ إلى تشارلز چيمز فوكس ، وذلك عندما بعث إليه بنسخة من المواويل . وأنت تجد مقتطفاً طويلاً من ذلك الخطاب في كتاب الأستاذ هاربر؛ وهأنذا أسوق جملة منه . يقول وردزورث ، موجها نظر السياسي الراقي إلى قصائده :

«حديثاً نجد أن انتشار الصناعات في كل جزء من أجزاء البلاد ، والضرائب الثقيلة على البريد ، والورش ، ودور الصناعة ، واختراع محلات الحساء ، إلخ ... ، مضافاً كله إلى عدم التناسب المتزايد بين ثمن العمل وثمن ضرورات الحياة قد جعل أواصر الشعور العائلي بين الفقراء –على قدر ما امتد تأثير هذه الأشياء – تضعف ، وفي أمثلة لا حصر لها ، تنقرض تماماً » . ثم يتقدم وردزورث إلى شرح مذهب يعرف الآن بمذهب التوزيع . لم يكن وردزورث مجرد منتهز لفرصة كي يحاضر سياسياً أقرب إلى أن يكون سئ السمعة ، وكي يحثه على نشاط مفيد ، وإنما كان يشرح ، جاداً ، ولي أن يكون سئ السمعة ، ولي يحثه على نشاط مفيد ، وإنما كان يشرح ، جاداً ، محتوى قصائده وغرضها ؛ إذ أنه بدون هذه الديباجة ما كان لينتظر من السيد فوكس أن يقيم معنى الصبى الأبله ، أو لببغاء البحار . قد تقول إن هذه الروح العامة لا صلة لها بأعظم قصائد وردزورث ، ومع ذلك فإني أعتقد أنك خليق بأن تزداد فهما لقصيدة عظيمة من نوع « التصمميم والاستقلال » إذا أنت فهمت الأغراض والعواطف الاجتماعية التي كانت تنفخ الحرارة في صاحبها ؛ وما لم تفهم هذه الأمور ، فستسيء الاجتماعية التي كانت تنفخ الحرارة في صاحبها ؛ وما لم تفهم هذه الأمور ، فستسيء

<sup>(</sup>١) في ترجمته لحياة وردزورث .

قراءة نقد وردزورث الأدبى كلية . وعَرضاً أقول إن من يتحدثون عن وردزورث على أنه القائد الأصلى المفقود (وهي إشارة أنكرها براوننج ، على ما أذكر ) يجمل بهم أن يتريثوا ويتدبروا أنه عندما يحمل رجل السياسة والشئون الاجتماعية على محمل الجد ، فإن الفرق بين الثورة والرجعية قد يكون في مثل ضيق الشعرة ؛ وأن وردزورث ربما لم يكن مرتداً ، وإنما كان رجلاً يفكر ، على قدر ما فكر أساساً ، تفكيراً مستقلاً . غير أن اهتمامات وردزورث الاجتماعية هي التي تلهم جدته الخاصة ، من حيث الشكل ، في الشعر ، وتعضد ملاحظاته الصريحة على معجم ألفاظ الشعر . والحق أن هذه الاهتمامات الاجتماعية هي التي كانت (شعورياً أو لا شعورياً) مبعث الاشكال ؛ فلم يكن الافتقار إلى الفكر ، قدر ما كانت حرارة الشعور ، هي التي حدت بوردزورث ، يكن الافتقار إلى الفكر ، قدر ما كانت حرارة الشعور ، هي التي حدت بوردزورث ، أصلاً ، إلى أن يكتب هذه الكلمات : « لغة المحادثة في الطبقات الوسطى والدنيا من المجتمع » . وهو لم يغيرها نسخاً لمبادئه السياسية ، وإنما لأنه قد وجه انتباهه إلى أخاكي وأن أصطنع – بقدر الإمكان – لغة البشر نفسها » فإنه كان يقول ما لا يخالفه أحاكي وأن أصطنع – بقدر الإمكان – لغة البشر نفسها » فإنه كان يقول ما لا يخالفه فه ناقد جاد .

وإذا استثنينا هذه النقطة المتعلقة بألفاظ الشعر ، وتلك الخاصة بـ « اختيار أحداث من الحياة العادية » وجدنا أن وردزورث ناقد بالغ الاستقامة في الرأى . من الحق أنه يستخدم كلمة « الحماسة » التي لم يكن القرن الثامن عشر يميل إليها ؛ غير أنه – في مسألة المحاكاة – أعمق أرسطية من بعض من كانوا يرمون إلى متابعة أرسطو ، على نحو أوثق ، فهو يقول عن الشاعر :

« وإلى هذه الصفات أضاف ميلاً إلى أن يتأثر - بدرجة أكبر من تأثر سائر الرجال - بالأشياء الغائبة وكأنها حاضرة ، ومقدرة على أن يبتعث فى نفسه عواطف هى بالتأكيد بعيدة عن أن تكون مطابقة لتلك التى تنتجها الأحداث الحقيقية . ومع ذلك ( بخاصة فى تلك الأجزاء من التعاطف العام التى تكون سارة ومبهجة ) فهى أشبه بالعواطف التى تنتجها الأحداث الحقيقية من أى شئ تعود سائر الناس على أن يستشعروه فى أنفسهم من جراء حركات أذهانهم وحدها » .

وها هى ذى نسخته الجديدة من (نظرية) المحاكاة ؛ وإخال أنها خير نسخة لدينا إلى الآن :

« قيل لى إن أرسطو قال إن الشعر أشد أنواع الكتابة فلسفية ؛ وهذا حق ؛ فإن هدفه هو الحقيقة ، لا الفردية والمحلية ، بل العامة والفعالة » .

وأنا أجد عبارة « وهذا حق » هذه باعثة جداً على البهجة . ومن ناحيتى ، فإنى أفضل عن أن يردد أقوالى ، كالببغاوات ، مائة جيل أن أهمل ثم أجد فى نهاية المطاف رجلاً ينتهى إلى ما انتهيت إليه من نتائج ، ويقول : « ثمة مؤلف قديم قد اكتشف هذا من قبلى » .

وعندما تجد وردزورث في ثياب العراف والنبي ، الذي تتمثل وظيفته في الإرشاد والسمو بالأخلاق من طريق المتعة ، وكأن هذا شي اكتشفه بنفسه ، فقد تبدأ في الظن بأن في هذا شيئاً قيماً لبعض أنواع الشعر على الأقل. وأعتقد أن وردزورت قد نقل إلى كواردج شيئاً من هذه الحماسة . بيد أن عقيدة وردزورث الثورية كانت أمراً حيوياً بالنسبة إليه . أكثر مما كانت بالنسبة إلى كوليردج . وأنت لاتستطيع أن تقول إنها ألهمت ثورته في الشعر ، غير أنه لايمكن الفصل بينها وبين بواعث شعره . إن أي تغير جذرى في الشكل الشعرى يحتمل أن يكون علامة على تغيير أعمق بكثير في المجتمع وفي الفرد . وإني لأشك فيما لو كان الدافع عند كولردج قوياً بما فيه الكفاية لأن يشق طريقه لولا قدوة وردزورت وتشجيعه . ولا أريد أن يُفهم من ذلك أنى أؤكد أن الحماسة الثورية هي خير أب للشعر ، ولا أريد أن يفهم أني أبرر الثورة على أساس أن من شأنها أن تفضى إلى تفجر شعرى ؛ فهذا خليق بأن يكون طريقة تبديدية ، لايكاد يوجد ما يبررها ، لإنتاج الشعر . كذلك لست أنغمس بقولي هذا في نقد سوسيولوچي ، يحجب الكثير من البيانات ، ويجهل الكثير من الباقي . وكل ما أؤكده هو أن كل الشئون الإنسانية يتداخل بعضها في بعض ، وأن كل تاريخ، من ثم ، يتَضمن تجريداً ، وأنك في محاولتك أن تحصل على فهم كامل لشعر حقبة من الحقب تجد نفسك مدفوعاً إلى أن تأخذ في الحسبان موضوعات تلوح ، للوهلة الأولى ، ضبئيلة التأثير في الشعر . وعلى ذلك فإن لهذه الموضوعات صلة كبيرة بنقد الشعر . ومثل هذه الموضوعات هوما يمكننا من أن نفهم عجز وردزورت عن أن يتذوق بوب ، وكون الشعراء الميتافيزيقيين غير ذوى صلة باهتماماته ، هو وكولردج ، في أعماقهما .

أما وقد استبقينا الملاحظات السابقة في أذهاننا ، فإني أتحول إلى النظر إلى الأهمية الكبرى، في كتاب «سيرة أدبية»، للتفرقة بين التوهم والخيال التي أشرت إليها ، وإلى تعريف الخيال كما يرد في قطعة لاحقة : « في مبدأ الأمر أدت بي تأملاتي المتكررة إلى شك مؤداه أن التوهم والخيال ملكتان متميزتان وبالغتا الاختلاف – بدلاً من أن تكونا – بحسب الاعتقاد الشائع – إما اسمين لهما معنى واحد ، أو – على أقصى تقدير – الدرجتين الدنيا والعليا من الملكة نفسها » . وفي الفصل الثالث عشر يرسم التفرقات المهمة التالية :

« وعلى ذلك فإنى أعد الخيال إما أوليا أو ثانويا . فالخيال الأولى عندى هو القوة الحية والعامل الأول لكل إدراك حسى إنسانى ، وهو تكرار فى الذهن المتناهى لفعل الخلق الأبدى فى عبارة « أنا أكون » اللانهائية . وأعد الخيال الثانوى صدى للسابق ، يوجد مع الإرادة الواعية ، ومع ذلك فإنه يتطابق مع الأول فى نوع عمله ، ولا يختلف عنه إلا من حيث الدرجة ، وفى نمط عمله . إنه يذيب ويشعب ويفكك لكى يعيد الخلق ، أو حيثما كانت هذه العملية محالا فإنه يناضل فى كل الأحوال ليصور ويوحد . إنه أساساً حيوى ، حتى برغم أن كل الموضوعات ( من حيث هى موضوعات ) ثابتة وميتة أساساً .

« والتوهم - على النقيض من ذلك - ليست له معادلات يتلاعب بها ، وإنما هناك الثابت والمحدد . ومن المحقق أن التوهم ليس شيئاً سوى نمط من الذاكرة متحرر من نظام الزمان والمكان ، على حين أنه يمتزج بتلك الظاهرة التجريبية للإرادة التى تعدّله ، والتى نعبر عنها بكلمة اختيار ، وبالدرجة نفسها فإنه لابد للتوهم من أن يتلقى من الذاكرة العادية كل مواده جاهزة من قانون التداعى » .

لقد قرأت شيئاً من هيجل وفيخته ، فضلاً عن هارتلى (الذي يبرز ، في أي لحظة ، عند كولردج ) وأنسيته ؛ أما شلنج فإنى جاهل به تماماً إلا من طريق غير مباشر . وإنه لواحد من أولئك المؤلفين الكثيرين الذين كلما طال تركك لهم دون قراءة قلّت رغبتك في قراعتهم . ومن هنا فإني أخفق تماماً في تذوق هذه القطعة . إن ذهني أثقل وأشد عينية من أن يتابع أي سبحة من الاستدلال المستغلق . وإذا كان الفرق بين الخيال والتوهم ، كما قلت ، لايزيد من الناحية الفعلية عن أن يكون فرقاً بين الشعر الجيد والشعر الردئ ، فهل نكون قد زدنا عن أن قمنا بدورة حول مخزن روبن هود ؟ ففقط إذا كان يمكن للتوهم أن يكون مكوّنا للشعر الجيد ، وإذا استطعت أن تبين وجود شعر جيد ازداد جودة من جراء وجوده ؛ وفقط إذا كانت التفرقة ذات فائدة لذهن عملى كذهنى . إن التوهم قد لايكون «سوى نمط من الذاكرة متحرر من نظام الزمان والمكان» غير أنه لايلوح من الحكمة أن نتحدث عن الذاكرة من حيث علاقتها بالتوهم ، ونغفلها تماماً في حديثنا عن الخيال . وكما تعلمنا من كتاب الدكتور لويس «الطريق إلى زانادو» (إذا لم نكن نعرف ذلك من قبل) فإن الذاكرة تلعب دوراً أكبر كثيراً من ذلك الذي يمكن أن يثبته ذلك الكتاب. إن الأستاذ لويس لم يكن يعالج إلا الذكريات الأدبية ؛ وإنها لتمثل النوع الوحيد من الذكريات الذي يمكن تتبعه وتعرفه على نحو كامل ؛ غير أنه كم هناك من أشياء في الذاكرة تدخل في الخلق ، غير قراءاتنا وحدها! لقد كشف السيد لويس فيما أظن عن أهمية الاختيار الغريزي واللاشعوري ، كما كشف عن أهمية الاختيار المتعمد . إن ذوق كواردج ، في مرحلة من حياته ، قد أفضى به ، في بداية الأمر ، إلى أن يقرأ ، بشراهة ، طرازاً معيناً من الكتب ثم إلى أن يختار ويختزن أنواعا معينة من الصور من هذه الكتب(١). وأنا خليق بأن أقول إن ذهن أي شاعر جدير بأن يمغنط ، بطريقته الخاصة ، لكي يختار آليا في قراءاته ( من الصحف المصورة والروايات الرخيصة بالتأكيد ، كما من قراءاته للكتب الجدية . وأقل الأشياء احتمالاً أن يختار من الأعمال ذات الطبيعة التجريدية برغم أنه حتى هذه الأخيرة هي بمثابة غذاء لبعض الأذهان الشعرية ) المادة - صورة أو عبارة أو كلمة - التي قد تنفعه فيما بعد . وهذا الاختيار ، فيما يحتمل ، يجرى عبر مجموع حياته الحساسة ؛ فقد تكون هناك خبرة طفل في العاشرة ، صبى صغير يحدق في ماء البحر ، في بركة بين الصخور ، ويكتشف شقائق البحر لأول مرة ، إن الخبرة البسيطة ( وهي ليست بالبساطة التي تبدو عليها ، وذلك عند الطفل غير العادي ) قد تكمن في ذهنه لعشرين سنة ، ثم تعاود الظهور متحورة ، في سياق شعري ما ، محمل بأعظم ضغط تخيلي . إن في الخيال قدراً كبيراً من الذاكرة إلى الحد الذي تجد معه أنك إذا أردت أن تفرق بين الخيال والتوهم ، على طريقة كواردج ، فينبغي عليك أن تحدد الفرق بين الذاكرة في الخيال والذاكرة في التوهم ، وليس يكفي أن تقول إن أحدهما « يذيب ويشعب ويفكك » الذكريات لكي يعيد الخطق ، على حين أن الآخر يعالج « الثابت وللحدد » . ذلك بأن هذه التفرقة لاتعطيك ، في حد ذاتها ، خيالا وتوهماً متميزين ، بل مجرد درجات من النجاح التخيلي ، قد يلوح من ملحوظة السيد ريتشاردز(٢) أنه يكاد يكون في مثل حيرتي إزاء القطعة التي أوردتها ، أو - على الأقل - إزاء جزء منها . ذلك أن عليك أن تنسى كل شيّ عن التوهم عند كواردج لكي تتعلم منه أي شيّ عن الخيال - كما هو الشأن مع أديسون . غير أن ثمة الكثير الذي يمكن تعلمه من كواردج . وأنا أورد قطعة أخرى بالشكل الذي اختصرها به مستر ريتشاردز:

<sup>(</sup>۱) وذلك من طريق تذوق سليم . فظروف الاستكشاف الباكر قد تنبه أخيلة من حاولوا أن يسجلوا ، بدقة ، ما رأوا على نحو ينقل انطباعاً دقيقاً بها إلى الأوربيين الذين لم يخبروا أى شئ شبيه بهذا الانطباع . وكثيراً ما تنبه هذه الظروف - كما هو طبيعى - الخيال بما يتعدى حدود الإدراك الحسى ، ولكننا نجد عادة أن الصور الدقيقة - وهي ما قد يمكن التحقق من صدقه - هي العنصر الأشد دلالة .

<sup>(</sup>٢) «أصول النقد الأدبي» ، ص ١٩١ .

«وتك القوة التركيبية السحرية التي خصصنا لها – هي وحدها – اسم الخيال .. تكشف عن نفسها في موازنة أو في التوفيق بين الصفات المتضادة أو المتنافرة ... والإحساس بالجدة والطزاجة إزاء الموضوعات القديمة والمألوفة ، حالة من الانفعال أكثر من المألوف ، مع نظام أكثر من المألوف ، حكم يقظ دائماً ، أو امتلاك للنفس ثابت ، مع حماسة وشعور عميق أو حماسي » . « الحس بالبهجة الموسيقية ... مع المقدرة على رد الكثرة إلى وحدة التأثير ، وتعديل سلسلة من الأفكار بفكرة أو شعور واحد غلاب » ،

أما عن قيمة مثل هذه الأوصاف ، من وجهة نظر النقد النفسى اليوم ، فهو ما يمكن أن نعرفه على أفضل نحو من كتاب السيد ريتشاردز الذي سقتها منه . إن ما يعنيني إنما هو مسائلة أقل عمقاً ، ألا وهي مكانة وردزورث وكولردج في العملية التاريخية للنقد ، وستكونون قد لاحظتم ، في القطعة التي أوردتها لتوي ، ثراء وعمقاً ووعياً بالتعقد يبعد بها كثيراً من مدى دريدن ، ولو أنه كان كذلك . ولست على يقين من أن كواردج قد تعلم من الفلاسفة الألمان ، أو من هارتلى قبل ذلك ، بالقدر الذي يظن أنه تعلمه منهم ؛ فإن أفضل ما في نقده يلوح نابعاً من رهافة بصيرته وحذقها ، إذ كان يتأمل خبرته الخاصة بكتابة الشعر . ومن بين هذين الشاعرين ، بوصفهما ناقدين ، كان وردزورث هو الأفضل معرفة بما هو مقبل عليه ؛ فبصيرته النقدية في هذا « التصدير » الواحد وفي « الملحق » تكفي لأن تضعه في أرفع مكان . ولست أعزو إليه هذه المكانة لأنه كان معنياً بإحياء الزراعة ، والعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك ، برغم أن لمثل هذه الاهتمامات دلالتها . إن في شعره وفي تصديره إحياء روحيًا عميقاً ، وإلهاماً أقرب إلى أن يكون قد انتقل إلى بسبى ونيومان ؛ إلى رسكن وأصحاب المذهب الإنساني العظماء ، منه إلى الشعراء المفوضين في الجيل التالي لجيله . من المحتمل أن يكون كواردج بسلطته الراجعة إلى قراعه الواسعة قد قام بأكثر مما قام به وردزورث في سبيل توجيه الاهتمام إلى عمق المشكلات الفلسفية التي قد تؤدى بنا دراسة الشعر إليها . ولايحتاج هذان الرجلان معاً إلى ثالث يمثل عقل عصر من التغير الواعى ؛ فليست المسألة مقصورة على أنهما كانا مهتمين بمجموعة متنوعة من الموضوعات التأملية ، وبمسائل عملية مهمة لعصرهما . وإنما المسألة هي أن اهتماماتهما كانت متداخلة . وقد ظهرت أول علامة ضعيفة لمثل هذا التعقد عندما اشتق أديسون نظريته عن الخيال في الفنون من نظريات لوك . وعند وردزورث وكواردج لانجد مجرد مجموعة متنوعة من الاهتمامات ، أو حتى الاهتمامات الحارة ، بل نجد عاطفة واحدة يعبر عنها من خلال هذه الاهتمامات كلها: لقد كان الشعر، عندهما، تعبيراً عن مجموع من اهتمامات موحدة.

حاولت أن أعرض نقد دريدن وچونسون ، في هذه المراجعة البالغة الإيجاز ، من حيث ملاحته لمراحلهما التاريخية ، وهي حقبة سادت فيها ، من حيث فرص التصميم الأدبي ، حالة من السكون . وحاولت أن أعرض نقد وردزورث وكولردج بوصفه نقد عصر من التغير . وحتى إذا صح أن التغير يشق طريقة دائماً ، تحت الأرض ، في حقب الثبات ، وأن أزمنة التغير تحتوى في ثناياها على عناصر الحدود التي من شأنها أن توقفها ، نجد أن بعض ضروب التثبيت أعمق أساساً من غيرها . فمع ماثيو أرنولد نجئ إلى حقبة من الثبات الظاهرى ، كانت ضحلة وسابقة لأوانها .

### ملحوظة على الفصل الرابع

# عن تقويم السيد هربرت ريد لشعر وردزورث

ثمة نظرة إلى الشعر الإنجليزي ، تقادم عليها العهد بعض الشي ، ترى أن الخط الرئيس للشعر الإنجليزي من ملتون إلى وردزورث ، أو ربما حتى قبل ملتون ، بمثابة فاصل عاثر الحظ ، نجد فيه أن ربة الفن الإنجليزية ، إن لم تكن ذاهلة عن عقلها ، فهى على الأقل غير متمالكة لملكاتها . ويؤسفني أن أجد السيد هربرت ريد يعيد تقرير هذه النظرة ويؤكدها ، تلك النظرة التي كانت ، إلى حد كبير ، من تأليف وردزورث ، إن السيد هربرت ريد ، مثل السيد ريتشاردز ، واحد من معاصري القلائل الذين لا أشعر قط بالسعادة حين أختلف معهم ، غير أنى عندما أجده يكتب ما يلى ، في مقالته الصغيرة الجديرة بالإعجاب «الشكل في الشعر الصديث» ، لايسعني إلا أن أتساءل : « إلام نحن ذاهبون ؟ » .

« إن الموروث الرئيس للشعر الإنجليزى ... يبدأ بتشوسر ، ويبلغ ذروته النهائية عند شكسبير ، ويعارضه أغلب الشعر الفرنسى قبل بودلير ، وما يدعى بالمرحلة الكلاسية في الشعر الإنجليزى ، وهي تبلغ أوجها عند ألكسندر يوپ ، وأمير الشعراء الراحل . وقد أعاد إقراره في إنجلترا وردزورث وكولرد ، وطوره إلى حد ما براوننج وجيرارد مانلي هوپكنز ، وفي عصرنا شعراء من نوع ويلفرد أوين وإزرا پاوند وت ، س . إليوت » .

وأنا أوافق على هذا إلى حد ما بمعنى أنى أجرؤ على القول بأن تقويمى للشعراء الباكرين ، شاعراً شاعراً ، خليق أن يقارب تقويم السيد ريد ، وأن إعجابى بأمير الشعراء الراحل لضئيل ضالة إعجابه به ، وإن كنت أشك فى وجود تعمد طفيف لزجه به فى هذا السياق . ولكنى ألاحظ ، أولاً ، أن السيد ريد يؤثر وردزورث بالذكر ويستبعد ملتون . غير أنه عندما يضطلع شاعر بمهمة فى مثل ضخامة المهمة التى اضطلع بها ملتون فهل من المفيد أن توحى بأنه لم يكن يعدو أن يمثل طريقاً مسدوداً ؟ وهل بليك شاعر أهون شأناً من أن يحسب حسابه ؟ أما عن الشعر الفرنسى ، فإن السيد هربرت ريد ينقذ الموقف بتحفظه (الماثل فى كلمة « أغلب » ) ، بحيث أظن أن راسين ، أستاذ بودلير ، يطلق صيحة ضعيفة ( هنا ) . أو ليس من التعسف أن نؤكد راسين ، أستاذ بودلير ، يطلق صيحة ضعيفة ( هنا ) . أو ليس من التعسف أن نؤكد أن «المرحلة الكلاسية» فى الشعر الإنجليزى ( إذا كان لنا أن نستخدم هذا الاصطلاح

أساساً ) تبلغ ذروتها في يوب ؟ من المحقق أن چونسون ينتمي إليها ، وكذلك - مع لمسة من العاطفية المغرقة بل التهافت - جراى وكولنز . وأين ترانا نضع لاندور ، إن لم يكن في الموروث الكلاسي ؟ وأبادر إلى أن أضعف ملحوظة السعد ريد التالية : « إن التفرقة ليست مجرد تفرقة بين ما هو « كلاسي » وما هو « رومانسي » ؛ فهذه التقرقة تومى إلى اتجاه آخر » - وأظن أنى أفهم هذا التحفظ ، وإذا كنت أفهمه ، فإنى أوافق عليه . ومع ذلك يلوح أن السيد ريد كان يستخدم مصطلح « كلاسي » بمعنيين . إن تقسيمات السيد ريد تبلغ من الوضوح مدى لا يدع أي ذهن مرتاحاً . فهو يعد العملية الشعرية لعقل كعقل دريدن وعقل كعقل وردزورت متباينة تماماً ، ويقول صراحة عن فن دريدن « إن مثل هذا الفن ليس شعراً » . والآن فإني لا أستطيع أن أرى مبرراً لأن يكون عقل دريدن ووردزورث أشد اختلافاً في طريقة عملهما عن عقل أي شاعرين آخرين . واست أعتقد أن عقل أي شاعرين يعملان بالطريقة نفسها ، وذلك على قدر ما نعلم عن الموضوع ما يكفى لأن يجعل كلمة « يعمل » تعنى أي شي على الإطلاق . بل إنى لا أعتقد أن عقل الشاعر الواحد يعمل بالطريقة نفسها في قصيدتين مختلفتين ولكنهما متساويتان في الجودة ، غير أنه ينبغي أن يكون هناك شيّ مشترك بين العملية الشعرية لأذهان جميع الشعراء . ويورد السيد ريد ، تأييداً لحجته ، قطعة من تصدير قصيدة « سنة العجائب » Annus Mirabilis لم أوردها :

« إن إنشاء كل القصائد إنما هو ، أو ينبغى أن يكون ، مسألة فطنة . والفطنة فى الشاعر ، أو كتابة الفطنة ( إذا أذنتم لى باستخدام هذه التفرقة المدرسية ) ليست سوى ملكة الخيال فى الكاتب التى نجد أنها ، كمثل كلب مولد خفيف الحركة ، تجرى وتطوف بحقل الذاكرة ، إلى أن تثب على الفريسة التى خرجت لمطاردتها ، أو هى - دون مجاز - التى تنقب فى كل أنحاء الذاكرة بحثاً عن أنواع هذه الأشياء أو تمثلاتها التى ترسم لنفسها تطويرها . إن كتابة الفطنة هى ما أحسن تعريفه ، وهى الثمرة الموفقة للفكر ، أو نتاج الخيال » .

لقد كنت خليقاً أن أعد هذا مجرد وصف موفق - باللغة التى كانت مستخدمة فى عصر دريدن ، وعلى مستوى من الاستبصار أقل عمقاً من استبصار كواردج أو وردزورث ، فى خير حالاتهما - لنوع العملية نفسه التى كان هذان الأخيران يحاولان أن يصفاها بلغة أقرب إلى لغتنا . ولكن السيد ريد يقول : كلا ؛ لأن ما يتحدث عنه دريدن إنما هو شئ مختلف ؛ إنه فطنة مكتوبة وليس شعراً . ويلوح لى أن السيد ريد قعد وقع فى الغلطة التى ذكرتها فى النص ، ألا وهى الظن بأن دريدن لايعدو أن

يتحدث عن نوعه الخاص من الإنشاء الشعرى ، وأنه كان عاجزاً تماماً عن تذوق تشوسر وشكسيير . ومع ذلك فإن كل ما أستطيع أن أعتمد عليه أنا شخصياً ، في نهاية المطاف ، إنما هو نوع المتعة التي استمدها من شعر دريدن .

ويمكن أن يصاغ هذا الاختلاف على شكل استعارة . ويلوح أن السيد ريد يكلف نفسه مهمة طرد الشياطين ، وإن كأن ذلك على نحو أقل عنفاً مما يفعله السيد پاوند الذى لا يترك شيئاً سوى غرفة أحسن كنسها ، ولكنها غير مزينة . إن ما أراه فى تاريخ الشعر الإنجليزى ليس تملكاً شيطانياً بقدر ما هو انفصال فى الشخصية . فإذا قلنا : إن إحدى هذه الشخصيات الجزئية التى قد تنمو فى ذهن قومى هى تلك التى كشفت عن نفسها النقاب فى الحقبة ما بين دريدن وچونسون ، كان علينا أن نعيد إدماج هذه الخاصة ، وإلا كنا معرضين لأن لانحصل على غير مناوبات متتابعة من الشخصية . ومن المحقق أن الشاعر العظيم هو ، ضمن أشياء أخرى ، شخص لايعيد فى ضعره الجمع بين أكبر عدد ممكن من جدائل الموروث . ولست بمستطيع أن تفصل الشعر عن كل شئ آخر فى تاريخ شعب من الشعوب . وإنه لن التزيد أن تقول إن العقل الإنجليزى قد شُوش منذ عصر شكسيير ، وإنه فى الحقبة الأخيرة فحسب نفذت بعض أشعة ، على فترات متقطعة ، إلى ظلمته . فلو أن الداء كان مزمناً إلى هذا الحد ، لكان قد فات مرحلة العلاغ .

## شلى وكيتس

### ۱۷ فبرایر ۱۹۳۳

قد يبدو أن الثورة التي أحدثها وردزورث كانت بعيدة المدى . ولاريب أنه لم يكن أول شاعر يقدم نفسه على أنه الرسول الملهم ، كما أن هذه ليست بالتأكيد حالته ؛ فلعل بليك قد ادعى - وله بعض الحق - أنه سبر ألغاز النعيم والجحيم ، ولكن لا يبدو أن أي دعوى من دعاوى بليك تنحدر إلى « الشعراء » عموماً . لقد كان بليك -ببساطة - يرى رؤى ويستخدم شعره في عرضها . ولم يكن سكوت ، وبيرون في أعماله الأكثر رواجاً ، إلا مسليين اجتماعيين . إن وردزورث هو حقاً أول رجل في غمرة الشئون المضطربة في عصره يضيف إلى سلطة الشاعر سلطة جديدة هي الاندماج في الشئون الاجتماعية ، وتقديم لون جديد من العاطفة الدينية يبدو أن تفسيرها امتياز وقف على الشاعر وحده . ومنذ أصدر ماثيو أرنواد منتخباته من شعر وردزورت أضحى من الشائع أن يلاحظ أن عظمة وردزورث الحقيقية بوصفه شاعراً لاشأن لها بأرائه أو بنظرياته في المعجم اللفظى أو بفلسفته إزاء الطبيعة ، وأن عظمته إنما توجد في القصائد التي لا غاية له من ورائها . واست واثقاً من أن هذا الانحصار النقدي لن يجاوز حده ، أو أننا نستطيع الحكم على شعر إنسان والاستمتاع به في الوقت الذي نسقط فيه من حسابنا الأشياء التي كان يعنى بها عناية عميقة ، والتي وجه شعره إلى تفسيرها . إنى لأتساءل: لو أننا استبعدنا اهتمامات وردزورث ومعتقداته فكم يبقى إذن ؟ أليس من الضروري لكي نقدر عظمة وردزورث الحقيقية أن نحتفظ بهذه الاهتمامات والمعتقدات ونبقيها في أذهاننا بدلاً من استبعادها عمداً استعداداً للاستمتاع بشعره ؟ تأمل - على سبيل المثال - شاعراً من أجمل شعراء الجزء الأول من القرن التاسع عشر: لاندور. إنه في الشعر والتثر أستاذ لا مجال للشك في أستاذيته ، وهو مؤلف قصيدة طويلة واحدة على الأقل تستحق أن تُقرأ أكثر مما تُقرأ الآن ، ولكن سمعته لم تبلغ أبدا الحد الذي تقارن معه بسمعة وردزورث أو أي من الشاعرين الأصغر سناً، واللذين يتعين علينا أن نتناولهما الآن. ليس السبب في إحلالنا وردزورث المكان الذي يحتله هو تلك الحفنة من القصائد، أو ذلك العدد من الأبيات المنفصلة التي تعبر عن عاطفة أعمق مما كان لاندور يستطيع التعبير عنه ، وإنما ثمة شئ كامل في مثل عظمة وردزورث ؛ شئ ذو دلالة في مكانه من نموذج التاريخ ؛ وهو شئ يستحق أن نذكره . علينا إذا أردنا أن نقدر لأنفسنا عظمة شاعر من الشعراء أن ندخل في حسابنا تاريخ عظمته، إن وردزورث جزء أساس من التاريخ. أما لاندور فلا يعدو أن يكون محصولاً ثانوياً رائعاً .

لقد كانت لشلى أراء في الشعر ، وكان يستخدم الشعر في عرض هذه الأراء . ويمجئ شلى يصدمنا ، منذ البداية ، ذلك العدد الكبير من الأشياء التي كان يتوقع من الشعر أن يقوم بها . فنحن لا نستطيع أن نعرف ما الذي لا يجوز أن نتوقعه من الشياعر الذي يقول لنا ، في كلمة عن مذهب النباتيين « إن الأورانج أوتان يشبه الإنسان تماماً من حيث ترتيب الأسنان وعددها على السواء » . من الحق أن ملاحظاته التي ذيّل بها قصيدته «الملكة ماب» لا تعبر إلا عن آراء تلميذ ذكي ومتحمس ، ولكنه تلميذ يعرف كيف يكتب . وفي كل أعماله - التي لا تعد قليلة بالنسبة إلى قصر حياته - لا يدعنا - فيما أظن - ننسى أنه كان يحمل أفكاره على محمل الجد ، إن أفكار شلى تلوح لى دائماً أفكاراً مراهقة - وقد اصطلحت جميع الأسباب على أن تجعلها كذلك ، ويلوح لى أيضاً أن الحماسة لشلى إنما هي من شأن المراهقين ؛ فشلى ، عند أغلبنا ، يمثل مرحلة الحدة التي تسبق النضع ، ولكن كم من الناس يستطيعون أن يتخذوه رفيقاً لهم طوال العمر ؟ إني أعترف بأني لا أفتح ديوان شعره قط حين أريد أن أقرأ شعراً ، وإنما أفتحه فقط عندما أود الرجوع إلى شي ما. وأنا أجد أفكاره منفرة ، وصعوبة الفصل بين شلى وأفكاره ومعتقداته أشد منها في حالة وردزورث . والاهتمام السيرى الذي أثاره شلى دائماً يجعل من العسير علينا أن نقراً الشعر دون تذكر الرجل: وقد كان الرجل خالياً من روح الفكاهة، متحذلقاً ، مركز الاهتمام على النفس، يكاد يكون ، في بعض الأحيان ، وغَّداً . وإذا استثنينا لمعة عارضة من الإدراك الحاذق تتبدى عندما يتحدث عن الآخرين ولا يكون معنيًا بشئونه الخاصة أو بالكتابة الجميلة، فسنجد أن رسائله بليدة على نحو لا يطاق . وهو يضاد ، على نحو مدهش ، كيتس الجذاب. ومن ناحية أخرى فأنا أقر بأن وردزورث لم يكن بالشخصية الجذابة هو كذلك، ولكنى لا أستمتع فقط بشعره كما لا أستمتع بشعر شلى ، وإنما أستمتع به الآن أكثر مما كنت أفعل حين قرأته لأول مرة . وكل ما أستطيعه هو أن أتلمس الأسباب (مقللاً من تحيزاتي بقدر ما أستطيع) التي تجعل إساءة شلى لاستخدام الشعر تصدمني أكثر من إساءة وردزورث استخدامه .

يلوح أن شلى كان يملك ، بدرجة عالية ، تلك الملكة غير المعهودة ؛ ملكة الإدراك العاطفي الحار للأفكار المجردة . أما كونه كان أحياناً على غير يقين من مشاعره

الخاصة – كما قد نُغرى بأن نعتقد ، حين تحيرنا فلسفة قصيدته « ابيسكيديون » – أو لم يكن ، فمسألة مختلفة تماماً . ولست أعنى بذلك أن ذهن شلى كان ميتافيزيقيا أو فلسفياً ، وإنما كان ذهنه – من بعض النواحى – بالغ التشويش : لقد كان قادراً على أن يكون في آن واحد ، وبالحماسة نفسها ، من عقلانيي القرن الثامن عشر ، وأفلاطونيا غائم الرؤية . غير أنه كان بوسع المجردات أن تثير فيه وجداناً قوياً ؛ وقد ظلت أفكاره ثابتة ، برغم أن ملكته الشعرية نضجت . ولنا أن نحدس ما إذا كان ذهنه خليقا بأن ينضج هو كذلك ؛ إذ من المحقق أنه في آخر قصائده – وأعظمها في رأيي فإن تكن ظلت ناقصة ، قصيدة « انتصار الحياة » – ثمة دلائل لا على كتابة أفضل مما نجده في أي قصيدة طويلة سابقة له فحسب ، وإنما على مزيد من الحكمة أيضاً .

« وعند ذلك اكتشفت أن ما خلته جذراً عجوزاً ، نابتاً على نحو شائه غريب ، من جانب التل كان ، على التحقيق ، أحد أولئك ( هكذا Sic ) الطاقم المضلل

وأن العشب الذي خلته يتدلى واسعاً أبيض ، لم يكن سوى شعره النحيل الذي فقد لونه وأن الفجوتين اللتين حاول عبثاً إخفاهما كانتا ، أو كانتا فيما مضى ، عينين ... »

فنحن نجد هنا دقة فى الصور وقصداً جديدين على شلى . غير أنه على قدر ما يمكننا أن نحكم ، لم ينج شلى تماماً من وصاية جودوين ،حتى عندما كان يتبين ، بوصفه إنساناً ، شعوذته . ولابد أن ثقل السيدة شلى كان شديد الوطأة أيضاً . وحين نتناول عمله على ما هو عليه ، ودون تخمينات عقيمة عن المستقبل ، فقد يكون لنا أن نتساءل : أمن الممكن أن نهمل « الأفكار » الموجودة فى قصائد شلى لكى نتمكن من الاستمتاع بشعره ؟

إن السيد أ . أ . ريتشاردز يستحق أن ننسب إليه شرف الريادة في مشكلة الاعتقاد عند الاستمتاع بالشعر . ولابد لي من أن أترك أي تتبع منهجي لهذه المشكلة له ولمن هم مؤهلون لتتبعها في أثره . غير أن شلى يثير المسألة على نحو مختلف عن ذلك الذي لاحت لي عليه في كلمة عن هذا الموضوع ذيلت بها مقالة لي عن دانتي . لقد كنت ، في تلك الكلمة ، معنياً بقارئين مفترضين : أجدهما يتقبل فلسفة الشاعر ، والآخر يرفضها . وعلى قدر ما يكون الشاعران موضوع النقاش من طراز دانتي ولوكريتيوس ، يلوح لي أن هذا يغطي المسألة . إني لست بوذيا ، ولكن بعض الكتب البوذية المقدسة الباكرة تؤثر في على نحو ما تفعل أجزاء من العهد القديم ومازال بمستطاعي أن أستمتع بـ « عمر » فيتزچرالد ، برغم أني لا أعتنق فلسفته ، الأقرب

إلى الرفاهية والضحالة، فى الحياة . غير أنى أنفر نفوراً إيجابيًا من بعض أراء شلى ؛ وهذا يعوق استمتاعى بالقصائد التى ترد فيها هذه الآراء . وثمة آراء أخرى له تلوح لى مفرطة فى صبيانيتها إلى الحد الذى لا أستطيع معه أن أستمتع بالقصائد التى ترد فيها . ولست أجد أن من الممكن أن أتخطى هذه القطع ، وأقر عينا بالشعر الذى لا يبرز فيه تقرير طالباً الموافقة . والذى يزيد المشكلة تعقيداً هو أنه فى شعر فى مثل طلاقة شعر شلى يوجد قدر كبير مما لا يعدو أن يكون سجعاً رديئا . خذ ما يلى على سبيل المثال :

« على النفخ في صور المعركة فررت إلى هنا ، مسرعاً ، مسرعاً ، مسرعاً . بين الظلمة الملقاة من عل . بعيداً عن تراب العقائد البالية ، وعن لواء الطاغية المزق ، وحوالي كانت تتجمع ، محمولة إلى أمام ، وتمتزج عدة صيحات — الحرية ! الأمل! الموت! النصر! »

قلما كان ولتر سكوت يتدنى إلى مثل هذا المستوى ، وإن كان بيرون أكثر منه تدنيا إليه . غير أنه فى مثل هذه السطور الخشنة وغير القابلة للتنغيم ، يزداد استياء المرء من الأفكار ، والأفكار التى تجرعها شلى كاملة ، ولم يتمثلها قط ، والمتجلية فى هذه الكلمات المتداولة : العقائد البالية ، والطغاة ، والكهنة ، التى كان شلى يستخدمها بتكرار كثير . وإن الأجزاء الرديئة من القصيدة لقادرة على أن تلطخ الكل ، بحيث إنه عندما يرتفع شلى إلى الذرا ، عند نهاية القصيدة :

« إن معاناة الويلات التي يظنها الأمل بلا نهاية ، وغفران الأخطاء الأقتم سواداً من الموت أو الليل ، وتحدى القوة التي تلوح كلية القدرة ؛ والحب والتحمل والأمل إلى أن يخلق الأمل من بين حطامه الشيئ الذي يتأمله ... »

وهي أبيات لانمنح محتواها اعتقاداً أو إنكاراً ، لانتمكن من الاستمتاع بها استمتاعاً كاملاً . والمرء لايتوقع من القصيدة أن تظل محتفظة بنغمتها من البداية إلى النهاية ؛ فإن في بعض القصائد الطويلة التي تعد من أكثر قصائد نوعها نجاحاً علاقة بين القطع الأشد توتراً والقطع الأشد تحللاً، هي في حد ذاتها جزء من نموذج الجمال. غير أن الأبيات الجيدة بين أبيات رديئة لايمكن قط أن تمنحنا أكثر من متعة يشوبها الأسف . وعندما أقرأ قصيدة «إبيسكيديون» ، أرتبك تماماً إزاء أبيات من هذا النوع :

« وفي هذا الصدد يختلف الحب الصادق عن الذهب والطين ،

إن تقسيمه لا يعنى إنقاصاً له ...

ولم أك قط من تلك الشيعة الكبيرة

التي يقول مذهبها إنه ينبغي على كل امرئ أن يختار

من بين الجمع حبيبة أو صديقاً

ثم يرسل بكل الباقين ، برغم جمالهم وحكمتهم ،

إلى النسيان البارد ... » .

بحيث إننى عندما أقع ، بعد ذلك بأبيات قليلة ، على صورة جميلة من هذا النوع : « رؤيا كإبريل المتجسد ، تحذر

بالابتسامات والدموع ، وتجمد الهيكل العظمى

في مقبرته الصيفية ، .

يصيبنى من الصدمة ، عند العثور عليها فى مثل هذه الصحبة المهملة ، قدر ما يصيبنى من المتعة لعثورى عليها أساساً . ولابد لنا من أن نقر بأن أفتن قصائد شلى الطويلة ، فضلاً عن بعض من أردأها ، هى تلك التى حمل فيها أفكاره على محمل الجد جداً (۱) . وقد كانت هذه الأفكار هى التى نفخت فى «الفحمة الآخذة فى الانطفاء» الحياة ، ولسنا نستطيع – بأكثر مما نستطيع فى حالة وردزورث – أن نتجاهلها دون أن نحصل على شئ ليس أكثر شبهاً بشعر شلى من شبه دمية شمعية بشلى نفسه .

قال شلى إنه يكره الشعر التعليمى ؛ ولكن شعره الخاص تعليمى أساساً ، وإن لم يكن ( توخيا للعدل ) تعليمياً بالمعنى نفسه الذى كان يستخدم به تلك الكلمة . إن رأى شلى الذى جهر به فى الشعر ليس مختلفاً عن رأى وردزورث . واللغة التى يلبس بها هذا الرأى فى مقالة «دفاع عن الشعر» إنما هى لغة بالغة التفاصح . وإذا استثنينا تلك الصورة الجميلة التى يوردها جويس فى موضع ما من روايته «يوليسين» «إن الذهن عند الخلق أشبه بفحمة آخذة فى الانطفاء ، يوقظها تأثير ما غير مرئى – كريح غير دائمة الهبوب – إلى لمعة عارضة » فإن مقالته تلوح لى قطعة من الكتابة أدنى من

<sup>(</sup>١) إنه لايلوح ، على سبيل المثال ، في مظهر من يأخذ أفكاره بغاية الجد في قصيدة « ساحرة أطلس» التي إخالها ، برغم كل سحرها ، جديرة بأن تستبعد على أنها هيئة الشأن .

مقدمة وردزورث العظيمة . إنه يقول أشياء أخرى فائنة أيضاً ، ولكن القطعة التالية أشد دلالة على الطريقة التى يربط بها الشعر بالنشاط الاجتماعي للعصر :

« الشعر هو أضمن بشير ورفيق وتابع ليقظة شعب عظيم لإحداث تغير مفيد في الرأى أو المؤسسات . ففي مثل هذه الحقب يكون ثمة تراكم للقدرة على التوصيل وتلقى مفهومات حادة ومفعمة بالعاطفة تتعلق بالإنسان والطبيعة . والأشخاص الذين تكمن فيهم هذه الملكة قد يكونون في كثير من الأحيان – وذلك على قدر ما يخص الأمر عدة أجزاء من طبيعتهم – ذوى صلة قليلة الحظ من الوضوح بتلك الروح من الخير التي هم رسلها . غير أنه حتى عندما ينكرون ويجحدون فإنهم يكونون مجبرين على أن يخدموا تلك القوة التي تسكن عرش أرواحهم » .

ولست أدرى ما إذا كان شلى ، وهو يتقدم بهذه التحفظات عن « الأشخاص الذين تكمن فيهم هذه الملكة » ، يفكر فى عيوب بيرون أو فى عيوب وردزورث ؛ إذ ليس من المحتمل أنه كان يفكر فى عيويه هو . غير أن هذا تقرير إما أن يكون صادقاً أو زائفاً . فإذا كان يريد أن يقول : إن الشعر العظيم يجنح دائماً إلى أن يواكب «تغيراً (شعبياً) فى الرأى أو المؤسسات » فنحن نعلم أن هذا ليس حقاً . وكون ملكة « توصيل وتلقى تصورات حادة ومفعمة بالعاطفة تتعلق بالإنسان والطبيعة » تتزايد فى مثل هذه الحقب إنما هو أمر مشكوك فيه ؛ لأن المرء خليق بأن يجد الناس ( فى هذه الحالة ) مشغولين بأمور أخرى . ولا يلوح أن شلى ، فى هذه القطعة ، يضمر أن الشعر فى حد ناته يساعد على تحقيق هذه التغيرات ، ويزيد من قوتها ، ولا هو بالذى يؤكد أن الشعر نتاج ثانوى مألوف للتغيرات التى من هذا النوع ، ولكنه يؤكد وجود علاقة ما بين نتاج ثانوى مألوف للتغيرات التى من هذا النوع ، ولكنه يؤكد وجود علاقة ما بين الأمرين ، وعلى هذا يؤكد وجود علاقة معينة بين شعره وأحداث عصره ، مما يستتبع القول بأن كلا من هذين الأمرين يلقى ضيوءاً على صياحبه . وربما كان هذا هو أول ظهور النظرية الحركية أو الثورية فى الشعر؛ لأن وردزورث لم يعمم القول إلى هذا الحد .

وقد يكون لنا الآن أن نعود إلى هذا السؤال: إلى أى مدى يمكننا أن نستمتع بشعر شلى ، دون أن نوافق على الاستخدام الذى يوجهه إليه ، أى دون أن نشاركه أراءه وتعاطفاته ؟ لقد كان دانتى بطبيعة الحال تعليمياً على قدر ما يمكن للمرء أن يجد شاعراً تعليمياً . وقد ذهبت في مكان آخر ، ومازلت أذهب ، إلى أنه ليس من الضرورى أن تشارك دانتى معتقداته لكى تستمتع بشعره(١) . ولئن لاح أننى في هذا المثال أمد

<sup>(</sup>۱) أكد السيد أ. إ. هاوسمان (في كتابه «اسم الشعر وطبيعته»، ص ٣٤) أن « الشعر الديني الجيد ، سواء عند كبل أو دانتي أو إيسوب ، يحتمل أن يكون أكثر الناس إنصافاً في تذوقه ، وأقدرهم على التمييز في الاستمتاع به ، هم غير المؤمنين ». وثمة ذرة صلبة من الصدق في هذا ، ولكنه إذا فهم بمعناه الحرفي انتهى إلى أن يكون هراء.

من رقعة تسامح ذهن متحيز ، فإن مثال لوكريتيوس صالح لأن يورد كذلك : إن المرء قد يشارك دانتي معتقداته الأساسية ، ومع ذلك يستمتع بلوكريتيوس إلى أقصى حد . فلماذا إذن لا يمتد هذا العفو العام إلى وردزورث وإلى شلى ؟ وهنا يبادر السيد ريتشاردز إلى نجدتنا(١) في الوقت المناسب تماماً :

« إن كواردج حينما لاحظ أن « تعليقاً إراديّا للإنكار » يصحب الكثير من الشعر ، كان يلاحظ حقيقة مهمة وإن لم يصغها في أوفق الاصطلاحات ؛ لأننا لانعي الإنكار ، ولا نعلقه إراديا في هذه الحالات. ومن الأفضل أن نقول إن مسألة الاعتقاد أو الإنكار ، بالمعنى الذهني لهاتين الكلمتين ، لا تثور قط حين نقرأ على النحو الصحيح . وإذا ثارت لسوء الحظ ، إما لغلطة في الشاعر أو لغلطة فينا ، فإننا نكون لحظتها قد توقفنا عن القراءة ، وغدونا علماء فلك أو لاهوتيين أو أخلاقيين ، أي أشخاصاً منهمكين في طراز آخر مختلف تماماً من النشاط » .

وعلى قدر ما يكون نفور شخص مثلى من شعر شلى غير راجع إلى تحيزات لا صلة لها بالموضوع ، أو إلى نقطة عمياء بسيطة ، بل يكون راجعاً إلى خاصة ينفرد بها الشعر وليس القارئ ، فقد يكون لنا أن نستنتج أن مصدر الصعوبة لايكمن في تقديم الشاعر لمعتقدات لا أومن بها ، أو لمعتقدات ، إذا صغنا الأمرعلى أشد الأنحاء تطرفاً ، تثير مقتى . وأبعد من ذلك عن الصواب أن ترجع الصعوبة إلى أن شلى يستخدم عمداً ملكاته الشعرية في نشر مذهب – فإن دانتي ولوكريتيوس قد فعلا الشئ نفسه . وأنا أرى أن الموقف هو كما يلي : عندما تكون العقيدة أو النظرية أو الاعتقاد أو « وجهة النظر في الحياة » المقدمة في القصيدة أمراً يستطيع عقل الشاعر أن يتقبله أو « وجهة النظر في الحياة » المقدمة في القصيدة أمراً يستطيع عقل الشاعر أن يتقبله على أنه متسق وناضج وقائم على حقائق الخبرة ، فإنه لا يضع عقبة أمام استمتاع القارئ ، سواء كان يقبله أو ينكره ، يوافق عليه أو يأسف له . أما عندما يكون اعتقاداً يرفضه القارئ على أنه طفولي أو ضعيف ، فإنه قد يمثل لدى القارئ ، الذي أوتي ذهناً عسن النمو ، حائلاً كاملاً تماماً .

وأنا ألاحظ ، عرضاً ، أننا نستطيع أن نفرق – ولكن دون دقة – بين الشعراء الذين يستخدمون ملكتهم اللفظية والإيقاعية والتخيلية في خدمة الأفكار التي يعتنقونها بحرارة ، والشعراء الذين يستخدمون الأفكار التي يعتنقونها ، بدرجات متفاوتة من الإيمان الوطيد ، على أنها مادة للقصيدة . ويتفاوت الشعراء على نحو غير محدد بين

<sup>(</sup>١) «النقد التطبيقي» ، ص ٢٧٧ .

هذين الطرفين الافتراضيين ؛ ولكن النقطة التي نضع عندها الشاعر لابد أن تظل عصية على الحساب الدقيق . وإنى لأميل إلى الظن بأن السبب في أنى كنت ثملا بشعر شلى وأنا في الخامسة عشرة ، في حين أجده الآن لا يُقرأ تقريباً ، ليس هو أننى كنت في تلك السن أقبل أفكاره ، ثم صرت أرفضها منذ ذلك الحين ، بقدر ما هو أنه في تلك السن لم تكن « مسألة الاعتقاد أق عدم الاعتقاد » — كما يسميها السيد ريتشاردز — تثور . فليست المسألة هي أننى كنت ، منذ ثلاثين عاماً خلت ، أستطيع أن أقرأ شلى وأنا واقع تحت تأثير وهم بددته الضبرة بقدر ما هي أنه لما لم تكن مسألة الاعتقاد أو عدم الاعتقاد تثور حينذاك فقد كنت في وضع أفضل كثيراً يمكنني من الاستمتاع عبد الشعرية — التي يضع مواهبه الشعرية — التي كانت من الطبقة الأولى يقينا — في خدمة معتقدات أقدر على الإقناع . وما كانت هذه المعتقدات لتحتاج — بالنسبة لأغراضي هنا — أن تكون أحظى مني بالقبول .

ومهما يكن من أمر فإن المشكلة أكبر من ذلك ، وقد استوقفتني عبارة واردة في المقدمة التي كتبها السبيد أولدس هكسلي لرسائل د . هـ ، لورنس ، إنه يقول عن لورنس: « ما أشد المرارة التي كان يكره بها نظرة فيلهلم - مايستر للحب على أنه تربية ، ووسيلة للثقافة ، وتدريب للنفس! » . وهذا صحيح . وقد كان لورنس - في رأيي – مصيباً فيه . ولكن هذه النظرة تسرى في تضاعيف أعمال جوته . وأنت إذا كنت تنفر منها ، فما عساك أن تصنع بجوته ؟ أترى « الثقافة » تتطلب منا أن نقوم ( وهو ما لم يقم به لورنس قط ، وما أحترمه لأجله ) بجهد واع لكي نقصى عن أذهاننا كل عقائدنا ومعتقداتنا الحارة عن الحياة عندما نجلس لقراءة الشعر ؟ لئن كان الأمر كذلك ، فسيعود بالوبال على الثقافة . ومن ناحية أخرى لاينبغي علينا أن نعمد - مثلما يفعل الناس أحياناً - إلى التمييز بين المرات التي يكون فيها الشاعر «شاعراً» والمرات التي يكون فيها « واعظاً » فهذه مهمة مسرفة في اليسر . ولئن حاولت أن تحرر أعمال شلى أو وردزورت أو جوته بهذه الطريقة ، فلن تجد نقطة أولى بالوقوف عندها من غيرها ، كما أن ما ستخرج به من هذه العملية - في نهاية المطاف - إنما هو شيَّ ليس بشلى ولا وردزورث ولاجوته على الإطلاق ، وإنما هو مجرد كومة لا اتصال بينها من المقطوعات الجذابة ، وأنقاض الشعر نفسه . وأنت باستخدامك ، أو إساعتك استخدام ، مبدأ الفصل هذا إنما تتعرض لخطر أن تبحث في الشعر عن متعة وهمية خالصة ، وأن تفصل بين الشعر وكل شئ آخر في العالم ، وأن تخدع نفسك وتحرمها من قدر كبير يمكن للشعر أن يسهم به في نموك - منذ بضع سنوات خلت حاولت أن أعبر في مقالة لى عن شكسبير عن نقطة مؤداها أن دانتى كان يمتلك « فلسفة » بمعنى لم يكن شكسبير يعتنق به أى فلسفة ، أو أى فلسفة مهمة ، ولدى من الأسباب ما يحدونى إلى الاعتقاد بأنى لم أنجح في توضيح هذه النقطة البتة ، من المحقق – فيما يقول الناس – أن شكسبير كان يعتنق « فلسفة » ، حتى ولو لم يستطع صياغتها ، ومن المحقق أن قراءتنا لشكسبير تمنحنا فهما أوسع وأعمق للحياة والموت ، وبرغم أنى كنت حريصا على ألا أولد مثل هذا الانطباع يلوح لى أنى قد جعلت بعض القراء يظنون أنى بهذا أقوم شعر شكسبير على أنه أقل قيمة من شعر دانتى . إن الناس يميلون إلى الاعتقاد بأن ثمة لبابا واحدا الشعر من نوع ما ، ينبغى علينا أن نجد له صيغة ، وأنه يمكن ترتيب الشعراء حسب امتلاكهم لجزء كبير أو صغير من ذلك اللباب ، لقد شرح دانتى ولوكريتيوس فلسفات صريحة ، ولم يفعل شكسبير ذلك . وهذه التفرقة البسيطة بالغة الوضوح ، ولكنها ليست بالضرورة على درجة عالية من الأهمية ؛ فالشئ المه هو ما يميز كل هؤلاء السيد ريتشاردز يستطيع أن يلقى بعض الضوء على هذه المسألة .

وأنا أعتقد أنه لكى يكون الشاعر فيلسوفاً أيضاً فعليه أن يكون في حقيقة الأمر رجلين: ولست أستطيع أن أفكر في أي مثل لهذا الانفصام التام ، ولا أنا أستطيع أن أرى أي شئ يمكن أن نكسبه من ورائه ؛ فإن العمل يؤدى داخل جمجمتين خيراً مما يؤدى داخل جمجمة واحدة . وكولردج هو المثال الواضح لهذا ؛ ولكنى أعتقد أنه لم يتمكن من ممارسة أحد هذين النشاطين إلا على حساب النشاط الآخر . إن الشاعر قد يستعير فلسفة أو قد يستغنى عنها ؛ وعندما يتفلسف عن بصيرته الشعرية الخاصة فإنه يكون معرضاً لأن يقع في الخطأ . وثمة قدر كبير من ضعف الشعر الحديث قد فسر في بضع صفحات من مقالة السيد ريتشاردز القصيرة المسماة «العلم والشعر» . وعلى الرغم من أنه يخص د . ه . لورنس بالفحص فإن قدراً كبيراً مما يقوله يصدق على الجيل الرومانسي أيضاً . يقول : « إن التفرقة بين عيان انفعال وعيان من طريق على الجيل الرومانسي ريتشاردز أن لورنس قد ارتكبه . أما حالة شلى فهي أقرب إلى الخطأ أن تكون مختلفة : لقد استعار أفكاراً – وهذا كما قلت أمر مشروع تماماً – ولكنه استعار أفكاراً شعثاء ؛ وحينما عثر عليها خلط بينها وبين حدوسه الخاصة . أما عن المستعار أفكاراً شعثاء ؛ وحينما عثر عليها خلط بينها وبين حدوسه الخاصة . أما عن الفلسفة جوته فريما كان الأقرب إلى الصدق أن نقول إنه أدلى بدلوه في كل من الفلسفة جوته فريما كان الأقرب إلى الصدق أن نقول إنه أدلى بدلوه في كل من الفلسفة

والشعر ، وأنه لم يحرز نجاحاً عظيماً في أيهما . لقد كان دوره الحقيقى هو دور رجل الدنيا والحكيم ، على طريقة لاروشفوكو أو لا برويير أو ڤوڤنارج .

ومن ناحية أخرى فإنى خليق بأن أرى أنه من قبيل التبسيط الزائف أن تقدم أيا من هؤلاء الشعراء ، أو تقدم لورنس الذى كان السيد ريتشاردز يتحدث عنه ، على أنه – ببساطة – حالة خطأ فردى ثم تقف بالأمر عند ذلك . ولست أرغب فى تقديم مفارقة حينما أؤكد أن عظمة كل كاتب من هؤلاء الكتاب ترتبط ، على نحو لاينفصم ، بممارسته للخطأ ، وتنويعه الخاص على هذا الخطأ ؛ فمكانهم فى التاريخ ، وأهميتهم بالنسبة لجيلهم والأجيال التالية يدخلان فى هذا الموضوع . وليست هذه مسألة شخصية بحت ؛ فإنهم ما كانوا ليبلغوا ما بلغوا من العظمة بدون الحدود التى حالت بينهم وبين أن يكونوا أعظم مما كانوه . وهم ينتمون إلى ذلك العدد من المهرطقين العظماء الموجودين فى كل عصر . وهذا هو ما يضفى عليهم دلالة مختلفة تماماً عن دلالة كيتس ، وهي شخصية فريدة فى حقبة متنوعة ومرموقة .

وكيتس يلوح لى أيضاً شاعراً عظيماً ، إنى لست سعيداً بقصيدة «هايپريون» فهى تشتمل على أبيات عظيمة ، ولكنى لا أعلم ما إذا كانت قصيدة عظيمة . إن أناشيده بخاصة فيما يحتمل « أنشودة إلى سايكى » - تكفى لتأكيد صيته . ولكنى لست معنيًا بدرجة عظمته قدر ما أنا معنى بنوعها ؛ ونوعها إنما يتجلى على نحو أوضح فى رسائله منه فى قصائده . وعلى النقيض من الأنواع التى راجعناها ، فيلوح لى أن نوعه أقرب إلى نوع شكسپير(۱) . ومن المحقق أن رسائله هى ألمع وأهم رسائل كتبها أى شاعر إنجليزى . فأثرة كيتس - على ما هى عليه - هى أثرة الشباب التى كان الزمن شاعر إنجليزى . فأثرة كيتس - على ما هى عليه - هى أثرة الشباب التى كان الزمن خليقاً بأن يفتديها . إن رسائله هى ما ينبغى أن تكون عليه الرسائل ؛ فالأشياء الفاتنة فيها ترد بلا توقع ؛ فلا هى تدخل ولا هى تبرز ، وإنما هى تأتى بين الأمور الهينة وليها ن ، وملحظاته التى أوحت بها قصيدة وردزورث «الغجرية» ، فى رسائة إلى بيل في عام ١٨١٧ ، ذات نوعية من أفتن أنواع النقد ، وعلى أعمق درجة من النفاذ :

«يلوح لى أنه لو كان وردزورث قد فكر ، على نحو أعمق قليلاً ، فى تلك اللحظة ، لما كتب القصيدة البتة ، وإنى خليق بأن أحكم عليها بأنها كتبت فى أثناء واحدة من أكثر حالاته النفسية راحة طوال حياته – ضرب من منظر خلوى ذهنى تخطيطى ، وليست بحثاً عن الحقيقة » .

<sup>(</sup>۱) لم أقرأ كتاب السيد مرى «كيتس وشكسبير» وربما كنت لا أقول أكثر مما قاله السيد مرى بطريقة أفضل ، وعلى نحو أكثر استقصاء في ذلك الكتاب . وإنى لعلى يقين من أنه قد فكر في هذه المسألة على نحو أعمق كثيراً من تفكيري فيها .

وفي رسالة إلى ذلك المراسل نفسه ، بعد ذلك بأيام قلائل ، يقول :

« وعرضاً ينبغى على أن أقول شيئاً ألح على فى الآونة الأخيرة ، وزاد من اتضاعى وقدرتى على الخضوع ، ألا وهو هذه الحقيقة : إن الرجال ذوى العبقرية عظماء كبعض المواد الكيماوية الأثيرية التى تؤثر فى بنية الذهن المحايد ، غير أنه ليست لهم أى فردية ، أو أى شخصية محددة — وإنى لخليق بأن أدعو أولئك الذين لهم أنفس ، بالمعنى الأمثل لهذه الكلمة ، رجال قوة »(١) .

فهذا هو نوع الملحوظة التى عندما تصدر عن رجل فى مثل صغر سن كيتس لايمكن أن توصف إلا بأنها من نتاج العبقرية . ولايكاد يوجد تقرير واحد لكيتس عن الشعر ليس صادقاً ، حين يُفحص بعناية ، ومع التسليم الواجب بصعوبات التوصيل ، والأكثر من ذلك أن ما يقوله يصدق على شعر أعظم أو أنضج من أى شئ كتبه هو نفسه .

غير أنى قد أُغريت بالاسهاب فى الحديث عن اللمعان والعمق العامين للملاحظات المنتثرة عبر رسائل كيتس ؛ ومن المحتمل أن أجد ما يغريني بأن أعلق ، أيضاً ، على مزاياها ، بوصفها نماذج للمراسلة ( وإن كان هذا لا يعنى أنه يخلق بالمرء أن يحتذى أى نموذج فى كتابة الرسائل ) وعلاقتها بشخصيته الجذابة . لقد كانت خطتى ، فى هذا الإطار البالغ الضيق ، هى أن أشير فقط إليها بوصفها برهانا على طراز من الأذهان الشعرية بالغ الاختلاف عن أى من تلك التى كنت أتحدث عنها لتوى . إن أقوال كيتس عن الشعر ، المنتثرة عبر مراسلاته الخاصة ، تظل قريبة جداً من العيان ، وليس لها علاقة ظاهرة بعصرها ، حيث إنه لايلوح أنه كان ، شخصياً ، مهتماً اهتماماً يستغرقه بالشئون العامة – برغم أنه عندما كان يتحول إلى مثل هذه الأمور ، كان يجلب إليها ذكاء حاذقاً ونفاذاً . لقد كان وردزورث ذا حساسية بالغة للحياة الاجتماعية والتغيرات الاجتماعية. وكل من وردزورث وشلى منظران. أما كيتس فلم تكن له نظرية ، وما كان تكوين نظرية أيوما كان تكوين نظرية أيوما أنه ممثل لعصره ، وصوت عصره ، فإننا لا نستطيع أن نعد من وردزورث أو شلى على أنه ممثل لعصره ، وصوت عصره ، فإننا لا نستطيع أن نعد كيتس كذلك . بيد أننا لانستطيع أن نتهم كيتس بأى تراجع أو رفض ؛ فقد كان عاكفاً فحسب على عمله . لم تكن لديه نظريات ؛ ومع ذلك فقد كان ذا ذهن « فلسفى » بالمعنى فحسب على عمله . لم تكن لديه نظريات ؛ ومع ذلك فقد كان ذا ذهن « فلسفى » بالمعنى فحسب على عمله . لم تكن لديه نظريات ؛ ومع ذلك فقد كان ذا ذهن « فلسفى » بالمعنى

<sup>(</sup>١) يورد السيد هربرت ريد هذه القطعة في كتابه «الشكل في الشعر الحديث» ، ولكنه يتابع تأملاته إلى نقطة لا أود أن أتابعه فيها .

الذى يناسب الشاعر، وبالمعنى الذى نقول به ذلك عن شكسيير، وإن كان ذلك بدرجة أدنى مما نجده عند شكسيير، إنه لم يكن مشغولاً إلا بأرفع فوائد الشعر، غير أن هذا لايتضمن القول بأنه لايجوز للشعراء، من سائر الأنماط، أن يعنوا صواباً - وأحياناً عن التزام - بسائر فوائده،

### ماثيو أرنولد

### ۳ مارس ۱۹۳۳

« إن استيلاء الديمقراطية على السلطة فى أمريكا وأوربا لن يكون — كما كان المأمول — ضمانا للسلام والمدنية — إنه يمثل ارتفاع نجم غير المتمدينين الذين لايكفى تعليم مدرسى لإمدادهم بالذكاء والعقل . ويلوح أن العالم مقبل على مرحلة جديدة من الخبرة ، تختلف عن أى شئ سبقها ، ينبغى أن يظهر فيها نظام جديد للمعاناة يلائم بين البشر والأوضاع الجديدة » .

لقد استشهدت بالكلمات السابقة لأنها ، جزئيا ، لنورتون(١) ، ولأنها ، جزئيا ، ليست لأرنولد . إن الجملتين الأوليين يمكن أن تكونا لأرنولد ، ولكن الثالثة - « مرحلة حديدة من الخبرة تختلف عن أي شي سبقها ، ينبغي أن يظهر فيها نظام جديد للمعاناة »: هذه الكلمات ليست فقط لغير أرنولد وإنما نحن ندرك على الفور أنه ما كان ليكتبها . إن أرنولد لايكاد يرمى ببصره إلى المرحلة الجديدة من الخبرة . وعلى الرغم من أنه يتحدث عن النظام، فإن ذلك النظام هو نظام الثقافة وليس نظام المعاناة . إن أرنولد يمثل حقبة سكون ؛ حقبة استقرار نسبى وهدوء - صحيح - ووقفة قصيرة في مسيرة الإنسانية التي لاتنتهي في اتجاه ما أو في أي اتجاه . إن أرنولد ليس بالرجعي ولا بالثوري ، ولكنه يمثل مرحلة زمنية ، كدريدن وچونسون من قبله ، وحتى إذا كانت البهجة التي نحصل عليها من كتابات أرنولد النثرية والشعرية متواضعة فإنه كان - من بعض النواحى - أكثر رجال الأدب في عصره إرضاء . وأنتم تتذكرون الحكم المشهور الذي تقوه به عن شعراء الحقبة التي كنت أتحدث عنها ؛ وهو حكم لابد أن يكون قد لاح ، في زمنه ، مستقلا على نحو مدهش . يقول في مقالته عن وظيفة النقد : « إن الشعر الإنجليزي في الربع الأول من هذا القرن ، برغم وفرة طاقته ووفرة قواه الخلاقة ، لم يكن يعرف ما فيه الكفاية » . ونحن خليقون بأن نكون مصيبين أيضا - فيما إخال - إذا نحن أضفنا أن كارلايل ورسكن وتنسون وبرواننج - برغم وفرة طاقتهم ووفرة قواهم الخلاقة - لم يكونوا يتمتعون بما فيه الكفاية من الحكمة ؛ فثقافتهم لم تكن مكتملة دائماً . ومعرفتهم بالنفس الإنسانية جزئية في كثير من

<sup>(</sup>١) من رسالة إلى لزلى ستفن ، في ٨ يناير ١٨٩٦ .

الأحيان ، وضحلة في أحيان أخرى ، لم يكن أرنولد صاحب دراسة واسعة أو دقيقة ، ولم يسر في الجحيم ولا هو تدله بالنعيم ، ولكن ما كان يعرفه عن الكتب والناس كان بطريقته الخاصة – حسن التوازن حسن التوجيه . فبعد فورات الجنون التنبؤى في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر يبدو أرنولد أتيا إلينا وكأنه يقول : «هذا الشعر بالغ الفتنة ؛ فهو ثرى قليل الاحتفال ، وهو عميق أحيانا ، وهو شديد الأصالة ، ولكنكم لن تستطيعوا أن تقيموا موروثا قط وتحافظوا عليه إذا مضيتم في هذا الطريق الاعتباطي . ثمة فضائل أهون شأنا قد ازدهرت في عصور أخرى وبلاد أخرى ، وعليكم أن تلقوا بأسماعكم إلى تلك الفضائل وأن تطبقوها على شعركم ونثركم ومحادثاتكم وطريقة حياتكم ، وإلا حكمتم على أنفسكم بالاقتصار على تذوق انفجارات الذكاء الأدبى العابرة على نوبات وحدها ، ومن ثم فلن يتسنى لكم قط ، شعبا وأمة وجنسا ، أن تكونوا تقاليد وشخصية كاملة التكوين » . ومهما نكن قد شبعنا من أدب وقافة الماضى فليس في مقدورنا أن نهمل أرنولد .

حاولت في مكان آخر أن أشير إلى بعض نقاط الضعف في أرنولد عندما جازف باقتحام أقسام من الفكر لم يكن عقله صالحاً لها أو معداً لمعالجتها. لقد كان في الفلسفة واللاهوت في مستوى ما قبل التخرج ، وكان في الدين نفعيا . وأحرى بنا أن نحدد نواحى قصور الإنسان في إطار الحقل المهيأ له ؛ لأن تحديد نواحي القصور قد يكون في الوقت نفسه تحديداً دقيقاً لنواحى الامتياز . وليس في شعر أرنولد إلا القليل الذي يثير الاهتمام من الناحية التكنيكية ؛ فهو شعر أكاديمي بأحسن معاني الكلمة . وهو خير ثمرة يمكن أن تنجم عما تبشر به القصيدة الفائزة بالجائزة الأولى في إحدى المسابقات ، وعندما لا يكون أرنسواد هو أرنوالد نراه على راحته في حلة الأسلتاذ . إن «أنباذوقليس على بركان إتنا» قصيدة من أجمل القصائد الأكاديمية على الإطلاق. وقد جرب أرنولد أن يرتدى ثيابا أخرى كانت أقل ملاحمة له . ولست أستطيع أن أفكر في قصيدتيه « ترسترام وإيزولت » و « شيخ البحر المهجور » إلا على أنهما أحجيتان ؛ و « سهراب ورستم » قطعة جميلة ولكنها أقل جمالا من «چبير» ، كما أن لاندور -في الخط الكلاسيكي - هو أرهف الرجلين أذنا ، وهو يستطيع أن يتفوق على أرنولد من كل النواحى . غير أن أرنولد - برغم ذلك - شاعر يعود إليه المرء عن طيب خاطر . فمن المبهج - لا سيما بعد الاتصال بأوباش الجزء الأول من ذلك القرن - أن يغدو المرء في صحبة رجل qui sait se conduire . ولكن أرنولد أكبر من أن يكون أستاذا لطيفاً للشعر ؛ فعلى الرغم من صعوبة إرضائه وتشامخه ورسميته نجده أقرب إلينا من

براوننج ، وأقرب إلينا من تنيسون ، اللهم إلا في لحظات قلائل ، كسبحات العاطفة العنيفة في قصيدة «للذكري» . إن أرنولد شاعر وناقد لعصر من الاستقرار الزائف ، وكل كتاباته التي تجرى مجرى «الأدب والدوجما» تبدو لي محاولة باسلة للتنصل من العواقب ، والتوسط بين نيومان وهكسلي ، ولكن شعره - أو خير ما في شعره - أشد أمانة من أن يستخدم شيئا غير إحساسه الحقيقي بالاضطراب والوحدة وعدم الرضا. إن بعض نواحى قصوره واضحة بما فيه الكفاية ؛ ففي مقالته « دراسة الشعر » نجد كثيراً من الفقر عن بيرنز . وقد كان أرنولد ، بوصفه رجلا إنجليزياً ورجلا إنجليزيا في عصره ، يفهم بيرنز خير فهم. ولعل تحيزي للقوميات الصغيرة الطاغية كالاسكتلنديين ، هو ما يجعل لهجة الحامى التي يتحدث بها أرنولد تثير غيظي . ومن المحقق أن الظن يساورني بأن أرنولد ساعد على تثبيت الفكرة المخطئة تمام الخطأ التي تعد بيرنز شاعراً إنجليزياً بدائياً متفرداً من شعراء اللهجات المحلية ، بدلا من أن تعده ممثلا هابطاً لموروث أجنبي عظيم . ولكن أرنولد يقول ( منتهزاً الفرصة ليلوم الإقليم الذي عاش فيه): «لا أحد يستطيع أن ينكر أنه من الخير للشاعر أن يتعامل مع عالم جميل». وهي ملحوظة تصدمني على أساس أنها تنم على تحدد في الأفق . من الخير للإنسانية عموماً أن تعيش في عالم جميل ، فهذا مالا يشك فيه أحد ، ولكن أهو أمر على مثل هذا القدر من الأهمية بالنسبة للشاعر ؟ أعلم أننا نعنى بالجمال كل شيئ ، ولكن المزية الأساسية للشاعر ليست العثور على عالم جميل يتعامل معه ، وإنما هي القدرة على أن يرى ما وراء الجمال والقبح على السواء . إنها القدرة على رؤية الملل والبشاعة والمجد .

كان أرنواد محروما من رؤيا البشاعة والمجد ، ولكنه كان يعرف شيئا عن الملل . وهو يتحدث عن مقدرة شعر وردزورث على « بث العزاء » ، ويورد كثيراً من أحكم ملاحظاته على الشعر في سياق الحديث عن وردزورث .

« لكن ترى متى ستجد ساعة أوربا الأخيرة قدرة وردزورث على تضميد الجروح ، مرة أخرى ؟ بوسع غيره أن يعلمنا كيف نجرؤ وأن يحموا صدورنا إزاء الخوف : بوسع غيره أن يقوونا على أن نتحمل – ولكن من ذا الذي يستطيع ؛ من يستطيع أن يجعلنا نحس ؟

إن سحابة قدر الإنسان ،
لهى مما يستطيع آخرون أن يواجهوه دون خوف
ولكن من ذا الذي يستطيع أن ينحيها جانبا ، مثله ؟ ه(١)
ولهجته هي دائما لهجة أسى ، وفقدان للإيمان ، وعدم ثبات ، وإبابة :
« والحب ، إن يكن حبا ، الذي استشعره رجال أسعد حظا
أسعد حظا لأنهم ، على الأقل ،
حلموا بأنه يمكن لقلبين إنسانيين أن يمتزجا
ليصيرا قلباً واحداً ، وتحررا من طريق الإيمان
من العزلة التي لا نهاية لها

والمتطاولة ، ولم يكونوا يدركون ، وإن لم يكونوا أقل منا وحدة ، وحدتهم » .

فهذه عاطفة مألوفة بما فيه الكفاية . ولعل التعليق الأشد على الموقف أن يكون : إنك إذا لم تكن تحبه ، فإن بوسعك أن تحتمله . وليس النظم نفسه على درجة عالية من الامتياز . إن مرجريت ، على أحسن تقدير ، شخصية غير واضحة المعالم ، لا هى بالمشتهاة على نحو حار ولا بالملاحظة عن كثب ، وإنما هى مجرد تعلة للنواح . ومن المحقق أن انفعالاته الشخصية تبلغ قمة إقناعها حين يتناول موضوعاً لاشخصياً . وعندما نعرف شعره لا يدهشنا أنه فى نقده لا يخبرنا إلا بالقليل ، أو بلا شئ ، عن خبرته عند كتابته ، وأن عنايته بالشعر من وجهة نظر الصانع ضئيلة إلى هذا الحد . ويشعر المرء بأن كتابة الشعر لم تكن تجلب له إلا القليل من ذلك الانفعال ؛ ذلك الفقدان الطروب للذات فى صنعة الفن ؛ تلك الراحة العميقة والعابرة التى تأتى فى لحظة الكتمال ، والتى هى بمثابة المكافأة الأساسية عن عملية الخلق . وكما أننا نستطيع أن ننسى ، ونحن نقرأ نقده ، أنه هو نفسه شاعر ، تزداد ضرورة تذكرتنا أنفسنا بأن

<sup>(</sup>۱) لست أورد هذه الأبيات بحسبانها من الشعر الجيد ؛ فهى مكتوبة على نحو غاية فى الاهمال . والبيت الرابع بصفة خاصة غليظ ، والسادس يتسم بتكرار هابط عن الذرورة . واستعمال فعل put by فى وصف سحابة المصير الإنسانى ليس بالتعبير الموفق . والشرط عند نهاية بيتين من أعراض الضعف ، كعادة أرنوك المثيرة للغيظ فى استخدام الكلمات بالخط المائل .

كتاباته الخلاقة وكتاباته النقدية إنما هي ، أساسا ، من عمل رجل واحد . إن الضعف نفسه ، والضرورة نفسها لوجود شئ يعتمد عليه ، وهما ما يجعلان منه شاعراً أكاديمياً ، يجعلانه ناقداً أكاديمياً .

إنه لمن المرغوب فيه ، بين الحين والحين ، كل مائة عام أو نحو ذلك ، أن يظهر ناقد يراجع ماضى أدبنا ، ويرى الشعراء والقصائد في ترتيب جديد . وليست هذه المهمة تورية ، وإنما هي إعادة تكييف . ذلك لأن ما نلاحظه إنما هو جزئيا المشهد نفسه ، ولكن في منظور مختلف ، أشد بعداً . فثمة موضوعات جديدة وغريبة في المقدمة ، ترسم على وجه الدقة بما يتناسب مع الموضوعات التي نحن أشد اعتياداً عليها ، والتي تدنو الآن من الأفق ، حيث كل شئ - عدا أشد الأشياء بروزاً - يختفي عن نظر العين المجردة . ويستطيع الناقد المستقصى ، المسلح بعدسة قوية ، أن يجتاز المسافات ، وأن يتعرف الموضوعات الدقيقة في المنظر ، ويقارنها بالموضوعات الدقيقة التي في متناوله ؛ وعندئذ سيتمكن من أن يسبر غور وضع الموضوعات المحيطة بنا ونسبتها في كل المشهد الواسع الرحيب. وهذا الخيال المجازي لا يمثل إلا المثل الأعلى . غير أن كلا من دريدن وچونسون وأرنواد قد أدى هذه المهمة على أحسن نحو يسمح به الضعف الإنساني . ونحن لا نستطيع أن نتوقع من أغلب النقاد إلا أن يرددوا كالبيغاوات آراء أخر أستاذ للنقد ؛ أما بين العقول الأكثر استقلالا فإن مرحلة من التدمير ، والإسراف في التقدير ، على نحو يجاوز المعقول ، والبدع الفاشية التي يتلو بعضها بعضا، تجيُّ ، إلى أن تأتى سلطة جديدة تدخل نوعاً من النظام ، وليس مجرد مرور الوقت ، وتراكم الخيرة الفنية الجديدة ، ولا ميل السواد الأعظم من البشر ، على نحو لا سبيل لإزالته ، إلى أن يعيدوا أراء تلك القلة التي جشمت نفسها مشقة التفكير، ولا ميل الأقلية السريعة ، وإن تكن قصيرة النظر ، إلى أن تولد آراء تجانب الاستقامة ، هو ما يجعل من إعادة التقييم أمراً ضرورياً . فالمسألة هي أنه ما من جيل يهتم بالفن على نحو ما يهتم به أي جيل أخر . وعلى وجه التحديد فكل جيل - ككل فرد - يجلب إلى تأمله للفن مقولاته الخاصة من التذوق ، ويتطلب من الفن مطالب خاصة ، ويستخدم الفن على نحو خاص به . إن التذوق الفني « الخالص » ليس ، فيما أرى ، إلا مثلا أعلى ، وذلك حين لا يكون مجرد وهم ، ولابد من أن يكون كذلك ، على قدر مايظل تذوق الفن مسالة كائنات إنسانية محدودة وعابرة ، توجد في المكان والزمان ؛ فكلا الفنان والجمهور محدود . إن لكل عصر ولكل فنان ضربا من السبيكة مطلوبا لجعل مادته تصبح فنا ؛ وكل جيل يفضل سبيكته الخاصة على أي سبيكة أخرى . ومن هنا فإن كل أستاذ جديد

للنقد يؤدى خدمة نافعة وذلك بمجرد الحقيقة الماثلة في أن أغلاطه تكون من نوع مختلف عن نوع آخر أستاذ . وكلما طالت سلسلة النقاد الذين نملكهم زادت كمية التصويب المكنة .

وقد كان من المرغوب فيه - بعد ذلك الإسهام المدهش والمتنوع الغزير للحقبة الرومانتيكية - أن يُضطلع بهذه المهمة النقدية مرة أخرى لم يكن فيما أنجز في تلك الحقبة شئ يشبه في طبيعته ما يستطيع أرنوك إنجازه ؛ فإن ذلك لم يكن العصر الذي يمكن أن ينجز فيه ، لقد قام كواردج ولام وهازليت ودى كوينسى بأعمال بالغة الأهمية عن شكسيير والكتاب المسرحيين الإليزابيثيين ، واكتشفوا كنزا جديدا تركوا للآخرين مهمة إحصائه . وأدوات عصر أرنولد تلوح الآن ، بطبيعة الحال ، بالغة القدم ؛ فقد كان عصره هو عصر «الشعراء الإنجليز» لوارد و «الذخيرة الذهبية» وألبومات الميلاد والتقاويم التي تحوى مقتطفاً شعرياً أمام كل يوم . لم يكن أرنولد هو دريدن أو چونسون ، وإنما كان مفتشاً للمدارس ، وقد غدا أستاذاً للشعر . كان مربياً ، وكان تقويم الشعراء الرومانسيين ، في الدوائر الأكاديمية ، مازال إلى حد كبير هو ذلك الذي قام به أرنواد . لقد كان مصيباً وكان عادلاً وكان لازما لعصره ، وكانت له ، بطبيعة الحال ، عيويه ، إنه مصطبغ بافتقاره إلى اليقين ، وبمخاوفه الخاصة ، ورأيه الخاص في خير ما يجمل بعصره أن يعتقده ، كما أنه متأثّر إلى حد كبير باتجاهه الديني . إن ذوقه ليس بالشامل . ويلوح أنه اختار - حيثما أمكنه ذلك لأن قسماً كبيراً من عمله عارض - تلك الموضوعات التي يمكنه بصددها أن يعبر على أحسن نحو عن أرائه في الأخلاق والمجتمع: وردزورث - ربما ليس على المستوى نفسه الذي كان وردزورث ينظر عليه إلى نفسه - وهايني وإميل وجيران . وكان قادراً على أن يتعلم من فرنسا ومن ألمانيا - ولكن الاستخدام الذي وضع الشعر في خدمته كان محدوداً. وكان يكتب عن الشعراء حينما يقدمون مسوغا لمواعظه الجمهور البريطاني . وكان أشد ميلا إلى التفكير في عظمة الشعر منه إلى التفكير في صدقه.

وليس هناك شعر خبره أرنوك على نحو أعمق مما خبر شعر وردزورث ؛ فالأبيات التى أوردتها فيما سبق ليست نقدا لوردزورث بقدر ما هى شهادة بما فعله وردزورث له . وقد نتوقع أن نجد فى مقالة أرنوك عن وردزورث – إن كان لنا أن نتوقع ذلك فى أى مكان – تقريراً لما كان الشعر يعنيه عند أرنوك . ففى مقالته عن وردزورث يرد تعريفه المشهور : « إن الشعر فى أعماقه نقد للحياة » . فى أعماقه : إن هذا يعنى نزولاً إلى عمق عليم ؛ فالأعماق هى الأعماق . وعند قاع الهوة ما لا يراه غير قليلين ، وما

لا يحتملون النظر إليه طويلا ؛ وهو ليس « نقداً للحياة » . إننا إذا كنا نعنى الحياة في كليتها — وليس معنى هذا أن أرنواد رآها في كليتها — من القمة إلى القاع ، فهل يمكن لأي شئ نستطيع أن نقوله في نهاية المطاف عن ذلك اللغز المخيف أن يدعى نقداً ؟ إننا لا نعود إلا بأقل القليل من مرات نزولنا النادرة ، وليس هذا الذي نعود به نقداً . إن هذا أشبه بما لو كان أرنواد قد قال إن العبادة المسيحية في أعماقها نقد الثالوث . ونستطيع أن نرى على نحو أفضل ما تصل إليه كلمات أرنواد حينما نتبين أن شعره ، على وجه اليقين ، شعر نقدى . إن قصيدة من نوع « قبر هايني » إنما هي نقد ، ونقد بالغ الفتنة أيضا ، وضرب من النقد مبرد ؛ لأنه ما كان ليمكن التعبير عنه نثراً .

« ذات صباح ، إذ كنا نسير عبر هايدپارك ، صديقى وأنا ، تحدثنا مصادفة عن لاوكون لسنج المشهور »(١) .

إن قصيدة أرنولد عن هاينى شعر جيد السبب نفسه الذى يجعلها نقدا جيداً: وهو أن هاينى واحد من الأقنعة Personae التى يستطيع أرنولد من ورائها أن يقوم بمهمته . وإن السبب فى أن بعض النقد جيد (واست آبه هنا لأن أعمم القول عن كل نقد) هو أن الناقد يصطنع ، على نحو من الأنحاء ، شخصية المؤلف الذى ينقده ، ومن خلال هذه الشخصية يتمكن من أن يتكلم بصوته الخاص . إن وردزورث عند أرنولد لا يقل شبها بأرنولد عنه بوردزورث . وأحياناً ما يختار الناقد كاتباً ينتقده ، أو دوراً يصطنعه ، يكون - على قدر الإمكان - نقيضاً لما هو عليه ، وشخصية تحقق كل ما كبحه فى نفسه ، فإنه ليمكننا أحيانا أن نصل إلى صميمية مرضية جداً مع أقنعتنا - الضد .

ويمضى أرنوك قائلا: « إن عظمة الشاعر تكمن فى تطبيقه القوى والجميل للأفكار على الحياة ». وليست هذه صبياغة موفقة للموضوع ، وإنما هى تلوح كما لو كانت الأفكار غسولاً لجلد الإنسانية المعذبة الملتهب ، ولكن يبدو أن هذا هو ما كان

<sup>(</sup>۱) قد يقال عن أعمال أرنواد الأقل مستوى ، كما قيل عن أعمال شاعر هين المستوى ، إنه كان يحزم منظوماته فور سقوطها ( من على الشجرة ) ، وإنها إذا كانت تجئ مقفاة ومجلجلة ، ففي هذا الكفاية ، ونحن ، بطبيعة الحال ، لا نحكم على أرنواد الشاعر من مثل هذه الانبثاقات ، ولكننا لايمكن أن نكون ملومين إذا نحن كونا رأيا ليس بالعالى عن مقدرته على نقد ذاته ؛ فلم يكن ثمة ما يلزمه بأن يطبعها .

أرنولد يخال أنه يفعله ، على أنه سرعان ما يتحفظ فى هذا التأكيد بتوضيحه أن «الأخلاق» لاينبغى أن تُفسر على نحو أضيق مما ينبغى :

« إن الأخلاق كثيراً ما تعالج على نحو ضيق وزائف ؛ فهى ترتبط بمذاهب الكفر والاعتقاد التى مضى يومها ، وقد وقعت فى أيدى المتحذلقين والتجار المحترفين ، وهى تصير مملة فى نظر بعضنا » .

وا أسفاه للأخلاق كما كان أرنولد يفهمها! لقد صارت أشد إملالا مما كانت عليه في أيامه . ثم هو يلاحظ، على نحو ذي دلالة ، في حديثه عن «أتباع وردزورث»:

« إن أتباع وردزورث معرضون لأن يمدحوه على الأشياء الخاطئة ، ولأن يولوا أهمية أكثر من اللازم لما يسمونه فلسفته . إن شعره هو الحقيقة ، وفلسفته – على الأقل على قدر ما يمكن لها أن ترتدى ثوب « نسق علمى من أنساق الفكر » وعلى قدر ما ترتدى مثل هذا الثوب – هى الوهم ـ وربما تعلمنا ذات يوم أن نعمم هذا الفرض ونقول : إن الشعر هو الحقيقة ، والفلسفة هى الوهم » .

إن هذا يلوح لى تأكيداً يستوقف النظر ، خطراً وهداما ؛ فالشعر ، فى أعماقه ، نقد الحياة ، ومع ذلك فإن الفلسفة وهم ، والحقيقة هى نقد الحياة . لقد كان يجمل بأرنولد أن يقرأ لاوكون لسنج المشهور بهدف حل عرى اختلاط الأمور عليه .

وينبغى أن نتذكر أنه لدى أرنولد ، كما هو الشائن لدى كل شخص آخر ، يعنى «الشعر» اختياراً وترتيباً معينين لشعراء . لقد كان يعنى عنده ، كما هو الشائن عند كل إنسان آخر ، الشعر الذى يميل إليه ، والذى يعيد قراعته ، وعندما نصل إلى نقطة تقديم تقرير عن الشعر فإن الشعر الذى يلتصق بأذهاننا هو الذى ينقل ذلك التقرير . وفى الوقت ذاته نلاحظ أن أرنولد قد توصل إلى رأى فى الشعر مختلف عن رأى أى من أسلافه ؛ فعند وردزورث وعند شلى أن الشعر أداة لنقل هذا النوع من الفلسفة أو ذلك ، ولكن الفلسفة كانت شيئا يؤمنان به . أما عند أرنولد فإن أحسن الشعر يحل محل كلمة الدين أو الفلسفة . وقد حاولت أن أشير إلى أخطار هذه اللعبة السحرية فى مكان آخر (۱) . وإن أكثر الصور التى تعبر عن رأيى تعميماً هى ، ببساطة ، مايلى : إنه لا شئ فى هذا العالم ، أو فى العالم الآخر ، يصلح بديلا عن أى شئ آخر . وإذا رأيت أنه لابد لك أن تستغنى عن شئ ، كالعقيدة الدينية أو الاعتقاد الفلسفى ، فعليك أن تستغنى عنه وكفى . وأنا أجد أنى أستطيع أن أقنع نفسى بأن بعض الأشياء التى تستغنى عنه وكفى . وأنا أجد أنى أستطيع أن أقنع نفسى بأن بعض الأشياء التى

<sup>(</sup>۱) «أرنولد وياتر » في «مقالات مختارة» .

يمكننى أن أمل فى الحصول عليها هى أجدر بأن يحصل عليها من بعض الأشياء التى لايمكننى الحصول عليها ، أو أنا قد أمل فى أن أغير نفسى بحيث أتطلب أشياء مختلفة ، ولكنى لا أستطيع أن أقنع نفسى بأن الرغائب نفسها هى التى تشبع ، أو أنى قد حصلت – من الناحية الفعلية – على الشئ نفسه تحت اسم مختلف .

قال صديق فرنسى عن المغفور له يورك پاول من أوكسفورد: « لقد كان يجد من الرضا في افتقاره إلى الإيمان ما يجده المتصوف في إيمانه » .

« il était aussi tranquile dans son manque de foi que le mystique dans sa croyance ».

وأنت لاتستطيع أن تقول ذلك عن أرنولد ؛ فإن سحره وتشويقه راجعان - إلى حد كبير - إلى المكان المؤلم الذى كان يشغله بين الإيمان وعدم الإيمان . وكما هو الشأن مع كثير من الناس الذين لايخلف اختفاء عقيدتهم الدينية وراءه إلا عادات ، فإنه كان يولى أهمية مبالغا فيها للأخلاق . إن مثل هؤلاء الناس كثيراً ما يخلطون بين الأخلاق وعاداتهم الحميدة الخاصة ، التى هى نتيجة لتربية عاقلة وحصافة وغياب لأى إغراء بالغ القوة ، ولكنى لا أتحدث عن أرنولد أو عن أى شخص بعينه ؛ فإن الله وحده هو الذى يعرف هذه الأمور . إن الأخلاق فى نظر القديس ليست إلا مسائلة أولية ، ولكنها فى نظر الشاعر مسألة ثانوية ، أما كيف يرى أرنولد الأخلاق فى الشعر فأمر غير واضح . إنه يقول لنا :

« إن الشعر الذي يتمرد على الأفكار الخلقية إنما هو شعر يتمرد على الحياة ؛ والشعر الذي لا يبالى بالأفكار الخلقية إنما هو شعر لا يبالى بالحياة » . غير أن التقرير يظل معلقاً ؛ وإذ لا يمثل له أرنولد بنماذج من التمرد الشعرى واللامبالاة الشعرية يلوح غير ذي قيمة كبيرة . وبعد ذلك بقليل ، يخبرنا بالسبب في أن وردزورث عظيم :

« إن شعر وردزورث عظيم بسبب القوة غير العادية التى يستشعر بها وردزورث المتعة المقدمة إلينا فى العواطف والواجبات الأولية البسيطة ، وبسبب القوة غير العادية التى نجده بها ، فى حالة إثر حالة ، يوقفنا على تلك المتعة ، ويؤديها على النحو الذى يجعلنا نشاركه إياها ».

وليس من الواضح ما إذا كانت « العواطف والواجبات الأولية البسيطة » ( مهما يكن من شأنها ، ومهما تكن متميزة عن العواطف والواجبات الثانوية والمعقدة ) يراد

بها أن تكون امتداداً لـ « الطبيعة » أو متعة أخرى مضافة من فوق ، فإنى أجنح إلى الأخذ بهذا الاحتمال الأخير ، وأحسب أن الطبيعة (عنده) تعنى إقليم البحيرات . أضف إلى ذلك أنى لست على يقين من معنى الربط بين سببين مختلفين تمام الاختلاف لعظمة وردزورث: أحدهما هو القوة التي يستشعر بها وردزورث متعة الطبيعة ، والآخر هو القوة التي يجعلنا بها نشاركه إياها . وعلى أية حال ، فمن المحقق أن هذه إنما هي نظرية في التوصيل ، كما لابد لأي نظرية تنظر إلى الشاعر على أنه معلم أو قائد أو كاهن أن تكون . ومن الوسائل التي يمكننا بها اختبارها أن نتساءل عن علة كون شعراء آخرين عظماء . فهل نستطيع القول بأن شعر شكسبير عظيم بسبب تلك القوة غير العادية التي يستشعر بها شكسيير مشاعر جديرة بالتقدير ، وبسبب القوة غير العادية التي يجعلنا بها نقاسمه هذه المشاعر ؟ إنى أستمتع بشعر شكسيير إلى أقصى مدى يمكنني معه أن أستمتع بالشعر ، ولكن ليس هناك ما يجعلني ، ولو على أقل نحو، واثقا من أنى أشاطر شكسيير مشاعره ، كما أنى لا أعنى كثيراً بأن أعرف ما إذا كنت أفعل أم لا . وموجز القول إنه يلوح لى أن حديث أرنواد يخطئ من حيث إنه يلقى بمركز الثقل على مشاعر الشاعر ، بدلا من الشعر ؛ فنحن نستطيع القول بأنه يوجد في الشعر توصيل من الكاتب إلى القارئ ، غير أنه لا يجمل بنا أن نتقدم من هذا إلى التفكير في الشعر على أنه أساساً أداة للتوصيل. فالتوصيل قد يحدث ولكنه لن يفسر شيئًا ، أو نحن قد ننتقد تقرير أرنوك ، على نحو آخر ، وذلك بأن نتساعل عما إذا كان وردزورث خليقا بأن يكون شاعراً أقل عظمة لو أنه استشعر، بقوة غير عادية ، البشاعة المقدمة إلينا في الطبيعة ، والملل والحس بالتقييد الكامنين في العواطف والواجبات الأولية البسيطة . ويلوح أن أرنولد يخال أنه لما كان وردزورث - على حد قوله - « يعالج قسماً من الحياة أكبر » من ذلك الذي عالجه بيرنز وكيتس وهايني ، فإنه يعالج قسماً من الأفكار الخلقية أكبر . وإن الشعر الذي يعنى بالأفكار الخلقية لخليق بأن يلوح معنيا بالحياة ، والشعر المعنى بالحياة خليق بأن يلوح معنيا بالأفكار الخلقية .

وليس هذا بالمكان المناسب لمناقشة الآثار الخلقية والدينية المؤسفة المترتبة على الخلط بين الشعر والأخلاق، في محاولة العثور على بديل عن الإيمان الديني. إن ما يعنيني هنا إنما هو اضطراب قيمنا الأدبية نتيجة لهذه الظاهرة. ويلاحظ المرء هذا في نقد أرنولد. من السهل أن نرى أن دريدن بخس تشوسس قسدره، غير أنه مما لا يعادل ذلك سهولة أن نرى أن تقويم تشوسس على نحو ما قومه دريدن ( في حقبة ما كان النقاد فيها ليسرفوا في إغداق صفات المديح) كان من انتصارات الموضوعية في

عصره ، كتفرقة دريدن المتسقة بين شكسبير وبومونت وفلتشر . وإنه لمن السهل أن نرى أن چونسون قد بخس دن قدره ، وأسرف في تقدير كاولي . وإنه لمن المكن أن نفهم علة ذلك . غير أنه لا چونسون ولا دريدن كان لديه ما يتقدم عليه ؛ وهما – في أغلاطهما – أشد اتساقا من أرنولد . خذ مثلا رأى أرنولد في تشوسر ؛ وهو شاعر ، وإن يكن بالغ الاختلاف عن أرنولد ، لم تكن تعوزه كلية الجدية العالية . إنه ، في المحل الأول ، يقابل بين تشوسر ودانتي ونحن نسلم بأن تشوسر أقل مرتبة، ونكاد نكون على اقتتاع بأن تشوسر ليس جاداً بما فيه الكفاية. ولكن أترى تشوسر، في نهاية المطاف ، أقل جدية من وردزورث الذي لا يقارنه أرنولد به ؟ وعند مايضع أرنولد تشوسر في مرتبة أدنى من فرنسوا فيون – برغم أنه على نحو من الأنحاء ، مصيب في هذا ، وبرغم أنه قد أزف الوقت لأن ينبري أحد في انجلترا للدفاع عن فيون – لا يشعر المروب بأن نظرية « الجدية المثالية » تؤدى عملها . وهذه إحدى مشكلات الناقد الذي يشعر بأنه مدعو إلى أن يضع الشعراء في مراتب ؛ فإنه إذا كان أمينا مع حساسيته الخاصة وجب عليه ، بين الحين والحين ، أن ينتهك قواعده الخاصة في التقييم . وهناك أيضا أخطار تنبع من كون المرء أشد ثقة مما ينبغي من أنه يعرف كنه ، الشعر الحق ؛ وهذا واحد من أكثر أقواله إيجابية :

«إن الفرق بين الشعر الحقيقى وشعر بوب ودريدن وكل من ينتمون إلى مدرستهما هو بإيجاز كما يلى : إنهم يدركون شعرهم ويؤلفونه فى أرواحهم . أما الشعر الحقيقى فيدركه أصحابه ويؤلفونه فى أرواحهم . وإن الفرق بين هذين النوعين من الشعر لعظيم»(١) .

وإنا نتساءل ، ماذا كان شأن أرنولد لأن المعلمين الصارمين أمسكوا بشبابه
وطهروا إيمانه ، وحددوا من ناره
وأروه نجمة الحق البيضاء العالية ،
وأمروه بأن يحدق فيها ، وإليها يطمع .
وحتى الأن مازالت همساتهم تخترق الظلمة :
ماذا تفعل في هذا القبر الحي ؟

<sup>(</sup>١) إن هذه التفرقة نفسها ، كتفرقة أرنولد ، موجودة -- من الناحية الفعلية ، وإن يكن بمزيد من الحذق والاستمالة -- في كتاب السيد هاوسمان ، «اسم الشعر وطبيعته» وثمة تصنيف أحدث عهدا وأشد جذرية لهذا التأثير نفسه في كلمات السيد هربرت ريد السابق ذكرها .

فماذا كان شأن رجل ، أمسكت مدرسة رجبي بشبابه وطهرته إلى هذا الحد ، بكيان مجرد كالنفس ؟ «إن الفرق بين النوعين من الشعر لعظيم» . غير أنه ليس ثمة نوعان من الشعر ، بل عدة أنواع . والفرق هنا ليس أكبر من الفرق بين نوع الشعر الذي كان يكتبه أرنولد . إن في مثل هذه الأحكام حنقا وصلفا وإسرافا في الحرارة . لقد كان من المبرر أن ينتقص كولودج ووردزورث وكيتس من قدر دريدن وبوب ، وذلك في غمرة حرارة التغيرات التي كانوا مشغولين بإحداثها ؛ أما أرنولد فلم يكن منهمكا في إحداث أي ثورة ، وقصاري ما نستطيعه هو أن نغفر له قصر نظره .

ولست أعنى بهذا أن أوحى بأن تصور أرنولد لجدوى الشعر ، وهو يمثل نظرة مربِّ، يضعف من نقده ؛ فإن كونك تتطلب من الشعر أن يمنحك إشباعاً دينياً وفلسفياً، في حين أنك تنتقص من قدر الفلسفة والدين العقائدي ، معناه - بطبيعة الحال - أن تعانق ظل ظل . غير أن أرنواد كان ذا ذوق حقيقى . إن اهتماماته - كما قلت - تجعله يقتصر على الشعر العظيم وحده ، وعلى عظمته ، ورأيه في ملتون غير مرض لهذا السبب . بيد أنك لاتستطيع أن تقرأ مقالته عن « دراسة الشعر » دون أن يقنعك توفيق مقتطفاته ؛ فكونك قادراً على أن تورد ، على نحو ما يورد أرنولد ، هو خير برهان على الذوق. إن هذه المقالة من كلاسبيات النقد الإنجليزى ؛ فهو يقول الكثير في مثل هذا الحيز الضئيل، ويقوله بمثل هذا القصد، وهذه السلطة. ومع ذلك فقد كان بالغ الوعى بجدوى الشعر في نظره ، إلى الحد الذي لم يتمكن معه من أن يري كلية كنهه ، ولست على يقين من أنه كان على درجة عالية من الحساسية بالصفات الموسيقية للشعر ؛ فغلطاته الرديئة العارضة تثير فينا هذا الشك . وعلى قدر ما أستطيع أن أذكر فإنه لا يؤكد قط في نقده هذه المزية للأسلوب الشعري ؛ هذه المزية الأساسية . إن ما أدعوه « خيالاً سمعياً » هو الحس بالمقطع والوزن ، والتوغل بعيداً وراء المستويات الواعية للفكر والشعور وإحياء كل كلمة ، والغوص على أوفر الأمور حظا من النسيان والبدائية ، والرجوع إلى ما هو أصلى ، والعودة بشئ ما ، والبحث عن البداية والنهاية ، والخيال السمعي يؤدي وظيفته من خلال المعاني دون شك ، أو هو لا يخلو من المعاني بمعناها المائوف ، ويمزج بين العتيق والدارس والرث : بين المتداول والجديد والمدهش ؛ بين أقدم العقليات وأكثرها تمدينا . وربما كانت فكرة أرنولد عن « الحياة » في حديثه عن الشعر لاتمضى عميقاً بما فيه الكفاية .

وأنا أستشعر - أكثر مما ألاحظ - عدم يقين داخلي وافتقاراً إلى الثقة والعقيدة

فى ماثيو أرنولد: إنها المحافظة التى تنبع من الافتقار إلى إيمان ؛ وإنه لحماس الإصلاح الذى ينبع من نفور من التغير ، ولربما كان قد اضطرب على نحو ما حين نظر فى داخله ، ورأى ضالة ما يدعمه ، وإلى الخارج ، حين رأى حالة المجتمع واتجاهاته ، إنه لم ينعم بسكينة حقيقية ، وإنما نعم بسلوك لا شائبة فيه فحسب . وربما كان قد اهتم أكثر مما ينبغى بالحضارة ، ناسيا أن السماء والأرض ستزولان ، ومعهما مستر أرنولد ، وأنه ليس هناك سوى مستقر واحد . إنه شخصية ممثلة ؛ فنظرية المرء عن مكان الشعر ليست مستقلة عن نظرته إلى الحياة عموماً .

### العقل الحديث

#### ۱۹۳۳ مارس ۱۹۳۳

ثمة جملة فى كتاب ماريتان المسمى « الفن والنزعة المدرسية » تعن لى فى هذا السياق : « إن الأعمال التى من نوع أعمال بيكاسو تنم على تزايد مخيف بالوعى بالذات من جانب فن التصوير » .

لقد رسمت حتى الأن بضع صور تخطيطية خفيفة لأشير إلى التغيرات التي طرأت على وعى الذات لدى شعراء يفكرون في الشعر . وإن التاريخ الكامل لهذا «التزايد للوعى بالذات» في ميدان الشعر ونقد الشعر خليق بأن يحملنا على دراسة أنواع من النقد لاتقع في نطاق المجال الضيق لهذه المحاضرات: فتاريخ النقد الشكسييري وحده - والذي نجد فيه ، على سبيل المثال ، أن مقالة مورجان عن شخصية فولستاف ، وكتاب كولردج «محاضرات عن شكسيير» إنما تمثل لحظات ذات دلالة - سيتعين دراسته ببعض التفصيل . غير أننا قد لاحظنا النمو الملحوظ للوعي بالذات في مقدمات دريدن وفي أول محاولة جادة ، كان هو الذي قام بها ، من أجل تقييم الشعراء الإنجليز ، وقد رأينا عمله يستمر في أحد الاتجاهات ، ومنهجه يبلغ مرحلة الكمال ، على يدى چونسون في دراسته الدقيقة لعدد من الشعراء ، وفي التقييم الذى توصل إليه من طريق تطبيق ما يمكن أن يعد ، على وجه العموم ، معايير ذات اتساق يدعو إلى الاعجاب . وقد وجدنا استبصاراً أعمق بطبيعة النشاط الشعري في ملاحظات متناثرة في كتابات كولردج وفي «تصدير» وردزورث وفي رسائل كيتس . كما نجد إدراكا ، مازال فجا ، للحاجة إلى توضيح الوظيفة الاجتماعية للشعر في تصدير وردزورث وفي «دفاع» شلى، وفي نقد أرنولد نجد مواصلة لعمل الشعراء الرومانسيين ، مع تقويم جديد لشعر الماضى ، باصطناع منهج يفتقر إلى دقة چونسون ولكنه يتلمس طريقه نحو صلات أوسع وأعمق . ولم أرد أن أعرض هـذا « التزايد للوعى بالذات » على أنه ، بالضرورة ، تقدم ذو قيمة أعلى . ذلك أنه لا يمكن استخلاصه ، بصورة كاملة ،من التغيرات العامة التي طرأت على الذهن الإنساني عبر التاريخ . وكون هذه التغيرات لها أى دلالة غائية ليس من بين افتراضاتي هنا .

كان إصرار أرنولد على ضرورة النظام في الشعر ، طبقاً لتقويم أخلاقي ، مهما بالدرجة الأولى - إن خيراً وإن شراً - بالنسبة لعصره ، وعندما لايكون في أحسن

أحواله فمن الواضح أنه يقع بين مقعدين . وكما أن شعره أشد تأملية وأشد اجترارية من أن يرتفع في أى لحظة من اللحظات إلى المرتبة الأولى ، فكذلك الشان مع نقده . إنه ، من ناحية ، ليس شاعراً خالصاً بما يكفى لكى تواتيه الاستنارات المفاجئة التى نقع عليها في نقد وردزورث وكولردج وكيتس . ومن ناحية أخرى فقد كان يفتقر إلى النظام الذهنى وشهوة الدقة في استخدام الألفاظ ، واتساق الاستدلال واستمراره الذي يميز الفيلسوف . إنه يخلط أحيانا بين الكلمات والمعانى : وما كان يجمل به ، بوصفه شاعراً أو فيلسوفا ، أن يرضى عن جملة من نوع قوله : « إن الشعر ، في أعماقه ، نقد للحياة » . فنحن بحاجة إلى استبصار بالشعر أعمق ؛ واستخدام للغة أدق مما نجده عند أرنولد . لقد ظل منهج أرنولد النقدى ، وافتراضاته ، سليمة في المدة الباقية من القرن الذي عاش فيه . وفي تطورات متباينة غاية التباين كان نقده هو الذي ضبط النغمة — فولتر پاتر، وأرثر سايمونز، وإدينجتون سايموندز ، ولزلي ستفن ، وف . و . ه . مايرز . وجورج سينتسبرى ، وكل الأشياء البارزة في حقل النقد ، في تلك الفترة ، تشهد بذلك .

إننا سواء وافقنا أو لم نوافق على أي من نتائجه أو عليها كلها ، وسبواء أقررنا أو أنكرنا أن منهجه كفء ، فلابد لنا من أن نقر بأن عمل السيد أ. أ. ريتشاردز ستكون له أهمية جذرية في تاريخ النقد الأدبى . وحتى إذا ثبت أن نقده يسير على الدرب الخاطئ كلية ، وحتى إذا تكشف أن هذا الوعى الحديث بالذات مجرد طريق مسدود ، فسيكون السيد ريتشاردز قد أدى شيئا ؛ وذلك إذ عجل باستنفاد الإمكانات . وسيكون قد ساعد ، على نحو غير مباشر ، على تعرية نقد الأشخاص الذين لا تؤهلهم حساسية أو معرفة بالشعر ، وهو ما نعاني منه يوميا . ثمة أمل في مزيد من الوضوح . وإنه ليجمل بنا أن نبدأ في أن نتعلم كيف نفرق بين تذوق الشعر والتنظير للشعر ، وأن نعرف متى لا نكون متحدثين عن الشعر ، بل عن شئ أخر أوحى به الشعر . إن في تخطيط ريتشاردز عنصرين ، كلاهما بالغ الأهمية لمكانه النهائي . وإني لأشك في هذين العنصرين أعمق الشك ، وإن لم أكن صعنيا بهما هنا : إنهما نظريته في القيمة ، ونظريته في التربية والتعليم (أو بالأحرى نظرية التربية والتعليم المفترضة أو المضمرة في موقفه كما يعبر عنه كتاب «النقد التطبيقي») . أما عن علم النفس وعلم اللغويات فهما ميدانه ، وليسا ميداني . وإني لأشد اهتماما هنا بما يلوح لي بعض فروض ، يعوزها الفحص ، تقدم بها . ولست أدرى ما إذا كان لايزال متمسكا ببضعة تأكيدات تقدم بها في مقالته الباكرة «العلم والشعر» ، ولكنى لا أظن أنه قد قام ، بعد ، بأي تعديل عام لهذه التأكيدات . وها هو ذا واحد منها ، ماثل في ذهني :

« إن أخطر العلوم قد بدأ الآن فقط يخرج إلى مرحلة التنفيذ . ولست أفكر فى التحليل النفسى أو فى المذهب السلوكى بقدر ما أفكر فى كل الموضوع الذى يشملهما . وإنه لمن المحتمل جداً أن نجد خط هندنبورج ، الذى تراجع إليه الدفاع عن تقاليدنا ، محطماً فى المستقبل القريب . ولئن حدث هذا فقد يكون لنا أن نتوقع عماء عقليا من نوع لم يخبره الإنسان من قبل قط . وسنرتد حينذاك - كما تنبأ ماثيو أرنولد - إلى الشعر ؛ فالشعر قادر على إنقاذنا ... » .

وقد كنت خليقا بأن أشعر بالحيرة تماما إزاء هذه القطعة ، لو لم يظهر فيها ماثيو أرنولد . وعند ذلك لاح لى أنى أعرف كنه الأمور ، على نحو أفضل ، قليلا . وإنى لخليق بأن أقول إن تأكيدا مثل هذا إنما يميز ، بدرجة عالية ، أحد أنماط العقل الحديث ؛ لأن من الأشياء التي يستطيع المرء أن يقولها عن العقل الحديث إنه يستوعب كل حد متطرف ودرجة من الرأى . هاك السيد ماريتان في مقالته «الفن والمدرسية» التي أوردت منها فيما سبق :

« إنه لخطأ مميت أن نتوقع من الشعر أن يقدم للإنسان غذاء فوق مادى » .

إن السيد ماريتان لاهوتى ، كما أنه فيلسوف ؛ وتستطيع أن تكون على يقين من أنه عندما يقول « خطأ مميت » فإنه جاد تماما . غير أنه إذا لم يكن لمؤلف «ضد المديث» Anti-Moderne أن يعد رجلا « حديثا » ، فإننا نستطيع أن نجد تنوعات أخرى في الرأى . وفي كتاب عنوانه «البيغاء الآدمي» يدرج السيد مونتجمرى بلچيون مقالتين ، إحداهما تدعى « الفن والسيد ماريتان » ، والثانية تدعى «ما النقد » ، ومنهما نعرف أنه لاماريتان ولاريتشاردز يعرف عم يتحدث . ويعتقد السيد ريتشاردز بالإضافة إلى ذلك – أن خبرة الشعر ليست كشفا صوفيا . أما الأب هنرى بريمون (١) في كتابه «الصلاة والشعر» فيعنى بأن يخبرنا بنوع كونه كذلك ودرجته . ومن الواضح أن السيد بلچيون يتفق في الرأى ، عند هذه النقطة ، مع السيد ريتشاردز . وإنه لمن الحكمة أن نستبقى في أنهاننا ملاحظة للسيد هربرت ريد في كتابه المسمى «الشكل أن الشعر الحديث» : « لئن تصادف لناقد أدبى أن يكون شاعراً أيضاً .. فإنه يكون معرضاً لأن يعانى من ورطات لا تعكر السكينة الفلسفية لزملائه الأقل شاعرية » .

(١) بينما كنت أعد هذا الكتاب للطبع علمت بالأسف العظيم - أن الأب بريمـون قد توفى قبـل الأوان .
 وإنها لخسارة كبيرة أنه لم يعش حتى يتم كتابه عن «تاريخ العاطفة الدينية في فرنسا» .

وفيما عدا الاعتقاد بأن الشعر يؤدى شيئا ذا أهمية ، أو فيه شئ ذو أهمية يمكن أداؤه ، لا يلوح أن ثمة قدراً كبيراً من الاتفاق . وإنه لمن الشائق أن نجد في عصرنا الذى لم ينجب أي عدد كبير من الشعراء المهمين – مثل هذا العدد الكبير من الناس وهناك كثيرون غيرهم – الذين يطرحون أسئلة عن الشعر . فليست هذه المشكلات بالتي تعنى ، على النحو الأمثل ، الشعراء من حيث هم شعراء البتة . ولئن انغمس الشعراء في المناقشة ، إنه من المحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى أن لهم اهتمامات ورغائب خارج نطاق كتابة الشعر . ولا حاجة بنا إلى أن نستدعى من يطلقون على أنفسهم اسم أصحاب المذهب الإنساني (حيث إنهم ، في أغلب الأحيان ، لم يكونوا مهتمين في المحل الأول بطبيعة الشعر ووظيفته ) كي يشهدوا بأننا إنما نجد هنا مشكلة الإيمان الديني وبدائله . بدهى أنه ليس جميع النقاد المعاصرين ، ولكن على الأقل عدد من النقاد لايلوح أنهم يشتركون في الكثير عدا هذا ، بالذين يعدون الفن ، وبخاصة الشعر ، ذا كياسم دائما على ذلك النحو الأخلاقي الذي رسمه أرنولد ، ولا على ذلك النحو العام ، ترسم دائما على ذلك النحو الأخلاقي الذي رسمه أرنولد ، ولا على ذلك النحو الما المثال :

«ثمة مثل بارز للألجورية الشعرية في النشيد الختامي من «الفردوس» Paradiso مثل بارز للألجورية الشعرية في النشيد الختامي من «الفردوس» حيث يسعى الشاعر إلى أن يقدم وصفاً ألجوريا لرؤيا الغيطة . ثم يعلن عقم جهوده . ونستطيع أن نقرأ هذه القطعة المرة تلو المرة ، ولكننا لن نحصل ، في نهاية المطاف ، على كشف عن طبيعة الرؤيا ، أكثر مما كان لدينا قبل أن نسمع عنها أو عن دانتي » .

ويلوح أن السيد بلچيون قد صدق كلام دانتى . غير أن ما نخبره بوصفنا قراء ليس قط ما خبره الشاعر على وجه التحديد ، ولن يكون ثمة معنى لكونه كذلك ، برغم أن من المحقق أن له علاقة ما بخبرة الشاعر . فما خبره الشاعر ليس شعراً ، وإنما هو مواد شعرية ؛ وكتابة الشعر « خبرة » جديدة عليه ،كما أن قراعته بواسطة الشاعر أو أي شخص آخر أمر مختلف أيضا ، والسيد بلچيون ، في إنكاره نظرية يعزوها إلى السيد ماريتان ، يلوح لى كمن يرتكب أخطاءه الخاصة ؛ ولكن مانتحدث عنه إنما هو قياس تمثيلي مع الدين . إن السيد ريتشاردن مشغول كثيراً بالمشكلة الدينية ، وذلك ببساطة في محاولته تجنبها . وفي ملحق للطبعة الثانية من كتاب «أصول النقد الأدبي» بساطة عن شعرى تلوح لى – وهي في صفى على قدر ما يمكن أن أشتهي – بالغة المضاء. غير أنه يلاحظ أن الأنشودة السادسة والعشرين من «المطهر» Purgatorio

تجلو «انشغالى الدائب بالجنس، مشكلة جيلنا، كما كان الدين مشكلة الجيل الأخير». وأنا أسلم عن طيب خاطر بأهمية الأنشودة السادسة والعشرين، وكان السيد ريتشاردز حاذقا في ملاحظته إياها، غير أنه في مقابلته بين الجنس والدين يقيم تفرقة أحذق من أن يمكنني إدراكها. فقد يتصور المرء أن الجنس والدين يمثلان «مشكلات» كالتجارة الحرة والتفضيل الإمبراطوري، وإنه ليلوح من الغريب أن يكون الجنس الإنساني قد استمر في العيش طوال هذه الآلاف من السنين قبل أن يدرك فجأة أن الدين والجنس، واحداً في أثر الآخر، يمثلان مشكلة.

وقد كان رأيى دائما - وهو ليس ، في نهاية المطاف ، إلا رأيا متداولا - أن تطور الشعر ونقده وتغيرهما إنما يرجعان إلى عناصر تأتى من الخارج . ولم أحاول توجيه الانتباه إلى أهمية « إسهام » دريدن في النقد الأدبى ، وكأنه لايعدو أن يضيف إلى مخزون الكلمة ، قدر ما حاولت توجيهه إلى أهمية الحقيقة الماثلة في أنه رغب في أن يفصح عن أرائه في الدراما والترجمة ، وفي الشعر الإنجليزي في الماضي ، وأن يجهر بها . وعندما وصلنا إلى چونسون حاولت أن أوجه الانتباه إلى تلك الزيادة في نمو الوعى التاريخي التي جعلت چونسون يرغب في أن يقوم ، بتفصيل أكبر ، الشعراء الإنجليز في عصره وفي العصور السابقة (١) . وقد لاح لي أن نظريات وردزورت عن الشعر تستمد غذاءها من مصادر اجتماعية . ونحن ندين لماثيو أرنولد بإدخال قضية الدين ، صبراحة ، على مناقشة الأدب والشبعر ، ومع احترامي للسبيد ريتشباردز ، ويشهادته هو نفسه ، لايلوح لى أن هذه « القضية » قد نحيت جانباً تماماً ، وحل محلها قضية « الجنس » ؛ فإنه ليلوح لى أن معاصرى مازالوا مشغولين بقضية الدين ، سواء دعوا أنفسهم رجال كنيسة أو لا أدريين أو عقلانيين أو ثوريين اجتماعيين . إن التضاد بين الشكوك التي يعبر عنها أهل عصرنا ، والأسئلة التي يسالونها ، والمشكلات التي يطرحونها هم أنفسهم ، واتجاه جزء - على الأقل - من الماضي ، قد أحسن صياغته جاك ريڤيير في جملتين :

«لو أن موليير أو راسين في القرن السابع عشر سئل عن السبب في أنه يكتب ، pour لما أمكنه – ولا ريب – أن يجد غير إجابة واحدة: إنه يكتب لتسلية السراة distraire les honnétes gens) . وليس إلا مع مقدم الرومانسية ، صار ينظر إلى الفعل الأدبى على أنه ضرب من الإغارة على المطلق ، وإلى نتيجته على أنها كشف » .

 <sup>(</sup>١) إن الحَقيقة المائلة في أن جونسون كان يعمل إلى حد كبير حسب الطلب لا تعدو أن تشير إلى أن
 هذا الوعي التاريخي كان قد نما حقا .

وليست طريقة ريڤيير في التعبير موفقة تماماً في رأيي . فالمرء يكاد يتصور أن كل ما حدث هو أن التواء إراديا قد تملك رجال الأدب ، ومرضاً أدبيا جديداً يدعى الرومانتيكي ، وهذه إحدى أخطار تعبير المرء عن معناه بمصطلح « رومانتيكي » ؛ فهو مصطلح يتغير باستمرار في السياقات المختلفة ، وقد انحصر الآن فيما يلوح أنه مشكلات أدبية خالصة ومحلية خالصة ، ثم هو الآن يتسع ليغطى تقريباً كل حياة عصر من العصور ، وحياة العالم كله تقريباً . وربما لم نكن قد لاحظنا أن مصطلع « الرومانتيكية » ، في دلالته الأكثر شمولا ، يشمل تقريباً كل شي يميز المائتين وخمسين سنة الأخيرة ، أو نحو ذلك ، عن السنوات التي سبقتها ، ويتضمن الكثير إلى الحد الذي يكف معه عن أن يجلب معه أي مديح أو لوم ، والتغير الذي يشير إليه ريقيير ليس مقابلة بين موليير وراسين من ناحية ، والكتاب الفرنسيين الأحدث عهداً من ناحية أخرى ، كما أنه لا يضفى شرفاً على هذين الأولين ، أو يتضمن تقليلاً من هؤلاء الأخرين ، ومن أجل الوضوح والبساطة أرغب شخصياً في تجنب استخدام مصطلحي الرومانتيكية والكلاسيّة ؛ وهما مصطلحان يشعلان عواطف سياسية ، ويجنحان إلى إصابة نتائجنا بالتحيز . وأنا معنى فقط بزعمى أن فكرة ما يكون الشعر الجله ، والوظيفة التي ينبغي عليه أن يضطلع بها، إنما هي فكرة تتغير ؛ ولذلك أوردت ريقيير. وأنا معنى ، بالإضافة إلى ذلك ، بالنقد من حيث هو شاهد على مفهوم جدوي الشعر في عصر الناقد ، كما أؤكد أنه لكي نقارن بين عمل نقاد مختلفين ، ينبغي طينا أن نفحص افتراضاتهم عما يفعله الشعر ، وما يجمل به أن يفعله . وإن فحص نقد عصرنا ليفضى بي إلى الاعتقاد بأننا مازلنا في عصر أرنولد .

وأنا أتحدث عن آراء السيد ريتشاردز ببعض التهيب . إن بعض المشكلات التي يناقشها بالغة الصعوبة في حد ذاتها ؛ وليس هناك من هم أهل لنقدها سوى أولئك الذين وجهوا أنفسهم إلى هذه الدراسات المتخصصة نفسها ، واكتسبوا خبرة بهذا النوع من التفكير . غير أنى أقتصر هنا على قطع لا يلوح أنه يتحدث فيها حديث المتخصص ، ولست أستمتع فيها ، بدورى ، بأى مزية من المعرفة المتخصصة . إن هناك سببين لوجوب عدم النظر إلى ناظم الشعر على أنه يتمتع بأى مزية عظمى ، وأحد هذين السببين هو أن مناقشة للشعر من هذا النوع تقودنا بعيداً عن الحدود التي يستطيع الشاعر أن يتحدث في نطاقها حديث المرجع الثقة . والسبب الآخر هو أن الشاعر يفعل أشياء كثيرة اعتمادا على الغريزة ، وليس بمستطاعه أن يتحدث عنها الشاعر يفعل أشياء كثيرة اعتمادا على الغريزة ، وليس بمستطاعه أن يتحدث عنها أن يقدم حديثا أمينا عن الطريقة التي يكتب بها هو شخصياً ؛ وقد تكون نتيجة ذلك –

إذا كان مراقباً جيدا - كاشفة . وهو بأحد المعانى ، وإن يكن معنى بالغ الضيق ، بعرف أكثرمن أي شخص آخر ما «تعنيه» قصائده ، وقد يكون عالما بتاريخ إنشائها ، والمواد التي دخلتها وخرجت منها على صورةيصعب تعرفها . وهو على علم بما كان يحاول أداؤه ، وما كان يعنى أن يعنيه ، ولكن ما تعنيه القصيدة إنما هو ما تعنيه الدَّخرين بقدر ما هو ما تعنيه لمؤلفها ، ومن المحقق أن الشاعر ، مع الزمن ، قد يغدو مجرد قارىء لأعماله ، وينسى معناها الأصلى ، أو ، إذا هو لم ينس ، يتغير فحسب . وعلى ذلك فإنه عندما يؤكد السيد ريتشاردز أن «الأرض الخراب» تحقق « انفصاماً كاملا بين الشعر وجميع المعتقدات » لا أراني مؤهلا لأن أقول : كلا ! أكثر من أي قارئ آخر . وسنأقر بأنى أظن إما أن السيد ريتشاردز مخطئ ، أو أنى لم أفهم معناه . فتقريره قد يعني أن قصيدتي كانت أول شعر يحقق ما كان كل شعر في الماضي خليقاً بأن يزداد جودة لو أنه حققه ، ولكني لا إخال أنه كان يعني أن يزجي إليّ مثل هذه التحية التي لا أستحقها . وقد يعني تقريره أيضا أن الموقف الراهن مختلف اختلافا جذريا عن أي موقف أنتج الشعر في ظله في الماضي ، أو - على وجه التعيين - أنه ليس هناك الآن شيئ نؤمن به ، وأن الإيمان نفسيه قيد ميات ، وعلى ذلك كيانت قصيدتي أول قصيدة تستجيب ، على النحو الأمثل ، للموقف الحديث ، ولا تعمد إلى الإيهام . وفي هذا الصدد ، على ما يظهر ، يلاحظ السيد ريتشاردز أن « الشعر قادر على إنقاذنا » .

إن مناقشة نظريات السيد ريتشاردز في المعرفة والقيمة والمعنى ليست ، بحال من الأحوال ، منقطعة الصلة بهذا التأكيد ، ولكنها خليقة بأن تمضى بنا إلى بعيد . ولست بالشخص المؤهل لأن يتولاها ؛ فنحن – بطبيعة الحال – لا نستطيع أن ندحض التقرير القائل بأن « الشعر قادر على إنقاذنا » دون أن نعرف أى تعريفات الخلاص المتعددة ، هي التي في ذهن السيد ريتشاردز (() والكثير من الناس يتصرفون كما لو كانوا هم أيضا يؤمنون بذلك ولولا ذلك لصعب أن نفسر اهتمامهم بالشعر ) . وأنا واثق – من اختلافات البيئة والعصر والأثاث الذهنى – أن الخلاص بالشعر عند مستر ريتشاردز لا يعنى الشئ نفسه الذي كان يعنيه عند أرنولد . غير أنه على قدر مايعنيني الأمر فإن يعنى الشئ نفست إلا ظلالا مختلفة من الأزرق . وفي كتاب «النقد التطبيقي» (() يقدم السيد ريتشاردز وصفة أظن أنها تلقى بعض الضوء على أفكاره اللاهوتية . إنه يقول :

<sup>(</sup>١) انظر كتابه «منشيوس عن الذهن» ، وهناك بطبيعة الحال عبارة نقول فيها عن أحد الأشخاص: « إنه ليس منا » ، ومن المحتمل أن تكون «نا» ما يقوله السيد ريتشاردن ممثلة لعدد محدود ومختار بدرجة مساوية .

<sup>(</sup>٢) الطبعة الثانية ، ص ٢٩٠ .

« إن شيئا مثل تكنيك أو طقس لزيادة الخلاص قد يمكن ابتكاره ؛ فعندما نجد أن استجابتنا لإحدى القصائد تظل ، بعد بذلنا أقصى ما فى وسعنا ، غير يقينية ، وعندما لا نكون على يقين مما إذا كانت المشاعر التى تثيرها القصيدة نابعة من مصدر عميق فى خبرتنا ، وما إذا كان ميلنا إليها أو نفورنا منها صادقا ، وخاصا بنا ، أم أنه من مصادفات البدع المجارية ، واستجابة لتفصيلات السطح ، أو للأساسيات ، فإنه ربما أمكننا أن نعين أنفسنا بأن نتدبر هذه الاستجابة فى إطار من المشاعر لاتمتد شكوكنا إلى إخلاصه . اجلس قرب النار ( بأعين مغمضة ، وأصابع تضغط بشدة على المقلتين ) وتمل – بأكبر قدر ممكن من « التحقيق » – النقاط الخمس التالية التي سأعلق عليها ، واحدة بعد أخرى . ونستطيع أن نلاحظ عرضا تلك الجدية الدينية العميقة لاتجاه ريتشاردز إزاء الشعر(۱) . فإن ما يقترحه – لأنه يشير فى القطعة المنكورة أعلاه إلى أن تخطيطه يمكن أن يزاد عليه – ليس أقل من وصفة تدريبات روحية . والآن إلى النقط التي يذكرها :

# ١ - وحدة الإنسان (عزلة الموقف الإنساني):

إن الوحدة موقف يتردد كثيراً في الشعر الرومانتيكي ؛ إذ يتخذ شكل الشعور بالوحدة Lonesomeness ( وهو ما لا حاجة بي إلى أن أذكّر به الأمريكيين من القراء فإنه موقف يتردد كثيراً في الغنائيات المعاصرة التي تعرف باسم «البلوز») . ولكن بأي معنى يكون الإنسان عموما معزولا ؟ وعن ماذا ؟ وما هو « الموقف الإنساني ؟ » إني أستطيع أن أفهم عزلة الموقف الإنساني على النحو الذي يشرحها به ديوتيما أفلاطون ، أو بالمعنى المسيحى ، وهو انفصال الإنسان عن الرب . ولكنى لا أستطيع أن أفهم عزلة لا تكون انفصالا عن أي شي محدد .

# ٢ - حقائق الميلاد والموت في غرابتها التي لاسبيل لشرحها:

لست أستطيع أن أرى لماذا يتعين على حقائق الميلاد والموت أن تلوح غريبة في

<sup>(</sup>١) تقدم هذه القطعة في سياق مناقشة طويلة ومهمة لمفهوم كونفوشيوس له « الإخلاص » وهو ما ينبغي أن يقرأ بعناية . وعلى فكرة ، يجمل بنا أن نلاحظ أن السيد ريتشاردز يشترك في الاهتمام بالفلسفة الصينية مع السيد إزرا باوند والمرحوم إرفنج بابيت ، وإن قحص هذا الاهتمام الشائع بين مفكرين ثلاثة مختلفين غاية الاختلاف على ما يظهر لخليق - فيما أعتقد - أن يكون مجزياً للجهد الذي يبذل فيه ؛ إذ يلوح أنه يشير -على الأقل- إلى أنهم قد اقتلعت جنورهم من الموروث المسيحي ، وفكر هؤلاء الرجال الثلاثة يلوح لى متشابها تشابها شائقا .

حد ذاتها ، إلا أن يكون لنا تصور لطريقة أخرى للدخول إلى العالم ومغادرته تلوح لنا أكثر طبيعية .

### ٣ -- ضخامة الكون التي لا تعقل :

نحن نذكر أن « الفضاء العريض » لم يكن هو نفسه الذي روّع پسكال ، بل صمته الأبدى . ولكن هذا ، إذا توافرت خلفية دينية محددة ، يغدو أمراً مفهوما . غير أن التأثير الذي تحدثه في كتب الفلك الشعبية ( ككتب السيد چيمز چينز ) لايعدو أن يكون كون الفضاء العريض بلا دلالة .

### ٤ - مكان الإنسان في منظور الزمن:

أعترف أنى لا أجد هذا الموضوع باعثا على البهجة أو منبها للخيال ، إلا إذا جلبت إلى تأملى له اعتقادا بأن هناك دلالة ومعنى لمكان التاريخ الإنساني في تاريخ العالم . وأخشى ألا يعدو هذا الموضوع للتأمل ، لدى كثير من الناس ، أن ينبه ذلك التعجب الكسول والتعطش إلى الحقائق اللذين تشبعهما ملخصات السيد ويلز .

### ه - ضخامة جهل الإنسان :

وهذا – مرة أخرى – لابد لى من أن أسال: جهله بماذا ؟ إنى ، على سبيل المثال ، حاد الوعى بجهلى الخاص بموضوعات معينة ، أريد أن أعرف عنها المزيد ، واكن من المؤكد أن السيد ريتشاردز لايعنى جهل أى إنسان بصفته الفردية ، وإنما جهل الإنسان . غير أن « الجهل » ينبغى أن يكون نسبيا حسب المعنى الذى نفسر به كلمة « معرفة » . وفى كتاب «منشيوس عن الذهن» زودنا السيد ريتشاردز بتحليل مفيد المعانى المتعددة لكلمة « معرفة » . إن السيد ريتشاردز – الذى انغمس فيما أعتقد أنه سيكون أخصب فحوص الجدال من حيث هو إساءة فهم ممنهج – يستطيع أن يتهمنى بتحريف معانيه ، ولكن بديله الحديث لـ «تدريبات» القديس أغناطيوس إنما هو توسل بتحريف معانيه ، وأنا لا أعدو أن أكون محاولا تسجيل الطريقة التى يؤثر بها في مشاعرى . وعندى أن نقاط السيد ريتشاردز الخمس لا تعبر إلا عن اتجاه انفعالى مشاعرى . وعندى أن نشاركه إياه ، ويجد أشد التعبيرات عنه إغراقا في العاطفية في «كتاب عبادة رجل حر» . وكما أن تأمل مكان الإنسان في الكون قد أدى بلورد رسل إلى أن يكتب مثل هذا النثر الردئ ، فريما كان لنا أن نتساءل عما إذا كان خليقا ورسل إلى أن يكتب مثل هذا النثر الردئ ، فريما كان لنا أن نتساءل عما إذا كان خليقا ورسل إلى أن يكتب مثل هذا النثر الردئ ، فريما كان لنا أن نتساءل عما إذا كان خليقا ورسل إلى أن يكتب مثل هذا النثر الردئ ، فريما كان لنا أن نتساءل عما إذا كان خليقا ورسل إلى أن يكتب مثل هذا النثر الردئ ، فريما كان لنا أن نتساءل عما إذا كان خليقا

بأن يؤدى بالطامح العادى إلى فهم الشعر الجيد ، يعادل ذلك احتمالا ، فيما أشك ، أن يثبتُه في تذوقه لما هو من الدرجة الثانية .

وأنا على استعداد لأن أقر بأن مثل هذا المدخل إلى الشعر قد يساعد بعض الناس ؛ فالنقطة التى أريد أن أبرزها هى أن السيد ريتشاردز يتحدث كما لو كان هذا المدخل صالحا لكل إنسان ، وإنى لعلى تمام الاستعداد أن أقر بوجود أناس يشعرون ويفكرون ويعتقدون على نحو ما يفعل السيد ريتشاردز ، فى هذه الأمور ، وليس ذلك إلا إذا هو أقر بأن هناك أناسا يفكرون على نحو مختلف . لقد قال لنا فى كتابه « العلم والشعر » :

« على مدى قرون .. كان هناك اعتقاد فى تقريرات زائفة لاحصر لها – عن الله ؛ عن الكون ؛ عن الطبيعة الإنسانية ؛ عن علاقات الذهن بالذهن ؛ عن النفس ؛ عن مرتبتها وقدرها ... والآن قد ولت هذه المعتقدات على نحو لا راد له ؛ وليست المعرفة التى قضت عليها من نوع يمكن أن يقام عليه تنظيم ، يعادله رهافة ، للذهن » .

وأنا أعتقد أن هذا ، فى حد ذاته ، تقرير زائف ؛ إذا كان هناك ما يمكن أن نطلق عليه هذا الاسم ، غير أن هذه الأمور قد ولت بالتأكيد على قدر ما يخص الأمر السيد ريتشاردز ؛ وذلك إذا لم يعد يؤمن بها أناس يحترم السيد ريتشاردز عقولهم ؛ فليس هناك مجال للجدال هنا . وأنا لا أعدو أن أؤكد مرة أخرى أن ما يحاول تحقيقه هو ، أساساً ، الشئ نفسه الذى كان أرنولد يريد أن يفعله : أن يحتفظ بالانفعالات دون المعتقدات التى ارتبطت تاريخياً بها ، ولقد يبدو أن السيد ريتشاردز ، على نحو ما يلوح ، منهمك فى عمل دينى يتمثل فى حماية المؤخرة(١) .

ونحن نجد أن السيد ماريتان - باعتقاد لا يقل قوة في أن الشعر لن ينقذنا - يعادل (السيد ريتشاردز) قنوطا من عالم اليوم وإنه يتساءل: «أيمكن أن يكون هناك ضعف أشد من ضعف معاصرينا؟ » وليس من شأن الشاعر بما هو شاعر - كما قلت من قبل - أن يشغل نفسه بمحاولة ماريتان أن يحدد مكان الشعر في عالم مسيحي أكثر مما هو من شأنه أن يشغل نفسه بمحاولة ريتشاردز أن يحدد مكان الشعر في عالم وثني ولكن هذه الأفكار المحيطة المتنوعة تنفذ من خلال المسام وتنتج حالة ذهنية يعوزها الاستقرار، إن تروتسكي ،الذي يعد كتابه «الأدب والثورة» أعقل

<sup>(</sup>۱) وذلك ، بعض الشئ ، بروح « الدين دون كشف » الذى كان يؤمن به رجل أعظم من السيد جوليان هكسلى، هو إيمانويل كانت ، وعن محاولة كانت (التى أثرت بعمق فى اللاهوت الألماني الذى تلاه) انظر قطعة كاشفة فى كتاب أ . أ. تيلور «عقيدة أخلاقى» ، ج ٢ ، الفصل الثانى .

تقرير للموقف الشيوعي رأيته حتى الآن(١) ، واضح تماما في رأيه عن علاقة الشاعر ببيئته . إنه يلاحظ :

« إن الخلق الفنى دائما قلب معقد للأشكال القديمة رأسا على عقب ، تحت تأثير منبهات جديدة تنشأ خارج الفن ، والفن ، بهذا المعنى الواسع للكلمة ، إنما هو وظيفة . إنه ليس عنصراً بلا بدن ، يقتات من نفسه ، وإنما هو وظيفة من وظائف الإنسان الاجتماعي يرتبط ، على نحو لا انفصال له ، بحياته وبيئته » .

ثمة تضياد لافت للنظر بين هذا التصبور للفن بما هو وظيفة ، والتصبور الذي لاحظناه لتونا للفن بما هو مخلص ، غير أنه ربما لم تكن هاتان الفكرتان متعارضتين على نحو ما تبدوان ، ذلك أنه يلوح أن تروتسكى ، على أية حال ، يقيم التفرقة التي يقبلها حسن الإدراك بين الفن والدعاية ، وأنه يعى ، على نحو مبهم ، أن مادة الفنان ليست هي معتقداته من حيث هي معتنقة ، وإنما معتقداته من حيث هي مشعور بها (على قدر ما تكون معتقداته جزءاً من مادته أساساً)، وهو من العقل إلى الحد الذي يرى معه أن مرحلة من الثورة لا تلائم الفن حيث إنها تفرض على الشاعر ضغطا، مباشراً وغير مباشر ، لكي تجعله مسرف الوعي بمعتقداته من حيث هي معتنقة . فهو ليس خليقا بأن يقصر الشعر الشيوعي على كتابة مدائح للدولة الروسية بأكثر مما أقصر الشعر الديني على تأليف الترانيم . إن شعر ڤيون « مسيحي » من هذه الزاوية كشعر پرودنتيوس أو آدم سان فيكتور - برغم أنى أظن أنه مازال هناك أمام المجتمع السوفيتي وقت طويل قبل أن يتمكن من تقبل شاعر كفيون ، لو أن مثله ظهر (٢) . ومهما يكن من أمر فإنه لمن المحتمل أن يغدو الأدب الروسى غير مفهوم على نحو متزايد ، في نظر شعوب أوربا الغربية إلا إذا هي تطورت في الاتجاه نفسه الذي سارت فيه روسيا . وحتى والأمور على ما هي عليه ، وفي هذا العماء من الرأى والعقيدة ، قد يكون لنا أن نتوقع وجود آداب مختلفة تماماً في اللغة نفسها ، والبلد نفسه . ويقول السيد ماريتان : « إن التأثير غير الخافي والملموس للشيطان في جزء مهم من الأدب المعاصر

<sup>(</sup>١) إن الفكرة الرومانية والشيوعية بوضع قائمة بالكتب المحرمة تلوح لى صائبة تعاماً من حيث المبدأ ؛ فهي مسالة تتعلق بـ : ( أ ) صلاح وعالمية القضية (ب) العقل الذي يطبقها .

 <sup>(</sup>۲) كانت هناك أيضا بعض مقالات شائقة فى - «ذانيو ريبليك» - (الجمهورية الجديدة) بقلم السيد إدموند ويلسون ، يخالف فيها (إذا كنت أتذكرها تذكراً صحيحاً) السيد ميشيل جولد . وإنى لآسف لأنى لا أستطيع أن أذكر هذا المصدر بدقة . والقسم الأكبر من كتاب تروتسكى لايشوق من لايعرفون الكتاب الروس المحدثين . وتتجه شكوك المرء إلى أن أغلب بجع تروتسكى إنما هو اوز .

إنما هو أحد الظواهر ذات الدلالة في تاريخ عصرنا ». ولست أستطيع أن أنتظر من أغلب قرائي أن يحملوا هذه الملحوظة على محمل الجد ، برغم أن من هم على استعداد لأن يفعلوا ذلك ستكون معاييرهم في النقد بالغة الاختلاف عن معايير من ليسوا على استعداد لذلك ، وثمة ملحوظة أخرى للسيد ماريتان قد تكون أدنى إلى القبول:

« إن الدين - بإطلاعه إيانا على موقع الحقيقة الخلقية ، الخارق للطبيعة حقا - ينقذ الشعر من سخف الاعتقاد بأنه قد قدر له أن يحور الأخلاق والحياة ، وينقذه من الصلف الطاغى » .

ويلوح لى أن هذا يضع إصبعنا على مكمن الضعف الكبير فى كثير من شعر القرنين التاسع عشر والعشرين ونقدهما . غير أنه فيما بين الدافع الذى عزاه ريقيير إلى موليير وراسين ودافع ماثيو أرنولد الذى يحمل على كتفين عريضتين ما خاله كرة قدر الشاعر(١) ، هناك طريق وسط via media جاد .

وكما أن مذهب القيمة المعنوية والتربوية للشعر قد شرحه ، في صور مختلفة ، أرنولد والسيد ريتشاردز ، نجد أن الأب بريمون قد قدم معادلا حديثا لنظرية الوحي الإلهى . إن مهمة كتاب «الصلاة والشعر» هي أن يقرر وجه الشبه ، واختلاف النوع والدرجة ، بين الشعر والتصوف . وفي محاولته عرض هذه العلاقة يحمى نفسه بتحفظات عادلة ، ويقدم عدة ملاحظات نفاذة عن طبيعة الشعر . وسأقتصر على تحذيرين : إن أول مصدر لتوجسي هو التأكيد القائل بأنه « كلما كان شاعر معين وافر الحظ من طبيعة الشاعر ، ازداد كونه يتعذب بحاجته إلى توصيل خبرته » . إن هذا الحظ من طبيعة الشاعر ، ازداد كونه يتعذب بحاجته إلى توصيل خبرته » . إن هذا البساطة ؛ فأنا بحيث أقول إن الشاعر إنما يتعذب في المحل الأول بحاجته إلى أن يكتب قصيدة – ويؤسفني أن أجد أن هذا هو الشأن أيضا مع كتيبة من الناس الذين ليسبوا بشعراء ، بحيث إن الخسط الفاصل بين « الصاجة » إلى الكتابة و « ليسبوا بشعراء ، بحيث إن الخسط الفاصل بين « الصاجة » إلى الكتابة و « ليسبوا بشعراء ، بحيث إن الخسط الفاصل بين « الصاجة » إلى الكتابة و « يتحرق الشاعر هكذا إلى توصيلها ؟ إنها ، بمجئ الوقت الذي تستقر فيه في القصيدة ، قد تكون صارت بالغة الاختلاف عن الخبرة الأصيلة ، إلى الحد الذي يصعب معه تعرفها . إن « الخبرة » التي نتحدث عنها قد تكون نتيجة لاندماج مشاعر هي من تعرفها . إن « الخبرة » التي نتحدث عنها قد تكون نتيجة لاندماج مشاعر هي من

<sup>(</sup>١) وهو ما لا يلوح لى أنه يغطى الحالة . فلنقل إنه كان الدافع الأولى (حتى في مسرحية «عثليا») . والتقرير الدقيق لذلك خليق بأن يحتاج إلى فراغ كبير ؛ لأننا لا نستطيع أن نهتم فقط بما كان يجرى في عقل الشاعر ، بل أيضا بالحالة العامة للمجتمع .

التعدد ومن الغموض ، في نهاية المطاف ، من حيث منشؤها ، إلى الحد الذي نجد معه أنه حتى لو كان هناك توصيل لها فإن الشاعر قد لايتمكن من أن يعرف مايوصله . وما يوصل لم يكن موجوداً قبل أن تكتمل القصيدة . إن « التوصيل » لن يفسر الشعر . وان أقول إنه ليس هناك دائما درجة متنوعة من التوصيل في الشعر ، أو أن الشعر يمكن أن يوجد دون حدوث أي توصيل ، فثمة مجال لتنوع فردي كبير جدا في دوافع الأفراد المتساوين ، في الجودة . وهذا كواردج يؤكد لنا ، ويوافقه في ذلك السيد هاوسمان ، أن « الشعر لايمنح أكبر قدر من المتعة إلا حينما يُفهم على نحو عام وليس تماما » . وأنا إخال أن أول اعتراض لى على نظرية بريمون متصل باعتراضى الثاني الذي تدخل فيه أيضا مسالة الدافع والنية . وإن أي نظرية تربط الشعر ، على نحو بالغ الوثاقة ، بدين أو تخطيط اجتماعي للأشياء إنما ترمي - فيما يحتمل - إلى أن تشرح الشعر باكتشاف قوانينه الطبيعية ، ولكنها تتعرض لخطر أن تقيد الشعر بتشريع ينبغي مراعاته - وليس بوسع الشعر أن يعترف بمثل هذه القوانين . وعندما يقع الناقد في هذا الخطأ فإنه يكون - فيما يحتمل - قد فعل ما نفعله جميعا ؛ فنحن عندما نعمم القول عن الشعر نعمم القول - كما قلت من قبل - من واقع الشعر الذي نعرفه أكثر من غيره ، ونميل إليه أكثر من غيره ، وليس من واقع كل الشعر ، أو حتى كل الشعر الذي قرأناه . وما « كل الشعر » ؟ إنه كل شيئ كتب نظما ، وعده عدد كاف من أحسن الأذهان شعراً . وبعبارة « عدد كاف » أعنى ما يكفى من الأشخاص الذين يمثلون أنماطا مختلفة ، في عصور وأماكن مختلفة ، عبر رقعة من الزمن ، بما في ذلك الأجانب، وأصحاب اللغة، كي نلغي كل تحيز وتطرف ذوقي ( لأننا جميعا متطرفون إلى حد طفيف في أذواقنا ، إذا أردنا أن تكون لنا أذواق أساساً ) . والأن فإنه عندما يختبر تقرير كتقرير الأب بريمون بأن نجعله هو نفسه محكا ، نجد أنه يجنع إلى الكشف عن ضرب من الضيق والاستبعاد ؛ وعلى الأقل فإن قدراً كبيراً من الشعر الذى أميل إليه خليق بأن يستبعد ، أو يُخلع عليه اسم آخر غير الشعر ، كما أن كتاباً أخرين - ممن يميلون إلى أن يدرجوا الكثير من النثر على أنه أساساً «شعر» --يخلقون الفوضى بإدراجهم أكثر من اللازم . ولست أشك في أن ثمة صلة (ليست بالضرورة معرفية ، ولعلها لا تعدو أن تكون سيكولوجية) يبن التصوف وبعض أنواع الشعر ، أو بعض أنواع الحالات التي ينتج الشعر فيها . غير أني أفضل ألا أعرف الشعر أو أختبره من طريق الرجم بالظنون حول أصوله ؛ فأنت لاتستطيع أن تجد محكا يقينيا للشعر ؛ محكا تستطيع أن تفرق به بين الشعر ومجرد النظم الجيد وذلك بالرجوع إلى سوابقه المفترضة في عقل الشاعر . ويلوح لي أن بريمون يدخل قوانين فوق - شعرية على الشعر: قوانين من نوع كثيراً ما وُضع ، ودائما ما كان يُنتهك .

وثمة خطر آخر في ربط الشعر بالتصوف ، إلى جانب الخطر الذي ذكرته لتوى ، وهو الافضاء بالقارئ إلى أن يبحث في الشعر عن إشباعات دينية . وقد كانت هذه أخطاراً تهدد الناقد والقارئ . وثمة أيضا خطر يهدد الشاعر ؛ فليس هناك شخص بستطيع أن يقرأ كتاب السيد ييتس «تراجم ذاتية» وشعره الباكر دون أن يشعر بأن مؤلفه كان يحاول ، بوصفه شاعرا ، أن يصل إلى شئ مثل البهجة التي يحصل عليها ، فيما أعتقد ، من الحشيش أو أوكسيد الأزوتوز . لقد كانت تجتنبه جداً حالات الغيبوية الموادة توليداً ، والرمزية المحسوبة، والوسائط ، والثيوصوفيا ، والتحديق في البلورات ، والفولكلور ، والغيلان . وكانت التفاحات الذهبية ، والرماة ، والخنازير السوداء ، وما إلى ذلك من شوارد ، تكثر ( في شعره ) . وكثيراً ما يكون اشعره سحر تنويمي ، ولكنك لاتستطيع أن تحصل على السماء بالسحر ، خاصة إذا كنت – كالسيد ييتس – ومازال يكتب شخصا عاقلا جداً . ثم بدأ السيد ييتس ، بانتصار نمو عظيم ، يكتب – ومازال يكتب – بعضا من أجمل الشعر بلغتنا ؛ بعضا من أوضحه وأبسطه وأكثره مباشرة (۱) .

إن عدد الناس القادرين على تنوق « كل الشعر » ضئيل جداً فيما يحتمل ، إن لم يكن مجرد حد نظرى . ولكن عدد الناس الذين يمكنهم أن يحصلوا على بعض المتعة والفائدة من الشعر كبير جداً فيما أعتقد . والنظرية المرضية تماماً ، التى تنطبق على كل شعر ، لاتكون كذلك إلا إذا أفرغت من كل محتوى ؛ فالسبب الأكثر شيوعاً لعدم إقناع نظرياتنا وتقريراتنا العامة عن الشعر هو أنها ، على حين أنها تجهر بكونها تنطبق على كل شعر ، تكون في حقيقة الأمر نظريات عن – أو تعميمات من – مدى محدود من الشعر . وحتى عندما يميل شخصان ذو اذوق إلى الشعر نفسه ، فإن هذا الشعر يترتب في ذهنيهما على شكل نماذج مختلفة بعض الشئ . ذلك أن ذوقنا الفردي في الشعر يحمل الآثار التي لاتمحي لحيواتنا الفردية ، بكل خبراتها ، ممتعة كانت أو أليمة . ونحن نميل إما إلى أن نصوغ نظرية تغطى الشعر الذي نجده محركا لمشاعرنا أكثر من غيره ، أو نحن – وهذا أقل جدارة بأن يُغتفر – نختار الشعر الذي يمثل النظرية التي نرغب في اعتناقها . فأنت لاتجد [ مثلا ] أرنولد يسبوق مقتطفات من روتشستر أو سدلى . وليست هذه مجرد مسائة نزوة شخصية ؛ فكل عصر يتطلب روتشستر أو سدلى . وليست هذه مجرد مسائة نزوة شخصية ؛ فكل عصر يتطلب أشياء مختلفة من الشعر ، برغم أن مطالبه تتعدل من وقت إلى آخر بما أعطاه الشاعر أشياء مختلفة من الشعر ، برغم أن مطالبه تتعدل من وقت إلى آخر بما أعطاه الشاعر

<sup>(</sup>١) إن خير تحليل لضعف شعر السيد بيتس أعرفه إنما يوجد في كتاب ريتشاردز «العلم والشعر» ولكني لا إخال أن السيد ريتشاردز يتذوق تماماً أعمال السيد بيتس المتأخرة .

الجديد . وهكذا فإن نقدنا - من عصر إلى عصر - خليق بأن يعكس الأشياء التى يتطلبها العصر ، ونحن لا نستطيع أن ننتظر من نقد أى رجل واحد ، أو أى عصر واحد ، أن يحتوى طبيعة الشعر بأكملها ، أو أن يستنفد كل فوائده ؛ فنقادنا المعاصرون ، كأسلافهم ، يقومون باستجابات معينة لمواقف معينة . وربما لم يكن هناك قارئان يوليان وجهيهما شطر الشعر بالمتطلبات نفسها على وجه التحديد ، فبين كل هذه المتطلبات من الشعر والاستجابات له هناك دائما عنصر باق مشترك ، كما أن ثمة معايير الكتابة الجيدة والرديئة مستقلة عن ما قد يتصادف لأحدنا أن يميل إليه أو ينفر منه . غير أن كل جهد لصياغة العنصر المشترك تحده حدود أناس معينين في أماكن معينة وفي عصور معينة ؛ وهذه الحدود تتضح في منظور التاريخ .

### خاتمية

# ۳۱ مبارس ۱۹۳۳

أمل ألا أكون في هذه المراجعة العابرة للنظريات ماضياً وحاضراً قد ولدت انطباعا بأنى أقدر قيمة مثل هذه النظريات بحسب درجة اقترابها من عقيدة أعتنقها شخصياً ، أو أنى أستبعدها حسب ذلك ؛ فأنا على أتم وعي بحدود في الاهتمامات لا أعتذر عنها ، وبعجز عن التفكير المستغلق ، فضلا عن نواحى قصور أقل من ذلك جدارة بالغفران ، وليست لدى نظرية عامة خاصة بي ، ولكني ، من ناحية أخرى ، لست خليقا بأن ألوح كمن يستبعد أراء الأخرين باللامبالاة التي قد يظن أن الممارس يستشعرها نحو من ينظرون عن صناعته ، وإنه لمن المنطقى - فيما أشعر - أن نكون على حذر من وجهات النظر التي تدعى الشعر أكثر مما ينبغي ، كما نكون على حذر من تلك التي تدعى له أقل مما ينبغي ، وأن نعترف بعدد من فوائد الشعر ، دون تسليم منا بأن الشعر ينبغي دائما وفي كل مكان أن يكون تابعاً لأي من هذه القواعد . وعلى حين أن نظريات الشعر يمكن اختبارها بقدرتها على إرهاف حساسيتنا ، ومن طريق زيادة فهمنا فإنه لاينبغى علينا أن نتطلب منها أن تفى حتى بغرض زيادة استمتاعنا بالشعر ، أكثر مما ينبغي علينا أن نتطلب من نظرية للأخلاق أن تكون قابلة للتطبيق على السلوك الإنساني والتأثير فيه . إن التأمل النقدى - كالتأمل الفلسفي والبحث العلمى - ينبغني أن يكون حراً في متابعة مجراه الخاص ؛ ولا يمكن أن ندعوه إلى الإبانة عن نتائج فورية - وأعتقد أن التأمل ، في المسائل التي يثيرها (باعتدال حصيف) من شأنه أن يجنح إلى زيادة استمتاعنا .

أما أن هناك قياساً تمثيليا بين الخبرة الصوفية ويعض الطرق التي يكتب بها الشعرفذاك ما لا أنكره . وأعتقد أن الأب بريمون قد لاحظ جيداً الاختلافات وأوجه الشبه بين هذين الأمرين غير أنى – كما قلت – لا أعلم بما إذا كان لهذا القياس دلالة بالنسبة لدارس الدين ، أو لعالم النفس فحسب فأنا أعلم – على سبيل المثال – أن بعض صور المرض أو الضعف أو فقر الدم قد تنتج (إذا كانت الظروف الأخرى مواتية) فيضانا من الشعر على نحو يدنو من وضع الكتابة الأوتوماتيكية ، برغم أنه – على فيضانا من الشعر على نحو يدنو من وضع الكتابة الأوتوماتيكية ، برغم أنه – على خلاف الدعاوى التي يُدافع بها عن هذا النوع الأخير – من الواضح أن المادة قد ظلت تفرخ داخل الشاعر ، ولا يمكن أن تتجه الشكوك إلى أنها هدية من شيطان صديق أو

وقع . إن ما يكتبه المرء بهذه الطريقة قد ينجح في الصمود لاختبار حالة ذهنية أكثر طبيعية . وهو يمنحنى انطباعاً – كما قلت لتوى – بأنه مر بمرحلة حضانة طويلة ، برغم أننا لانعرف – إلى أن تنكسر القشرة – أى نوع من البيض قد ظللنا جالسين فوقه . ويلوح أنه في هذه اللحظات التي تتسم برفع مفاجئ لعبء القلق والخوف الذي يجثم على حياتنا اليومية على نحو بالغ الثبات إلى الحد الذي لا نفطن إليه معه ، إنما يحدث شئ سلبي ؛ بمعنى أنه ليس « إلهاما » على النحو الذي نفهمه عادة من هذه الكلمة ، وإنما هو تكسر لحواجز العادة القوية – التي تجنح إلى أن تعاود التشكل على نحو بالغ السرعة(۱) . فثمة عائق يزاح لمدة لحظة . والشعور المصاحب لهذا ليس هو ما اصطلحنا على تسميته لذة إيجابية بقدر ما هو تخفف مفاجئ من عبء لايطاق .

وأنا أتفق مع بريمون ، ولعلى أمضى أبعد منه ، فى أنى أجد أن هذا التحريك لشخصيتنا اليومية الذى يؤدى إلى تعزيم ، وانبثاقة كلمات ، لا تكاد ندرك أنها من صنعنا ( لأنه لم يُبذل فيها جهد ) أمر مختلف تماماً عن الاستنارة الصوفية ؛ فهذه الأخيرة رؤيا قد تقترن بإدراك ؛ لأنك لن تتمكن قط من أن توصلها إلى أى شخص آخر أو حتى بإدراك ، لأنه عندما تمضى فلن يمكنك أن تسترجعها لنفسك . أما الأمر الأول فليس رؤيا . وإنما هو حركة تبلغ غايتها بترتيب للكلمات على الورق .

غير أنه يجمل بى أن أضيف تحفظاً واحداً . إنى خليق بأن أترد فى القول بأن الخبرة التى أشرت إليها مسئولة عن خلق كل أعمق الشعر المكتوب أو حتى أنها مسئولة دائما عن خير ما فى عمل الشاعر الواحد . وعلى قدر علمى ، فإنها قد تكون أكثر دلالة على فهم عالم النفس لشاعر معين ، أو لشاعر واحد فى مرحلة معينة ، منها لفهم أى إنسان للشعر . ومن المحقق أن بعض الأذهان الأشد رهافة قد تعمل على نحو بالغ الاختلاف . ولست أستطيع أن أفكر فى شكسيير أو دانتى على أنهما كانا يعتمدان على مثل هذه الإفراجات المتقلبة . وربما كان هذا لا يلقى ضوءاً على الشعر

<sup>(</sup>۱) أود أن أورد تأكيداً لخبرتي الخاصة من كتاب السيد أ. إ. هاوسمان : «اسم الشعر وطبيعته» : «وموجز القول إني إخال أن إنتاج الشعر ، في مرحلته الأولى ، ليس عملية إيجابية بقدر ما هوعملية سلبية ولا إرادية . ولو أني كنت ملزما لابتعريف الشعر وإنما بتسمية رتبة الأشياء التي ينتمي إليها لسميته إفرازا ، سواء كان إفرازا طبيعياً كإفراز شجر الشربين لزيت التربنتين ، أو إفرازاً مريضاً كإفراز المحار للؤلؤة . وإني لإخال أن حالتي الشخصية – وإن كنت لا أستطيع أن أعالج هذه المسألة بالبراعة التي تعالجها بها المحارة سعي من النوع الأخير ؛ لأني قلما كتبت شعرا دون أن أكون متوعكا صحياً . وكانت هذه التجربة – برغم متعتها – مثيرة للاضطراب عموما ، ومستنفدة للقوى » . وإني لأستمد رضاء مضاعفا من الحقيقة المائلة في أني لم أقرأ مقالة السيد هاوسمان إلا بعد أن كتبت سطوري هذه ببعض الوقت .

البتة ، بل إنى لست متأكداً من أن الشعر الذي كتبته بهذه الطريقة هو خير ما كتبت . وعلى قدر علمى ، لم يتعرف أي ناقد قط على القطع التي في ذهني ( وأنا أقول هذا) . إن الطريقة التي يكتب بها الشعر - على قدر ما تمضى معرفتنا بهذه الشئون الغامضة حتى الآن - لاتقدم أي مفتاح لمعرفة قيمته . غير أنه كما كتب نورتون في رسالة إلى دكتور ل . ب . جاكس في ١٩٠٧ : « لااعتقاد لدى بأن أراء من نوع أرائي يحتمل ، في أي مدة معقولة من الزمن ، أن يعتنقها عدد كبير من الناس » . ذلك أن الناس على استعداد دائما لأن يمسكوا بأي مرشد يساعدهم على أن يتبينوا أحسن الشعر ، دون أن يضطروا إلى الاعتماد على حساسيتهم وذوقهم الخاصين . إن الإيمان بالإلهام الصوفى مسئول عن الصيت المبالغ فيه الذي تتمتع به قصيدة «كويلاخان» . من المحقق أن صور تلك الشذرة - مهما يكن منشؤها في قراءات كواردج - قد غاصت إلى أعماق شعور كواردج « وتشريت وتحرت هناك - «هاتان اللؤلؤتان كانتا عينيه » ، ثم خرجت إلى ضوء النهار مرة وتحورت . ولكنها ليست مستخدمة ، فالقضيدة لم تكتب . إن المنظومة الواحدة ليست شعراً ، إلا إذا كانت القصيدة مكونة من منظومة واحدة . وحتى أفتن الأبيات إنما يستمد حياته من سياقه . فالتنظيم ضروري ك « الإلهام » . وإعادة خلق الكلمة والصورة التي تحدث ، على نحو متقطع في شعر شاعر مثل كواردج تحدث على نحو لا يكاد يعرف التوقف في شعر شكسيير ؛ فنحن نجده ، المرة تلو المرة ، في استخدامه لكلمة من الكلمات يضفي عليها معنى جديداً ، أو يستخرج معنى كامنا . ونجد المرة تلو المرة أن الصورة الصائبة ، وقد تشبعت في أثناء رقادها في أعماق ذاكرته ، لن تلبث أن تبرز مثل أناديومين من البحر . وفي شعر شكسيير يكون لهذه الصورة أو الكلمة المولودة ولادة جديدة استخدام وتبرير منطقيان. وفي كثير من الشعر الجيد لايصل التنظيم إلى مثل هذا المستوى من المنطقية . وسأخذ مثالا سبق لى أن استخدمته في موضع آخر ، ويسرني أن تتاح لي فرصة استخدامه مرة أخرى ، حيث أن النص الذي كان تحت يدى - في المرة السابقة - لم يكن مضبوطا . إنه من مسرحية تشايمان «بوسى دامبوا»:

> « اهرب إلى حيث المساء الآتى من وديان أيبريا يحمل على مناكبه المظلمة هيكيت متوجة بخميلة من شجر البلوط: اهرب إلى حيث يحس الرجال بمحور العجلات الملتهب، وأولئك الذين يتعذبون

### تحت مركبة الدب القطبي .... » .

لقد استعار تشايمان هذه الأبيات ،كما يوضع الدكتور بواس ، من مسرحية سنكا المسماة : « هرقل فوق جبل أو يتا » .

#### **Hercules Oeteus**

hic sub Aurora positis Sabaeis dic sub occasu positis Hiberis qui que sub plaustro patiuntur ursae qui que .ferventi quatiiuntur axe.

هنا تحت الشرق حيث تقوم سبأ
هنا تحت المغرب حيث يقوم الغرب
أو تحت عربة النب الأكبر حيث تكابد المجرة
أو تتأرجح بعجلتها المحمومة.

ومن المحتمل أن يكون قد استعارها أيضا من مسرحية «هرقل مجنونا».

Hercules Furnea للمؤلف نفسه:

subartu solis, an suh cardine glacialis ursae?

تحت مطلع الشمس أو تحت القطب حيث شجرة الدب المتجمدة .

إن هناك - أولا - احتمال أن يكون لهذه الصورة قيمة شخصية متشربة - إذا جاز لى أن أقول ذلك - بالنسبة لسنيكا ، وقيمة أخرى بالنسبة لتشاپمان ، وقيمة ثالثة بالنسبة إلى ، أنا الذى استعرتها من تشاپمان مرتبن . وأنا أذهب إلى أن ما يضفى عليها مثل هذه الحدة - في كل حالة - إنما هو تشربها - لافى «الارتباطات» ، لأنى لا أريد أن أعود إلى هارتلى ، وإنما في مشاعر أغمض من أن يستطيع أصحابها حتى أن يعرفوا ، على وجه الدقة ، كنهها . إن قراءات الشاعر لاتعدو ، بطبيعة الحال ، أن تشكل جانبا من صوره ؛ فإن صوره تنبع من كل حياته المرهفة الحس منذ الطفولة الباكرة . وإلا فلماذا نجد جميعا أنه من بين كل ما سمعناه أو رأيناه أو أحسسنا به في حياتنا تعاودنا صور معينة مثقلة بالعاطفة أكثر من غيرها؟ عثلا: أغنية طائر معين ، أو عبق زهرة معينة ، أو منظر امرأة أو وثبة سمكة معينة في مكان وزمان معينين ، أو عبق زهرة معينة ، أو منظر امرأة

عجوز تدب على طول درب جبلى ألمانى ، أو ستة من الأحداث يرون من خلال نافذة مفتوحة وهم يلعبون الورق ليلا عند تقاطع سكة حديد فرنسية صغيرة ، حيث كانت تقوم طاحونة هوائية، مثل هذه الذكريات قد يكون له قيمة رمزية وإن لم يمكن تحديدها، لأنها تغدو محملة بأعماق الإحساس التى لايمكننا النفوذ إليها . وقد نتسائل بالمثل قائلين : ما السبب فى أنه عندما نحاول أن نستعيد بصريا مدة ما من ماضينا لانجد متبقيا فى ذاكرتنا إلا المجموعات التالية القليلة من تلك اللقطات الخاطفة التى اختارتها الذاكرة اختيار تعسفياً ، أو تلك التذكارات الضعيفة الحائلة ؛ تذكارات لحظاتنا المشحونة بالعاطفة (١) .

وهذا الذى وصلت إليه ، هو أقصى ما تستطيع خبرتى أن تؤدى إليه ، فى هذا الاتجاه ؛ فلم يكن هدفى هو أن أفحص فحصا كاملا أى نمط واحد من نظرية الشعر ؛ وأقل من ذلك أن يكون هدفى هو دحض هذا النمط ، وإنما الأحرى أنى أسعى إلى أن أشير إلى أنواع النقص والسرف التى لابد لنا من أن نتوقع وجودها فى كل نوع ، وأن أقول إن الاتجاه الراهن يجنح إلى أن يتوقع أكثر مما ينبغى – وليس أقل مما ينبغى – من الشعر . ليس فينا ، عندما نفكر فى الشعر، من هو بلا تحيزاته الخاصة : وإن انشغال الأب بريمون بالتصوف، وافتقار السيد ريتشاردز إلى الاهتمام باللاهوت ، لأمران يستويان فى الدلالة . وقد ارتفع صوت ، فى عصرنا ، بالتعبير عن نظرة من نوع مختلف : إنه صوت رجل كتب عدة قصائد مرمرقة هو نفسه ، وكان لديه استعداد للاهوت ، صوت ت . إ . هيوم :

« ثمة اتجاه عام إلى الظن بأن الشعر لا يعنى أكثر من التعبير عن العاطفة غير المشبعة . يقول الناس « ولكن كيف يمكن أن يكون لديك شعر بلا عاطفة ؟ » وأنت ترى ما يحدث : فهذا المستقبل يخيفهم ، إن إحياء كلاسبيًا بالنسبة إليهم خليق بأن يعنى صحراء مجدبة ، وموت الشعر كما يفهمونه ، ولا يمكنه أن يأتى إلا ليسد الثغرة التى يسببها ذلك الموت ، وهم لا يفهمون مطلقاً السبب في أن هذه الروح الكلاسية الجافة يمكن أن تكون ضرورة إيجابية ومشروعة .. إن الهدف العظيم هو الوصف الدقيق والمنضبط والمحدد . وأول شئ هو أن ندرك مبلغ ما في هذا من صعوبة على نحو غير

<sup>(</sup>۱) يناقش السيد ريتشاردز هذه المسائل بطريقته في الفصل الثاني والعشرين من كتابه «أمحول النقد الأدبى» والتدليل على أن ثمة مناهج أخرى غير منهجه انظر مقالة بالغة التشويق عنوانها «الرمزية والنفس البدائية » بقلم أ . كبيه وج . أ . بيديه في «مجلة الأدب المعاصر» ( إبريل – يونيو ١٩٣٧ ) . والكاتبان اللذان قاما بعمل ميداني في مدغشقر يطبقان نظريات ليقي بريل ؛ فعندهما أن العقلية قبل المنطقية باقية في الإنسان المتمدين ولكنها لاتتبدي إلا للشاعر أو من خلاله .

عادى .. إن للغة طبيعتها الخاصة ومواضعاتها الخاصة وأفكارها الجماعية . ومن طريق الجهد المركز للذهن وحده يمكنك أن تمسك بها ثانية من أجل هدفك الخاص » .

وينبغى علينا أن نلاحظ ، على الفور ، أن هذه ليست نظرية عامة فى الشعر ، وإنما هى تأكيد لمطالب نوع معين من الشعر فى زمن الكاتب . وهى قد تصلح لأن تذكرنا بمدى تعدد أنواع الشعر ، ومدى التنوع الذى يتوسل به الشعر إلى أذهان وأجيال مختلفة ، ولكنها تستوى فى أهليتها لتذوقه .

إن أقصى حد للحديث النظري عن طبيعة الشعر وجوهر الشعر - إذا كان هناك شيّ بهذا الاسم - إنما ينتمي إلى دراسة علم الجمال ، وليس من شأن شاعر أو ناقد له مؤهلاتي المحدودة . أما أن وعي الذات الذي يتضمنه علم الجمال وعلم النفس يهدد باختراق حد الوعى أو لا يهدد فمسالة لا حاجة بي إلى أن أثيرها هنا . وربما كان تطرفي الخاص وحده هو الذي يحدو بي إلى الاعتقاد بأن مثل هذه المباحث خطرة إن لم تهتد بلاهوت صحيح ، فالشاعر معنّى على نحو أشد حيوية بكثير بـ «الفوائد» الاجتماعية للشعر ، وبمكانه هو في المجتمع ، وربما كانت هذه المشكلة أشد إلحاحا على انتباهنا الواعى الآن منها في أي وقت مضى . ففوائد الشعر تختلف - فيما هو محقق - باختلاف المجتمع ، وباختلاف الجمهور الموجه إليه الشعر . إن صعوبة الشعر (ويقال إن الشعر الحديث شعر صعب) قد تكون راجعة إلى سبب من بين عدة أسباب: فأولا قد تكون هناك أسباب شخصية تجعل من المتعذر على الشاعر أن يعبر عن نفسه إلا بطريقة غامضة ، وقد يكون هذا شيئا مؤسفا ، إلا أننا يجب - فيما أظن - أن نحمد الله لأن الشاعر قد استطاع أن يعبر عن نفسه على الإطلاق؛ أو قد تكون الصعوبة راجعة إلى الجدة وحدها ؛ فنحن نعرف السخرية التي قوبل بها وردرورث وشلى وكيتس وتنسون وبراوننج على التوالى - وإن كان ينبغي لنا أن نلاحظ أن براوننج كان أول شاعر وصف بالصعوبة ، في حين نلاحظ أن النقاد المعادين لهؤلاء الذين ذكرناهم وجدوهم يتسمون بالصعوبة ولكنهم وصفوهم بالحماقة ؛ أو قد تكون الصعوبة راجعة إلى أنه أوحى للقارئ ، أو أوحى لنفسه ، بأن القصيدة التي سيقدم على قراءتها صعبة . والقارئ العادى حين يحذره أحد من غموض قصيدة معرض لأن يرتمى في حالة من الذعر لاتتفق أبدا مع ما ينبغي أن يتوافر في عملية التلقي الشعرى ؛ فهو بدلا من أن يبدأ كما هو الأفضل بإرهاف حسه يبلبل حواسه برغبته في أن يكون ذكياً ، وفي التنقيب العمنين عن شيَّ ما دون أن يتبين ما هو هذا الشيَّ ، أو هو يبلبل حواسه برغبته في ألا يخدعه الشاعر . وهناك ما يسمى بخوف المثل على خشبة المسرح ؛ ولكن ما يعانيه هؤلاء القراء هو خوف النظارة في المقاعد الخلفية أو في المقاعة . أما القارئ الأنضج ، الذي بلغ في هذه الأمور قدراً كبيراً من الصفاء ، فلا يشغل نفسه بمحاولة فهم القصيدة ، أو على الأقل لايشغل نفسه بذلك وهو يقرؤها لأول مرة . وإنى لأعلم أن بعض الشعر الذي أوثره بحبى لم أفهمه من أول مرة ، وبعضه الآخر لا أراني على ثقة من أنى قد فهمته حتى الآن ، كشعر شكسيير مثلا . وأخيراً فهناك الصعوبة الناجمة عن ترك المؤلف شيئا اعتاد القارئ أن يجده حتى ليروح هذا الأخير – في غمرة ارتباكه – يتلمس الطريق باحثًا عما لا وجود له ، ويربك ذهنه بالبحث عن نوع من « المعنى » ليس في القصيدة ولم يود الشاعر أن يضمنه إياها .

إن الفائدة الأساسية لـ «معنى» القصيدة في الأحوال العادية (لأني أتحدث هنا مرة أخرى عن بعض أنواع الشعر وليس عنها كلها) هي إرضاء عادة من عادات القارئ وإلهاء ذهنه وتهدئته في حين تعمل القصيدة عملها فيه ، كما أن اللص الذي نتخيله يحمل معه دائما قطعة من اللحم اللذيذ لكلب المنزل . وهذا موقف طبيعي أقره . ولكن أذهان الشعراء جميعا لا تعمل في الاتجاه نفسه ؛ فبعضهم ، إذ يفترض أن هناك عقولا كعقله ، يضيق ذرعا بهذا « المعنى » الذي يبدو له غير لازم ، ويرى إمكانات التعمق من خلال محو المعنى . ولست أؤكد أن هذا الموقف مثالى ، ولكنى أذكر فقط أنه يتعين علينا كتابة الشعر بالطريقة التي نستطيع أن نكتبه بها ، وأن نتلقاه بالطريقة التي نجده عليها . وقد يكون علة ذلك أنه في بعض الأزمنة التي يمر بها المجتمع يكون الشكل المنطلق صوابا ، وفي أزمنة أخرى يكون الشكل الأشد تركيزاً هو الصواب . وإنى لأومن بأنه لابد أن هناك كثيرين يحسون كما أحس بأن تأثير بعض شعراء القرن التاسع عشر العظام قد نال منه ضخامة إنتاجهم . فمن الآن – ابتغاء المتعة الصرف – يقرأ كل إنتاج وردزورث أو شلى أو حتى كيتس أو بالتأكيد براوننج وسوينبرن وأغلب الشعراء الفرنسيين في ذلك القرن ؟ لست أؤمن بحال من الأحوال أن « القصيدة الطويلة » شي مضى وانقضى ، ولكن لابد على الأقل أن يكون في هذا الطول شي أكثر مما يلوح أن أجدادنا كانوا يتطلبون . وعندنا أن أي شيّ يمكن أن يعبر عنه بالجودة نفسها ، شعرا أو نثرا أجدر بأن يعبر عنه نثراً . وثمة قدر عظيم في ميدان المعنى ينتمى إلى النثر أكثر من انتمائه إلى الشعر . إن عقيدة « الفن للفن » - وهي عقيدة خاطئة يتحدث الناس عنها أكثر مما يمارسونها - قد كانت تحوى هذا الدافع الصادق وراءها: أعنى أنها تبرهن على خطأ الشاعر حين يحاول أن يقوم بمهام غيره ٠ ولكن الشعر يستطيع أن يتعلم من النثر قدر ما يستطيع أن يتعلم من سائر أنواع الشعر. وأظن أن تداخل النشر والشعر - كتداخل اللغات - من شروط الحيوية في الأدب .

ونعود إلى مسائة العُموض: إننا إذا استثينا كل ما ينبغي استثناؤه، وأقررنا باحتمال وجود شعراء « يتسمون بالصعوبة » أضال قامة لابد أن يظل جمهورهم ، على الدوام ، صغيراً ، أعتقد أن الشاعر يفضل ، كما هو طبيعي ، أن يكتب لأكبر عدد ممكن من الناس وأكثرهم تنوعا بقدر المستطاع ، وأن أنصاف المتعلمين والمتعلمين تعليماً سيئاً هم الذين يقفون في طريقه أكثر مما يفعل غير المتعلمين. وأنا شخصياً أفضل أن يكون جمهوري ممن لايعرفون القراءة ولا الكتابة(١) . فأكثر أنواع الشعر نفعا من الناحية الاجتماعية ، هو ذلك الذي يتمكن من أن ينفذ إلى كل سبل الإرضاء الحالية لذوق الجماهير، وهي سبل ربما كانت من علامات التفكك الاجتماعي. وعندي أن الوسيط المثالي للشعر ، وأكثر الوسائل مباشرة لتحقيق «فائدة» الشعر الاجتماعي هو المسرح . إن أي مسرحية لشكسيير تنطوى على مستويات متعددة من الدلالة ؛ فهناك لأبسط المشاهدين العقدة ؛ وهناك لمن هم أميل إلى الأدب الكلمات والصياغة ؛ وهناك لمن هم أرهف أذنا الإيقاع ، وهناك للنظارة الذين هم على قدر أعظم من الحساسية والفهم معنى يكشف عن ذاته تدريجياً. ولست أعتقد أن تصنيف النظارة واضح المعالم إلى هذا الحد ، وإنما الأحرى أن يقال إن حساسية كل مشاهد تتأثر بهذه العناصر كلها في أن واحد ، وإن كان ذلك مع اختلاف في درجات الوعى . والمشاهد لايشعر بالضيق عند أي من هذه المستويات من وجود ما لا يفهمه ، أو من وجود ما لا يثير اهتمامه . وأستطيع أن أضع معناى في صيغة أوضح قليلا بأن أورد مثالا بسيطا . لقد صممت ذات مرة ، ووضعت مسودة مشهدين من مسرحية شعرية . وكان هدفي هو أن أخلق شخصية واحدة تكون حساسيتها وذكاؤها على مستوى أكثر النظارة حساسية وذكاء ، وتكون أحاديثها موجهة إليهم بقدر ما هي موجهة إلى سائر الشخصيات في المسرحية - أو بالأحرى تكون موجهة إلى هذا الجانب الأخير، المفروض فيه أنه مادى حرفى الذهن ، عاجز عن الرؤيا ، يعي أن الجمهور يسترق السمع إليه . وكان ينبغي أن يكون ثمة تفاهم بين هذا البطل وعدد صغير من النظارة ، على حين يشارك بقية النظارة سائر شخصيات المسرحية استجاباتها . وربما كان هذا كله متعمّدا أكثر مما ينبغي ، ولكن على المرء أن يجرب ما وسبعه ذلك .

إن كل شاعر ، فيما إخال ، خليق بأن يرغب في أن يتمكن من الاعتقاد بأن له فائدة اجتماعية مباشرة من نوع ما . ولست أعنى بهذا - كما أمل أن أكون قد أوضحت - أنه يجمل به أن يتدخل في شئون عالم اللاهوت أو الواعظ أو عالم

<sup>(</sup>١) عن موضوع التعليم هناك بعض الملاحظات المفيدة في كتاب لورنس «فانتازيا اللاشعور».

الاقتصاد أو عالم الاجتماع أو أي شخص آخر ، أو أنه يجمل به أن يفعل أي شي غير كتابة الشعر ؛ الشعر الذي لا يُعرف بمصطلح شيّ آخر . إنه خليق بأن يرغب في أن يكون ضربا من المسلى الشعبى ، وأن يتمكن من أن يجتر أفكاره الخاصة من وراء قناع مأسوى أو ملهوى . إنه خليق بأن يرغب في أن ينقل مباهج الشعر لا إلى جمهور أكبر فحسب ، بل إلى مجموعات أكبر كذلك من الناس بصورة جماعية ، والمسرح هو خير مكان لأداء هذا . ربما يكون هناك ، فيما يخال المرء ، بعض الاشباع في إثارة هذه المتعة الجماعية لتقدم تعويضا فوريا عن ألام تحويل الدم إلى حبر. أما والأمور على ما هي عليه ، ولما كان لابد لها من أن تظل كذلك على الدوام - أساسا - فإن الشعر ليس وظيفة حياة ، وإنما هو لعبة ؛ فما من شاعر أمين يستطيع أن يشعر بأنه واثق تمام الثقة من أن ما كتبه ذو قيمة باقية على الزمن ؛ لأنه ربما يكون قد بدّد وقته وشوش حياته مقابل لاشئ . وعلى هذا فإنه يكون من الأفضل أن يظفر على الأقل بالرضاء الناجم عن أن يكون له دور يلعبه في المجتمع ، في مثل قيمة دور ممثل صالات الموسيقى الهزلى . أضف إلى ذلك أن المسرح ، بالمتطلبات الفنية التي يتطلبها ، وبالحدود التي يفرضها على المؤلف، وذلك بالتزامه بأن يحافظ، على مدى مدة محددة من الزمن ، على اهتمام مجموعة كبيرة من الناس غير مستعدة ، وليست نافذة الإدراك تماماً ، وبمشاكله التي يتعين دائما حلها ، فيه ما يكفي لأن يجعل عقل الشاعر الواعي مشغولا انشغالا كاملا ، كما يكون عقل الرسام مشغولا بمعالجة أدواته . ولو أمكن المؤلف ، بالإضافة إلى المحافظة على اهتمام جمع من الناس طوال تلك المدة ، أن يكتب مسرحية هي شعر حقيقي لكان ذلك أفضل -

ولم أحاول أن أقدم أى تعريف للشعر ؛ لأنى لا أستطيع أن أفكر فى أى تعريف لايفترض أن القارئ يعرف ماهية الشعر مقدماً ، أو لا يزيف بما يتركه أكثر مما يمكنه احتواؤه ، وآجرؤ على القول بأن الشعر يبدأ بهمجى يقرع طبلة فى غابة ، وهو يظل محتفظاً بهذا العنصر الأساس من القرع والإيقاع . ويستطيع المرء – إذا أسرف فى الخيال – أن يقول إن الشاعر أقدم من سائر الكائنات الإنسانية . ولكنى لا أود أن أغرى بأن أنهى حديثى بهذا النوع من الصور المنمقة . والأحرى أنى قد ألححت على تنوع الشعر ؛ وهو تنوع بالغ الضخامة إلى الحد الذى تلوح معه كل الأنواع غير مشتركة فى شئ عدا إيقاع النظم بدلا من إيقاع النثر ؛ وهذا لايخبرك بالكثير عن كل الشعر . بدهى أن الشعر لاينبغى تعريفه باستخداماته ؛ فهو إذا احتفل بمناسبة عامة أو بمهرجان ، أو زين طقساً دينيا ، أو سلى جمعا ، كان ذلك أفضل . وهو قد يحدث

ثورات في الحساسية من النوع الذي نحتاج إليه بين حين وآخر ، وقد يساعد على كسر أنماط الإدراك والتقييم التقليدية التي تتشكل دائما ، ويجعل الناس يرون العالم رؤية جديدة ، أو يرون جزءاً جديداً منه ، وقد يجعلنا من حين لآخر أشد وعياً بعض الشئ بتلك المشاعر الأعمق غوراً ، التي لا إسم لها ، والتي تشكل الطبقة السفلية لوجودنا ، والتي قلما ننفذ إليها ، لأن حيواتنا هي في أغلب الأحيان بمثابة روغان دائم من أنفسنا ، وروغان من العالم المرئي والمحسوس . غير أن القول بهذا كله لايعدو أن يكون قولا بما تعرفونه سلفا ، إذا كنتم قد شعرتم بالشعر ، وفكرتم في مشاعركم . وإني لأخشى أن أكون ، طوال هذه المحاضرات ، قد تعديت فعلا الحدود التي يداني قليل من المعرفة بالنفس على أنها حدى الملائم . ولئن كان الأمر ، كما لاحظ چيمز تومسون ، هو أن « الشفاه لاتغني إلا حين تعجز عن التقبيل » ، فلربما كان الشعراء أيضا لايتحدثون إلا حين يعجزون عن التقبيل » ، فلربما كان الشعراء أيضا لايتحدثون إلا حين يعجزون عن التقني . وإني لراض بئن أقف بحديثي النظرى عن الشعر عند هذه النقطة ؛ فإن شبح كولردج الحزين يومئ إلى من بين الظلال .

# كتاب

« وراء آلهة غريبة »

(1945)

وراء آلهة غريبة كتاب تمهيدى فى الهرطقة الحديثة محاضرات بيج باربور بجامعة قرچينيا ١٩٣٣

وإذ تدخل ، فكر في هذه الأمور فإذا وجدتني كاذبا قلام والمحتنى المنابعة قل إنى أفتقر إلى البصيرة أوديب ملكا ، السطور ٤٦٠ – ٤٦٢

# إلى آلفرد وآدا شيفلد

Das Chaos in der 'Literatur', die mit vagen Grenzen zwar, aber immer noch deutlicher ein Gebiet für sich ist, sie, die in gesunden Zeiten ein relativ reiner, gefälliger Spiegel aller herschenden Dinge und Undinge ist, in Kran ken, chaotischen ein selber trüber all der trüben Dinge und Ideen, die es gibt, ist zur cloaca maxima geworden. Jegliche Unordnung im Humanen, im Menschen selber-ich sprach von dem dreifachen Gesichtspunkt, unter dem sie betrachtet werden kann, dem Primat der Lust, dem Primat der Sentimentalität, dem Primat der technischen Intelligenz-an Stelle der einzig wahren hierarchischen Ordnung, des Primates des Geistes und des Spiritualen- jegliche Unordnung findet ihr relativ klares oder meist selber noch neuerlich verzerrtes Bild in der Literatur dieser Tage.

- THEODOR HAECKER: Was ist der Mensch? p. 65.

«إن العماء – وإن كنت أعترف بأنه زاوية نظر مازال تعريفها غامضا – يجنح على نحو متزايد إلى أن يطبع الأدب بمنظوره الفريد ؛ وفي عصور أصبح من عصرنا ، كان الأدب بحيث يقدم مرآة عزيزة مبهجة تستطيع أن تفرق بين ماله معنى وما لا يعنى شيئا . أما في مجتمعنا العليل المخلوع الأوصال فقد غدا مرآة غائمة لأكثر القيم والأفكار اختلاطا ، وغدا مثل مجارى روما القديمة . إن كل عكس للقيم الصادقة لدى الإنسانية ولدى الأفراد – وأنا إنما أتحدث عن وجهة النظر الثلاثية الأطراف حيث نستطيع أن نرى أولوية تعطى للرغبة ، وللعاطفية المسرفة ، وللذكاء التقنى ، بدلا من الهرمية الوحيدة الصادقة للقيم ، حيث يأخذ العقل والروح بالزمام – أقول إن كل عكس للقيم الصادقة يجد صورته الواضحة أو – في أكثر الأحيان – صورته المحرفة في أدب عصرنا » .

شيودور هيكر - ما ألإنسان ؟ - ص ٦٥ .

### تصدير

Le monde moderne avilit إن العالم الصديث يحط . وهو أيضا يضيق النظرة ويستطيع أيضًا أن يفسد .

لم أضطلع بالمحاضرات الثلاث التالية على انها تدريبات في النقد الأدبى . ولئن أصر القارئ على اعتبارها كذلك فإنى أود أن أحتاط من سوء الفهم إلى أبعد حد مستطاع . ليس المراد بهذه المحاضرات أن تقدم ، حتى في أكثر المدور اختصارا ، آرائي في عمل الكتاب المعاصرين: وإنما هي معنية بأفكار معينة لجأت ، على سبيل التمثيل لها ، إلى عمل بعض من الكتاب المحدثين القلائل الذين أجدني على معرفة بعملهم . واست معنيا في المحل الأول لا بأهميتهم المطلقة ولا بأهميتهم من حيث نسبة بعضهم إلى بعض . وثمة كتاب آخرون - كان ينبغى إدراجهم في أي مسح أدبى العصرنا - لم يذكروا أو لم يذكروا إلا لماما ، لأنهم لايقدمون تمثيلًا موفقا لدعواى ، أو لأنهم استثناءات نادرة منها ؛ أو لأنى لا أعرف عملهم ، وإنى لعلى ثقة من أن أولئك الذين ناقشتهم هم من بين أحسن الكتاب ، وبالنسبة لغرضى لم تكن هناك فائدة من ذكر كتاب الدرجة الثانية . وعلى ذلك فإن المدى الذي نقدت به الكتاب الذين وجدت أسماؤهم لها مكانا هنا يصلح مقياسا من نوع ما لاحترامي لهم . وأجرؤ على القول بأن بوسع الناقد المحايد أن يجد في كتاباتي عرقا من الخطأ يعادل ما وجدت في أعمالهم غنى . ولئن كان مثل هذا الخطأ موجوداً ، إنه ليحتمل أن أكون آخر شخص يمكنه أن يراه . ولكن وجوده واكتشافه لايدينان ما أقوله هنا بأكثر مما كان غيابه خليقًا أن يؤكده . ثمة ولا ريب شئ من حب الاستطلاع لمعرفة رأى أى كاتب في معاصريه : وهو استطلاع أقل صلة بالنقد الأدبى منه بالقيل والقال في الأدب ، وأمل أن يخيب ظن القارئ الذي يتناول هذه المقالة متوقعاً ذلك . فلست على يقين من قدرتي على نقد معاصري كفنانين . ولم أعتل منصة هذه المحاضرات إلا في دور الأخلاقي .

لم أحاول أن أخفى - وإنما سرنى بالأحرى أن أذكر القارئ - أن هذه محاضرات ، وإنها ألفت بهدف التوصيل الشفوى إلى جمهور معين . إن ماتتطلبه المؤسسة هو أن تنشر المحاضرات ، لاأن يكتب كتاب فيما بعد عن نفس الموضوع . وإن المحاضرة التي تؤلف للمنصة لايمكن تحويلها إلى أي شئ آخر . ويسرني أن يستبقى القارئ هذا في ذهنه عندما يجد أن بعض الأفكار قد طرحت دون وصف كامل لتاريخها أو أنشطتها ، وأن أفكاراً أخرى قد طرحت بصورة مطلقة ودون تحفظات .

وأنا أدرك أن تأكيدى لأيلولة التجديف إلى الزوال قد يكون ، على هذا النحو ، موضع لوم ، بيد أنى لو كنت نميت الدقائق والحدود التى تتجلى لذهن الباحث المسيحى لاحتجت على الأقل إلى حيز محاضرة كاملة ، وما كان يعنينى أن أقوم به لايعدو أن أفسر أن تهمة التجديف لم تكن من التهم التى أرغب فى إيثارها إزاء الأدب الحديث .

قد يقال إنه ما من تجديف بوسعه أن يكون لفظيا خالصاً ، وقد يقال أيضا إن لمصطلح « تجديف » معنى أعمق يكون به بعض الكتاب المحدثين ( ومن المحتمل أن أكون من بينهم ) مذنبين على نحو خطير .

وفى مثل هذه المسائل، كما فى كل شئ - ربما - لابد لى من أن أعتمد على بعض حسن النية من جانب القارئ . است أود أن أعظ المهتدين وحدهم ، وإنما فى المحل الأول أولئك الذين ، إذ لم يسبق لهم قط أن طبقوا أصبولا معنوية على الأدب صراحة - بل ربما كانوا يؤمنون ، بضمير حى أنه لا يجمل بهم أن يطبقوها بهذه الطريقة على « الأعمال الفنية » - يمكن ، فيما يحتمل ، أن يهتدوا . واست أحتج أو أستدل أو أدخل فى جدال مع الذين آراؤهم مناهضة ، جذرياً ، للآراء التى من نوع أرائى . يلوح لى ، فى عصرنا ، أن الجدال حول المسائل الجذرية حقيقة عقيم . فهو لايمكن أن يمارس على نحو مفيد إلا حيث يوجد فهم مشترك . وإنه ابتطلب افتراضات لايمكن أن يمارس على نحو مفيد إلا حيث يوجد فهم مشترك . وإنه ابتطلب افتراضات مشتركة وربما كانت الافتراضات التى لا تعدوأن تكون مشعوراً بها أهم من تلك التى يمكن صياغتها وإن الحدة التى تصحب كثيرا من النقاش لعلامة على اختلافات هى من الضخامة إلى الحد الذى لايوجد معه ما يناقش فيه . وإنا لنخبر اختلافات عميقة مع بعض معاصرينا إلى الحد الذى يكون أقرب مواز له هو الاختلاف بين عقلية فترة من الزمن وفترة أخرى . ففى مجتمع كمجتمعنا ، نخرت فيه ديدان اللبرائية ، يكون الشئ الوحيد الممكن الشخص ذى المعتقدات القوية هو أن يقرر وجهة نظره ، ويدع الأمر عند ذك .

وإنى لأود أن أعبر عن شكرى للأستاذ ولبرنلسون ، ولجنة محاضرات بيج باربور ، وأعضاء كلية جامعة قرچينيا ، ممن أعانوا على جعل زيارتى لقرچينيا ذكرى مبهجة جداً ، ولمضيفى الأستاذ سكوت بوكانان وزوجته ، وللأستاذ بوكانان على أحاديث واقتراحات نشأت هذه المحاضرات منها ، والموقسر م . سى . دارسى ( من جمعية يسوع ) ، ولمستر ف .ف . مورلى على نقداتهما . ويسرنى أن أفكر فى أن هذه المحاضرات قد ألقيت فى إحدى المؤسسات التعليمية الأمريكية الأقدم والأصغر والأكثر تهذيباً ، واحدة من تلك التى يلوح أن بعض آثار التعليم التقليدى مازالت باقية فيها .

ربما كنت مخطئا ؛ ولكنى إذا لم أكن كذلك أتمنى أن أتمكن من تشجيع مثل هذه المؤسسات على المحافظة على اتصالاتها بالماضى ، لأنها - إن فعلت - إنما تحافظ بذلك على اتصالاتها بأي مستقبل جدير أن يتصل به .

ت . س . إ

لندن ، يناير ١٩٣٤

# وراء آلهة غريبة

# **- 1 -**

منذ بضع سنوات خلت كتبت مقالة عنوانها «التقاليد والموهبة الفردية» . وأثناء السنوات الخمس عشرة التالية ، اكتشفت أو وجه نظرى إلى بعض ما اشتملت عليه من صياغة غير مرضية وقياس تمثيلى واحد ، على الأقل ، أكثر من أن يكون مجرد مجلبة اللشك . بيد أنى لاأدحض ما كتبت في تلك المقالة أكثر مما يجمل بي أن أتوقعه بعد مرور مثل هذه الفترة من الزمن . طبيعي أن المشكلة لاتبدو لي من البساطة بالقدر الذي بدت عليه أنذاك ، ولا أنا بالذي يسعني أن أعالجها الآن على أنها مشكلة أدبية صرف . إن ما أنوى أن أصاوله في هذه المحاضرات الثلاث هو أن أرسم خطوط المسألة كما أتصورها الآن .

وقد لاح لى أن من الملائم أن أنتهز هذه الفرصة، فرصة زيارتي الأولى لقرچينيا ، كي أعيد صياغة موقفي . إن لديكم هنا - على ما أتخيل - ذكرى ما على الأقبل لـ « تقليد » كاد تدفق السكان الأجانب يمحوه في بعض أجزاء من الشمال ، ولم يوطد أقدامه قط في الغرب: رغم أنه ليس لنا أن نتوقع من أي تقليد هنا ، أكثر مما هو الشأن في أي مكان آخر ، أن يوجد في حالة نمو صحى ومزدهر . لقد اهتممت كثيراً - منذ نشر ، لبضع سنوات خلت ، كتاب عنوانه «سأتخذ موقفي» - بما يدعى أحيانا : الحركة الزراعية في الجنوب ، وإني لأتطلع إلى أي مزيد من تقريرات هذه الجماعة ذاتها من الكتاب . وهل لى أن أقول إن انطباعاتي الأولى - والسطحية بلاشك - عن بلدكم - وأنا هنا أتحدث كأحد أبناء نيو إنجلند - قد دعمت شعورى بالتعاطف مع أولئك الكتاب: فمن المؤكد أنه لايسع من يعبر البوتوماك لأول مرة ، إلا أن تدهشه فروق هي من الضخامة إلى الحد الذي لايمكن معه لزوالها إلا أن يعنى موت كلا الثقافتين . وقد أفضى بي سابقا إلى أن أتساءل - عند سفرى من بوسطن إلى نيويورك - ترى عند أي نقطة تكف كونتكت عن أن تكون من ولايات نيو إنجلند، وتتحول إلى إحدى ضواحى نيويورك ؟ ولكن العبور إلى فرچينيا خبرة مؤكدة كالعبور من انجلترا إلى ويلز ، بل تكاد تعادل في تحددها عبور القنال الإنجليزي ، وإن الاختلافات هنا - رغم عدم وجود اختلاف في اللغة أو الجنس يدعمها - قد عاشت رغم الضغط الهائل ، يريد لينحو بها منحى الرتابة الذي مارسه التوسيع الصناعي في الجزء

الأخير من القرن التاسع عشر والجزء الأول من القرن العشرين ، من المحقق أن الحرب الأهلية كانت أكبر كارثة في التاريخ الأمريكي بأكمله . ويعادل ذلك يقينا أنها كارثة لم يشف منها البلد قط ، ولعله لن يفعل . فنحن دائما على استعداد أكثر مما ينبغي لأن نفترض أن الآثار الطيبة للحرب ، إن وجدت ، تبقى على نحو دائم على حين أن الآثار السيئة يمحوها الزمن . ومع ذلك إخال أن فرص إعادة إقامة ثقافة محلية ربما كانت أفضل هنا منها في نيو إنجلند . فأنتم أبعد عن نيوريورك ، وقد كنتم أقل تعرضا للتصنيع وللغزو من جانب الأجناس الأجنبية ، كما أن تربتكم أغنى .

إن مشاعرى المحلية قد حركها ، على نحو محرن جدا ، أول نظرة لى إلى نيو إنجلند ، عند وصولى من مونتريال ، وسفرى طوال اليوم عبر إقليم قيرمونت الجديب الجميل . لقد كانت هذه التلال ذات يوم ، فيما أظن ، مغطاة بغابة بدائية ، ولكن الغابة أزيلت لتصير مراعى لأغنام المستوطنين الإنجليز ، والآن قد اختفت الأغنام ، وأغلب سلالة أولئك المستوطنين ، وظهرت غابة جديدة تتوقد بالمجد الكئيب لأشجار القيقب والزان والبتولا ، في شهر أكتوبر ، متناثرة بين النباتات دائمة الخضرة ، وبعد هذا الموكب من برية قرمزية وذهبية وأرجوانية تنحدر إلى البلدان نصف الميتة ، ذات الطواحين ، جنوبي نيوها مبشير ومساشوستس . ليست الأراضي الأشد خصبا ، أو الأحسن مناخاً ، هي – بالضرورة – التي تلوح لي أسعد أرض ، وإنما هي التي نجد فيها أن نضالا طويلا من أجل التكيف بين الإنسان وبيئته قد أبرز أفضل صفات الاثنين ، والتي صاغت فيها أجيال متعددة من جنس واحد المنظر الطبيعي ، وعدل فيها المنظر الطبيعي – بدوره – الجنس بما يلائم طابعه . وقد لاحت لي جبال نيو إنجاند برهانا على نجاح إنساني هو من الضالة والعرضية إلى حد لاح معه أبعث على اليأس من الصحراء .

وأنا أعلم حق العلم أن هدف « الزراعيين الجدد » في الجنوب سيوصف بأنه كيخوتي ، وإنه وقفة بلا أمل إلى جانب قضية خسرت قبل أن يولدوا بزمن طويل وسيقال إن تيار الجبرية الاقتصادية بأكمله ضدهم ، وإن الجبرية الاقتصادية اليوم إله نركع أمامه ونعبده بكل أنواع الموسيقي . وأعتقد أن هذه المسائل يمكن أن يقررها ، في نهاية المطاف ، ما يريده الناس ، وأنه عندما تقبل الجمهرة أي شي على أنه أمر مستحسن يمكن قلب القوانين الاقتصادية من أجل الوصول إليه ، وأنه لايهم في الوقت الحاضر أن تكون أي إجراءات مطروحة عملية، قدر ما يهم أن يكون الهدف هدفاً طيباً، والبدائل غير محتملة . وثمة في المرحلة الراهنة صعوبات أشد جدية تتعلق بإحياء تقليد

أو إقراره وطريقة الحياة ، مما يتطلب النظر فيه فوراً .

ليست التقاليد فقيط ، أو حتى في المحل الأول ، هي الحفاظ على معتقدات قطعية معينة . فهذه معتقدات قد صارت تتخذ شكلها الحي في مجرى تشكل تقليد . إن ما أعنيه بالتقاليد إنما يتضمن كل تلك الأفعال والعادات والأعراف المعتادة من أكثر الطقوس دينية دلالة إلى طريقتنا المتعارف عليها في تحية غريب ، مما يمثل رابطة الدم له « نفس الشعب الذي يعيش في نفس المكان » . وهي تتضمن قدراً كبيراً مما يمكن تسميته محرمات: أما كون هــذه الكلمـة لاتســتخدم في عصرنا إلا بمعنى انتقاصي فهو ، في نظري ، من الغرائب التي لها دلالة ، ونحن عادة لا نعى هذه النقاط ، أو نعى أهميتها ، إلا بعد أن تبدأ في الإجداب ، كما أننا نفطن إلى أوراق الشجرة حينما تبدأ رياح الخريف في إسقاطها - وعندما تتوقف ، منفصلة ، عن أن تكون حية . إن الطاقة قد تبدد ، عند تلك النقطة ، في جهد جنوني لجمع الأوراق إذ تتساقط وإلصاقها بالأغصان: ولكن الشجرة السليمة هي التي تخرج أوراقاً جديدة ، أما الشجرة الجافة فينبغى قطعها . ونحن دائماً مهددون - في تشبثنا بتقليد قديم أو محاولتنا إعادة إقرار تقليد ما - بأن نخلط بين الحيوى وغير الأساسى ، بين الحقيقي والعاطفي . أما ثاني خطر يتهددنا فهو أن نربط بين التقاليد وما لا يتحرك ، وأن ننظر إليها على أنها شيءً معاد لكل تغير ، وأن نرمى إلى العودة إلى وضع سابق نتصور أنه قادر على البقاء دائما ، بدلا من أن نرمى إلى إيقاظ الحياة التي أنتجت ذلك الوضع في زمنه .

ليس من المفيد لنا أن ننغمس في موقف عاطفي من الماضي ، وذلك الشئ واحد . إنه حتى في أفضل التقاليد الحية ثمة دائما خليط من الحسن والردئ ، وكثير مما يستحق النقد ، ولسبب آخر هو أن التقاليد ليست مسئلة مشاعر فقط . ولانحن نستطيع آمنين ، دون فحص نقدى جداً ، أن ننقب بعناد في بضع أفكار قطعية ، لأن ما هو اعتقاد صحى في وقت من الأوقات قد يغدو – إلا أن يكون واحداً من الأشياء الأساسية القليلة – تحيزا ضاراً في وقت آخر . كذلك لايجمل بنا أن نتعلق بالتقاليد على أنها سبيل لتأكيد تفوقنا على الشعوب الأقل منا حظاً . فالذي نستطيع أن نفعله هو أن نستخدم أذهاننا ، متذكرين أن تقليداً بلا ذكاء إنما هو أمر لايستحق الاحتفاظ به ، لكي نكتشف ما هي أفضل حياة لنا ، لا كتجريد سياسي وإنما كشعب معين في مكان معين ، وما الجدير بأن يحتفظ به من الماضي ، وما الذي ينبغي رفضه ، وما الأوضاع ، في نطاق قدرتنا على الإيجاد ، التي من شأنها أن تولد المجتمع الذي نرغب فيه . من الواضح أن الثبات ضروري . ليس من المحتمل أن تنمي تقليداً إلا إذا كانت

بنية السكان ميسورة الحال نسبياً حيث هي ، بحيث لايوجد ما يدفعها أو يضغط عليها لأن تنتقل من مكانها . ينبغي أن يكون السكان متجانسين ، فحيث توجد ثقافتان أو أكثر في نفس المكان يحتمل إما أن تكونا واعيتين بذواتهما على نحو عنيف ، أو أن يدخلهما غش ، كلتيهما(١) . والأهم من ذلك هو وحدة الخلفية الدينية . وإن أسباب العنصير والدين لتجتمع على جعل أي عدد كبير من اليهود أحرار الفكر أمراً غير مرغوب فيه ، ينبغي أن يكون ثمة توازن أمثل بين الحضري والريفي ، بين النمو الزراعي والصناعي ، وإن روح التسامح الزائد عن الحد لما ينبغي أن يؤسف له ، وينبغى أن نتذكر أيضا أنه - رغم كل وسيلة انتقال يمكن ابتداعها - لابد للمجتمع المحلى أن يكون دائما أبقى المجتمعات ، وأن مفهوم الأمة ليس بحال من الأحوال ثابتاً  $(^{(Y)}$  . إنه - إذا جاز القول - ليس سنوى دائرة مذبذبة من الولاءات بين مركز الأسرة والمجتمع المحلى وهامش البشرية برمتها . وقوته وحجمه الجغرافي يعتمدان على شمولية طريقة حياة تحقق التناغم بين أجزاء ذات خصائص محلية متميزة وخاصة بها . وعندما لايغدو أكثر من آلة متمركزة فإنه قد يؤثر في بعض أجزائه تأثيراً معوقاً ، أو ما تعتقد هذه الأجزاء أنه معوق ، ونجد الحركات الإقليمية التي ظهرت في السنوات الأخيرة ، إنما من قوانين الطبيعة أن الوطنية المحلية ، عندما تمثل تقليداً وثقافة متميزين ، تكون لها الأولوية على وطنية قومية أكثر تجريداً . ويخلق بهذه الملحوظة أن تكون أشد ثقلا إذ ينطق بها يانكي .

حتى الأن لم أتفوه إلا ببضع عقائد نماها جميعاً كتاب آخرون<sup>(٢)</sup> . ولست أنوى أن أتعدى على ميادينهم . لقد أردت ببساطة أن أشير إلى ما يوحى إلى به مصطلح

<sup>(</sup>١) وإلا فقد تحصل على نظام طبق ، يقوم على تمييزات أصلية على أساس العنصر ، كما في الهند : وهذه مسائة بالغة الاختلاف عن الطبقات التي تفترض مسبقاً تجانساً في العنصر ومساواة جذرية ، بيد أن الطبقات الاجتماعية ، باعتبارها متميزة عن الطبقات الاقتصادية ، لايكاد يكون لها وجود اليوم .

<sup>(</sup>٢) «لكى نضع العمل الافتدائى للإيمان المسيحى - فى نطاق الشئون الاجتماعية - فى مهاده الملائم، يلزم أن يتضبع فى أذهاننا ، منذ البداية ، أن الوعى بـ « الأمة » باعتبارها الوحدة الاجتماعية خبرة بالغة الحداثة والعرضية . وهو ينتمى إلى فترة تاريخية محدودة ، ويرتبط بأحداث محددة بعينها ، ونظريات فى المجتمع ، واتجاهات إزاء الحياة ككل » ف ، ا ، ديمانت ، الله والإنسان والمجتمع ، ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) ومهما يكن من أمر فإنى لا أود أن أجعل أيا منهم مسئولا عن أراني ، أو عن أي أراء قد يجدها القارئ مجلبة للضيق ، وفي ذهني مستر تشسترتن ومذهبه في « التوزيعية » ومستر كرستوفر دوسون (صنع أوريا ) ومستر ديمانت ومستر م . ب . ركيت وزملاؤهم . في ذهني أيضاً أراء مستر ألن تيت وأصدقائه كما تتجلى في كتاب سأتخذ موقفي وأراء عديد من القوميين الاسكتلنديين .

التقاليد قبل أن أتقدم إلى ربط بمفهوم السنة ، وهو ما يلوح لى أشد جذرية (وكذلك الخروج على السنة ، الذي ساستخدم أيضا في وصفه كلمة هرطقة ) من كلمتي كلاسية ورومانتيكية اللتين كثيراً ما تستخدمان .

وكما أننا نستخدم مصطلح « تقليد » لكى يشمل أكثر من « معتقدات دينية تقليدية » فإنى أضفى هنا على مصطلح « سنة » شمولا مشابها . ورغم أنى أعتقد ، بطبيعة الحال ، أن التقليد الصائب لنا ينبغى أن يكون أيضاً تقليداً مسيحياً ، وأن السنة عموما تتضمن السنة المسيحية فإنى لا أنوى أن أنتهى بهذه السلسلة من المحاضرات إلى نتيجة لاهوتية . إن العلاقة بين التقليد والسنة فى الماضى واضحة بما فيه الكفاية ، كما هو واضح أيضا الاختلاف الكبير الذى قد يقوم بين مسيحى سنى وعضو فى حزب التورى (المحافظين) . بيد أن المحافظة – على قدر ما وجدت ، وعلى قدر ما كانت ذكية ، وليست مجرد اسم السياسة الحزبية التى تعيش من اليد إلى الفم – قد ارتبطت بالدفاع عن التقاليد ، مثاليا إن لم يكن فعلا ، فى أكثر الأحيان . ومن ناحية أخرى قد كان هناك قطعاً ، منذ مائة عام خلت ، علاقة بين الليبرالية التى هاجمت الكنيسة والليبرالية التى ظهرت فى السياسة . وحسب ما يقوله معاصر لنا ، هو وليم بامر ، فإن الجماعة الأولى من اللبراليين :

« كانت تواقة إلى أن تمحو من كتاب الصلاة الاعتقاد بالأناجيل المقدسة ، وقوانين الإيمان ، والتكفير ، وعبادة المسيح ، ودعت إلى قبول الموحدين المعطلين على أنهم رفاق في الإيمان . إنهم يريدون أن ينزعوا أحشاء كتاب الصلاة ، ويردوا البنود إلى كتاب صيغ دينية ربويي ، ويقضوا على كل خضوع أو تمسك بكتب الصيغ الدينية ، ويردوا الدين إلى حالة فوضى وتفكك . وقد كانت هذه الأفكار واسعة الانتشار ، ودوفع عنها في منشورات لاحصر لها ، وتلقاها بشراهة جمهور ديمقراطى لاتفكير لديه ... والمسيحية ، كما وجدت لثمانية عشر قرنا ، لم تكن ممثلة في هذا الاضطراب . "(١) .

وإنه ليحسن بنا أن نتذكر أن هذا النوع من الليبرالية كان مزدهراً منذ قرن مضى ، ويحسن بنا أيضا أن نتذكر أنه مازال يزدهر . ومنذ شهور ليست بعيدة قرأت مقالة لكاهن لبرالى بارز احتفظت منها بالجملة التالية :

«ثمة الآن – في متناول أيدينا – جهاز ، وإن لم يكن بمقدوره اكتشاف الحقيقة ، فإنه كفء تماماً لأن يعرف ويقضى على بنية الخطأ غير المتناسبة التي وجدت لها

<sup>(</sup>١) وردت في الكاثوليكية الشمالية ، ص ٩ .

مستقراً في عقائدنا وقواعدنا. إن عدم الصدق من حيث الوقائع ، والاستنتاج المغلوط ، يمحيان بثبات من البنية الوراثية للإيمان الديني وممارسة الأخلاق » .

وكيلا أقصر أمثلتي على اللاهوت سأورد من ممارس لبرالي آخر معاصر ، هو ناقد أدبي هذه المرة :

« إن كثيراً من شعراء عصرنا وكتابه المسرحيين ، إذ أعانهم التحليل النفسى الذي زودهم بأسلحة جديدة ، قد نقبوا في أغوار أكثر المركبات البشرية التواء ، كاشفين عنها بمشرط جراح ، أكثر منهم بمشرط فيلسوف » .

وعند هذه النقطة قد يحسن بي أن أستبق سوء فهم ممكنا . ففي تطبيقي معيار السنة على الأدب المعاصر سيكون توكيدي منصباً على معناه الجمعي أكثر من انصبابه على معناه الإحصائي . إن الإدراك السطحي للمصطلح قد يوحي بافتراض مؤداه أن كل ما هو جدير بأن يقال قد قيل ، وأن صور التعبير المكنة قد اكتشفت جميعا وطورت ، افتراض أن جدة الشكل والمادة ينبغى دائما أن ينتقص من شأنها . إن ما هو موضع اعتراض ، من وجهة النظر التي اصطنعتها ، ليس الجدة أو الأصالة في ذاتهما ، وإنما تمجيدهما لأجل ذاتهما . إن انشغال الفنان بالأصالة يمكن بالتأكيد أن يعد أمراً سلبياً إلى حد كبير . فهو لايريد إلا أن يتحاشى قول ما سبق قوله على أحسن نحو مستطاع . بيد أني لست معنياً هنا بالمعايير والمثل العليا والقواعد التي يجمل بالفنان أو الكاتب أن يضعها نصب عينيه ، وإنما بالطريقة التي يجمل بالقارئ أن يتلقى بها عمله ، لا بانحرافات الكتاب وإنما بانحرافات القراء والنقاد . فتأكيدك أن عملا من الأعمال « أصيل » ينبغي أن يكون مديحا بالغ التواضع : فهو لاينبغي أن يعنى أكثر من القول بأن العمل ليس جديراً ، على نحو واضح ، بالاهمال ، من المكن أن نقسم الأدب المعاصر ، على نحو ملائم ، كما يلى ، هناك أولا ذلك الذي يحاول أن يؤدى ما قد أدى بالفعل على نحو مثالى ، وهذا النوع الزائد عن الحاجة من الكتابة هو الذي يشيع تطبيق كلمة «تقليدي» عليه: أو بالأحرى إساعة تطبيقها ، لأن الكلمة ذاتها تتضمن حركة . إن التقاليد لايمكن أن تعنى أن نقف في مكاننا ساكنين . بديهي أنه ما من كاتب يعترف لنفسه قط بأنه لاأصالة لديه ، بيد أن الحقيقة الماثلة في أن كاتباً من الكتاب يمكن أن يقنع باستخدام مصطلح سالفيه بالضبط تدعو بشدة إلى الشك فيه . فأنت لاتستطيع أن تكتب هجاءً بأبيات پوپ أو مقطوعات بيرون . والنوع الثاني من الكتابة المعاصرة يرمى إلى جدة مبالغ فيها ، جدة هي عادة من النوع الهين الشأن ، وتخفى عن القارئ الذي تعوزه القدرة النقدية ابتـذالا أساسيا ، ولو أنك فحصت أعمال

أى مبتكر عظيم بترتيبها التاريخى لكان لك أن تتوقع أن تجد أن صاحبها قد دفعته - خطوة خطوة - في ابتكاراته ضرورة داخلية ، وأن جدة الشكل قد فرضتها عليه مادته أكثر مما سعى إليها عمدا . وإنه لمن الخير لنا أن نتذكر أيضا أن ما يمكن لأى كاتب واحد أن يسهم به في ميدان « الأصالة » بالغ الضائة بالتأكيد ، وكثيراً ما تكون علاقته ببنية كتاباته ضئيلة على نحو يدعو الرثاء .

أما عن ذلك العدد الصغير من الكتاب في هذه الفترة ، أو في أي فترة أخرى ممن يستحقون أن يحملوا على محمل الجد ، فإنى أبعد ما أكون عن أن أؤكد أن أيا منهم «سنى» كلية ، أو حتى أن من الملائم ترتيبهم حسب درجات السنة . فمن ناحية ليس من العدل أن نحكم على فرد بما لايمكن أن يكون فعلياً إلا في مجتمع بأسره ، وإن أغلبنا لمهرطقون على نحو أو آخر ، كذلك ليست المسئولية واقعة على الفرد كلية . أضف إلى ذلك أن الأمر الأساس في أي هرطقة مهمة ليس ببساطة كونها مخطئة وإنما كونها مصيبة جزئيا . وإنه لما يميز المهرطقين الأكثر تشويقاً ، في السياق الذي استخدم فيه هذا الاصطلاح ، أنهم يملكون إدراكاً ماضياً على نحو غير عادى أو استبصاراً عميقاً بجزء من الحقيقة ، وهو استبصار كثيراً ما يكون أهم من استنتاجات من يعرفون ما هو أكثر ولكن معرفتهم بأي شيئ أقل مضاء . وعلى قدر ما يمكننا أن نعيد التوازن ، ونحدث التعويض بأنفسنا ، فقد نجد أمثال هؤلاء الكتاب على أكبر قدر من القيمة . ولئن قيمناهم كما يقيمون أنفسهم فسنتنكب سواء السبيل. وفي حالة الشئون الراهنة ، ومع درجة التعليم المنخفضة المنتظرة من الجمهور وكتاب المراجعات ، فإن احتمال أن نخطئ أكبر من احتمال أن نصيب . ينبغي أن نتذكر أيضا أن الهرطقة معرضة لأن تكون ذات بساطة مغرية ، وأن تتوسل توسلا مباشراً ومغرياً إلى العقل والوجدان ، وأن تكون أكثر إقناعاً ،كلية ، من الحقيقة . وسيلاحظ أن مقابلتي بين الهرطقة والسنة تشبه من بعض النواحى المقابلة الأشيع بين الرومانسية والكلاسيكية . وأود أن أؤكد هذا التوازى ، توقيا من حمله إلى أبعد مما ينبغى . وأود على أية حال أن أقول إن الرومانسية والكلاسيكية ليستا مسائل يستطيع الكتاب الخلاقون أن يأبهوا لهما كثيراً ، أو أن يشغلوا أنفسهم بها ، كقاعدة ، من الناحية العملية كثيراً . من الحق أن الكتاب ، من زمن إلى زمن ، قد سموا أنفسهم « رومانتيكيين » أو «كلاسيكيين» كما أنهم من زمن إلى زمن قد تجمعوا معاً تحت أسماء أخرى . وهذه الأسماء ، التي تطلقها جماعات الكتاب والفنانين على نفسها ، مبعث بهجة الساتذة الأب ومؤرخيه ، ولكنها لاينبغى أن تُحمل على محمل الجد أكثر من اللازم ، فقيمتها الرئيسية مؤقتة وسياسية ، وهي ، ببساطة ، المساعدة على جعل الكتاب معروفين لجمهور عصرهم . وإنى لأشك فيما إذا كان هناك أي شاعر قد ألحق بنفسه شيئا غير الضرر بمحاولته أن يكتب كـ « رومانتيكي » أو كـ « كـالاسيكي » . فليس هناك كاتب عاقل يستطيع ، في قلب شي يحاول أن يكتبه ،أن يتوقف ليتأمل ما إذا كان هذا الشي سيكون رومانسياً أو عكس ذلك ، ففي لحظة الكتابة يكون المرء هو ما هو ، وإن دمار حياة كاملة ، أو كون المرء قد ولد في مجتمع غير مستقر ، لما لايمكن إصلاحه في لحظة الإنشاء . والخطر الماثل في استخدام مصطلحات كـ « رومانتيكي » و «كلاسيكي» - وليس هذا ، على أية حال ، إذنا لنا باجتناب استخدامها - لاينبع من الخلط الذي يتسبب فيه من يستخدمون هذه الاصطلاحات عن عملهم ، قدر ما ينبع من النقلات الحتمية لمعناها في السياق ، فنحن لا نعنى نفس الشيُّ تماماً عندما نتحدث عن كاتب قائلين إنه رومانتيكي ، مثلما يكون الشان عندما نتحدث عن فترة أدبية قائلين إنها رومانتيكية . أضف إلى ذلك أنه قد تكون في أذهاننا ، في أي مناسبة خاصة ، فضائل أو رذائل معينة ، ترتبط عدلا - إن قليلا أو كثيراً - بمصطلح أو أخر ، وإنه لمن المشكوك فيه أن يكون ثمة أي حصيلة كلية للفضائل أو الرذائل التي يمكن أن تنحل على أي من الفئتين . وعلى ذلك فإن فرص سوء الفهم المنهجي ، والجدل العقيم ، تكاد تكون مثالية . ومناقشة الموضوع يوجهها عادة انفعال الهوى والتحيز أكثر مما يوجهها العقل . وأخيراً - وهذه أهم النقاط - فإن الاختلافات التي يمثلها هذان المصطلحان ليست من النوع الذي يمكن أن يقتصر على سياق أدبى صرف. فإنك باستخدامك لها إنما تستقدم كل القيم الإنسانية في نهاية المطاف، وطبقاً لخططك الخاصة في التقييم. فالكلاسيكي المتطرف يحتمل أن يكون فردياً متطرفاً ، كإرفنج بابت الراحل ، بحيث يجمل بالمرء أن يحترس عند استخدامه مثل هذه المصطلحات من التطرف .

وعندما نقسر مثل هذا المصطلح على دقة لاقبل له بها يحتمل أن تقع ألوان من المكن الخلط . من هذا القبيل ، مثلا ، الربط أحيانا بين الكلاسيكية والكاثوليكية . من المكن لإنسان أن يتمسك بهما كليهما ، ولكنه لايجب أن يقع في أسر ضلالة مؤداها أن الصلة بينهما موضوعية بالضرورة ، إذ هي قد تنشأ من وحدة داخل نفسه ، ولكن تلك الوحدة — كما هي قائمة فيه — قد لاتنطبق على بقية العالم . وأنت لاتستطيع أن تعالج ، على نفس المستوى ، الحفاظ على الأصول الدينية والأدبية . وقد قلت إنك لاتستطيع أن تقصر مصطلحي «رومانسي» و «كلاسيكي» — كما يفعل أساتذة الأدب على نحو ملائم تقصر مصطلحي الأدبى . ولكنك ، من ناحية أخرى ، لاتستطيع أن تحررهما من ذلك — على السياق الأدبى . ولكنك ، من ناحية أخرى ، لاتستطيع أن تحررهما من ذلك السياق كلية . ثمة ، يقينا شئ خطأ عندما يقسم ناقد من النقاد كل الأعمال الفنية قسمة مرتبة إلى مجموعة أو أخرى ، ثم يؤيد الرومانسي أو الكلاسيكي ككل .

ومهما يكن ما تفضله نظرياً ، فإنه لما يدعو إلى الشك أن تفضل - كلية ، أعمالا من فئة واحدة ، عمليا : ومن المحتمل آنذاك إما أن تكون قد جعلت المصطلح مجرد اسم لما تعجب به ، وما لا تميل إليه ، أو أن تكون قد قسرت أذواقك وزيفتها (١) . هنا - مرة أخرى - يتجلى غلط التطرف أكثر مما ينبغى .

يجمل بى أن أقر ، عند هذه النقطة ، إنه فى هذه المساقشة للمصطلحات I have my own log to roll ، فمنذ بضع سنوات خلت ، وفى تصدير مجلد صغير من المقالات ، قدمت ضرباً من الإعلان الملخص للإيمان فى شئون دينية وسياسية وأدبية . وقد أعان اليسر الذى أورد به هذا التقرير على أن يكشف لى أنه ، بوضعه الحالى ، تعوزه الحصافة . فقد يوحى بأن الموضوعات الثلاثة متعادلة الأهمية فى نظرى ، وليس الأمر كذلك . وقد يوحى بأنى أقبل المعتقدات كلها لذات الأسباب ، وليس الأمر كذلك . وقد يوحى بأنى أعبل المعتقدات كلها لذات الأسباب ، وليس يكون أخطر ضروب إساءة الفهم قاطبة. أما أن ثمة صلات بينها عندى فذاك ما أقربه ، طبعاً ، ولكن هذه الصلات تلقى الضوء على ذهنى أكثر مما تلقيه على العالم الخارجى . وإنى الآن أرى خطر الإيحاء للغرباء بأن الإيمان مبدأ سياسى أو بدعة أدبية جارية . وحصيلة ذلك كله وضع مسرحى .

ومن ناحية أخرى ، أيضا ، أجدنى مهتما اهتماماً شخصياً بإيضاح استخدام المصطلحات التى كنت معنيا بها . ليس صديقى الدكتور پول إلمرمور أول ناقد يوجه الانتباه إلى عدم الانساق الظاهر بين شعرى ونثرى النقدى – رغم أنه أول ناقد أحدثت لى حيرته فى هذا الشأن أى حزن . وقد يلوح أنى على حين أو من بأصوب الآراء فى نقدى لا أفعل شيئاً سوى انتهاكها فى شعرى . وبذلك أظهر فى دور مزدوج ، إن لم يكن ذا وجهين ، وليس فى هذه المسألة ما يشعرنى بالخجل . بديهى أنى لست مهتما بأولئك النقاد الذين يثنون على نقدى كى ينتقصوا من شعرى ، أو أولئك الذين يثنون على نقدى كى ينتقصوا من شعرى ، أو أولئك الذين أنا مهتم فقط بالرد على أولئك النقاد الذين من نوع الدكتور مور ، ممن أزجوا إلى أنا مهتم فقط بالرد على أولئك النقاد الذين من نوع الدكتور مور ، ممن أزجوا إلى الأمرين . وإنى لخليق أن أكون جديراً بها أولا أكون – التعبير عن بعض الموافقة على كلا الأمرين . وإنى لخليق أن أقول إنه من المسروع أن ينشغل المرء فى تأملاته النثرية بالمثل العليا، أما عند كتابة الشعر فلا يستطيع أن يعالج سوى الواقع . وإنى لأتساءل الم كان أغلب الشعر الديني رديئا إلى هذا الحد ؛ ولم لايصل إلا هذا القدر الضئيل من لم كان أغلب الشعر الديني رديئا إلى هذا الحد ؛ ولم لايصل إلا هذا القدر الضئيل من

<sup>(</sup>١) فعلى سبيل المثال: من بين كتابى المفضلين سير توماس مالورى وراسين .

الشعر الديني إلى أرقى مستويات الشعر ؟ إن ذلك راجع ، إلى حد كبير – فيما أظن – إلى عدم إخلاص ورع . إن القدرة على كتابة الشعر نادرة ، والقدرة على استشعار الوجدان الديني في أشد درجاته حدة نادرة ومن المتوقع أن يكون اجتماع كلا القدرتين في نفس الفرد أندر . إن الناس الذين يكتبون شعرا دينيا يكتبون عادة على نحو ما يريدون أن يشعروا – أكثر مما يكتبون على نحو ما يشعرون . وبالمثل فإنه في عصر كهذا العصر نجد أن الشعر الذي من أعظم طبقة هو وحده الذي يمكن – على نحو صادق – أن يلزم دكتور مور بأن يدعوه «كلاسيا» . أما الشعراء الأدنى قدرة – أي جميع الشعراء ربما باستثناء حوالي نصف دزينة في تاريخ العالم – فيلا يمكن أن يكونوا «كلاسيكيين» إلا بأن يكونوا كلاسيكيين زائفين : أي بأن يكونوا غير مخلصين وغير أمناء لخبرتهم . ولا حاجة بنا إلى أن نضيف أن «الكلاسيكي» مخلصين وغير أمناء اخبرتهم . ولا حاجة بنا إلى أن نضيف أن «الكلاسيكي» لاسبيل إلى التنبؤ به ، شائه في ذلك شأن الرومانتيكي ، وأن أغلبنا ما كانوا ليستطيعوا أن يتبينوا الكاتب الكلاسيكي إذا ظهر ، فإنه خليق أن يلوح شديد الفرابة ليستطيعوا أن يتبينوا الكاتب الكلاسيكي إذا ظهر ، فإنه خليق أن يلوح شديد الفرابة والترويع حتى لأولئك الذين يصخبون مطالبين به .

خلاصة القول إنى أعتقد أن التقليد هو بالأحرى طريقة في الشعور والعمل تميز مجموعة من الناس طوال أجيال وأنها لابد أن تكون إلى حد كبير، أو أن كثيراً من العناصر الداخلة فيها لابد أن تكون ، لاشعورية ، على حين أن الحفاظ على السنة مسألة تتطلب ممارسة كل ذكائنا الواعى . وعلى ذلك فإن من شأن كل منهما أن يكمل صاحبه إلى حد كبير . وليس من المكن فقط أن نتصور تقليداً سيئاً على نحو مؤكد ، وإنما قد يغدو التقليد الطيب - في ظروف متغيرة - أمراً عفى عليه الزمن . ليس لدى التقاليد من الوسائل ما يمكنها من نقد ذاتها . وهي قد تكتب البقاء لكثير مما هو تافه أو عابر المغزى فضلا عما هو حيوى وباق . وعلى حين أن التقاليد ، لكونها مسالة عادات طيبة ، لا تكون بالضرورة حقيقية إلا في مجموعة اجتماعية فإن السنة توجد سواء تحققت في فكر أي امرئ أو لم تتحقق . بديهي أيضا أن السنة تمثل اتفاقا بين الأحياء والموتى ، بيد أنه من الممكن أن يمر جيل بأكمله دون أي فكر سنى . أو كما هو الشئن مع أثناسيوس فإن السنة يمكن أن يجهر بها رجل واحد في مواجهة العالم . ويمكن أن نتصور التقاليد على إنها نتاج ثانوى للعيش السليم، فهي ليست بالشي الذي يرمى إليه مباشرة . إنها تنتمي إلى الدم ، إذا جاز لنا أن نستخدم هذا التعبير ، أكثر مما تنتمى إلى المخ . فهي الوسيلة التي تثرى بها حيوية الماضي الحاضر . وفي التعاون بين هذين الشيئين يتم التوفيق بين الفكر والاحساس . إن مفهومي رومانسي وكالسيكي هما في أن واحد أكثر تحدداً من حيث المدى وأقل تحدداً من حيث المعنى . وعلى ذلك لايحملان معهما أى إضمار لقيمة مطلقة يميل من دافعوا عن أحدهما إزاء الآخر إلى إضفائها عليه . ففقط في سياقات محددة يمكن المقابلة بينهما على هذا النحو ، وثمة دائما قيم أهم من أى قيم يستطيع هذان المصطلحان أن يمثلاها على نحو كاف . وإنى لأنوى في محاضرتي الثانية أن أمثل لهذه التأملات العامة ببعض تطبيقات على الأدب الإنجليزي الحديث ،

- Y -

أمل أن يكون قد وضبح تماماً ، لأجل ما قلته بالفعل ولأجل الذي مازال على أن أقوله ، أن المعنى الذي استخدم به مصطلحي التقاليد والسنة ينبغي أن يبقى متميزا في الذهن على أنه غير مماثل لاستخدام هذه المصطلحات ذاتها في علم اللاهوت. وتزداد شقة الاختلاف عندما نستخدم مصطلح تقليد ، لأنى رغبت في أن أستخدم هذه الكلُّمة على نحو يغطى جزءاً كبيراً من حيواتنا مما نعلله بالعادة والتنشئة والبيئة . ومن ناحية أخرى لا أود أن أوحى بأن المعانى التي اخترتها للكلمة قد اختيرت على نحو تحكمي . أما أن لها علاقة بالمعانى الأدق ، فذاك ما لا أرغب في إخفائه : ولئن لم تكن كذلك لفقدت مناقشتي لهذه الأمور كل دلالة . بيد أن المصطلحين قد شرحهما كثيراً ، وعلى نحو بالغ الحذق ، كتاب أكثر فلسفية ، إلى الحد الذي أود معه أن أحترس من أن يظن أنى أستخدم ، على نحو فضفاض تعوزه الخبرة ، مصطلحات تحددت بالفعل على نحو كامل قاطع . ولن أدعى معرفة بهذه المصلطحات في استخدامها اللاهوتي ، ولست أتوسل إلا إلى حسن إدراككم المشترك، أو لئن بدت هذه العبارة أشيع من اللازم، فإلى حكمتكم وخبرتكم بالحياة . أما أن تقبل صحة المصطلحين ، كما أستخدمهما ، خليق أن يؤدي بالمرء إلى لاهوت قطعي ، فإنه ما أو من به ، كما هو طبيعي ؛ ولكني است معنيا هنا بمتابعة البحث في ذلك الاتجاه . إن تساؤلاتي تسلك الدرب المقابل: لننظر إلى إنكار أو إهمال التقاليد بالمعنى الدنيوى الذي أضفيه عليها ونري إلى ماذا يفضىي **ذلك** .

إن التأثير العام في الأدب للافتقار إلى أي تقليد قوى مزدوج: فردية بالغة في الأراء، وعدم وجود قواعد أو آراء متقبلة عن حدود مهنة الأدب، وقد تحدثت في موضع آخر(١) عن الشعر باعتبار بديلاً للدين، وعن أنواع من النقد تفترض أن وظيفة

<sup>(</sup>١) في جنوي الشبعس.

الشعر هي أن يحل محل الدين . وهاتان النتيجتان ، كما هو طبيعي ، متلازمتان . فعندما تكون « وجهة نظر » امرئ في مثل جودة وجهة نظر آخر - يكون من الطبيعي أن تكون الأرواح الأكثر مغامرة وجهة نظرها الخاصة . وحيث لايوجد عرف يحدد ما مهمة الأدب فسيحددها كل كاتب بنفسه ، وسيشرد الأكثر مغامرة إلى أبعد حد مستطاع . بيد أنه يجمل بي ، عند هذه النقطة ، أن أقدم تفرقة بين المعنى المالوف لكلمة « سنة » والمعنى الذي أستخدمها به هنا . إنى لا أعتبرأن معنى السنة هو أن ثمة دربا ضيقا وضع لكل كاتب كي يتبعه . فحتى في نظام الكنيسة الأشد صرامة لا نتوقع من كل لاهوتى أن ينجح في أن يكون سنيا في كل الدقائق ، لأن السنة لاتكمن في حصيلة من اللاهوتيين ، وإنما في الكنيسة ذاتها . والسنة الكاملة ، بالمعنى الذي أستخدم به هذا المصطلح ، ليست بالأمر اللازم دائماً أو حتى المستحسن في الفنان الفرد . ففي كثير من الحالات يمكن أن يكون انغماس المرء في ضروب تطرفه هو شرط قوله أي شي على الإطلاق . فمن المحال أن تفصل «الشيعر» في «الفردوس المفقود» عن العقائد الفريدة المحفوظة فيه: وليس مما يعنى الكثير أن تؤكد أنه لو كان ملتون قد اعتنق عقائد أكثر سواء ، لكتب قصيدة أفضل . فهي كعمل أدبي إنما تؤخذ كما وجدناها ، ولكن من المحق أن بمقدورنا أن نستمتع بشعرها ومع ذلك نكون على وعي تام بالانحرافات الذهنية والمعنوية للمؤلف. من الحق أن وجود تقليد صائب، وذلك ببساطة من طريق تأثيره في البيئة التي ينمو فيها الشاعر ، خليق أن يجنح إلى إلزام التطرف حدوداً يمكن التحكم فيها ، بيد أنه ليس حتى غياب هذا التأثير المقيد هو ما يجعل غياب التقاليد أمرا يؤسف له ، فالأمر الوبيل هو أن يطلق الكاتب العنان له « فرديته » عمداً ، بل وأن ينمى اختلافاته عن الآخرين ، وأن يحنو قراؤه على الكاتب ذى العبقرية لا على الرغم من انحرافاته عن حكمة الجنس الموروثة وإنما بسببها .

والحق أن ما يحدث ليس دائماً هو ما كان المؤلف ينتويه . وإنه لمن اليسير ، على نحو مهلك ، في ظل أوضاع العالم الحديث ، على الكاتب ذي العبقرية أن ينظر إلى نفسه على أنه مسيح . من المحقق أن كتابا آخرين ربما قد كانت لهم استبصارات عميقة من قبله ، ولكننا نعتقد عن طيب خاطر أن كل شئ نسبى حسب فترته الزمنية في المجتمع ، وأن هذه الاستبصارات قد فقدت الأن صوابها وأن الجيل الجديد يمثل عالماً جديداً ، ومن ثم فإن هناك دائما فرصة إن لم يكن لتقديم إنجيل جديد كلية ، فلتقديم إنجيل جديد كلية ، فلتقديم إنجيل جيد بقدر ما هو جديد . أو قد تتخذ الرسالة صورة كشف ، المرة الأولى . عن إنجيل حكيم ميت لم يفهمه أحد من قبل ، وظل – نظراً لما هي عليه عقول الناس من حالة تخلف واختلاط – ينام مجهولاً حتى هذه اللحظة ، بل قد ترتد الرسالة

إلى أطلانطس المفقود . والحكمة التي لاينطق بها - لفرط قداستها - لدى الشعوب البدائية . والكاتب الذي يشتعل بمثل هذه العقيدة يحتمل أن يجد له حواريين متفانين ، أما لدى الخلف فهو معرض لأن يغدو - كما هو في نظر غالبية معاصريه - مجرد مسل بين عدة مسلين . والأمر الذي يؤسف له هو أن الرجل قد يكون لديه شئ يقوله على أكبر قدر من الأهمية : بيد أن إعلانك - وكأنك قد اكتشفت - حقيقة معروفة للبشرية منذ زمن طويل ، معناها أن تضمن اهتماما فورياً ، ثمنه هو الإهمال في نهاية الطاف .

والتأثير العام في القراء - وأغلبهم يعوزه التعليم تماماً - أمر بالغ الاختلاف عما كان هؤلاء المخلصون المنتظرون ينتوونه . ففي المحل الأول ، ما من مخلص منتظر حديث يمكن أن يعيش أكثر من جيل وإنه ليفترض ضمنا أن قادة الجيل السابق يعادلون في عدم نفعهم الجنود الذين ماتوا في أول سنة من حرب سنوات مائة (وللأسف فأغلبهم كذلك) . أما من يقدر لهم أن يستمتعوا بمدى الحياة الطبيعي فلهم أن يكونوا على يقين من أنهم سيظلون بقيد الحياة بعد انتهاء شعبيتهم . وتأنيا لما لم يكن الجمهور مؤهلا جيداً للتفرقة بين العلاجات الشافية ، فإنه يستمتع بأخذ عينات من كل نوع ، ولا يحمل أيا منها على محمل الجد . وأخيراً فإنه في عالم كاد يفقد كل فهم تراكم «الخبرات » - وهي تشمل الخبرات الأدبية والذهنية فضلا عن الخبرات الغرامية وحكايات الشطار هو ، كتراكم المال ، أمر قيم في حد ذاته . بحيث أن كاتباً جاداً قد يعرق دما في عمله ، ثم يتدوق على أنه نصير «وجهة نظر» أخرى .

إنه لمن السرف أن تنتظر من أى فنان أدبى فى الوقت الحاضر أن يكون نموذجاً للسنة . فذاك ، كما قلت ، أمر لايتطلب إلا بروح من النقد المتسامح فى أى عصر الكنه لايتطلب الآن. وإنه لأمر بالغ الاختلاف أن تكون كاتباً كلاسياً فى عصر كلاسى ، وأن تحافظ على مثل عليا كلاسية فى عصر رومانسى . أضف إلى ذلك أنى أطلب لنفسى التعاطف الذى أريدكم أن تشعروا به نحو سواى . إن ما يمكننا أن نحاول القيام به هو أن ننمى روحاً أكثر نقدية ، أو بالأحرى نطبق على الكتاب معايير نقدية تكاد أن تكون مبطئة . وعن الكتاب المعاصرين الذين ساذكرهم لاأستطيع أن أتذكر أنى رأيت أى نقد استخدمت فيه هذه المعايير .

ربما كان مما يجعل الاعتبارات السابقة أكثر واقعية ، ويبرئنى من تهمة التعامل مع المجردات وحدها ، وعدم تقديم شئ سوى عملة ورقية لاسبيل لفكها ، أن أقدم -

عند هذه النقطة - شهادة على شكل ثلاث قصص قصيرة حديثة، كلها عظيم الامتياز. وقد كانت المصادفة تقريباً هي التي جعلتني أقرأ هذه القصص جميعا في توال سريع ، أثناء عمل كفت أقوم به حديثًا في هارڤرد . إن إحداها هي قصة «نشوة» لكاثرين مانسفیلد ، والثانیة هی «الظل فی حدیقة الورد» له د . هه . لورنس ، والثالثة هی «الموتى» لچيمز چويس(١) . وهي جميعاً فيما أعتقد من أعمال الشباب ، وكلها تدور حول خيط واحد هو انجياب الوهم . ففي قصة مس مانسبفيلا ، تنقشع الأوهام عن عينى زوجة بخصوص علاقاتها مع زوجها . وفي القصتين الأخريين تنقشع الأوهام عن عينى زوج بخصوص علاقاته مع زوجته ، إن قصة مس مانسفيلد - وهي من أشهر قصصها - قصيرة حادة وخفيفة بأقضل معانى هذه الكلمة . أما قصة المستر جويس فعلى طول مذكور ، والشائق في هذه القصص الثلاث معا هو اختلافات متضمناتها المعنوية . فأنا خليق أن أقول إن المضمون المعنوى في قصلة «نشوة» لايؤبه له : إن مركز التشويق هو شعور الزوجة: السعادة المنتشية في البداية ، ثم شعورها في لحظة الكشف . ولاتعطينا الكاتبة تعليقاً ولا إيحاءً بأي قضية معنوية عن الخير والشر ، وفي نطاق جوها فإن هذا صواب تماماً . فالقصة مقصورة على هذا التغيير المفاجئ في الشعور ، والتشعبات المعنوية والاجتماعية خارج نطاق مجالها ، وإذ كانت المادة محدودة على هذا النحو - ومن المحقق أن رضاعنا عنها يدرك البراعة التي تناولت بها الكاتبة على نحو مثالى الحد الأدنى من المواد - فإنها ما أعتقد أنه يمكن وصفها بالأنوثة . أما في قصة لورنس فثمة ما هو أكثر من ذلك : لأنه معنى بمشاعر الزوج والزوجة معاً ، ولما كان إيقاعه أبطأ ( فما من قصة ذات تركيب يؤبه له تستطيع أن تتحرك بالسرعة التي تتحرك بها قصة مس مانسفيلد ) فإنه يجد وقتاً للتفكير فضارً عن الشعور ، وللفعل المحسوب . إن مصادفة ، هيئة الشئن في ذاتها ولكنها مهمة من حيث اللية التي يحدثها لورنس بها ، تؤدي بالزوجة أو تقسرها على أن تكشف لزوجها العادى من أدنى الطبقة المتوسطة ( فما من كاتب أكثر وعياً بالفوارق الطبقية من لورنس ) عن وقائع خطة دبرتها مع ضابط للجيش قبل زواجهما بعدة أعوام . ويتم هذا الكشف بشئ قريب من القسوة الواعية . وثمة قسوة أيضا في الظروف التي التقت فيها بحبيبها السابق.

«قالت: « وقد رأيته اليوم . إنه لم يمت ، وإنما أصبيب بالجنون » . فنظر إليها زوجها مجفلا . « الجنون! » قالها دون إرادة ، فقالت: « لقد جن » .

<sup>(</sup>١) من كتب عنوانها نشوة ، والضمابط البروسي ، وأناس من دبلن على التوالي .

وعن هذا العنصر المخيف من القسوة في بعض الأدب الحديث سيكون لدي ما أقوله فيما بعد وإنما الذي أود أن ألاحظه أساسنا عند هذه النقطة هو ما يستوقفني في كل العلاقات بين رجال لورنس ونسائه : غياب أي حس معنوي أو اجتماعي . فليست المسالة هي أن المؤلف – في ذلك السمو الأولمبي واللامبالاة المتفوقة المعزوين إلى عظماء الفنانين واللذين لايسعني فهمهما إلا على نحو ناقص - قد فصل نفسه عن أي موقف معنوى من شخصياته ؛ وإنما المسألة هي أن الشخصيات ذاتها - والمفترض فيها أن تكون كائنات بشرية يمكن التعرف عليها - لاتنم على احترام للالتزامات الأدبية أو حتى وعى بها، ويلوح إنها غير مزودة حتى بأشيع أنواع الضمير، وفي قصة المستر چويس، وهي أطول كثيراً وتستخدم عرضاً طريقة أكثر تنميقاً وتشويقاً ، تحزن الزوجة ذكريات مرتبطة بأغنية تنشد في حفلة مسائية كان الكاتب قد وصفها لتوه بكل تفاصيلها الدقيقة . واستجابة لأسئلة زوجها الملحفة تكشف له عن واقعة مؤداها أن تلك الأغنية قد غناها ولد كانت تعرفه في جالواي عندما كانت بنتا ، وأنه كان بينهما حب روحي رومانسى حاد ، وقد كان عليها أن ترحل ، ونهض الولد من فراش مرضه لكي يودعها ، ونتيجة لذلك مات ، كانت تلك هي كل المسألة ، ولكن الزوج يدرك أن ما منحها ذلك الولد إياه كان شيئاً أفتن من أي شئ يمكنه أن يمنحه لها . وإذ تخلد الزوجة إلى النوم في النهاية:

« ملأت دموع سخية عينى جبرييل . إنه لم يشعر بذلك نحو أى امرأة ، ولكنه عرف أن مثل هذا الشعور لابد أن يكون حبا . وتجمعت الدموع على نحو أكثف فى عينيه ، وفى الظلمة الجزئية تخيل أنه يرى شكل شاب واقف تحت شجرة يتقطر منها المطر . وكانت أشكال أخرى قريبة . لقد اقتربت روحه من تلك المنطقة التى تسكنها حشود الموتى الرحيبة » .

وإنه لحال أن نبرز القيمة الكاملة لبرهان من هذا النبوع دون قراءة القصص كاملة ، ولكن ينبغى أن يكون شئ مما في ذهني قد غدا واضحاً الآن . إننا لسنا معنيين بمعتقدات المؤلف وإنما باستقامة الحساسية والحس بالتقاليد ، ودرجة اقترابنا من «تلك المنطقة التي تسكنها حشود الموتي الرحيبة » . ويكاد لورنس ، بالنسبة لأغراضي ، أن يكون مثالاً كاملاً للمهرطق . وإن أكثر الكتاب البارزين في زمني سنية ، من الناحية الخلقية ، هو مستر چويس . وأعترف إني لا أدرى ماذا أصنع بجيل يتجاهل هذه الاعتبارات .

وإنى لعلى ثقة من أنكم لن تعتبروني متحدثا بروح التعصب عندما أؤكد أن المفتاح

الرئيس لفهم أغلب الأدب الأنجلو - سكسوني المعاصر إنما يتمثل في اضمحلال البروتستانتية . ولست معنيا بالبروتستانتية ذاتها ، فإننا لكي نناقش ذلك يتعين علينا أن نرتد إلى القرن السابع عشر ، وإنما أعنى أنه بين الكتاب فإن رفض المسيحية -المسيحية البروتستانتية - هو القاعدة أكثر مما هو الاستثناء وأن الكتاب الأفراد يمكن أن يفهموا ويصنفوا حسب نمط البروتستانتية التي كانت تحيط بطفولتهم والحالة الدقيقة للاضمحلال الذي وصلت إليه . وإنى لخليق أن أدرج الكتاب الذين نشاؤا في جو « متقدم » أو لاأدرى ، لأنه حتى اللا أدرية - البروتستانتية - قد اضمحلت في الجيلين الأخيرين . وهذه الخلفية - في اعتقادي - هي ما يجعل قسماً كبيراً من كتاباتنا يلوح محدداً أو فجا في المراكز الثقافية الكبيرة الوربا - في كل مكان باستثناء شمالي ألمانيا وربما اسكندناڤيا. وهذا هو ما يسهم بنكهة الفجاجة السائدة . وقد يتوقع المرء أن تكون الصور الأقل جمالا لهذا الاضمحلال أعمق علامات في الكتاب الأمريكيين منها في الكتاب الانجليز، ولكن ليس ثمة من الأسباب ما يدعو إلى التعميم: فلا شئ يمكن أن يكون أقبح (على قدر ما يمكن للمرء أن يحكم من واقع معرفته) من التقوى منشدة الترانيم التي يلوح إنها قد عزت أم لورنس عن نواحي بؤسها ، والتي لايبدو أنها قد زودتها بأى مبادئ راسخة تمحص بها سلوك أبنائها ، بيد أنه كيلا يظن أنى معنى في المحل الأول باضمحلال الأخلاق ( والأخلاق الجنسية بخاصة) فسأذكر اسم رجل أكن لذكراه أكبر قدر من الاحترام والاعجاب: هو إسم المغفور له إرقنج بابت ) .

إنه لأمر ذو دلالة أن نلاحظ أن بابيت كان مشربا بالثقافة الفرنسية . وفي فكره واتصالاته كان عالمي الموطن كلية . وكان يؤمن بالتقاليد . ولعدة سنوات وقف بمفرده تقريباً في حفاظه على نظرية صحيحة في التربية إزاء الاتجاه القوى للعصر . وأثار الاضمحلال ، المتجلية في عمل لورنس ، إنما هي من نوع كان يمقته . ومع ذلك فعندي أن اتساع ثقافته ذاتها ، وانتقائيته الذكية ، هي – في ذاتها – علامات على ضيق في التقليد ، من حيث رد فعلها البالغ إزاء ذلك الضيق . ويلوح أن اتجاهه من المسيحية إنما هو اتجاه رجل لم يكن له معرفة وجدانية إلا بشكل منحط وغير مثقف من أشكالها. وأنا أصدر هذا الحكم كلية من واقع تصريحاته العامة ، وليس البتة من واقع أي معلومات لدى عن نشئته . وإنه ليكون من المبالغة أن نقول إنه كان يرتدي ثوبه أي معلومات لدى عن نشئته . وإنه ليكون من المبالغة أن نقول إنه كان يرتدي ثوبه العالمي الموطن كرجل فقد ثيابه البورجوازية الكاملة complet bourgeois واضطر المالة نوب تنكرى . بيد أنه قد لاح أنه يحاول تعويض افتقاره إلى تقليد حي بمجهود هرقلي ، وإن يكن ذهنيا وفرديا على نصو خالص . وتمسكه بفلسفة

كونفوشيوس برهان على ذلك: وإن شعبية كونفوشيوس بين معاصرينا لأمر ذو دلالة . وكما أنى لا أستطيع أن أفهم كيف أن بوسع أى امسرىء أن ينتظر أن يفهم كانت وهيجل حقيقة دون معرفة اللغة الألمانية ودون فهم للعقل الألماني لايكتسب إلا في صحبة ألمان أحياء ، فإنى بالأحرى a fortiori لا أفهم كيف يسع أى امرئ أن يفهم كونفوشيوس دون بعض المعرفة باللغة الصينية ، ودون أن يغشى طويلا خير المجتمعات الصينية . وإنى لأكن للعقل الصيني والحضارة الصينية أعلى درجات الاحترام ، وأرغب في الاعتقاد بأن للحضارة الصينية — في أعلى حالاتها — ألوان كياسة ونواحي امتياز يمكن أن تجعل أوربا تبدو عديمة الصقل . ولكنى لا أعتقد أنى شخصياً يمكن أن أفهمها يوماً بما يكفيني لكي أجعل منها دعامتي الأساسية .

ومما يفضى بى إلى هذه النتيجة جزئيا خبرة مماثلة لى . إن سنتين قضيتهما في دراسة السانسكريتية ، تحت إشراف تشارلز لانمان ، وسنة قضيتها في متاهات الميتافيزيقا الباتا نجالية، تحت توجيه جيمزوود ، قد خلفتني في حالة إلغاز مستنير . إن نصف مجهودي لفهم ما كان الفلاسفة الهنود يسعون وراءه - وإن ضروب حذقهم المستخفية لتجعل أغلب الفلاسفة الأوربيين العظماء يلوحون أشبه بتلاميذ المدارس -قد كمن في محاولتي أن أمحو من ذهني كل مقولات وأنواع التمييز الشائعة في الفلسفة الأوربية منذ عصر الإغريق . ولم تكن دراستي السابقة والمصاحبة للفلسفة الأوربية أفضل من عقبة [ في هذا السبيل]. وإذ رأيت أن «تأثير» الفكر البرهمي والبوذي في أوربا ، كما في شوبنهور وهارتمان ودوسن قد جاء ، إلى حد كبير ، من طريق سوء فهم رومانتيكي ، فقد انتهيت إلى أن أملى الوحيد في النفاذ حقيقة إلى قلب ذلك اللغز إنما يكمن في أن أنسى الطريقة التي أفكر بها وأشعر كأمريكي أو أوربي : وهو ما لم أكن أرغب في القيام به ، لأسباب عملية فضلا عن الأسباب العاطفية . ويخيل إلى أن هذا الاختيار ذاته ينطبق على الفكر الصينى: رغم إنى أعتقد أن العقل الصينى أقرب كثيراً إلى العقل الأنجلو - سكسوني من العقل الهندي . إن الصين - أو هى كانت ، إلى أن بدأ المبشرون يدربونها على الفكر الغربي ، ومن ثم مهدوا الطريق لجون ديوى - أمة ذات تقاليد ، وكونفوشيوس لم يولد في فراغ ، وإن شبكة من الطقوس والأعراف - حتى ولو نظر إليها الفلاسفة بروح شك حنون - لتحدث فرقاً عظيماً . بيد أن كونفوشيوس قد غدا فيلسوف البروتستانت المتمردين . ولست أستطيع إلا الشعور بأن إرقنج بابت - من بعض النواحي - وبأنبل النوايا - لايعدو أن يكون قد جعل الأمور أسوأ ، بدلا أن يجعلها أحسن .

إن اسم إرقنج بابت يوحى على الفور باسم إزرا پاوند ( نظيره في عالمية الوطن)

وباسم ا . ا . رتشاردز ويلوح أن كونفوشيوس هو المستشار الروحى الذوى التعليم العالى ، الصعبى الإرضاء ، فى مقابل آلهة المكسيك المظلمة . ويمثل مستر پاوند أقرب نظير لإرقنج بايت . إنه – وهو السريع البديهة ، عظيم الثقافة على نحو بالغ – منجذب إلى العصور الوسطى – كما هو ظاهر – لكل شئ سوى مايضفى عليها دلالتها . وتحيزه بعد – البروتستانتى القوى الضيق يطل برأسه من أبعد المواضع عن التوقع ولايكاد يسع المرء أن يقرأ ملحوظاته وتعليقاته اللوذعية على طبعته لجويدو كالما لاكانتى دون أن تتجه شكوكه إلى أنه يجد جويدو أحرى بالتعاطف كثيراً من دانتى ، ولأسباب ليس لها كبير صلة بميزاتهما كشاعرين : هى على وجه التحديد أن من المحتمل جداً أن جويدو كان مهرطقا ، إن لم يكن شاكا – وهو ما يشهد به جزئيا احتمال أن يكون قد اعتنق ضربا من الفلسفة الروحية ونظرية فى عمل الجسيمات لاأستطيع لها فهما . إن مستر پاوند ، مثل بابت ، فردى النزعة ، بل وأكثر من ذلك : حرى .

إن انحراف مستر پاوند لاهوتيا يبدو في شعره ونثره على السواء ، بيد أنه لما كان هناك كتاب للفكر ذو حيوية آخرون ، ولما كان من المحتمل أن يكون مستر ياوند أهم شاعر بقيد الحياة في لغننا فإن الإشارة إلى شعره خليقة أن يكون لها بعض وزن . وعند هذه النقطة أجرؤ على أن أعمم القول فأقول إنه مع اختفاء فكرة الخطيئة الأصلية واختفاء فكرة الصراع المعنوى الحاد فإن الكائن الإنساني المقدم لنا في الشعر وفي القصة النثرية اليوم ، سبواء بسواء ، وعلى نحو أشد قوة لدى الكتاب الجادين منه في العالم السفلى للأدب ، قد جنح إلى أن يغدو أقل واقعية شيئاً فشيئاً . فالحق أن الرجال والنساء يغدون أقرب ما يكونون إلى حقيقتهم في لحظات الصراع المعنوى والروحي الحاد القائم على مقدسات روحية، منهم في تلك «اللحظات المحيرة» التي نغدو فيها جميعا متشابهين جدا . ولئن استغنيت عن هذا الصراع وذهبت إلى أنه من طريق التسامح والسخاء وعدم الإيذاء وتوزيع القوة الشرائية أو زيادتها ، إلى جانب تكريس من جانب صفوة الفن ، سيغدو العالم على أقصى نحو يشتهيه المرء ، فلابد الك من أن تتوقع أن تتحول الكائنات البشرية بخاراً أكثر فأكثر . وهذا على وجه الدقة هو ما نجده في المجموعة التي يضعها مستر باوند في الجحيم في ديوانه مسودة ثلاثين انشودة. فهى تتكون (ربما أكون قد سهوت عن صنف أو صنفين ) من الساسة وصانعى الأرباح ورجال المال ومالكي الصحف وأجرائهم ومثيري الفتن agents provocateurs وكالفن والقديس كلمنت الإسكندرى والإنجليز ومحاربي الرذيلة الصليبيين والكذابين والأغبياء والمتحذلقين والوعاظ ومن لايؤمنون بالـ Social Credit والأساقفة والسيدات لاعبات الجولف والفابيين والمحافظين والامبرياليين ، وكل أولئك الذين قدموا شهوة المال على مسرات الحواس . إنه بطريقته الخاصة ، جحيم يدعو للإعجاب « دون عزة ، دون مأساة ». والوهلة الأولى قد يكون هذا التنوع فى الأنماط - لأن هذه أنماط وليست أفراداً - مربكا بعض الشئ ، ولكنى أظن أنه يغدو مفهوماً قليلاً إذارأينا ثلاثة مبادئ تمارس عملها هنا (١) الجمالى (٢) الإنسانى النزعة (٣) البروتستانتى . واعتراضى الكبير على جحيم من هذا النوع هو أن جحيما يخلو من العزة كلية يتضمن نعيما بلا عزة أيضا . فلئن لم تميز بين المسئولية الفردية والظروف فى الجحيم ، بين الشر الأساس والمصادفات الاجتماعية ، فإن النعيم المتضمن (إن وجد) يغدو على نفس القدر من التفاهة والعرضية . إن جحيم مستر باوند ، رغم كل أهواله ، مكان يريح العقل الحديث جدا أن يتأمله ، ولا يزعج رضاء أحد : إنه جحيم للآخرين - للناس الذين نقرأ عنهم فى الصحف وليس للمرء وأصدقاء المرء (١) .

وثمة مثال للعقل الحديث يعادل المثال السابق تشويقا هو ذلك الشاعر الآخر المهم في عصرنا: مستر وليم بتلر بيتس، قل من الشعراء من أخبرونا عن أنفسهم – أعنى ما هو متصل بالموضوع ومن حقنا أن نعرفه – أكثر مما فعل مستر بيتس في كتابه «تراجم ذاتية» وهو وثيقة ذات تشويق عظيم وباق، وإنى لخليق أن أقول إنه كان على مستر بيتس أن يصارع صعوبات أكبر من تلك التي واجهها مستر پاوند فقد ولد من سلالة أيرلندية ، بروتستانتية ، وشب في لندن ، وكانت أيرلندا بالنسبة له في طفولته بمثابة إقليم يقضى فيه العطلات ، وترتبط به عواطفه . وكان أبوه متمسكاً بعقلانية منتصف القرن . وفيما عدا ذلك كان جو البيت هو جو جماعة ما قبل روفائيل وفي كتابه «ارتعاش القناع» يقول على نحو ذي دلالة :

« كنت أختلف عن سائر أبناء جيلى فى أمر واحد فقط: فانا شديد التدين ، وإذ حرمنى هكسلى وتندال – اللذان كنت أمقتهما – من ديانة طفولتى البسيطة ، فقد أقمت ديانة جديدة ، تكاد تكون كنيسة معصومة ، مؤلفة من التقاليد الشعرية و fardel من القصاص والشخوص والانفعالات لاتنفصل عن تعبيرها الأول ، وقد أمررها من جيل إلى جيل الشعراء والرسامون ، مع بعض العون من الفلاسفة واللاهوتيين » .

وهكذا نجد في ييتس في سن السادسة عشرة (أو على الأقل: كما يلوح له أنه قد كان عليه في سن السادسة عشرة ، إذ ينظر إلى الوراء) مفعول عقيدة أرنولد القائلة إن الشعر يمكن أن يحل محل الدين ، وكذلك الميل إلى توليف دين فردى . إن خلفية العقلانية ، وصور جماعة ما قبل روفائيل ، واهتمامه بما هو مستتر ، وشغفه — الذي يعادله تبكيرا — بالقومية الأيراندية ، وارتباطه بالشعراء الثانويين في لندن

 <sup>(</sup>١) راجع كتاب الزمن والإنسان الغربي اوندام لويس.

وباريس ، لتصنع مزيجا غنياً ، لقد كان مستر ييتس يبحث عن تقليد - ربما بأكثر مما ينبغي من الوعي ، مثلنا جميعا ، وقد بحث عنه في تصور أيرلندا على أنها وحدة سياسية واجتماعية مستقلة بذاتها ، ومطهرة من التلويث الأنجلو - سكسوني ، وكان يرغب أيضا في أن يصل إلى المنابع الدينية للشعر ، كما فعل - بعد ذلك بقليل - باحث أخر عن الأساطير لايعرف الراحة هو د . هـ لورنس، وكانت نتيجة ذلك ، لفترة طويلة ، هي تشاعر مدفوع بطريقة صناعية ، بعض الشئ ، وكما أن كثيراً من نظم سونيرن يحدث تأثيراً أشبه بجرعات مكررة من الچن والماء ، فإن كثيراً من نظم مستر ييتس يحدث تأثيراً أشبه بجرعات مكررة من الچن والماء ، فإن كثيراً من نظم مستر ييتس إنما تنبهه المأثورات الشعبية والعقائد المستترة والأساطير والرمزية وكتابات السحر والتحديق في البلورات :

« من تراه سيذهب مع فيرجاس الآن ،
وينفذ في ظل الغابة العميقة المنسوج ،
ويرقص على الشاطئ المستوى ؟
أيها الشاب ، ارفع جبينك المحمر ،
وارفعى أجفانك الرقيقة ، أيتها الفتاة ،
ولا تفكرا في الأمال والمخاوف بعد الآن » .

فهذا يلوح لى شديد الجمال ولكنه شديد التصنع ، إن فيه استثارة متعمدة للغيبوبة ، كما يعترف حقيقة في مقالته عن «رمزية الشعر» :

« لاح لى على الدوام أن الهدف من الوزن هو أن يطيل من لحظة التأمل ، اللحظة التي نكون فيها نائمين ومستيقظين في أن واحد ، وهي لحظة الخلق الوحيدة ، وذلك بإسكاتنا من طريق رتابة جذابة على حين يبقينا مستيقظين بتنوعه ، وأن يبقينا في تلك الحالة التي ربما كانت غيبوبة حقيقية ، حيث ينبسط العقل – وقد تحرر من ضغط الإرادة – «على شكل رموز» .

وفى هذه النظرية قدر كبير من الصدق ، ولكن ليس ما فيه الكفاية ، وممارستها تعرض مستر ييتس لنقد مستر أ . أ . رتشاردز العادل ، كما يلى :

« بعد معركة متطاولة مع الدراما ، قام مستر ييتس بانفصال عنيف لا عن الحضارة الجارية فحسب وإنما أيضا عن الحياة ذاتها ، من أجل عالم فوق الطبيعى . بيد أن عالم «الأحوال النفسية الأبدية» والجواهر السماوية والكائنات الخالدة ليس ،

كقصص الفلاحين الأيراندية ، ومناظر الطبيعة الأيراندية جزءاً من خبرته الطبيعية والمالوفة . والآن فإنه يتحول إلى عالم من اجتماع الأوهام الرمزية ، هو منه على غير يقين ، على نحو مستميت . إنه على غير يقين لأنه قد اصطنع كتكنيك للإلهام استخدام الغيبوبة ، وأوجه من الوعى غير مترابطة ، والكشوف التي تواتيه في هذه الحالات غير المترابطة غير متصلة بالخبرة السوية على نحو كاف».

وأظن أننا لانعدو أن نكون قد حملنا شكوى المستر رتشاردز خطوة صغيرة أبعد ، إذا أضفنا أن « عالم فوق الطبيعى » عند المستر ييتس لم يكن عالم فوق الطبيعى الصائب . فهو لم يكن عالما من الدلالة الروحية ، ولا عالم خير وشر حقيقيين ، ولا قداسة أو خطيئة ، وإنما هو أسطورية أدنى ، على درجة عالية من الحذاقة ، تستدعى الطبيب – لتزود نبض الشعر الآخذ في الوهن بمنبه وقتى ، حتى يتقوه الريض المحتضر بأخر كلماته . وهذه الأسطورية ، بوعيها الزائد بالذات ، تقترب من أسطورية د . ه . لورنس في جانبها الأكثر انحلالا . ونحن نعجب بمستر ييتس لأنه قد جاوزها ، ولأنه حزم تحفه الصغيرة وحزم أمره على أن يعيش في شقة مؤثثة على أكثر الانحاء بساطة وتجرداً . إن بضعة أشياء جميلة ذاوية تظل باقية : بابل ، نينوى ، هيلين طروادة ، وما إلى ذلك من تذكارات الشباب : بيد أن صرامة نظم مستر ييتس في مرحلته التالية ككل جديرة بأن تقسر أقل الناس تعاطفاً على الإعجاب به . ورغم أن نغمته كثيراً ما تكون نغمة أسى ، واستسلام أحيانا :

« الأشياء التي قلتها أو صنعتها منذ سنوات طوال
 أو الأشياء التي لم أصنعها أو أقولها
 وإنما ظننت أني قد أقولها أو أصنعها
 تقدحني بثقلها ، ولا يمر يوم
 إلا وأتذكر شيئا ،

فيرتاع ضميري أو غروري . .

ورغم أن مستر ييتس ربما مازال أشبه بترايتون بين الجداول ، أنهكه الطقس ، أكثر مما ينبغى قليلاً ، فإنه قد وصل إلى العظمة إزاء أكبر النقائض . ولئن كان لم يصل إلى فلسفة كلية مركزية لقد طرح على الأقل – في أغلب الأحيان – ما هو تافه ومتطرف ، وما هو محدود زمانا ومكانا .

وعند هذه النقطة ، وبعد أن وجهت الأنظار إلى الصبعوبات التي جربها مستر ياوند ومستر ييتس دون أن يكون الذنب في ذلك ذنبهما ، قد تتوقعون أن أخرج من جعبتى جيرارد هوپكنز بنغمة انتصار على اعتبار أنه شاعر السنة والتقاليد . ويقينا كنت أود لو وسعنى ذلك ، ولكنى لاأستطيع أن أشارك كلية في الصماس الذي يستشعره كثير من النقاد نحو هذا الشاعر ، أو أن أضعه على مستوى أولئك الذين ذكرتهم لتوى . ففي المحل الأول ، نجد أن حقيقة كونه قساً يسوعياً ، ومؤلف بعض شعر ديني بالغ الجمال ، لاتعدو أن تكون متصلة بالموضوع جزئيا . فأن يهتدي المرء على أية حال - على حين أنه كاف لمداعبة الأمل في الخلاص الفردي - لايستطيع أن يحقق المرء ككاتب ما أخفقت سلالته ويلاده ، لبعض أجيال ، في تحقيقه . والحق أن هويكنز شاعر فاتن ، ولكنه ليس شاعراً من عصرنا إلى الحد الذي أدت بنا مصادفات نشر عمله وابتكارات عروضه إلى افتراضه . من المحقق أن ابتكاراته كانت جيدة ولكنها ، كعقل صاحبها ، لاتعمل إلا في نطاق ضيق ، ويسهل محاكاتها وإن لم تكن قابلة للتكيف مع عدة أغراض . أضف إلى ذلك أنها تستوقفني أحيانا باعتبارها مفتقرة إلى الحتمية . أعنى أنها تشفى أحيانا على أن تكون لفظية خالصة ، من حيث أن القصيدة الكاملة [ من قصائده ] تعطينا مزيدا من نفس الشي ، وتراكما ، أكثر مما تمثل نمواً حقيقياً للفكر أو الشعور.

ربما كنت مخطئا فيما أقوله عن عروض هو يكنز ومعجمه اللفظى . ولكنى واثق أنه فى مسئلة الشعر الديني ثمة ما هو أكثر من مجرد صفاء وقوة عاطفة المؤلف الدينية . فكونك «شاعراً دينيا» ضرب من الحدود: إن القديس يحد نفسه بكتابة الشعر، والشاعر الذى يقتصر حتى على هذا الموضوع يحد نفسه أيضا . وليس هويكنز شاعراً دينيا بالمعنى الأهم الذى ذهبت به فى موضع آخر إلى أن بودلير شاعر دينى ، أو بالمعنى الذى أجد به فيون شاعراً دينياً ، أو بالمعنى الذى أعد به عمل مستر چويس مشرباً بالشعور المسيحى ، ولست أود أن أنتقص من قدر [هويكنز] وإنما أن أؤكد حدودا وتفرقات . إنه خليق أن يقارن لابمعاصرينا الذين يختلف موقفهم عن موقفه وإنما بالشاعر الثانوى الذى يقرب من أن يكون معاصراً له ويشبهه أكثر من غيره : جورج مرديث ، وهذه المقارنة فى صالح هويكنز كلية . إن كليهما شاعر إنجليزى جورج مرديث ، وهذه المقارنة فى صالح هويكنز كلية ، إن كليهما شاعر إنجلين من شعراء الطبيعة ، يستخدمان حيلا تكنيكية متشابهة ، وهويكنز هو أكثر الرجلين خفة . وعلى حين أن مرديث ، باستثناء بضع ملاحظات ماضية معبر عنها بوقاحة للطبيعة الإنسانية ، لايملك إلا « فلسفة فى الحياة » أقرب إلى الضحالة والرخص ، للطبيعة الإنسانية ، لايملك إلا « فلسفة فى الحياة » أقرب إلى الواقع . غير أنه عن يملك هويكنز عزة الكنيسة من ورائه ، وهو بالتالى أقرب إلى الواقع . غير أنه عن يملك هويكنز عزة الكنيسة من ورائه ، وهو بالتالى أقرب إلى الواقع . غير أنه عن

نضال عصرنا كى يركز لا أن يشتت ، كى يجدد ارتباطنا بالحكمة التقليدية ، كى يعيد إقرار صلة حيوية بين الفرد والجنس ، أى - بعبارة واحدة - النضال ضد النزعة الليبرالية : عن هذا كله يقف هوپكنز بعيدا بعض الشئ ، وفى هذا لايقدم لنا هوپكنز إلا عونا بالغ الضالة .

إن ما أردت أن أمثل له من طريق الإشارة إلى الكتاب الذين ذكرتهم في هذه المحاضرة هو التأثير المقعد الذي يصيب رجال الأدب من عدم كونهم قد ولدوا ونشأوا في بيئة ذات تقليد حي ومركزي . وفي المحاضرة التالية ساتناول - بالأحرى - الآثار الإيجابية للهرطقة ، ونتائج أكثر ترويعا : هي تلك الناجمة عن التعرض لتأثير شبطاني ،

- " -

أظن أن ثمة موضوعاً شائقاً للبحث - بالنسبة لدارس التقاليد ، في تاريخ التجديف، والمركز الشاذ لذلك الاصطلاح في العالم الحديث، إنه بقية غريبة في مجتمع قدكف ، في أغلب أجزائه ، عن أن يغدو قادراً على ممارسة ذلك النشاط أو التعرف عليه . وثمة ما يغريني بأن أعتقد أنه عموماً ، وعندما يستخدم ذلك المصطلح أصلا ، فإنما يستخدم بمعنى ليس إلا ظلا للأصل ، لأن التجديف الحديث ليس إلا فرعا من الأشكال غير اللائقة ، وكما أنه في بعض البلدان - التي مازال فيها تاج -يصدم الناس عادة (وهم محقون تماماً) بأي وقاحة على الملأ إزاء أي عضو من عائلتهم الملكية، فإنهم يصدمون أيضا بأي وقاحة على الملأ إزاء رب لايشعرون نحوه، في حياتهم الخاصة ، بأي احترام البتة : وكلا الشعورين تسانده محافظة من سوف تجعلهم أي تغيرات اجتماعية يخسرون . ومع ذلك يجنح الناس في يومنا هذا إلى تحمل واحترام أي انتهاك يقدم إليهم على أنه من وحي أغراض « جدية » ؛ على حين أن المطهر الوحيد الذي يجعل من التجديف أو الفحش أمراً محتملًا هو حس الفكاهة : فغير اللائق الذي هو مضحك قد يكون منبعاً مشروعا للمرح البرئ ، على حين أن غياب الفكاهة يجلو عنه النقاب كمجرد باعث على الاشمئزاز . ولست أود أن يفهم أنى أدافع عن التجديف بمعناه المجرد . وإنما أنا أوضح فقط أنه في العالم الحديث أمر بالغ الاختلاف عما هو خليق أن يكونه في « عصر من عصور الإيمان » تماماً كما أن مفهوم القاضى للتجديف خليق - فيما يحتمل - أن يكون بالغ الاختلاف عن مفهوم الكاثوليكي الصالح ، وأن أوجه اعتراضه عليه إنما ترجع إلى أسباب جد مختلفة . بديهي أن

مسألة الرقابة بأكملها قد ردت الآن إلى لااتساق سخيف ، ومن المحتمل أن تظل كذلك ماظلت أخلاقيات الحدولة غير أخلاقيات الكنيسة . ولكن النقطة التي أرغب في توضيحها هي أن التجديف ليس مسألة شكل لائق ، وإنما مسألة اعتقاد صائب . وربما ما كان ليسع أحداً أن يجدف بأي معنى غير المعنى الذي يمكن به أن يقال إن ببغاء يسب ، إلا إذا كان يؤمن - بعمق - بما يدنس حرمته ، وعندما يصدم التجديف أي شخص ليس بالمؤمن فإن ما يصدمه لايعدو أن يكون خرقا للائق من الأشكال : وإنها لمسألة دقيقة كونه ، إذ هو واقع في خطأ عقلى ، يرتكب أو لايرتكب خطيئة إذ يُصدم للأسباب الخطأ . أرى يقينا أن التجديف الذي هو من الطبقة الأولى من أندر الأشياء في الأدب ، لأنه يتطلب عبقرية أدبية وإيمانا عميقاً معاً ، يرتبطان في عقل هو في حالة فريدة وغير عادية من المرض الروحي . وأكرر أني لاأدافع عن التجديف ، وإنما ألوم عليا أنا التجديف أيا أنه مستحيلاً .

والنقطة التالية التى أريد أن أتحدث عنها نقطة أشد حساسية . فمن المكن أن ينظر المرء إلى التجديف على أنه إحداث ضرر معنوى بالنفوس الضعيفة أو الملتوية ؛ وفى الوقت ذاته ينبغى أن يعترف الإنسان بأن البيئة الحديثة غير مواتية للإيمان إلى الحد الذى تنتج معه أفراداً يمكن أن يجرحهم التجديف متزايدى القلة . وعلى ذلك فقد يكون المرء أن يتوقع أن التجديف ( مهما يكن شأنه في عصور أخرى ) أقل استخداما من جانب قوى الشر مما كان الشأن عليه في أى وقت آخر من ألفى السنوات الأخيرة . وعلى حين ربما كان التجديف يوماً علامة على الفساد الروحي فلريما أمكن النظر إليه الآن على أنه بالأحرى علامة على أن النفس مازالت حية ، أو حتى على أنه استعادة الحياة : لأن إدراك الخير والشر – مهما يكن ما نختاره منهما – هو أول متطلبات الحياة الروحية . وعلى ذلك فإننا نحسن صنعا إذا ولينا وجوهنا في غير شطر المجدف ، المعنى التقليدى لهذه الكلمة ، بحثا عن أكثر عمليات الروح الشرير اليوم إيتاء للثمار .

وإنه ليؤسفنى ، بالنسبة لغرضى الحالى ، ألا تكون لدى معرفة أوثق وأدق وأوسع بالروائيين الإنجليز فى مائة السنوات الأخيرة ، وأنى بالتالى أشعر أنى غير متأكد ، بعض الشئ ، من تعميماتى . ولكن يلوح لى أن الروائيين البارزين ، الأقرب إلى أن يكونوا معاصرين لنا ، قد كانوا أكثر اهتماما من أسلافهم – عن وعى أو لا وعى – بأن يفرضوا على قرائهم نظرتهم الشخصية إلى الحياة وأن هذا لايعدو أن يكون جزءاً من الحركة الكاملة لعدة قرون نحو تضخيم الشخصية واستغلالها . لست أذهب إلى أن الشخصية دخيل محرم ، وأتخيل أن المعجبين بجين أوستن إنما يجذبهم جميعا شئ يمكن أن تدعوه شخصيتها . ولكن الشخصية، مع جين أوستن ومع ديكنز ومع ثاكرى ،

كانت أقرب إلى أن تكون فى مكانها السوى . إن المعايير التى نقدوا بها مجتمعهم ، وإن لم تكن بالغة الرفعة ، لم تكن على الأقل من صنعهم ، ففى روايات ديكنز مثلا نجد أن الدين مازال من النوع القديم الطيب البليد المنتمى إلى القرن الثامن عشر ، مغطى بقيض من اللبلاب والديوك الرومية ، ويكمله حماس إنسانى النزعة قوى . كان هؤلاء الروائيون لايزالون مراقبين : مهما وجدنا ملاحظاتهم سطحية ، على العكس من فلوبير مثلا . إنهم سنيون بما فيه الكفاية حسب النور فى عصرهم ، وأول شك فى ظهور هرطقة إنما يتسلل مع كاتبة كانت ، فى أحسن أحوالها ، تملك بصيرة وعاطفة معنوية أعمق كثيراً من هؤلاء ، ولكنها جمعت إليهما لسوء الحظ العقلانية الكئيبة لتلك الفترة ، والتى تعد من أكبر صروحها : چورج إليوت ، يلوح لى أن چورج إليوت من نفس القبيلة التى ينتمى إليها كل الأخلاقيين الجادين والمتطرفين الذين جاءوا بعدها : وينبغى أن اخترمها لكونها أخلاقية جادة ، ولكن علينا أن ننعى أخلاقياتها الفردية . إن ما كنت أتقدم نحوه هو التأكيد التالى : إنه عندما تكف المعنويات عن أن تكون مسألة تقاليد وسنة – أى عادات المجتمع وقد شكلها وقومها وسمابها الفكر المتواصل الكنيسة وتوجيهها – وعندما يضع كل رجل أخلاقياته الخاصة، فإن الشخصية تغدو، عند ذلك ، شيئاً ذا أهمية مروعة .

إن إنتاج توماس هاردى الراحل يقدم لنا نموذجاً شائقاً لشخصية قوية لايصدها أى ارتباط بهيئة أو خضوع لأى عقائد موضوعية : لايعوقها أى أفكار أو حتى تلك الرغبة التى تعرقل جزئياً الكتاب الأقل مرتبة : الرغبة فى إمتاع جمهور كبير. ويبدو لى أنه كان يكتب من أجل «التعبير عن النفس» كخير ما يستطيع إنسان أن يكتب وأن النفس التى كان عليه أن يعبر عنها لاتبدو لى وسيلة اتصال ذات حظ متميز من السلامة والتهذيب ، فهو لم يكن يعنى حتى بمواصفات الكتابة الجيدة وكان يكتب أحيانا كتابة بالغة القوة ولكنه كان قليل الاحتفال دائما يمس أسلوبه أحيانا حدود السمو دون أن يمر بمرحلة الجودة . وقد ترتب على انغماسه فى نفسه أن راح يرسم رقعة واسعة من المناظر لأن المناظر مخلوق سلبى يخضع لحالة الكاتب النفسية . والمناظر توافق أيضا أهداف الكاتب الذى لايعنى على الإطلاق بعقول الناس وإنما بانفعالات هاردى لاتنبعث فيها الحياة إلا فى نوباتها الانفعالية . هذه الانفعالية المغرقة تلوح لى مظهراً من مظاهر التدهور وعنصراً أساسياً من عناصر الإيمان فى العصور تلوم لى مظهراً من مظاهر التدهور وعنصراً أساسياً من عناصر الإيمان فى العصور الرومانتيكية بأن ثمة مايدعو إلى الإعجاب فى الانفعال القوى فى حد ذاته مهما يكن هذا الانفعال ومهما يكن موضوعه . بيد أنه ليس بديهيا أن الكائنات البشرية تبلغ قمة هذا الانفعال ومهما يكن موضوعه . بيد أنه ليس بديهيا أن الكائنات البشرية تبلغ قمة

الواقعية عندما تكون في حالة انفعال عنيف. فالأهواء البدنية العنيفة في حد ذاتها لاتفرق بين إنسان وآخر والأحرى إنها تنزل بالبشر جميعاً إلى نفس المستوى. والعاطفة لاتكون ذات دلالة إلا على ضوء علاقتها بشخصية الإنسان وسلوكه في لحظات أخرى من حياته وفي سياقات أخرى . الأكثر من ذلك أن العاطفة القوية لاتكون شائقة أو ذات دلالة إلا في الأقوياء أما أولئك الذين ينغمسون دون مقاومة في الانفعالات التي تجردهم من آدميتهم فإنهم يغدون مجرد أدوات للإحساس ويفقدون أدميتهم . فبدون المقاومة والصراع الخلقي لايوجد معنى . ولكن لما كانت غالبية الناس أدميتهم بالقادرة على المقاومة القوية فإنها تجنع دائما إلى الإعجاب بالعاطفة كغاية في حد ذاتها إلا إذا أوحى إليها بالعكس . وإذا ما وجد نقص في الحيوية تخيل الناس أن العاطفة هي أجدر دلائل الحيوية بالثقة . وقد يساعدنا هذا في حد ذاته على تفسير رواج سمعة هاردى .

إن ما يدخل نغمة من الزيف ، المرة تلو المرة ، على روايات هاردى هو أنه لإيدع شيئا الطبيعة ، وإنما يدير اللولب بنفسه دورة أخيرة على الدوام ؛ وأما عن دوافعه لفعل ذلك فأمر يثير في أخطر الشكوك . إنه في رواية «عمدة كاستربردج» — التي لاحت لى دائما أفتن رواياته ككل — يقترب أكثر ما يقترب من توليد إيحاء بالحتمية ، وجعل الأزمات تلوح نتاجا لخلق هنشارد . والترتيب الذي يجعل به البطل ، إذ يميل على جسر ، يلفي نفسه محدقاً إلى شبحه في المجرى من تحته إنما هو عمل بارع bour de force على نحو مقتدر . ومهما يكن من أمر فإن هذا المشهد قد جاء من طريق الترتيب كالمشاهد الأقل نجاحا حيث يقحم الدافع نفسه على نحو أوضح — كذلك المشهد مثلا في رواية «بعيدا عن الحشد الذي يصيب بالجنون» ، حيث تفك باششبا لوالب تابوت في رواية «بعيدا عن الحشد الذي يصيب بالجنون» ، حيث تفك باششبا لوالب تابوت في رواية وهو ما يلوح لي زائفا على نحو متعمد . وأنا أعنى بهذا أن المؤلف يلوح وكئنه يفرج عمداً عن انفعال خاص به على حساب القارئ . إنه شكل رقيق من أشكال التعذيب من جانب الكاتب — وشكل رقيق من أشكال تعذيب الذات من جانب القارئ . وهذا يصل بي إلى النقطة التي تدور حولها هذه المحاضرة ، لأول مرة .

لم أوضح حتى الآن العلاقة بين الوثائق التى أدرسها فى هذه المحاضرة وموضوع المحاضرة الأخيرة . لقد كنت معنيا هناك بأن أمثل للتأثير المحدد للآفاق والمقعد الذى أحدثه الانفصال عن التقليد والسنة فى كتاب معينين ، أعجب بهم رغم ذلك لما حاولوا أن يقوموا به فى وجه عقبات كبرى . وإنما أنا معنى هنا بتقحم ما هو شيطانى على الأدب الحديث ، نتيجة لنفس هذه الحالة التى يؤسف لها للأمور . ولهذا السبب جشمت نفسى العناء فى البداية لكى أبرز أن التجديف ليس مسائة تخصنا [هنا] . وإنى

الخشى أنه حتى لو كان بمقدوركم أن تراودكم فكرة قوة إيجابية للشر ، تعمل من خلال وسيط إنساني ، فستظل فكرتكم عن كنه الشر بالغة الافتقار إلى الدقية رغم ذلك ، وستجدون أن من العسير عليكم أن تصدقوا أنها قد تعمل من خلال رجال ذوى عبقرية ، خلقهم من أكثر الأنواع امتيازاً . وإنى لأشك فيما إذا كان بوسع ما أقوله أن ينقل الكثير لأى شخص لاتكون عقيدة الخطيئة الأصلية أمرأ بالغ الواقعية والترويع بالنسبة إليه . وكل ما يسعني هو أن أطلب إليكم أن تقرءوا النصوص ، ثم تعيدوا النظر في ملحوظاتي . ومن أكثر نصوص هاردي دلالة مجلد قصص قصيرة ، قصص قصيرة متمكنة بالتأكيد ، لم يتلق قط فحصاً كافياً من وجهة النظر هذه: أعنى مجموعته المسماة «مجموعة من السيدات النبيلات» . فها هنا ، من ناحية ، تجد هاردي الأساس دون خشبة مسرح وسكس ، ودون المشاهد العزيزة على القلب الأنجلو - سكسوني ، أو فلاحى تلك الفترة المبهجين لخيال أهل الحواضر . بديهي أنه ليست كل هذه القصص بالتي تمثل للنقطة التي أثيرها بدرجة متساوية ، ولكن خيرها بالنسبة لغرضي ، وإنى لأحيلكم إليها ، بدلا من أن أضيع وقتكم بتلخيص حبكتها ، هي قصة «باربارا بيت جريب» . ليست هذه واقعية ، وإنما هي - كما يورد هاردي قائمة بها - « رومانس وفانتازيا » يستطيع هاردي أن يصنع بهما ما يريد بالضبط أن يصنعه . لست أعترض على الرعب: فإن مسرحية «أوديب ملكا» ذات حبكة بالغة الترويع يستقطر منها الكاتب المسرحي آخر قطرة من الرعب. وبين معاصري هاردي فإن «قلب الظلمات» لكونراد ، «ودورة اللواب» لجيمز ، حكايات عن الرعب . بيد أن ثمة رعباً في العالم الواقعي ، وفي هذه الأعمال اسوفوكليز وكونراد وچيمز ، نجدنا في عالم من الخير والشر . أما في «باربارا بيت جريب» فإننا نجد عالما من الشر الضالص . ويلوح أن هذه الحكاية لم تكتب إلا لإشباع وجدان مريض من نوع ما .

وأنا أجد هذه النغمة ذاتها في عمل رجل أتيحت لى الفرصة لكى أذكر مرضه من قبل، وأعده عبقرية أعظم كثيراً – إن لم يكن فنانا أعظم – من هاردى: د . ه . لورنس . إن للورنس ثلاثة أوجه ، ومن العسير جداً أن نفيها جميعاً حقها : فالأول هو الوجه السخيف : افتقاره إلى حس الفكاهة ، وتعاظمه ، وافتقاره لا إلى المعلومات قدر ما هو للملكات النقدية التي يجمل بالتعليم أن يضفيها على أصحابه ، وعجز عما ندعوه عادة بالتفكير . وعن هذا الجانب من لورنس فإن الكشف اللامع الذي قدمه مستر وندام لويس في كتابه «الأبيض» هو ، إلى حد كبير ، أكثر النقدات الموجهة إليه نهائية . وثانيا ، فهناك حساسيته الحادة على نحو غير عادى وقدرته على الحدس العميق – حدس كان عادة يستخلص منه نتائج خاطئة . وثالثا ، فثمة فيه مرض جنسي متميز .

ولسوء الصظ يلزم أن نستبقى هذه الأوجه كلها فى أذهاننا لكى ننقد الكاتب على نحو عادل . ويكاد هذا ، فى مثل هذا المنظور القريب ، أن يكون متعذراً . ولا ريب فى أنى سالوح كمن يبرز الجانب الثالث على نحو مسرف ، ولكن هذا الجانب ، فى نهاية المطاف ، هو أقل جوانبه التى نجح [ النقاد ] فى دراستها .

أشرت إلى النشأة الدينية المؤسفة التي منحت لورنس شهوته للاستقلال الذهني . وكأغلب الناس الذين لايعرفون ما هي السنة ، كان يكرهها . ولست معنيا بأسبابه الأكثر صميمية ، من سلالة وبيئة وتطرف في الفكر والشعور : فإن أناسا أكثر عدداً من اللازم قد عنوا بهذه الناحية فعلا ، وقد ذكرت عدم حساسيته بالأخلاقيات الاجتماعية العادية ، وهي ناحية منه بالغة الغرابة على ذهني إلى الحد الذي تحيرني معه تماما وتبدو لى مسخا غريبا ، والنقطة هي أن لورنس بدأ الحياة متحرراً تماماً من أى قيود تقاليد أو مؤسسات ، وأنه لم يكن له هاد غير النور الداخلي : أقل ألوان الهداية التي قدمت نفسها للإنسانية الهائمة على وجهها جدارة بالثقة وأكثرها خداعاً. وقد كان الأمر كذلك ، على نحو فريد ، في حالة لورنس : الذي لايلوح أنه أوتى ملكة النقد الذاتي ، إلا على شكل ومضات ، ولو بدرجة الحذق الدنيوي العادي . أما النور الإلهي فقد يمكن القول بأن من المحتمل أن كل إنسان يعرف متى يملكه ، ولكن كل إنسان معرض لأن يظن أنه يملكه حين لايكون الأمر كذلك . وعندما يكون قد ملكه فإن إنسان الحياة اليومية قد يستخرج النتائج الخاطئة من الاستنارة التي تلقاها الإنسان في لحظات قلائل: وخلاصة القول إنه ما من أحد يمكن أن يكون الحكم الوحيد على الجهة التي ينبع منها إلهامه . وعلى ذلك فإن رجلا من طراز لورنس ، بحساسيته الماضية وتحيزاته وأهوائه العنيفة وافتقاره إلى التدريب الذهني والاجتماعي ، يصلح -على نحو يدعو للإعجاب - لأن يكون أداة لقوى الخير أو قوى الشر ، أو - كما قد يكون لنا أن نتوقع - جزئيا لهذه وجزئيا لتلك . إن عقلا مدرباً كعقل المستر جويس على ذكر دائما من السيد الذي يخدمه . أما العقل غير المدرب والروح الخالية من الاتضاع والمفعمة شعوراً بأنها على صواب فخادم أعمى وقائد مهلك . وقد يلوح أنه ، بالنسبة للورنس ، كانت أي قوة روحية طيبة ، وأن الشر عنده لم يكن يكمن إلا في غياب الروحانية . لاريب في أن أغلب الناس بحاجة إلى من يوقظهم على إدراك التفرقة البسيطة بين ما هو روحى وما هو مادى ، ولم ينس لورنس قط أو يخطئ هذه التفرقة . بيد أن أغلب الناس لايعدو حظهم من الحياة أن يكون بالغ الضالة ، وأن إيقاظهم على ما هو روحي لمستولية بالغة الجسامة . ففقط عندما يوقظون على هذا النحو يغدون قادرين على الخير الحقيقي، ولكنهم - في الوقت ذاته - يغدون قادرين أولا على الشر -

وإنى لخليق أن أتخيل أن لورنس عاش حياته كلها على المستوى الروحى: فلم يكن ثمة من هو أقل منه حسية . وقد تكلم المرة تلو المرة ضد موت الحضارة الصناعية الحديثة في قلب الحياة ، وحتى لو وسع هؤلاء الموتى أن يتكلموا فإن ما قاله يدحض كل رد . وكنقد للعالم الحديث فإن كتابه «فانتازيا اللاشعور» جدير بأن يبقيه المرء على مقربة منه وأن يعيد قراعته ، وعلى النقيض من نوتنجام أو لندن أو أمريكا الصناعية ، يلوح رجاله المتواثبون الحمر الجلود في كتاب «أصباح في المكسيك» ممثلين للحياة ، وهم كذلك ، ولكن هذه ليست هي الكلمة الأخيرة ، وإنما لاتعدو أن تكون الأولى .

إن رؤيا الرجل روحية ولكنها روحيا مريضة . لقد وجدت القوى الشيطانية فى مؤلف «الضابط البروسى» أداة أبعد مدى وأرهف وأقوى مما وجدته فى مؤلف «مجموعة من السيدات النبيلات» والحكاية التى استخدمها كمثال (الظل فى حديقة الورد) لها من أعماله كثير مما يباريها . ولم أقرأ كل أعماله الأخيرة والصادرة بعد موته ، وهى كثيرة . ربما يكون قد تقدم من بعض النواحى ، وربما يكون إيمانه الباكر بالحياة قد تطور ، كما ينبغى لأى إيمان جدى حقيقة بالحياة ، إلى إيمان بالموت(١) . ولكنى لا أستطيع أن أرى كبير نمو فى رواية «عشيق ليدى تشاترلى» . فإن صديقنا القديم ، حارس الصيد ، يظهر مرة أخرى . والحواز الاجتماعى الذى يجعل سيداته النبيلات المحتد تقريباً – يقدمن أنفسهن للعامة أو يستخدمنهم ، النبيلات المحتد - أو النبيلات المحتد تقريباً – يقدمن أنفسهن للعامة أو يستخدمنهم ، ينبع من نفس المرض الذى يجعل غيرهن من شخصياته النسائية يظعن محاسنهن ينبع من نفس المرض الذى يجعل غيرهن من شخصياته النسائية يظعن محاسنهن على المتوحشين . ويلوح أن مؤلف ذلك الكتاب قد كان رجلا مريضاً جداً بالتأكيد .

ثمة ، فيما أعتقد ، الكثير جداً مما يمكن أن نتعلمه من لورنس ، رغم أن أولئك الذين هم أقدر الناس على ممارسة الحكم اللازم لاستخلاص الدرس قد لايكونون هم أحوج الناس إليه . أما أننا نستطيع وينبغى علينا أن نصالح أنفسنا مع اللبرالية والتقدم والحضارة الحديثة فقضية ما كانت بنا حاجة إلى أن ننتظر لورنس حتى ندينها ، وإنه لمن المهم أن نرى : باسم من ندينها . وإنى لأخشى أن يتوسل عمل لورنس لا لأولئك الذين يقدرون على التمييز وإنما للمرضى والضعفاء والحائرين ، وألا يتوسل لما بقى فيهم من الصحة وإنما لمرضهم . بل إن الكثيرين لن يتقبلوا عقيدته كما يريد أن يعطيها ، وإنما سينشغلون باختراعاتهم الخاصة . إن عدد الناس الذين يملكون أى معيار التفرقة بين الخير والشر بالغ الضالة ، وذلك العدد من أنصاف الأحياء معيار التفرقة بين الخير والشر بالغ الضالة ، وذلك العدد من أنصاف الأحياء المعطشين إلى أى شكل من الخبرة الروحية ، أو ما قدم ذاته على أنه خبرة روحية ، عالية أو واطئة ، طيبة أو شريرة ، لكبير . ولم يخدمهم جيلى جيداً [في هذه الناحية] .

<sup>(</sup>١) إنى مدين لمقالة غير منشورة بقلم مسترا في و. توملين للإيحاء بأن الأمركذلك.

فقط لم تكن آلات الطباعة مشغولة هكذا ، وقط لم يخرج منها مثل هذه الأنواع من الهراء والعقائد الزائفة . ويل للأنبياء الصمقى الذاهبين وراء روحهم ولم يروا شيئا ! أنبياؤك يا اسرائيل صاروا كالثعالب في الخرب ... فصارت إلى كلمة الرب قائلة يا ابن آدم هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلويهم ووضعوا معثرة إثمهم تلقاء أوجههم . فهل أسأل منهم سؤالا ؟

وإنى لأود أن أضيف بضع كلمات على سبيل الرجوع الوراء والتلخيص وذلك جزئيا كتذكرة بضالة ما يمكن المرء، في مدة ثلاث ساعات ، أن يقوله عن موضوعات جدية كهذا الموضوع . ففي عصر معتقدات غير مستقرة ، وتقليد أوهن منه ، يجد رجل الأدب والشاعر والروائي ذواتهم في موقف خطر عليهم وعلى قرائهم ، وقد حاولت أن أقى نفسى في محاضرتي الأولى من أن أعد مجرد معجب مسرف في العاطفة بماض حقيقي أو متخيل ومن أن أعد مولفاً لتقاليد . إن التقليد في ذاته ليس بكاف وإنما ينبغي أن ينقد باستمرار ويجعل متمشيا مع العصر تحت إشراف ما أدعوه السنة ، وإنما لافتقارنا إلى مثل هذا الإشراف قد غدا النحول المسرف في العاطفية الذي هو عليه الآن . إن أغلب « المدافعين عن التقاليد » مجرد محافظين غير قادرين على التمييز بين ما هو باق وما هو مؤقت ، ما هو أساس وما هو عارض ، ولكني تركت هذه النظرية على شكل خطوط خارجية عارية لتكون خلفية لتصويرى الأخطار التأليف اليوم. وحيث لايكون ثمة امتحان خارجي لسلامة عمل كاتب من الكتاب نفشل في أن نفرق بين صدق نظريته للحياة والشخصية التي تجعلها مقنعة ، بحيث أننا في قراعتنا قد لانعدو أن نستسلم - ببساطة - لشخصية مغرية بعد أخرى . إن أول المتطلبات التي يدعو إليها دعاة الشخصية عادة هي أن يكون المرء «نفسه» . ويعتبر هذا «الإخلاص» أهم من أن تكون الذات موضع البحث صالحة أو طالحة ، اجتماعياً وروحياً . وهذه النظرة إلى الشخصية لاتعدو أن تكون افتراضا من جانب العالم الحديث ، وليست أكثر قابلية للذياد عنها من أراء أخرى اعتنقت في أزمنة متنوعة وفي أماكن عديدة . إن الشخصية المعبر عنها على هذا النحق ، الشخصية التي تفتننا في العمل الفلسفي أو الفنى ، تجنع - كما هو طبيعى - إلى أن تكون شخصية غير قابلة للتجدد ، تخدع ذاتها جزئيا وتكون الامسئولة جزئيا . ونظراً الحريتها ، فإنها تكون محلودة ، على نحو مخيف ، بتحيزها وغرورها الشخصى ، تستطيع أن تحقق خيراً كثيراً أو أذى كبيراً حسب الصلاح أو عدم النقاء الطبيعي للإنسان: ونحن جميعا غير أنقياء بطبيعتنا. وكل ما وسعني أن أقوم به هنا هو أن أوحى بأن ثمة معايير للنقد ، ليست مستخدمة عادة ، نستطيع أن نطبقها على كل ما يقدم إلينا على أنه أعمال فلسفية أو فنية ، مما يعين على جعلها أمن وأنفع لنا.

### تــذييل

دعوت هذه المقالة ، بعد بعض التفكير ، كتاباً تمهيدياً في الهرطقة الحديثة ، مشيراً إلى أنه مقدم في المحل الأول لأولئك الذين قد يشوقهم أن يتابعوا الموضوع بانفسهم . وقد فكرت في أن أكمله بكتاب تدريبات متدرج ، يبدأ بأمثلة بسيطة جداً للهرطقة ، ويفضى إلى تلك التي يصعب جداً حلها ، تاركاً الدارس يجد الأجوبة بنفسه . وربما كان السبب الرئيس في تركى هذا المشروع هو الوفرة الطاغية للتدريبات الأولية ، إذا قورنت بندرة تلك التي تستطيع أن ترهق قدرات الدارس السريع والماهر حقيقة . وعلى ذلك فسأقنع بتقديم أربعة أمثلة . إن المثال (١) أولى جدا ، ويمكن الحصول على عينات لاحصر لها من هذا النوع نفسه . ورقم ٢ متقدم على نحو طفيف ولكن ليس كثيراً . أما رقما ٣ و ٤ فمن بين أكثر الأنواع التي يمكنني الحصول عليها تقدماً . وإن كتاب تدريبات مرض حقيقة لخليق أن يتطلب تعاون مجلس من المحررين . ولست حسن الاطلاع [ في هذا الميدان ] بما فيه الكفاية ، ويحرجني أن أغلب الأمثلة التي تطرأ على ذهني لاتكاد ترتفع عن بساطة رقم ١ . وثمة تدريبات متقدمة عديدة ممكنة لمن يعرفون لغات أجنبية .

#### - 1 -

«إن المعنى المتبرير لخطية الخطيئة البالغة ، مع ما يحمله ذلك من كراهية معنوية ، يفسيح الطريق لاتجاه أكثر طبيعية . فالرذيلة تسبئ بقبحها أكثر مما تسبئ بخطيتها . والصلاح جذاب لجماله المعنوى ، أكثر مما هو كذلك لفضيلته» – چون ا . هوبسون : محاضرة الـ Moncure د . كونواى ١٩٣٣ .

### **- 5 -**

« فى ختام حياتى كمدرس ... أجدنى مقتنعا بأن الشخصية هى الأمر المهم دائما وطيلة الوقت ... » .

« إن مسألة اللغة اللاتينية هذه جزء ، وليست إلا جزءاً ، مما إخاله أهم مسألة تربوية تواجه البلاد الآن . هي مسألة تشغل بال اللجنة الاستشارية لمجلس التربية والتعليم في هذه اللحظة - مسألة التعليم الصائب الذي يقدم لتلاميذ تتراوح أعمارهم بين ١١ و ١/٢ سنة ، لن يمضى تعليمهم إلى وراء هذه النقطة . فهل نحن نقدم التعليم الصائب في وقتنا هذا ؟ أراني على يقين من أن ذلك ليس هو الحال .

إنى خليق أن أزود الواد أولا بتعليم رجيح قائم على ثقافة انجلترا وجغرافية انجلترا وتاريخ انجلترا وأدب انجلترا ، مع حساب أقل ، ونوع من العلم مختلف ، وما كنت لأحاول أن أعلمه أكثر من لغة أجنبية واحدة . إنى خليق أيضا أن أحاول إعطاءه تربية بدنية كاملة ، وتدريباً كاملا لليد والعين والأذن ،وسأسعى إلى أن يكون ذلك في مثل أهمية تعليمه الأدبى .

وفى سنواته الأخيرة بالمدرسة أسعى إلى أن أقيم على ذلك الأساس بعض القهم العالم الحديث: لماذا هو، وكيف يعمل، وما مكانه فيه وفى ذلك التعليم لا أظن أنه سيكون هناك مكان أو وقت للغة اللاتينية ، ولكننا فى الوقت الحاضر لم نصغ بعد أى شئ من هذا القبيل . إنه مازال مثلا أعلى» - دكتور سيريل نوروود ، مخاطبا مؤتمر رابطة المدارس الإعدادية المندمجة ، فى الهوتيل جريت سنترال ، ميرلبون (صحيفة «ذا تايمز» فى ٢١ ديسمبر ١٩٣٣) .

#### - **#** -

« والخلاصة أن الخلق مثل أعلى لاشخصى يختاره الفرد ، ويضحى فى سبيله بكل الدعاوى الأخرى ، خاصة دعاوى العواطف أوالانفعالات ويترتب على ذلك وجوب أن يوضع الخلق فى مواجهة الشخصية التى هى المقام العام المشترك لعواطفنا وانفعالاتنا . وهذه – يقينا – هى المقابلة التى أرغب فى توكيدها ، وعندما أقول بعد ذلك أن كل شعر – وأود أن أدرج فيه كل الدوافع الغنائية – نتاج الشخصية ، وبالتالى يكف فى الخلق ، أكون قد قررت الخيط الرئيس لمقالتى » – هربرت ريد ، «الشكل فى الشعر الحديث» ، ص ١٨ – ١٩ .

#### - 1 -

« إن أى نقد جدى للفلسفة الشيوعية ينبغى أن يبدأ بأن يعلن صراحة كم من نظريتها يقبله الناقد . وعلى ذلك ينبغى على أن أصدر نقدى بأن أقول إنى أتقبل نبذ المثالية ومبدأ وحدة النظرية والممارسة بالمعنى الذى شرحتها به . وما دام هذا هو المبدأ الثورى الحقيقى فإن مثل هذا التقبل يتضمن أن يتخذ المرء موقفه ، داخل تقليد الفكر المشتق من ماركس . والمتضمنات السلبية لتقبل هذا المبدأ الأساس بالغة العمق . فهى تشمل نبذ كل فلسفة وكل نظرية اجتماعية لاتتقبل هذا المبدأ ، لا عن اعتراض معين على نتائجها ، وإنما عن انشقاق كامل على الافتراضات التى تقوم عليها ، والغرض

الذى يحكم نموها ، إنها تتضمن اعتقاداً بأن كل نظرية ينبغي أن تبحث عن تحقق في الفعل ، وتكيف ذاتها مع احتمال التجربة . وهي تتخلص من التفكير التخميني على أساس أنه ما من صحة اعتقاد ، مهما يكن ، يمكن إثباتها من طريق المحاجة . وهي تتضمن رفضاً ، عند كل نقطة ، لجعل المعرفة هدفاً في حد ذاتها . وبالمثل ترفض الرغبة في اليقين التي هي الدافع الذي يحكم الفكر التخميني » جون ماكماري ، «فلسفة الشيوعية » ، ص ٦٢ – ٦٣ .

## مختاراتمن

« الصخرة »

(1948)

### من <sup>«</sup> كلمة تمهيدية <sup>»</sup>

(1972)

[من كلمته التمهيدية لمسرحية «الصخرة» ، فيبر وفيبر ، لندن ١٩٣٤] .

لاأستطيع أن أعتبر نفسى مؤلف هذه « المسرحية » وإنما أنا فقط مؤلف الكلمات المطبوعة هنا . إن السيناريو – وقد أدمجت فيه بعض مشاهد تاريخية أوحى بها الموقر ر . وب – أو ديل – من وضع مسترا . مارتن براون الذى كتبت بتوجيهه الجوقات والمحاورات ، وخضوعاً لنقده الخبير أعدت كتابة الكثير منها . وثمة مشهد واحد أنا المسئول حرفيا عنه : فعن هذا المشهد ، وكذلك – بطبيعة الحال – العواطف المعبر عنها في الجوقات لابد أن أعد نفسى مسئولا .

أبريل ١٩٣٤

ت . س . إ

# مختارات من كتاب

« مقالات قديمة وحديثة »

(1477)

## المحتويات

| تصدير                          |
|--------------------------------|
| لانسلوت أندروز                 |
| چون پرامهول                    |
|                                |
| فرنسيس هربرت برادلي            |
| بودلیر فی عصرنا                |
| المذهب الإنساني عند إرقنج بابت |
| الدين والأدب                   |
| الكاثوليكيـة والنظام الدولي    |
| خـواطر پسکال                   |
|                                |
| التعليم الحديث والكلاسيات      |
| قصيدة «للنكرى»                 |

شر تصدير سحمل عنوان « إلى لانسلوت محمل عنوان « الله النسلوت عنوان « الله عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان م تهاني سنوات ، واقترح على المدار طبعة جديدة

### الكاثوليكية والنظام أألكولي

(1471)

و أفتر المن المنفقون في الرأى المنائج المؤسفة لانقسامات المنسفة المنقسامات المنسود المؤسفة المنقسامات ومقتنعون بالألومية الحيوية لإعادة توحيد العالم المهييحي. ونحن نعى أيضا أنه لوهيم للعالم المسيحي ﴿ يَعِاد توحيده غدا لما جاء مساويًّا فِي الامتداد حتى للعالم الأوربي ﴿ ففي مواجهته لن تكنَّ هيناك فقط تلك البنية الكبيرة مُنَّ لِلْوَثْرات المناهضة للمسيحية على نحو إيجابي ، وإنها أيضنا كل القوى التي نسميه البرالية ، وتشمل كل من يعتقدون أن الشئون العامة لهذا العالم والعالم الآخر ليس بينهما يصلة ، ويعتقدون أنه الله عالم مثالي يمكن لمن يحبون الجولف أن يلعبوا الجولف ، والشيحبون الدين أن يَ هُمِوا إِلَى الكنيسة ، ونحن ، على الككس من ذلك ، نشعر بأننا مقتلع ، مهما يكن اقتنَّا عَلَى غِامضًا - بأن إيماننا الروحي ينبغي أن يمنحنا بعض التوجية على الشنون الزمنية ﴿ أَنِه إذا لم يفعل فالغلطة غلطتنا ﴿ إِن الأخلاق تقوم على حصانة مُ الدِين ، وأن التنظيم ﴿ حِتماعي للعالم يعتمد على حَسِيانِة أدبية ، وأننا لا نستطيع أنَّ ﴿ حِكْم على القيم الزمنكية إلا في ضوء القيم الأبدية . إننا ﴿ عَلَيْهِ مَا لَابِدِ أَنْ يَكُونَ فَي نُطُّلِّأ العالم اعتقادا مسنسي على إن وهو أن نظاما عالميا مسيحيا ﴿ أِن النظام العالمي المسيحي هو في نهاية الأمر الوكي الذي سيكون مجديا من أي وجه كظر .

والحق أنه على قدر ما نكون معنيين ، كأفراد ، بالمشكلات الإجتماعية والسياسية هُ إِلاقِتصادية فإننا - ككاثوليكُ السيلة المرادية فإننا - ككاثوليكُ السيلة المستخلات ولَكُل حل مطروح أكثر وْقُلُيُّ مِما يشعر عضو الجمهور ٱلْعُلِي، أو حتى المتخصص العالدي أنه مدعو إلى القياكيهي. فليس الأمر مقصورا على أنها نتطلب من أي نظام - قبل أن تتهميك به -أن يؤدى ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْبُهُ لَهَا صَانِعِ الْأَنظُمُ ﴿ الْعَادَى ، وأَن يَعْتَرَفَ - مِثْلًا ﴿ يُمِكَانَ السلطة الكهن يهم . فالعلاقة بين الطبيعي وفوق الطبيعي لا تسوى بوفاق . إن ما المجا فيه هو أن المفكل السيحي هو وحده المضطر إلى أن يفحص كل مقدماته ، وإلى

347

يحاول البدء من الحدود والقصويا الأساسية . ولست مؤهلا لمناقعة علم السياسة أو علم البدء من الحدود والقصويا الأساسية . ولست مؤهلا لمناقعة علم السياسة والمنظيم أن أحول بين نفسى والشعوب أن غالبية الممارسين الفعليين كل من علم السياسة وعلم الاقتصاد في محاولتهم أن يكانوا علميين وأن يحدوا على وجه المقة من ميدان نشاطهم يتقدمون بافتراضات ليس من حقهم التقدم بها فحسب ، وإنما ليسوا دائما على وعي بتقدمهم بها . بديهي أن كل أراء الإنسان ونظرياته لها صلة نهائية ما بنوع الإنسان الذي يكونه ، ولكن الكاثوليكي هو وحده ، من الناحية الفعلية ، الواقع تحت التزام صريح بأن يكتشف نوع الإنسان الذي هو عليه ولأنه تحت التزام بتحسين ذلك الإنسان حسب مثل عليا ومقاييس محددة . إن غير الكاثوليكي ، ومن المحقق أن الفيلسوف غير المسيحي إذ لا يسعر بما يلزمه أن يغير ذاته ، ولا يستشعر بالتالي الاجتماعية ، وأذواقه الفردية . وأجرؤ على القول بأن هذا هو الشأن معنا نحن أيضا : ولكننا على الأقل و فيما أمل – نعترف بواجهنا أن نحاول إخضاعها . قد يلك هذا التكيد بالغ أضاف . ولكني لا أتحدث من واقع معرفتي بعلم الاقتصاد – وهي أقل من أن تكون تخطيطية قدر ما أتحدث من واقع معرفتي بعلم الاقتصاد – وهي أقل من أن تكون تخطيطية قدر ما أتحدث من واقع معرفتي بعلم الاقتصاد – وهي أقل من أن تكون تخطيطية قدر ما أتحدث من واقع معرفتي بعلم الاقتصاد – وهي أقل من أن تكون تخطيطية ولكني لا أتحدث من واقع معرفتي بعلم الاقتصاد .

وعلى ذلك فإنى لا أثق بأى اقتراح لترتيب شئون العالم ، إلى أن يجيب مقدم الاقتراح إجابة مرضية سؤال ما هي الحياة الصالحة ؟ وفي تعبر من الأحيان أخشى ألا يقدم إجابة أفضل من الإسان إلى نوع الحياة التي يتصادف في كإنسان طبيعي وفرد معزول ، أن يميل إليها . إن أنها بالغي القلة ، بالتأكيد ، هم النين يودون أن يكون أفضل مما هم عليه ، أو - إذا استخدمنا مصطلحات أكثر قداسة - عطاش وجياع إلى البر . وإن ما يتصادف أن نميل إليه كافراد ، خارج التيار الرئيس الذي هو التقليد الكاثولكي ، لمعرض أن يكون هو ما تصادف أن مال إليه طرازنا من الناس مناق ضيق من الكان والزمان ، ومن المحتمل أن تجمل على محمل الحقائق الأبديد أشياء لم يسلم بها في الحق إلا مجموعة صغيرة من الناس أو لفترة زمنية بالغة القصر . وبدلا من أن نطبق تاريخ مستنا بأكمله على طوارئنا الخاصة فإننا قد لا نعدو أن نطبق طرق التفكير الحديثة أن الحلية . إن فلسفة العمل الاجتماعي العاملة على نحو نطبق طرق التفكير الحديثة أن الحلية . إن فلسفة العمل الاجتماعي العاملة على نحو نطبق علما فحسب ، وإنما حكمة أيضا . وربما كان من الاسراف أن يوقع من أي انسان المحتل قدرة علمية متخصيصة حكمة في أن واحد : فنحن لا نسطيع أن ننظر من علياء الاقتصاد أن يساعدونا إلا إلى وفي نهاية وفي نهاية وفي نهاية وفي نهاية ونتظر من علياء الاقتصاد أن يساعدونا إلا إلى ونفا ما الذي نريده منهم . وفي نهاية ننتظر من علياء الاقتصاد أن يساعدونا إلا إلى ونفا ما الذي نريده منهم . وفي نهاية

المطاف فإن أراخا ، واختيارنا من بين الحلول المقدمة لنا ، سوف همتلف – إذا نحينا بين الدور الذي يلعبه التحيز والمصلحة الذاتية – حسب آرائنا في الطبيعة البشرية . وليست هذه مسألة علم وإنما مسألة حكمة . والحكمة لا تكتسب إلا على نحوين ، ولا تكتسب الاعلى نحوين ، ولا تكتسب الكتسابا جيدا إلا من خلال هذين الأمرين : دراسة للطبيعة البشرية خلال التاريخ ، وأعمال البشر في الماضى ، وخير ما فكروا فيه وكتبوه ، ودراسة من خمال الملاحظة والخبرة المنحال والنساء من حولنا ، إذ نعيش الملاحظة والخبرة المنحال والنساء من حولنا ، إذ نعيش من الملاحظة والخبرة المنحال والنساء من حولنا ، إذ نعيش من الملاحظة والخبرة المنحال والنساء من حولنا ، إذ نعيش من المنادية المنا

وأعتقد أن الكنيس الكاثوليكية - بميراثها من إسُ ثيل ومن بلاد اليونان - ما زالت ، كما كانت دوما ، المسيتودع العظيم للحكمة . ويلوح أن الحكمة سلعة يقل السين المنا عليه المنا المن المن المناهج والمناهج والمناه والمناهج والمناعج والمناهج والمناعج والمناهج والمناعج والمناعج والمناعج والمناعج والمناعج والمناعج والمناعج والمناعج كَبُّجِة في التعليم الحديث ، والتَّحْمَيْضِ العلمي من ناحية ، ومعالجَه ﴿ لِإِنسَانِياتِ إِمَا على أنها ضرب من العلم المزيف ، أو على أنها ثقافة سطحية لم توضّع بجيث تنمى نزوعا إلى الحكمة ، وهي شيء من المحقق ألى المؤسسات التعليمية لا تستطيع ألى تعلمه تستطيع أن تعلمنا إن نرغب فيه ، وتستطيع أن تعلَّمنا كيف نمضى في اكتسابه . ﴿ ﴿ العالم الحديث يفصل بين العقل والانفعالات فما يمكن الخُنْوَالِهِ إلى علم ، بمفهومه الضيق لكلمة « العلم » ، وكل ما يمكن أن تتناوله حدة الفطنة إذ تتمكن من مادة محدودة وفنية ، يحترم ، أما الباقي فقد يكون تهيدا لسلوك غير متحكم فيه ، وانهي إلا فجا وإني الأود او أَمِكن استنقاذ التصور الكلاسيكي الحكمة حتى لا نترك كلية لعالم السياسة من ناحية ، والرجيم الغوغائي من ناحية أخرى فعند السياسي العادى تتطابق الحكمة مع مقتضَّ إِلَى الموقف ، وعند عالم السياسة تَحْدَفِي في غمرة النظرية . ولكن ٱلْحَكَمة - بما في ذلك ٱلْكِيمِةِ السياسية - لا هي بالتي كِيكِنِ أن تجرد على شكل علم ، والأوالتي يمكن أن تخَنُّنُ ﴿ إِلَى حيلة ، وليس بوسعك أن تُقْلِمِها بتشكيل لجنة مؤلفة من عُلْسًا ﴿ وذوى حيلة بأعداد هم مباوية . وأخيرا أضيف : إنَّ الكيمة البشرية لا يمكن أن تنفصَّلُ عن الحكمة الإلهية السين جنوح إلى أن تكون مجرد المستمة دنيوية ، في مثل عقم الحماقة ذاتها.

كان هدفى ببساطة - إلى آن - هو أن أطرح رأيا مؤداه أنا - ككاثوليك - لا نسلطيع ببساطة أن نتقبل أو نرفض الحلول المقدمة من نظريين متخصصين في العالم حسب ما إذا لاح - على السطح - أنها تسمح بمكان لنا ولإيماننا . إن عليه أن ننقد الافتراضات الخلقية - صريحة أو مضمرة ونعترف بما هي - من وجهة نظرنا - حدود وأغلاط أصبحابها . وتتجه شكوكي إلى أنها معرضون للوقوع في شراك عائلة

من الهيزم ، من رتبة إلى رتبة ، وإني الأري عشرتين رئيسيتين : فإن أهكار السلطة ، والمرتبية ، والنظام ، والترتيب ، حين تطبق على نحو غير ملائم على المجال الرهبي ، قد تفضى بنا الله أحد أغلاط الحكم المطلق أو إلى تيوقراطية غير معقولة . أو قد تعليم بنا أفكار الإنسانية والأخوة والمساواة أمام الرب إلى تأكيد أن المسيحي لا يستطيع أن يكون إلا اشتراكياً ﴿ إِنَّ الهرطقة ممكنة دائما . وحيثك ﴿ هرطقة واحدة ممكنة فتمة ﴿ إِنَّ دائما هرطقتان على الأقل . وعندما تتعارض عقيدتان فإننا لا نتذكر دائما أنهما ، كلتاهما ، قد تكونان مخطَّوْ الله عنه عنه الله عنه عنه العالم المرطقة قد تمثُّ إلي شبئون هذا العالم الشور عليها ، مثلا ، في بعض صنى الفاشية ، كما في بعض صور الرهتراكية . وهي حتمي في أى تنظيم للبشر لا يعترف بالسيس المسيحية المجتمع . ولا كي بنا إلى أن ننده المانيا وجدنا هرطقتين متضادتي بجودتين مقترنتين . إن تصور الجرية الفردية ، مَثَّالُ ينبغى أن يقوم على الأهمية الفُّلْ في الكل نفس ، والمعرفة بأن كل إلَّالْكَانِ مسئول ، في نهائي إلمطاف ، عن خلاصه أو هلاك الشيخصي ، وما يستتبعه ذلك من الله إلزام المجتمع بأن يُتِّيكُ لكل فرد فرصة تنمية إنسانيته الكاملة . غير أنه ما لم ينظر إلى هذه الإنسانية دائما من حيث علاقتها بالله فقد يكون لنا أن نتوقع أن نجد حبا مسرفا للكاننات المخلوقة ، أو أن نُجُلائ بعبارة أخرى - مذهبا إنسائياً يؤدي إلى إرغام كهويقى الكائنات الإنسانية على ها هده سائر بنى الإنسان مصلح في وأنا أعتبر أن الْقُكُر إلِسيحي والكاثوليكي ، حين يُعْجِل في ميدان علم الاجتماع ، هو وحده الذي يستطّين أن يخلصنا من هذه الحدود المتكلوفة التي لا تعدو أن تخلق خلطا ألكي حينما تلتقى . إن الهرطقة كثيرا ما تكون أكثر إقنا على وأكثر عقلانية فيما يبدو ، وأيضَّن إله فيد - لحظتها - ﴿ إِلاِيمان الحقيقي . لأن الحكمة ﴿ وصل إليها بنتيجة منطقية ، علي نحو صارم ، من هي المنهات متفق عليها . وكثيرا ما الانتكون لديك وسائل ترغم بها ، بالعقل ، على القبول من لا يريدون القبول . وواضح أن النصف الثاني من ملخص القانون ضلال وخدعة إذا الشحوت النصف الأول. ولكن كيو يسعك أن تثبت ذلك لِلْمتحمس ولباني النظم ؟ إنه هيء نعرف انه حق بما قد يكون هي- بالتأكيد - أن هي و الحكمة الدنيوية : لأن الحكم الدنيوية الحقة تفضى إلى كلية لا دنيوية ، وتتكون فيها ، وتظل ناقصة بدونها .

واست أوحى للحظة بأن نظريات ما ينبكي عمله لإنقاذ العالم ، عامة كانها أو مخصصة المحكم حتما خاطئة أو عديمة الجلس عندما لا تكون مبنية على أسس

مسيحية وكاثوليكية ، ولكن فلنأخذ ، كمثال ، مؤسسة لا يعرف عنها أغلبنا إلا القليل ، وقلائل جدا - واست منهم - من يعرف عنها الكثير . است أنكر جدوى عصبة الأمم ، سواء في سنوات وجودها أو في المستقبل ، عندما أقول : إنه كان ينبغي أن يكون واضحا من البداية أنه ما كان ليمكن للعصبة قط أن تحقق مطامح مؤسسيها . ويلوح لى أن مفهومها بأكمله يرجع إلى فترة روسو ، ويمثل ذلك الإيمان المبالغ فيه بالعقل البشرى الذي يتعرض له ذوو الانفعالات غير المنظمة . كان الافتراض هو أن بوسعك أن تأخذ المجتمع الأوربي ، بالحالة الشعثاء والهستيرية التي كان عليها في ١٩١٨ ، وأن تقبل أكثر مما تأسف للقومية التي كانت قد نمت بالفعل ، وكانت قابلة لأن تنمو أكثر من ذلك ، وأن تفرض عليها اتحادا فيدراليا ملفقا ، وتزود آلة مركزية بتنظيم ديمقراطي ، لا تلتقي فيه الأمم القوية والضعيفة فحسب ، وإنما أيضا الأمم المهمة وغير المهمة ، والمتحضرة إن قليلا أو كثيرا ، في مقاربة اسمية للمساواة ، وتنتظر من العقل والمصلحة الذاتية المستنيرة أن تسوى كل الصعوبات ، قد أكون مخطئا ، ولكني خليق أن أدهش لو كنت مخطئا كلية . وما عصبة الأمم اليوم إذن ؟ إنها آلة ، وأجرؤ على القول بأنها - كأغلب الآلات التي أجزاؤها المكونة كائنات بشرية مرتبطة في أجنة -تحتوى على أجزاء أكثر من اللازم ولكنها - رغم ذلك - آلة فعالة للقيام بالمهام الأدنى التي يرى الناس من الملائم أن يستخدموها فيها ، لقد سوت نزاعات ثانوية بين أعضاء ثانويين على نحو يصون ما كان أكثر الأمور حيوية : وهو السلام واحترام الذات من كلا الطرفين ، وفي أمور مازالت فيها غالبية الأمم المتحضرة متحضرة بما يكفى لأن تحافظ على مبادىء مشتركة أو تضطر إلى الجهر بها، ولا تضر فيها مصلحة أمة مصلحة غيرها ، وإنما تتطابق مصالح الجميع إزاء العناصر العاصية للقانون في كل منها - كتجارة المخدرات والرق - في مثل هذه الأمور أعتقد أن عصبة الأمم تبرر، ويحتمل أن تكون قد بررت بالفعل ، إنشاءها وتكاليفها . ولكن في الأمور التي تعمل فيها مصالح وأهواء قوية ، لابد لها أن تعتمد - ككل الحكومات الديمقراطية - على توازن للمصالح أكثر مما تعتمد على مصلحة مشتركة ، وعلى أخلاقيات حصيفة ، وليس أخلاقيات دينية . إنها النزعة العصرية في حقل السياسة . ولست أهاجم العصبة ، وإنما أسعى إلى تعريف لحدودها: وبوسعها أن تعمل على نحو أفضل إذا اعترفنا بهذه الحدود ، ولكن كان الأفضل من ذلك أن يرى مبتدعوها هذه الحدود : لأن ما تبدؤه العاطفية المسرفة ، تستطيع الكلبية والمؤامرة استغلاله .

إن الكاثوليكي يجدر به أن تكون له مثل عليا عالية – أو أنا بالأحرى خليق أن أقول: مثل عليا مطلقة وتوقعات متواضعة . أما المهرطق – سواء سمى نفسه فاشيا أو

شيوعيا أو ديمقراطيا أو عقلانيا - فإنه دائما ما يتسم بمثل عليا دنيا ويتوقع أشياء كبيرة ، لأنى أقول إن كل المطامح إلى فردوس أرضى تغذوها مثل عليا دنيا . ولست أدين كل مخططات تحسين النوع البشرى التي ليست نتاجا للفكر الكاثوليكي ، وإنما لا أعدو أن أؤكد أن كل المخططات التي من هذا النوع ، فضلا عن مخططاتنا الخاصة ، عندما نكون مشغولين بطوارىء زمنية فورية ، ينبغى أن تخضع لفحص لا يستطيع شيء سبوى الحكمة الكاثوليكية أن يقدمه . وإذ نواجه بأى نظام للمجتمع مضاد للمسيحية على نحو مؤكد نكون على يقين من أن مثل هذا النظام ، لأنه مؤسس على زيف ، لا يمكن أن يعمل على النحو الأمثل قط . وبه « العمل على النحو الأمثل » نعنى ضمناً ، أيضًا ، السعادة على أدنى المستويات البشرية الطبيعية ، وبالمقارنة بأي درجة من المجتمع المسيحى تحققت ، قد وجدت - أو يقال إنه وجدت - مجتمعات بدائية نجد فيها معدلا متوسطا - أعلى - من السرور ، ومعدلا متوسطا أدنى من الألم : وإن مناصرى الإصلاح الجنسى ليحيلوننا دائما إلى آداب سكان جزر تروبرياند السعداء. وبالمقارنة بأى مجتمع بدائى فإن كل ما يسعنا أن نقوله هو أن نوعية السرور والسعادة السائدة في مثل هذا المجتمع أدنى من أن تجتذب أي شخص متمدين . وحتى أدنى الأفراد المتحضرين لا يستطيع أن يكيف نفسه مع مثل هذا المجتمع ، دون أن يتدهور ، وعرضا يفسد - في حالات كثيرة - السكان المحليين معه . بيد أن الاختيار بين مجتمع متمدين وأخر بدائى ليس هو الذي يتعين علينا ، من الناحية الفعلية ، أن نعالجه ، وإنما الاختيار بين المراتب المسيحية ، وغير المسيحية ، والمضادة المسيحية . ونحن جميعا نعرف ثاني هذه المراتب ، ونعرف كيف يعمل . وإنا لعلى ثقة من أن ثالثها لن يكون ذا جدوى .

إن ما ينبغى علينا أن نرمى إليه ليس مجرد نظام لا يتعارض مع النظام المسيحى ، نظام يستطيع المسيحيون وغير المسيحيين – فى ظله – أن يتكيفوا فى توافق كامل . فإن أى برنامج يسع الكاثوليكى تخيله ينبغى أن يرمى إلى هداية العالم بأسره . إن التوحيد الإيجابى الوحيد للعالم – فيما نعتقد – هو توحيد دينى . ولسنا نعنى بهذا ببساطة الخضوع العالمي لمرتبية كنسية على النطاق العالمي وإنما نعنى وحدة ثقافية فى الدين ، وهى أمر مختلف عن التوحيد الثقافي . وإن أى مخطط عام للتوافق الدولى ، يطرح كبديل للوحدة الدينية ، يحتمل أن يكون تهديدا أكثر منه أملا . فهو خليق أن يطرح كبديل للوحدة الدينية ، يحتمل أن يكون تهديدا أكثر منه أملا . فهو خليق أن يشتت أذهان البشر عن القضايا الحقيقية ، وأن يهدئهم بشعور وهمى بالفضيلة والأمان . وكأى تركيب شاده العقل البشرى وحده سوف يسقط ، فى نهاية المطاف ، تحت تأثير أهواء البشر ، غير مخلف وراءه سوى زوال أوهام مرير لا ضرورة له . فالكاثوليكي هو وحده الذي ليست لديه أوهام تزال .

ويلوح لى أن واجبنا ، بالنظر إلى كل المحاولات الدنيوية الخالصة لتقويم العالم ، هو أن نرحب بها على قدر ما يكون لها من قيمة ، عندما يكون فيها أي خير ، وأن نعلن - في الوقت ذاته - حدودها وخطر أن ننتظر منها أكثر مما تستطيع مـثل هذه الابتكارات البشرية أن تحققه . إننا لم ننخدع بتطورات كان يتوقع لها - في حين أو آخر - أن تجلب الوحدة للعالم ، وفي وقت من الأوقات كان يتوقع من التقدم والاستثارة أن يحققا ذلك ، ومن انتشار الديمقراطية والمؤسسات البرلمانية . وأخشى أن هذا قد كان يعنى - على قدر ما يخص الأمر بريطانيا وأمريكا - إيمانا بأن الشيء الوحيد اللازم لبقية العالم هو أن يصوغ نفسه ، أو يصاغ بالقوة ، على نسق بريطانيا أو أمريكا على التوالى . والحق أن من الصعب جدا على أي منا أن يعرف : من أي النواحي نحن متفوقون على غيرنا من الشعوب ومن أي النواحي نحن النعدوأن نكون مختلفين عنها . وفي فترة تالية فإن ما كان يدعى غزو الفضاء قد توقع منه - مع التسهيلات المتزايدة للاتصال بين الشعوب - أن تحارب من مسافات أبعد ، ولكنه من نواح أخرى – لم يحقق كل ما يجدر به أن يحققه : ففي أمريكا ، بفضل غزو الفضياء ، يمكنك أن تحصل على خضروات وفواكه طازجة ، في أي وقت من العام ، وليس لأي منها أي نكهة . لقد توقع من توحيد المقاييس أن يوحد الشعوب ، وإن تكن الرتابة هي الثمن ، ربما . وقد جنح توحيد المقاييس إلى جعل الشعوب متشابهة ، حيث كان الأفضل أن تختلف ، وبمستطاعك أن تسمع نفس نوع الموسيقي من أي محطة إذاعة في أوربا . بيد أنه لكي تعيش الشعوب في ود ، تحتاج إلى أن تكون مشتركة في شيء أكبر من خطوة رقص ، أو إجادة عالمية لسيارات فورد . وفي فترة أحدث ، كثيرا ما سمعنا أن الاعتماد المتبادل بين الأمم ، اقتصاديا وماليا ، يجعل التوافق والعمل المشترك إن لم يكن حتميين ، فعلى الأقل ضروريين : علينا أن نتفق أو نفنى . إن بوسعك أن تضع مجموعة متنوعة من الحيوانات المتوحشة في قفص واحد ، وتقول لها إن عليها أن يتحمل بعضها بعضا وتشترك في طعامها على قدم المساواة ، وإلا فنيت -ولكن الأبسط والأكثر إنسانية هو أن تضعها في أقفاص مختلفة ، حسب نوعها . ومثل هذا الاعتماد المتبادل بين شعوب ذات تنظيم وجداني واسع الاختلاف قد بدأ يظهر الآن أنه لا يعدو أن يضاعف من مناسبات الشقاق: وأن تأمل أي شيء منه هو المكافأة الوهمية لأولئك الذين مازالوا يقدمون القرابين لتلك الربة الخداعة ، ربة العقل ، التي لم تولد إلا منذ مائة وخمسين عاما خلت.

من الشائق أن نلاحظ أن بعضا من أبناء هذا العالم الاقتصادى ، ممن هم أكثر حذقا ، قد بدأت تتجه شكوكهم إلى أن النزعة الدولية عدو للصداقة الدولية ، بل إن

النقاد الساخرين قد ذهبوا إلى أن مكاتب السفر ينبغي إلغاؤها ، ربما باستثناء هدف تسهيل رحلات الحج الدينية ، لأنه كلما رأت بعض الشعوب بعضا زادت الفرصة -فيما يرى هؤلاء الفلاسفة - لأن يسيء بعضها فهم بعض وينفر منه ، ذلك أن كل إنسان يتذكر المناسبة التي غش فيها ، أو عومل بوقاحة ، أو منح وجبة سيئة أو سريرا غير مريح في أسفاره . بيد أن ناقدا أكثر اعتدالا ، أكن له احتراما ملحوظا هو المستر مينارد كينين ، قد تقدم حديثا ببعض مقترحات في هذا الصدد في مقالتين شائقتين في « ذانيو سنتسمان » ( رجل الدولة الجديد ) . إن مستر كينيز ينتقص من النظام الذي يكون كل مستثمر صغير - في ظله - معتمدا جزئيا على دخل من صناعات - من أطراف الأرض في كثير من الأحيان - لا معرفة له بها ، ولا سيطرة له عليها ، ويود لو يرى الإدارة والملكية وقد قرب بينهما . وقد لاح لى منذ زمن طويل أن كشيرا من المشروعات الدولية ، فضلا عن السياسة الدولية ، قد تضخمت إلى حد جسيم بحيث تجاوز قدرة العقل البشرى على التحكم فيها بطريقة فعالة ، ومأمونة ، ومع الاحترام اللازم لمصالح كل من يعنيهم الأمر ، ولدينا حالات كثيرة ملحوظة ، في السنوات الأخيرة ، انهار فيها خلق الرجل ذي السلطة ، أكثر مما انهار عقله ، تحت وطأة الجهد : مما أدى إلى عسر أو دمار ضحايا لا حصر لهم تقريبا . وهذه الرغبة في تبسيط العلاقات الدولية ، التي عبر عنها مستر كينيز ، يلوح لي أن لها بعض الصلة بالتوق إلى الاقليمية الذي لاحظنا انبثاقه تلقائيا في أجزاء متنوعة من العالم: في أمريكا وفي اسكتلندا ، بل وفي شمال ألمانيا فيما قيل لي . وإني لمتعاطف بغريزتي مع مثل هذه الحركات ، بعد أن يحذف منها الهراء السياسي والهراء الأدبي - المسرف في العاطفية - الناظر إلى الوراء . كما أنى - معتمدا على الغريزة وحدها ، لأنه لا موهبة لى في التفكير المستغلق - متعاطف مع بعض أنواع الـ Credit Reform وتوزيع الأرض. أست أعقد كبير أمال على مستقبل أمريكا إلى أن ينقسم ذلك البلد إلى مكوناته الطبيعية ، وهي أقسام ليست ببساطة تقسيهمات الشمال والجنوب القديمين ، والأبعد من ذلك عن خاطرى: تقسيمات الثماني وأربعين ولاية .

ويخيل إلى أن تعاطفاتى واتجاهاتى العامة ، فى مسألة الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى ، شبيهة بتلك التى عبر عنها أعضاء أفراد فى هذه المدرسة . ولكنى أشعر أنى أشد يقينا فى مسألة واحدة ، وهى أن الكاثوليكى لا يستطيع أن يلزم نفسه كلية ، ويصورة مطلقة ، بأى شكل واحد من أشكال النظام الزمنى . ولست أعنى بهذا أنه ينبغى أن يبقى على مبعدة ، أو يرفض مناصرة أى قضية ، أو يصطنع أى طريق يتقارب العقل والحساسية والحكمة مشيرين إليه ، وإنما أعنى أن اتجاهه ينبغى أن

يكون دائما نسبيا ، وأنه لا ينبغى عليه قط أن يكرس لأى مملكة من هذا العالم نفس الهوى الذى يجمل به أن يقدمه لمملكة الرب . وثمة مناسبات كثيرة ممكنة ، قد يكون من الملائم له فيها أن يسلم حياته لقضايا زمنية ، ولكن لا ينبغى أن يسلم لها قط حسه بالقيم ، متذكرا الإشارة الأفلاطونية إلى أنه ليس في هذاالعالم ما هو جدى تماما . وهذا « الليس » يشمل بطبيعة الحال إطالة أمد وجود الإنسان في العالم . ولست أعنى أنى أرغب في أن أقيم ، أو أسمح بأن يقام ، خط بين الشئون الروحية والزمنية . فإنى واثق من أنه ليس لمجرد أنه قد تصادف كوننا كاثوليك وأفرادا ذوى روح عامة ، نهتم بالشئون العامة والدولية ، وإنما لأن إيماننا من نوع يقسرنا على هذا اللون الأخير من الاهتمامات . وعلى ذلك ، فإننا إذا أردنا أن نسهم بنصيبنا ، لا كمواطنين فحسب ، وإنما كمواطنين كاثوليك ، لا يجمل بنا أن نقنع بمطالعة الكتب الزرقاء ، والصحة ، والرسائل السياسية والاقتصادية ، وإنما ينبغي عليا ، في المحل الأول ، أن نكون على معرفة تامة بلاهوتنا الخاص .

وأنا أقدم هذا التحفظ ، وأقيم هذه التفرقة ، لأنى أشعر أن العالم الخارجى سيكون دائما على استعداد للإمساك بأى عذر كى يدعى أن الكاثوليك – والأنجلو كاثوليك بخاصة – ملتزمون ببرنامج اجتماعى يتطابق – من الناحية العملية – مع إيمانهم . وربما كانت هذه الألوان من سوء الفهم Cancel out : فنحن مؤهلون كرجعيين مترفضين ، أو كاشتراكيين متهورين ، حسب ميل الناقد المعادى ، واتجاهات كاثوليكى فرد ، كان فى ذهنه وأظن أن فضيلة التسامح تحظى بتقدير أكبر مما تستحقه كثيرا . وأنا شخصيا لا أمانع فى أن أدعى مترفضا ، ولكن هذه مسالة فردية ، إعلانا وجيزا عن عقيدتى الدينية والسياسية والأدبية غدا سهل الإيراد أو غير حكمة ، إعلانا وجيزا عن عقيدتى الدينية والسياسية والأدبية غدا سهل الإيراد مرتبطة لا تنحل ، فى نظرى ، ومتساوية الأهمية .

وفى أى قضايا عامة قد نكرس لها أنفسنا ، يحتمل دائما أن نجد أنفسنا مع غير الكاثوليك من ذوى النية الطيبة ، وعلينا أحيانا أن نذكر أنفسنا بالافتراضات المسبقة البالغة الاختلاف التي يمكن أن تكون كامنة تحت عمل مشترك . وقد ذهبت ، بالفعل ، إلى أن العالم معرض لأن يجعل مثله العليا بالغة الدنو ، وتوقعاته بالغة الارتفاع ، وأنه معرض لأن ينيط بالآلية إيمانا أعمى ، وأنه معرض لأن يأمل أن يصحح الأمور اعتراف ذكى بالمصالح والامكانات المادية ، يتوصل إليه من طريق مؤتمرات وتقارير . إنه ينتظر

أكثر من اللازم من إحسان غامض ، ويرفض أن يواجه الحقيقة الماثلة في أنه ما من تغير عظيم يمكن أن يحدث في يوم من الأيام بدون اهتداء خلقى . وهو يعيش في ظل توقع مستمر لمعجزة مادية ما ، ويتبع سرابا يتخذ – في أعين البعض – شكل الرخاء ، وفي أعين البعض الآخر شكل الثورة .

وهذا الكسل والروغان الخلقي شيء يجب علينا أن نحاربه ، ومهما يكن من أمر فها هنا مرة أخرى لا أود أن أقابل بين الكنيسة والعالم وكأنهما متصارعان في كل مكان ، أو كأن الكنيسة الفعلية وحدة لها سياستها الخاصة في كل طارىء ، أو كأن العالم دائما على خطأ ، والكنيسة دائما على صواب ، وكلما كانت الدقائق صغيرة ، ازدادت إمكانية التباين المشروع في الرأى بين رجال الكنيسة ، وعلى أية حال فقد أردت أن أوجه النظر إلى الالتزام الواقع على رجال الكنيسة المهتمين بالشئون العامة لكي يتأكدوا - قدر المستطاع - من أسسهم ودوافعهم ، ويفرقوا في أي برنامج للعمل يبتدعونه بين المقدمات والنتائج الأبدية التي ينتهون إليها ، والوسائل التي يبتكرونها . إن غالبية البروتستانتيين الأتقياء الذين يهتمون بفعل الخير العام ، يطبقون إيمانهم على أعمالهم دون فحص ، ومسيحيتهم الخاصة تتجلى ، أساسا ، في تنزههم عن الغرض ، وتضحيتهم بذواتهم ، وحماسهم الوجداني . والكاثوليكي ، ذو اللاهوت الأكثر تحددا ، والتدريب الأكبر - فيما أمل - على فحص النفس خليق أن يقوم بملاحظات أكثر واقعية لما يفعله وعلته . فالتدريب الكاثوليكي - فيما أعتقد - قد أريد به أن يكفل توازنا أمثل بين العقل والقلب . وأعتقد أيضا أن الكاثوليكيين يجمل بهم - في أي مسائل متصلة بالعلاقات الخارجية - أن يتمكنوا من الشعور بالتعاطف مع وجهات النظر الأجنبية ، وهذا أمر أجدر بالحصول عليه وأفعل من حسن النية المتشعب . وأعتقد أن ثمة عادة فكرية وشعورية كاثوليكية ، تربط بين الكاثوليك من أكثر الأجناس والأمم والطبقات والثقافات تباينا . ومن ناحية أخرى فإنى أحيانا كنت أعى ذلك - على نحو محزن -مع أصدقاء إنجليز وأمريكيين ، ذوى ولاء ديني غير محدد ، إذ كان يبرز فجأة أثناء المحادثة ، فأدرك أن افتراضاتنا المسبقة ، وما نحمله على محمل التسليم عند مناقشة مشكلة معينة ، أمور مختلفة تماما . لنأمل أن تختفي هذه الاختلافات بين قومنا وأنفسنا في نهاية المطاف ، وفي الوقت ذاته وعلى الدوام نستفيد من أي تفاهم ممكن في غيره من المواضع.

من الممكن أن تكون الفترة التي نعيش فيها - إذا وسعنا أن نراها من منظور بعيد بما فيه الكفاية - فترة اضمحلال مطرد للحضارة ، وذلك شكل من الرجم بالظنون

لا اهتمام لى به . فثمة أثرة منقذة من لون معين - إذا اخترنا أن نسميها أثرة - تحول بيننا وبين القنوط ، ما دمنا نعتقد أن هناك أي شيء نستطيع أن نفعله ، ويمكن أن يساعد على تحسين الأمور . وإنه لجزء من وظيفة مدرسة كهذه أن توضح لنا أفكارنا عن المواضع المكنة للعمل الفوري ، فضلا عن الأصول الأولى ، وأمل ألا أكون قد أخفقت في تأكيد أنه قد تكون هناك دائما مخططات ، تبدؤها عقول غير مسيحية وغير كاثوليكية ، ذات دوافع وأهداف زمنية على نحو صرف ، نستطيع أن نعضدها دون تحفظات ، ويتعضيدها ، نضفي عليها تبريرا أرسخ ونغذوها بحقيقة مسيحية . ثمة ، بالتأكيد ، طرق لإعادة تنظيم آليات هذا العالم من شأنها - إذ تجلب درجة أكبر من العدالة والسلام على ذلك المستوى - أن تسهل أيضنا نمو الحياة المسيحية ، وخلاص النفوس، ونحن نتعرف على تلك الإمكانية في كل عمل تصفية الأحياء الشعبية، وإصلاح الاسكان . وعلى حين لا يجوز لأى إنسان أن يعتذر عن نواحي قصوره بالصعاب التي يجدها في عيش حياة مسيحية ، في العالم الفعلي ، وإنما ينبغي عليه بالأحرى أن يعتبر كل صعوبة فرصة ، فإنه ينبغي علينا أن نبذل كل ما نستطيعه لكي نقلل الصعوبات بالنسبة لغيرنا من الناس ، ومن هذه الصعوبات التي لم أتحدث عنها ، ولكن لا ريب في أنكم ستناقشونها أثناء الأيام القليلة القادمة ، الحرب ، وأظن أنه ليس بوسع أحد أن يشك في أن الحرب بالصورة التي عرفناها بها في عصرنا ، على حين أنها تتيح لمسيحيين قلائل راسخين في عقيدتهم الفرصة لتحقيق فضيلتهم في الفعل -سواء بالإذعان لها أو الاحتجاج عليها - وعلى حين أنها كثيرا ما تبرز فضائل طبيعية مدهشة ، فإنها - على العموم - حاطة ، ومع ذلك فإنى لست أكثر تعاطفا مع الاتجاه الإنساني النزعة إزاء الحرب منى مع الاتجاه الإنساني النزعة إزاء أي شيء أخر، واست أستمتع بإمكانية إزالة المعاناة دون وصول بالطبيعة البشرية ، في الوقت ذاته ، إلى مرحلة الكمال . وفي مواجهة أي ظاهرة مروعة ، على نحو طبيعي ، كالحرب ، ينبغي علينا أن نقيس الضرر المباشر وغير المباشر الذي يصيب الخيرات الروحية ، والذي قد ينجم عن المعاناة . إننا قد نجد أن نسبة المعاناة العقيمة ، وذلك النوع من المعاناة الذي يجعل البشر أسوأ أكثر مما يجعلهم أفضل ، والذي ينتقص من كرامتهم الإنسانية ، ويميت حسهم بالمستولية إنما هي نسبة بالغة الارتفاع ، وأن التأثير الكلي - على أحسن تقدير - عقيم . والذي ينبغي علينا أن نهتم به ، في المحل الأول ، هو تلك الأسباب، في المجتمع الحديث، أو في جهازنا الصناعي والمالي، التي تجلب نوع الحرب التي خبرناها ، وأن نتمسك بكل تغيير في ذلك الجهاز من شأنه إزالة تلك الدوافع . ونحن - فيما أظن - لا ننكر أن المجتمع يتأثر أعمق التأثر ، معنويا وروحيا ،

بالأوضاع المادية ، بل وبجهاز صنعه بالجملة ، ولأهداف قصيرة النظر . وليس معنى هذا أن نقبل أى عقيدة جبرية ، لأنه لا يعنى أكثر من أن ذلك المجتمع ، وغالبية الأفراد الذين يكونونه ، لا يعدون أن يكونوا ناقصى الوعى بما يفعلونه ، توجههم دوافع غير خالصة ، ويرمون إلى منافع زائفة .

وعلى المدى الطويل أعتقد أن الإيمان الكاثوليكي هو الإيمان العملى الوحيد . وليس معنى هذا أننا مزودون بآلة حاسبة معصومة من الخطأ نعرف بها ما ينبغي عمله عند أى طوارى، ، وإنما معناه التفكير الجديد الدائم لكى نواجه مواقف متغيرة دائما . إن اتجاه الكاثوليكي إزاء أى شكل من التنظيم ، قوميا كان أو دوليا ، ينبغى دائما أن يكون اتجاها نوعيا إزاء موقف نوعى . فثمة مغالطة في الديمقراطية مثلا تكمن في افتراض أن أغلبية من البشر الطبيعيين وغير القابلين للاصلاح على استعداد لأن ترغب في الأشياء الصحيحة . وقد تكون ثمة أيضا مغالطة في الديكتاتورية على قدر ما تصور رغبة الأغلبية في التخلي عن المسئولية . وفي الأمم المكتفية بذاتها إلى الحد الذي يمكنها من أن يتجاهل بعضها بعضا فإن الثقافة وربما الدم خليقان أن يتوالدا داخليا . بيد أنه إذا امتزجت أجناس العالم إلى الحد الذي تختفي معه التوترات العنصرية والثقافات المحلية فقد تكون نتيجة ذلك أشد وبالا . ينبغي أن يكون ثمة دائما طريق وسط وإن يكن أحيانا طريقا ملتويا حين يتعين الدوران حول عقبات طبيعية . وهذا الطريق الوسط خليق – فيما أعتقد – أن يكون طريق السنة . إنه طريق التوسط ، ولكنه ليس قط – في الأمور ذات الأهمية الباقية – طريق الحلول الوسط .

# مختارات من كتاب

« مقالات مختارة »

( الطبعة الثالثة الموسعة ١٩٥١ )

#### إلىسى

## هاریت شـو ویشـر

عرفانا بالجميل، واعترافا بالخدمات التي أسدتها للأدب الإنجليزي .

### « تصدیر » (۱۹۳۲)

أود أن أشكر السادة مثيوين آند كمباني ليمتد (على الأجزاء التي أعيد طبعها من كتاب « الغابة المقدسة » ) ومطبعة هوجارث (على « آية توقير لجون دريدن » ) ومطبعة هاسلوود (على مقالة « حوار عن الشعر المسرحي » ) ، والسادة كونستابل آند كمباني (على مقالة « سنيكا في ترجماته الإليزابيثية » التي ظهرت أصلا كمقدمة لطبعة سلسلة الترجمات التيودورية من كتاب « عشر ماس » Tenne Tragedies ) ورابطة شكسبير (على « شكسبير والموروث السنيكي » ) ومستر ولتردي لامير والجمعية الملكية للأدب (على مقالة « أرنولد وباتر » ) ومطبعة بلاكامور (على مقالة « بودلير » ) والرابطة الإنجليزية (على مقالة « تشارلز وبلي » ) وكذلك أود أن أشكر «بودلير » ) والرابطة الإنجليزية (على مقالة « تشارلز وبلي » ) وكذلك أود أن أشكر «ملحق التايمز الأدبي » ) و « ذا أثينيوم » و « ذا تايمز ليتراري سيلمنت » ، («ملحق التايمز الأدبي » ) و « أرت آند لترز » ( الفن والآداب ) ، و«ذا فورام » و « ذا هاوند آند هورن » ( الكلب والنفير ) و « ثيولوجي » بوكسمان » ( ن . ي ) و « ذا هاوند آند هورن » ( الكلب والنفير ) و « « ذا القالات .

وكذلك أشكر مسترب لل رتشموند الذي لولا اقتراحاته وتشجيعه ما كانت مقالاتي الخاصة بالكتاب المسرحيين الإليزابيثيين لتكتب قط ومسترف في مورلي على مساعدته في اختيار المقالات وقراءة تجارب الطبع وعلى دأبه في حثى على ما قمت به من عمل لإعداد هذا الكتاب.

لندن : أبريل ١٩٣٢

زدت النسخة الأصلية من كتاب « مقالات مختارة » ( ١٩١٧ – ١٩٣٢ ) بإدراجي بضع مقالات من كتاب « مقالات قديمة وحديثة » الذي غدا الأن زائدا عن الحاجة . وما زالت هناك عدة مقالات لى غير مجموعة ، أميل إلى المحافظة عليها ، فضلا عن عدد ممن المحاضرات غير المنشورة عن شئون متصلة بفن الشعر ، مازالت تنتظر شكلها النهائي . ولكن كتاب « مقالات مختارة » ضخم بما فيه الكفاية ، ولابد لأى مقالات أدبية غير موجودة فيه أن تنتظر جمعها في كتاب أخر ،

ولدى مراجعتى محتويات هذا الكتاب وجدت نفسى ميالا فى بعض الأحيان إلى اختلف مع أحكامى الخاصة ، أو كان من الأشيع أن أجدنى منتقدا للطريقة التى عبرت بها عنها . إن هذا الكتاب ، بالنسبة لى ، ضرب من السجل التاريخى لاهتماماتى وأرائى . وإذ يتقدم المرء فى السن فإنه قد يغدو أقل دوجماطيقية ويراجماتية ، غير أنه ليس هناك ما يضمن أن يغدو أشد حكمة ، بل انه من المحتمل أن يغدو أقل حساسية . وحيث أجدنى مازات متمسكا بنفس الآراء فقد يفضل كثير من القراء أن يقرؤها بنفس الشكل الذى عبرت به عنها لأول مرة ،

لندن : ابریل ۱۹۵۱

## محتويات الكتاب

| <b>\</b>                                         |
|--------------------------------------------------|
| التقاليد والموهبة الفردية (١٩١٩)                 |
| وظيفة النقد (١٩٢٣)                               |
| 4                                                |
| « البلاغة » والمسرحية الشعرية (١٩١٩)             |
| حوار عن الشعر الدرامي (١٩٢٨)                     |
| يورپديز والأستاذ مرى (١٩٢٠)                      |
| سنيكا في ترجماته الإليزابيثية (١٩٢٧)             |
| ٣                                                |
| أربعة كتاب مسرحيين إليزابيثيين (١٩٢٤)            |
| كرستوفر ماراق (١٩١٩)                             |
| شكسيير ورواقية سنيكا (١٩٢٧)                      |
| هاملت (۱۹۱۹)                                     |
| بن چونسون (۱۹۱۹)                                 |
| توماس ميدلتون (١٩٢٧)                             |
| توماس هیوود (۱۹۳۱)                               |
| ســيــريل تورنيــر (۱۹۳۰)                        |
| جون فورد (۱۹۳۲)                                  |
| فیلیب ماسنچر (۱۹۲۰)                              |
| جون مارستون (۱۹۳٤)                               |
| ٤                                                |
| دا <u>نـــتـــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> |
| 0                                                |
| الشعراء الميتافي زيقيون (١٩٢١)                   |
| أندرو مــــارقُـل (١٩٢١)                         |
| حــــــون دريــدن (۱۹۲۱)                         |

| وليم بليك (١٩٢٠)                      |
|---------------------------------------|
| سـونبـرن شـاعـرا (۱۹۲۰)               |
| قصيدة «للذكرى» (١٩٣٦)                 |
| 7                                     |
| لانسلوت أندروز (١٩٢٦)                 |
| جـون برامهول (۱۹۲۷)                   |
| أفكار معيد لاميدث (١٩٣١)              |
| الدين والأدب (١٩٣٥)                   |
|                                       |
| «خــواطر» پسکال (۱۹۳۱)                |
| V                                     |
| بودليــر (۱۹۳۰)                       |
| أرنـولـد وپــاتـر (۱۹۳۰)              |
| فرنسس هربرت برادلی (۱۹۲۷)             |
| المديسن والأدب (١٩٣٥)                 |
| خواطر باسكال (۱۹۳۱)                   |
| ماری لوید (۱۹۲۳)                      |
| ويلكى كولنز وديكنز (١٩٢٧)             |
| المذهب الإنساني عند إرقنج بابت (١٩٢٨) |
| إعادة النظر في المذهب الإنساني (١٩٢٩) |
| تشارلز وبلی (۱۹۳۱)                    |
| التعليم الحديث والكلاسيات (١٩٣٢)      |
| التعليم الحديث والحارسيات (١١١١)      |

## من « التقاليد والموهبة الفردية »

(1414)

\_ 1 \_

على الرغم من أننا قلما نتحدث عن التقاليد في كتاباتنا الإنجليزية فإننا أحيانا ما نستخدم هذه الكلمة لكى نتباكى على افتقارنا إليها . إننا لا نستطيع أن نشير إلى « تقليد » . وقصارانا أن نستخدم الصفة لكى نقول إن شعر هذا أو ذاك « تقليدى » أو حتى « تقليدى أكثر مما ينبغى » .

ليس لشاعر أو لفنان في أي فن معناه الكامل بمفرده . فدلالته وتنوقه إنما هما تنوق لعلاقته بالشعراء والفنانين الأموات . وليس في مقدورك أن تقيمه بمفرده . وإنما ينبغي عليك - لأغراض المقابلة والمقارنة - أن تضعه بين الأموات . وأنا أعنى أن يكون هذا مبدأ من مبادىء النقد الجمالي لا التاريخي فحسب . وليست ضرورة توافقه واتساقه معهم أحادية الجانب : فالذي يحدث عند خلق عمل فني جديد إنما هو شيء يحدث في نفس الوقت ، لكل الأعمال الفنية التي سبقته . إن الأثار الحالية تشكل فيما بينها نظاما مثاليا ، يعدله إدخال العمل الفني الجديد ( والجديد حقيقة ) عليها . ويكون النظام القائم كاملا قبل وصول العمل الجديد ، غير انه لكي يستمر النظام بعد مجيء الجدة يتعين على النظام القائم بأكمله أن يتغير ، ولو بدرجة طفيفة ، وهكذا يعاد تعديل العلاقات والنسب والقيم بين كل عمل فني والكل ، وهذا هو التوافق بين القديم والجديد . وإن كل من يرتضى فكرة النظام هذا ، وشكل الأدب الأوربي والإنجليزي ، لن يجد أنه مما يجاوز المعقول القول بأن الحاضر ينبغي أن يغير الماضي ، مثلما يوجه الماضي .

إن أنشودة كيتس تحوى عددا من المشاعر ليس لها علاقة خاصة بالعندليب،

ولكن العندليب - ربما ، جزئيا ، بسبب اسمه الجذاب ، وجزئيا بسبب صيته - قد ساعد على الجمع بينها .

إن وجهة النظر التى أجاهد كى أهاجمها ربما تكون متصلة بالنظرية الميتافيزيقية عن الوحدة الجوهرية للنفس: ذلك أن ما أعنيه هو أنه ليس لدى الشاعر « شخصية » يعبر عنها ، وإنما وسيط معين ، لا يعدو أن يكون وسيطا وليس شخصية ، تجتمع فيه الانطباعات والخبرات على أنحاء فريدة وغير متوقعة . فالانطباعات والخبرات التى تهم الرجل قد لا تجد مكانا في شعره ، وتلك التى تغدو مهمة في شعره قد لا تلعب في الرجل ، أو الشخصية ، إلا دورا بالغ الضائة .

وسيأورد قطعة غير معروفة بما يكفى لأن يُنظر إليها بانتباه جديد على ضوء - أو ظلام - هذه الملاحظات :

والآن يخيل إلى أن بوسعى أن ألوم نفسى على افتتانى بها ، رغم أن موتها لن يُنتقم منه على نحو مألوف . أترى دودة القر تنفق جهودها الصفراء من أجلك ؟ أمن أجلك تهلك ذاتها ؟ أتباع مناصب اللوردين حفاظا على مراتب السيدات . من أجل ذلك الظفر البسيط بدقيقة محيرة ؟ ترى لم يتنكب ذلك الرجل سواء السبيل ويعلق حياته بين شفتى القاضى حتى يزين مثل هذا الشيء – يمتلك الجياد والرجال كي يمتهن شجاعتهم من أجلها ؟

ففى هذه القطعة (كما يتضبح إذا أخذت فى سياقها) نجد اجتماعا لانفعالات إيجابية وأخرى سلبية ، انجذاب قوى ، على نحو حاد ، إلى الجمال ، وافتتان يعادله حدة بالقبح الذى يقابله ويقضى عليه . وهذا التوازن بين انفعالات متضادة موجود فى الموقف الدرامي الذى يتصل به الحديث ، ولكن ذلك الموقف وحده لا يكافؤه . هذا – إذا جاز لنا أن نقول ذلك – هو الانفعال البنائي الذى تقدمه الدراما . ولكن الأثر بأكمله –

أو النغمة الغلابة - إنما يرجع إلى الحقيقة المائلة في أن عددا من المشاعر السابحة ، متصلا بهذا الانفعال على نحو ليس بالواضح ظاهريا بحال من الأحوال قد اتحد به لكي يمنحنا انفعالا فنيا جديدا ،

ليست انفعالات الشباعر الشخصية ، الانفعالات التي تثيرها أحداث محددة في حياته ، هي التي تجعله ، على أي نحو من الأنحاء ، مرموقا أو شائقا . ذلك أن انفعالاته الخاصة قد تكون بسيطة أو فجة أو سطحية على حين ينبغى أن يكون الانفعال في شعره شيئا شديد التعقيد ، وإن لم يكن في مثل تعقيد انفعالات من لهم انفعالات بالغة التعقيد والخروج على المألوف في الحياة . والحق أن من أخطار التطرف في الشعر البحث عن انفعالات إنسانية جديدة كي يعبر عنها ، وفي هذا البحث عن الجدة في غير موضعها الصحيح يقع الشعر على الشاذ . ليست مهمة الشاعر هي العثور على انفعالات جديدة ، وإنما استخدام العادي منها ، وهو حين يستخدمها في الشعر إنما يعبر عن مشاعر ليست في الانفعالات الفعلية على الإطلاق، وستخدمه الانفعالات التي لم يخبرها قط مثلما تخدمه تلك المألوفة لديه ، وعلى ذلك ينبغي أن نؤمن بأن « الانفعال المسترجع في هدوء » إنما هو صبيغة تعوزها الدقة . ذلك انه ليس انفعالا ولا استرجاعا ولا - دون تحريف للمعنى - هدوء . وإنما هو تركيز وشيء جديد ناجم عن تركيز عدد بالغ الكثرة من الخبرات التي قد لا تلوح للرجل العملي والنشيط خبرات على الإطلاق ، وإنما هو تركيز لا يحدث عمدا أو عن وعي . وليست هذه الخبرات « مسترجعة » وإنما تتحد ، أخيرا ، في جو ليس « هادئا » إلا بمعنى أنه قيام سلبي على الحدث . وبديهي أن هذا ليس كل ما في الأمر ، فهناك قدر كبير عند كتابة الشعر ينبغي أن يكون واعيا ومتعمدا . والحق أن الشاعر الردىء يكون عادة غير واع حيث ينبغى أن يكون واعيا ، وواعيا حيث ينبغى أن يكون غير واع . وكلا الخطأين خليق أن يجنح به إلى أن يكون شاعرا « شخصيا » . ليس الشعر إطلاقا لسراح الانفعال وإنما هو هروب من الانفعال . إنه ليس تعبيرا عن الشخصية وإنما هو هروب من الشخصية . غير أنه من البديهي انه ليس بمقدور سوى من لديهم شخصية وانفعالات أن يدركوا ما تعنيه الرغبة في الهروب من هذه الأشياء .

#### - T -

« لا ريب في أن العقل أكثر قدسية وأقل خضوعا للهوى » \* .

تنتوى هذه المقالة أن تتوقف عند حدود الميتافيزيقا أو التصوف وأن تقتصر على أمثال هذه النتائج العملية التي يمكن للشخص المسئول المهتم بالشعر أن يطبقها ، إن

<sup>\*</sup> العبارة لأرسطو ، من كتابه « في النفس » ( ٤٢١ ) ( م ) .

تحويل الاهتمام من الشاعر إلى الشعر هدف محمود ومن شأنه أن يؤدى إلى تقدير أعدل للشعر الفعلى : جيده ورديئه . ثمة كثير من الناس يقدرون التعبير عن الانفعال الصادق في الشعر ، وثمة عدد أقل يستطيع أن يقدر البراعة التكنيكية ، ولكن قلائل جدا هم الذين يعرفون متى يكون هناك تعبير عن انفعال « ذى دلالة » انفعال يستمد حياته من القصيدة لا من تاريخ حياة الشاعر ، إن انفعال الفن لا شخصى . وليس بوسع الشاعر أن يصل إلى هذه اللاشخصية إلا أن يسلم ذاته كلية للعمل الذي يتعين عليه أداؤه وليس من المحتمل أن يعرف ما يتعين عليه أداؤه وليس من المحتمل أن يعرف ما يتعين عليه أداؤه إلا أن يعيش لا في الحاضر فحسب ، وإنما في لحظة الماضي الحاضرة ، وإلا أن يكون واعيا لا بمامات وإنما بما زال حيا .

## وظيفة النقد

(1954)

#### - 1 -

عندما كتبت ، منذ عدة سنوات مضت ، عن موضوع علاقة القديم بالجديد في الفن كونت رأيا مازلت أتمسك به ، في جمل أستبيح لنفسى الحرية في إيرادها لأن المقالة الحالية تطبيق للمبدأ الذي تعبر عنه :

« إن الآثار الحالية تشكل فيما بينها نظاما مثاليا ، يعدّله إدخال العمل الفنى الجديد ( والجديد حقيقة ) عليها . ويكون النظام القائم كاملا قبل وصول العمل الجديد ، غير أنه لكى يستمر النظام بعد مجىء الجدة يتعين على النظام القائم بأكمله أن يتغير ، ولو بدرجة طفيفة ، وهكذا يعاد تعديل العلاقات والنسب والقيم بين كل عمل فنى والكل ، وهذا هو التوافق بين القديم والجديد . وإن كل من يرتضى فكرة النظام هذه ، وشكل الأدب الأوربى والإنجليزى ، لن يجد أنه مما يجاوز المعقول القول بأن الحاضر ينبغى أن يغير الماضى ، مثلما يوجه الماضى الحاضر » .

وقد كنت أعالج حينذاك الفنان ، وحس التقاليد الذي لاح لى أنه ينبغي على الفنان أن يملكه ، غير أن المشكلة كانت ، عموما ، مشكلة نظام . ويلوح لى أن مشكلة النقد هي ، أساسا ، مشكلة نظام أيضا . وقد كنت أفكر في الأدب حينذاك ، مثلما أفكر فيه الأن ، في أدب العالم ، وأدب أوربا ، وأدب كل بلد ، لا باعتباره مجموعة من كتابات أفراد ، وإنما باعتباره « كلا عضويا » ، وأنساقا لا تكتسب أعمال الفن الأدبى ، مفردة ، دلالتها إلا من حيث علاقتها بها ، وعلاقتها بها فحسب . وعلى ذلك فإن خارج الفنان شيئا يدين له بالولاء ، ولابد من أن يكرس له استسلامه ويضحي بنفسه ، لكي يكسب وضعه الفريد ويحصل عليه . إن ميراثا مشتركا وقضية مشتركة يوحدان بين الفنانين شعوريا أو لا شعوريا : وينبغي أن نسلم بأن هذه الوحدة لاشعورية في أغلب الأحيان . وأعتقد أن ثمة رابطة لا شعورية بين الفنانين الصادقين من أي عصر . ولما كانت غرائز الترتيب تلزمنا بألا نترك لمصادفات اللاشعور ما نستطيع أن نحاول القيام به شعوريا ، الترتيب تلزمنا بألا نترك لمصادفات اللاشعور ما نستطيع أن نحاول القيام به شعوريا ، فإننا مضطرون إلى أن ننتهي إلى أن بوسعنا أن نحدث ما يقع لا شعوريا وأن نشكله فإننا مضطرون إلى أن ننتهي إلى أن بوسعنا أن نحدث ما يقع لا شعوريا وأن نشكله على شكل هدف ، إذا قمنا بمحاولة واعية لذلك . بديهي أن فنان الدرجة الثانية لا

يستطيع أن يسلم ذاته لأى عمل مشترك ، حيث أن مهمته الرئيسية هى توكيد كل الاختلافات التافهة التى يمتاز بها ، فلا أحد سوى من يملك الكثير كى يقدمه ، والذى يسعه أن ينسى نفسه فى عمله ، يستطيع أن يتعاون وأن يتبادل وأن يسهم .

وائن اعتنق امرؤ مثل هذه الأفكار في الفن لا ستتبع ذلك - بالأحرى - أن يعتنق أفكارا مشابهة في النقد . وعندما أقول الفن أعنى بطبيعة الحال ، في هذا المقام ، التعليق على الأعمال الفنية وعرضها من خلال الكلمة المكتوبة ، حيث أنى سأتقدم -على الفور - بعدة تحفظات على الاستخدام العام لكلمة « نقد » بحيث تعنى تلك الكتابات التي يعنيها ماثيو أرنواد في مقالته ، فليس هناك ، فيما أظن ، مدافع عن النقد ( بهذا المعنى المحدود ) قد قدم الافتراض المجاوز للمعقول والقائل بأن النقد نشاط يدور حول ذاته . لست أنكر أنه يمكن تأكيد أن الفن قد يخدم غايات تجاوز ذاته ، بيد أن الفن ليس مطالبا بأن يكون على ذكر من هذه الغايات ومن المحقق أنه يؤدى وظيفته ، مهما تكن هذه الوظيفة ، حسب مختلف نظريات القيمة أداء أفضل ، إذا هو لم يلق بالا إليها . ومن ناحية أخرى فعلى النقد دائما أن يجهر بغاية يضعها نصب عينيه ، ويلوح أنها - إذا صغناها بشكل بدائي - تجلية الأعمال الفنية وتصحيح الذوق . وعلى ذلك تلوح مهمة الناقد محددة له تماما ، وينبغى أن يكون من السهل نسبيا أن نقرر ما إذا كان يؤديها على نحو مرض وكذلك ، على وجه العموم ، أي أنواع النقد مفيد وأيها عقيم . غير أننا لو أولينا الأمر قليلا من الاهتمام ، لأدركنا أن النقد بعيد عن أن يكون مجالا بسيطا ومنظما للنشاط المفيد ، يمكن إبعاد الدخلاء عنه ، بسهولة ، وانه لا يفضل منتزها من منتزهات الأحاد ، فيه خطباء متنازعون متخاصمون ، لم يتوصلوا حتى إلى تحديد الختلافاتهم في الرأى . هاهنا ، فيما يخال المرء ، مكان للعمل التعاوني الهاديء . فالمرء خليق أن يعتقد انه إنا أراد الناقد تبرير وجوده فعليه أن يحاول تنظيم تحيزاته ونزواته الشخصية - وهي عناصر غير مرغوب فيها كلنا معرض لها - وأن يحصر خلافاته مع أكبر عدد ممكن من رفاقه في نطاق السعى المشترك إلى الحكم الصادق. وعندما نجد أن عكس ذلك تماما هو السائد ، نبدأ في أن نشك في أن الناقد يدين بوجوده إلى عنف وتطرف معارضته لسائر النقاد ، وإلا فهو يدين به لشذوذ تافه خاص به ، يحاول به أن يقبل الآراء التي يعتنقها الناس ، ويؤثرون - عن غرور أو كسل - أن يحتفظوا بها . ونجد نحن ما يغرينا باستبعاد الكل.

وبعد هذا الاستبعاد مباشرة ، أو بعد أن يكون التفريج قد خفف من غضبنا ، نجدنا مضطرين إلى التسليم بأن ثمة كتبا معينة ، ومقالات معينة ، وجملا معينة ،

ورجالا معينين ، كانوا « مفيدين » لنا . وستكون خطوتنا التالية هي محاولة تصنيفهم وتبين ما إذا كان بمستطاعنا إقرار أي أصول لتقرير أي أنواع الكتب ينبغي الحفاظ عليه ، وأي أهداف النقد ومناهجه ينبغي اتباغه .

#### **- 1 -**

وهذه النظرة إلى علاقة العمل الفني بالفن ، والعمل الأدبي بالأدب ، و « النقد » بالنقد ، كما رسمت معالمها أعلاه ، قد لاحت لي طبيعية وواضحة وضوحا ذاتيا . وإني لأدين لمستر مدلتون مرى بإدراكي الطابع الضلافي لهذه المشكلة ، أو - بالأحرى -إدراكي أنها تتضمن اختيارا محددا ونهائيا ، ويتزايد شعوري بالجميل نحو مستر مرى . ذلك أن غالبية نقادنا منهمكة في جهد التعمية والتوفيق وإسكات الأصوات والتربيت والرشوة والإطراء وطبخ مهدئات مبهجة ، والتظاهر بأن الفرق الوحيد بينهم وغيرهم هو أنهم أناس لطفاء ، بينما الآخرون ذوو صبيت مشكوك فيه جدا . وليس مستر مرى واحدا من هؤلاء . فهو يدرك أن ثمة مواقف محددة ينبغي اتخاذها ، وأنه يتعين على المرء بين حين وآخر ، من الناحية الفعلية ، أن يرفض شيئا ويختار شيئا غيره . وهو ليس ذلك الكاتب المجهول الذي أكد ، في إحدى الصحف الأدبية ، منذ عدة سنوات خلت ، أن الرومانتيكية والكلاسيكية شيء واحد ، وأن العصر الكلاسيكي الحق في فرنسا هو العصر الذي أنتج الكاتدرائيات القوطية و- جان دارك . وليس بوسعى أن أوافق على صبياغة مستر مرى للكلاسيكية والرومانتيكية ، إذ يلوح لى -بالأحرى - أن الاختلاف بينهما اختلاف بين ما هو كامل وما هو شذرى ، بين الناضج والفج ، بين المنظم وما يستبيين فيه العماء . ولكن ما يبينه مستر مرى هو أن هناك اتجاهين ، على الأقل ، نحو الأدب ، ونحو كل شيء ، وأنك لا تستطيع أن تتخذ كلا الاتجاهين . ويلوح أن الاتجاه الذي يجهر به يتضمن أنه ليس للاتجاه الآخر مكان في انجلترا من أي نوع . ذلك أنه يجعل منه قضية قومية وعنصرية .

ويوضح مستر مرى قضيته تمام التوضيح . يقول : « إن الكاثوليكية تمثل مبدأ سلطة روحية لا خلاف عليها ، خارج نطاق الفرد ، وهذا أيضا هو مبدأ الكلاسيكية فى الأدب » . وفى نطاق الدائرة التى تتحرك فيها مناقشة المستر مرى يلوح لى هذا التعريف غير قابل للنقض ، وإن لم يكن – بطبيعة الحال – هو كل ما يمكن أن يقال عن الكاثوليكية أو الكلاسيكية وإن من يجدون انفسهم مؤيدين لما يدعوه مستر مرى

بالكلاسيكية ليعتقدون أنه ليس بوسع البشر أن يتقدموا دون أن يدينوا بالولاء لشيء خارج ذواتهم -- وإنى لأدرك أن « الخارج » و « الداخل » مصطلحات تقدم فرصة لا حد لها للنزاع ، وأنه ما من عالم نفس خليق أن يتحمل مناقشة يُخلط فيها بين مثل هذه العملات المنحطة . ولكني سافترض أن بوسع المستر مرى وأنا أن نتفق على أن هذه النظائر كافية لغرضنا ، وأنها تلتقي على تجاهل لوم أصدقائنا من علماء النفس، فإذا وجدت أنه عليك أن تنظر إلى الشيء على أنه خارج ، فهو خارج . وإذا كان اهتمام امرىء منصبا على السياسة فلابد له - فيما أفترض - من أن يجهر بالولاء لمبادىء معينة ، أو لشكل من الحكومة أو لحاكم ، وإذا كان مهتما بالدين ، وله دين ، فإنه يدين بالولاء الكنيسة ، أما إذا تصادف أن يكون مهتما بالأدب فلابد له - فيما يلوح لى -من أن يعترف بذلك اللون من الولاء الذي حاولت أن أطرحه في القسم السابق . وثمة ، مع ذلك ، بديل قد شرحه المستر مرى : « إن الكاتب الإنجليزي ورجل الدين الإنجليزي والسياسي الإنجليزي لا يرثون قواعد من أسلافهم ، وإنما يرثون هذا فقط : حسا بأنه لابد لهم ، في نهاية المطاف ، من أن يعتمدوا على الصوت الداخلي » . وإنى لأعترف بأن هذا التقرير يلوح وكأنه يغطى حالات معينة: فهو يلقى فيضا من الضوء على مستر لويد جورج . ولكن لماذا « في نهاية المطاف » ؟ أتراهم ، إذن ، يتجنبون ما يمليه الصوت الداخلي حتى آخر حد ؟ أعتقد أن أولئك الذين يملكون هذا الصوت الداخلي على استعداد لأن يصيخوا سمعا إليه ، ولن يستمعوا إلى سواه . والحق أن الصوت الداخلي يلوح ، إلى حد كبير ، شبيها بمبدأ قديم صاغه ناقد أكبر سنا في عبارة « أن يفعل الإنسان ما يشاء » التي غدت الآن عبارة مألوفة . ويستقل أصحاب الصوت الداخلي قطارا ، عشرة في كل مقصورة ، متجهين إلى مباراة لكرة القدم في سوانسي ، وهم يصيخون سمعا إلى الصوت الداخلي الذي يتنفس برسالته الأبدية: رسالة الغرور والخوف والشهوة.

سيقول مستر مرى ، وسيبدو أن معه بعض الحق ، إن هذه إساءة تصوير مقصودة (لرأيه) . فهو يقول : « لئن حفروا (الكاتب ورجل الدين والسياسى الإنجليزى) عميقا بما فيه الكفاية في يحثهم عن معرفة الذات – وهي عملية تعدين لا يقوم بها العقل وحده ، وإنما الإنسان بأكمله – لوجدوا نفسا عالمية » وهو تدريب يجاوز كثيرا ما يقدر عليه متحمسونا لكرة القدم ، ومهما يكن من أمر فإنه تدريب أعتقد أنه كان من التشويق للكاثوليكية بحيث تؤلف عدة كتيبات عن ممارسته ، بيد أن ممارسي الكاثوليكية – فيما أعتقد – لم يكونوا – باستثناء بعض الهراطقة – نرجسيين مرتجفين : ولم يكن الكاثوليكي يعتقد أنه والله شيء واحد ، يقول مستر مرى :

« إن من يسائل نفسه بصدق خليق ، في نهاية المطاف ، أن يسمع صوت الرب » . ومن الناحية النظرية يفضى هذا إلى شكل من وحدة الوجود أعتقد أنه ليس أوربيا – مثلما يعتقد مستر مرى أن « الكلاسيكية » ليست إنجليزية . وفيما يخص نتائجه العملية ، يستطيع المرء أن يشير إلى منظومات « هوديبراس » .

ولم أدرك أن مستر مرى كان ينطق بلسان قطاع كبير إلى أن قرأت في الأعمدة الافتتاحية لصحيفة يومية محترمة أنه « مهما يكن من جلال ممثلى العبقرية الكلاسيكية في انجلترا فإنهم ليسوا التعبير الوحيد عن الشخصية الانجليزية التي تظل ، في أعماقها ، فكهة ، ترفض المتابعة على نحو عنيد » . وهذا الكاتب متواضع حين يستخدم تحفظ « الوحيد » وصريح على نحو وحشى حين يعزو هذه الفكاهة إلى « العنصر التيوتوني الذي لم يستصلحه شيء فينا » . غير أنه مما يستوقفني أن مستر مري وهذا الصوت الأخير إما أن يكونا بالغي العناد أو بالغي التسامح . فالسؤال ، وأول سؤال ، ليس: ما الذي يواتينا بشكل سمهل، وإنما: ما هو الشيء الصبائب ؟ فإما أن يكون أحد الاتجاهين خيرا من صاحبه ، أو هو بلا أهمية . غير أنه كيف يمكن لمثل هذا الاختيار أن يكون بلا أهمية ؟ من المحقق أننا لا ننتظر من الإشارة إلى الأصول الجنسية ، أو مجرد القول بأن الفرنسيين على هذا النحو ، وأن الإنجليز على نحو غيره ، أن تسوى المسائلة ، وهي : أي هاتين النظريتين المتعارضتين هي الصحيح ؟ ولست أستطيع أن أفهم لماذا يتعين أن يكون التعارض بين الكلاسيكية والرومانتيكية عميقا بما فيه الكفاية في البلدان اللاتينية ( ويقول مستر مرى إنه كذلك ) ومع ذلك لا تكون له دلالة بين ظهرانينا . وإذا كان الفرنسيون كلاسيكيين بطبيعتهم فلم يتعين أن يكون ثمة « تعارض » في فرنسا أكثر مما هو الشئن هنا ؟ وإذا لم تكن الكلاسيكية أمرا طبيعيا لهم ، وإنما شيئا مكتسبا ، فلم لا نكتسبها هنا ؟ وهل كان الفرنسيون في سنة ١٦٠٠ كلاسيكيين ، والانجليز - في نفس السنة - رومانتيكيين ؟ عندي أن الاختلاف الأهم هو أن الفرنسيين كانوا في عام ١٦٠٠ يعلكون نثرا أنضع.

#### - r -

قد يلوح أن هذه المناقشة أفضت بنا بعيدا عن موضوع هذه المقالة . غير أنه كان يهمنى أن أتابع مقارنة المستر مرى بين السلطة الخارجية والصوت الداخلى . فلدى من يطيعون الصوت الداخلى ( ربما لم تكن كلمة « يطيعون » هى الكلمة المناسبة هنا ) لا

يمكن أن يكون لما أزمع أن أقوله عن النقد أدنى قيمة ، ذلك أنهم لن يكونوا مهتمين بمحاولة العثور على مبادىء مشتركة لمتابعة النقد . إذ لم يتعين أن يكون للإنسان مبادىء ما دام يملك الصوت الداخلى ؟ فإذا كنت أميل إلى شيء فذاك كل ما أريد . وإذا كان عدد كاف منا يتصايحون جميعا معا يميلون إليه فينبغى أن يكون ذلك هو كل ما ينبغى عليك ( أنت الذى لا تميل إليه ) أن ترغب فيه . إن قانون الفن – كما قال مستر كلتون بروك – نظام سوابق . ونحن لا نستطيع أن نميل ، فحسب ، إلى أى شيء نرغب في أن نميل إليه ، وإنما نستطيع أن نميل إليه لأى سبب نختاره . والحق أننا لسنا مهتمين بالكمال الأدبى على الإطلاق – ذلك أن البحث عن الكمال علامة أننا لسنا مهتمين بالكمال الأدبى على الإطلاق – ذلك أن البحث عن الكمال علامة صغار ، لأنه يبين أن الكاتب قد سمح بوجود سلطة روحية لا جدال عليها خارج ذاته حاول أن يتمشى معها . والحق أننا لسنا مهتمين بالفن ولن نعبد بعل . « إن مبدأ القيادة الكلاسيكية هو أن يدان بالولاء إلى الوظيفة ، أو إلى التقليد ، لا إلى الرجل » . ونحن لا نريد مبادىء وإنما رجالا .

هكذا يتحدث الصوت الداخلي . إنه صوت ربما كان لنا ، لأغراض الملائمة ، أن نمنحه إسما : والإسم الذي أقترحه هو مبادىء الويجز .

#### - 1 -

وإذا تركنا إذن أولئك الذين هم على يقين من رسالاتهم ومن أن الاختيار قد وقع عليهم ، وعدنا إلى أولئك الذين يعتمدون – فى حياء – على التقاليد وعلى تراكم حكمة الزمن ، وإذا قصرنا المناقشة على أولئك الذين يتعاطف بعضهم مع بعض فى نقطة الضعف هذه فقد يكون لنا أن نعلق – للحظة – على الستخدام مصطلحى « نقدى » و «خلاق » من جانب رجل نجد أن مكانه ، على وجه العموم ، أقرب إلى الأخوة الأضعف ، إن ماتيو أرنولد يفرق تفرقة خشنة تعوزها الرهافة – فيما يلوح لى – بين هذين النشاطين : فهو يتجاهل الأهمية الكبرى للنقد في عملية الخلق ذاتها . ومن المحتمل ، بالتأكيد ، أن يكون الجزء الأكبر من جهد المؤلف ، عند إنشاء عمله ، جهدا نقديا : إنه جهد الانتخال والتأليف والبناء والحذف والتصحيح والاختبار : هذا الجهد المخيف الذي هو نقدى قدر ما هو خلاق . بل انى لأذهب إلى أن النقد الذي يمارسه كاتب مدرب بارع على عمله هو أكثر أنواع النقد حيوية وأعلاها : وأن بعض الكتاب الخلاقين ( كما أظن أنى قد قلت من قبل ) متفوقون على غيرهم لا لشيء إلا لأن ملكتهم النقدية أكثر

تفوقا . ثمة اتجاه - وأظن أنه اتجاه حزب الويج - إلى الانتقاص من هذا الجهد النقدى للفنان ، وإلى الجهر بدعوى مؤداها أن الفنان الخلاق فنان غير واع ، ينقش - دون وعى - على لوائه كلمات : شق طريقك . وأولئك الذين هم صم بكم إزاء هذا الصوت الداخلي أحيانا ما يعوضهم عنه ، على أية حال ، ضمير متواضع ، يشير علينا - دون براعة تنبؤية - بأن نفعل خير ما في وسعنا ، ويذكرنا بأن أعمالنا ينبغي أن تكون خالية من العيوب قدر المستطاع ، وذلك تكفيرا عن افتقارها إلى الإلهام ) أو هو ، باختصار ، يجعلنا نضيع الكثير من الوقت . ونحن نعى أيضا أن التمييز النقدى الذي لايواتينا إلا بصعوبة قد ومض ، لدى رجال أسعد حظا ، في قلب حرارة الخلق ذاتها : ونحن لا نفترض أن كون الأعمال قد ألفت دون جهد نقدى واضح معناه أنه لم يبذل فيها جهد نقدى . فنحن لا نعرف ما الجهود السابقة التي مهدت له الطريق ، ولا ما الذي يجرى - من زاوية الخلق - طوال الوقت في عقول الخالقين .

غير أن هذا التأكيد يرتد علينا . فإذا كان مثل هذا القسم الكبير من الخلق نقدا في الواقع ، أفلا يكون قسم كبير مما يدعى « كتابة نقدية » خلقا في الواقع ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، أفلا يكون ثمة نقد خلاق بالمعنى العادى لهذه الكلمة ؟ يلوح أن الإجابة هي : لا تعادل هنا . وقد افترضت - كمسلمة - أن الخلق أو العمل الفني يدور حول ذاته ، وأن النقد - بحكم تعريفه - يدور حول شيء غير ذاته . ومن هنا فإنك لا تستطيع أن تدمج الخلق في النقد ، مثلما تستطيع أن تدمج النقد في الخلق : إن النشاط النقدى يجد أعلى ضروب تحقيقه وأصدقها في ضرب من الاتحاد بالخلق وذلك في عمل الفنان .

غير أنه ما من كاتب مكتف بذاته كلية ، وان الكثير من الكتاب الخلاقين ليملكون نشاطا نقديا لا ينصب كله في عملهم ، ويلوح أن بعضهم يتطلب أن يبقى قدراته النقدية في حالة استعداد للعمل الحقيقى ، وذلك بأن يمارسها على نحو متفرق . أما الآخرون ، عند انتهائهم من العمل ، فيحتاجون إلى مواصلة نشاطهم النقدى وذلك بالتعليق عليه . وليس ثمة قاعدة عامة (هنا) . ولما كان البشر يستطيعون أن يتعلموا من غيرهم فإن بعض هذه الوسائل كانت نافعة لسائر الكتاب ، وكان بعضها نافعا لمن لسوا كتابا .

وفى وقت من الأوقات كنت أميل إلى اتضاد موقف متطرف مؤداه أن النقاد الوحيدين الجديرين بالقراءة هم النقاد الذين يمارسون ، ويمارسون جيدا ، الفن الذي يكتبون عنه ، غير أنه كان على أن أوسع من هذا الإطار لكى أدرج فيه بعض أشياء

هامة: وقد كنت أبحث منذ ذلك الحين عن صيغة تغطى كل شيء أرغب في إدراجه ، حتى ولو تضمنت أكثر مما أرغب فيه . وإن أهم تحفظ تمكنت من العثور عليه يفسر الأهمية الفريدة لنقد الممارسين هو أنه ينبغى أن يكون لدى الناقد حس بالحقائق بالغ النمو . وليست هذه ، بحال من الأحوال ، بالملكة التافهة أو الكثيرة . وهى ليست بالملكة التى تظفر ، بسهولة ، بالاستحسان الشعبى . إن حس الحقائق شيء بالغ البطء في النمو ، وريما كان النموالكامل له يعنى ذروة الحضارة . ذلك أن الحقيقة مجالات عديدة ينبغى التحكم فيها ، وسيكون أكثر مجالات الحقيقة عندنا خارجية محفوفا بخيالات تخديرية في المجال الذي يجاوزه . فلدى عضو في « دائرة دراسة برواننج » قد تلوح مناقشات الشعراء عن الشعر جديبة فنية محدودة . والأمر لا يعدو كون الممارسين قد أوضحوا وردوا إلى حالة من الوقائع كل المشاعر التي لا يستطيع العضو أن يستمتع بها إلا على أشد الأنحاء سديمية . أما التكنيك الجاف فيتضمن ، بالنسبة لمن سيطروا عليه ، كل ما ينتشى به العضو : وغاية الأمر انه قد اتخذ شكلا دقيقا ، يمكن تتبعه ، والتحكم فيه . وهذا ، في كل الأحوال ، أحد الأسباب التي تمنح نقد الممارسين قيمته : فهو يعالج حقائقه ، ويستطيع أن يساعدنا على أن نفعل نفس الشيء .

وعند كل مستوى من النقد أجد أن نفس الضرورة مهيمنة . فثمة قسم كبير من الكتابة النقدية يتكون من « تفسير » للمؤلف أو العمل . وليس هذا على مستوى « دائرة الدراسة » : فإنه ليحدث أحيانا أن يتوصل شخص إلى فهم شخص آخر ، أو كاتب خلاق ، يستطيع أن ينقله جزئيا ونشعر بأنه صادق وكاشف . وإنه لمن الصعب أن تؤكد « التفسير » ببراه من خارجية . ولدى أى امرىء بارع فى الحقيقة ، على هذا المستوى ، سيكون ثمة ما فيه الكفاية من البراهين . ولكن من الذى سيثبت براعته ؟ وفى مقابل كل نجاح فى هذا النمط من الكتابة ثمة الاف من الأدعياء . فبدلا من الاستبصار تجد تخيلا . واختبارك هو أن تطبقه المرة المرة على الأصل ، بينما فكرتك عن الأصل توجهك . غير أنه ليس ثمة من يكفل كفاعتك ، ومرة أخرى نجد أنفسنا فى ورطة .

ولابد لنا من أن نقرر بأنفسنا ما هو مفيد لنا وما ليس بالمفيد ، ومن المحتمل جدا ألا نكون كفاء التقرير . غير أن من المحقق أن « التفسير » ( ولست أعالج هنا عنصر الكلمات التي تقرأ عموديا مثلما تقرأ أفقيا في الأدب ) لا يكون مشروعا إلا حين لا يكون تفسيرا على الاطلاق ، وإنما مجرد طريقة لجعل القارىء على وعي بحقائق كانت ، لولا ذلك ، خليقة أن تفوته . وقد كانت لي بعض الخبرة بالمحاضرات الرامية إلى توسيع مدى الخدمات التعليمية الجامعية ، ووجدت أن هناك سبيلين اثنين فحسب لجعل أي

طلبة يميلون إلى أى شىء على النحو الصحيح: أن تقدم إليهم مختارات من النوع الأبسط من الحقائق عن العمل – ظروفه وخلفيته وتكوينه – أو أن تقدم العمل إليهم على نحو لا يكونون مستعدين معه للتحامل عليه . وقد كان ثمة حقائق كثيرة لمساعدتهم على فهم المسرح الإليزابيثى ، أما قصائد ت . إ . هيوم فلم تكن تحتاج إلا إلى أن تقرأ بصوت عال كى تحدث أثرها الفورى .

إن المقارنة والتحليل - كما قلت من قبل ، وقد قاله ريمي دي جورمون من قبلي (وهو أستاذ حقيقي في الحقائق - وإن كان أحيانا ، فيما أخشى ، أستاذا في الإيهام بالحقائق) - هما الأداتان الرئيسيتان للناقد . ومن الواضح بالتأكيد أنهما أدوات ينبغى تناولها بعناية وينبغى ألا تستخدم في بحث عن عدد المرات التي ذكر فيها الزراف في الرواية الإنجليزية . وهي أدوات لا يستخدمها كثير من الكتاب المعاصرين بنجاح جلى ، فينبغى أن تعرف ما الذي تقارنه وما الذي تحلله ، وقد كان المرحوم الأستاذ كر بارعا في أستخدام هذه الأدوات . ولا تحتاج المقارنة والتحليل إلا إلى الجثث على المائدة ، أما التفسير فيبرز دائما أجزاء من البدن من جيوبه ويثبتها في مواضعها . وإن أي كتاب أو أي مقالة أو أي ملحوظة في « ملاحظات واستفسارات » تقدم حقيقة ، ولو كانت من أدنى طبقة ، عن العمل الفنى لخير من تسعة أعشار أكثر ضروب الصحافة النقدية ادعاء في الصحف أو في الكتب. ونحن نفترض - بطبيعة الحال - أننا سادة للحقائق ولسنا عبيدا لها ، وأننا نعلم أن اكتشاف فواتير غسيل شكسبير أن ينفعنا كثيرا، ولكن لابد أنا دائما من أن نحتفظ بالحكم الأخير على عقم البحث الذي اكتشفها ، نظرا لاحتمال أن يظهر عبقري يجد لها فائدة . إن للدرس العلمى ، حتى في أكثر صوره تواضعا ، حقوقه : فنحن نفترض أننا نعرف كيف نستخدمه وكيف نهمله . بديهي أن تكاثر الكتب والمقالات النقدية قد يخلق - وقد رأيته يخلق - ذوقاً شريرا للقراءة عن الأعمال الفنية بدلا من قراءة الأعمال ذاتها ، وقد يقدم الرأى بدلا من أن يربى الذوق . غير أن الحقيقة لا يمكن أن تفسد الذوق وإنما هي – على أسوأ تقدير - ترضى ذوقا واحدا: ذوقا نحو التاريخ ، مثلا ، أو علم الآثار أو السيرة - تحت وهم الإيحاء بأنها تعين على شيء آخر . والمفسدون الحقيقيون هم أولئك الذين يقدمون الرأى أو الخيال - وليس جوته وكولردج بالبريئين من هذا - إذ ما عسى أن يكون «هملت» كولردج: أهو بحث صادق ، على قدر ما تسمح الحقائق ، أم انه محاولة لتقديم كواردج في حلة جذابة ؟

لم ننجح في العثور على اختبار يسع أي امرىء أن يطبقه ، وقد اضطررنا إلى أن نسمح بمرور عدد لا حصر له من الكتب البليدة والمملة ، ولكننا قد عثرنا - فيما أظن -

على اختبار من شائه أن يمكن أولئك الذين يسعهم أن يطبقوه من أى يتخلصوا من الكتب الضارة حقا . وبهذا الاختبار فقد يكون لنا أن نعود إلى تقريرنا التمهيدى لشكل الأدب والنقد . ففى أنواع العمل النقدى التى سمحنا لها بالدخول ثمة إمكانية لنشاط تعاونى ، وثمة إمكانية أبعد : أن نتوصل إلى شىء خارج ذواتنا قد يكون لنا أن ندعوه مؤقتا الحقيقة . غير أنه إذا اشتكى امرؤ من أنى لم أعرف الحقيقة ، ولا الواقعة ولا الواقع ، فإن كل ما يمكننى أن أقوله ، معتذرا ، هو أن ذلك لم يكن جزءا من أهدافى هنا ، وإنما كان هدفى مقصورا على أن أجد خطة تندرج فيها هذه الأشياء ، مهما يكن من شأنها ، إن كان لها وجود .



# $^{\circ}$ من $^{\circ}$ حوار عن الشعر الدرامى

(19TA)

هـ: كنت تقول ياب أن قدامى نقاد الدراما - وقد ذكرت عفوا ، على سبيل المثال ، أرسطو وكورنى ودريدن - أحسنوا صنعا بمناقشة الدراما على نحو ما صنعوا ، وأن المشكلة مختلفة تماما وأعقد ، إلى غير حد ، بالنسبة لنا . وهذا يتفق مع فكرة لدى ، سأشرحها بعد لحظة ، ولكنى أود ، أولا ، أن أعرف ما الاختلافات التى تجدها .

ب: لا حاجة بي إلى أن أتعمق المسالة لأقنعك بما أذهب إليه . خذ أرسطو أولا . إنه لم يكن أمامه سوى نمط واحد من الدراما يدرسه ، وكان بوسعه أن يشتغل كلية في نطاق « مقولات » تلك الدراما ، ولم يكن عليه أن يدرس أو ينقد التحيزات الدينية أو الأخلاقية أو الفنية لجنسه . لم يكن عليه أن يحب أشياء كثيرة كما يتعين علينا أن نحبها ، وذلك - ببساطة - لأنه لم يكن يعرف أشياء كثيرة كثرة ما نعرفه وكلما قل ما تعرفه وتميل إليه سهلت عليك مهمة صبياغة القوانين الجمالية . ولم يكن عليه أن يدرس ما هو كلى أو ماهو ضروري لعصره . ومن هنا كانت أمامه فرصة أكبر للوقوع على بعض الكليات ولمعرفة ما كان صوابا في ذلك العصير ، أما عن دريدن ، فإني أخذ دريدن لأن هناك فجوة واضحة ، بل وبالغة الوضوح ، بين الدراما التيودورية -اليعقوبية ، ودراما عصر رجوع الملكية . إننا نعلم بإغلاق المسارح وما إلى ذلك ، ونحن معرضون لأن نبالغ في تقدير الاختلافات والصعوبات . غير أن الاختلافات بين دريدن وبن چونسون لا تعد شيئا إذا قيست بالاختلافات بين أنفسنا - نحن الذين نجلس هنا لمناقشة المسرحية الشعرية - وبين مستر شو ومستر جولزورذي وسير آرثر بينيرو ومستر جوبز ومستر أران ومستر كوارد : وهم جميعا معاصرون لنا تقريبا . ذلك أن عالم دريدن من ناحية وعالم شكسبير وبن چونسون من ناحية أخرى كانا نفس العالم إلى حد كبير ، وكانا يشتركان في فروض مسبقة ، دينية وخلقية وفنية ، متشابهة ، ولكن ما هو الشيء الذي نشترك فيه مع كتاب التمثيليات المبرزين الذين ذكرتهم لتوى ؟ ولنعد إلى أرسطو لحظة . انظر إلى القدر الكبير الذى نعرفه (لسوء الحظ) عن الدراما اليونانية ، والذى لم يكن أرسطو يعرفه . لم يكن على أرسطو أن ينشغل على علاقة الدراما بالدين ، ولا على الأخلاقيات التقليدية للهيلينيين ، ولا على علاقة الفن بالسياسة . لم يكن عليه أن يصارع علم الجمال الألماني أو الإيطالي ، ولم يكن عليه أن يقرأ تلك الأعمال (البالغة التشويق) لمس هاريسون أو مستر كورنفورد ، أو ترجمات الأستاذ مرى ، أو أن يعقد جبينه إزاء السلوك المضحك للتودا والفيدا . ولم يكن عليه أن يضع في حسبانه المسرح كمشروع مربح .

وبالمثل فإنه لا دريدن ولا كورنى - الذى تعلم منه دريدن الكثير - قد كانت تقلقه معرفة زائدة بالحضارة الإغريقية . لقد كان أمامهما الكلاسيات اليونانية واللاتينية يقرآنها ، ولم يكونا على ذكر من كل الاختلافات بين الحضارة اليونانية والرومانية وحضارتهما . أما عنا ، فإننا نعرف أكثر مما ينبغى ، ومقتنعون بأقل مما ينبغى . إن أدبنا بديل عن الدين ، وكذلك ديننا . وإننا لنحسن صنعا لو اننا بدلا من أن نقلق على مكان الدراما في المجتمع حددنا ببساطة ما يسلينا . إذ ما عسى أن يكون الهدف من المسرح ، إن لم يكن أن يسلينا ؟

هـ - حسن أن نرد الدراما إلى تسلية ، غير أنه يلوح لى أن هذا بالضبط هو ما حدث . وأعتقد أن على الدراما شيئا آخر تفعله ، عدا تلهيتنا : إذ هل تراها تفعل لنا غير ذلك في الوقت الحاضر ؟

ب: لقد أوردت لتوى قائمة كتاب مسرحيين . وإنى أقر بأن نواياهم متنوعة . فيينيرو مثلا كان معنيا بأن يطرح – أو كما يقال فى رطانة عصرنا الهمجية : يضع Posing – مشكلات جيله وقد كان أشد اهتماما به وضعها » منه بالإجابة عليها وشو ، من ناحية أخرى ، كان أشد اهتماما بالإجابة عنها منه به وضعها » . وقد كان لكل من هذين الكاتبين البارعين دافع أخلاقي قوى . وهذا الدافع القوى ليس واضحا عند مستر آران أو مستر كوارد . فمسرحهما «متسلية » صرف . وهذان الضربان من السرف يسيران جنبا إلى جنب . والمسألة بأكملها هي : من الذي تسليه الدراما ؟ وما نوعية التسلية ؟

ج: لست خليقا ، من ناحيتى ، أن أقر بأن أيا من هؤلاء الناس معنى بأن يسلى . فليس ثمة شيء اسمه التسلية الصرف . إنهم معنيون بتملق تحيزات الغوغاء وتحيزاتهم الخاصة . ولست أظن للحظة أن شو أو بينيرو أو مستر كوارد قد قضى ساعة واحدة في دراسة علم الأخلاق . إن شطارتهم إنما في اكتشافهم مقدار ما ترغب

جماهيرهم في سلوكه ، وتشجيعهم على القيام به ، وذلك بعرض شخصيات تسلك على ذلك النحو .

د: ولكن لم يتوقع من الكاتب المسرحى أن يقضى حتى خمس دقائق في دراسة علم الأخلاق ؟

ب: أوافق ، ولكنهم بحاجة إلى أن يفترضوا اتجاها خلقيا ما يشتركون فيه مع جمهورهم ، لقد كان ايسخولوس وسوفوكليس والإليزابيثيون وكتاب مسرح عهد رجوع الملكية يملكون هذا ، ولكن هذا ينبغى أن يكون معطى بالفعل ، فليست مهمة الكاتب المسرحى أن يفرضه .

## ه : ما الاتجاه الخلقى لمسرحية دريدن «مستر ليمبرهام» ؟

ب: إنه اتجاه لا تشويه شائبة . إن أخلاقية مسرحنا في عصر رجوع الملكية لا يمكن الطعن فيها . فهو يفترض الأخلاقية المسيحية المستقيمة ويسخر ( في ملهاته ) من الطبيعة البشرية لأنها لا تعيش وفقا لها . وهي تحتفظ باحترامها للقدسي من طريق إظهار قصور البشري . واتجاه مسرح عصر رجوع الملكية نحو الأخلاق أشبه باتجاه المجدف نحو الدين . فلا أحد سوى غير غير المتدين يصدمه التجديف . إن التجديف علامة من علامات الايمان . تخيل مستر شو يجدف ! إنه لا يستطيع ذلك . أما مسرحنا في عصر رجوع الملكية ففضيلة كله . إنه يعتمد على الفضيلة في بقائه . أما مؤلف مسرحية «كانت الملكة في الردهة» فلا يعتمد على الفضيلة .

هـ - إنك تتحدث كما لو كانت الدراما لا تعدو أن تكون مسألة أخلاقيات مقررة . دعونى للحظة أنقل النقاش إلى قضية الشكل . وأنا أتحدث بصفتى شخصا لا ترضيه الدراما الإليزابيثية ولا پينيرو ولا بارى . منذ بضع سنوات مضت استمتعت أنا - وأنت يا ب وأنت يا أ - بالباليه الروسى ، فقد لاح أننا نجد هنا كل ما نتطلبه فى الدراما ، عدا الشعر . إنه لم يلقن أى « درس » ولكنه كان ذا شكل ، وقد لاح أنه يعيد إحياء العنصر الأكثر شكلية فى الدراما . والذى كنا نتحرق شوقا إليه . إنى أسلم بأن عروض الباليه الأحدث لم تمنحنى تلك المتعة نفسها . غير أنى ، فى ذلك ، ألوم مستر ديا جيليف ولا ألوم الباليه من حيث المبدأ . ولئن كان ثمة مستقبل الدراما ، وخاصة ديا جيليف ولا ألوم الباليه ؟ أو ليست للمسرحية الشعرية ، أفلن يكون ذلك فى الاتجاه الذى يومىء إليه الباليه ؟ أو ليست المسألة مسألة شكل أكثر منها مسألة أخلاق ؟ أليست قضية المسرحية المنظومة ، فى مواجهة المسرحية الشعرية ، مسألة اختلاف فى درجة الشكل ؟

أ – أرانى هنا ميالا إلى أن اؤيدك ، لقد مال الناس إلى الظن بأن النظم قيد على الدراما ، وهم يظنون أن المدى الانفعالى والحقيقة الواقعية للدراما تحد وتقيد من طريق النظم . قد طاب الناس بالا بالنظم فى الدراما ، ذات يوم ، وذلك – فيما يقولون - لأنهم كانوا قانعين بمدى محدود وصناعى من الوجدان . فلا شيء سوى النثر يستطيع أن يقدم السلم النغمى للشعور الحديث بأكمله ، ويستطيع أن يراسل الواقع . ولكن أليس كل تمثيل درامى صناعيا ؟ أو لسنا لا نعدو أن نخدع أنفسنا حينما نرمى إلى المزيد والمزيد من الواقع عية ؟ ألسنا نرضى أنفسنا بالمظاهر بدلا من أن نلح على الأساسيات ؟ أو ترى الشعور الإنساني قد تغير كثيرا من ايسخولوس إلينا ؟ إنى أعتقد العكس . وأقول إن المسرحية النثرية لا تعدو أن تكون نتاجا ثانويا هين الشأن المسرحية الشعرية . إن الروح الإنسانية ، في حالة الانفعال الحاد ، تناضل لكى تعبر عن نفسها شعرا . وليس على وانما على علماء الأعصاب أن يكتشفوا لماذا كان الأمر كذلك ، ولماذا وكيف يرتبط الشعور والوزن . إن المسرحية النثرية تجنح على الأقل إلى كان تؤكد ما هو عابر ، وما هو سطحى . أما عندما نرغب في أن نصل إلى ما هو باق وكلى ، فإننا نجنح إلى أن نعبر عن أنفسنا شعرا .

د : ولكن - إذا عدنا إلى النقطة التي كنا نتحدث عنها - أيمكنك أن تعلق هذا كله على الباليه ؟ وكيف يعنى الباليه بما هو باق وكلى ؟

ب: إن الباليه قيم لأنه قد عنى - لا شعوريا - بشكل باق ، وعقيم لأنه عنى بما هو زائل من حيث المضمون . وفضلا عن سترافنسكى - الذى هو موسيقار حقيقى - وكوكتو - الذى هو كاتب مسرحى حقيقى - فأين تكمن قوة الباليه ؟ إنها تكمن فى تقليد ، وتدريب ، و askesis ، هو - إن شئت الحق - إيطالى وليس روسى المنشأ ، يرجع إلى عدة قرون . حسبنا أن نقول إن أى راقص فعال قد مر بتدريب أشبه بتدريب معنوى . فهل مر أى ممثل ناجح فى عصرنا بشىء شبيه بهذا ؟

ج - أريد أن أقاطع - وإذا لم أقاطع الآن ، فمن المحتمل أن أنسى ما كنت بسبيل أن أقوله . إنكم جميعا تتحدثون عن الشكل والمضمون ، وعن الحرية والقيد ، كما لو كان كل شيء متغيرا على نحو غير محدد . إنكم لستم دارسين للدراما الشعبية في الضواحي Faubourgs مثلى ، وما ألاحظه فيها إنما هو ثبات الأخلاقيات . إن لدراما الضواحي اليوم - من حيث الأساس - نفس الأخلاقيات التي كانت لها في أيام مسرحية « أردن فيقر شام » و « مأساة يوركشير » . وأنا أتفق مع ب فيما يقوله عن ملهاة عصر رجوع الملكية . فهي تحية عظمي للأخلاق المسيحية . خذ فكاهة ممثلتنا

الكوميدية الانجليزية العظيمة: إرنى لوتينجا . إنها (إن أردت) تتسم بالفحش . غير أن الفحش الذى من هذا النوع إنما هو آية احترام للأخلاقيات البريطانية التقليدية وإقرار بها . وأنا عضو في حزب العمال . إنى اؤمن بالملك وبامبراط ورية ايزلنتون . ولست اؤمن بالسانت موريتزريين (الپلوتوق راطيين) الذين يمونهم كتابنا المسرحيون الشعبيون . غير أن ما كنت أقوله هو أن دراما الضواحي عندنا صائبة أخلاقيا ، ومن مثل هذا الصواب قد ينبع الشعر . فالطبيعة الإنسانية لا تتغير . كأسا أخر من البورت ، من فضلك .

ب - أعتقد أننى أتفق مع المرحوم وليم آرتشر فيما قاله عن الدراما الإليزابيثية .

أ، هم، ج، د: ماذا!

ب - أجل ، لقد كان وليم أرتشر رجلا بالغ الأمانة . وكنا قد درامي كان فيه عيب واحد : هو أنه لم يكن يعرف شيئا عن الشعر . أضف إلى ذلك أنه ارتكب ذلك الخطأ الفادح ، خطأ افتراض أن المزية الدرامية لعمل درامي يمكن تقديرها دون إشارة إلى مزيته الشعرية . من المحقق أن هنريك إبسن كان ذا مقدرة درامية أكبر من مقدرة سيريل تورنير . غير أنه لما لم يكن آرتشر يدرك أن القدرة الدرامية والقدرة الشعرية أقل اختلافا عن الاختلاف بين الطباشير والجبن ، فقد ارتكب خطأ افتراض أن إبسن كاتب مسرحي أعظم من تورنير . إنه أعظم إن شئت ، ولكنه لن يعيش مثله ، لأن أعظم المسرحيات إنما هي مسرحيات شعرية ، والعيوب الدرامية يمكن تعويضها بالامتياز الشعرى . دعنا من تورنير . إننا نستطيع أن نورد شكسبير .

ج - أتعنى أن شكسبير كاتب مسرحى أعظم من إبسن ، لا بكونه كاتبا مسرحيا أعظم ، وإنما بكونه شاعرا أعظم ؟

ب - هذا على وجه الدقة هو ما أعنيه - إذ ، من ناحية ، أى شعر عظيم ليس دراميا ؟ نحن نجد أنه حتى كتاب المنتخبات اليونانية الأقل شأنا ، وحتى مارتيال ، دراميون ، ومن أكثر درامية من هوميروس أو دانتى ؟ إننا كائنات انسانية ، وهل هناك ما يشوقنا أكثر من الفعل الإنساني والاتجاهات الإنسانية ؟ وحتى عندما يتناول دانتى ، بتمكن فائق ، السر الإلهى ، أفلا يغوص بنا في مسائلة اتجاه الإنسان إزاء هذا السر - وهو موقف درامى ؟ لقد كان شكسيير كاتبا مسرحيا عظيما وشاعرا عظيما . غير أنك لو فصلت الشعر عن الدراما تماما ، فهل يكون لك الحق في أن تقول إن شكسيير كان كان كاتبا مسرحيا فيما يقوله عن

شكسيير ، لأن شو ليس بالشاعر . ولست أنا بدورى مصيبا تماما هنا ، لأن شو كان شاعرا - إلى أن ولد ، وكان الشاعر في شو مملصا . إن شو يملك قدرا كبيرا من الشعر ولكنه كله مملص . إن شو – من الناحية الدرامية – مبكر النضيج ، ومن الناحية الشعرية أقل من فج ، وخير ما تستطيع أن تقوله في الدفاع عن شو هو انه يلوح أنه لم يقرأ كل الكتيبات الشعبية عن العلم التي قرأها مستر ولز والأسقف بارنز .

هـ - أجل، إن شكسپير يخذلنا ومستر آرتشر على صواب، إن وليم آرتشر لم يكن مخطئا إلا في كونه قد هاجم شخصيات المسرح الإليزابيثي الأهون شأنا، دون أن يفهم أنه ملزم بأن يهاجم شكسپير أيضا. لقد كان مخطئا، كما قلت، في ظنه ان الدراما والشعر شيئان مختلفان. ولو انه تبين انهما شيء واحد، لكان عليه أن يقر بأن سيريل تورنير كاتب مسرحي عظيم، وأن بن چونسون كاتب مسرحي عظيم، وأن مارلو كاتب مسرحي عظيم، وأن شكسپير كاتب مسرحي هو من العظمة، وأن وبستر كاتب مسرحي عظيم، وأن شكسپير كاتب مسرحي هو من العظمة، وشاعر هو من العظمة، إلى الحد الذي يجمل معه حتى بمستر أرتشر أن يخلع حذاءه (إزاءه) بدلا من أن يروغ من السؤال، ويسأل شكسپير أن يلزمه، لقد كان شكسپير خليقا أن يلزمه، لو أن مستر وليام آرتشر اختار أن يسأله. ولكنه لم يختر ذلك.

د - أظن أن كلا من بوه قد اختلط عليهما الأمر في موضوع علاقة الشعر بالدراما ، وخاصة ب . فكما قام آرتشر بقسمة آلية يقوم ب بجمع شمل آلى . ولنجعل الأمر أوضح بأن نضعه من الناحية الأخرى ، ونأخذ نقطة تركها ب تنزلق . لو كانت الدراما تجنح إلى الدراما الشعرية ، لا بإضافة زينة ولا بالحد من سلمها ، لكان لنا أن نتوقع من شاعر درامي كشكسبير أن يكتب أفتن شعره في أكثر مشاهده درامية . ولكن هذا هو ، على وجه الدقة ، ما لا نجده :فما يجعلها بالغة الدرامية هو ما يجعلها بالغة الشاعرية . وليس ثمة من يشير إلى مسرحيات معينة لشكسبير على انها أكثر مسرحيات شاعرية ، وإلى مسرحيات أخرى على انها أكثر هي الأشد شاعرية والأشد درامية ، وهذا لا يتحقق بتلاقي منشطين ، وإنما بالامتداد الكامل لعين النشاط . وأنا أوافق على أن الكاتب المسرحي الذي ليس شاعرا انما تقل مكانته الدرامية على قدر ما يقل حظه من الشعر .

ج - إن الشيء الغريب في كتاب وليم أرتشر هو انه كان - إلى حد ما - يتبين الشعر حين يراه ، ولكنه ، على أية حال ، وعندما كان يتناول كاتبا إليزابيتيا كتشاپمان ، وكلما وقع على قطعة من الشعر ، كان يأبى أن يصدق أنها درامية . لقد كان يلوح كمن

يقول: إذا كان هذا شعرا ، فهو دليل على أنه ليس دراما . وأذكر أنى عندما قرأت كتابه ، لاحظت أن من المحقق أنه كان بوسع آرتشر أن يلتقط القطع غير الدرامية ، أو الناقصة دراميا ، من مسرحيات تشاپمان : ولكنه ، بدلا من ذلك ، يختار ذلك الحديث الدرامي ، على نحو فخيم ، لكليرمونت ، عند رؤيته الأشباح – كمثال لـ « المفاجأة الهادئة »!

- ب ربما كان الشبح قد ثناه .
- هـ ومع ذلك فليس هناك ما هو أكثر درامية من شبح.
- ج لنلخص الأمر: ليس هناك « قرابة » بين الشعر والدراما . إن كل شعر يجنح نحو الدراما وكل دراما تجنح نحو الشعر .
- أ هل لنا أن نستنتج أنك تنقد شكسبير على أساس أن مسرحياته لا تسمو بنا خلقيا ؟
  - ب: أجل ، بمعنى من المعانى .
- أ ولكنك ، منذ وقت قصير ، كنت تدافع عن ملهاة عصر رجوع الملكية ضد تهمة فساد الأخلاق وقلة الاحتشام ؟

ب: ليس ضد قلة الاحتشام، فليس هذا الدفاع باللازم، فنحن جميعا نميل إلى قلة احتشامه عندما يكون فطنا حقيقة، كما هو أحيانا . بيد أن مسألة وتشرلي ومسألة شكسپير ليستا على نفس المستوى . إن ملهاة عصر رجوع الملكية ملهاة أداب سلوك اجتماعية . وهي تفترض مسبقا وجود مجتمع ، وبالتالي قوانين اجتماعية وخلقية . وهي تدين بالكثير لـ (بن) چونسون ، ولكنها لا تدين لشكسپير إلا بالقليل – وعلى أية حال ، فقد كان شكسپير أعظم من أن يكون له كبير أثر . وهي تسخر من أعضاء المجتمع الذين يخرجون على قوانينه . أما مأساة شكسبير فتمضي إلى ما هو أعمق المجتمع الذين يخرجون على قوانينه . أما مأساة شكسبير فتمضي إلى ما هو أعمق بكثير ، ومع ذلك لا تخبرنا إلا بأن ضعف الخلق يفضي إلى الكارثة . ليس فيها خلفية نظام اجتماعي ، من الطراز الذي تدرك انه موجود وراء كورني وسوفو كليس .

ج - ولم يجدر أن تكون هناك مثل هذه الخلفية ؟ إنك لا تستطيع أن تستنتج من ذلك أن شكسبير أدنى من سوفو كليس وكورنى .

ب: كلا ، لست أستطيع ذلك . كل ما أعرفه أن ثمة شيئا ناقصا ، وهذا يتركنى غير راضٍ وقلقا . وأظن أن ثمة أناسا آخرين يشعرون بنفس الشعور . وعلى قدر ما

يمكننى أن أعزل شكسبير فإنى أفضله على جميع الكتاب المسرحيين من أى عصر . واكنى لا أستطيع أن أفعل ذلك كلية ، وإنى لأجد أن عصر شكسبير يتحرك فى تيار ثابت - مع دوامات خلفية بالتأكيد - نحو الفوضى والعماء .

- ج ولكن هذا لا صلة له بالمسألة .
  - ب ربما لم تكن له صلة بها .
- هـ من المؤكد أن الشاعر المسرحى ، فى زمانه ومكانه ، لا شأن له بخلفيته ، وهو لا يستطيع أن يحول دون ذلك ، فإنما شأنه مع النظارة . لقد كانت المسرحية الإليزابيثية أو شكسبير على الأقل جيدة بما يكفى لأن يبرر ، فنيا ، خلفيتها . بيد أنه يلوح لى أن ما يقف فى طريق المسرحية الشعرية اليوم هو الافتقار إلى مواضعات خلقية واجتماعية بقدر ما هو الافتقار إلى مواضعات فنية . إن شو هو أكبر أخلاقى لدينا على خشبة المسرح ، ولكن مواضعاته سلبية فحسب : فهى مكونة من كل الأشياء التى لا يؤمن بها . وفى هذه المسألة أيضا لا يستطيع شو أن يحول دون ذلك .
- أ إن هذا النوع من الرقابة الأخلاقية لن يترك لنا شيئا . فهل أنت على استعداد لأن تقول إنك قد سؤت حالا بعد أن قرأت شكسبير ورأيته يمثل ؟
  - ب کلا .
- أ وهل أنت على استعداد لأن تقول إنك لم تغد أحسن حالا ، وأحكم ، وأسعد ،
   بعد ان قرأته ؟
  - ب کلا .
- أ حسن جدا . لقد سمعتك أيضا تسخر من قاجنر على أنه « مؤذ » . ولكنك لست على استعداد لأن تتخلى عن خبرتك بقاجنر ، عن طيب خاطر . وهذا يبين أن عالما لا يوجد فيه فن ، وليس يسمو بالمرء خلقيا ، خليق أن يكون عالما بالغ الفقر بالتأكيد .
- ب إنه خليق أن يكون كذلك . ولست بحيث أمنع أى شىء جيد ، إذا قسناه بمعايير فنية . ذلك أن ثمة دائما ما نتعلمه منه . ولست أريد أن يكون شكسبير مختلفا عما هو عليه . ولكن هذا أشبه بالحياة عموما . فثمة أكوام من الأشياء في العالم أود أن أراها وقد تغيرت . ولكن في عالم بلا شرلا تغدو الحياة جديرة بأن نحياها .
- هـ حسنا . لقد استغرقت وقتا طويلا كى تخلفنا فى نفس المكان الذى كنا فيه من قبل .

ب - ليس تماما . فأنت لا تستطيع قط أن ترسم خطا فاصلا بين النقد الجمالي والنقد الأخلاقي والاجتماعي . ولا تستطيع أن ترسم خطا بين النقد والميتافيزيقا . إنك تبدأ بالنقد الأدبى ، ومهما تكن جماليا صارما تجد نفسك وقد عبرت التخم إلى شيء آخر إن عاجلا أو أجلا . وخير ما تستطيع أن تفعله هو أن تقبل هذه الشروط وتعرف ما الذي تفعله ، عندما تفعله . ومن ناحية أخرى ينبغي أن تعرف كيف ومتى تعود على عقبيك . ينبغي أن تكون بالغ الخفة ، فإنى قد أبدأ بنقد أخلاقي لشكسبير وأمر منه إلى نقد جمالي ، أو العكس .

هـ - وكل ما تفعله هو أن تشرد بالمناقشة .

ج - لست أستطيع أن أوافق على ذلك التعميم الجامح عن فوضى المسرح الإليزابيثى . والحق أنه لا يعدو أن يجعل موقفنا اليوم أبعث على الحيرة . يلوح أننا متفقون على أن العالم الحديث عمائى ، ونحن ميالون إلى أن نوافق على أن افتقاره إلى المعايير الاجتماعية والخلقية يجعل مهمة الشاعر الدرامى أصعب ، إن لم تكن مستحيلة ، بيد أنه إذا كانت الفترة الإليزابيثية واليعقوبية هى الأخرى فترة عماء ، ومع ذلك أنتجت مسرحا شعريا عظيما ، فلم لا نستطيع ذلك ؟

ب – لست أدرى .

ج: سيتعين عليك أن تعدل ما قلته عن المسرح الإليزابيثى . عليك أن تفعل ذلك على أية حال ، لأن هناك أشياء ينبغى أن توضع فى الحسبان ، أكثر من فكرة الاضمحلال البسيطة هذه . فبادى عنى بدء ليس ثمة سابقة لأمة كانت فيها قترتان عظيمتان للدراما . وإن فترتها العظيمة لقصيرة دائما ، وعظيمة لوجود عدد بالغ الضائة من الكتاب المسرحيين العظماء . والفترة البالغة العظمة لأى نوع من الشعر لا تتكرر قط . وربما كان لكل جنس عظيم قوة كافية لفترة واحدة فقط من التفوق الأدبى .

- د إذا لم نحول ج عن وجهته ، فسيقضى بنا سراعا إلى السياسة .
  - أ إنى أحب أن أتحدث عن الأشياء ، فهذا يساعدني على التفكير.

ج - وأنا أتفق مع أ ، سواء كان قد فكر في الأمر أو لم يكن . إن كل هذا الحديث عن فترات الفن شائق وأحيانا مفيد عندما نكون معنيين بالماضي ، ولكنه يغدو عقيما تماما عندما نأتي إلى مناقشة الحاضر في علاقته بالمستقبل . فلنبدأ بملاحظة الطرق المختلفة التي تفشل بها الدراما المعاصرة . هناك المسرحيات التي كتبها شعراء لا معرفة لهم بالمسرح . وقد انتقص من هذا النوع بما فيه الكفاية . وهناك المسرحيات

التي كتبها رجال يعرفون المسرح ولكنهم ليسوا شعراء . وعن هذين الحدين المتطرفين حسبي أنَّ ألاحظ أن التجربة تثبت انه ليس لأيهما أي علاقة بموضوعنا الحالي .

- أ ولكن ما موضوعنا الحالى ؟
- ج إنه إمكانية المسرحية الشعرية .
- ز يلوح أنك قد غطيت تقريبا كل حقل مناقشة الدراما المعاصرة ، عدا موضوعات جوردون كريج وراينهارت ومايرهولد وسير بارى چاكسون والأولدڤيك ويوجين أونيل وبيراندلو وتولر ، ولسنا هنا معنيين بطرق الإخراج وهذا يستبعد أول أربعة من هذه الأسماء وإنما نحن معنيون بإنتاج شيء يراد إخراجه . وليس لدى سوى اقتراح واحد أتقدم به ، ولكنه سيكون الاقتراح العملي الوحيد الذي تقدم به . يجمل بنا أن نستأجر مخزن غلال ، أو ستوديو ( مفن ) ونخرج مسرحيات خاصة بنا ، أو حتى مشاهد مقتطعة من مسرحيات ونخرجها ، بأنفسنا ، ولأنفسنا فقط ، دون أن نسمح بالدخول لأصدقاء ، فقد نتعلم ، على الأقل ، من خلال الممارسة : أولاً ما إذا كان ثمة شيء مشترك بيننا ، وثانيا أي أشكال النظم ممكن . لابد أن نجد شكلا من النظم جديدا يكون مرضيا لنا ، كأداة ، كما كان الشعر المرسل لدى الإليزابيثيين .
- و وأنا أعلم ما الذي سيجرى ، سنبدأ في بيع تذاكر لكى ندفع النفقات ، وسيتعين علينا أنذاك أن نستورد مسرحيات للوفاء بالطلب وسننتهى بمسرح صغير عالمي الموطن تقليدي تماما ، أو بأداء من نوع ما تقدمه جمعيات الأحد ،
- ب إن الشيء الأكثر احتمالا هو ألا نفعل شيئا البتة ، فنحن جميعا مشغواون جدا وعلينا أن نكسب عيشنا بطرق أخرى . بل أنه لمن المشكوك فيه ما إذا كنا حتى مهتمين إلى حد كاف . فنحن لا نستطيع أن نضع مسرحيات إلا إذا كنا نعتقد أن ثمة طلبا ، ولن يكون ثمة طلب حتى نوجده . ليس فينا من ليس أمامه إثنى عشر شيئا يفعله ، في الشهور الستة القادمة ، ويعلم أنه أهم ، بالنسبة له ، من أن يتخطر في مسرح كان من قبل إسطبلا .
- ج ثمة شيء قد استوقفني في هذه المحادثة ، وهو أننا بدأنا بالكلام عن دريدن ، ثم انتقلنا إلى المسرحية الشعرية عامة ، ولكننا لم نتناول واحدا من الموضوعات التي كان دريدن يرى أنها جديرة بالمناقشة ، على حين أن كل الموضوعات التي أثرناها كانت موضوعات ما كان دريدن ليمكنه أن يفكر فيها قط .
- ب إن مناقشة قواعد أحد الفنون عندما يكون ذلك الفن حيا شيء ، ومناقشة

قواعده عندما يكون ميتا شيء آخر . فعندما تكون هناك ممارسة للعصر يتعين على الناقد أن ينطلق من هذه النقطة ، وينبغى على كل نقده أن يعود إليها – انظر إلى الثقة التي يتحدث بها دريدن ، فنحن نجد أنه حتى الاختلافات بين دراما عصره ودراما الإليزابيثيين – عندما لم تكن زوابع وقلاقل التمرد الأكبر قد خفتت إلا بالكاد – كانت تلوح له أقل أهمية مما تلوح لنا عليه ، إنه يقر بأن عصره أدنى – وأساسا من النواحى التي نرى أنه أدنى فيها – من العصر السابق ، ومع ذلك فقد كأن ينظر إلى عصره ولابد انه كان في أعماقه ينظر ، بكبرياء له ما يبرره ، إلى نفسه – على أنه يحسن ويصقل الدراما التي سبقته من عدة نواح . وهو مصيب تماما فإن علاقة مسرحه بمسرح الإليزابيثين ينبغي أن ينظر إليها على نحو ما كان هو ينظر إليها . فالهوة ليست بالاتساع الذي نظنه عادة ، وتأثير فرنسا قد كان أقل كثيرا مما نظنه ، غير أن للسائل التي ناقشها ليست مما عفي عليه الزمن .

هـ - خذ وحدتى المكان والزمان على سبيل المثال . إن دريدن يقدم ما هو أصوب الأراء المكنة في زمانه ومكانه ، وأرجحها عقلا ، غير أن الوحدات تمتلك ، بالنسبة لى على الأقل ، جاذبية مستمرة ، وأعتقد أننا سنجدها أمرا مرغوبا فيه ، إلى حد كبير ، لدراما المستقبل ، وذلك لسبب واحد : أننا نريد مزيدا من التركيز ، إن كل المسرحيات الآن أطول مما ينبغي . وأنا لا أذهب قط إلى المسرح لأنى أكره أن أتعبل تناول عشائي ، ولا أميل إلى أن أتناوله مبكرا . إن ساعة ونصف مستمرين من الاهتمام الحاد هي ما نحن بحاجة إليه . لا فواصل ولا باعة شيكولاته ولا صوان تعوزها الرفعة . إن الوحدات تؤدى إلى الحدة ، وكذلك الشأن مع إيقاع النظم .

أت تعتقد أننا بحاجة إلى منبهات أقوى ، فى فترة زمنية أقصر ، لنستمد من المسرح نفس النشوة التى نفترض أن ابن العصر الحساس كان يستمدها من مأساة لشكسيير أو حتى من مأساة لدريدن .

هـ - وفي الوقت نفسه ، دعونا نشرب كأسا آخر من البورت ، في ذكري جون دريدن .

# يورپيديز والأستاذ مرى

(195+)

كان ظهور المس سيبيل ثورندايك ، منذ بضع سنوات خلت ، فى دور ميديا بمسرح هولبورن إمباير ، حدثا ذا صلة بثلاثة موضوعات بالغة التشويق هى : الدراما ، ووضع الأدب اليونانى فى الوقت الحاضر ، وأهمية الترجمات المعاصرة الجيدة ، وفى المرة التى حضرت فيها المسرحية كان العرض ناجحا بالتأكيد : فقد كان الجمهور كبيرا ومنتبها ، وقد دام تصفيقه طويلا . أما أن يكون هذا النجاح راجعا إلى يوربيدين فليس بالأمر المؤكد . وأما أن يكون راجعا إلى الأستاذ مرى فأمر لم يقم عليه البرهان . وأما كونه راجعا ، إلى حد كبير ، إلى المس ثورندايك ، فذاك مالا ريب فيه .

إن الامساك بمركز خشبة المسرح ، لمدة ساعتين ، في دور يتطلب العنف البالغ والتحكم معا ، دور يتطلب قوة بسيطة وتنوعا حاذقا ، والحفاظ على دور على مثل هذه الدرجة من الصعوبة دون عون تقريبا : إنما هو نجاح مشروع . لقد كان النظارة ، أو القسم الذي يمكن رؤيته منه من أحد المقاعد الأرخص ثمنا ، جادا يشعر بالاحترام ، ولعله كان يجنح إلى موافقة ذاته على كونه قد حضر أداء مسرحية يونانية : غير أن تمثيل المس ثورندايك قد كان خليقا أن يأسر أي جمهور تقريبا . لقد استخدمت جميع المواضعات والحيل المسرحية التي يتسم بها المسرح الحديث ، ومع ذلك فإن شخصيتها لم تنتصر على نظم المستر مرى فحسب ، وإنما على نوع التدريب الذي تلقته أيضا .

ويظل السؤال قائما عما إذا كان الإخراج « عملا فنيا » . لقد لاح بقية المناين على غير راحتهم قليلا . وكانت المربية محتملة تماما من النوع الحيزبون . أما ياسون فكان سلبيا ، والرسول لا يشعر بالراحة لاضطراره إلى إلقاء مثل هذا الحديث الطويل ، وجوقة دالكروز الرقيقة ذات أصوات رقيقة إلى حد يجعل أغانيها ، لسوء الحظ ، غير مسموعة : وقد ساهم هذا كله فى خلق أثر الثقافة العالية ، وهو أثر محزن جدا . وإنا لنخال أن ممثلى أثينا ، الذين كان عليهم أن يتحدثوا بوضوح إلى ٢٠ ألف متفرج كيما يمكن لهؤلاء المتفرجين أن ينقدوا النظم ، كانوا خليقين بأن يقذفوا بالتين والزيتون ، لو أنهم راحوا يتمتمون على هذا النحو غير المفهوم مثلما تفعل أغلبية هذه الفرقة . غير أن المثل اليوناني كان يتحدث بلغته ، وممثلونا كانوا مضطرين إلى أن يتحدثوا بلغة الأستاذ جلبرت مرى ، بحيث يمكننا أن نقول ، على وجه العموم ، إن العرض كان عرضا شائقا .

ومهما يكن من أمر فلست أعتقد أن مثل هذه العروض سيكون لها أثر كبير في رد الاعتبار إلى الأدب اليوناني ، أو إلى أدبنا ، إلا أن تثير رغبة في القيام بترجمات أفضل . إن النظارة الجادين ، وقد الحظت أن كثيرين منهم كانوا مثلى يحملون ترجمة الأستاذ مرى التي تباع بثمانية عشر بنسا ، لم يكونوا - فيما يحتمل - يدركون انه لكى تحقق المس ثورندايك النجاح الذي حققته كان عليها أن تدخل - في الحقيقة - في نضال ضد شعر المترجم ، وقد انتصرت عليه بتوجيه انتباهنا إلى تعبيرها ونغمتها وبجعلنا نهمل كلماتها ، ولم يكن هذا ، بطبيعة الحال ، هو المنهج الدرامي للتمثيل اليوناني في خير أحواله . لقد ظلت الانجليزية واليونانية في المكان الذي كانتا تشغلانه من قبل . غير أن قلائل هم الذين يدركون أن اللغة اليونانية ، واللغة اللاتينية ، وبالتالي اللغة الانجليزية ، تمر أثناء حياتنا بفترة حرجة . إن الكلاسيات ، أثناء القسم الأخير من القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر، قد فقدت مكانتها كأحد دعائم النظام الاجتماعي والسياسي - وهو مازالت الكنيسة الرسمية تستمتع به . وإذا أريد لهذه الكلاسيات أن تبقى وأن تبرر وجودها كأنب، وكعنصر في الذهن الأوربي، باعتبارها أساسا للأدب الذي نأمل في أن نخلقه ، فإنها في أشد الحاجة إلى أشخاص يقدرون على شرحها . إننا لنحتاج إلى شخص - لا يكون عضوا في كنيسة روما ، ولعله يُفَضلُ ألا يكون عضوا في كنيسة انجلترا - يشرح لنا كم أنه أمر حيوى ، إذا كان يمكن القول بأن أرسطو كان ربانا خلقيا لأوروبا ، أن نحتفظ بهذا الربان أو نسقطه . ونحن بحاجة إلى عدد من الشعراء المتعلمين تكون لهم - على أقل تقدير - أراء في المسرح اليوناني ، وما إذا كان له أي فائدة لنا . وينبغي أن نقول إن الأستاذ جلبرت مرى ليس هو الرجل الصالح لهذه المهمة . لن يكون للشعر اليوناني أدني أثر حيوى في الشعر الانجليزي إذا لم هو يتمكن من الظهور إلا متنكرا في ثياب حط سوقي من معجم سوينبرن الشخصى على نحو بارز . هذه كلمات شديدة اللهجة حين تُستعمل ضد أذيع الدارسين الهيلينيين في عصرنا صيتا ، غير أننا ينبغي أن نشهد على الأستاذ مرى ، قبل أن نموت ، بأن الأمور كانت على هذا النحو ، وليس ذاك .

والحق أن هذه نقطة بالغة الأهمية ، فكون أبرز دعاة الدراسات اليونانية في عصرنا يستخدم على نحو صار أشبه بالعادة كلمتين حيثما تستخدم اللغة اليونانية كلمة واحدة ، وحيثما تستطيع اللغة الانجليزية أن تزوده بكلمة واحدة ، وكونه يترجم إلى « ظل رمادى » ، وكونه يمط الإيجاز اليوناني ليلائم إطار وليم موريس الفضفاض ، ويغيم القصيدة الغنائية اليونانية لتلائم ضباب سوينبرن السائل : هذه كلها ليست بالأغلاط التافهة . إن مستر مرى يبدأ أول حديث طويل لميديا هكذا :

أى نساء كورينث ، إنى قد أتيت لأريكن وجهى ، وإلا احتقرتنني ...

بیت ۲۱۶

بينما النص اليوناني يقول لقد خرجت إليكن من الدار،

وعلى هذا فإن عبارة « لأريكن وجهى » إنما هى هبة من المستر مرى .

هذا الشيء الذي لم يحلم به ، والآتي فجأة من الأعالى ، قد امتص الحياة من روحي : إنى لمبهورة حيث أقف وقد تحطم كأس الحياة بين يدي ...

ومرة أخرى نجد أن النص اليوناني هو: « أما عنى فقد حطمت نفسى تلك المصيبة التي هوت على / وما كنت أتوقعها / لقد أتيت (هنا) / وخلفت ورائى متعة الحياة أي عزيزاتي وما عدت أتمنى غير .. » .

وهكذا نجد عبارتين لافتتين للنظر ندين بهما للمستر مرى ، إنه هو الذي امتص الحياة من أرواحنا وحطم كأس كل حياة في يوربيديز . وليست هذه إلا أمثلة عفوية وعبارة :

« ما من روح أخرى أشد تعطشا للدماء » .

## تصير : « ما من روح أخرى / أشد تعطشا للدماء بين السماء والجحيم »!

من المؤكد أننا نعرف أن الأستاذ مرى على معرفة بـ « الأخت هيلين » ؟ إن الأستاذ مرى قد وضع ببساطة بيننا وبين يوربيديز حاجزا أمنع من اللغة اليونانية . لسنا نلومه على أنه يؤثر يوربيديز على ايسخولوس ، كما يظهر ، ولكن ما دام الأمر كذلك فعليه على الأقل أن يتذوق يوربيديز . ولا يعقل أن يعمد أى شخص ذو حس صادق بصوت الشعر اليوناني ، قاصدا ، إلى اختيار ثنائيات وليم موريس ، أو القصيدة الغنائية السوينبرنية كمعادل عادل له .

إن مستر مرى كشاعر لا يعدو أن يكون تابعا هين الشأن جدا من أتباع حركة ما قبل روفائيل . وهو كعالم في الهيلينيات ينتمى جدا إلى عصرنا وإنه لشخصية بالغة الأهمية في هذا العصر . لقد بدأ هذا العصر بمعنى من المعانى بتيار وبضعة علماء ألمان في علم الإنسان . ومنذ ذلك الحين اكتسبنا علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي

وراقبنا عيادات ريبووجانييه وقرأنا كتبا في قينا وسمعنا حديثا لبرجسون . وقامت فلسفة في كامبردج وزحف التحرر الاجتماعي إلى الخارج وزادت معرفتنا التاريخية بطبيعة الحال وأصبح لدينا تفسير فرويدي – اجتماعي – صوفي – عقلاني – نقدى عالى غريب للكلاسيات ولما كانت العادة قد جرت على تسميته بالكتب المقدسة . لست أنكر القيمة البالغة العظمة لكل عمل العلماء في تخصصهم ولا التشويق الكبير لهذا العمل من حيث تفاصيله ونتائجه . فقليلة هي الكتب الأشد جاذبية من كتب مس هاريسون أو مستر كورنفورد أو مستر كوك وذلك عندما ينقبون في أصول الأساطير والطقوس اليونانية ، ومسيو دوركايم بوعيه الاجتماعي ومستر ليقي بريل بهنوده الأتين من بورورو والذين يقنعون أنفسهم بأنهم ببغاوات إنما هما كاتبان جذابان . وقد نبت عدد من العلوم بما يشبه غزارة مدارية لا ريب في أنها تثير إعجابنا ولم يكن من الخريب أن تصبح الحديقة أشبه بغابة . إن الرجال الذين من نوع تيلوروروبرسون الغريب أن تصبح الحديقة أشبه بغابة . إن الرجال الذين من نوع تيلوروروبرسون سميث وفلها لم قنت ممن أخصبوا التربة في وقت مبكر قد كانوا بحيث يجدون صعوبة في التسعرف على النبات الناتج ومن المحقق أن علم نفس الشعرورة في التبعر في التبعر فالك قبل أن يترجم .

إن كل هذه الأحداث مفيدة ومهمة في مرحلتها وقد أثرت بدرجة ملموسة في موقفنا من الكلاسيات. وهذه المرحلة من الدرس الكلاسيكي هي التي يمثلها الأستاذ مرى صديق مس چين هاريسون وملهمها. إن اليونانية لم تعد هي بالقدير قنكلمان وجوته وشوپنهور الموحي بالفزع والشكل الذي قدم ولتر پاتر وأوسكار وايلد إعادة طبع منحط قليلا منه . ونحن ندرك على نحو أفضل كم كانت أوضاع الحضارة اليونانية مختلفة – ولا نقول كم كانت أكثر شموخا – من أوضاع حضارتنا . وفي الوقت نفسه فقد بين لنا مستر زيمارن كيف عالج اليوناني مشكلات مشابهة لمشكلاتنا . وعرضا نلاحظ أننا لا نصدق أن أسلوبا نثريا إنجليزيا جيدا يمكن أن يقام على أساس من أسلوب شيشرون أوتاكيتوس أو توكيديديس ، ولئن كان پندار يبعث فينا الملل فإننا لنعترف بذلك . ولسنا على يقين من أن سافو كانت أعظم جدا من كاتولوس . وإننا لنعترف بذلك . ولسنا على يقين من أن سافو كانت أعظم جدا من كاتولوس . وإننا لنعتنق أفكار متباينة عن قرجيل وقد صرنا ننظر إلى پترونيوس بتقدير أكبر مما كان يبديه أجدادنا .

وإنا لنامل أن نشعر بالجميل نحو الأستاذ مرى وأصدقائه لما أنجزوه على حين نحاول أن نحيد تأثير الأستاذ مرى في الأدب اليوناني واللغة الانجليزية في ترجماته وذلك بأن نقدم ترجمات أفضل . إن جوقات يوربيديز كما ترجمتها ه. د . مع اعترافنا بأخطائها بل وإغفالها أحيانا القطع الصعبة أقرب كثيرا إلى كل من اليونانية

والإنجليزية من ترجمة مستر مرى . ولكن ه. . . وسائر شعراء « سلسلة ترجمات الشعراء » لم يقوموا حتى الآن بما هو أكثر من التقاط بعض فتات الأدب اليونانى الأكثر رومانتيكية ، ولم يثبت أحد فيهم بعد أنه كفء لتناول مسرحية « أجاممنون» . وإذا كنا نريد أن نتمثل الوجبة الثقيلة من المعلومات التاريخية والعملية التى أكلناها فيجب أن نعد أنفسنا لمجهودات أخرى أكبر بكثير . إننا بحاجة إلى معدة يمكنها أن تتمثل كلا من هوميروس وفلويير . ونحن بحاجة إلى دراسة دقيقة لإنسانيي عصر النهضة ومترجميه كتلك التي بدأها مستر باوند . ونحن بحاجة إلى عين يمكنها أن ترى الماضى في مكانه باختلافاته المؤكدة عن الحاضر ومع ذلك تكون من الحضور أمامنا كالحاضر تماما . وهذه هي العين الخلاقة . ولأن الأستاذ مرى لم يؤت غريزة الخلق فإنه يترك يوربيديز ميتا تماما .

## من « سينيكا في ترجماته الإليزابيثية »

(1454)

\_ 1 -

لست أقصد أن أوحى بأن منهج إلقاء مسرحية لسنيكا كان مختلفا أساسا عن منهج إلقاء مسرحية إغريقية . ومن المحتمل أنه كان أقرب إلى خطابة المأساة الإغريقية من طريقة إلقاء ملهاة لاتينية . كانت هذه الأخيرة تمثل بواسطة ممثلين محترفين . وإنى لأتخيل أن مسرحيات سنيكا كانت تلقى خطابًا بوساطته ، هو وغيره من الهواة ، ومن المحتمل أن تكون المآسى الأثينية قد قام بتمثيلها هواة . أعنى أن جمال العبارة في المئساة اليونانية إنما هو ظل لجمال أعظم شأتا - جمال الفكر والوجدان . ففي مآسى سنيكا ينتقل مركز القيمة مما تقوله الشخصية إلى الطريقة التي تقوله بها .

وفى كثير من الأحيان تدنو القيمة من أن تكون مجرد أناقة . ومع ذلك فلابد لنا أن نتذكر أن الجمال « اللفظي » يظل نوعا من الجمال .

إن شخصيات مسرحيات سينكا لا تتسم بحذق أو به حياة خاصة ». ولكن من الخطأ أن نتصور أنها لا تعدو أن تكون نسخا أقل انصقالا وأشد خشونة من الأصول اليونانية . فهى تنتمى إلى جنس مختلف . وخشونتها هى تلك الخشونة التى كان يتسم بها الرومان ، إذا قارناهم بالإغريق ، فى الحياة الواقعية . لقد كان الروماني هو أبسط الرجلين . وكان ، فى أحسن الأحوال ، يدرب على الإخلاص الدولة ، كما كانت فضائله فضائل عامة . أما الإغريقي فعلى الرغم من أنه كان يعرف جيدا فكرة الدولة فإنه كانت لديه ، هو الآخر ، أخلاقيات تقليدية قوية تقيم – إذا جاز لنا أن نقول ذلك – صلة مباشرة بينه وبين الأرباب ، دون توسط الدولة ، بالإضافة إلى أن ذكاءه كان شكيا ومن هنا كان الرومان أكثر فاعلية ، والإغريق أكثر تشويقا . ومن هنا كان الرواقية الرومانية – وقد كانت هذه الأخيرة هي التى أثرت في أوربا فيما بعد . ينبغي علينا أن ننظر إلى شخصيات سنيكا على هي التى أثرت في أوربا فيما بعد . ينبغي علينا أن ننظر إلى شخصيات سنيكا على أنها من نسل روما أكثر مما هي من نسل عصرها .

\* \* \*

وعلى الرغم من أن سينكا طويل لحد الإملال ، فإنه ليس بالمتشعب . إنه قادر على كثير من الإيجاز ، بل أن ثمة رتابة في قوته . لكن كثيرا من عباراته القصيرة مازال لها من التأثير البلاغي فينا مثل ما كان لها في الإليزابيثيين ، كما في ( لنأخذ مثلا لم يصبه البلي ) هذه الكلمات المريرة لهيكوبا إذ يرحل الإغريق .

concidit virgo ac puer;

هوت الفتاة وهوى الفتى

bellum peractum est.

ووضعت الحرب أوزارها

بل إن أكثر الأقوال إيجازا في الأفكار الرواقية المبتذلة لفرط شيوعها تحتفظ بجديتها في تلك اللغة اللاتينية التي تحمل مثل هذه الأفكار على نحو أجل مما تستطيعه أي لغة أخرى:

Fatis agimur; cedite fatis
non sollicitae possunt curae
mutare rati stamina fusi.
quidquid patimur mortale genus,
quidquid facimus venit ex alto,
servartque suae decreta colus
lachesis nulla revoluta manu.
omnia secto tramit vadunt
primusque dies dedit extremum.

(أوديب، ٩٨٠ وما بعده)

القدر يوجهنا ، فلندع القدر يسلك سبيله .

ما من فكرة متلهفة من جانبنا تستطيع أن تفير

نموذج شبكة المسير.

إن كل ما نفعله ، وكل ما يُفعل بنا ،

نحن الفانين على الأرض ، إنما يأتي من قوة فوقنا .

إن لاخسيس تقيس الأنصبة

المغزولة من فلكة مغزلها ، وما من يد أخرى

#### تستطيع أن ترد وشيعته إلى الوراء.

بيد أن إيراد سنيكا ليس نقدا ، وإنما هو لا يعدو أن يكون تقديم طُعم لقارئه المحتمل . وإنه ليكون من النقد الردىء بالتأكيد أن نترك انطباعا بأن مثل هذه اللحظات وما جرى مجراها إنما هي لحظات يتفوق فيها سنيكا على نفسه ، ولم يتمكن من الحفاظ عليها . إن من النقاط الأساسية التي ينبغي توضيحها في صدد سنيكا : اتساق كتابته ، وحفاظها على مستوى واحد قلما ينحدر تحته ، ولا يعلو فوقه قط . ليس سنيكا واحدا من أولئك الشعراء الجديرين بالذكر الأنهم يرتفعون ، بين الحين والحين ، إلى نغمة شعراء أعظم ومعجمهم اللفظى إن سنيكا هو سنيكا كلية ، وما حاوله قد نفذه ، وقد خلق جنسه الأدبى الخاص ، وهذا يفضى بنا إلى اعتبار ينبغي أن نستبقيه في أذهاننا حين ننظر إلى تأثيره اللاحق: هل يمكننا أن نعالجه معالجة جدية ككاتب مسرحى . إن النقاد ميالون إلى معالجة مسرحه على أنه شكل نغل . ولكن هذه غلطة نقاد الدراما عموما معرضون الوقوع فيها ، فأشكال الدراما هي من التنوع إلى الحد الذي قل من النقاد من يمكنه معه أن يستبقى أكثر من شكل أو شكلين ، في إصداره أحكاما عما هو « درامي » وما « ليس بدرامي » . فما « الدرامي » ؟ لو كان المرء مشربا بمسرحيات النوه اليابانية ، وبهاسا وكليداسا ، وايسخولوس وسوفوكليس ويوربدين ، وأرستوفانين ومناندر ، والمسرحيات الشعبية الوسيطة في أوربا ، ولوب دي بيجا وكالدرون ، فضلا عن المسرح الإنجليزي والفرنسي العظيم ، ولو كان المرء ( وهذا مستحيل ) حساسا بها ، جميعا ، بنفس الدرجة ، أفلن يتردد في أن يقرر أن أحد الأشكال أكثر درامية من غيره ؟ ومن المؤكد أن الشكل الذي يستخدمه سنيكا « شكل » . إنه لا يقع في نطاق أي من فئات الدرامي على نحو ناقص. وهناك « مسرحيات القراءة » التي هي ، في أغلب الأحيان ، مسرحيات أدنى ، ببساطة : كمسرحيات تنسون وبراوننج وسونبرن . ( أما إذا كان الكاتب قد توقع أن تُمثُل مسرحيته أم لم يتوقع فمن فضول القول: لأن النقطة هي ما إذا كانت صالحة للتمثيل أم لا). وثمة نمط آخر أكثر تشويقا يحاول فيه الكاتب أن يقوم بشيء أكثر مما تستطيع خشبة المسرح القيام به ، أو شيء مختلف ، ولكن مع إضمار للأداء أيضا ، حيث يوجد مزيد من العناصر الدرامية والخارجة عن الدراما . وهذا شكل حديث معقد : إنه يشمل «الأسر المالكة» «وفاوست» جوته ، وربما (حيث اني لم أرها تمثل ، وبالتالي لا أستطيع أن أتحدث بأى ثقة ) «پيرجنت» . أما مسرحيات سنيكا فلا تنتمى إلى أي من هذه الأنماط . لقى تأثير سنيكا فى المسرحية الإليزابيثية من اهتمام الدراسين أكثر مما لقى من اهتمام نقاد الأدب . وقد كانت المعالجة التاريخية له وافية جدا . فطبعة كاستنر وتشارلتون الجديرة بالإعجاب لأعمال سير وليم ألكزندر ، إيرل سترلنج ، ( مطبعة مانشستر ، ج ١ ، ١٩٢١ ) تحوى وصفا كاملا لهذا التأثير ، مباشرا ومن خلال إيطاليا وفرنسا . وفى هذه المقدمة أيضا تجد خير ببليوجرافيا عن الموضوع . ودكتور ف . س . بواس ، خاصة فى طبعته لمسرحيات كيد ، قد عالج هذه المسألة بالتفصيل . وكتاب الاستاذ ج . و . كنليف «تأثير سنيكا فى المأساة الإليزابيثية» ( ١٨٩٣ ) يظل ، فى نطاق حدوده ، أفيد الكتب طرا ، وقد عالج مستر كنليف المسألة بطريقة عامة أكثر ، فى كتابه «المأسى الإنجليزية الكلاسيكية الباكرة» . كذلك درست المؤثرات السنيكية غير المباشرة ، بالتفصيل ، كما فى كتاب أ . م . ويذرسبون «تأثير روبيرجارنيه فى المسرحية الإليزابيثية» . والعمل الذي يجرى الآن على المسرح الأقدم عهدا ( انظر كتاب الدكتور أ . و . ريد الذي صدر حديثا «المسرحية التيودورية الباكرة» عهدا ( انظر كتاب الدكتور أ . و . ريد الذي صدر حديثا «المسرحية التيودورية الباكرة» . وليس من الملائم أن يعيد ناقد أدبى تتبع كل هذا الجهد الدراسى ، حيث مخالفته أو موافقته وقاحة ، ولكن لنا أن نستفيد من هذا الدرس فى الانتهاء إلى نتائج عامة معينة .

\* \* \*

Nutrix: Rex est timendus المربية : خشية الملك وأجبة - Medea : Rex meus fuerat pater ميديا: وقد كان أبي ملكًا - ألا تخشين الأسلحة ؟ - Non metuis arma? - حتى ولو كانت تبزغ من الأرض - Sint licet terra edita -- ستموتين Soriere -- هذا ما أرغب فيه - Cupio - Profige - اهريي - Paenituit fugae -- بل أندم أنى قد هريت من قبل - Medea – میدیا – هذا ما سأكونه - Fiam ولكتك أم ؟ Mater es - لأولاد من ؟ ألا ترين ؟ Cui sim vides

. . .

(ميديا ، ١٦٨ وما بعدها ترجمة د. أحمد عتمان )

بعد وفاة سيدنى حاولت أخته كونتيسة پمبروك أن تجمع مجموعة من الفطناء لينشئوا مسرحيات على الطراز السنيكى بمعناه الأمثل، ويواجهوا بها ميلودرامات العصر الشعبية . إن الشعر العظيم يجب أن يكون فنا وتسلية في أن واحد . وبين جمهور كبير ومثقف ، كالجمهور الأثيني ، يمكن أن يكون هذين الأمرين معا . وقد كان مقضيا على ناسكي دائرة ليدي يمبروك الخجولين أن يفشلوا .

بيد أنه لا يجمل بنا أن نقيم خطا فاصلا أحد مما ينبغى بين الصائع الحريص الذى جاهد لخلق مسرحية كلاسيكية فى إنجلترا ، والمونين المتعجلين لمسرحيات ناجحة على خشبة المسرح : فإن هذين العالمين لم يكونا بدون اتصال ، ولم يكن عمل السنكيين الأوائل بلا ثمرة .

\* \* \*

Omnia secto tramite vadunt primusque dies dedit extremum. non illa deo vertisse licet quae nexa suis currunt causis. it cuique ratus prece non ulla mobilis ordo. multis ipsum metuisse nocet, multi ad fatum dum fata timent. venere suum

(Oedipus 987-994)

كل الأشياء تعضى على طريق مرسوم لها ويومنا الأول في الحياة يحدد نهايتها تلك الأمور لا راد لها ولا محيص عنها فهى تسرع في طريقها لصيقة بأسبابها ولكل أجل مسمى لا يتبدل بالتضرعات كثيرون يتحطمون من مجرد الخوف من القدر وكثيرون يقعون في أحابيل القدر بفرارهم منه

( أوديب ٩٨٧ – ٩٩٤ ترجمة د. أحمد عتمان )

\* \* \*

وليست القيمة التسجيلية لهذه الترجمات راجعة فقط إلى أنها شكل جنيني للمأساة الإليزابيثية . وإنما هي تمثل الشكل القديم من النظم إلى الشكل الجديد -وبالتالي تمثل تحول اللغة والحساسية أيضا . قلائل هي الأشياء التي يمكن أن تحدث لأمة وتكون أهم من ابتداع شكل من النظم جديد ، وليس هناك عصر ، ولا بلد غير انجلترا في ذلك الوقت ، كانت منجراته ذات نتائج أعظم من تلك التي حققها إنجاز هنري هوارد إيرل سرى . فلدى الفرنسيين أو الإيطاليين ما كان الأمر ليهم إلى هذه الدرجة . فإن حساسيتهم كانت قد تعلمت أن تعبر عن نفسها نثرا إلى حد كبير : إن بوكاشيو وماكيا قيلي في أحد البلدين ، وكتاب السجلات الاخبارية - فرواسار وجوانقيل وكومين - في البلد الآخر ، قد أدوا عملاً كبيرا في تشكيل العقل المحلى . بيد أن العقل الإليزابيثي ، أكثر مما كان الشأن مع العقل المعاصر له في أي بلد أخر ، نما ونضع خلال نظمه أكثر من نثره . إن نمو النثر بين إليوت وبيكون مرموق بالتأكيد ، ولكن مقارنة بين أسلوب لا تيمر وأسلوب أندروز ، مثلا ، تنم على معدل تغير أبطأ مما هو الشأن في نفس المساحة الزمنية نظما ، أو نفس المساحة الزمنية نثرا ، في القرن التالى . ومن ناحية أخرى فإن دراسة أساليب وتركيب جمل ومحاط نغم الشعر المرسل من جوربوداك إلى شكسيير ، وحتى بعد شكسبير ، في أعمال وبستر وتورنير ، تبرز إلى الضوء عملية مدهشة كلية .

ite ad Stygios, umbrae, portus ite, innocues, quas in primo limine vitae scelus oppressit patriusque furor; ite, iratos visite reges

(Hercules Furens 1131-1137)

أيتها الأشباح اذهبى إلى أبواب ستيكس ارحلى أيتها الأرواح البريئة يا من داهمتك الجريمة وأنتن على

عتبات المياة ، جريمة

الأب وغضبه الجنوني

ارحلى أيتها الأرواح إلى حضرة الملوك الغاضبين

( هرقل مجنونا ۱۱۳۱ – ۱۱۳۷ ترجمة د. أحمد عتمان )



# 

(1451)

#### مقدمة لكتاب لم يكتب بعد

إن محاولة تكملة نقد لام وكواردج وسوينبرن لهؤلاء الكتاب المسرحيين الإليزابيثيين الأربعة – وبستر وتورنير وميدلتون وتشاپمان – لمهمة أعتقد أنه قد مضى وقتها . وما أريد أن أفعله هو أن أحدد وأقدم أمثلة على وجهة نظر في الدراما الإليزابيثية تختلف عن وجهة النظر التي أعتنقها موروث القرن التاسع عشر . وثمة موقفان مقبولان ، ومتعارضان في الظاهر ، من الدراما الإليزابيثية . وما سأحاول أن أبينه هو أن هذين الموقفين متطابقان ، وأنه من المكن اتخاذ موقف ثالث . والأكثر من ذلك هو أنى أومن بأن هذا الموقف النقدى البؤيل ليس مجرد اختلاف محتمل في التحيز الشخصى ، وإنما هو موقف حتمه عصرنا . فتقرير وشرح عقيدة عن مثل هذه البنية المهمة من الأدب الدرامي ، عما هو – في الحقيقة – الشكل الوحيد المتميز من الأدب الدرامي الذي أنتجته انجلترا ، ينبغي أن يكون أكثر من تدريب على الحذق المعاصر ، كالسياسة في عصرنا ، قد داخلها الاضطراب من جراء النضال ، لحظة بلحظة ، المعاصر ، كالسياسة في عصرنا ، قد داخلها الاضطراب من جراء النضال ، لحظة بلحظة ، في سبيل البقاء ، غير أنه قد حان الوقت الذي يغدو فيه فحص المباديء أمرا لازما ، وإني في سبيل البقاء ، غير أنه قد حان الوقت الذي يغدو فيه فحص المباديء أمرا لازما ، وإني لاعتقد أن المسرح قد بلغ النقطة التي ينبغي عندها أن تقوم ثورة في المباديء .

إن الموقف الذي يحظى بالقبول إزاء المسرح الإليزابيثي قد أرسيت دعائمه عند نشر كتاب تشارلز لام المسمى « نماذج » . فمن طريق نشر هذه المختارات أوقد لام جذوة الحماس المسرحية الشعرية وهو حماس مازال موجودا ، وشجع – في الوقت ذاته – على إقامة تفرقة هي ، فيما أعتقد ، مصدر خراب المسرحية الحديثة – إنها التفرقة بين المسرح والأدب . ذلك أن « النماذج » جعلت من الممكن قراءة المسرحيات كشعر مع إهمال وظيفتها على خشبة المسرح ، ولهذا السبب يلوح أن كل الآراء الحديثة في الإليزابيثيين نابعة من لام ، لأن كل الآراء الحديثة تقوم على الإقرار بأن الشعر والمسرح شيئان منفصلان ، لا يمكن الجمع بينهما إلا بواسطة كاتب ذي عبقرية غير عادية ، والفرق بين الناس الذين يفضلون المسرح الإليزابيثي ،

رغم إقرارهم بأن له عيوبا درامية ، والناس الذين يفضلون المسرح الحديث رغم إقرارهم بأنه لا يشتمل على شعر جيد قط ، غير مهم نسبيا ، لأنك في كلا الحالين تلزم نفسك بالرأى القائل إن المسرحية يمكن أن تكون أدبا جيدا رغم أنها مسرحية رديئة ، أو أنها يمكن أن تكون مسرحية جيدة رغم أنها أدب ردىء - أو أنها تقع خارج نطاق الأدب كلية .

إن لدينا من ناحية سوينبرن ، ممثل الرأى القائل بأن المسرحيات توجد كأدب ، ولدينا من ناحية أخرى مستر وليم آرتشر الذى يعتنق - بوضوح واتساق كبيرين - رأيا مؤداه أنه لا حاجة بالمسرحية إلى أن تكون أدبا البتة ، وليس هناك ناقدان المسرحية الإليزابيثية يمكن أن يلوحا أشد تعارضا من سوينبرن ومستر وليم آرتشر ، ومع ذلك فإن افتراضاتهما متمائلة من حيث الأساس ، لأن التفرقة بين الشعر والدراما ، التي يعلنها مستر آرتشر بوضوح ، مضمرة في رأى سوينبرن ، وسوينبرن ، كمستر آرتشر ، يسمح لنا بأن نضمر اعتقادا بأن الفرق بين المسرحية الحديثة والمسرحية الإليزابيثية إنما يمثله كسب التكنيك الدرامي ، وخسارة للشعر .

لقد نجح مستر أرتشر في كتابه اللامع والمنبه (١) في أن يوضيح تماما كل الأغلاط الدرامية في المسرح الإليزابيثي . ولكن ما يضعف من تحليله هو فشله في أن يتبين لماذا كانت هذه الأغلاط أغلاطا ، وليست - ببساطة - مواضعات مختلفة . وهو يحرز نصره الواضح على الإليزابيثين لهذا السبب: أن الإليزابيثين أنفسهم يسلمون بنفس معيار الواقعية الذي يؤكده مستر أرتشر . إن العيب الأكبر للمسرحية الإنجليزية من كيد إلى جواز ورذى هو أن استهدافها الواقعية كان بلا حدود . ففي مسرحية واحدة ، هي مسرحية « كل انسان » وربما في تلك المسرحية وحدها ، نجد مسرحية تقع في نطاق حدود الفن . ومنذ كيد ، ومنذ مسترحية « أردن فيقرشنام » ، ومنذ مسترحية «مأساة يوركشير » لم يكن ثمة شكل يعتقل - إذا جاز لنا أن نقول ذلك - مجرى الروح عند أى نقطة معينة قبل أن يمتد وينتهى مجراه في صحراء المشابهة الدقيقة للواقع التي يدركها أكثر العقول سطحية . إن المستر أرتشر يخلط بين الأغلاط والمواضعات ، فقد ارتكب الإليزابيثيون أغلاطا وخلطوا بين مواضعاتهم . ثمة في مسرحياتهم أغلاط عدم اتساق ، وأغلاط عدم تماسك ، وأغلاط ذوق . وثمة ، في كل مكان تقريبا ، أغلاط إهمال ، ولكن نقطة ضعفهم الكبرى هي عين نقطة ضعف المسرحية الحديثة : ألا وهي الافتقار إلى مواضعات . إن المستر أرتشر يسهل مهمة التدمير التي اضطلع بها ، ويتجنب جرح الرأى العام ، بأن يجعل من شكسبير استثناء : غير أن شكسبير ، ككل

(١) « المسرحية القديمة والمسرحية الجديدة » ( هينمان ، ١٩٢٢ )

معاصريه ، كان يصوب فى أكثر من اتجاه . ونحن فى مسرحيات ايسخولوس لا نجد أن قطعا معينة أدب ، وقطعا أخرى دراما . فكل أسلوب للكلام فى المسرحية ذو صلة بالكل ونتيجة لهذه الصلة ، فهو درامى فى حد ذاته . إن محاكاة الحياة معينة الحدود ، وليس الاقتراب من الكلام العادى والانسحاب من الكلام العادى باللذين يخلوان من الصلة والتأثير فى بعضهما .

إنه لأمر أساس أن يكون العمل الفنى متسقا مع ذاته وأن يرسم الفنان لنفسه ، واعيا أو غير واع ، دائرة لا يتعداها : فمن ناحية نجد أن الحياة الفعلية هي المادة دائما ، ومن ناحية أخرى نجد أن التجريد من الحياة الفعلية شرط لازم لظق العمل الفني .

فلنحاول أن نتصور ما كانت الدراما الإليزابيثية خليقة أن تلوح لنا عليه ، لو كنا نملك ما لم يوجد قط في اللغة الإنجليزية: وهو دراما تشكلت داخل تصميم مواضعاتي - مواضعات كاتب مسرحي بمفرده أو عدد من الكتاب المسرحيين يعملون في نفس الشكل في نفس الوقت . وعندما أقول المواضعات لا أعنى بالضرورة أي مواضعات محددة في الموضوع أو المعالجة أو النظم أو الشكل الدرامي أو الفلسفة العامة في الحياة أو أي مواضعات أخرى سبق استخدامها . فهي قد تكون انتخابا أو تركيبا أو تحريفا جديدا تماما للموضوع أو التكنيك ، أو أي شكل أو إيقاع مفروض على عالم الفعل . وسننظر من زاوية الأشخاص المعتادين على هذه المواضعات والذين يجدون فيها تعبيرا عن دوافعهم الدرامية . ومن هذه الزاوية نجد أن العروض التي من نوع عروض « جمعية العنقاء » بالغة التنوير ، ذلك أن الدراما ، وأنا أفترض أنها موجودة ، خليقة بأن تكون لها مواضعاتها الخاصة بخشبة المسرح والممثل ، كما أن لها مواضعاتها الخاصة بالمسرحية نفسها ، إن ممثل المسرحية الإليزابيثية إما أن يكون واقعيا أكثر مما ينبغي أو تجريديا أكثر مما ينبغي في معالجته ، مهما يكن نسق الكلام والتعبير والحركة الذي يصطنعه . فالمسرحية تظل دائما تخذ له . لقد كانت المسرحية الإليزابيثية ، من بعض النواحي ، مختلفة عن المسرحية الحديثة ، ويكاد أداؤها يكون فنا مفقودا ، كما لو كانت مسرحية لايسخولوس أو سوفوكليس . وهي - من بعض النواحي - أعصى على إعادة الإخراج ، لأنه من الأسهل أن تحدث تأثير شيء ، ذي مواصفات صلبة ، عن أن تحدث تأثير شيء كان يرمى ، على نحو أعمى ، إلى شيء آخر . إن الصعوبة التي تواجه تقديم المسرحيات الإليزابيتية هي أنها عرضة لأن تغدو حديثة أكثر من اللازم ، أو قديمة على نحو زائف ، فلماذا كانت الجانبيات التي ينتقدها مستر أرتشر في مسرحية « امرأة قتلتها الرحمة » سخيفة ؟ لأنها ليست مواضعات وإنما هي حيلة ، فليس هيوود

هو الذى يفترض أن الجانبيات غير مسموعة ، وإنما مسز فرانكفورد التى تتظاهر بأنها لا تسمع وندول ، إن المواضعات ليست سخيفة ، ولكن الحيل تجعلنا على غير راحتنا إلى أقصى حد ، وضعف المسرحية الإليزابيثية لا يتمثل فى افتقارها إلى الواقعية ، وإنما فى محاولتها بلوغ الواقعية ، لا فى مواضعاتها وإنما فى افتقارها إلى المواضعات .

ولكى نجعل المسرحية الإليزابيثية تحدث أثرا مرضيا كعمل فنى يتعين علينا أن نجد طريقة التمثيل تكن مختلفة عن طريقة المسرحية الاجتماعية المعاصرة وتحاول فى الوقت ذاته أن تعبر عن كل انفعالات الحياة الفعلية على النحو التى هى خليقة بأن يعبرعنها عليه ، وستكون النتيجة أشبه بأداء لمسرحية « أجا ممنون » يقوم به الإخوة جيترى . إن التأثير الذى يخلف فى المثلين الذين يحاولون أن يتخصصوا فى شكسپير ، أو فى إحياء غير ذلك من مسرحيات القرن السابع عشر ، لتأثير غير موفق ، فالمثل مدعو إلى أداء قسط كبير ليس من شأنه أداؤه ، وهو متروك لوسائله الخاصة إزاء أمور كان ينبغى أن يدرب عليها . وشخصيته على خشبة المسرح تكمل وتخلط بشخصيته الواقعية . إن أى شخص لاحظ واحدا من الراقصين العظماء المدرسة الروسية سيلاحظ أن الرجل أو المرأة التى نعجب بها إنما هى كائن لا يوجد إلا أثناء العروض ، وأنه شخصية ، شعلة حية تظهر من لا مكان ، وتختفى فى لا شىء ، وتكون كاملة وكافية أثناء ظهورها . إنها كائن مواضعاتى ، كائن لا يوجد إلا فى ومن أجل العمل الفنى الذى هو الباليه .

\* \* \*

إن مسرحيات شكسپير ومسرحيات هنرى أرثر چونز تنتمى أساسا إلى نفس النمط والفرق بينهما هو أن شكسپير أعظم كثيرا ، فى حين أن مستر چونز أبرع كثيرا . وكلاهما كاتب مسرحى أصلح للقراءة منه للمشاهدة ، لأنه على وجه الدقة فى الدراما التى تعتمد على تفسير الممثل العبقرى (للدور) يتعين علينا أن نحذر الممثل والفرق ، بطبيعة الحال ، هو انه بدون الممثل العبقرى ، تغدو مسرحيات مستر چونز لا شيئا بينما تظل مسرحيات شكسپير جديرة بالقراءة . غير أن المسرحية الصالحة حقا ليتمثيل إنما هى بالتأكيد مسرحية لا تعتمد على الممثل فى أى شىء سوى التمثيل ، بالمعنى الذى نقول به إن الباليه يعتمد على الراقص فى الرقص . وحتى لا يقع أى شخص فى سوء تفاهم عكسى أشرح الأمر بقولى إنى لا أنتوى ، بحال من الأحوال ، شخص فى سوء تفاهم عكسى أشرح الأمر بقولى إنى لا أنتوى ، بحال من الأحوال ،

أن تستبدل به دمية . إن الراقص العظيم ، الذي يتركز انتباهه على أداء مهمة معهود بها إليه ، يزود الباليه بالحياة من خلال حركاته ، وعلى هذا النحو نفسه تعتمد الدراما على المثل المدرب العظيم . إن مزايا المواضعات بالنسبة للمثل تشبه ، على وجه الدقة ، مزاياها بالنسبة للمؤلف . فما من فنان ينتج فنا عظيما بمحاولته المتعمدة أن يعبر عن شخصيته على نحو غير مباشر وذلك من خلال تركيزه على أداء مهمة ، هي مهمة بنفس المعنى الذي نصف به صنع ألة مقتدرة أو صنع إبريق أو قائمة مائدة .

\* \* \*

ولو أننا فحصنا العيوب التي يجدها مستر اَرتشر في الدراما الإليزابيثية فمن المكن أن ننتهى إلى النتيجة ( التي أشرت إليها ) ومفادها أن هذه العيوب ترجع إلى التجاهاتها أكثر مما ترجع إلى ما يدعى عادة مواضعاتها .

أعنى انه ما من مواضعة من مواضعات المسرح الإليزابيثى ، مهما جعلناها تلوح مضحكة ، سيئة أساسا . فلا المناجاة ولا الجانبية ولا الشبح ولا الدم والرعد ولا سخف المكان أو الزمان مضحك في ذاته . بديهي أن فيه أخطاء مؤكدة من حيث الكتابة السيئة ، والكتابة المهملة ، والذوق الردىء ، وإن فحص أى مسرحية إليزابيثية تقريبا بما في ذلك مسرحيات شكسبير – سطرا سطرا ، خليق أن يكون تدريبا مثمرا . بيد أن هذه ليست بالأغلاط التي توهن من الأسس . فموضع الاعتراض أساسا هو أنه لم يكن في المسرح الإليزابيثي مبدأ وطيد عما ينبغي التسليم به كمواضعات ، وما ليس كذلك . وليست الغلطة في الشبح وإنما في تقديم شبح على مستوى لا يكون فيه بالملائم ، وفي الخلط بين هذا النوع من الأشباح وذاك . إن الساحرات الثلاث في مسرحية «مكبث» مثل بارز لفوق – الطبيعية الصائبة ، بين جنس من الأشباح كثيرا ما يكونون نجاح كل قطعة في ذاتها - أن يكون شكسبير قد قدم في المسرحية ذاتها أشباحا نجاح كل قطعة في ذاتها – أن يكون شكسبير قد قدم في المسرحية ذاتها أشباحا هو الوصول إلى واقعية كاملة ، دون تخل عن أي من المزايا التي كانوا ، كفنانين ، وإده الى واقعية كاملة ، دون تخل عن أي من المزايا التي كانوا ، كفنانين ، وراعونها في مواضعات غير واقعية .

سنتناول أعمال أربعة كتاب مسرحيين إليزابيثيين ونحاول إخضاع أعمالهم (١) سيلوح هذا الاعتراض في مثل حذلقة اعتراض توماس رايمر على مسرحية «عطيل». ولكن القضية التي يتقدم بها رايمر بالغة الجودة.

التحليل من وجهة النظر التى أشرت إليها . وسنتناول اعتراضات مستر آرتشر على كل من هؤلاء الكتاب المسرحين ونرى ما إذا لم تكن الصعوبة كامنة فى هذا الخلط بين المواضعات والواقعية ، وينبغى علينا أن نبذل أيضا محاولة لكى نصور الأغلاط ، متميزة عن المواضعات . لقد كانت هناك ، بطبيعة الحال ، اتجاهات نحو الشكل . وكان ثمة فلسفة عامة فى الحياة – إذا جاز لنا أن ندعوها كذلك – تقوم على سنيكا وعلى مؤثرات أخرى نجدها فى شكسپير كما نجدها فى غيره . وهى فلسفة – كما لاحظ مستر سانتيانا فى مقالة مرت دون أن ينتبه إليها أحد تقريبا – يمكن تلخيصها فى التقرير القائل بأن دنكان فى قبره . وحتى الأساس الفلسفى ، والموقف العام للإليزابيثيين من الحياة ، إنما هو موقف فوضى وتحلل واضمحلال . والحق إنه مواز تماما ، ومنطابق بالتأكيد مع جشعهم الفنى ورغبتهم فى تحقيق كل أنواع المؤثرات معا ، وعزوفهم عن تقبل أى حد والتزامه . إن الإليزابيثيين فى حقيقة الأمر جزء من حركة التقدم أو التدهور التى بلغت ذروتها لدى السير آرثر بينيرو ، ولدى الفوج الحالى فى أورويا (۱) .

إن حالة چون وبستر ، وخاصة مسرحيته « دوقة مالقى » ، لخليقة بأن تمدنا بمثال شائق لعبقرية أدبية ودرامية بالغة العظمة ، موجهة نحو العماء . وحالة ميداتون حالة شائقة ، لأنه قد وصلتنا من نفس اليد مسرحيات مختلفة اختلاف « البديل » و«أيها النساء احذرن النساء » و «الفتاة الصخابة » و « مباراة شطرنج » . وفي المسرحية العظيمة الوحيدة التي كتبها تورنير فإن التنافر أقل ظهورا ، ولكنه ليس أقل حقيقة . أما تشاپمان فيلوح أنه ربما كان ، بالقوة ، أعظم فنان بين هؤلاء الرجال جميعا : فقد كان عقله هو أكثرهم كلاسيكية ، ومسرحه أكثرهم استقلالا في ميله إلى شكل درامي – رغم أنه قد يبدو أكثرهم افتقارا إلى الشكل ، وأشدهم لا مبالاة بالضرورات المسرحية . ولو أننا استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة نفسها مستقلين ، بلضرورات المسرحية . ولو أننا استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة نفسها مستقلين ، بلضرورات المسرحية الإليزابيثي وتنويعات إيقاعات الشعر المرسل ، كما يستخدمه كثيرون من أعظم الكتاب المسرحيين ، فقد ننتهي إلى نتائج المرسل ، كما يستخدمه كثيرون من أعظم الكتاب المسرحيين ، فقد ننتهي إلى نتائج تمكنا من أن نفهم السبب في أن مستر أرتشر ، خصم الإليزابيثين ، كان أيضا – دون وعى – آخر مدافع عنهم والسبب في أنه مؤمن بالتقدم وبنمو الشعور الإنساني النزعة وبتفوق وفعالية عصرنا الحاضر .

ر ( ) إن مستر أرتشر يدعوها تقدما ، وإن له ميولا مسبقة معينة ، فهو يقول : « لم يكن شكسپير على ذكر من الفكرة العظيمة التى تفرق بين العصر الحاضر وكل ما سبقه – فكرة التقدم» وهو يسلم – إذ يتحدث عن المسرحية الإليزابيثية عموما – بأن « ثمة لمعة معينة من الشعور الإنساني النزعة ملموسة ، هنا وهناك » .

#### شكسيير ورواقية سينيكا

(1454)

شهدت السنوات الأخيرة القليلة ظهور عدد من التصورات عن شكسبير : فهناك شكسبير المتعب الأنجلو هندي المتقاعد كما يصوره مستر لايتن ستريشي . وهناك شكسبير الشبيه بالمسيح جالبا معه فلسفة جديدة ونظاما جديدا لليوجا كما يصوره مستر مدلتون مرى وهناك شكسبير الوحشي الشمشون الشرس كما يصوره مستر وندام لويس في كتابه الشبائق « الأسيد والشعلب » ، قد نتفق عموما على أن هذه التجليات جمة الفائدة . وعلى أية حال فإنه لمن المستحسن في القضايا الهامة كقضية شكسبير أن نغير أفكارنا عنه من حين إلى آخر ، لقد طُرد شكسبير التقليدي الأخير من المنظر وهاهو ذا عدد من الشكاسبرة غير التقليديين يحل محله . من المحتمل ألا نهتدى قط الى الصواب في حديثنا عن شخص له عظمة شكسبير ، وما دمنا لن نهتدي قط إلى الصواب فمن الخير لنا أن ننوع طريقة الخطأ من حين إلى آخر ، إن القول بأن الحقيقة لابد أن تسود في النهاية هو قول مشكوك في صحته ولم يقم عليه أبدا دليل. ولكن من المحقق أن أنجح علاج للخطأ هو البحث عن خطأ جديد يحل محله . والقول بأن مستر ستريشي أو مستر مرى أو مستر لويس أقرب إلى حقيقة شكسبير من رايمر أو مورجان أو وبستر أو چونسون هو قول يعوزه الدليل ، من المؤكد أنهم جميعا أقرب إلينا في عام ١٩٢٧ من كولردج أو سوينبرن أو داودن . وإذا كانوا لا يعطوننا شكسبير الحقيقي ، إن وُجد ، فإنهم على الأقل يعطوننا نسخا عصرية منه . وإذا كانت الطريقة الوحيدة لإثبات أن شكسبير لم يكن يحس ويفكر بنفس الطريقة التي كأن الناس يحسبون بها ويفكرون في ١٨١٥ أو ١٨٦٠ أو ١٨٨٠ هي إثبات أنه كان يحس ويفكر بنفس الطريقة التي نحس بها ونفكر في ١٩٢٧ لتعين علينا أن نقبل هذا البديل ونحن شاكرون .

لكن هؤلاء المفسرين المحدثين لشكسبير يقدمون لنا كثيرا من التأملات في النقد الأدبي وحدوده وعلم الجمال العام وحدود الفهم الإنساني .

بديهى انه يوجد أيضا عدد من التفسيرات الرائجة لشكسبير: أو أقل لآرائه الواعية . إنها تفسيرات تحدد فصيلته إن جاز لنا ان نستخدم هذا التعبير: فهى إما أن تجعله صحفيا محافظا أو صحفيا ليبراليا أو صحفيا اشتراكيا ( رغم أن مستر

شوقد بذل بعض الجهد ليحذر أعوانه في الدين من المناداة بشكسبير أو العثور على أى شئ في إنتاجه يرفع من شأنه ) . ولدينا أيضا شكسبير بروتستانتي وشكسبير شاك وقد لايعدم البعض ما يثبت لهم أنه أنجلوكا توليكي أو حبتي بابوي ، ورأيي الشخصى النزق في هذا الصدد هو أن شكسبير ربما كان يعتنق في حياته الخاصة أراء تختلف تمام الاختلاف عما يمكن لنا أن نستخلصه من أعماله المنشورة البالغة التنوع ، وأن كتاباته لاتساعدنا أبدا على فهم طريقته في الإدلاء بصوته في آخر انتخاب أو التكهن بالطريقة التي كان سيدلى بها بصوته في الانتخاب التالي ، وأننا في ظلام حالك فيما يخص موقفه من مراجعة كتاب الصلوات . وأني لأعترف بأن خبراتي الشخصية كشاعر أقل شأنا ربما تكون قد أصابت نظرتي إليه باليرقان : ذلك أني أعتدت أن أجد نفسى ذا دلالات كونية لم تتجه إليها شكوكي قط وقد استُخرجت من كتاباتي بواسطة أشخاص متحمسين يقفون على مبعدة من الموضوع وأنى اعتدت أن أعلم أن بعض ما أردت به الجد ليس إلا « شعرا للتسلية» vers de societé وأن أرى تاريخ حياتي يعاد بناؤه من قطع استوحيتها من الكتب أو اخترعتها من العدم لأن وقعها راقني وأن أرى تاريخ حياتي يهمل دائما فيما كتبته من وحي خبرتي الشخصية ، الأمر الذي يحدوني إلى الاعتقاد بأن الناس مخطئون في أفكارهم عن شكسبير تماما بنسبة تفوق شكسبير على .

ولأضف « نغمة » أخرى شخصية : إنى اؤمن بأن تقديرى لعظمة شكسبير كشاعر وكاتب مسرحى لايقل علوا عن تقدير أى شخص آخر بقيد الحياة . ومن المحقق أنى أؤمن بأنه ليس يوجد من هو أعظم منه . وإنى لخليق بأن أقول إن الشيء الوحيد الذي يؤهلني للمجازفة بالحديث عنه هو أنى لست واقعاتحت سيطرة وهم يصور لى أن شكسبير يشبهني أقل شبه ، سواء كما أنا أو كما أحب أن أتخيل نفسى . ويلوح لى أن من الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى إعادة النظر في شكسبير ستريشي ، وشكسبير مرى ، وشكسبير لويس ، ذلك التشابه الملحوظ بينهم وبين مستر ستريشي ومستر مرى ومستر لويس على التعاقب . ولست أملك فكرة بالغة الوضوح عما كان ومستر مرى ومستر مولى لا أخاله يشبه كثيرا مستر ستريشي أو مستر مرى أو مستر ميندام لويس .

لقد رأينا شكسبير يفسر بمؤثرات متنوعة . فقد فُسر بمونتينى وبماكياڤيلى ، وإخال أن مستر ستريشى خليق بأن يفسر شكسبير بمونتينى رغم أن هذا سيكون بدوره مونتينى مستر ستريشى المفضلة تحمل بدوره مونتينى مستر ستريشى ) وليس مونتينى مستر روبرتسون . وأظن أن مستر لويس ، فى

كتابه البالغ التشويق الذى ذكرته ، قد أدى خدمة حقة بتوجيهه أنظارنا إلى أهمية ماكياڤيلى فى انجلترا العصر الإليزابيثى ، رغم أن هذا الماكياڤيلى لايعدو أن يكون ماكياڤيلى فى انجلترا العصر الإليزابيثى ، رغم أن هذا الماكياڤيلى لايعدو أن يكون ماكياڤيلى كتاب «ضد ماكياڤيلى» : Contre - Machiavel ، ولايشبه بحال من الأحوال ، ماكياڤيلى الحقيقى ، وهو شخص كانت انجلترا الإليزابيثية عاجزة عجز انجلترا الجورجية أو أى انجلترا ، عن فهمه ، وأظن ، على أية حال ، أن مستر لويس قد تنكب سواء السبيل تماما إذا كان يظن ( ولست على ثقة من كنه ما يظنه ) أن شكسبير ، وانجلترا عموما فى العصر الإليزابيثى ، كانا متأثرين بفكر ماكياڤيلى . فأنا أظن أن شكسبير وسائر الكتاب المسرحيين قد استخدموا الفكرة الماكياڤيلية الذائعة لأغراض مسرحية : بيد أن هذه الفكرة لم تكن أقرب إلى ماكياڤيلى – الذى كان إيطاليا ورومانيا كاثوليكيا – من قرب فكرة مستر شو عن نيتشة – كائنة ماتكون – من نيتشة الحقيقى .

وأنا أتقدم بشكسبير تحت تأثير رواقية سينيكا ، ولكنى لا أعتقد أن شكسبير كان واقعا تحت تأثير سينكا . أتقدم به وذلك لأنى – إلى حد كبير – أعتقد أنه بعد شكسبير المونتينى ( وليس معنى هذا انه كانت لمونتينى فلسفة من أى نوع ) وبعد شكسبير الماكياڤيلى ، يكاد يكون من المحقق أن يظهر شكسبير رواقى أو سينكى . وأنا لا أعدو أن أود أن أحول دون عدوى هذا الشكسبير السينكى قبل أن يظهر . وستكون مطامحى قد تحققت ، لو أنى استطعت – بهذا – أن أحول بينه وبين الظهور أساسا .

وأنا أريد أن أكون محددا تماما في فكرتي عن تأثير سينكا المحتمل في شكسبير ، أظن أنه من المحتمل جدا أن يكون شكسبير قد قرأ بعضاً من مآسى سنيكا في المدرسة . وأظن أنه من غير المحتمل البتة أن يكون شكسبير قد عرف أي شي من تلك البنية البليدة غير الشائقة ، على نحو غير عادى ، من نثر سنيكا الذي ترجمه لودج وطبع في ١٦١٢ . فعلى قدر ما تأثر شكسبير بسنيكا ، تأثر بذكرياته عن التوجيه المدرسي ، ومن خلال تأثير المأساة السنيكية في عصره ، من خلال بيل وكيد ، ولكن أساسا من خلال كيد . أما أن يكون شكسبير قد أخذ عمدا « وجهة نظر في الحياة » من سينكا فذلك مالايقوم عليه دليل من أي نوع .

ومع ذلك فإننا نجد فى بعض مآسى شكسبير العظيمة اتجاها جديدا . إنه ليس اتجاه سينكا ولكنه مشتق من سينكا ، وهو يختلف اختلافا طفيفا عن أى شى يمكن العثور عليه فى المأساة الفرنسية عند كورنى أو عند راسين ، إنه اتجاه حديث وهو يبلغ ذروته - إذا كانت له أى ذروة - فى اتجاه نيتشة . ولست أستطيع القول بأنه يمثل «

فلسفة » شكسبير ، ومع ذلك فإن أناسا كثيرين قد عاشوا به ، رغم إنه قد لا يكون سوى إدراك غريزى من جانب شكسبير اشئ ذى فائدة درامية . إنه اتجاه مسرحة الذات الذى يصطنعه بعض أبطال شكسبير فى لحظات الحدة المسوية . وهو ليس مقصورا على شكسبير ، وانما هو جلى فى تشاپمان : فبسى وكلير مونت وبيرون يموتون جميعا على هذا النحو . ومارستون – وهو واحد من أكثر الإليزابيتين جميعا تشويقا وأقلهم حظا من استكشاف النقاد – يستخدمه . وقد كان مارستون وتشاپمان من أتباع سينكا بصفة خاصة . غير أن شكسبير ، بطبيعة الحال ، يستخدمه على نحو أفضل كثيرا من أى من هؤلاء الآخرين ، ويجعل منه شيئا أشد اندماجا فى الطبيعة الانسانية الشخصياته . إنه (عنده) أقل الفظية وأكثر واقعية . وقد ظللت دائما أشعر بأنى لم أقرأ قط كشفا عن الضعف الإنساني – الضعف الإنساني العالمي – أشد ترويعا من خطبة عطيل الأخيرة العظيمة ( وإني لأجهل ما إذا كان هناك أى شخص آخر قد اعتنق هذا الرأى الذي يلوح ذاتيا ومغرقا في الخيال إلى أقصى حد ) . فهذه الخطبة تحمل عادة على محملها الظاهرى باعتبارها تعبر عن عظمة طبيعة نبيلة – وإن تكن مخطئة – في قلب قهرها .

اصغوا إلى ، كلمة أو اثنتان قبل أن تمضوا .

لقد أديت لهذه الدولة بعض الخدمات ، وهم يعرفونها .

فلا أطيل فيها . أسألكم ، في رسائلكم ،

حينما تروون هذه الوقائع العاثرة الحظ،

أن تتحدثوا عنى كما أنا ، لا تلطفوا شيئا

ولا تكتبوا شيئا يدفعكم إليه حقد : ثم عليكم أن تتحدثوا

عن رجل لم يحب بحكمة وإنما كثيرا،

عن رجل ما كان ليغار بسهولة ، ولكنه اذ أوحى إليه

اختلطت عليه الأمور إلى أقصى حد ، عن رجل رمت يده ، كجاهل الهند ، بلؤاؤة أغلى من كل بنى قومه ، عن رجل تذرف عيناه المنكسرتان ،

وإن لم تكونا معتادتين على البكاء،

دموعا بمثل السرعة التي تفرز بها أشجار بالا العرب.

صمفها الطبي . سجلوا هذا .

واذكروا ، إلى جانب ذلك ، أنه في حلب ، ذات مرة ،

حيث ضرب تركى خبيث معمم

بندقيا واغتاب الدولة ،

أمسكت بذلك الكلب المختون من حلقه ،

وضريته ، هكذا .

إن ما يلوح لى أن عطيل يفعله ، فى إلقائه هذا الصديث ، إنما هو رفع لصالته المعنوية . إنه يصاول الفرار من الواقع ، وقد توقف عن التفكير فى ديزدمونا ، وإنه ليفكر فى نفسه . إن الاتضاع هو أصعب فضيلة يمكن التوصل إليها ، فليس هناك ما هو أعصى على الموت من رغبة المرء فى أن تكون فكرته عن نفسه طيبة ، وعطيل ينجح فى تحويل نفسه الى شخصية مثيرة للشجن ، وذلك باصطناعه موقفا جماليا أكثر مما هو خلقى ، وبمسرحته ذاته إزاء بيئته . إنه يضدع المتفرج ، ولكن من شأن الدافع الإنسانى ، فى المحل الأول ، أن يخدع ذاته . ولست أعتقد أن هناك كاتبا قد كشف النقاب عن هذه النزعة البوفارية bovarysme ، عن رغبة الإنسان فى أن يرى الأمور على غير ما هى عليه ، بأوضح مما فعل شكسبير .

ولو أنك قارنت مصارع الكثيرين من أبطال شكسبير – ولا أقول كل أبطاله ، لانه ليس هناك سوى القليل جدا من التعميمات التى يمكن تطبيقها على عمل شكسبير بأكمله – وأعنى على وجه الخصوص مصارع عطيل وكوريولانوس وأنطوني ، بمصارع أبطال كتاب مسرحيين من نوع مارستون ، وتشايمان ، الواقعين ، عن وعى ، تحت تأثير سنيكا ، فستجد تشابها قويا بين هذه المصارع – اللهم إلا أن شكسبير يصفها على نحو أكثر شاعرية ، وأقرب إلى واقع الحياة ، في أن وأحد . قد تقول إن شكسبير لايعدو أن يكون ممثلا – عن وعي أو عن غير وعي – للطبيعة الإنسانية ، وليس لسنيكا . غير أني لست معنيا بتأثير سنيكا في شكسبير قدر ما أنا معنى بتمثيل شكسبير غير أني السنيكية والرواقية . لقد بين الأستاذ شويل حديثا أن قسما كبيرا من سنيكية المبادئ السنيكية والرواقية . لقد بين الأستاذ شويل حديثا أن قسما كبيرا من سنيكية المائلة في أن سنيكا هو المثل الأدبي للرواقية الرومانية ، وأن الرواقية الرومانية عنصر . المائلة في أن سنيكا هو المثل الأدبي للرواقية الرومانية ، وأن الرواقية الرومانية عنصر . قالم من مكونات المسرح الإليزابيثي . ولقد كان من الطبيعي في عصر اليزابيث أن تظهر الرواقية . لقد كانت الرواقية الأومانية بوجة خاص ، هي

بطبيعة الحال فلسفة مناسبة للعبيد : ومن هنا كان تشرب المسيحية الباكرة لها :

# كي يتمكن الإنسان من إدماج نفسه في الكون في اتجاهه الأساس ، ويجعل كل الأشياء صالحة

إن الإنسان لا يربط نفسه بالكون ما دام لديه شئ آخر يربط نفسه به ، وقد كان لدى الرجال القادرين على المشاركة في حياة الدول – المدن اليونانية المزدهرة الأحوال شئ أفضل يربطون أنفسهم به ، وكان لدى المسيحيين شئ أفضل . إن الرواقية هي ملاذ الفرد في عالم لامبال أو معاد أكبر من أن يستطيع مواجهته ، وهي بمثابة الطبقة التحتية الدائمة لعدد من صور رفع الحالة المعنوية للنفس . ونيتشه هو أجلى مثل حديث لرفع الحالة المعنوية للنفس . ونيتشه هو أجلى مثل حديث لرفع الحالة المعنوية للنفس . المسيحى .

وفى انجلترا العصر الإليزابيثى تجد ظروفا كانت فى الظاهر مختلفة تماما عن ظروف روما الامبراطورية . ولكنها كانت فترة تحلل وعماء ، وفى مثل هذه الفترات يبادر الناس بلهفة إلى اصطناع أى اتجاه انفعالى يلوح أنه يمنح المرء شيئا صلبا ، حتى ولو كان لا يعدو أن يكون موقف « أنا نفسى وحدها » . ولا أكاد أرانى بحاجة – فضار من أن هذا يجاوز مجالى هنا – إلى أن أبين مدى السرعة التى نجد بها أنه فى عصر كالعصر الإليزابيثى وصل موقف الكبرياء السنيكى ، وموقف الشكية المونتينية ، وموقف الكبية الماكيا قيلية (١) ، إلى نوع من الاندماج فى النزعة الفردية الإليزابيثية .

وهذه النزعة الفردية ، أو خطيئة الكبرياء هذه ، قد استغلت بطبيعة الحال ، وذلك إلى حد كبير ، بسبب إمكاناتها الدرامية . غير أنه قد وجدت مسرحيات من قبل دون أن تعتمد على هذا الضعف الإنساني . فأنت لا تجدها في مسرحية «پوليوكت » Polyeucte ولا في مسرحية « فيدر » Phèdre . غير أنه حتى هملت الذي أحدث فوضى كبرى في الأشياء ، وتسبب في موت ثلاثة أبرياء على الأقل واثنين أخرين لا قيمة لهم ، يموت راضيا عن نفسه تماما .

هوراشيو ، إنى أموت ، وأنت تعيش ، فارو قصتي وقضيتي على الوجه الصحيح لمن لا تشبعهم الأنباء ....

<sup>(</sup>١) لست أعنى بهذا موقف ماكيافيلي الذي ليس كلبيا ، وإنما أعنى موقف الانجليز الذين سمعوا بماكيافيلي .

### إيه يا هوراشيو الطيب ، أي اسم جريح ، والأشياء مجهولة على هذا النحو ، سيعيش من بعدي !

وأنطوني يقول: « إنى أنطوني ما أزال » ، وتقول الدوقة « إنى دوقة مالفي ما أزال » ، فهل كان أيهما خليقا بأن يقول ذلك لو لم تكن ميديا قد قالت :

Medea superest

« ميديا أولا »

ولست أريد ان ألوح في صورة من يعتقد أن البطل الإليزابيثي والبطل السينكي متطابقان . إن تأثير سنيكا أشد وضوحا في المسرحية الإليزابيثية منه في مسرحيات سنيكا ، فتأثير أي إنسان أمر مختلف عن الإنسان نفسه . والبطل الإليزابيثي أشد رواقية وسنيكية ، على هذا النحو ، من البطل السنيكي . ذلك ان سنيكا كان يتبع الموروث اليوناني الذي لم يكن رواقيا ، وقد طور خيوطا مألوفة وحاكي نماذج عظيمة ، بحيث أن الاختلاف الواسع بين اتجاهه الوجداني واتجاه اليونان أقرب إلى أن يكون كامنا في عمله ، وأشد ظهورا في عمل عصر النهضة . ولم يكن البطل الإليزابيثي ، البطل الإليزابيثي ، البطل الإليزابيثي ، فإن ثمه استثناء مرموقا هو فاوستس . إن مارلو – وهو أشد الأذهان تفكيرا وفلسفية ، وإن يكن فجا ، ين الكتاب المسرحيين الإليزابيثين ، لانستثني من ذلك شكسبير أو تشايمان – قد كان قادرا على تصور البطل الفخور كتامبورلين ، وكذلك البطل الذي وصل إلى تلك النقطة من البشاعة التي يهجر معها حتى الكبرياء . وفي كتاب حديث عن مارلو ، صاغت مس إليس – فرمور على أحسن نحو هذه الخاصة التي ينفرد بها فاوستس ، وذلك من زاوية تختلف عن زاويتي ولكن بكلمات أستمد منها العون :

« إن مارلو يتبع فاوستس عبر خط الحدود الذي يفصل بين الوعي والتحلل ، أكثر مما يفعل أي من معاصريه . فلدى شكسبير ولدى وبستر يكون الموت انقطاعا مفاجئا للحياة ، حيث أن رجالهما يموتون واعين حتى النهاية بجزء على الأقل من البيئة المحيطة بهم ، متأثرين – بل ومدفوعين – بذلك الوعي ومحتفظين بالشخصية والخصائص التي ظلوا يمتلكونها طوال حياتهم .... أما في فاوستس مارلو وحده ، فإن هذا كله ينجى جانبا . إنه ينفذ بعمق إلى خبرة ذهن معزول عن الماضي ، منغمس في إدراك دماره الخاص » .

غير أن مارلو أكثر معاصريه نزوعا إلى التفكير وأكثرهم تجديفا ( ولهذا كان فيما يحتمل أكثرهم مسيحية ) يظل دائما استثناء ، وشكسبير استثناء ، في المحل الأول ، بسبب تفوقه العظيم ،

وبين جميع مسرحيات شكسبير ، كثيرا ما تؤخذ مسرحية « الملك لير » على أنها أقرب مسرحياته إلى الروح السنيكية . وقد وجدها كنليف مشربة بقدرية سنيكية . غير انه ينبغى علينا ، هنا مرة أخرى ، أن نفرق بين الرجل وتأثيره . إن الاختلافات بين قدرية المأساة اليونانية وقدرية مأسى سنيكا وقدرية الإليزابيثيين تتقدم عبر ظلال دقيقة : فهناك استمرار ولكن هناك أيضا مقابلة عنيفة حينما ننظر إليها من بعيد . ففي سنيكا نرى الأخلاق اليونانية من تحت الرواقية الرومانية . وفي الإليزابيثيين نرى الرواقية الرومانية من تحت فوضوية عصر النهضة . وفي مسرحية « الملك لير » توجد عدة عبارات ذات دلالة ، كتلك التي جذبت انتباه الأستاذ كنليف ، وثمة نغمة من القدرية السنيكية : إنما يحركنا القدر fatis agimur . غير أن هناك ما هو أقل من هذا بكثير وما هو أكثر من هذا بكثير . وعند هذه النقطة لابد لي من أن أفترق عن مستر وندام لويس ، فمستر لويس يقدم شكسپير في صورة عدمي إيجابي ، وقوة ذهنية تريد التدمير . ولست أستطيع أن أرى في شكسبير شكية متعمدة كشكية مونتيني ، ولا كلبية متعمدة ككلبية ماكيافيلي ، ولا تسليما متعمدا كتسليم سينكا ، وإنما أستطيع أن أرى أنه استخدم هذه الأمور كلها لأغراض درامية : وإنك ، فيما يحتمل لتجد المزيد من مونتيني في مسرحية « هاملت » والمزيد من ماكياڤيلي في مسرحية « عطيل » والمزيد من سنيكا في « لير » . غير أنى لا أستطيع أن أتفق مع الفقرة التالية :

« إذا استثنينا تشاپمان فسنجد أن شكسبير هو المفكر الوحيد الذى نلتقى به بين الكتاب المسرحيين الإليزابيثيين . وبديهى أن المقصود بهذا هو أن عمله يشتمل – فضلا عن الشعر والفانتازيا والبلاغة أو ملاحظة آداب السلوك – على بنية من المادة تمثل عمليات ذهنية صريحة قد كانت بحيث تزود فيلسوفا خلقيا كمونتينى بالمادة الطبيعية لمقالاته . بيد أن نوعية هذا التفكير – إذ يثب على نحو طبيعى في قلب حركة فنه التامة البراعة – إنما هي – كما ينبغى أن يكون الشأن مع رجل كهذا – ذات قوة مذهلة ، في بعض الأحيان ، ولئن لم تكن منهجية فإن هناك على الأقل فراسة يمكن التعرف عليها فيها » .

فهذاالتصور العام لـ « التفكير » هو ما أود أن أتحداه . إن المرء يواجه صعوبة كونه مضطرا إلى استخدام نفس الألفاظ للتعبير عن أشياء مختلفة . إننا نقول ، على نحو غامض ، إن شكسبير أو دانتي أو لوكريتيوس شعراء مفكرون في حين أن سوينبرن شاعر غير مفكر وأن تنسون ذاته غير مفكر أيضا . ولسنا نريد بذلك لنقول إنهم يتفاوتون في نوعية تفكيرهم وإنما نريد ، في حقيقة الأمر ، لنقول إنهم إنما يتفاوتون في نوعية وجدانهم . والحق أن الشاعر المفكر لا يعدو أن يكون ذلك الشاعر

الذى يمكنه التعبير عن المعادل الوجداني لأفكاره دون أن يتحتم عليه توجيه عنايته إلى هذه الأفكار ذاتها . فنحن نتحدث على نحو يوحى بأن الدقة قرين التفكير وأن الغموض سمة الوجدان . والواقع أن ثمة انفعالات دقيقة وأخرى غامضة وأن التعبير عن دقيق الانفعالات إنما يتطلب قوة ذهنية كبرى تماثل القوة التي يتطلبها التعبير عن دقيق الأفكار . وأنا أريد بكلمة التفكير شيئا يختلف جد الاختلاف عما أراه في إنتاج شكسبير . ذلك أن أبطال شكسبير ، لو اعتبرناه فيلسوفا عظيما ، لديهم الكثير الذي يقولونه عن قوته الذهنية ولكنهم لا يستطيعون الزعم أنه إنما كان يريد بتفكيره ليصيب هدفا من الأهداف أو أنه كان يعتنق وجهة نظر متسقة في الحياة أو أنه يوصى باتباع أي نهج . يقول وندام لويس : « إن لدينا كثيراً من الدلائل على آراء شكسبير في المجد العسكري والوقائع الحربية » فهل هذا صحيح ؟ بل أترى شكسبير قد فكر في هذه الأمور بادىء ذي بدء ؟ الحق أن مشخلته الكبري إنما كانت في تحويل الأفعال الإنسانية إلى شعر .

وإنى لأزعم أن مسرحيات شكسبير كلها غير ذات معنى وإن كان من الزيف ، سواء بسواء ، أن ندمغ أيها بالافتقار إلى المعنى . ذلك أن اكتشاف وجهة نظر الكاتب في الحياة لا يعدو أن يكون سرابا تصوره لنا كل الأعمال الشعرية العظيمة . وهكذا ترانا نجنح إلى اكتشاف كل ما يمكن التعبير عنه ذهنيا كلما ولجنا عوالم هوميروس أو سوفوكليس أو شرجيل أو دانتي أو شكسبير ، ذلك أن كل الانفعالات الدقيقة إنما تنحو منحى التشكل الذهنى .

ونحن معرضون لأن ننخدع بمثال دانتى وأن نفكر على هذا النصو: مادامت قصيدة دانتى هذه تتميز بنظام فكرى دقيق فلابد إذا من أن يكون دانتى صاحب فلسفة ولابد أيضا ، على هذا القياس ، من أن يكون كل شاعر عظيم كدانتى صاحب فلسفة . والحق أن دانتى إنما كان يؤلف متمثلا النسق الذى وضعه القديس توما وقد عرض ذاك النسق فى قصيدته خطوة خطوة ، والحق أيضا أن شكسبير إنما كان يؤلف متمثلا سنيكا أو مونتانى أو ماكياڤيلى بيد أن إنتاجه لم يكن ليتسق خطوة خطوة مع تواليف أى من هؤلاء وقد فاقهم جميعا فيما كانوا يفعلونه وهو على هذا لم يكن يفكر إلا لماما وعلى نحو هادىء ، وكان أبرع من هؤلاء الرجال فى أداء وظيفتهم . ولست يفكر إلا لماما وعلى تصديق أن أيا من دانتى أو شكسبير قد قام بتفكير مستقل . فالذين يظنون أن شكسبير قد كان مفكرا هم دائما من المفكرين لا الشعراء . ولا غرو فنحن نحب دائما أن نتصور عظماء الرجال على شاكلتنا : والفارق بين شكسبير فدتنى هو أن دانتى كان يتمثل نسقا فكريا متسقا فقد قدر له ذلك وإن لم يكن أمرا ذا

بال من وجهة النظر الشعرية . لقد تصادف أن بلغ الفكر في عهد دانتي مبلغاً كبيراً من الترتيب والقوة والجمال وقد تركز هذا الفكر في شخص دانتي الذي يمثل أسمى ضروب العبقرية وهكذا تلقت الأفكار في شعر دانتي تعضيدا لم تكن بمعنى من المعاني تستحقه فإن أفكاره مستمدة من أفكار القديس توما الذي كان في مثل عظمته والذي كانت له مثل مكانته في القلوب . أما الفكر الذي نلمحه وراء إنتاج شكسبير فهو مستمد من أفكار أناس يقلون عن شكسبير كثيرا . وهكذا ترانا نتورط في خطأين على التعاقب فنحن أولا نتوهم أن شكسبير قد ابتدع ، من بنات أفكاره ، فارقا نوعيا بين القديس توما ومونتاني أو بين ماكياقلي وسنيكا مادام شكسبير شاعرا في عظمة دانتي . ونحن ثانيا نتوهم ، على هذا القياس ، أن شكسبير أقل مرتبة من دانتي . والحق أن شكسبير ودانتي لم يبذلا جهدا فكريا جديا ، فإن التفكير لم يكن عملهما ، وليس يعنينا بعد ذلك القيمة النسبية لتيار الفكر في عصرهما ولا المادة التي فرضت على كليهما فرضا كي يجعل منها أداة لنقل مشاعره . والحق أيضا أن هذا المفهوم لا يجعل من دانتي شاعرا عظيما ، ولا يعنى البتة أننا نستطيع أن نتعلم منه أكثر مما نستطيع أن نتعلم من شكسبير . وأما القول إننا نستطيع أن نتعلم دون ريب من توما الأكويني أكثر مما نتعلم من سنيكا فإن ذلك موضوع يختلف تماما عما نحن فيه . فعندما يقول دانتي : La sua voluntade à nostra pace

#### في إرادته سلامنا

فإننا ندرك أن هذا شعر عظيم وأن ثمة فلسفة عظيمة وراحه . أما حين يقول شكسبير : نحن من الآلهة بمثابة ذباب من صبية عابثين

إنهم ينكلون بنا على سبيل التسلية .

فإننا ندرك أن هذا شعر يساويه عظمة وإن لم تكن الفلسفة التى وراءه عظيمة . والشيء الأساس هو أنهما ، كلاهما ، يعبران – في لغة مثالية – عن دافع إنساني باق ، ومن الناحية الوجدانية فإن بيتى شكسبير في مثل قوة وصدق ودلالة بيت دانتى – في مثل فائدته وعطائه ، بالمعنى الذي يكون به الشعر مفيدا وذا عطاء .

إن منطلق كل شاعر هو انفعالاته الخاصة . وعندما نصل إليها لا يبقى كبير مجال للاختيار بين شكسبير ودانتى . فإن تهكم دانتى وضغينته الشخصية - التى تتوارى أحيانا تواريا شفيفا خلف تهديدات العهد القديم النبوية - وحنينه إلى وطنه وأسفه المر على سعادة الماضى - أو على ما يلوح سعادة ، لأنه قد مضى - ومحاولاته

الشجاعة لتوليف شيء باق ومقدس من مشاعره الشخصية الحيوانية - كما في « المياة الجديدة » Vita Nuova - يوجد ما يناظرها كلها عند شكسبير . فقد كأن شكسبير مشغولا هو الآخر بذلك النضال الذي يكوّن وحده حياة الشاعر ، النضال من أجل تصويل عذاباته الشخصية والخاصة إلى شيء غنى غريب ، شيء عالمي ولا شخصى ، إن غضب دانتي على فلورنسا أو يستويا أو غيرهما ، وتلك الموجة العميقة من كلبية شكسبير العامة وانحسار أوهامه ليست سوى محاولات عملاقة لتحويل ضروب الفشل والإحباط الشخصية (عند هذين الشاعرين). إن الشاعر العظيم حين يكتب عن نفسه فإنما يكتب عن عصره (١) وهكذا غدا دانتي ، دون علم منه ، صوت القرن التالث عشر ، وغدا شكسبير ، دون علم منه ، ممثلا لنهاية القرن السادس عشر ، أو لنقطة تحول في التاريخ . ولكنك لا تستطيع أن تقول إن دانتي كان يؤمن ، أو لا يؤمن ، بالفلسفة التوماوية . ولا تستطيع أن تقول إن شكسبير كان يؤمن أو لا يؤمن بشكية عصر النهضة المختلطة المشوشة . ولو كان شكسبير قد كتب على أساس من فلسفة أفضل ، فلريما جاء شعره أرداً ، لقد كان عمله هو أن يعبر عن أعمق حدة وجدانية لعصره ، على أساس من أي شيء تصادف لعصره أن يعتنقه . إن الشعر ليس بديلا للفلسفة أو اللاهوت أو الدين ، كما يلوح أحيانا أن مستر لويس ومستر مرى يعتقدان ، وإنما هو ذو وظيفة خاصة به . ولما كانت هذه الوظيفة ليست عقلية وإنما هي وجدانية ، فإنه لا يمكن تعريفها تعريفا كافيا بمصطلحات عقلية . ونستطيع أن نقول إن الشعر يمدنا به عزاء »: عزاء غريب يقدمه لنا بدرجة متساوية كتاب مختلفون كاختلاف دانتي عن شكسبير.

إن ما قلته يمكن أن يُعبر عنه على نحو أدق ، واكن بتفصيل أكبر بكثير ، وذلك بلغة الفلسفة : فهو خليق بأن يندرج تحت ذلك القسم من الفلسفة الذى يمكن تسميته نظرية الاعتقاد . وهى ليست علم نفس ، وإنما فلسفة – أو فينومينولوچيا ( بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ) – القسم الذى قام ماينونج وهوسرل ببعض دراسات ريادية فيه : ونعنى به المعانى المختلفة التى تكون للاعتقاد فى أذهان مختلفة ، حسب النشاط الذى توجه من أجله ، وأنا أشك فيما إذا كان الاعتقاد بمعناه الأمثل يدخل فى نشاط الشاعر العظيم ، من حيث هو qua شاعر ، لم يكن يؤمن ولا يجحد علم الكون التوماوى أو نظرية النفس : وإنما هو لم يكن يعدو أن يكون مستخدماً له أو أن يكون اندماج قد حدث بين دوافعه الانفعالية الأولية وبين نظرية بغرض صنع شعر . إن الشاعر يصنع شعرا ، والميتافيزيقى يصنع وبين نظرية بغرض صنع شعر . إن الشاعر يصنع شعرا ، والميتافيزيقى يصنع

<sup>(</sup>١) قال ريمون دي جورمون بهذه الفكرة ذاتها أثناء حديثه عن فلوبير.

ميتافيزيقيا ، والنحلة تصنع عسلا ، والعنكبوت يفرز خيوطا . وليس من اليسير أن نقول إن أيا من هؤلاء الفعلة يؤمن : فإنما هو لا يعدو أن يفعل .

إن مشكلة الاعتقاد بالغة التعقيد ومن المحتمل ألا تكون قابلة للحل . وينبغي أن نسلم باختلافات النوعية الوجدانية للاعتقاد ، ليس فقط بين الأشخاص المختلفي المهن ، كالفيلسوف والشاعر ، وإنما أيضا بين الفترات الزمنية المختلفة . إن نهاية القرن السادس عشر حقبة يصعب فيها بوجه خاص أن نربط الشعر بأي مذاهب فكرية أو وجهات نظر مسببة في الحياة ، ولدى قيامي ببعض الفحوص البالغة الشيوع لـ « فكر » دن ، وجدت أنه من المتعذر تماما أن أنتهى إلى أن دن كان يؤمن بأي شيء . لقد لاح العالم ، في ذلك الوقت ، وكأنما هو مملوء بشذرات مكسرة من المذاهب ، وأن رجلا كدن لم يعد أن راح يلتقط ، مثل العقعق ، عدة شذرات لامعة من الأفكار التي استوقفت بصره ، وإنه ألصقها ، هنا وهناك ، في شعر . وقد انتهت مسر رامزي ، في دراستها العالمة والمستقصية لمصادر دن ، إلى نتيجة مؤداها إنه كان « مفكرا وسيطيا »: أما أنا فلم أتمكن من أن أجد لا « وسيطية » ولا أي تفكير ، وإنما فقط خليطا كبيرا من لوذعية لا اتساق بها ، استخدمها لاستحداث تأثيرات شعرية صرفا . وكتاب الأستاذ شويل الأخير عن مصادر تشابمان يلوح إنه يبين تشابمان منهمكا في هذه العملية ذاتها ، ويوحى بأن « عمق » و « غموض » فكر تشابمان المظلم إنما يرجعان - إلى حد كبير - إلى انتزاعه قطعا من أعمال كتاب من نوع فيتشينو وإدماجها في قصائده ، منتزعة تماما من سياقها .

ولست أريد أن أوحى ، للحظة ، بأن منهج شكسبير كان شبيها بهذا . لقد كان شكسبير أداة تحوير أرهف كثيرا من أى من معاصريه ، ولعله قد كان أرهف حتى من دانتى . وكان أيضا أقل حاجة إلى الاتصال ليتمكن من تمثل كل ما هو بحاجة إليه . إن العنصر السنيكي هو أكثر العناصر اندماجا وتحررا ، لأنه كان أشد العناصر انتشارا في كل أنحاء عالم شكسبير ، أما عنصر ماكياڤيلي فكان – فيما يحتمل – أقل العناصر مباشرة وعنصر مونتيني أكثرها مباشرة . وقد قيل إن شكسبير يفتقر إلى الوحدة ، وأظن أن من المكن ، بدرجة مساوية ، أن نقول إن شكسبير هو ، أساسا ، الوحدة التي توحد – قدر ما يمكن التوحيد – كل اتجاهات عصر من المحقق إنه كان يفتقر إلى الوحدة ، إن الوحدة تتمثل في شكسبير ولكن ليس العالمية . فليس بمقدور يفتقر إلى الوحدة ، إن الوحدة تتمثل في شكسبير ليجد الكثير الذي يشترك فيه مع معاصرته أحد أن يكون عالميا : وما كان شكسبير ليجد الكثير الذي يشترك فيه مع معاصرته القديسة تريزا . والتأثير الذي يلوح لي أن عمل سنيكا وماكياڤيلي ومونتيني قد خلفه القديسة تريزا . والتأثير الذي يلوح لي أن عمل سنيكا وماكياڤيلي ومونتيني قد خلفه في ذلك العصر ، وعلى أجلى الأنحاء من خلال شكسبير ، إنما هو تأثير يجنح نحو

ضرب من الوعى بالذات جديد ، الوعى بالذات ومسرحة الذات اللذان يتسم بهما البطل الشكسبيرى ، والذى ليس هاملت إلا أحد أمثلته . ويلوح أنه علامة على مرحلة ، حتى لو لم تكن مستساغة ، فى التاريخ الإنسانى ، أو التقدم أو التأخر أو التغير ، لقد كانت الرواقية الرومانية ، فى عصرها ، نموا فى وعى الذات . وإذ اندمجت فى المسيحية انطلقت محلولة العقال من جديد فى تحلل عصر النهضة . ونيتشه ، كما قلت ، إنما هو من تنويعاتها الحديثة : فموقفه ضرب من الرواقية مقلوبة رأساً على عقب . لأنه ليس هناك كبير اختلاف بين توحيد النفس بالكون ، وتوحيد الكون بالنفس . إن تأثير سنيكا فى المسرحية الإلزابيثيية قد درس دراسة وافية ، من زاويته الشكلية ، ومن حيث استعارة وتحوير العبارات والمواقف ، ولكن تغلغل الحساسية السنيكية أمر أعصى من ذلك ، كثيرا ، على التتبع .

# من "بن چونسون<sup>»</sup>

(1414)

إن صبيت چونسون قد كان من أكثر الأنواع التى يمكن فرضها على ذكرى شاعر عظيم مواتا — فأن تتقبل من الجميع ، وتنكب بالمديح الذى يطفىء كل رغبة فى قراءة كتابك — وأن تمتحن بأن تنسب إليك تلك الفضائل التى لا تثير إلا قدرا قليلا من السرور ، وألا يقرؤك سوى المؤرخين ومحبى الآثار : تلك هى أكثر مؤامرات الموافقة كمالا . ولبضعة أجيال ظلت سمعة چونسون أقرب إلى الديون منها إلى الأصول فى صحيفة حساب الأدب الانجليزى . فما من ناقد قد نجح فى جعله يلوح ممتعا ، أو حتى شائقا .

إنه لا يقل شاعرية عن هؤلاء الرجال ، ولكن شعره إنما هو شعر السطح ، وشعر السطح لا يمكن فهمه دون دراسة لأن معالجة سطح الحياة ، كما عالجه چونسون ، معناه أن تكون المعالجة متعمدة تماما إلى الحد الذي يتعين علينا معه أن نكون متعمدين بدورنا لكى نفهم . إن شكسبير والرجال الأضال منه أيضا هم في النهاية أشد صعوبة ولكنهم يقدمون شيئا في البداية يشجع الدارس أو يرضى من لا يريدون ما هو أكثر من ذلك . إنهم يوحون ويبتعثون : عبارة أو صوبتا . وعلى هذا النحو أيضا يقدم دانتي شيئا ، عبارة في كل مكان tu se ) (tu se صدانتي شيئا ، عبارة في كل مكان tu se ) (bu se حتى القراء الذين لا يعرفون الإيطالية ، وإن دانتي وشكسبير ليكتبان شعر التصميم كما يكتبان شعر التصميم كما يكتبان شعر التفاميل . غير أن قشرة چونسون المصقولة لا تعكس سوى عقم القارىء الكسول ، فاللاشعورى لا يستجبب للاشعورى ، وما من حشود من المساعر غير المصحة تستثار .

وأنت لا تستطيع أن تقول إن [كلماته] بلاغية لأن الناس لا يتحدثون على هذا النحو» ولا تستطيع أن تدعوها «متزيدة في التعبير» فهي لاتنم على إطناب أو زيادة عن الحاجة أو أي من العيوب الأخرى التي تذكرها كتب البلاغة . ثمة انفعال فني محدد يتطلب تعبيرا على مثل هذا الطول . والكلمات في حد ذاتها هي في أغلب الأحيان كلمات بسيطة وتركيب الجمل طبيعي واللغة صارمة أكثر منها منمقة .

إن مسرح چونسون ليس هجاء ساخرا إلا عرضا ، لأنه ليس نقدا للعالم الفعلى إلا عرضا . هو ليس هجاء على نحو ما يمكن أن يسمى عمل سوفت أو عمل موليير

هجاء: بمعنى أنه لا يجد مصدره فى أى اتجاه وجدانى مضبوط أو نقد ذهنى مضبوط للعالم الفعلى . إنه هجاء ربما بالمعنى الذى كان به عمل رابليه هجاء وبالتأكيد لا أكثر . والشيء المهم هو أنه إذا كان يمكن تقسيم القصة إلى قصة خلاقة وقصة نقدية ، فإن قصة چونسون خلاقة . وكونه قد كان ناقدا عظيما ، وأول ناقد عظيم لدينا ، لا يؤثر فى هذا التأكيد . إن كل خالق إنما هو ناقد أيضا ، وقد كان چونسون ناقدا واعيا ، ولكنه كان واعيا أيضا فى خلقه . ومن المحقق أن من بين المعانى التى يمكن أن يطبق بها اصطلاح «نقدى» على القصة إنما هو معنى يمكن به استخدام الاصطلاح لوصف منهج يقف على الطرف المقابل لمنهج چونسون ، إنه منهج رواية «التربية العاطفية» -Educa منهج يقف على الطرف المقابل لمنهج چونسون وشكسبير وربما شخصيات كل مسرح عظيم مرسومة بخطوط إيجابية وبسيطة .

لئن كان مارلو شاعرا ، لقد كان جونسون - أيضا شاعرا . ولئن كانت ملهاة چونسون ملهاة أمزجة ، لقد كانت مأساة مارلو - أو قسم كبير منها - مأساة أمزجة بيد أن جونسون قد عد - وحده أكثر مما ينبغى - الممثل النموذجي لوجهة نظر إزاء الملهاة . لقد عاني من صيته الكبير كناقد ومنظر ، ومن آثار ذكائه . وقد تعلمنا أن ننظر إليه على أنه الرجل والديكتاتور (فهو يختلط في أذهاننا بالناقد الذي تلاه والحامل لنفس الإسم) والسياسي الأدبى الذي يفرض آراءه على جيل . وتؤذينا التذكرة المستمرة بعلمه . إننا ننسى الملهاة في غمرة الأمزجة ، والفنان الجاد في غمرة الدارس . لقد عاني چونسون من الرأى العام ، كما لابد أن يعاني كل امرىء يضطر إلى التحدث عن فنه ،

ولو أنك فحصت أول مائة بيت أو يزيد من مسرحية «قولبوني» للاح لك أن نظمها على طريقة مارلو. إنه أكثر تعمدا وأكثر نضبا ولكنه يخلو من إلهام مارلو. وهو يلوح أشبه بمجرد «بلاغة» ، ومن المؤكد أنه ليس «أفعالا ولغة من النوع الذي يستخدمه البشر» والحق انه يلوح لنا كلاما طنانا متعملا وأثيما . أما إنه ليس «بلاغة» أو على الأقل ليس بلاغة سيئة ، فذاك ما لانعرفه إلى أن نتمكن من مراجعة المسرحية كاملة . ذلك أن الحفاظ المتسق على هذه الطريقة ينقل في النهاية تأثيرا لا بالتزيد اللفظي وإنما بالباشرة الجريئة ، بل الصادمة والمروعة . ونحن نجد مشقة في أن نذكر ، على وجه الدقة ، ما يولد هذا التأثير البسيط والواحد . إنه ليس ، بأي طريقة مألوفة ، راجعا إلى إدارة المؤامرة . فجونسون يستخدم مهارة بنائية درامية هائلة : وهي ليست براعة في الحبكة قدر ما هي براعة في الاستغناء عن حبكة . وهولا يعالج قط حبكة في مثل تعقيد حبكة «تاجر البندقية» ، وليس في خير مسرحياته ما يشبه مؤامرات ملهاة عصر رجوع

الملكية . وفي مسرحية «سوق بارثو لوميو» لاتكاد توجه حبكة ، فأعجوبة المسرحية هي الفعل العمائي السريع المحير للسوق . إنها السوق ذاته ، وليس أي شيء يحدث في السوق . وفي مسرحية «قولبوني» أو مسرحية السيميائي أو مسرحية المرأة الصامتة حبكة تكفي لإبقاء الممثلين في حالة حركة . إنه فعل أكثر مما هو حبكة فالحبكة لا تربط أجزاء المسرحية ، وما يربط أجزاء المسرحية إنما هو وحدة إلهام تشع على الحبكة والشخوص سواء بسواء .

حاولنا أن نوضح على نحو أدق المعنى الذى قيل به إن عمل چونسون من عمل السطح حريصين على تجنب كلمة «سطحى» . ذلك أن ثمة أعمالا معاصرة لأعمال چونسون ، سطحية بمعنى انتقاصى لا يمكن إضفاؤه على چونسون – هى أعمال بومونت وفلتشر .

ولو أننا نظرنا إلي أعمال معاصرى چونسون العظماء ، شكسبير وكذلك دن وويستر ، وتورنير (وميدلتون أحيانا) لوجدنا أنهم يمتلكون عمقا وبعدا ثالثا ، كما يدعوه مستر جريجورى سميث ، مصيبا ، لا يمتلكهما عمل چونسون . وكثيرا ما تتسم كلماتهم بشبكة من الجذور المجسية التى تمتد إلى أسفل حتى أعمق المخاوف والرغبات . ومن المؤكد أن كلمات چونسون لا تملك هذه الصفة ، ولكننا قد نذهب إلى أننا في أعمال بومونت وفلتشر قد نجدها أحيانا .

إن السطح عند چونسون صلب ، فهو ما هو ، وهو لا يدعى أنه شيء أخر ولكنه من الوعى والتعمد إلى الحد الذي يتعين علينا معه أن ننظر بعينين يقظتين إلى الكل قبل أن ندرك دلالة أي جزء . إننا لا نستطيع أن ندعو عمل رجل سطحيا حينما يكون هذا العمل خلقا لعالم ، فإن الرجل لا يمكن أن يتهم بأنه يتناول على نحو سطحى العالم الذي خلقه هو نفسه ، لأن السطحيات هنا هي عين العالم . إن شخصيات چونسون تتمشى مع منطق انفعالات عالمها . وهي ليست من خلق الوهم ، فإن لها منطقا خاصا بها : وهذا المنطق يجلو العالم الفعلى ، لأنه يقدم لنا وجهة نظر جديدة نفحصه منها .

ولما كان چونسون كاتبا ذا قوة وذكاء فقد حاول أن ينشر ، كوصفة وبرنامج للاصلاح ، ما اختار هو أن يصنعه ، ولم يكن مما ينافي الطبيعة أن يرسى ، على شكل نظرية مجردة ، ما هو – في الواقع – وجهة نظر شخصية. ولا قيمة ، في نهاية المطاف ، لأن نناقش نظرية چونسون وممارسته ، إلا إذا أدركنا وأمسكنا بوجهة النظر هذه التي تند عن الصيغ والتي تجعل مسرحياته جديرة بالقراءة . لقد كان چونسون يتصرف بما يلائم الذهن الخلاق العظيم الذي كانه : لقد خلق عالما خاصا به ، عالما يستبعد منه

أتباعه ، فضلا عن الكتاب المسرحيين الذين كانوا يحاولون أن يفعلوا شيئا مختلفا تماما ، وإذ نتذكر هذا ، نتحول إلى اعتراض المستر جريجوري سميث : إن شخصيات چونسون تفتقر إلى البعد الثالث ، وليس لها حياة خارج الوجود المسرحي الذي تظهر فيه - وننظر فيه ، إن هذا الاعتراض يضمر أن شخصيات چونسون من عمل الذهن فقط ، أو هي نتاج للملاحظة السطحية لعالم باهت أو متعفن ، وهو يضمرأن شخصياته تعوزها الحياة . غير أننا إذا نقبنا إلى ما تحت النظرية ، وإلى ما تحت الملاحظة ، وإلى ما تحت الرسم المتعمد والتنميق المسرحي والدرامي ، فسنكتشف وجود نوع من الطاقة ينفخ الحياة في قوليوني ، وبوسى ، وفيتزدوتريل ، والسيدات المتأدبات في «إبيسكوني» ، بل وفي بوباديل ، وينبع مما تحت الذهن ولا تستطيع أي نظرية في الأمزجة له تفسيرا. وهو نفس الطاقة التي تبعث الحياة في تريما لكيووبانورج وبعض - ولكن ليس كل -شخصيات ديكنز «الملهوية» . إن الحياة التخيلية لهذا النوع لا ينبغي أن تنحصر في نطاق الإشبارة إلى «الملهاة» أو «الهزلية» وهي ليست بالضبط نوع الحياة التي تغذو شخصيات موليير، أو التي تغذو شخصيات ماريفو - وهما، بالإضافة إلى ذلك، كاتبان كان كل منهما يقوم بشيء مختلف تماما عما يقوم به الآخر ، غيرأنه شيء يفرق بين باراباس وشيلوك ، بين أبيقور ومامون وفولستاف ، بين فاوستس و-إن شئت-مكبث ، بين مارلو وجونسون من ناحية وشكسبير وأتباعه - وويستر وتورنير - من ناحية أخرى ، وليست هذه مسألة أمزجة فحسب : لأنه لا قوليوني ولا موسكا بالذي ينتمى إلى نمط المزاج. ليس هناك نظرية في الأمزجة يمكنها أن تفسر خير مسرحيات چونسون أو خير شخصيات فيها . ونحن نريد أن نعرف النقطة التي صارت فيها ملهاة الأ مزجة عملا فنيا ، والسبب في أن چونسون ليس بروم .

إن خلق عمل فنى - أو فلنقل: خلق شخصية فى مسرحية - إنما يتكون من عملية نقل لذات المؤلف - أو ، بمعنى أعمق ، لحياته - إلى الشخصية .

وهذه مسألة بالغة الاختلاف عن الخلق المستقيم على صورة الكاتب. إن الطرق التى يمكن بها لعواطف الخالق ورغباته أن تشبع فى العمل الفنى معقدة وملتوية وهى قد تتخذ ، لدى الرسام ، صورة تفضيل لألوان أو درجات أو لمعات معينة ، ولدى الكاتب قد يتحول الدافع الأصلى على نحو أكثر غرابة حتى مما نجده لدى الرسام . والآن فقد يكون لنا أن نقول مع مستر جريجورى سميث إن فولستاف أو بعضا من شخصيات يكون لنا أن نقول مع مستر جريجورى سميث إن فولستاف أو بعضا من شخصيات شكسبير ذات بعد ثالث ليس لشخصيات چونسون . ولن يكون معنى هذا أن شخصيات شكسبير تنبع من المشاعر أو الخيال وشخصيات چونسون تنبع من الذهن أو الابتكار ، فإن لكليهما منبعا انفعاليا مشتركا . وإنما معناه أن شخصيات شكسبير

تمثل نسيجا أكثر تعقدا من المشاعر والرغبات ، ومزاجا أكثر لدونة وأكثر تعرضا المؤثرات . ففولستاف ليس ثور مالزبرى المشوى ، بالعصيدة فى بطنه ، فحسب ، وأنما هو أيضا يكتهل وأخيرا تستدق أنفه حتى تصير مدببة كالقلم . ولعله قد كان إشباعا لمشاعر أكثر عددا وأكثر تعقيدا ، أو لعله قد كان ، كما لا بد أن الشخصيات المأسوية العظيمة كانت ، وليد مشاعر أعمق ، وأقل قابلية لأن تدرك : أعمق ولكنها ليست بالضرورة أقوى أو أحد من مشاعر جونسون . ومن الواضح أن منبع الاختلاف ليس اختلافا بين الشعور والفكر ، أو مسألة بصيرة أعلى ، أو إدراك أعلى من جانب شكسبير ، وإنما الاختلاف يكمن في أن رقعته من الانفعال كانت أكبر ، وأن انفعالاته أعمق وأغمض غير أن شخصياته ليست أكثر «حياة» من شخصيات چونسون .

والعالم الذي تعيش فيه عالم أكبر . بيد أن العوالم الصغيرة - العوالم التي يخلقها الفنانون - لا تختلف من حيث الضخامة فقط: ذلك إنها إذا كانت عوالم كاملة، مصنوعة بإحكام في كل جزء من أجزائها ، تختلف من حيث النوع أيضا. وعالم چونسون يمتلك هذاالمدى . وقد وجد نمط شخصيته راحته في شيء يقع تحت باب البراسك أو الهزلية - رغم انك عندما تتناول عالما فريدا ، كعالمه ، تجد أن هذه المصطلحات تفشل في إشباع الرغبة في التعريف . إنها ليست ، على أية حال ، هزلية موليير : فإن هذه الأخيرة إعادة توزيع أكثر تحليلية وعقلانية . وهي لاتتحدد باستخدام كلمه «هجاء ساخر» . فجونسون يتخذ موقف الهجاء الساخر ، ولكن الهجاء الذي من نوع هجاء چونسون عظيم في نهاية المطاف لا بإصابته هدفه وإنما بخلقه ، فالهجاء عنده لا يعدو أن يكون الوسيلة المفضية إلى الأثر الجمالي ، والدافع الذي يضع عالما جديدا في مدار جديد ، إننا نجد في مسرحية «كل إنسان في ساعات مرحه» ملهاة أمزجة أنيقة ، بالغة الأناقة . وقد كان چونسون ، في اكتشافه وجهره - في هذه المسرحية - بهذا الجنس الأدبى الجديد ، لا يعدو أن يعترف لاشعوريا بالطريق الذي انفتح، في الاتجاه الملائم، لغرائزه. إن شخصياته هي، وسوف تظل، أشبه بشخصيات مارلو: فهي شخصيات مبسطة ولكن هذا التبسيط لا يتمثل في غلبة مزاج معين أو مساس عليها . فإن هذا تفسير بالغ السطحية للأمر . وإنما يتمثل التبسيط إلى حد كبير، في الاقلال من التفاصيل ، والإمساك بالأوجه المتصلة بإبراز الدافع الوجداني ، الذي لا يتغير بالنسبة الشخصية ، وذلك بجعلها تتمشى مع مهاد معينة وهذا التجريد أساس للفن ، كما أن التحريف الصراح أساس في فن الرسم ، إنه فن كاريكاتير ، كاريكاتير عظيم كذلك الذي نجده عند ماراو . إنه كاريكاتير عظيم وجميل ، وفكاهة عظيمة وجادة . و«عالم» چونسون رحيب بما فيه الكفاية ، وهو عالم من الخيال الشعرى . إنه مظلم وهو لم يصل إلى البعد الثالث ، ولكنه لم يكن يسعى إلى بلوغه .

ولو أننا تناولنا چونسون بقدر أقل من الرعب المثلوج إزاء علمه ، ويفهم أوضح لمدبلاغته واستخداماتها . وإنما أمسكنا بناصية الحقيقة المائلة في أن المعرفة المطلوبة من القارىء ليست معرفة بعلم الآثار وإنما بچونسون ، فسيمكننا أن نستمد منه لا الإرشاد فحسب في حياة ذات بعدين ، وإنما المتعة أيضاً بل إننا نستطيع أن نستخدمه ونعى أنه جزء من موروثنا الأدبى الذي يطمح إلى مزيد من القدرة على التعبير . ومن بين جميع كتاب مسرح عصره يحتمل أن يكون چونسون هو الكاتب الذي سيجده عصرنا الحاضر أقربهم إليه ، لو أنه عرفه ، ثمة وحشية وافتقار إلى العاطفية وسطح مصقول وتناول لتصميمات كبيرة عارية بألوان براقة مما هو خليق بأن يجذب حوالي ثلاثة آلاف شخص في لندن وغيرها . ولو أنه كان لدينا على الأقل شكسبير معاصر وچونسون معاصر فلربما كان چونسون هو الذي سيثير حماس النخبة المثقفة .

### $^{ ext{``}}$ من $^{ ext{``}}$ توماس میدلتون

(19 FV)

إن ميدلتون يظل مجرد إسم يجمع بين عدد من المسرحيات - واضح أن بعضها مثل مسرحية «النورية الإسبانية» من عمل أناس غيره (١) .

إننا إذا أردنا أن نكتب عن مسرحيات ميدلتون فينبغى أن نكتب عن مسرحيات ميدلتون وليس عن شخصية ميدلتون، إن الكثير من هذه المسرحيات مازال موضع شك . فمن بين جميع الكتاب المسرحيين الإليزابيتيين يلوح ميدلتون أكثرهم لاشخصية وأكثرهم لا مبالاة بالشهرة الشخصية أو البقاء وأكثرهم استعدادا ، إذا استثنينا راولى ، لأن يقبل الاشتراك مع غيره في تأليف المسرحيات وهو أيضا أكثرهم تنوعاً .

إنه يظل مجرد إسم وصوت وصاحب مسرحيات معينة كلها عظيم . إنه بلا وجهة نظر ، وهو ليس بالمغرق في العاطفية ولا الكلبي ، لا هو بالمستسلم الذي انجابت عنه الأوهام ولا بالرومانتيكي ، وليست لديه رسالة . وإنما هو لا يعدو أن يكون الإسم الذي يربط بين ست أو سبع مسرحيات عظيمة .

ذلك أنه ليس ثمة شك يحيط بمسرحية «البديل» فهى - ككل المسرحيات التى تنسب إلى ميدلتون - طويلة النفس ومتعبة . وشخصياتها تتحدث أكثر مما ينبغى ثم تتوقف فجأة عن الحديث لتفعل . وهى شخصيات حقيقية تدفعها حركات الإنسانية الأساسية ، على نحو لا يقاوم ، نحو الخير أو الشر . وهذا الخليط من الأحاديث المملة والواقع المفاجىء ماثل في كل مكان من عمل ميدلتون ، وفي ملاهيه أيضا . ففي «الفتاة الصخابة» نقرأ جاهدين ، عبر كتلة من المؤامرات التقليدية الرخيصة ، ثم ندرك فجأة أننا ، وقد كنا منذ بعض الوقت دون فطنة منا إلى ذلك ، نلاحظ كائنا إنسانيا واقعيا وفريدا . ونحن في قراءتنا «البديل» قد نخال حتى نهاية المسرحية تقريبا أننا لا نعدو أن نكون بصدد مسرحية أخلاقية إليزابيثية مغرقة في الخيال . وعند ذلك نكتشف أننا نتطلع إلى كشف منزه عن الهوى للعواطف الأساسية في أي زمان وأي مكان . ويظل الرأى المألوف هو الحكم الصائب : ف « البديل » هي أعظم مسرحيات ميدلتون .

إن الكلمات التي يعبر بها ميدلتون عن مأساته عظيمة عظمة المأساة نفسها

<sup>(</sup>١) كتب مستر دجديل سايكس عن هذا الموضوع كتابة مدعمة بالأسانيد .

فالعملية التى تمر بياتريس من خلالها - بعد أن قررت أن يكون دى فلوريس أداة لغرضها - من النفور إلى التعود تظل تعليقا باقيا على الطبيعة الإنسانية . فمباشرة دى فلوريس ودقته يتسمان بالاقتدار ، وكذلك الشئن مع فضيلة بياتريس حين تدرك دوافعه لأول مرة .

إن ميداتون يستخدم في مآسيه كل الأهوال الإيطالية في زمنه ، وواضح أنه يستخدمها بهدف إرضاء ذوق عصره ، ومع ذلك فإننا نشعر دائما ، من وراء ذلك ، بأن لديه رؤية هادئة ، لا يزعجها شيء ، للأشياء على نحو ما هي عليه ، وليس لـ « شيء أخر » وكذلك الشئن في ملاهيه . إن ملاهيه طويلة النفس ، الآباء فيها آباء ثقلاء يصخبون كما يجمل بالآباء الثقلاء ، والأبناء طلقاء عابثون يمارسون كل الألا عيب المنتظرة منهم . إن الجهاز هو الجهاز الإليزابيثي المألوف . فميدلتون متلهف على إمتاع جمهوره بما يتوقعونه ، غير أنه يوجد من تحت ذلك نفس الملاحظة الثابتة الملاشخصية المجردة من العاطفة للطبيعة الإنسانية . إن «الفتاة الصخابة » صناعية كأى ملهاة من ملاهي ذلك العصر وحبكتها تعد بصوت عال ومع ذلك فإن الفتاة نفسها تظل واقعية دائما .

وفي كتابها الأخير عن «الأنماط الاجتماعية الشائعة في ملهاة عصر رجوع الملكية» توجه المس كاثلين لينش انتباهنا إلى النقلة التدريجية من الملهاة الإليزابيثية اليعقوبية إلى ملهاة عصر رجوع الملكية . وهي تلاحظ محقة بالتأكيد ، أن ميدلتون هو أعظم كاتب « واقعى » في الملهاة اليعقوبية ، ودعوى المس لينش البالغة الإيحاء هي أن النقلة من الملهاة الإليزابيثية – اليعقوبية إلى الملهاة الكارولينية التالية كانت اقتصادية في المحل الأول : وأن مركز التشويق ينتقل من المواطن الذي يحاكي علية القوم إلى المواطن الذي يخدو من علية القوم ، ويقبل دستور آدابهم . ومن المحقق أنه لم يكن في ملاهي ميدلتون دستور للآداب بعد ، ولكن تاجر تشييسايد يرمى إلى أن يصير عضوا من علية القوم في مقاطعته .

بيد أن ملهاة ميداتون ليست ، كملهاة كونجريق ، ملهاة سلوك اجتماعى محدد وانما هى – كملاهى ديكنز الأخيرة – ملهاة أفراد ، على الرغم من التحركات المستمرة لتجار المدينة نحو نبالة المقاطعات ، ففى ملهاة عصر رجوع الملكية ما كانت شخصية كشخصية مول لصة الجيوب لتكون ممكنة . إن ملهاة ميدلتون ، من حيث هى وثيقة اجتماعية ، تصور النقلة من حكومة الأرستقراطية صاحبة الأراضى إلى حكومة أرستقراطية المدينة الأخذة فى شراء الأرض تدريجيا ، وهى بهذا الوضع بالغة التشويق ، غير أن ملهاة ميدلتون باعتبارها أدبا ، وصورة منزهة عن الهوى بالغة التشويق ، غير أن ملهاة ميدلتون باعتبارها أدبا ، وصورة منزهة عن الهوى

الطبيعة الإنسانية ، تستحق أن تذكر أساسا بتلك الشخصية الانسانية الحقيقية - والحقيقية - والحقيقية دائما : شخصية مول الفتاة الصخابة .

أما أن ملهاة ميدلتون كانت «فوتوغرافية » وأنها تقدمنا إلى الحياة الدنيا على نحو أفضل من أى شيء في الملهاة الشكسبيرية أو الملهاة الچونسونية - باستثناء كتيبات ديكروجرين وناش - فذاك ما لا ريب فيه . غير أنها أنتجت مسرحية واحدة عظيمة - «الفتاة الصخابة» - وهي مسرحية عظيمة على الرغم من الأحاديث الطويلة المملة لبعض شخصياتها الرئيسية ، وعلى الرغم من الآلية الغليظة للحبكة : ذلك أن ميدلتون كان مراقبا عظيما للطبيعة البشرية ، دون خوف ، ودون عاطفة ودون تحيز .

وميداتون في نهاية المطاف – وبعد أن يطرح النقد كل ما أسهم به راولى وديكر وغيرهما – إنما هو مثل عظيم للمسرحية الإنجليزية العظيمة . إنه بلا رسالة ، وإنما هو لا يعدو أن يكون مسجلا عظيما . وعرضا ، في ومضات وحين تدعوه الحاجة الدرامية إلى ذلك ، تجده شاعرا عظيما وأستاذا للنظم عظيما .

# $^{ ext{``}}$ من $^{ ext{``}}$ توماس هیوود

(1471)

وإنما على أساس من مسرحياته التي لا نزاع على نسبتها إليه نقيم رأينا فيه . هذه المسرحيات التي لا نزاع عليها تكشف عما يمكن أن يدعى الحد الأدنى من درجات الوحدة فإن موضوعات ومعالجة متشابهة تظهر في عديد منها ، وكذلك نفس البراعة المسرحية ، والقدرة على النظم . إن الحساسية لا تعدو أن تكون حساسية الناس العاديين في الحياة العادية — وربما كان هذا هو السبب في تلقيب هيوود ، على نحو مضلل ، بـ «الواقعي» .

فوراء حركات شخوصه ، تلك الظلال العالم الإنسانى ، ليس ثمة واقع من التركيب المعنوى ، وليس ثمة رؤيا تغذو شعره ، ولا شيء من قدرة الفنان على أن يضفى وحدة لا سبيل لتحديدها على أكثر المواد تنوعا . أما في أعمال جميع معاصريه تقريبا ، ممن يتمتعون بنفس شهرته ، فهناك على الأقل نموذج ناقص من نوع ما : وهناك ما نحن خليقون بأن ندعوه ، في أكثر الأحيان ، شخصية .

ومن بين مسرحيات هيوود الجديرة بالقراءة ، نجد أن كلا منها جديرة بالقراءة في ذاتها ، ولكن ليس فيها ما يلقى أي ضوء على أي من سواها .

إن الاختلاف بين عقله وعقل وبستر إنما هو اختلاف بالغ الضخامة . ولو أننا نسبنا مسرحياته إلى أى كاتب مسرحى آخر معروف ، لكان وبستر هو آخر من ننسبها إليه . ذلك أن ويبستر كاتب بطىء متعمد حريص ، وهو إلى حد كبير نموذج للفنان الواعى . لم يكن بمقدوره أن يكتب بالرداءة أو انعدام الذوق اللذين كان تورنير أحيانا يكتب بهما ، ولكنه لم يكن قط مدهشا على نحو ما كان تورنير في بعض الأحيان مدهشا .

لقد كان مركز الاهتمام فى موقف مسز فرانكفورد أو مستر وينكوت خليقا ، عند كورنى أوراسين ، أن يكون الصراع الخلقى المؤدى إلى السقوط ، بل إن غياب الصراع ، كورنى أوراسين ، فى غواية ما تيلدا ( إن أمكن تسمية ذلك غواية ) فى رواية «الأحمر والأسود» ، لما يمكن أن يعالجه أخلاقى ، فالتفرقة الكبرى إنما هى تفرقة بين تمثيل الأفعال الإنسانية التى لها سوى حقيقة الأفعال الإنسانية التى لها سوى حقيقة

مسرفة في العاطفية . وإلى جانب هذا فإن أي تفرقة بين العاطفة «الصحية» والسقيمة تكون هينة الشأن . إنه لأمر حسن أن نتحدث عن هيوود ، مثلما يفعل الدكتور كلارك ، على أنه «رجل رقيق السماحة .. رحيم دائما بالساقطين ، وذو موهبة في الشجن الأليف والشعر البسيط» رغم أنه ما يجحف بهيوود كثيرا أن نصف شجنه بأنه «أليف» (لأن الشجن الشهير لأبياته التي مطلعها Nan , Nan ليس أشد ألفة من شجن ليرفي بيته : «قط ، قط ، قط ، قط » وإن يكن أدنى منه كثيرا) . فليست المسألة المهمة هي ما إذا كان السخاء الرقيق يلهم هيوود ، وإنما ما إذا كانت منتجاته الفعلية أكثر سموا بالقارىء أو أكثر خلقية مما يدعوه الدكتور كلارك «الأخلاقيات الزلقة» لفلتشر وماسنجر وفورد .

إن أخلاقيات أغلب الكتاب المسرحيين الإليزابيثيين الأعظم شأنا لا يمكن فهمها إلا باعتبارها مفضية إلى أو نابعة من أخلاقيات شكسبير بمعنى أنها لا تكتسب دلالتها إلا على ضؤ الكشف الشكسبيرى الأكثر اكتمالا . وثمة نمط آخر من الأخلاقيات هو ذلك الذي نجده عند الكاتب الساخر الهجاء . وأقرب ما يمثله في أعمال شكسبير مسرحيتا «تيمون» و«ترويلوس» غير أن عنصر الشحناء ما كان ليستطيع أن يبقى طويلا في عقل له ما لعقل شكسبير من قدرة معجزة على النمو وربما كان نوع الهجاء الذي تدنو منه مسرحية «يهودي مالطة» يبلغ أعلى نقطة له في مسرحية «فوليوني» ولكنه نوع يقترب منه أيضا قسم كبير من أعمال ميدلتون وتورنير وهما رجلان ينبغي أن يعدا ، باعتبارهما كتابا ، أعلى مرتبة – معنويا – من فلتشر أو فورد أو هيوود .

لقد كان خليقا بأن يكون كاتبا مسرحيا ناجحا فى أى عصر . فهو يبرز فى المثير للشجن أكثر مما يبرز فى المأسوى ، وأقرب مدخل له إلى تلك الانفعالات الأعمق التى تهز حجاب الزمن إنما يكمن فى ذلك الحديث الفاتن لفرانكفورد والذى من المؤكد أنه ليس هناك رجل أو امرأة تخطى حدود الشباب يستطيع أن يقرأه دون وخزة من الشعور الشخصى .

إيه يا إلهى! يا إلهى! أه لو أمكن ألا نصنع ما قد صنعنا ، وأن نسترجع الأمس

## من "سيريل تورنير<sup>»</sup>

(195.)

على الرغم من أن المآسى التى خلات إسم سيريل تورنير فى متناول كل إنسان فى طبعة الميرميد ، فإن من الأحداث الجديرة بالذكر صدور طبعة جديدة من أعمال هذا الشاعر الغريب ، لقد مضت اثنتان وخمسون سنة على طبعة تشرتون كولينز الصادرة فى جزين . وهذه الطبعة النقدية الفخيمة التى أصدرها الأستاذ نيكول (۱) تذكرنا بأن الوقت قد حان لإعادة تقييم أعمال تورنير .

إن مؤلف «مأساة الملحد» و«مأساة المنتقم» ينتمى ، نقديا ، إلى الزمرة الأسبق عهدا من أتباع شكسبير . ولئن كان فورد وشيرلى وفلتشر يمثلون الاضمحلال ووبستر آخر ثمرة ناضجة ، فإن تورنير ينتمى إلى مرحلة تسبق وبستر بقليل . أنه أقرب إلى ميدلتون ، وله بعض الصلة بذلك الشاعر الغريب ، والذي مازال مبخس الحق : مارستون .

وكنظير للإقرار بإمكانية أن تكون «مأساة الملحد» هي المسرحية التالية ، يورد الأستاذ نيكول حقيقة مؤداها «أن سيمبلين» تالية لـ «هملت» ويدهشنا هذا باعتباره أبعد النظائر التي يمكن العثور عليها عن الملائمة ، وحتى على الرغم من أن بعض النقاد ريما كانوا مازالوا ينظرون إلى «سيمبلين» على أنها دليل اضحملال في القوى فإنها ليست أقل سيطرة على الكلمات من «هملت» ، بل ربما كانت أكثر منها سيطرة عليها . وهي ككل واحدة من مسرحيات شكسپير تضيف شيئا أو تنمي شيئا ليس مريحا في أي مسرحية سابقة . إن لها مكانها في سلسلة مرتبة .

والأن فإننا إذا قبلنا الترتيب التاريخى المتعارف عليه لمسرحيتى تورنير وجدنا أن «مأساة الملحد» لا تضيف شيئا إلى ما منحتنا المسرحية الأخرى إياه فليس هناك نمو ولا إلهام جديد وإنما فقط الاستخدام البارع ، وإن لم يكن ملهما ، لتنوع عروض أكبر . ولا تعوزنا بين الشعراء حالات النضج المبكر الذي يجاوز حدود خبرة الشاعر – باعتبار ذلك مقابلا لنمو شكسيير البالغ البطء والبالغ الطول – وهو نضج لا يتمكن نفس الشاعر من أن يتوصل إليه من بعد قط . وعبقرية تورنير ، على أية حال ، إنما تكمن

<sup>(</sup>١) أعمال سير يل تورنير ، حررها ألاردايس نيكول ، مع رسوم بريشة فردريك كارتر (لندن : مطبعة فانفروليكو) .

في «مأساة المنتقم» أما موهبته فلا تتبدى إلا في «مأساة الملحد » .

ومن المحقق أن «مأساة المنتقم» يمكن أن تعد نموذجا لهذه الآيات المنعزلة ، فهى – وهذا أساسا ما يضفى عليها وحدتها المدهشة – تعبر عن رؤية حادة وفريدة وبشعة الحياة ، ولكنها من نوع الرؤية التى تواتى – نتيجة لخبرات قليلة أو نحيلة – مراهقا على درجة عالية من الحساسية ، وذا موهبة فى استخدام الكلمات . إننا نميل إلى ألا نتوقع من الشباب سوى نظرة شذرية إلى الحياة ، ونجنح إلى النظر إلى الشباب على أنه يبالغ فى أهمية خبرته الضيقة ويتخيل العالم على نحو ما كان يفعل تشكن ليكن . غير أنه يحدث فى بعض الأحيان أن حدة رؤيته لنشواته أو مخاوفه الخاصة ، إذا فقيرنت بتحكم فى الكلمة والوزن ، قد تمنح عمل شاب من الشمول ما يجاوز معرفة المؤلف بالحياة ، وما يستطيع الرجال والنساء الناضجون أن يستجيبوا له . ومقدمة تشرتون كولنز لأعمال تورنير هى إلى حد كبير أنفذ تفسير كتب عنه حتى اليوم .

وعلى ذلك فإن «ما ساة المنتقم» ، من هذه الناحية ، مختلفة تماما عن أى مسرحية لأى كاتب إليزابيثى ثانوى . ولا يمكن من هذه الزاوية ، أن تقارن إلا بمسرحية «هملت» . ومهما يكن من أمر ، فإن نوعيتها ربما غدت أكثر اتضاحا إذا قارناها بعمل تال من أعمال الكلبية والبغضاء ، هو «رحلات جاليڤر» وليس هناك عملان يمكن أن يكونا أشد تباينا . إن «معاناة وكلبية وقنوط» تورنير – إذا استخدمنا كلمات كولنز – سكونية ، فهى يمكن أن تكون سابقة على الخبرة ، أو ثمرة خبرة قليلة ، ولكن كلبية سويفت هى الكلبية المطردة الرجل الناضج ، المخيب الأمال ، الخبير بالدنيا . ومن حيث هو تعليق موضوعى على العالم ، فإن عمل سويفت هو إلى حد كبير الأبعث على الرعب ، ذلك أن سويفت نفسه كان فيه من الصغار ومن خطيئة الكبرياء وشهوة السيطرة ما مكنه من أن يكشف ويدين الإنسانية بصغارها وكبريائها وغرورها وطموحها العالمي . وإن شعره ، كنثره ، ليشهد بأنه كان يكره رائحة الحيوان الإنساني ذاتها . إننا قد نفكر ونحن نقرأ سويفت : «كم أن الجنس البشرى كريه! » . أما عندما نقرأ تورنير فليس بوسعنا بن نفكر قائلين «ما أبشع أن يكره المرء الجنس البشرى هكذا !» ذلك انك لا تستطيع أن تجعل الإنسانية بشعة بمجرد تقديم الكائنات الإنسانية على أنها مصابة ، تستطيع أن تجعل الإنسانية بشعة بمجرد تقديم الكائنات الإنسانية على أنها مصابة ، على نحو متسق ورتيب ، بجنون الشره والشهوة .

## $^{ extsf{`}}$ من $^{ extsf{`}}$ جون فورد

(1977)

... إن المعيار الذي وضعه شكسيير إنما هو معيار نمو مستمر من البداية حتى النهاية ، نمو يلوح فيه أن اختيار كل من الخيط وتكنيك الدراما والنظم في كل مسرحية ، إنما تحدده – على نحو متزايد – حالة شكسيير الشعورية ، ومرحلته المعينة من النضيع الوجداني في تلك الفترة . فـ «الرجل الكامل» ليس ببساطة هو أعظم منجزاته أو أنضجها وإنما هو النموذج الكامل الذي تكونه سلسلة مسرحياته ، بحيث يمكننا أن نقول بثقة إن المعنى الكامل لأي مسرحية من مسرحياته لا يكمن فيها وحدها وإنما فيها برتيب كتابتها ، وفي صلتها بكل مسرحياته الأخرى ، سابقها ولاحقها : ينبغي غينا أن نعرف كل عمل شكسيير لكن نتمكن من أن نعرف أي جزء منه . وليس هناك علينا أن نعرف كل عمل شكسيير لكن نتمكن من أن نعرف أي جزء منه . وليس هناك أي كاتب مسرحي آخر في عصره يدانيه ، في أي موضع ، في هذا الاكتمال للنموذج ، النموذج الخارجي والعميق ، ولكن الدرجة التي يصل بها الكتاب المسرحيون والشعراء إلى هذه الوحدة في عملهم طوال حياتهم هي واحدة من مقايس الشعر والدراما العظيمتين .

ونحن نجد تشويقا مشابها ، ولكن بدرجة أقل ، في عمل چونسون وتشاپمان ، وبالتأكيد في عمل مارلو الذي لم يكتمل ، كما نجده -- بدرجة أقل مما سبق -- في عمل وبستر ، مهما يكن الترتيب التاريخي لمسرحيات وبستر محيرا . وحتى دون نتاج OCUVIE يستطيع بعض الكتاب المسرحيين ، أن يبلغوا وحدة ودلالة نموذج مرضيين في مسرحيات مفردة وهي وحدة تنبع من عمق واتساع عدد من الانفعالات والمشاعر ، وليس من البراعة الدرامية والشعرية وحدها إن «مأساة الفتاة» أو «ملك ولا ملك» ، أفضل من «البديل» بناء ولا تقل عنها من حيث كثرة الأبيات الشعرية ولكنها تقل عنها كثيرا في درجة الضرورة الداخلية للشعور . وهي شيء أعمق وأعقد مما يدعى عادة بدالإخلاص» .

ومن الأمور ذات الدلالة أن أولى مسرحيات فورد المهمة التي جرى تمثيلها ، على قدر ما نعلم ، إنما هي مسرحيات تعتمد إلى حد كبير على بعض الوسائل وتعتمد ، إلى حد أكبر ، على النغمة الشعورية التي نجدها لدى شكسپير في فترته الأخيرة . لقد رخص بعرض «كأبة العاشق» على خشبة المسرح في ١٦٢٨ ، وما كان ليمكن أن تكتب لولا «سيمبلين» و«حكاية الشتاء» و«يركليز» و«العاصفة» . وباستثناء القطع الملهوية التي

هى - كما فى كل مسرحياته فورد - فظيعة تماما ، فإنها مسرحية مبهجة ، أشبه بالحلم ، دون عنف أو مبالغة . وكما فى غيرها من مسرحياته ، ثمة أصداء لفظية من شكسپير عديدة بما فيه الكفاية . ولكن الأكثر تشويقا من ذلك هو استخدامه مشهد التعرف ، البالغ الأهمية فى مسرحيات شكسپير الأخيرة ، والذى وجه مستر ولسون نايت انتباهنا إلى مغزاه كرمز شكسپيري ، وفى مسرحيات شكسپير فإن هذا المشهد هو فى المحل الأول تعرف على إبنة فقدت منذ زمن طويل ، وفى المحل الثانى تعرف على وزجة . ولايكاد يسعنا أن نقرأ مسرحياته الأخيرة بانتباه دون أن نقر بأن خيط الأدب والإبنة كان خيطا ذا قيمة رمزية بالغة العمق بالنسبة له ، فى آخر سنواته المنتجة : فبيرديتا ومارينا وميراندا يقتسمن جمالا لا تملك بطلاته الأوائل سره . والآن فإن فورد تستوقفه الفاعلية الدرامية والشعرية لهذا الموقف ، وهو يستخدمه على مستوى لايكاد يعلو عن حيلة التوائم فى الملهاة ، وهكذا يقدم فى «كابة العاشق» مشهدين من هذا النوع : أحدهما هو مشهد تعرف بالادور ، عاشق أروكليا ، عليها فى ثياب بارثنوفيل ، والثانى هو تعرف أبيها المسن عليها (مصحوبا ، كما فى مسرحية «بركليز» ، بموسيقى والثانى هو تعرف أبيها المسن عليها (مصحوبا ، كما فى مسرحية «بركليز» ، بموسيقى ناعمة) وكلا المشهدين منفذ على نحو بالغ الجودة ، وفى أولهما نجد قطعة مكتوبة بذلك الإيقاع الجاد البطىء الذى هو مساهمة فورد المتميزة فى الشعر المرسل لعصره .

وفى مسرحية من نوع «مأساة المنتقم» أو «أيها النساء احذرن النساء» أو «الشيطانة البيضاء» نجد شيئا من تلك الدلالة الداخلية التى لا تلبث أن تغدو ، على نحو مطرد القوة ، بمثابة النغمة التحتية لمسرحيات شكسيير حتى النهاية . ولكنك لا تجد ذلك عند فورد .

وعلى ذلك فإننا نرى أن الشاعر الدرامى لا يمكنه أن يخلق شخصيات على أكبر قدر من حدة الحياة إلا إذا كانت شخصياته ، فى أفعالها وسلوكها المتبادل فى قصتها ، تمسرح على نحو ما ، ولكن بصورة غير واضحة ، فعلا أو نضالا من أجل التوافق فى نفس الشاعر . وبهذا المعنى فإن أشهر مسرحية لفورد - وإن لم تكن بالضرورة أفضل مسرحياته - يمكن أن تدعى «غير ذات معنى » .

من المحقق أن الإليزابيثين واليعقوبين حسنو الحظ فى افتقارهم إلى هذا الإحساس به «عالم متغير» وبمفاسد وعيوب ينفرد بها عصرهم . فنحن نشعر بأنهم كانوا يؤمنون بعصرهم ، على نحو لم يتمكن معه من الإيمان بعصره أى كاتب من القرن التاسع عشر ، أو القرن العشرين ، على أكبر حظ من الجدية . وإذ تقبلوا عصرهم كانوا فى وضع يمكنهم من أن يركزوا انتباههم ، حسب قدراتهم ، على عصرهم كانوا فى وضع يمكنهم من أن يركزوا انتباههم ، حسب قدراتهم ، على

الخصائص المشتركة للإنسانية في كل العصور ، بدلا من أن يركزوا على الاختلافات . ونحن نستطيع أن ننقد عصرهم وذلك جزئيا من خلال دراستنا لهم ولكنهم لم ينقدوه على هذا النحو هم أنفسهم . ففي عمل شكسيير ككل ، نستطيع أن نقرأ أعمق دراسة للإنسانية قام بها شاعر ، وواحدة من أكثر الدراسات ظلمة رغم أنها في الحقيقة من الشمول إلى الحد الذي لا نستطيع معه أن نصفها ، ككل ، بأنها طروب ، أو حزينة .

ونحن نتبين نفس هذا الافتراض للدوام في زملائه الأدنى مرتبة . وقد كان دانتي أيضا يعتنقه ، وكذلك الكتاب المسرحيون الإغريق العظماء . أما في فترات عدم الاستقرار والتغير فنحن لا نلاحظ هذا : لقد كان عالما أخذا في التغير ذلك الذي التقي بعيني لوكيان أو پترونيوس . ولكن في نوع التحليل الذي فاق فيه شكسپير الآخرين لم يكن سائر الكتاب المسرحيين الإليزابتيين واليعقوبيين يختلفون إلا من حيث الدرجة والشمول .

لم أقدم هذه الملاحظات لكى ألقى بالشك على القيمة النهائية لبقاء أعظم قصص القرن التاسع عشر . بيد أنه بالنسبة للعصر الذى عاش شكسيير فيه ، والعصر الذى امتد فيه تأثيره ، بعد موته ، ينبغى أن يكون عمله وعمله ككل هو معيارنا . إن مجموع عمل شكسيير إنما يؤلف قصيدة واحدة ، وشعره بهذا المعنى - لا شعر الأبيات والقطع المنفصلة أو شعر الشخصيات المفردة التى خلقها - هو الذى يهم أكثر من غيره . إن رجلا قد يستطيع ، فرضا ، أن ينشىء أى عدد من القطع الجميلة ، أو حتى قصائد كاملة ، كل منها خليق بأن يرضى قارئها ، ومع ذلك لا يكون شاعرا عظيما ، إلا إذا شعرنا بأن هذه القصائد إنما يوحد بينها شخصية واحدة متسقة متطورة ذات دلالة . وشكسيير ، من بين جميع معاصريه ، هو الذى يفى بهذه الشروط ، وأقرب شخص إليه (في هذا الصدد) هو مارلو .

## من «فیلیب ماسنچر»

(141.)

لابد لنا من أن نستخدم أحكام المستر كرويكشانك . وربما كان أهم حكم ألزم نفسه به هو الحكم التالي :

«إن ماسنجر، في تمكنه من صنعة المسرح ومرونة أوزانه ورغبته على الصعيد الأخلاقي في الإفادة من الرذيلة والفضيلة على السواء، نموذج لعصر كان أوفر حظا من الثقافة ولكنه كان مفتقرا إلى نسيج خلقى ، وذلك دون أن يكون فاسدا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة».

فهذا ، بالحقيقة ، نصنا ، إن تجلية هذه الجملة خليقة أن تفسر ماسنجر ، فنحن نبدأ ، على نحو غامض ، بذوق حسن وإدراك لأن ماسنجر أدنى مرتبة ولكن أترى بوسعنا أن نتتبع هذا النقص ، وأن نذيبه ، ونترك أى أثر فيه من الامتياز؟

ونتحول في البداية إلى المقتطفات المتوازية من ماسنجر وشكسبير كما رتبها مستر كرويكشانك ليوضح دين ماسنجر: إن من أجدر الاختبارات بالثقة تلك الطريقة التي يستعير بها الشاعر. فالشعراء غير الناضجين يحاكون، أما الشعراء الناضجون فيسرقون. الشعراء الرديئون يطمسون وجه ما يأخذونه، أما الشعراء الجيدون فيصنعون منه شيئا أفضل أو على الأقل شيئا مختلفا. إن الشاعر الجيد يدمج سرقته في كل من الشعور فريد يختلف تمام الاختلاف عن ذلك الذي انتزع منه. أما الشاعر الرديء فيقذف به في شيء بلا تماسك والشاعر الجيد خليق عادة بأن يستعير من مؤلفين بعيدين في الزمان أو غرباء عنه في اللغة أو متعددي الاهتمامات. لقد استعار تشايمان من سنيكا واستعار شكسبير ووبستر من مونتيني، والكاتبان العظيمان اللذان اقتفيا أثر شكسبير، أعنى وبستر وتورنير، لايستعيران منه في عملهما الناضج، فهو أقرب إليهما من أن ينفعهما على هذا النحو، إن ماسنجر، كما يبين مستر كرويكشانك، يستعير من شكسبير قدرا طيبا، ولنستفد من بعض المقتطفات التي أمدنا دها:

ماسنجر:

ترى يسعنى أن أستعيد الأمس ، بكل مساعداتهم

التى تنحنى نحو صولجانى ؟ أو أن أعيد عقلى إلى ذلكما الهدوء والسلام اللذين كان يستمتع بهما أنذاك ؟

شكسيير :

لا الخشخاش ، ولا اللفاح ،

ولا كل شراب مخدر في الدنيا

بقادر على أن يفضى بك إلى ذلك النوم العذب

الذي تدين به للأمس.

إن سؤال ماسنجر سؤال بلاغى عام ولغته مضبوطة ونقية ولكنها عديمة اللون . أما أبيات شكسبير فذات دلالة خاصة . وإن نعت «مخدر» وفعل «يطب» لينفخان فيها حيوية دقيقة . وهذا ، من ناحية ماسنجر ، صدى أكثر مما هو محاكاة أو سرقة — وهذه هى أدنى أشكال الاستعارة : أدناها لأنها أقلها وعيا . إن «الشراب المخدر» تكثيف للمعنى ، يرد كثيرا في شكسبير ، ولكنه نادر لدى ماسنجر .

ونستطيع أن ننتهى مباشرة من هذه المقتطفات إلى أن إحساس ماسنجر باللغة قد غلب على إحساسه بالأشياء ، وأن عينه ومصطلحه اللفظى لم يكونا متعاونين . وإن من أعظم ما يميز العديد من معاصريه الأكبر منه سنا – ونذكر منهم ، على وجه التحديد ، ميدلتون ووبستر ، وتورنير – ملكة الجمع ، وإدماج انطباعين متباينين أو أكثر في عبارة وأحدة :

#### ... في شراك فتنتها القوية

ونحن نجد مثل هذا الاندماج عند شكسبير ، فالاستعارة تتطابق مع ما يوحى بها والناتج واحد وفريد :

أتنفق دودة القر جهودها الصنفراء من أجلك ؟ ...

لم يتنكب الرجل سواء السبيل

ويعلق حياته بين شفتي القاضي

حتى يزين مثل هذا الشيء ؟ يمتلك الجياد والرجال

لكى يمتهن شجاعتهم من أجلها ؟

#### دعوا البالوعة المشتركة تخفيها عن الأعين ...

لقد عاشت الشهوة والنسيان بين ظهرانينا ...

فهذه الأبيات لتورنير ، ولمدلتون ، تكشف عن ذلك التغيير الخفيف المستمر في اللغة : عن الكلمات وهي توضع دائما في تركيبات جديدة ومفاجئة ، معان تتحول دائما -ein عن الكلمات وهي توضع دائما في تركيبات جديدة ومفاجئة ، معان تتحول دائما -geschachtelt اللغة الإنجليزية لعلنا ألا نكون قد بلغنا قط ما يساويه . ومن المحقق أنه بوفاة تشاپمان وميدلتون ووبستر ودن ، تنتهي فترة كان الذهن فيها يوضع ، فورا ، على أطراف الحواس . كان الإحساس يستحيل إلى كلمة ، والكلمة تغدو إحساسا . والحقبة التالية هي حقبة ملتون ( رغم أنها ضمت مارقل ) وهي حقبة بدأها ماسنجر .

وليست المسألة هى أن الكلمات قد غدت أقل انضباطا ، فماسنجر ، بمعنى تقريظى تماما ، كله انتقاء وسداد . وليس تدهور الحواس بالذى يتنافر مع زيادة التمدين فى اللغة . إن كل تطور حيوى للغة إنما هو تطور للشعور أيضا . فشعر شكسبير والكتاب المسرحيين الشكسبيريين الكبار إنما هو ابتكار من هذا الصنف وطفرة حقة فى النوع ، والشعر الذى مارسه ماسينجر يختلف عن ذلك الذى مارسه أسلافه : بيد أنه ليس تطورا يقوم على أو ينبع من طريقة جديدة فى الشعور وإنما هو على النقيض من ذلك يلوح مبتعدا بنا عن الشعور كلية .

ومعنى ذلك أن ماسنجر ينبغى أن يوضع فى بداية فترة بقدر ما ينبغى أن يوضع فى بداية فترة بقدر ما ينبغى أن يوضع فى نهاية فترة أخرى . ويقول ناقد اسمه بويل ، يورده المستر كرويكشانك ، إن شعر ملتون المرسل يدين بالكثير لدراسته ماسنجر .

\_ 1 \_

إن ماسنجر لا يخلط بين المجازات أو يراكم بعضها فوق بعض . إنه جلى وإن لم يكن سهلا . غير أنه إذا كان عصر ماسنجر «يفتقر إلى نسيج خلقى دون أن يكون فاسدا تماما» ، فإن نظم ماسنجر ، دون أن يكون فاسدا تماما ، يعانى من فقر دم مخى . إن القول بأن الأسلوب الملفوف هو بالضرورة أسلوب ردى عليق بأن يكون مجاوزة للمعقول . غير أن مثل هذا الأسلوب ينبغى أن يتابع دورات نمط من الإدراك وتسجيل وتمثل انطباعات يكون ملفوفا هو الآخر . وإنا لنخشى أن يكون شعور ماسنجر بسيطا ومحملا بالأفكار المتلقاة . ولو كان ما سنجر قد أوتى جهازا عصبيا

فى مثل رهافة جهاز ميدلتون أوتورنير أو وبستر أو فورد لجاء أسلوبه فتحا . غير أنه لم يؤت مثل هذه الطبيعة ، وماسنجر لا يسبق شكسبير آخر وإنما يسبق ملتون .

والحق أن ماسنجر يمثل نقلة أبعد عن شكسبير من ذلك السلف الآخر لملتون لا جون فلتشر . لقد كان فلتشر ، في المحل الأول ، انتهازيا في شعره ، وفي تأثيراته الوقتية ، ولم يكن محاكيا بالمعنى الكامل لهذه الكلمة . وكان في تركيبه على استعداد لأن يضحى بكل شيء في سبيل المشهد الواحد . ولأن فلتشر كان أكثر ذكاء فإننا لا نصفح عنه إلى هذا الحد . كان فلتشر ذا لماحية ماكرة لشاعر ، وكان ينم عليها أما ماسنجر فكان لاشعوريا وبريئا . وهو كحرفي مسرحي ، لايقل مكانة عن فلتشر . وأفضل ماسيه تتسم بوحدة أشد أمانة مما نجده في مسرحية «بوندوكا» . ولكن هذه الوحدة ظاهرية ففي مسرحية «المعثل الروماني» نجد أن نمو الأجزاء لا يتناسب ، بأي حال من الأحوال ، مع الخيط المركزي . وفي مسرحية «الصراع غير الطبيعي» نجد أنه على الرغم من تناوله الماهر لعنصر الترقب ونقلاته السريعة من الذروة إلى ترقب جديد ، في النعم الأول من المسرحية يمثل كراهية ميلفورت لابنه ، والقسم الثاني يمثل فإن القسم الأول من المسرحية يمثل كراهية ميلفورت لابنه ، والقسم الثاني يمثل اشتهاءه لابنته . والبراعة المسرحية «دوق ميلانو» نجد أن ظهور سفورزا في بلاط المنتصر لا يؤتي من شمرة غير تأجيل الحدث ، أو هو بالأخرى يكسر الإيقاع الوجد اني . وحين نقول هذا فإننا نكون قد ذكرنا ثلاثا من أفضل مسرحيات ماسنجر .

إن الكاتب المسرحى الذى يدمج بهذه البراعة بين أجزاء ليس هناك من الأسباب ما يدعو إلى أن تكون معا ، والذى يؤلف مسرحيات جيدة الحبكة وبعيدة عن الوحدة إلى هذا الحد ليتوقع منه أن يكشف عن نفس الدهاء التركيبي في رسم الشخصية ويتفق مستر كرويكشانك وكولردج ولزلي ستفن علي أن ماسنجر ليس أستاذا في رسم الشخصية . والحق أنك تستطيع أن تضع أجزاء متنافرة جنبا إلى جنب كي تكون مسرحية حية . غير أنه لكي تكون الشخصية حية ينبغي أن تتصور على أساس وحدة وجدانية من نوع ما . فلا ينبغي أن تكون الشخصية مكونة من ملاحظات متناثرة للطبيعة الإنسانية وإنما من أجزاء نشعر بها معا . ومن هنا نجد أنه على الرغم من أن فشل ماسنجر في رسم شخصية محركة للمشاعر ليس أكبر من فشله في صنع . فشل ماسنجر في رسم شخصية محركة للمشاعر ليس أكبر من فشله في صنع . في رسم الشخصية أوضح وأوخم عاقبة فليست الشخصية «الحية» بالضرورة صادقة في رسم الشخصية أوضح وأوخم عاقبة فليست الشخصية «الحية» بالضرورة صادقة مع الحياة وإنما هي شخص نستطيع أن نراه ونسمعه ، سواء كان صادقا أو زائفا مع مع الحياة وإنما هي شخص نستطيع أن نراه ونسمعه ، سواء كان صادقا أو زائفا مع مع الحياة وإنما هي شخص نستطيع أن نراه ونسمعه ، سواء كان صادقا أو زائفا مع الطبيعة الإنسانية كما نعرفها أو لم يكن . وما يحتاج إليه خالق الشخصية ليس هو الطبيعة الإنسانية كما نعرفها أو لم يكن . وما يحتاج إليه خالق الشخصية ليس هو

المعرفة بالدوافع قدر ما هو الحساسية الحادة . فالكاتب المسرحي لا يحتاج إلى أن يفهم الناس ، ولكنه ينبغي أن يكون على وعي غير عادي بهم ، وماسنجر لم يؤت هذا الوعي . فهو يرث تقاليد السلوك . والطهارة الأنثوية وقداسة العذرية وموضة الشرف ، دون أن ينقدها أو يغذوها بخبرته الخاصة . ففي المسرحيات السابقة لم تكن هذه المواضعات تعدو أن تكون إطارا ، أو سبيكة لازمة لاستخدام المادة . أما المادة ذاتها فكانت تتكون من انفعالات فريدة ناتجة حتما من الظروف ، ناتجة أو كامنة بنفس حتمية خصائص مركب كيماوي . وعلى سبيل المثال تتسامل بطلة ميدلتون ، في البديل ، بهذه الكلمات المعروفة :

لماذا ، محال أن تكون شريرا إلى هذه الدرجة

كي تخفى مثل هذه القسوة الماكرة

كى تجعل من موته قاتلا لشرقى!

إن كلمة «شرف» في مثل هذا الموقف في غير عصرها ، ولكن انفعال بياترس في تلك اللحظة ، ومع توافر هذه الظروف ، باق وجوهري كأي شيء في الطبيعة البشرية .

إن انفعال عطيل فى الفصل الخامس هو انفعال رجل اكتشف أن أسوأ جزء من روحه قد استغله رجل أشطر منه ، وهو هذا الانفعال وقد دفع الكاتب به إلى درجة من الحدة بالغة الارتفاع وحتى فى دراما متأخرة زمنيا ومتدهورة كدراما فورد نجد أن إطار انفعالات وأخلاقيات العصر ليس إلا أداة لتقريرات شعور فريدة لا تموت . إنها تمثل فورد وفورد وحده .

إن الملهاة الرومانسية إنما هي طبخة بارعة من انفعالات غير متسقة . إنها استعراض revue وجداني ومسرحية «امرأة بالغة الأنوثة» محكمة العقدة على نحو مثير للدهشة . إن ضعف المسرحية الرومانسية لا يقوم على مهاد مسرفة ولا أحداث مجاوزة للمعقول ولامصادفات لا تعقل : لأن كل هذه العناصر قد توجد في مأساة أو ملهاة جادة . وإنما يتمثل ضعفها في افتقار داخلي للمشاعر إلى الاتساق ، وإلى أنها تربط بين انفعالات لا تدل على شيء ، لم يكن ثمة سبيل لإعادة البندول إلى الوراء ، بعد هذا الطراز من المسرحيات البالغ الفصاحة في فوضاه الوجدانية .

تلك هى التأملات التى يثيرها فحص بعض مسرحيات ماسنجر على ضوء قول مستر كرويكشانك بأن عصر ماسنجر «كان أوفر حظا من الثقافة ، ولكنه كان مفتقرا إلى نسيج خلقى ، وذلك دون أن يكون فاسدا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة» ، فهذا قول له

ما يعضده ، ولكى ندخل فى تقييمنا لماسنجر ملهاتيه الجديرتين بالإعجاب «طريقة جديدة لدفع الديون القديمة و «سيدة المدينة» نحتاج إلى بحث أشد تقصيلا مما هو ممكن فى نطاق هذه الحدود .

#### **- 5 -**

يمكن أن نلخص للقارىء غير المعد التراجيديا الماسنجرية بأنها بالغة الوحشة . إنها موحشة إلا أن يكون المرء قد أعد ، من خلال المعرفة الواسعة بمعاصريه الأكثر حيوية ، لأن يدرك على وجه الدقة – ودون ملل – العناصر الموجودة فيها والقادرة على منح المتعة ، أو أن يكون مدفوعا باهتمام غريب بفن النظم . ومهما يكن من أمر فقد كان ماسنجر ، في ميدان الملهاة ، واحدا من أساتذتها القلائل في لغتنا . لقد كان أستاذا للملهاة الجادة ، بل المظلمة ، ولم يكن هناك سوى اثنين يمكن أن نذكرهما معه ، في صدد الحديث عن أحد جوانبها ، مارلو وبن چونسون . والحق أن تنوع المناهج التي اكتشفت واستخدمت في الملهاة أكبر من تنوعها في المأساة . لقد كان منهج كيد ، كما طوره شكسيير ، هو الأساس المتعارف عليه للمأساة الإنجليزية حتى أوتواي وشلي . غير أن كلا من المزاج الشخصي وتنوع الفترات قد تصرف في الملهاة . إن ملهاة ليلي غير أن كلا من المزاج الشخصي وتنوع الفترات قد تصرف مي الملهاة ، أقرب إلى مدلتون شيء ثالث . وماسنجر ، على حين أن له نمطه الخاص من الملهاة ، أقرب إلى مدلتون شيء ثالث . وماسنجر ، على حين أن له نمطه الخاص من الملهاة ، أقرب إلى مدلتون شيء ثالث . وماسنجر ، على حين أن له نمطه الخاص من الملهاة ، أقرب إلى مدلتون شيء ثالث . وماسنجر ، على حين أن له نمطه الخاص من الملهاة ، أقرب إلى مدلتون شيء ثالث . وماسنجر ، على حين أن له نمطه الخاص من الملهاة ، أقرب إلى مدلتون شيء ثالث . وماسنجر ، على حين أن له نمطه الخاص من الملهاة ، أقرب إلى مدلتون من أي من هؤلاء (الشعراء) .

إن ما يميز ماسنجر عن مارلو وچونسون هو ، في الأساس ، كونه أدني منهما . إن أعظم الشخصيات الملهوية لهذين الكاتبين المسرحيين طفيفة إذا قوررنت بخير شخصيات شكسبير – إن لفولستاف ثلاثة أبعاد ، أما أبيقور مامون فليس له سوى بعدين . ولكن هذا الطابع الطفيف جزء من طبيعة الفن الذي مارسه چونسون ، وهو فن أصغر من فن شكسبير .

إن ضالة شأو ماسنجر عن شأو چونسون إنما هى ضالة لا ترجع إلى ضالة شأو نمط من الفن عن نمط آخر ، وإنما هى ضالة فى نطاق النمط الچونسونى . إنها نقص بسيط . لقد كانت ملاهى مارلو وچونسون تمثل نظرة إلى الحياة ، وكانت – كما هو الشأن مع الأدب العظيم – تحويرا الشخصية إلى عمل فنى شخصى ، وذلك هو عمل حياتهما ، طالت أو قصرت . وليس ماسنجر ، ببساطة ، مجرد شخصية أضال : فإن شخصيته تكاد تكون معدومة . وهو لم يبن من شخصيته الخاصة عالما فنيا كذلك الذي

بناه شكسپير ومارلو وچونسون .

وفى تلك الصفحات الجميلة التى يخصصها ريمى دى جورمون لفلوبير في كتابه «مشكلة الأسلوب» Probleme du Style يعلن هذا الناقد العظيم:

Le vie est un dépouillement. Le but de l'activite propre de l'homme est de nettoyer sa personnalité, de la laver de toutes les souillures qu'y déposa l'education, de la dégager de toutes les empreintes qu'y laissérent nos admirations adolescentes.

«إن الحياة نوع من التجريد . فالهدف الأصيل من نشاط الإنسان هو أن يطهر شخصيته وأن يغسلها من كل اللطخات التي تخلفت عن تربيته ، وأن يحررها من كل الانطباعات التي تركتها فيه كل ألوان الإعجاب التي عرفناها في أيام الصبا».

ومرة أخرى يقول:

Flaubert incorporait toute sa sensibilité a ses oeuvres .. Hors de ses livres, ou il se transvasait goutte a goutte, jusqu'a la lie, Flaubert est fort peu intéressant.

«كان فلوبير يصب كل حساسيته في عمله ولاتكاد تكون هناك أهمية لفلوبير خارج أعماله التي كان يصب نفسه فيها قطرة قطرة حتى الثمالة».

وعن شكسپير على نحو ملحوظ ، وچونسون بدرجة أقل ، ومارلو (وكيتس على قدر الفترة التى عاشها ) يستطيع المرء أن يقول إنهم يصبون أنفسهم قطرة قطرة se قطرة التى عاشها ) يستطيع المرء أن يقول إنهم يصبون أنفسهم قطرة قطرة من العادة من الرجال العباقرة ، وأعمالا فنية قليلة نسبيا ، ليس هناك الكثير من الكتاب الذين يستطيع المرء أن يقول عنهم ذلك . ومن المحقق أنه لا يستطيع أن يقوله عن ماسنجر ، وإذ كان أستاذا لامعا للتكنيك ، لم يكن فنانا بالمعنى العميق لهذه الكلمة . وهكذا ونتساعل كيف وسعه إذا كان الأمر كذلك – أن يكتب ملهاتين عظيمتين . ومن المحتمل أن نضطر إلى الانتهاء إلى أن جزءا كبيرا من امتيازهما هو – على نحو ما ينبغى تعريفه – من قبيل الصدفة ، وأنهما بالتالى – مهما كانتا مرموقتين – ليستا من أعمال الفن الكامل .

# $^{ ext{`}}$ من $^{ ext{`}}$ ون مارستون

(14F£)

لم يوطد مارستون مكانته بين الكتاب ذوى العبقرية بكتابة "قطع «شاعرية» قابلة لأن يستشهد بها ، وإنما يمنحنا حسا بشيء وراء ذلك ، أكثر حقيقية من أي من شخصياته وأفعالها . وثمة واحدة من مسرحياته ، لم أذكرها بعد ، ومن الواضح أنها لا تقرأ على نطاق واسع . أو تلقى تقديرا عاليا ، ولكن من المكن أن ندفع بها إلى الصدارة ، معلنين أنها خير مسرحياته ، وأنها أقرب التعبيرات وأكثرها كفاية عن عبقريته المحرفة والمعاقة: إنها مسرحية «أعجوبة النساء» وإلا فهي مسرحية «مأساة سوفوينسبا» إن هذه المسرحية متأخرة في حياة مارستون القصيرة ، ولدينا من الأسباب ما يحدونا إلى أن نحدس أن مؤلفها كان يؤثرها على الباقيات. وهي، باعتبارها «المأساة القادرة على أن تصمد لأكثر ضروب المطالعة اندهاشا» ، تولد فينا انطباعا بأنها هي المسرحية التي كتبها مارستون ، أكثر مما هو الشأن مع أي مسرحية أخرى ، إرضاء لنفسه ، لقد وجدها بولن «غير مؤثرة» وحتى سوينبرن يدخر مدحه لبضعة مشاهد فيها . ومع ذلك فإن المسرحية جيدة الحبكة وقد أحسن بناؤها وهي تتحرك بسرعة . ليس ثمة زوائد من فضول القول ، ولا قطع ملهوية ، وإنما هو متقشف واقتصادى . والسرعة التي يتحول بها القرطاجنيون المسرفون في التدمير بولائهم عن ما سينيسا إلى سيفاكس ، منافسة في طلب يد سوفونسبا ، مما يؤدي إلى إقامة تحالف بين ماسينيسا وسكيبيو، ليست بالأمر العصبي على الإقناع، وإنما هي تبقى القارىء في حالة من الانشغال المستمر على تقلبات الحظ في الحرب. والمشهد الذى تصطنع فيه الساحرة أركتو شكل سوفونيسبا لكى تدفع سيناكس إلى النوم معها ليس بحال من الأحوال ما يقوله بوان عنه: مشهد رعب مجانى ، لم يقدم إلا لأجل جعل لحمنا يقشعر . وإنما هو جزء أساس من حبكة المسرحية ، وهو واحد من تلك اللحظات : لحظات الحقيقة المزبوجة ، التي يقول فيها مارستون شيئا آخر مما يشهد بعبقريته الشعرية .

ومن المأمول أن يجد القارىء مبررا لمراكمة هذه المقتطفات من مسرحية «سوفونسبا» وترك سائر المسرحيات ، دون إيراد شيء منها . لقد أريد بهذه المقتطفات أن تكشف عن الاتساق غير العادى للنسيج في هذه المسرحية ، واختلافها من حيث النغمة لا عن مسرحيات مارستون الأخرى فحسب ، وإنما أيضا عن مسرحيات أي

كاتب مسرحى اليزابيثي آخر . وعلى الرغم من صخب الحدث فيها ، ومن عنف وأهوال بعض أحزانها ، فإنها تتسم برصانة كامنة .

وإذ نعبود أنفسنا على المسرحية ندرك نموذجا وراء النمبوذج الذي تضع الشخصيات فيه نفسها عن عمد . إنه نوع النموذج الذي لا ندركه في حيواتنا الخاصة إلا في لحظات نادرة من الشرود والحياد ، إذ نغفو في ضبوء الشمس . إنه النموذج الذي يرسمه ما دعاه العالم القديم بالقدر ، وقد رققته المسيحية في متاهات اللاهوت الدقيق ، ثم رده العالم الحديث إلى لا انصفال الضرورة النفسية أو الاقتصادية . وعندما نمنح هذه المسرحية مثل هذا المكان العالى قد يطلب إلينا إن نفسر الحقيقة الماتلة في أنه لا الرواج في عصرها ، ولانقد الخلف ، يقدم أي عون لحكمنا . حسنا ربما كان لنا أن نقول - بتواضع - إننا في حكمنا على المسرحيات الإليزابيثية عموما متأثرون جدا بالمقاييس الإليزابيتية . والحقيقة الماثلة في أن شكسيير قد جاوز كل الشعراء والكتاب المسرحيين الآخرين في ذلك العصير ، تفرض مقياسا شكسييريافكل ما هو من نوع مسرح شكسيير ، وكل ما يمكن قياسه بمعيار شكسيير ، مهما يكن أدنى من عمل شكسبير ، يفترض فيه أنه أفضل من أي شيء من نوع مختلف . ومهما تكن عقولنا شاملة عموما ، فإنه في اللحظة التي نلج فيها الفترة الشكسييرية ، ترانا نمدح أو ندين المسرحيات طبقا للمعايير الإليزابيتية المألوفة . إن فولك جريقل لم يتلق حقه قط ، ونحن نتناول جريقل ودانيل مفترضين انهما «ليسا في التيار الرئيس». إن الشاعر الثانوي الذي يشد زورقه الصغير إلى مؤخرة الغليون الكبير يحتمل أن يبقى أكثر من الشاعر الثانوي الذي يؤثر أن يجدف بمفرده . إن مارستون ، في المسرحية الوحيدة التي يلوح أنه كان يغبط نفسه عليها ، أقرب إلى سنيكا منه إلى شكسبير . ولو أن الزعامة كانت لكورني أو لراسين ، بدلا من أن تكون لشكسيير ، للاح لنا مارستون في صورة أفضل الآن . لقد قضى كل حياته الدرامية تقريبا يكتب نوعا من المسرحيات نشعر بأنه كان ثائرا عليه . ولكي نستمتع بالمسرحية الوحيدة التي يلوح أنه كتبها لإدخال البهجة على نفسه يتعين علينا أن نقرأ جريقيل ودانيل وهما اللذان يحتمل أنه لم يكن على ذكر من قرابته إليها ، وينبغى أن نتجه إليه بعد قراعتنا كورني وراسين . لاريب في أنه قد كان بحيث يصدم الكتاب المسرحيين الفرنسيين بخرقه لقواعد اللياقة ، والكلاسيين الإنجليز أيضا . ومع ذلك فإنه خليق بأن يضم إلى زمرتهم ، أكثر مما يضم إلى زمرة حواريي شكسيير. ٤

من <sup>«</sup>دانتی<sup>»</sup>

(1454)

-1-

#### الجحيم INFERNO

في خبرتى الخاصة بتذوق الشعر وجدت أنه كلما قل ما أعرفه عن الشاعر وعمله قبل أن أبدأ في قراعة كان ذلك أفضل. فقد يكون مقتطف ، أو ملحوظة نقدية ، أو مقالة متحمسة ، هي المصادفة التي توجه المرء إلى قراءة مؤلف معين ، ولكن الإعداد المفصل لمعلومات تاريخية أو بيوجرافية قد كان دائما عائقا في طريقي ولست ، بذلك ، أدافع عن نصول الدرس ، فإني لأعترف بأن مثل هذه الخبرة – حين تتجمد في قول مأثور – تغدو عصية على التطبيق في دراسة اللاتينية واليونانية . غير أنه في حالة الكتاب الذين يكتبون بلغات أخرى الكتاب الذين يكتبون بلغة المرء ، وحتى في حالة بعض أولئك الذين يكتبون بلغات أخرى حديثة نجد العملية ممكنة . فمن الأفضل ، على الأقل ، أن تدفع إلى اكتسبب الدرس الأدبى لأنك تستمتع بالشعر من أن تظن أنك تستمتع بالشعر لأنك اكتسبت الدرس الأدبى . ولقد كنت مولعا ، ولعا حارا ، ببعض الشعر الفرنسي ، وذلك قبل أن يمكنني أن أترجم بيتين منه ترجمة صحيحة بزمن طويل . أما في حالة دانتي فقد كان التغاوت بين الاستمتاع والفهم أوسع نطاقا .

واست أشير على أحد بأن يؤجل دراسته لقواعد اللغة الإيطالية حتى ينتهى من قراءة دانتى ، ولكن من المحقق أن ثمة قدرا كبيرا من المعرفة غير مرغوب فيه قبلها إلا أن يكون المرء قد انتهى من قراءة بعض شعره بسرور حاد ، أى بأقصى متعة يمكن أن يحصل عليها من أى شعر . وعندما أقول هذا فإنى أتجنب اتجاهين متطرفين فى النقد فقد يذهب المرء إلى أن فهم خطة شعر دانتى وفلسفته ومعانيه الخفية أساس لتذوقه ،

ومن ناحية أخرى قد يذهب المرء إلى أن هذه الأمور من نافلة القول تماما ، وأن الشعر في قصائده شيء يمكن الاستمتاع به في حد ذاته دون دراسة للإطار الذي أعان الكاتب على إخراج الشعر وإن لم يكن في مستطاعه أن يعين القارىء على الاستمتاع به . وهذا الخطأ الأخير هو الأكثر انتشارا ، وربما كان هو السبب في أن معرفة الكثير من الناس به «الكوميديا» مقصورة على «الجحيم» أو حتى على قطع معينة منه ، فالاستمتاع به «الكوميديا الإلهية» عملية مستمرة . ولئن لم تخرج منها بشيء في مبدأ الأمر ، فمن المحتمل أنك لن تخرج منها بشيء قط . غير أنه إذا أصابتك عند حلك أول مرة ألغازها صدمة مباشرة من الحدة الشعرية ، هاهنا وهناك ، فلن يستطيع شيء سوى الكسل أن يقتل فيك الرغبة في معرفتها على نحو أكمل وأكمل .

والأمر المثير للدهشة في شعر دانتي هو أنه ، بمعنى من المعانى ، سهل القراءة على نحو بالغ . إنه اختبار (اختبار إيجابي ، ولكني لا أؤكد أنه صحيح دائما ، من الناحية السلبية) ، يثبت أن الشعر الحق يمكن أن يصل إلى المتلقى قبل أن يفهم . وهذا انطباع يمكن التحقق من صحته عند المعرفة بالشعر معرفة أكمل. وقد وجدت في حالة دانتي وشعراء آخرين عديدين يكتبون بلغات لست أحذقها أنه ليس هناك شيء كاذب يعلق بمثل هذه الانطباعات ، فهي ليست راجعة إلى إسامة فهم للقطعة ، أو إلى أنني أقرأ فيها مالا وجود له في الحقيقة ، أو إلى ابتعاثات عاطفية ، بالصدفة ، من ماضيّ الشخصى ، فالانطباع كان جديدا وينتمى - فيما أعتقد - إلى «الانفعال الشعرى» الموضوعي . وثمة أسباب أخرى أكثر تفصيلا لهذه الخبرة التي يمر بها المرء عند قراعته دانتي لأول مرة ، ولقوله إنه سهل القراءة . فأنا لا أعنى أنه يكتب بإيطالية بالغة البساطة ، لأن الشئن ليس كذلك ، أو أن محتواه بسيط أو معبر عنه ببساطة على الدوام، فهو إنما يعبر عنه، في أغلب الأحيان، بقوة تركيز لدرجة أن إلقاء الضوء على ثلاثة أبيات منه يحتاج إلى فقرة كاملة ، وما تشتمل عليها من إلماعات يحتاج إلى صفحة من التعليق . فالذي في ذهني هو أن دانتي إنما هو ، بمعنى سوف أحدده (لأن الكلمة التي سأستخدمها لاتعنى الكثير في حد ذاتها) أكثر الشعراء عالمية في اللغات الحديثة ، وليس معنى ذلك أنه «أعظمهم» أو أكثرهم شمولا -- فإن لدى شكسبير تنوعا أكبر وتفاصيل أكثر . إن عالمية دانتي ليست مسألة شخصية فقط . فاللغة الإيطالية في عصر دانتي قد ربحت الكثير من جراء كونها نتاجا للاتينية عالمية . وثمة عنصر أشد «محلية» بكثير في اللغات التي كان على شكسيير وراسين أن يعبرا عن نفسيهما بها . غير أن هذا لايعنى أن الانجليزية والفرنسية أدنى مرتبة من الإيطالية كأدوات لكتابة الشعر ، غير أن الإيطالية الدارجة لأواخر العصور الوسطى كانت لاتزال شديدة القرب

من اللاتينية من زاوية التعبير الأدبى السبب الماثل في أن الرجال الذين استخدموها ، كدانتي ، كانوا مدربين – في الفلسفة وكل الموضوعات التجريدية – على لاتينية العصور الوسطى لغة بالغة الفتنة ، وكان ثمة نثر فاتن وشعر فاتن يكتبان بها ، وكانت تتمتع بصفة إسبرانتو أدبية على درجة عالية من التطور . وأنت عندما تقرأ الفلسفة الحديثة بالانجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية ، لابد أن يستوقفك ما تنم عليه من اختلافات قومية أو جنسية في النفة العالمية الحديثة تجنح إلى الفصل في ميدان الفكر ( إن الرياضيات هي اللغة العالمية الوحيدة الأن) . ولكن لاتينية العصور الوسطى كانت تجنح إلى أن تركز انتباهها على ما يستطيع أناس مختلفو البلدان والأجناس أن يفكروا فيه معا . وإن شيئا من طابع هذه اللغة العالمية ليلوح لي كامنا في كلام دانتي الفلورنسي . وهذا التحديد لـ (الكلام الفلورنسي) يلوح مؤكدا – إن أكد أي شيء – لهذه العالمية ، حيث أنه يخترق نطاق التقسيم الحديث للقوميات . وإني لإخال أنه لكي يستمتع المرء بأي شعر فرنسي أو الألماني فإنه يحتاج إلى أن يكون متعاطفا بعض الشيء مع الذهن الفرنسي أو الألماني .

وهذا الاختلاف الذي هو أحد أسباب كون دانتي «سهل القراءة» يمكن أن يناقش في مظاهره الأكثر تحديدا . فأسلوب دانتي ذو جلاء فريد - جلاء «شعري» باعتباره متميزا عن الجلاء «الذهني» إن فكره قد يكون غامضًا ولكن كلماته جلية ، أو هي أقرب إلى أن تكون شفيفة . والكلمات في الشعر الإنجليزي تتسم بضرب من الكمدة هو جزء من جمالها . ولست أعنى بذلك أن جمال الشعر الإنجليزي هو ما يسمى بمجرد «جمال لفظى» وإنما الأحرى أن يقال إن الكلمات ذات الارتباطات ، وأن مجموعات الكلمات في ارتباطها ذات ارتباطات ، وهذا ضرب من وعي الذات الموضعي ، لأنه نمو لحضارة خاصة . وهذا الشيء نفسه يصدق على لغات أخرى حديثة . فإيطالية دانتي - وإن تكن ، أساسا ، إيطالية اليوم - ليست لغة حديثة بهذا المعنى . لم تكن ثقافة دانتي ثقافة بلد أوربى واحد وإنما هي ثقافة أوربية . وأنا أعي ، بطبيعة الحال ، وجود مباشرة في الكلام يشترك فيها دانتي مع سائر الشعراء العظماء في عصر ما قبل الإصلاح وما قبل عصر النهضة ، خاصة تشوسر وقيون . ولاريب في أن ثمة شيئا . مشتركا بين هؤلاء الثلاثة إلى الحد الذي أجدني معه أنتظر من المعجب بأي منهم أن يعجب بالاثنين الآخرين . ولاريب في أن تمة كمدة ، أو تعقدا في الأسلوب الشعري ، تسرى في كل أنحاء أوربا بعد عصر النهضة . ولكن جلاء دانتي وعالميته يتجاوزان كثيرا هذه الصفات لدى قيون وتشوسر ، وإن كانا قريبي الصلة بها . ودانتى «أسهل فى القراءة» على الأجنبى الذى لا يتقن الإيطالية تمام الإتقان لأسباب أخرى: ولكنها تتصل جميعا بهذا السبب المركزى، وهو أن أوربا فى عصر دانتى كانت - رغم كل شقاقاتها وقذارتها - أشد وحدة ذهنية مما نستطيع أن نتصوره الآن، لم تكن معاهدة قرساى، على وجه الخصوص، هى التى فصلت بين الأمة والأمة، فإن القومية كانت قد ولدت قبل ذلك بزمن طويل، وعملية التحلل التى بلغت ذروتها، بالنسبة لجيلنا، فى تلك المعاهدة كانت قد بدأت فى عصر دانتى مباشرة بان من أسباب «سهولة» دانتى ما يلى - غير أنه يتعين على ، أولا، أن أتناول مسألة فرعية.

لابد لى من أن أشرح السبب فى أنى قلت إن دانتى «سهل القراءة» بدلا من أن أتحدث عن «عالميته». لقد كان من الأيسر كثيرا أن أستخدم هذه الكلمة الأخيرة . ولكنى لا أريد أن يظن أنى أدعى لدانتى عالمية أنكرها على شكسپير أو موليير أو سوفوكليس . إن دانتى ليس أكثر «عالمية» من شكسپير ، رغم أنى أشعر أننا نستطيع الاقتراب من فهم هؤلاء الشعراء الاقتراب من فهم دانتى أكثر مما يستطيع الأجنبى الاقتراب من فهم هؤلاء الشعراء الآخرين ، إن شكسپير ، أو حتى سوفوكليس ، أو حتى راسين وموليير ، إنما يتناولون مادة فيها من الإنسانية العالمية ما فى مادة دانتى ، غير أنه لم يكن لهم الخيار فى أن يعالجوها بغير طريقتهم الأكثر محلية . إن إيطالية دانتى ، كما قلت ، شديدة القرب ، من زاوية الشعور ، من لاتينية العصور الوسطى ، ومن بين فلاسفة العصور الوسطى من زاوية الشعور ، من لاتينية العصور الوسطى ، ومن بين فلاسفة العصور الوسطى النين قرأهم دانتى ، والذين كان يقرؤهم المتعلمون في عصره ، كان هناك – على سبيل المثال – القديس توما الإيطالى ، وخليفة القديس توما ألبرتوس الألمانى ، وأبيلار الفرنسى ، وهيو وريتشارد سان ڤيكتور الاسكتلنديان . ولعرفة الوسيط الذى كان على دانتى أن يستخدمه ، قارن فاتحة الحجيم Inferno :

Ne l mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita.

> فى منتصف رحلة حياتنا ، ألفيت نفسى فى غابة مظلمة وقد ضللت السراط المستقيم بالأبيات التى يقدم بها دنكان إلى قلعة مكبث . هذه القلعة ذات موقع جميل ، فالهواء .

المنعش الحلو ينساب في حواسنا الرهيفة وضيف الصيف هذا ،

الخطاف الذي يسكن الهيكل ، يثبت بحبه لسكته أن أنفاس السماء

تشرح الصدر هنا . فليس ثمة نتوء ، ولا إفريز ،

ولا شرفة ، ولا ركن مناسب ، إلا وتجد هذا الطائر

قد جعل منه فراشه المتأرجح ، ومهده الذي يربي فيه صغاره

حيث ينشأون ويسكنون ، وقد الحظت

## أن الهواء فيه رقيق

ولست أدعى على الإطلاق أننا نتذوق كل شيء في دانتي ، أو حتى في بيت واحد منه ، مما يستطيع الإيطالي المثقف أن يتذوقه . غير أنى أعتقد أن ما يضيع عند ترجمة شكسبير إلى الإيطالية أكبر مما يضيع عند ترجمة دانتي إلى الإنجليزية . إذ كيف يتسنى لأجنبي أن يجد في لغته من الكلمات ما ينقل ذلك المزيج من الوضوح والبعد الذي نجده في كثير من عبارات شكسبير ؟

لست أبحث فيما إذا كانت لغة دانتى أولغة شكسيير هى الأكثر تفوقا ، لأنى لا أستطيع أن أقبل مثل هذا السؤال: وإنما أنا لا أعدو أن اؤكد أن الاختلافات بينهما هى من نوع يجعل دانتى أيسر على الأجنبى . إن مزايا دانتى لا ترجع إلى أنه كان ذا عبقرية أعظم ، وإنما إلى الحقيقة الماثلة في أنه كان يكتب في فترة كانت أوربا فيها ما تزال ، إن قليلا أوكثيرا ، وحدة واحدة . وحتى لو كان تشوسر أو قيون معاصرين تماما لدانتى ، لظلا أبعد ، لغويا وجغرافيا ، من مركز أوربا عن دانتى .

غير أن بساطة دانتى لها سبب آخر مفصل . فهو لم يكن يفكر فقط بالطريقة التى كان كل رجل له ثقافته يفكر بها فى أوربا بأكملها حينذاك ، وإنما كان يستخدم منهجا شائعا ومفهوما على نحو شائع ، فى أوربا كلها . ولست أنوى ، فى هذه المقالة ، أن أدخل فى مسائل التفسيرات المتنازع عليها اللجورية دانتى . فالأمر المهم بالنسبة لغرضى هو الحقيقة الماثلة فى أن المنهج الأليجورى كان منهجا محددا ، لا يقتصر على إيطاليا ، والحقيقة - التى تلوح مفارقة فى الظاهر - والماثلة فى أن المنهج

الأليجورى يساعد على تحقيق البساطة والفهم . إننا نميل إلى أن نفكر في الألجورية على أنها لغز كلمات متقطعة ممل . ونحن نميل إلى أن نربط بينها وبين القصائد البليدة (كقصيدة «قصة الوردة » على أحسن تقدير) ، ونميل – في القصائد العظيمة – إلى أن نتجاهلها باعتبارها من نافلة القول . وما نغفله – في حالة مثل حالة دانتي – هو تأثيرها الخاص الذي يجنح إلى جلاء الأسلوب .

ولست أوصى أحدا عند قراءة الأناشيد الأولى من «الجحيم» Inferno بأن يشغل نفسه بكنه الفهد أو الأسد أو الذئبة . فالأفضل حقيقة ، فى مبدأ الأمر ، ألا يعرف المرء أو يأبه لما تعنيه . إن ما يجمل بنا أن ندرسه ليس معنى الصور بقدر ما هو عكس هذه العملية : أي العملية التي أدت برجل لديه فكرة إلى أن يعبر عنها على شكل صور . علينا أن ننظر في نمط الذهن الذي كان يجنح - بحكم طبيعته وممارسته إلى أن يعبر عن نفسه على شكل ألجورية . ولدى الشاعر المقتدر ، تعنى الأليجورية الصور البصرية الواضحة تزداد حدة حين يكون لها الصور البصرية الواضحة تزداد حدة حين يكون لها معنى - لا حاجة بنا إلى أن نعرف ذلك المعنى ، ولكننا في وعينا بالصورة ، ينبغى أن نكون على وعي بأن المعنى موجود هناك أيضا . إن الألجورية ليست غير منهج شعرى واحد ، ولكنها منهج ذو مزايا كبيرة جدا .

إن خيال دانتي خيال بصرى ، ولكنه خيال بصرى بمعنى مختلف عن ذلك الذي نصف به الرسام الحديث للطبيعة : فهو بصرى بمعنى أنه عاش في عصر كان أهله مازالوا يرون رؤى . لقد كانت عادة سيكولوجية ، أنسينا لعبتها ، ولكنها لا تقل عن أي من عاداتنا . فنحن لا نملك سوى الأحلام ، وقد نسينا أن مشاهدة الرؤى – وهي عادة تنسب الآن إلى المنحرفين وغير المتعلمين – كانت ، في يوم من الأيام ، نوعا من الأحلام أشد دلالة وتشويقا ونظاما . ونحن نعتبر أن من المسلم به أن أحلامنا تنبع من أسفل : وربما كانت نوعية أحلامنا تتأثر من جراء هذا الاعتقاد .

إن كل ما أطلبه من القارى، ، عند هذه المرحلة ، هو أن يخلى ذهنه - إن استطاع - من كل تحيز ضد الأليجورية ، وأن يسلم على الأقل بأنها لم تكن وسيلة لتمكين غير اللهمين من نظم الشعر ، وإنما كانت - فى الواقع - عادة عقلية يمكنها ، حين ترتفع إلى نقطة العبقرية ، أن تصنع شاعرا عظيما ، أو متصوفا أو قديسا عظيما . والألجورية هى التى تمكن القارى، ، الذى ليس دارسا إيطاليا مجيدا ، من أن يستمتع بدانتى . إن الكلام يختلف ، ولكن أعيننا واحدة . ولم تكن الألجورية عرفا إيطاليا محليا وإنما كانت منهجا أوربيا عالميا .

ودانتى إنما يحاول أن يجعلنا نرى ما رآه . ولذلك يستخدم لغة بالغة البساطة واستعارات بالغة القلة ، لأن الأليجورية والاستعارة لا يتواسمان معا . وثمة خاصة فريدة تتسم بها مقارناته ، يجمل بنا أن نلاحظها ، مارين بها مرورا سريعا .

ثمة مقارنة أو تشبيه معروف في الأنشودة الخامسة عشرة العظيمة من «الجحيم» تلك التي أفردها ماثيو أرنولد ، مصيبا ، بالثناء العالى ، تعتبر مميزة للطريقة Inferno التي يستخدم بها دانتي هذه الأشكال من المجاز ، إنه يتحدث عن الحشد في الجحيم ، وقد راح يحدق إليه وإلى دليله في الضوء المعتم:

si ver noi aguzzavan le ciglia, come vecchio sartor fa nella cruna.

وأحدوا أبصارهم (عقدوا جبينهم) إلينا،

كحائك عجوز يحدق في إبرته .

إن الهدف الوحيد لمثل هذا النمط من التشبيه هو أن يجعلنا نرى على نحو أكثر تحدداً المشهد الذي وضعه دانتي أمامنا في الأبيات السابقة ،

تلوح كالنائمة ،

وكأنها تستعد للإيقاع بأنطوني آخر

فى شراك فتنتها القوية

إن الصورة التي يقدمها شكسيير أعقد بكثير من تلك التي يقدمها دانتي ، وأعقد مما تبدو عليه . إن لها ، من ناحية قواعد اللغة ، شكل نوع من التشبيه («وكأنها») ولكن عبارة «الإيقاع في شراك» استعارة بطبيعة الحال . غير أنه على حين لايهدف تشبيه دانتي إلا إلى أن يجعلك ترى ، على نحو أكثر وضوحا ، الطريقة التي كان الناس يلوحون عليها ، وعلى حين أنه تفسيري ، فإن مجاز شكسيير تمدى أكثر منه تعميقي وهدفه هو أنه يضيف إلى ما تراه (إما على خشبة المسرح أو في خيالك) تذكرة بتلك الجاذبية التي كانت تتسم بها كليوپاترا والتي شكلت تاريخها وتاريخ العالم ، وبأن تلك الجاذبية كانت من القوة إلى الحد الذي تسود معه حتى بعد الموت . وهذا المجاز تلك الجاذبية كانت من القوة إلى الحد الذي تسود معه حتى بعد الموت . وهذا المجاز ومن هو أقل . غير أنه لما كانت قصيدة دانتي بأكملها استعارة واحدة واسعة – إن أحببت – فإنه لايكاد يوجد موضع للاستعارة في تفاصيلها .

وثمة أسباب أدعى إلى أن نعرف قصيدة دانتى جيدا ، جزءا فجزءا في مبدأ الأمر ، بل وأن نتوقف – على وجه الخصوص – عند تلك الأجزاء التي يحبها المرء أكثر من غيرها في بداية الأمر ، وذلك لأننا لانستطيع أن نستخلص الدلالة الكاملة لأي جزء من أجزائها بدون أن نعرف القصيدة كلها . فنحن لا نستطيع أن نفهم النقش الذي يعلو بوابة الجحيم :

Giustizia mosse il mio alto Fattore, Fecemi la divina Potestate. La Somma Sapienza e il primo Amore.

دإن العدالة قد حركت صانعي العالى ،

وما صنعنى إنما هو القوة المقدسة ، والحكمة الفائقة ، والحب الأول، .

إلى أن نكون قد صعدنا أعلى السموات وعدنا منها . غير أننا نستطيع أن نفهم أول حكاية تستوقف أغلب القراء ، وهي حكاية پاولو وفرانشسكا ، بما يكفى لأن تحركنا ، كما يحركنا أي شعر آخر ، عند قراءتها لأول مرة . وتقدم لنا هذه الحكاية من طريق تشبيهين ، لهما نفس الطبيعة الشارحة للتشبيه الذي أوردته لتوى :

E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo, a schiera a large e piena. così quel fiato gli spiriti mali

وكما تحمل الزرازير أجنحتها،

في الفصل البارد ، في سرب كبير مليء .

E come il gru van cantando lor lai facendo in aer di sé lunga riga; cosi vid'io venir, traendu guai; ombre portate dalla detta briga;

وإذ تمضى الكراكي في إنشاد أغانيها ،

راسمة خطا طويلا في الهواء ، كذلك رأيت الظلين الناديين مقبلين ، ينتحبان وقد حملتهما الرياح الجاهدة .

فنحن نستطيع أن نرى ونشعر بموقف العاشقين الضالين ، رغم أننا لا نفهم بعد المعنى الذي يضفيه دانتي عليه ، وحين نأخذ حكاية كهذه في حد ذاتها فإننا نستطيع

أن نحصل منها على ما نحصل عليه من قراءة مسرحية كاملة لشكسبير. إننا لانستطيع أن نفهم لانستطيع أن نفهم لانستطيع أن نفهمه من أى مسرحية واحدة له ومن المحقق أننا لانستطيع أن نفهمه من أى مسرحية واحدة له . فثمة علاقة بين مسرحيات شكسبير المختلفة ، حين نتناولها بترتيبها الزمنى وإنه لعمل يستغرق سنوات أن يجازف المرء حتى بتقديم تفسير فردى للنموذج المرتسم على البساط الشكسبيرى . ربما كان هذا النموذج أكبر من نظيره عند دانتى ، ولكنه أقل وضوحا ، فنحن نستطيع أن نقرأ بفهم تام هذه الأبيات :

Noi leggevamo un giorno per diletto di lancillotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. per piu fiate gli occhi ci sospinse quella lettura, e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Ouando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante Questi, che mai da me non fia diviso La bocca mi bacio tutto tremante:

«ذات يوم ، وعلى سبيل التسلية ،

كنا نقرأ عن لانسلوت ، وكيف أن الحب أرهقه ،

وكنا بمفردنا ، بعيدين عن كل ريبة .

وفي عدة مرات دفعت تلك القراحة أعيننا إلى أن تلتقى ، وغيرت من لون وجهينا ، ولكن لحظة واحدة هي التي غلبتنا على أمرنا .

فعندما قرأنا كيف أن الابتسامة العاشقة قد قبلها مثل ذلك العاشق ، قبلني ، ذلك الذي ان ينفصل عنى قط، في فمي ،

## وكله رجنة .

ونحن عندما نضع هذه الحكاية في موضعها من «الكومينيا» بأكملها ونرى كيف أن هذا العقاب متصل بكل ضروب العقوبات الأخرى ، ويضروب التطهر والثواب ، نستطيع أن نقدر على نحو أفضل السيكولوجية الحاذقة في بيت فرانشسكا البسيط : se fosse amico il re dell universo لو أن ملك الكون كان لنا صديقا ..

أو هذا البيت:

Amor, che a nullo amato amar perdona

الحب الذي لايسمح بعثر لحب المحبوب ...

أو ، بالتأكيد ، البيت الذي سقته لتوى :

questi, che mai da non fia diviso

### هو الذي لن ينقصل عني قط

وإذ نمضى عبر «الجحيم» Inferno ، عند قرأته لأول مرة ، نجد سلسلة متتابعة من الصور الوهمية ، وإن تكن واضحة ، من صور متسقة من حيث أن كلا منها يدعم أخراها ، ولمحات من أفراد صاروا لاينسون بفضل عبارة كاملة كتلك التي يقولها فاريناتا دجلي أوبرتي الفخور .

ed eis orgea col petto e colla fronte, come avesse lo inferno in gran dispitto

نهض منتصبا بصدره ووجهه ،

وكأنه يضمر احتقارا عظيما للجحيم.

وكذلك حكايات معينة أطول ، تظل منفصلة في الذاكرة . وأظن أن من بين تلك الحكايات التي تنطبع في الذهن أكثر من غيرها ، عند قراعتها لأول مرة حكاية برونيتو لاتيني (الأنشودة الخامسة عشرة) ويوليسيز (الأنشودة السادسة والعشرون) وبرتراند دي بورن (الأنشودة الثامنة والعشرون) وادام و دي برسكيا (الأنشودة الثالثة والثلاثون) وأوجولينو (الأنشودة الثالثة والثلاثون) .

ورغم أنى أظن أن من الخطأ أن نتخطى شيئا ، وأجد من الأفضل كثيرا أن ننتظر هذه الحكايات إلى أن نصل إليها فى أوانها المعلوم ، فإنه من المحقق أنها تظل فى ذاكرتى باعتبارها تلك الأجزاء التى كانت أول ما أقنعنى فى «الجحيم» Inferno فى ذاكرتى باعتبارها تلك الأجزاء التى كانت أول ما أقنعنى فى «الجحيم» وخاصة حكايتى برونيتو ويوليسيز ، التى لم يعدنى لها أى مقتطفات أو إلماعة . ومن الممكن أن نضع هاتين الحكايتين جنبا إلى جنب : لأن الأولى منهما هى بمثابة شهادة دانتى عن أستاذ للفنون محبوب ، والثانية هى إعادته بناء شخصية أسطورية من الملاحم القديمة ، ومع ذلك فإن لكلتيهما خاصة المفاجأة التى أعلن بو أنها أساسية الشعر ، وليس هناك ما يمثل هذه المفاجأة ، فى أعلى درجاتها ، خيرا من الأبيات

الختامية التي يستبعد دانتي بها الأستاذ الملعون الذي يحبه ويحترمه .

Poi si rivolse, e parve di coloro Che corrono a Verona il drappo verde per la campagna, a parve di costoro quegli che vince e non colui che perde.

ثم ولانا ظهره ، ولاح كواحد من أولئك الذين يتسابقون على قطعة القاماش الخضراء (العلم) في قيرونا ،

عبر المقل المفتوح ، ومن بينهم ، لاح كالفائز وليس كالخاسر .

ولا يحتاج المرء إلى أن يعرف شيئا عن السباق على لفاقة القماش الأخضركي تصيبه هذه الأبيات ، وفي جعل برونيتو ، الساقط كل هذا السقوط «يجري كالفائز» نجد إضفاء لصفة على العقاب ، من نوع لا ينتمى إلا لأعظم أنماط الشعر . وهكذا نجد أن يوليسيز ، غير مرئى في موجة اللهب ذات القرون :

Lo maggior como della fiamma antica comincio a crollarsi mormorando pur come quella cui vento affatica Indi la cima qua e la menando come fosse la lingua che parlasse gitto voce di fuori e disse Quando mi diparti de Circe, che sottrasse me piu d'un anno la presso a Gaeta..."

«وشرع القرن الأكبر الهب القديم يهتز ، متمتا ، كلهيب يجاهد في مهب الرياح ، وإذ راح يتحرك جيئة وذهويا ، فإن قمته - وكأنها اللسان الذي يتكلم - أطلقت صوتا وقالت : « تركت سيرسى ، التي استبقتني

أكثر من عام هناك ، قرب جيتا ... »

إنما هو مخلوق من صنع الخيال الشعرى الصرف ، يمكن إدراكه منفصلا عن مكانه وزمانه وتصميم القصيدة . وقد تستوقفنا حكاية يوليسيز ، في مبدأ الأمر ، باعتبارها نوعا من الاستطراد ، وخروجا عن الموضوع ، وتهاونا من جانب دانتي ، إذ يتخفف من قيود خطته المسيحية . غيرأننا عندما نعرف القصيدة كاملة ، نتبين مدى

المكر والاقناع اللذين أحال بهما دانتى إلى شخصيات حقيقية معاصريه وأصدقاءه وأعداءه وشخصيات عصره الحديثة وشخصيات أسطورية أو مأخوذة من الكتاب المقدس ، وشخصيات من القصص القديم . لقد وجه إليه اللوم أو سخر منه لأنه أرضى ضغائنه الشخصية بوضعه رجالا كان يعرفهم ويكرههم في الجحيم : غيرأن هؤلاء الرجال ، مثل يوليسيز ، يتحولون إلى شيء آخر في مجموع القصيدة ، لأن الواقعى وغير الواقعى إنما يمثلان أنماطا من الخطيئة والمعاناة والخطأ والجدارة ، ويغدون جميعا على نفس الدرجة من الواقعية ، ومعاصرين . وإخال أن حكاية يوليسيز ، على وجه الخصوص «ممتعة عند القراءة» بفضل سردها القصصي المباشر المستمر ، ولأنه ولا الحد – من شانها أن تعلمه الكثير . وجديربنا أن نلاحظ درجة التبسيط الأكبر هذا الحد – من شانها أن تعلمه الكثير . وجديربنا أن نلاحظ درجة التبسيط الأكبر بل شأن أغلب من نصفهم بأنهم شعراء عظماء – يحدث تأثيره من طريق قدر معين من بل شأن أغلب من نصفهم بأنهم شعراء عظماء – يحدث تأثيره من طريق قدر معين من القسر ، وهكذا فإن بيته عن البحر الذي

يتأره بعدة أصوات

إنما هو نموذج حى الفرجيلية - التنسونية ، ولكنه أشد شاعرية ، حين يقارن بدانتى ، من أن يبلغ مرتبة أعلى أنواع الشعر. (وشكسپير وحده هو الذي يستطيع أن يكون على هذه الدرجة من «الشاعرية» بدون أي إشعارلنا بأنه يحمل أبياته أكثر مما تطيق ، أو يشتت انتباهنا عن النقطة الأساسية :

ضعوا سيوفكم اللامعة في أغمادهما ، وإلا أصداها الطل .

ويمر يوليسيز ورفاقه على ظهر السفنية بأعمدة هرقل ، ذلك «المر الضيق». ov Ercole sengo li suoi riguardi accio che l'uom pis oltre non si metta.

«حيث وضع هرقل علاماته ، حتى لا يتعداها بشر»

'O frati' dissi, 'che per cento milia PERIGLI siete guinti all occidente a questa tanto pi cciola vigilia de vostri sensi, ch e del rimanente non vogliate negar l'esperienza di retro al sol, del mondo senza gente Considerate la vostra semenza

fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza

«قلت: أيها الأخوة: يا من وصلتم إلى الغرب عبر مائة ألف خطر،

لا تحرموا يقظة حواسكم البالغة القصر في الفترة الباقية (قيد الحياة) من تجربة العالم الذي يخلو من البشر ، ويقع وراء الشمس .

وانظروا إلى طبيعتكم ، فأنتم لم تصنعوا بحيث تعيشون كالدواب ، وإنما لتسعوا وراء الفضيلة والمعرفة» .

ويستمرون في رحلتهم إلى أن نجد فجأة:

n'apparve una montagna bruna
par la distanza, e parvemi alta tanto
quanto veduta non n'aveva alcuna.
Noi ci allegrammo, e tosto torno in pianto
ché dalla nuova terra un turbo nacque.
e percosse del legno il primo canto
Tre volte il fe'girar con tutte l'acque
alla quarta levar la poppa in suso,e la prora ire in giu, com altrui piacque
infin che il mar fu sopra noi richiuso

«وظهر جبل بنى على مبعدة ولاح لى أنه أعلى جبل رأيته فى حياتى فابتهجنا ولكن فرحتنا سرعان ما استحالت إلى بكاء ؛ لأن عاصفة هبت من الأرض الجديدة ، وأدركت رأس سفينتنا . فدارت ثلاثا بين المياه ، وفي المرة الرابعة انشيق عجز السفننة ، وكسرها عند الرأس ، على النص الذي يروق شخصا آخر ،

إلى أن انطبق البحر علينا».

إن قصة يوليسيز ، كما يرويها دانتى ، تلوح أشبه بقصة مغامرات مباشرة ، وقصة أحسن سردها من النوع الذى يرويه رجال البحر . أما يوليسز تنسون فإنه ، فى المحل الأول ، شاعر شديد الوعى بذاته . إن قصيدة تنسون مسطحة وليس لها سوى بعدين ، وليس فيها أكثر مما يستطيع الإنجليزى العادى الذى يقدر على الشعور بالجمال اللفظى أن يراه ونحن لا نحتاج ، فى مبدأ الأمر ، إلى أن نعرف أى جبل كان

ذلك الجبل ، أو ما الذي تعنيه كلمات «على النحو الذي يروق شخصا أخر» ، كيما نشعر أن لمعنى دانتي أعماقا أبعد .

ومرة أخرى يجمل بنا أن نوضع كم كان دانتى مصيبا عندما قدم ، بين شخصياته التاريخية ، شخصية واحدة على الأقل ما كان ليمكن أن تكون ، حتى فى نظره ، أكثر من شخصية خيالية . ذلك أن «الجحيم» Inferno تخلو من أى أثر الصغار أو التعسف فى اختيار دانتى لمن حاقت عليهم اللعنة . وهى تذكرنا بأن الجحيم ليس مكانا ، وإنما هو حالة ، وأن الإنسان يخبر اللعنة أو البركة مع مخلوقات خياله ، مثلما يخبرهما مع البشر الذين عاشوا فعلا ، وأن الجحيم – وإن يكن حالة – لا سبيل إلى التفكير فيه وريما لا يمكن تجربته إلا من طريق إسقاط صور حسية – وأنه ربما يكون لبعث الجسد معنى أعمق مما نفهمه من هذه العبارة . ولكن هذه الأفكار لا تواتى يكون لبعد عدة قراءات (للقصيدة) وهى ليست لازمة للاستمتاع الشعرى بها أول مرة .

إن خبرة القصيدة إنما هي خبرة لحظة زمنية وخبرة عمر كامل في أن واحد . وهي تشبه كثيرا خبراتنا الأشد حدة مع سائر البشر . فهناك لحظة أولى أو باكرة هي لحظة فريدة : لحظة صدمة ومفاجأة ، بل ورعب : أنا الرب إلهك (Ego dominus tuus) ، لحظة لا يمكن أن تنسى ، ولكنها لا تتكرر كاملة قط ، وهي مع ذلك خليقة بأن تجدب من المغزى إذا هي لم تعش في كل من الخبرة أكبر منها : وتبقى داخل إحساس أعمق وأهدأ . إن المرء يجاوز أغلب القصائد ويتخطاها كما يجاوز أغلب العواطف الإنسانية ويتخطاها : أما قصيدة دانتي فهي واحدة من تلك القصائد التي حسب المرء أن يأمل في أن ينضج إلى الحد الذي يؤهله لأن يتمشى معها ، عند نهاية عمره .

ومن المحتمل أن تكون الأنشودة الأخيرة (الرابعة والثلاثون) هي أصعب الأناشيد جميعا عند القراءة الأولى . وقد تلوح صورة الشيطان سخرية ، خاصة إذا كنا قد وضعنا في أذهاننا بطل ميلتون البيروني المتموج الخصلات ، فهو أقرب إلى أن يكون أحد الشياطين المرسومين على الصور الجصية في سينا . ومن المحقق أن روح الشر لا يمكن حصرها في صورة واحدة ومكان واحد بأكثر مما يمكن حصر الروح القدس . وإني لأعترف بأني أجنح إلى أن أتلقى من دانتي انطباعا بشيطان يعاني كالأرواح الإنسانية التي حاقت عليها اللعنة ، على حين أشعر بأن نوع المعاناة التي تخبرها روح الشر ينبغي أن تصور على نحو مختلف أشعر بأن نوع المعاناة التي تخبرها روح الشر ينبغي أن تصور على نحو مختلف تماما . وكل ما أستطيع أن أقوله هو أن دانتي قد استخلص أحسن ما يمكن استخلاصه من وظيفة رديئة . وهو عندما يضع بروتس ، بروتس النبيل ،

وكاسيوس إلى جانب يهوذا الا سخريوطى ، سيزعج أيضا – فى مبدأ الأمر – القارىء الإنجليزى الذى لابد أن يكون بروتس وكاسيوس فى نظره هما بروتس وكاسيوس اللذين صورهما شكسيير : غير أنه إذا كان تبريرى ليوليسيز سليما ، فسيكون وجود بروتس وكاسيوس هنا سليما هو الآخر . ولئن نفر أحد من الأنشودة الأخيرة فى «الجحيم» Inferno فإن كل ما أستطيع أن أطلبه منه هو أن ينتظر إلى أن يقرأ ويعيش سنوات مع الأنشودة الأخيرة فى «الفردوس» -Paradi ينتظر إلى أن يقرأ ويعيش سنوات مع الأنشودة الأخيرة فى «الفردوس» -Paradi يصل إليها الشعر طوال تاريخه أو يمكنه أن يصل إليها فى يوم من الأيام ، والتى يعوض دانتى فيها بوفرة أى عيب فى الأنشودة الرابعة والثلاثين من «الجحيم» Inferno غير أنه ربما كان من الأفضل ، عند قراعتنا لـ «الجحيم» Inferno غير أنه ربما كان من الأفضل ، عند قراعتنا لـ «الجحيم» Inferno لأول مرة ، أن نحذف الأنشودة الأخيرة ، ونعود إلى بداية الأنشودة الثالثة :

Per me si va nella citta, dolente,
Per me si va nell eterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto Fattore,
fecemi la divina Potestate,
Ia somma Sapienza e il primo Amore.

«إن العدالة قد حركت صانعى العالى ، وما صنعنى إنما هو القوة المقدسة ، والحكمة الفائقة ، والحب الأول» -

# المطهر PURGATORIO والفردوس PARADISO

في علم أو فن كتابة الشعر تعلم المرء من «المحيم» Inferno يمكن أن يكتب بتكبر قدر من القصد في الكلمات ، وبأكبر قدر من التقشف في استخدام الاستعارة والتشبيه ، والجمال اللفظي والرشاقة . وعندما أؤكد أننا نستطيع أن نتعلم من أي شاعر إنجليزي طريقة كتابة أن نتعلم من دانتي أكثر مما نستطيع أن نتعلم من أي شاعر إنجليزي طريقة كتابة الشعر فإني لا أعني بذلك على الإطلاق أن طريقة دانتي هي الطريقة الوحيدة الصحيحة أو أن دانتي بناء على ذلك أعظم من شكسيير أو من أي شاعر إنجليزي آخر . وأضع معناي في كلمات أخرى فأقول : إن دانتي يمكن أن يكون أقل ضررا من شكسيير لأي شخص يحاول أن يتعلم أن يكتب الشعر . فأغلب الشعراء الإنجليز العظماء لايقلدون على نحو لم يكن متوافرا في دانتي . وإذا أنت حاولت أن تحاكي شكسيير فمن المحقق أنك ستخرج بسلسلة من التشويهات المتكلفة ، المتعملة والغليظة ، للغة . ذلك أن لغة كل شاعر إنجليزي عظيم إنما هي لغة خاصة به . أما لغة دانتي فهي تمثل بلوغ لغة عامة مرحلة الكمال . وهي ، بمعني من المعاني ، أقل تحليقا من لغة دريدن أو پوپ . وإذا أنت تابعت دانتي دون أن تكون لديك الموهبة ، فستكون – على أسوأ تقدير – عاجزا عن التحليق ورتيبا . أما إذا تابعت شكس بير أو پوپ دون أن تكون لديك الموهبة عن التحليق ورتيبا . أما إذا تابعت شكس بير أو پوپ دون أن تكون لديك الموهبة فستجعل من نفسك أحمق غابة الحمق .

غير أنه إذا كان المرء قد تعلم هذا من «الجحيم» Inferno فإن ثمة أشياء أخرى نتعلمها من القسمين الآخرين التاليين من تلك القصيدة . فمن «المطهر» Purgatorio يتعلم المرء أن التقرير الفلسفى المباشر يمكن أن يكون شعرا عظيما ومن «الفردوس» Paradiso يتعلم أن حالات من الفيطة ، موغلة فى الرهافة والبعد، يمكن أن تكون مادة الشعر العظيم . وتدريجيا ننتهى إلى الإقرار بأن شكسپير يفهم مدى الحياة الإنسانية وتنوعها أكثر مما يفعل دانتى ، على حين أن دانتى يفهم درجات أعمق من الانحطاط ودرجات أعلى من السمو . ونحن نصل إلى حكمة أبعد مدى عندما نتبين بوضوح أن هذا يومىء إلى أن الرجلين متساويان .

ومن ناحية أخرى فإن «المطهر» Purgatorio و «الفردوس» Paradiso ينتميان ، من زاوية الفهم ، إلى مجموعة أخرى واحدة . ومن الواضح أنه أيسس على المرء أن

يتقبل اللعنة ، كمادة الشعر ، من أن يتقبل التطهر أو الغبطة ، لأن اللعنة أقرب إلى فهم الذهن الحديث من هذين الأمرين ، وإنى لأصر على أنه ليس يمكن فهم معنى «الجحيم» Inferno فهما كاملا بدون تذوق الجزئين اللذين يليانه، وإن كان ذا معنى كاف اذاته وفي حد ذاته عند القراءات القليلة الأولى . ومن المحقق أن «المطهر» Purgatorio مو - فيما أظن - أصعب الأجزاء الثلاثة . إذ أنه لا يمكن الاستمتاع به في حد ذاته مثلما يمكن الاستمتاع به كمجرد بقية له يمكن الاستمتاع به كمجرد بقية له «المجحيم» Inferno ولا يمكن الاستمتاع به كمجرد بقية له «المجحيم» Inferno وإنما هو يتطلب تذوقا له «الفردوس» Paradiso أيضا ، مما يعنى جلاء أن القراءة الأولى له معنتة وغير مجزية . فه «المطهر» Purgatorio لا يبدأ في جلاء جماله لنا إلا بعد أن نكون قد قرأنا العمل بأكمله حتى نهاية «الفردوس» Paradiso ، أشد إثارة المشاعر من التطهير .

وفى مقابل ذلك نجد فى «المطهر» Purgatorio بضع حكايات من شأتها - إذا جازلى أن أستخدم هذا التعبير - أن «ترفعنا» من «الجحيم» Inferno (باعتبار ذلك مقابلا للحكايات التى تهبط بنا إليه) ، أكثر من غيرها . ولا يجمل بنا أن نتوقف كيما نوجه أنفسنا إلى الفلك الجديد لجبل المطهر . وإنما يجب علينا أن نتوقف أولا مع ظلال كاسيلا وما نفرد المذبوحين ، وكذلك على وجه الخصوص بونكونت ولا بيا ، أولئك الذين أنقذت أرواحهم من الجحيم فى آخر لحظة .

Io fui di montefeltro, io son Buonconte Giovanna o altri non ha di me cura per ch' io votra costor con bassa fronte' Ed io alui, Qual forza o qual ventura ti travi' o si fuor di Campaldino che non si seppe mai tua sepoltura? Oh rispos, egli, a pie del casentino traversa un acqua che he nome I' Archiano Che sopra I Ermo nasce in Apennino, Dove il vocabol suo diventa vano arriva io forato nella gola, fuggendo a piede e sanguinando il piano Quivi perdei la vista a la parola

nel nome di Maria finii e quivi, Caddi, e rimase la mia carne sola

## كنت من منتيفلترو ، أنا بونكونت

لا جيوفانا ولا أى شخص آخر يعنى بى ومن ثم فإنى أمضى مع هؤلاء ، خافض الحبين ،

قلت له : أى قوة أو مصادفة تلك التى ابتعدت بك كل هذا البعد عن كامبالدينو ، حتى ظل مكان رفاتك مجهولا على الدوام ؟

فقال: أواه، عند قدمي كاسفتينو

يعبر جدول يدعى أرشيانو ، ويرتفع بين جبال الابنين ، فوق الصومعة . وإلى هناك ، حيث ضاع الإسم ، جئت مطعون الحلق ، هاربا على قدمى ، والدم يتقطر منى على السهل . وهناك فارقنى بصرى ، وأنهيت كلامى بأن (صحت) باسم مريم وهناك سقطت وبقى لحمى وحده»،

وعندما ينتهى بونكونت من قصته ، تتحدث الروح الثالثة قائلة :

Deh, quando tu sarai tornato al mondo.

e riposate della lunga via,
Seguito il terzo spirito al secondo
ricorditi di me che son la pia;
Siena mi fe, disfecemi Maremma,
salsi colui che innanellata, pria
disposando, m'avea con la sua gemma,

وأضرع إليك ، حين تعود إلى الدنيا ،

وتستريح من رحلتك الطويلة ،

هكذا تابعت الروح الثالثة الحديث بعد الروح الثانية.

«تذكرنس أنا بيا

لقد ولدتنى سينا ، وأهلكتنى ماريما :

يعلم هذا الذي ، بعد الخطبة ، تزوجني بخاتمه .

وثانى حكاية تؤثر فى القارىء القادم لتوه من «الجميم» Inferno هى اللقاء مع الشاعر سورديلو (الأنشودة السادسة) ، الروح التى لاحت .

altera e disdegnosa e nel mover degli occhi enesta e tarda,

متكبرا ومزدريا ،

شامخا ويطيئا ، في حركة عينيه

E il dolce duca incominicava
'Mantova' ... e I ombra, tutta in se romita,
surse ver la Ii del loco ove pria stava
dicendo: O Mantovauo io son Sordello
della tua terra' E l'un laltra abbracciara

«وشرع الدليل الرفيق (فرجيل) يقول:

«ماننتو» .. فوثب إليه الظل ، وقد استخفه الطرب فجأة ، من المكان الذي كان يقف فيه في مبدأ الأمر ، وقال : إيه أيتها المانتوي ، أنا سورد يلو

من أرضك .. وعانق كل منها صاحبه .

وهذا اللقاء مع سورديلو a guisa di leon quando si posa كمثل أسد مضطجع ، ليس أكثر تحريكا للمشاعر من اللقاء مع الشاعر ستاتيوس في الأنشودة الواحدة والعشرين ، فستاتيوس ، حين يتعرف على أستاذه فرجيل ، ينحنى ليمسك بقدميه ، ولكن فرجيل يرد عليه قائلا – إنها الروح الضالة تتحدث إلى الروح التي أنقذت :

Frate

non far, che tu se ombra, ed ombra veda Ed di surgendo Or puoi la quanti tate

comprender dell amor ch' a te m scalda, quando dismento nostra vanitate,

trattando l'ombre come cosa sald:

«أيها الأخ!

لا تفعل ، فأنت لست سبوي ظبل ،

وما تراه ليس إلا ظلا وعند ذلك قال الآخر وهو ينهض: «الآن تستطيع أن تدرك مقدار الحب الذي يملأ قلبي لك،

حتى أنى أنسى فراغنا ، وأعامل الظلال كما لو كانت شيئا صلبا».

وإن آخر «حكاية» يمكن مقارنتها بحكايات «الجحيم» Inferno هي اللقاء مع أسلاف دانتي ، جويدو وجوينيتشيلي وأرنو دانيل (الأنشودة السادسة والعشرون) ، وفي هذه الأنشودة نجد أن الشهوانيين يتطهرون في اللهيب . ومع ذلك نرى بوضوح كم يختلف لهب المطهر عن لهب الجحيم ، ففي الجحيم ينبع العذاب من عين طبيعة الملعونين أنفسهم ، ويعبر عن جوهرهم . إنهم يتلوون في عذاب طبيعتهم الخاصة المنحرفة دائما . أما في المطهر فإن عذاب اللهيب يتقبله التائهون عن عمد وعن وعي . وعندما يدنو دانتي ومعه قرجيل من هذه الأرواح الموجودة في لهيب المطهر ، تحتشد الأرواح حوله . Poi verso me, quanto potevan farsi certi si feron, sempre con riguardo di non uscir dove non fossero arsi.

ثم اتجه بعضهم نحوى ، أطول مسافة يستطيعونها ، ولكن دون أن يغفلوا عن ألا يقتربوا إلى الحد الذي يبعدهم عن النار».

إن الأرواح الموجودة في المطهر تعانى لأنها ترغب في أن تعانى من أجل التطهر . ولنلاحظ أنها تعانى على نحو أشد فاعلية وحدة باعتبارها أرواحا تتأهب للبركة ، من معاناة فرجيل في الليمبو الأبدى . ففي معاناتها ثمة أمل ، أما خدر فرجيل فليس فيه أمل . وهذا هو الفرق بينهما ، وتنتهى القصييدة بأبيات أرنودانيل الفائقة ، بلسانه البروڤنسالى :

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan
Comsiros vei la passada folor,
e vei jausen lo jorn, Qu' esper, denan.
Ara vos prec, per auella vals que vos
guida al som de l' escalina,
sovegna vos a temps de ma dolor
poi s ascose nel foco che gli affina.

« أنا أرنو ، الذي يبكي ويمضى في الفناء . إني أرى ، في فكرى ، كل حماقة الماضي . وأرى ، فرحا ، اليوم الذي آمل فيه ، يمتد أمامي .

ومن ثم فإنى الآن أضرع إليك ، باسم تلك الفضيلة التي تقودك إلى أعلى درجات السلم ، أن تتذكر ، حين يأزف الوقت ، ألى

ثم غاص راجعا إلى تلك النار التي تطهرهم» .

فهذه الحكايات العالية هي التي ينبغي على القارىء، وقد ولج «الجحيم» -Infer فهذه الحكايات العالية هي التي ينبغي على القارىء، وقد ولج «الجحيم» -no أن يبدأ بالتعلق بها ، إلى أن يبلغ شاطىء نهر النسيان ، وماتيلدا وأول مرأى لبياتريس . وفي الأناشيد الأخيرة (٢٩-٣٣) من «المطهر» Purgatorio نجد أنفسنا وقد بلغنا عالم «الفردوس» Paradiso فعلا .

غير أنه بين هذه الحكايات توجد قصة صعود الجبل ، مع لقاءات ، ورؤى ، وشروح فلسفية كلها هام ، وكلها صعب على القارىء الذى لم يتلق ثقافة فى هذه الموضوعات ومن ثم فإنه يجدها أقل إثارة من عالم الوهم المستمر فى «الجحيم» . Inferno لقد كانت الألجورية فى «الجحيم» Inferno سهلة الابتلاع أو الإغفال ، لأنه كان بوسعنا كانت الألجورية فى «الجحيم» Inferno سهلة الابتلاع أو الإغفال ، لأنه كان بوسعنا إن جاز لى أن استخدم هذا التعبير – أن نمسك بطرفها العينى ، وتحققها على شكل صور . غير أننا عندما نصعد من الجحيم إلى النعيم نغدو مطالبين ، أكثر فأكثر ، بأن ندرك كل شيء ، من الفكرة إلى الصورة .

وهنا لابد لى من أن أخرج عن موضوعى ، قبل أن أتناول قطعة فلسفية ، بوجه خاص ، من «المطهر» Purgatorio ، لأتحدث عن طبيعة الاعتقاد ، وكل ما أرغب فيه هو أن أومى الى بعض نتائج تجريبية معينة توصلت إليها – وقد يكون لها تأثير في قراعتنا لـ «المطهر» Purgatorio .

إن دين دانتي القديس توما الاكويني ، كدينه (الأقل كثيرا) الأرجيل ، لما يمكن بسهولة المبالغة في تقدير مداه ، لأنه لا ينبغي علينا أن ننسى أن دانتي قرأ واستخدم فلاسفة عظماء آخرين من فلاسفة العصور الوسطى . ومع ذلك فإن مسالة ما أخذه دانتي عن الأكويني ، وما أخذه عن المصادر الأخرى ، إنما هي مسالة قد عالجها كتاب آخرون ، ولاصلة لها بمقالتي الحالية . غير أن قضية ما كان دانتي «يؤمن به» مسألة متصلة بالموضوع دائما ، إنها ما كانت لتهم لو كان العالم ينقسم إلى أشخاص يمكنهم أن يتناولوه أساسا أن يتناولوا الشعر ببساطة ، على ما هو عليه ، وأشخاص لا يمكنهم أن يتناولوه أساسا — لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان هناك ما يدعو إلى الحديث عن هذه القضية مع الأولين ، ولا جدوى من الحديث عنها مع الأخرين . غير أن أغلبنا مفتقرون إلى الخلوص من الشوائب ، ومعرضون لأن يخلطوا بين الأمور ، ومن ثم كان تبرير كتابة الكتب عن

الكتب، على أمل توضيح الأمور.

إن النقطة التي أريد أن أبرزها هي أنك لا تستطيع أن تتجاهل معتقدات دانتي الفلسفية واللاهوتية ، أو أن تتخطى القطع التي تعبر عنها على أوضيح نحو . ولكنك -من الناحية الأخرى – لست مطالبا بأن تؤمن بها أنت نفسك ، من الخطأ أن تعلن أن ثمة أجزاء من «الكوميديا الإلهية» لا تشوق غير الكاثوليكيين أو أهل العصور الوسطى . ذلك أن ثمة اختلافا (لا أعدو هنا أن أؤكده) بين الاعتقاد الفلسفي والموافقة الشعرية . ولست على يقين من أنه لا يوجد ما يعادل هذا الاختلاف في الضخامة بين الاعتقاد الفلسفي والاعتقاد العلمي ، ولكن هذا الاختلاف لم يبدأ في الظهور إلا الآن ، ومن المحقق أنه لم يكن واضحا في القرن الثالث عشر . ينبغي عليك ، عند قراعتك دانتي ، أن تلج عالم كاثوليكية القرن الثالث عشر ، وهو عالم مختلف عن عالم الكاثوليكية الحديثة ، كما أن عالمه الفيزيائي مختلف عن عالم الفيزياء الحديثة . وأنت لست مطالبا بأن تؤمن بما كان دانتي يؤمن به ، لأن إيمانك هذا لن يزيدك فهما وتذوقا له مثقال ذرة ، ولكنك مطالب بأن تفهم ما كان يؤمن به أكثر وأكثر . وإذا أنت كنت قادرا على أن تقرأ الشعر من حيث هو شعر ، فسد «تؤمن» بلاهوت دانتي ، تماما مثلما تؤمن بأن رحلته كانت حقيقة مادية : أي أنك ستعلق كلا من الاعتقاد والانكار . ولن أنكر أنه قد يكون أيسر ، من الناحية العملية ، على الكاثوليكي أن يدرك المعنى في عدة قطع ، مما هو الشأن مع اللاأدرى العادى ولكن هذا ليس راجعا إلى أن الكاثوليكي يؤمن ، وإنما إلى أنه تثقف في هذا الصدد ، إنها مسألة معرفة وجهل ، لا اعتقاد أوشك ، والنقطة الأساسية هي أن قصيدة دانتي كل ، وأنه ينبغي عليك ، في نهاية الأمر ، أن تفهم كل جزء منها ، لكى تفهم أي جزء .

أضف إلى ذلك أننا نستطيع أن نفرق بين ما كان دانتي يؤمن به كشاعر وما كان يؤمن به كإنسان . ومن الناحية العملية فإنه ليس من المحتمل أن يتمكن حتى شاعر عظيم كدانتي من أن ينشيء «الكوميديا» على أساس من الفهم وحده ، ويدون عقيدة . غير أن عقيدته الخاصة تغدو شيئا مختلفا حين تغدو شعرا . وإنه لمن الشائق أن نجازف بالقول بأن هذا يصدق على دانتي أكثر مما يصدق على أي شاعر فلسفى آخر . ففي حالة جوته ، على سبيل المثال ، كثيرا ما أشعر على نحو حاد بأن «هذا هو ما كان جوته الرجل يؤمن به ، وذلك بدلا من أن أقتصر على ولوج العالم الذي خلقه جوته ، وكذلك الشئن مع لوكريتيوس ، غير أنه أقل من ذلك وضوحا في حالة الباجافادجيتا التي أعدها ثاني قصيدة فلسفية تلى في العظمة «الكوميديا الإلهية» على قدر خبرتي . وتلك هي ميزة نسق تقليدي متسق من العقيدة والأخلاق كالكاثوليكية : إنها تقف

منفصلة - من أجل فهمها والموافقة عليها حتى دون إيمان بها - عن الفرد الذي يجهر بها - عن الفرد الذي يجهر بها . أما جوته فيثير في دائما شعورا قويا بعدم الإيمان بما يؤمن به : وهو ما لا يفعله دانتي . وأعتقد أن هذا راجع إلى أن دانتي هو الشاعر الأخلص ، لا إلى أنى أشد تعاطفا مع دانتي الرجل منى مع جوته الرجل .

إلا أنه لا يجمل بنا أن نتناول دانتى على أنه الأكوينى ، ولا أن نتناول الأكوينى على أنه الأكوينى على أنه دانتى . فهذا خليق بأن يكون خطأ محزنا في علم النفس . إن اتجاه الاعتقاد لرجل يقرأ «الخلاصة» Summa ينبغى أن يكون مختلفا عن اتجاه الاعتقاد لرجل يقرأ دانتى ، حتى إذا كان الذى يقرأهما شخصا واحدا ، وكان هذا الشخص كاثوليكيا .

ليس من الضرورى أن تكون قد قرأت «الضلاصة» «Summa» (وهو ما يعنى عامة ، من الناحية الفعلية ، قراءة كتيب عنها ) كيما تفهم دانتى . غير أنه من الضرورى أن تقرأ القطع الفلسفية فى دانتى بتواضع الشخص الذى يزور عالما جديدا ويعترف بأن (فهم) كل جزء فيه ضرورى (لفهم) الكل . إن الشيء الضرورى لفهم شعر «المطهر» Purgatorio ليس هو التصديق ، وإنما تعليق التصديق . فالجهد المطلوب من أى قارىء حديث لكى يقبل منهج دانتى الأليجورى لا يقل ضخامة عن الجهد المطلوب من اللادرى لكى يقبل لاهوته .

وعندما أتحدث عن الفهم لا أعنى بذلك مجرد المعرفة بالكتب أو الكلمات ولا أعنى الاعتقاد : وإنما أعنى حالة ذهنية ، يرى المرء فيها معتقدات معينة ، كترتيب الخطايا المهلكة ، حيث الخيانة والكبرياء أخطر من الشهوة ، وحيث اليأس هو أخطر الخطابا جميعا ، على أنها معتقدات ممكنة ، بحيث نؤجل حكمنا عليها تماما .

ونحن في الأنشودة السادسة عشرة من «المطهر» Purgatorio نلتقي بماركو المباردو الذي يتحدث ببعض التفصيل عن حرية الإرادة وعن النفس:

Esce di mano a lui, che la vagheggia prima ché sia, a guisa di fanciulla che piangendo e ridend pargoleggiap, I,anima sem plicetta, che sa nulla, salvo che, mossa da lieto fattore. volentier torna a cio che la trastulla. Di piaciol bene in pria sente sapore, quivi s'inganna, e retro ad esso corre,

se guida o fren non torce suo amore, Onde convane legge per fren porre, convenne rege averl, che discernesse della verea cittade alnen la torre.

من بين يديه - ذلك الذي يحبها قبل أن تكون - تخرج كمثل طفل صغير يلعب ، باكيا وضاحكا ، الروح البسيطة التي لاتعرف شيئا خلا أنها ، إذ تجيء من بين يدى خالق فرح ، تتحول عن طيب خاطر إلى كل ما يدخل عليها البهجة ، فهي في مبدأ الأمر ، تتذوق نكهة المسرات البسيطة ثم يغرر بها فتسعى وراها ، إن لم يمنعها مرشد أو رادع ، ومن هنا كانت الحاجة إلى قوانين تكون رادعا ، وكانت الحاجة إلى حاكم يرى ، على الأقل ، عن بعد ، برج المدينة الحقة » .

وفيما بعد (الأنشودة السابعة عشرة) نجد أن قرجيل نفسه هو الذي يلقن دانتي طبيعة الحب:

'Ne creator né creatura mai.'

Cominnio ei. figliuol, fu senza amore.

o naturale o d'amimo: e tu il sai

Lo natural é sempre senza errore.

ma l'altro puote errar per malo obbietto.

o per poco o per troppo di vigore.

Mentre ch'egli e'ne'primo ben diretto.

e ne' secondi se stesso misura.

esser non puo cagion di mai diletto

ma, quando ai mal sa torce, o con piu cura

o con men che non dee corre nel bene. contra il fattore adopra sua fatura

Quinci comprender puoi ch'esser conviene amor sementa in voi d'ogni virtute.

a dogni operazion che merta pene.

«وشبرع يقول»: إنه لا الضالق ولا المخلوق ، يا بنى ، قد خلا قط من الحب ، طبيعيا أو عقلانيا ، وأنت تعلم ذلك .

إن الحب الطبيعى يخلو دوما من الخطأ ، ولكن الآخر قد يخطىء ، بأن يخطىء هدفه أو من خلال إسراف في القوة أو نقصها ، وعلى حين يتجه إلى ضروب الخير الأولى ،

وفي ثانيها يعمد إلى الاعتدال ، فإنه لا يمكن أن يكون علة الابتهاج بالخطيئة .

غير أنه عندما يتحول إلى شر، أو يسرع إلى الخير، بالحاف أكثر أو أقل مما ينبغى أن يكون، عند ذلك يكون المخلوق بمثابة من يعمل ضد الخالق

وعلى هذا ، فقد يمكنك أن تفهم كيف ينبغى أن يكون الحب لديكم هو البنرة الكامنة لكل فضيلة

### وكل تصرف يستوجب المقاب».

لقد أوردت هذين المقتطفين ببعض التفصيل لأنهما من النوع الذي قد يميل القارىء إلى أن يتخطاه ، ظنا منه أنهما ليسا لغير الدارسين ، وليسا لقراء الشعر ، أو ظنا منه أنه من الضروري أن يكون المرء قد درس الفلسفة الكامنة تحتهما . غير أنه لايلزم أن يكون المرء قد تتبع انحدار هذه النظرية عن النفس من كتاب أرسطو «في النفس» De Anima كيما يتذوقها كشعر . بل أنه من المحقق أننا إذا انشغلنا بها في البداية أكثر مما ينبغي باعتبارها فلسفة ، فمن المحتمل أن نحول بذلك بين أنفسنا وبين استقبال جمالها الشعرى . إنها فلسفة ذلك العالم من الشعر الذي ولجناه .

ويوصولنا إلى الأنشودة السابعة والعشرين نكون قد خلفنا وراعنا مرحلة العقاب ومرحلة الجدلية واقتربنا من حالة النعيم . إن لهذه الأناشيد الأخيرة طابع الفردوس وهي تعدنا له . فهي تتحرك مباشرة إلى الأمام دون انعطاف ولا تأخير . Paradiso ويمر الشعراء الثلاثة ، قرجيل وستاتيوس ودانتي ، عبر حائط اللهب الذي يفصل المطهر عن الفردوس الأرضى . ويصرف قرجيل دانتي الذي سيتقدم من الأن فصاعدا بصحبة دليل أرفع مقاما ، قائلا له :

Non aspettar pio dir pio ne mio cenno libero, dritto e'sano e tue arbitrio, e fallo fora non fare a suo senno per chio te sopra te corono e mitrio.

«لا تتوقع كلمتى أوعلامتى بعد . لقد صارت إرادتك حرة مباشرة كاملة ، وكونك لا تتبع اتجاهها بمثابة خطيئة : ومن ثم فإنى أتوجك وأخلع عليك لباس الرأس (ملكا وأسقفا) .»

بمعنى أن دانتى قد وصل الآن إلى وضع هو ، بالنسبة لأغراض بقية رحلته ، وضع المباركين . ذلك أن التنظيم السياسى والكنسى ليس مطلوبا إلا بسبب نواحى النقص التى تعتور إرادة الإنسان ، وفي الفردوس الأرضى يلتقى دانتى بسيدة تدعى ماتيلدا ، ولا حاجة بنا إلى أن أن نأبه ، في مبدأ الأمر ، لهويتها .

una donna soletta. che si gia

cantando ed iscegliendo fior da fiore ond, era pinta tutta la sua via.

«سيدة وحيدة ، مضت في الغناء والتقاط الزهور واحدة في أثر الأخرى وكان دريها مفروشا بها» .

ويعد شيء من المحادثة ، وتفسير ما تيلدا لسبب وطبيعة المكان ، نجد «موكبا دينيا» . وبالنسبة لمن يكرهون لا ما يدعى عادة بالمواكب ، وإنما المواكب الجدية للملك أو الكنيسية ، أو الجنازات العسكرية ، فإن «الموكب» الذي نجده ، هنا ، وفي «الفردوس» Paradiso سيلوح مملا . وسيزداد إملالا لأولئك الذين لايحركهم جلال رؤيا القديس يوحنا ، إن كان هناك من لا تحركه هذه الرؤيا . إن هذا الموكب ينتمي إلى عالم أدعوه بالحلم الأعلى ، وإن كان يبدو أن العالم الحديث لا يقدر إلا على الحلم الأدنى . وقد توصلت أنا شخصيا إلى تقبله بعد بعض المشقة . لقد كان هناك لدى تحيزان ، على الأقل ، أحدهما ضد صور جماعة ما قبل روفائيل - وهو طبيعي لواحد من جيلي ، وزيما كان مازال يؤثر في أجيال أصغر سنا من جيلي ، أما التحيز الثاني - وهو يؤثر في هذه الخاتمة التي ينتهي بها «المطهر» Purgatorio وفي كل «الفردوس» -Paradi 50 فهو تحيز يذهب إلى أنه لا ينبغي للشعر أن يوجد من خلال المعاناة فحسب وإنما هو لا يستطيع أن يجد مادته إلا في المعاناة لقد كان كل شيء أخر ابتهاجا وتفاؤلا وأملا ، وكانت هذه الكلمات ترمز إلى قدر كبير مما نكرهه في القرن التاسع عشر. ولقد احتجت إلى سنوات عديدة كيما أدرك أن حالات الارتقاء والغبطة التي يصفها دانتي أبعد من حالات اللعنة عما يستطيع العالم الحديث أن يفهمه من كلمة الابتهاج. وكانت هناك أشياء صغيرة تعرقل المرء: فقصيدة روزيتي المسماة «العذراء المياركة» قد عطلت بانتشائي بها في مبدأ الأمر ، ثم ثورتي عليها فيما بعد ، تذوقي لبياتريس عدة سنوات .

إننا لا نستطيع أن نفهم الأنشودة الثلاثين من «المطهر» Purgatorio فهما كاملا ، فى إلا بعد أن نكون قد عرفنا الحياة الجديدة Vita Nuova التى ينبغى أن تقرأ ، فى رأيى ، بعد قراءة «الكوميديا الإلهية . غير أننا نستطيع أن نبدأ ، على الأقل ، فى أن نفهم مدى البراعة التى يعبر دانتى بها عن تجدد هوى قديم فى وجدان جديد ، وموقف جديد ، يستوعبه ويكبره ويمنحه معنى .

Sopra candido vel cinta d'oliva

donna m'approve. sotto verde manto. vestita di color di fiamma viva. E lo spirito mio. che gia cotanto tepo era stato `che alla sua presenza non era di stupor, tremndo. affranto. senza degli occhi aver piu conncoscenza. per occuata virtu che de lei mosse, d'antico amos senti, la gran potenza Tosto che nella vista me percosse L'alta virtu : che gia m'aves trafitto primo chio fuor di puerizia fosse voloimi alla sinistra col rispitto col qua le il fantolin corre alla mamma. quando ha paura o quando egli e afflitto per dicere a Virgilio : Men che drama di sangue m'erimaso che non tremi conosco i segni dell antica fiamma.

«متوجة بأغمدان الزيتون ، فوق قناع أبيض لاحت لي سيدة ترتدي ، تحت عباءة خضراء ،

لون اللهب الحى ، وما لبثت روحى ، بعد كل هذه السنوات ، حين كانت ترتعد فى محضرها ، أن انكسرت من الخوف ، دون أن تعرفها عيناى ، وشعرت – من خلال القوة الخفية المنبعثة منها – بالقوة الكبرى لذلك الحب القديم ، وما إن صدمت تلك القوة العالية حواسى ، وهى التى كانت قد سعرتنى قبل أن أراهق حتى استدرت يسارا ، بثقة الطفل الصنفير الذي يجرى إلى أمه ، حين يخاف أو يحزن ، لأقول للأرجيل : «لا بثقة الطفل الصنفير الذي يجرى إلى أمه ، حين يخاف أو يحزن ، لأقول للأرجيل : «لا بثقة الطفل الصنفير الذي يجرى إلى أمه ، حين يخاف أو يحزن ، لأقول المديم، .

وفى الحوار الذى يلى نرى الصراع الحار بين المشاعر القديمة والجديدة ، كما نرى جهد وانتصار نبذ جديد ، أعظم من النبذ لدى القبر ، لأنه نبذ لمشاعر تظل باقية وراء القبر ، وهذه الأناشيد ، على نحو من الأنحاء ، هى أكثر الأجزاء حدة شخصية في القصيدة كلها . ففي «الفردوس» Paradiso نجد أن دانتي ، باستثناء حكاية كاكيا

جويدا ، يمحو أو يجاوز شخصيته . وفي هذه الأناشيد الأخيرة من المطهر -Purgato rio ، أكثر مما هو الشأن في «الفردوس » Paradiso تظهر بياتريس على أوضح نحو . غير أن خيط بياتريس أساسى لفهم الكل ، لا لأننا بحاجة إلى أن نعرف سيرة دانتي ، ولا كما يفترض ، مثلا ، أن تاريخ الوسندونك بلقى ضوءا على «تريستان» - وإنما بسبب فلسفة دانتي في هذا الصدد ، غير أن هذا ، على أية حال ، أشد اتصالا يفحصنا لـ «الحياة الجديدة» Vita Nuova - إن «المطهر Purgatorio هو أصبعب الأجزاء لأنه الأنشودة الانتقالية: «فالجحيم» Inferno شيء سهل نسبيا، و«الفردوس» Paradiso شيء أخر ، وأصعب ، ككل ، من «المطهر» Purgatorio لأنه أقرب إلى طبيعة الكل . غير أننا ما إن ندرك مفتاح نوع الشعور الموجود فيه ، حتى تزول صعوبة أي جزء من الأجزاء . إن «المطهر» Purgatorio يمكن أن يوصف ، هنا وهناك ، بأنه «جاف » ، ولكن «الفردوس» Paradiso ليس جافا قط . فإنك إما أن تجده عصبياً على الفهم ، أو محركا للمشاعر على نحو عميق ، وإذا استثنينا حكاية كاكيا جويدا - وهي عرض للكبرياء العائلي والشخصي مغتفر ، لأنها تزودنا بشعر جليل - فسنجد أن هذا الجزء ليس إخباريا . وجميع الشخصيات الأخرى تحمل أفضل أوراق اعتماد . فهي في مبدأ الأمر ، تلوح أقل وضوحا من الشخصيات الباكرة المحرومة من البركة . وهي تلوح متنوعة على نحو بارع ولكنها أساساً تنويعات رتيبة على بركة لا طعم لها. وإنها مسألة تأقلم تدريجي من جانب نظرتنا ، فنحن (سواء كنا نعرف ذلك أو لانعرفه) نحمل تحيزا ضد الغبطة من حيث هي مادة للشعر . ولم يكن القرن الثامن عشر أو القرن التاسع عشر يعرفان عنها شبيئا: وحتى شلى ، الذي كان يعرف دانتي جيدا والذي بدأ ، قرب نهاية حياته ، يستفيد من تلك المعرفة ، والذي كان الشاعر الإنجليزي الوحيد في القرن التاسع عشر الذي يمكنه أن يبدأ في اقتفاء خطى دانتي ، قد كان بمقدوره أن يجهر بالفرض القائل إن أعذب أغانينا إنما هي التي تحدث عن أشد الأفكار حزنا . إن عمل دانتي الباكر قد يؤكد ظن شلى هذا ، ولكن «الفردوس» Paradiso يقدم النظير الآخر ، وإن يكن نظيرا مختلفا عن فلسفة براوننج .

إن الفردوس Paradiso ليس رتيبا . فهو في مثل تنوع أي قصيدة أخرى . ولو أنك أخذت «الكوميديا» ككل لما أمكنك أن تقارنها بشيء إلا بأعمال شكسبير المسرحية كاملة . ومقارنة «الحياة الجديدة» Vita Nuova بـ «السوناتات» خليقة بأن تكون عملا أخر شائقا . إن دانتي وشكسبير يقتسمان العالم الحديث فيما بينهما ، وليس هناك ثالث لهما .

يجمل بنا أن نبدأ بالتفكير في دانتي وهو يثبت ناظريه على بياتريس:

Nel Suo saspetto tal centro mi fei, qual si fe glauco nel gustar dell'erba che il fe consorto in mar degli altri dei Transumanar significar per verba non si poria' pero I;esemolo basti acui esperienza grazia seroe.

«إذ حدقت فيها ، غدوت من الداخل كجلاوكوس ، حين ذاق العشب الذي جعله رفيقا بحريا لسائر الآلهة .

إن تجاوز البشرية قد لا تعبر عنه الكلمات ، وإذن فليكفه المثال ، ذلك الذي تدخر له النعمة الإلهية هذه التجربة» .

أو كما تقول بياتريس لدانتي : «إنك تعطل فهمك بالأخيلة الزائفة» وتحذره من أن هنا أنواعا متعددة من البركة ، رتبتها العناية الإلهية .

ولئن لم يكف هذا ، فستقوله بيكاردا لدانتى (الأنشودة الثالثة) في كلمات يعرفها حتى من لم لا يعرفون شيئا من دانتي .

la sua voluntata é nostra pace.

#### مشيئته هي سلامنا .

إنه لغز اللامساواة ، وعدم أهمية هذه اللامساواة في البركة ، بين المباركين فالأمر يستوى ، ولكن كل درجة تختلف .

إن شكسبير يعطينا أكبر اتساع في العواطف الإنسانية ، أما دانتي فيعطينا أكبر ارتفاع وأكبر عمق . وكلاهما يكمل صاحبه . ومن العبث أن نتساءل أيهما قد اضطلع بالمهمة الأشد صعوبة ، ولكن من المحقق أن «القطع الصعبة» في «الفردوس» Paradiso إنما تمثل صعوبات تواجهها دانتي أكثر مما تمثل صعوبات تواجهنا . أنها الصعوبة التي يلقاها في جعلنا ندرك ، على نحو محسوس ، مختلف حالات ومراحل البركة . وهكذا فإن خطبة بياتريس الطويلة عن الإرادة (الأنشودة الرابعة) إنما هي موجهة في الواقع إلى جعلنا نشعر بحقيقة وضع بيكاردا . وإن دانتي ليعلم حواسنا إذ يمضى قدما . وهو إنما يلح طوال القصيدة كلها على حالات شعورية ، أما الاستدلال فلا يحتل مكانه الملائم إلا من حيث هو وسعلة لبلوغ هذه الحالات . ونحن نجد ، باستمرار ، أشعارا من هذا النوع :

Beatrice mi guardo con gli occhi pieni

di faville d'amor cosi divini che. vinta, mia virtu diede le reni e quasi mi pardei con gli occhi chini.

«نظرت إلى بياتريس ، بعينين بالغتى القداسة ، يملؤهما شرر الحب إلى الحد الذي تحولت معه قوتى المقهورة ، وصرت ضائعا ، خافض العينين» والصعوبة بأكملها إنما تتمثل في التسليم بأن هذا شيء يراد لنا أن نشعر به ، وليس مجرد حشو للزينة . ويقدم لنا دانتي كل عون تقدر عليه الصور ، كما في قوله :

Come in peschiera, ch'e tranquilla e pura traggonsi i pesci a cio che vien di fuori per modo che lo stimin lor pastura si vid'io ben piu di mille splendori trarsi ver noi' ed in ciascun s'udia: Ecco chi cresceré li nostri amori.

«وكما أنه في بحيرة للسمك ساكنة وجلية ،
تقترب الأسماك من أي شيء يسقط من خارج ،
على نحو يجعلها تظن أنه شيء صالح للأكل ،
كذلك رأيت أكثر من ألف روح تقترب منا ، وسمعت من كل منها :
سمعا ! ها هوذا واحد سيزيد من حينا .

أما عن الأشخاص الذين يلتقى بهم دانتى فى مختلف الأجواء ، فإن كل ما نحتاج إليه هو أن نبحث بما يكفى لدراسة السبب الذى جعل دانتى يضعهم حيث وضعهم .

وعندما تكون قد أمسكنا ب الفائدة الدقيقة للصوره الثانوية ، كالصورة التي أوردتها فيما سبق ، أو حتى المقارنة البسيطة التي كان لاندور معجبا بها :

Ouale allodetta che in aere si spazia

prime cantando e poi tace contenta dell ultima dolcezza che la sazia.

«كمثل القبرة التي تحلق في الهواء ، تفنى أولا ، ثم تتوقف ، قانعة بالعذوبة الأخيرة التي تفعمها» . فقد نستطيع أن ندرس ، باحترام ، الصور الأكثر تنميقا ، كصورة العقاب التى تنشأها أرواح الأبرار ، وتمتد من الأنشودة الثامنة عشرة إلى ما بعدها ، لتغطى بعض المساحة . إن مثل هذه الصور ليست مجرد وسائل بلاغية عفا عليها الزمان ، وإنما هى وسائل جادة وعملية لجعل ما هو روحانى مرئيا . إن فهم سداد مثل هذه الصور إعداد لإدراك الأنشودة الأخيرة وأكثر الأناشيد عظمة ، أكثرها نحولا وأكثرها حدة . وليس هناك شعر أخر عبر فيه عن خبرة بعيدة كل هذا البعد عن الخبرة العادية بمثل هذا القدر من العينية ، من طريق الاستخدام المقتدر لصورة الضوء التى هى شكل أنماط معينة من الخبرة الصوفية .

Nel suo profondo vidi che s'interna legato conamore in un volume. cio che per l'universo si squanderna; sustanzia ed aecideneti, or costume. quasi conflati insieme per tal modo che cio ch'io dico é un semplice lume. Ia forma universal di questo nodo credo ch'io vidi. perché piu di largo dicendo questo. mi sento ch'io godo Un punto solo m'e maggior letargo che venticinque secoli alla impresa che f e'Nettuno ammirar l'ombra d'Argo.

«في الأعماق رأينا الأوراق المبعثرة: أوراق الكون متجمعة، وقد ضمها الحب في سفر واحد: الجوهر والعرض، وعلاقاتهما،

وكأنها اندمجت معا ، إلى الحد الذي غدا معه ما أتحدث عنه شعلة واحدة بسيطة ويخيل إلى أنى رأيت الشكل الشامل لهذا المركب لأنى إذ أقول هذا ،

أشعر بنفسى أبتهج على نحو أشد .

إن لحظة واحدة في نظري سبات أشد من خمسة وعشرين قرنا في المغامرة التي جعلت نبتون يدهش من ظل الأرجو (التي مرت على سطحه)» .

وليس بوسع المرء إلا أن يستشعر الخوف من قوة الأستاذ الذي يمكنه هكذا ، في كل لحظة ، أن يحقق ما لا سبيل لإداركه ، في صور بصرية ، ولست أعرف في أي

شعر آخر علامة أكثر صدقا على العظمة من قوة الربط التى أمكنها فى البيت الأخير أن تجعل الشاعر يتحدث عن الرؤيا المقدسة ، ومع ذلك يدخل الأرجو وهى تمر على سطح نبتون المتعجب ، إن مثل هذا الربط مختلف تماما عما نجده عند مارينو حينما يتحدث ، فى أن واحد ، عن جمال المجدلية وثراء كليوباترا (بحيث أنك لا تكون على يقين من أى الصفات ينبغى نسبتها إلى أى ) . إنه الشىء الحقيقى الصحيح ، والقدرة على إقامة علاقات بين الجمال ذى الأنواع البالغة التباين ، وهو أقصى قدرة يمكن أن يصل إليها شاعر .

O quanto e corto il dire, e come fioco al mio concetto.

«ما أقل الكلام ، وما أضعف قدرته على التعبير عما في ذهني»!

وفى كتابتى عن «الكوميديا الإلهية» حاولت أن أتمسك ببضع نقاط بالغة البساطة أجدنى على اقتناع بها . فالنقطة الأولى هى أن شعر دانتى بمثابة المدرسة العالمية فى الأسلوب لمن يريد أن يكتب شعرا فى أى لغة . ومن الطبيعى أن يكون فيه قسم كبير لا الأسلوب لمن يريد أن يكتب شعرا فى أى لغة . ومن الطبيعى أن يكون فيه قسم كبير لا يستطيع أن يفيد منه إلا أولئك الذين يكتبون بلغته التوسكانية . غير أنه ليس هناك شاعر فى أى لغة - لا نستثنى من ذلك اللاتينية أو اليونانية - يقدم ، بمثل هذه الصلابة ، نموذجا لكل الشعراء . وقد حاولت أن أمثل لأستاذ يته العالمية فى استخدام اللغة . ولدى الكتابة الفعلية مضيت إلى حد القول بئنه أمن المرء أن يتابعه ، حتى فى الغتنا ، من أن يتابع أى شاعر إنجليزى، بما فى ذلك شكسيير . والنقطة الثانية هى أن الغتنا ، من أن يتبع أى شاعر إنجليزى، بما فى ذلك شكسيير . والنقطة الثانية هى أن ويجعل الصور واضحة دقيقة وأنه فى حالة الأليجورية الجيدة ، كأليجورية دانتى ، ويجعل الصور واضحة دقيقة وأنه فى حالة الأليجورية الجيدة ، كأليجورية دانتى ، لايلزم أن نفهم المعنى أولا كيما نستمتع بالشعر ، وإنما استمتاعنا بالشعر هو الذى يجعلنا نرغب فى أن نفهم المعنى . والنقطة الثالثة هى أن «الكوميديا الإلهية» بمثابة يجعلنا نرغب فى أن نقهم المعنى . والنقطة الثالثة هى أن «الكوميديا الإلهية» بمثابة عمل كامل له أعماق ونرا الانفعال الإنسانى ، وأن «الملهر »Purgatorio و «الفردوس» درجة من مشاعر الإنسانية ، من أدناها إلى أعلاها ، لها – بالإضافة إلى ذلك – درجة من مشاعر الإنسانية ، من أدناها إلى أعلاها ، لها – بالإضافة إلى ذلك –

صلة وثيقة بالدرجة التي تليها فوقها أو تحتها وتتلائم كل هذه الدرجات معا، حسب منطق الحساسية .

ولم يبق أمامي الآن إلا أن أتقدم ببضع ملاحظات عن «الحياة الجديدة» Vita فلم يبق أمامي الآن إلا أن أتقدم ببضع ملاحظات عن الامرية . Nuova قد تضيف شيئا إلى ما قلته عن الذهن الوسيط كما تعبر عنه الألجورية .

# ملحوظة عن القسم الثانى

إن نظرية العقيدة والفهم الشعرى المستخدمة هنا فى دراسة خاصة تشبه تلك التى يعتنقها المسترأ، ريتشاردز (انظر كتابه: «النقد التطبيقى» ص ١٧٩ وما بعدها ، و ص ٢٧١ وما بعدها) ، وأنا أقول «تشبه» لأن نظريتى العامة مازالت فى دور التكوين ، كما أن نظرية المستر ريتشاردز قابلة للكثير من النمو وعلى ذلك فإنه لايمكننى أن أجزم بمدى هذا التشابه ، وإن كنت خليقا بأن أبين لمن يهمهم الموضوع زاوية واحدة من زوايا اختلاف نظرتى عن نظرة المستر ريتشاردز ، ثم أوضح نتائجى التجريبية الخاصة .

إنى أتفق مع المستر ريتشاردز فيما يقوله في كتابة المذكور ص ٢٧١ . أتفق معه لأنك إذا كنت تعتنق أي نظرية مضادة لنظريته فإنك تكون بذلك - فيما أعتقد - منكرا لوجود «الأدب» و «النقد الأدبي» على المسواء . وقد يجوز لنا أن نتساءل عما إذا كان هناك شيء اسمه الأدب غير أنه ، لبعض الأغراض المعينة كغرضي في هذه المقالة عن دانتي ، ينبغي علينا أن نفترض أن هناك شيئا اسمه الأدب والتذوق الأدبي . علينا أن نفترض أن القارىء يستطيع الحصول على المتعة «الأدبية» أو «الجمالية» (إن شئت) كاملة دون أن يشارك الكاتب معتقداته . فإذا كان هناك أدب وإذا كان هناك «شعر» فإنه يتعين أن يكون هناك تذوق أدبي أو شعرى كامل دون مشاركة للشاعر في معتقداته . وهذا على قدر دعواى في هذه المقالة . قد نتساعل عما إذا كان هناك أدب ، وما إذا كان هناك شعر وما إذا كان لعبارة «التذوق الكامل» أي معنى ، ولكنى قد افترضت في هذه المقالة أن هذه المور موجودة وأن هذه المصطلحات مفهومة .

موجز القول إنى أنكر ضرورة أن يشارك القارىء الشاعر معتقداته لكى يستمتع بشعره استمتاعا كاملا . وقد ادعيت أيضا أننا نستطيع أن نفرق بين معتقدات دانتى كإنسان ومعتقداته كشاعر . غير أننا مضطرون إلى الاعتقاد بوجود علاقة محددة بين هذين الاثنين ، وإلى الاعتقاد بأن الشاعر «يعنى مايقول» فإذا عرفنا مثلا أن قصيدة «في طبيعة الأشياء» Pe Rerum Natura كانت تمرينا لاتينيا وضعه دانتي على سبيل الترويح بعد انتهائه من «الكوميديا الإلهية» وأنه نشرها تحت اسم لوكريتوس لكنت على يقين من أن مقدرتنا على الاستمتاع بأى من هاتين القصيدتين سوف يدركها التشويه . وقول المستر ريتشاردز (في كتابه «العلم والشعر» هامش صفحة ٧٦) بأن كاتبا معينا قد حقق «انفصاما تاما بين شعره وجميع المعتقدات» إنما هو قول غير مفهوم بالنسبة لي .

إنك إذا أنكرت النظرية القائلة بأن التذوق الشعرى الكامل أمر ممكن بدون إيماء الى مايؤ من به الشاعر ، كنت بمثابة من ينكر وجود «الشعر» و «النقد» على السواء وإذا أنت انتهيت بهذا الإنكار إلى نتائجه فستضطر إلى الإقرار بأنك لا تستطيع أن تتذوق غير قدر بالغ الضالة من الشعر وأن تذوقك له إنما هو وظيفة فلسفتك أو عقيدتك اللاهوتية أو غير ذلك . ومن ناحية أخرى فإنى إذا بلغت بنظريتي أقصى حدودها ، وقعت في ورطة كبرى . إنى على وعي تام بالابهام الذي تنطوى عليه كلمة «يفهم» فهى – بإحدى معانيها – تعنى أن تفهم الشيء دون أن تؤمن به لأنك مالم تكن قادرا على معنى ويرتد فعل الاختيار بين وجهة نظر وأخرى إلى مستوى النزوة . غير أنك إذا كنت معنى ويرتد فعل الاختيار بين وجهة نظر وأخرى إلى مستوى النزوة . غير أنك إذا كنت مقتنعا ، شخصيا ، بوجهة نظر معينة في الحياة ، فإنك تكون في هذه الحالة مؤمنا على نحو لا يقاوم ومحتوم بأنه لو تمكن أي شخص آخر من أن يفهمها فهما كاملا ، لابغي أن يؤدى به هذا الفهم إلى الإيمان بها . وإنه لمن المكن ، ومن الضرورى في بعض الأحيان ، أن تحتج بأن الفهم الكامل ينبغي أن يتطابق مع الاعتقاد الكامل . بعض الأحيان ، أن تحتج بأن الفهم الكامل ينبغي أن يتطابق مع الاعتقاد الكامل . وهكذا نتبين أن الكثير يدور على معنى هذه الكامل ينبغى أن يتطابق مع الاعتقاد الكامل .

وموجز القول إن كلاً من الرأى الذى أعتنقه فى هذه المقالة والرأى المخالف له خليقان – إذا نحن دفعنا بهما إلى أقصى حدودهما – بأن يغدوا هرطقات (لا بالمعنى اللاهوتي لهذه الكلمة بطبيعة الحال ، وإنما بمعنى أكثر شمولا) . فكل من هذين الرأيين حق فى نطاق ميدان محدود من الحديث غير أنك إذا لم تحدد ميادين الحديث ، فلن يكون بمقدورك أن تدير أى حديث على الإطلاق ، والاستقامة لا يمكن أن توجد إلا فى مثل هذه المتعارضات وإن انبغى علينا أن نذكر أن رأيين متعارضين قد يكونان، كلاهما ، غير صحيحين وأنه ليست كل المتناقضات بالتى تصنع حقيقة .

وإنى لأعترف بأنى أجد صعوبة كبيرة فى تحليل مشاعرى الشخصية ، صعوبة تجعلنى أتردد فى قبول نظرية المستر ريتشاردن عن «التقريرات الكاذبة» فأنا عندما أقرأ البيت الذى يسوقه :

الجمال هو الحقيقة ، والحقيقة هي الجمال ...

أجدنى أجنح ، فى بادىء الأمر ، إلى أن أتفق معه ، لأن هذا التقرير للتعادل غير ذى معنى فى نظرى ، بيد أننى عندما أعيد قراءة الأنشودة كاملة أجد أن هذا البيت يصدمنى باعتباره عيبا جدياً فى قصيدة جميلة ، ولابد أن يكون السبب فى ذلك إما أننى أخفقت فى فهمه أو أنه تقرير غير صادق ، وإنى لإخال أن كيتس قد كان يعنى به

شيئا ، مهما يكن مدلول الحقيقة والجمال عنده بعيدين عن مدلولهما في استعمالنا العادى لهما . وإنى لعلى يقين من أنه قد كان بحيث يدحض أى شرح لهذا البيت ينظر إليه على أنه تقرير كاذب . ومن ناحية أخرى فإن بيت شكسبير الذى كثيرا ما استشهدت به :

# النضبج هو كل شيء

أو بيت دانتي الذي استشهدت به :

la sua voluntate e nostra pace

#### في مشيئته سلامنا

يقعان من أذنى موقعا بالغ الاختلاف . وأنا الأحظ أن الأقضية التى يتقدم بها هذان البيتان بالغة الاختلاف لاعن القضية التى يتقدم بها بيت كيتس فحسب وإنما أيضا عن بعضهما – فقول كيتس يلوح لى بلامعنى : أو ربما كانت الحقيقة الماثلة فى أنه بلا معنى من زاوية قواعد اللغة تحجب عنى معنى آخر له . ولكن قول شكسبير يلوح لى ذا معنى وجدانى عميق ويخلو على الأقل من أى مغالطة حرفية . أما قول دانتى فإنه يلوح لى صادقا حرفيا . وإنى لأعترف بأنى أجد فيه من الجمال الآن – وقد عمق معنى خبرتى الخاصة – أكثر مما كنت أجده فيه عندما قرأته لأول مرة . وعلى ذلك فإن كل ما يمكننى الانتهاء إليه هو القول بأننى لا أستطيع ، من الناحية الفعلية ، أن أفصل فصلا كاملا بين تذوقي الشعرى ومعتقداتي الشخصية . وكذلك فإن التقرير والتقرير الكاذب ، في بعض حالات محددة ، ليست بالأمر المكن على الدوام . فنظرية والتقرير الكاذب ، في بعض حالات محددة ، ليست بالأمر المكن على الدوام . فنظرية أو العلمية أو غيرها ، وكذلك جنس معتقداتنا «في الحياة اليومية» ،

وقد حاولت أن أوضح بعض الصعوبات الكامنة في نظريتي الخاصة ، وإنه لمن المحتمل من الناحية الفعلية أن تكون متعة المرء أكبر بالشعر عندما يشارك الشاعر معتقداته . غير أن هناك من ناحية أخرى متعة متميزة في الاستمتاع بالشعر كشعر عندما لا يشارك المرء الشاعر معتقداته تشبه متعة «التمكن» من المذاهب الفلسفية المخالفة لمذهبك . وقد يلوح أن «التذوق الأدبي» تجريد ، وأن الشعر الخالص طيف ، وأنه في عمليتي الخلق والاستمتاع على السواء يدخل الكثير معا هو خليق بأن يعد من زاوية «الفن» فضولا .

# الجياة الجديدة VITA NUOVA

إن كل أعمال دانتي «الأقل شانا» مهمة لأنها من تأليف دانتي . غير أن «الحياة الجديدة» تتمتع بأهمية خاصة ، لأنها تساعدنا – أكثر من أي شيء أخر – على فهم «الكوميديا الإلهية» فهما أكمل ، ولست أريد بذلك لأوحى أن أعمال دانتي الأخرى يمكن إهمالها . ف «المئدبة» Convivio مهمة ، وكذلك «في اللسان العامي» Eloquio وكل قسم من كتابات دانتي يستطيع أن يلقى بعض الضوء على سائر الأقسام . غير أن «الحياة الجديدة» vita Naova من نتاج الشباب ، وهي تبين بعض المنهج والتصميم وكذلك النية ضمنا – في «الكوميديا الإلهية» ولما كانت عملا يعوزه النضج فإنها تتطلب بعض المعرفة بآية دانتي كيما يمكن تفهمها . وهي – في نفس الوقت – تعيننا ، بصفة خاصة ، على فهم «الكوميديا».

لقد انصب قدر كبير من الدرس الأدبى على دراسة حياة دانتى الباكرة من حيث صلتها بـ «الحياة الجديدة» Vita Nuova فالنقاد يمكن تقسيمهم ، تقسيما مبدئيا ، إلى من يعدونها سيرية فى المحل الأول ومن يعدونها ألجورية فى المحل الأول . ومن الأسهل على المجموعة الثانية أن تدافع عن رأيها إذا قيست بالمجموعة الأولى . لأنه إذا كان هذا الخليط العجيب من الشعر والنثر سيريا فإن السيرة تكون قد عولجت بلا نزاع دون اعتراف بها تقريبا ، لكى تناسب أشكال الألجورية التقليدية . فصور قسم كبير منها تنتمى ، يقينا ، إلى موروث بالغ القدم لأدب الرؤيا : تماما مثلما تبين أن خطة «الكوميديا الإلهية» وثيقة الشبه بقصص تجوال أخرى خارقة للطبيعة فى الأدب العربى والأدب الفارسي القديم ، هذا إذا لم نقل شيئا عن هبوط يوليسيز وإينياس – بحيث أن هناك مايوازى رؤى «الحياة الجديدة» Vita Nuova «كراعي هرمس» فى اليونانية ولما لم يكن الكتاب كما هو واضح تقريرا حرفيا لرؤيا أو وهم بصرى ، فإنه يسهل الدفاع عن الرأى القائل إنه ، بأكمله ، أليجورية : وإن بياتريس لاتعدو أن تكون تشخيصا لفضيلة مجردة ذهنية أو خلقية . وإني لأود أن أوضح أن آرائي الخاصة إنما هي آراء لاتقوم إلا على قراءتي للنص . ولا إخالها من النوع الذي يمكن أن يتحقق الدراسون من صحته ولا على قراءتي للنص . ولا إخالها من النوع الذي يمكن أن يتحقق الدراسون من صحته ولا أن يدحضوه . وعلى ذلك فإني أنوى قصر تعليقاتي على مالا يمكن إثباته ولا دحضه .

إنه ليلوح من المحتمل لأى انسان قرأ «الحياة الجديدة Vita Nuova دون تحير أنها مزيج من السيرة والألجورية ، ولكنه مزيج وضع طبقا لوصفة لا سبيل للذهن الحديث إليها . وعندما أقول «الذهن الحديث» أعنى أذهان أولئك الذين قرأوا أو كان

بمقدورهم أن يقرأوا وثيقة من نوع اعترافات روسو . إن الذهن الحديث يستطيع أن يفهم «الأعتراف» أي الحديث الحرفي عن الذات ، الذي لايتفاوت إلا تبعا لدرجة الإخلاص وفهم النفس ، ويستطيع أن يفهم «الألجورية» على نحو مجرد . فاليوم نجد أن «الاعترافات» ، من النوع التافه ، تنصب من المطابع ، وكل شخص «يضع قلبه عاريا met son coeur a nu أو يدعى ذلك ، ويلى بعض الشخصيات بعضا في الاستحواذ على الاهتمام . إنه لمن الصعب أن نتخيل عصرا (من بين عصور كثيرة) اهتم فيه البشر بخلاص النفس دون أن يهتم بعضهم ببعض كشخصيات ، والأن فإن دانتي - فيما أعتقد - مر بخبرات لاحت له على بعض الأهمية ، أهمية لا ترجع إلى أنها قد حدثت له هو ، دانتي اليجيري ، شخص مهم يبقى المكاتب الصحفية مشغولة طوال الوقت ، وإنما هي مهمة في حد ذاتها ، ومن ثم لاح له أن لها بعض القيمة الفلسفية واللاشخصية ، وإنى لأجد فيها حديثًا عن نوع خاص من الخبرة ، أي من شيء كانت الخبرة الفعلية (خبرة الاعتراف بمعناه الحديث) والخبرة الذهنية والتخيلية (خبرة الفكر وخبرة الحلم) هي مواده ، وغدت فيه شيئًا ثالثًا . ويلوح لي أن من المهم أن نمسك بالحقيقة البسيطة المتمثلة في أن «الحياة الجديدة» Vita Nuova لا هي بالاعتراف ولاهي بالطيش بالمعنى الحديث لهاتين الكلمتين ، ولا هي قطعة من طنافس (جماعة) ما قبل روفائيل . ولو أنه كان لديك ذلك الحس بالحقائق الذهنية والروحية الذي كان لدى دانتي ، فإن شكلا تعبيريا من نوع «الحياة الجديدة Vita Nuova لا يمكن أن يصنف على أنه «حقيقة» أو «خيال».

ففى المحل الأول نجد أن نمط الخبرة الجنسية التى يصفها دانتى على أنها قد وقعت له فى سن التاسعة ليست متعذرة أو فريدة بحال من الأحوال . وشكى الوحيد ( وهو ما أكده لى عالم نفسانى مبرز) هو ما إذا كان من المكن أن تكون قد وقعت له فى فترة متأخرة من الحياة كسن التاسعة . وقد وافقنى العالم النفسانى على أن الأقرب إلى الاحتمال أن تحدث فى حوالى الخامسة أو السادسة . ومن المكن أن يكون دانتى قد تطور على نحو أقرب إلى البطء كما أنه من المكن أن يكن قد غير التواريخ ليستخدم دلالة أخرى العدد ٩ غير أنه يلوح لى واضحا أن «الحياة الجديدة» Wita ليستخدم دلالة أخرى العدد ٩ غير أنه يلوح لى واضحا أن «الحياة الجديدة» قلن الاستخدم دلالة أخرى العدد ٩ غير أنه يلوح لى واضحا أن «المياة المركذاك ، فلن يعدل التفاصيل : واست أبه ما إذا كانت السيدة هى البورتينارى أو لم تكن . فالذى يعادل ذلك احتمالا أن تكون قناعا لشخص آخر ، بل أنه قد يكون شخصا نسى دانتى يعادل ذلك احتمالا أن تكون قناعا لشخص آخر ، بل أنه قد يكون شخصا نسى دانتى اسمه ، أو لم يعرفه قط ، غير انى لا أستطيع أن إخال أن من المحال أن الخبرة التى تقع لآخرين ، قد وقعت لدانتى بقدر أعظم من الحدة .

وهذه الخبرة نفسها ، حين تصاغ في مصطلحات فرويدية ، خليقة بأن تتقبل فورا على أنها حقيقة من الجمهور الحديث ، والأمر لايعدو أن يكون دانتي — كما هو معروف — قد استخلص نتائج أخرى ، واستخدم نمطا أخر من التعبير ، من شأنه أن يثير الإنكار ، ونحن نميل إلى أن نظن — كما ظن ريمي دى جورمون ، وقد أضلته تحيزاته في هذه المرة وأفضت به إلى موقف متحذلق — أنه إذا تابع مؤلف كدانتي شكلا من الرؤية ، له تاريخ طويل ، فسيثبت ذلك أن القصة مجرد ألجورية (بالمعنى الحديث لهذه الكلمة) أو تزوير . وأنا أجد أن بين «الحياة الجديدة» Vita Nuova و «راعي هرمس» من الاختلاف أكثر مما وجده جورمون وليس ذلك ، على الإطلاق ، اختلاف بسيطا بين ما هو صادق وما هو مدلس وإنما هو اختلاف في الذهن بين المؤلف المتواضع في فجر العصر المسيحي وشاعر القرن الثالث عشر ، ربما كان في مثل ضخامة الاختلاف بين المولد المنابهات أن عادة معينة من صور الحلم يمكن أن تستمر عبر عدة تغيرات في الحضارة . إن جورمون خليق بأن يقول إن دانتي يمكن أن تستمر عبر عدة تغيرات في الحضارة . إن جورمون خليق بأن يقول إن دانتي كان يستعير ، ولكن ذلك معناه أن نسقط على القرن الثالث عشر ذهننا نحن . وإنما أن لا أعدو أن أقول إنه يحتمل أن يكون دانتي — في مكانه وزمانه — يتابع شيئا أشد جوهرية من مجرد تقليد «أدبي» .

إن موقف دانتى من الخبرة الأساسية التى تشتمل عليها «الحياة الجديدة» Nuova Nuova لا يمكن فهمه إلا إذا عودنا أنفسنا على أن نجد معنى فى العلل النهائية أكثر منه فى الأصول وليس المقصود بها ، فيما أعتقد ، ان تكون وصفا لما كان يشعر به عن وعى عند لقائه مع بياتريس ، وإنما الأحرى بها أن تكون وصفا لما تعنيه ، عند التأمل الناضج فيها . إن العلة النهائية هى الانجذاب إلى الله . لقد أريق قدر كبير من العاطفة ، وخاصة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، فى النظر نظرة مثالية إلى المساعر المتبادلة بين الرجال والنساء وهو ما أثار غيظ عدة كتاب واقعيين ودفعهم إلى الستنكاره : فهذه العاطفة تتجاهل الحقيقة المائلة فى أن حب الرجل والمرأة (أو ، فى هذا الصدد ، حب الرجل والرجل) لا يمكن أن يفسر ويعقل إلا فى ضوء الحب الأعلى ، وإلا فهو – ببساطة – جماع بين حيوانات .

فلنفكر فى النظرية القائلة إن دانتى ، إذ راح يتأمل دهشة خبرته فى مثل تلك السن ، وهو ما لا تلغيه خبرة تالية أو تجاوزه ، قد وجد فيها من المعائى ما لا يحتمل أن نجده . وعلى ذلك فإن حديثه عنها فى مثل معقولية حديثنا : وهو لايعدو أن يطيل الخبرة فى اتجاه مختلف عن ذلك الذى يحتمل أن نسلكه نحن ، بعاداتنا الفكرية وتحيزاتنا المختلفة .

والحق أننا لا نسبتطيع أن نفهم «الحياة الجديدة» Vita Nuova دون بعض التشرب بشعر معاصرى دانتى الإيطاليين ، أو حتى بشعر أسلافه البروقنساليين. إن المشابهات الأدبية بالغة الأهمية ، ولكننا يجب أن نحذر تناولها على نحو أدبى وحرفى صرف . لقد كان دانتى في مبدأ الأمر يكتب ، إن قليلا أو كثيرا ، كغيره من الشعراء لا لأنه ببساطة قد قرأ أعمالهم ، وإنما لأن أنماطه في الشعور والتفكير تشبه أنماطهم كثيرا . أما عن الشعراء البروقنساليين ، فليست لدى المعرفة التى تمكننى من أن أقرأهم على نحو مباشر . لقد كانت لذلك الشعب الغامض ديانة خاصة به محاها ديوان التفتيش محوا كاملا وأليما : إلى الحد الذي نجد معه أننا لا نكاد نعرف عنها أكثر مما نعرف عن السومريين ، وإنى لتتجه منى الشكوك إلى أن الفرق بين هذه الألبيجنسيانية المجهولة ، والتي ربما تكون قد أسيء إليها ، وبين الكاثوليكية إنما يتصل بالفرق بين شعر المدرسة البروقنسالية والمدرسة التوسكانية . ويلوح لى أن نسق يتصل بالفرق بين شعر المدرسة البروقنسالية والمدرسة التوسكانية . ويلوح لى أن نسق يتضل بالفرق بين شعر المدرسة البروقنسالية والمدرسة التوسكانية . ويلوح لى أن نسق يتضل بالفرق بين شعر المدرسة البروقنسالية والمدرسة التوسكانية . ويلوح لى أن نسق يتضل بالفرق بين شعر المدرسة البروقنسالية والمدرسة التوسكانية . ويلوح لى أن نسق بنظيم الحساسية عند دانتي – أي المقابلة بين الحب الأعلى والحب الجسدى الأدنى والنقلة من بياتريس وهي حية إلى بياتريس وهي ميتة ، ثم ارتفاعها إلى عبادة العنراء – إنما هو خاص بدانتي .

وعلى أية حال ، فإن «الحياة الجديدة» Vita Nuova إلى جانب كونها سلسلة من القصائد الجميلة ، يصل بينها نثر غريب من أدب الرؤية ، إنما هي – فيما أعتقد – رسالة سن كلوجية بالغة الرجاحة ، عن شيء له صلة بما يدعى الآن «الإعلاء» وثمة أيضا حس عملى بالوقائع يكمن خلفها ، وهو اتجاه مضاد للرومانتيكية : لا يتوقع من الحياة أن تقدم أكثر مما تستطيعه ، أو يطلب من بني الانسان أكثر مما يستطيعون أن الحياة التستطيع المياة أن تمنحه . إن «الحياة البريدة » وينظر إلى الموت على أن يمنح ما لا تستطيع الحياة أن تمنحه . إن «الحياة البريدة » ولكن فلسفة انقشاع الوهم الكاثوليكية .

إن فهم هذا الكتاب إنما تعين عليه - إلى حد كبير - المعرفة بجويد وجوينيشيلى ركائلاكانتى وتشينو وغيرهم ، ومن المحقق أنه يجمل بالمرء أن يدرس تطور فن الحب من الشعراء البروقنساليين فصاعدا ، موجها قدرا عادلا من الاهتمام إلى كل من المسابهات والاختلافات في الروح ، بالإضافة إلى تطور الشكل السعرى وشكل المقطوعة والمعجم اللفظى ، غير أن هذه الدراسة خليقة بأن تكون عقيمة ، إلا أن نقوم أولا بالمحاولة الواعية - والصعبة الشاقة كميلاد جديد - من أجل النفاذ من المرأة إلى عالم في مثل معقولية عالمنا ، وعندما يتهيأ لنا ذلك نبدأ في أن نتساءل ما إذا لم يكن عالم دانتي أرحب وأشد صلابة من عالمنا ، وعندما نكرر مثل هذا البيت .

ينبغى علينا أن نتوقف كى نفكر فيما تعنيه كلمة amore - فهى قد كانت تعنى شيئا مختلفا عن أصلها اللاتينى أو معادلها الفرنسى أو تعريفها فى أى قاموس إيطالى حديث .

وأكرر أن ثمة أسبابا عديدة تجعل البدء بقراءة «الكوميديا الإلهية» أمرا ضروريا . إن القراءة الأولى له الحياة الجديدة» Vita Nuova لا تعطينا سوى أناقة أسلوب ما قبل روفائيل . و«الكوميديا» تدخل بنا عالم صور العصور الوسطى ، وذلك على نحو بالغ الاتضاح في «الجحيم» Inferno ويالغ الرهافة في «الفردوس» Paradiso إنها تدخل بنا أيضا عالم الفكر والعقيدة في العصور الوسطى ، وهو أمر سهل كثيرا على من درسوا في كلياتهم أفلاطون وأرسطو ، ولكنه ممكن حتى بغير هذه المعرفة . أما «الحياة الجديدة» Vita Nuova فتغوص بنا رأسا في حساسية العصور الوسطى . إنها ليست آية أدبية بالنسبة لدانتي وعلى هذا فمن الآمن لنا أن نقرأها لأول مرة ، من أجل الضوء الذي يمكنها أن تلقيه على «الكوميديا» أكثر مما نقرؤها لأجل ذاتها .

وحين نقرؤها على هذا النحو فإنها يمكن أن تكون أفيد من اثنى عشر شرحا ، إن التأثير الذي تحدثه كتب كثيرة عن دانتي هو أنها تولد انطباعا مؤداه أن القراءة عنه ألزم من قراءة ما كتبه هو نفسه . غير أن الخطوة التالية بعد قراءة دانتي ، المرة تلو المرة ، ينبغي أن تكون هي قراءة بعض الكتب التي قرأها ، أكثر مما ينبغي أن تكون قراءة الكتب الحديثة عن عمله وحياته وعصره ، مهما كانت جيدة . من اليسير أن تشتتنا متابعة تواريخ الأباطرة والبابوات . أما في حالة الشعراء الذين من نوع شكسيير فإننا نكون أقل تعرضا لأن نتجاهل النص ، في سبيل التعليق ، وفي حالة دانتي فإننا لانقل عن ذلك حاجة إلى التركيز على النص . وتزداد أهمية ذلك لأن ذهن دانتي أشد بعدا عن طرق التفكير والاحساس التي نشأنا عليها . إن ما نحن بحاجة إليه ليس هو المعلومات ، وإنما المعرفة : والخطوة الأولى نصو المعرفة هي أن نتبين الاختلافات بين شكله الفكرى والشعوري وشكلنا . بل أن تعليق أهمية كبرى على التوماوية أو على الكاثوليكية قد يضمل بنا بعيدا ، إذ يوجهنا أكثر مما ينبغي إلى اختلافات قابلة تماما لأن تتشكل ذهنيا . إن القارىء الانجليزى بحاجة إلى أن يتذكّر أنه حتى أو لم يكن دانتي كاثوليكيا صالحا ، وحتى لو كان قد عالج أرسطو أو توماس بلا مبالاة شاكة لما يسر ذلك علينا فهم ذهنه ، ولما قلت أشكال الضيال والوهم والحساسية عنده غرابة في نظرنا . علينا أن نتعلم كيف نتقبل هذه الأشكال : وهذا التقبل أهم من أي شيء يمكن أن نسميه اعتقادا . إذ أنه تكاد تكون ثمة لحظة محددة من التقبل ، تبدأ الحياة الجديدة عندها . وكما وعدت ، فإن الذي كتبته ليس «مدخلا» إلى دراسة دانتى ، وإنما هو نبذة وجيزة عن مدخلى الخاص إليه . وتبريرا لذلك فقد يكون لنا أن نلاحظ أن الكتابة بهذه الطريقة عن الرجال الذين من نوع دانتى أو شكسيير هى ، في حقيقة الأمر ، أقل ادعاء من الكتابة عن رجال أقل منهم شأنا . فإن اتساع الموضوع يترك ، في حد ذاته ، إمكانية لأن يقول المرء شيئا جديرا بأن يقال ، على حين نجد في حالة الرجال الأقل شأنا أن الدراسة الدقيقة والخاصة هي وحدها التي يحتمل أن تبرر الكتابة عنهم أساسا .

# الشعراء الميتافيزيقيون

(1471)

لقد أسدى إلينا الأستاذ جريرسون خدمة هامة بجمعه هذه القصائد (١) من عمل جيل يسمى أكثر مما يقرأ ، ويقرأ أكثر مما يدرس دراسة نافعة . من المحقق أن القارئ سيلتقى ( فى هذه المجموعة ) بكثير من القصائد التى سبق أن حُفظت فى مجموعات شعرية أخرى ، فى نفس الوقت الذى سيكتشف فيه قصائد أخرى ، محصائد أورليان تاونسند أو لورد هربرت تشربرى ، مدرجة هنا . غير أن وظيفة المنتخبات التى من هذا النوع تختلف عن وظيفة كل من طبعة الأستاذ سينتسبرى الجديرة بالإعجاب للشعراء الكارولينيين ، و " كتاب أوكسفورد للشعر الإنجليزى " فكتاب المسترجريرسون هو ، فى حد ذاته ، قطعة من النقد ، وتحريض على النقد ، ونخاله مصيبا فى إدراجه هذا العدد الكبير من قصائد دن ، وهى موجودة فى مجموعات أخرى ( وإن لم تكن مجموعات كثيرة ) ، باعتبارها وثائق فى قضية « الشعر الميتافيزيقي » . لقد أدت هذه العبارة وظيفتها طويلا باعتبارها اصطلاحا يراد به التحقير أو باعتبارها بطاقة تومئ إلى اتجاه ذوقي لطيف فريد ، والسؤال هو : إلى أي حد كون هؤلاء الميتافيزيقون ، كما يسمونهم ، مدرسة ( أو " حركة " كما نقول اليوم ) ؟ وإلى أي حد يمكن اعتبار هذه المدرسة أو الحركة ، كما نسميها ، انحرافا عن التيار الرئيس ؟

ليس من الصبعوبة بمكان أن نعرف الشعر الميتافيزيقى فقط وإنما من الصعوبة أيضا بمكان أن نقرر أى الشعراء يزاولونه وفي أى من قصائدهم . إن شععر دن ( وهو الذي يشبهه مارقل والأسقف كنج أحيانا أكثر من سواهم ) ينتمى إلى أواخر العصر إلاليزابيثي وكثيرا ما تشبه مشاعره مشاعر تشابمان شبها قويا . وشعر

<sup>(</sup>۱) «غنائيات وقصائد ميتافيزيقية من القرن السابع عشر : من دن إلى بتلر » . اختارها وحررها وقدم لها هريرت ج . جريرسون ( أكسفورد : مطبعة كلارندون . لندن : ميلفورد ) .

«البلاط » قد نبع من بن چونسون الذي أباح لنفسه أن يأخذ في حرية عن اللاتينية . وينقرض هذا اللون في القرن التالى بظهور عاطفية پريور وفطئته وأخيرا فهناك الشعر التعبدي لهربرت وقون وكراشو (الذي رجع صداه كريستينا روزيتي وفرانسيس تومسون بعد ذلك بزمن طويل) . وكراشو الذي كان في بعض الأحيان أعمق من زملائه وأقل منهم طائفية يتسم بخصلة ترجع خلال العصر الإليزابيثي إلى الشعراء الإيطاليين الأوائل . من الصعب أن تعثر على أي استعارة أو تشبيه أو أي إغراب في التعبير يشيع استخدامه بين كل هؤلاء الشعراء ويكون في عين الوقت عنصراً أسلوبيا بالغ الأهمية إلى الحد الذي يكفي لعزلهم كجماعة . إن دن – وكاولي في أغلب الأحيان بالغ الأهمية إلى الحد الذي يكفي لعزلهم كجماعة . إن دن – وكاولي في أغلب الأحيان حيستخدم وسيلة تعد أحياناً نموذجا الشعر «الميتافيزيقي وهي تنميق (بعكس تكثيف) التعبير المجازي إلى أبعد مدى يمكن للحذق أن يصل إليه . وهكذا نرى كاولي يطور المقارنة الشائعة بين العالم ورقعة الشطرنج في مقطوعات طويلة (إلى القدر) وبزى دن في قصيدته (تحية وداع) يقارن ، بمزيد من الجمال ، بين عاشيقين ويوصلتين . على أننا في مواضع أخرى لا نكاد نجد بسطا لمضمون المقارنة وإنما تطويرا الفكرة من طريق التداعيات السريعة مما يستلزم خفة ملحوظة من جانب القارئ:

على كرة مستديرة

يستطيع عامل ، إلى جواره عدة نسخ ، أن يبسط

أوريا وأفريقيا وآسيا

وأن يسارع بجعل ما لم يكن شيئاً كل شئ

وكذلك شأن كل دمعة

تسكبينها

كرة أرضية ، أنت تنمو أيها العالم من ذلك الانطباع ،

إلى أن تفيض دموعك الممتزجة بدموعي

على هذا العالم . وبالأمواه التي تسكبينها تذوب سمائي .

فنحن نجد هنا علاقتين على الأقل غير متضمنتين فى الصورة الأولى ولكن الشاعر يفرضهما عليها: نعنى الانتقال من كرة الجغرافي إلي الدمعة ومن الدمعة إلي الفيضان. ومن ناحية أخرى فبعض تأثيرات دن البالغة التوفيق والمميزة له إنما تتحقق

من طريق الكلمات الموجزة والتقابلات المفاجئة :

## سوار من الشعر البراق حول العظام

حيث ينجم أقوى التأثيرات عن المقابلة المفاجئة بين تداعيات "الشعر البراق " وتداعيات "العظام ". وهذا النظرة إلى الصور كأنما من خلال تلسكوب والتداعيات المتزايدة إنما تميز تعابير بعض كتاب المسرح في العصر الذي عاش فيه دن: ودون أن نذكر شكسبير فنحن نجد هذه الخاصة تتردد كثيراً عند مدلتون ووبستر وتورنير بل ونجدها مصدرا من مصادر حيوية لغتهم.

إن (صامويل) جونسون الذي استخدم اصطلاح "الشعراء الميتافيزيقين "، وفي ذهنه كما واضح دون وكلفلاند وكاولى ، قد لاحظ في إنتاج هؤلاء الشعراء: "إن أشد أفكارهم تنافرا قد شد وثاقها معامن طريق العنف "، وقوة هذا الاتهام ترجع إلى فشل بعض أولئك الشعراء في عقد الصلة بين تلك الأفكار وإلى أن أفكارهم تكون في أغلب الأحيان مشدودة الوثاق لا متحدة . على أننا لو أردنا أن نحكم على أساليب الشعر بمثالبها لوجدنا في شعر كلقلاند من الشواهد ما يبرر تهمة (صامويل) جونسون تلك . والحقيقة إن ثمة قدرا من تنافر المواد التي يقسرها ذهن الشعر على الاتحاد يوجد في كل الشعر ، إننا لا نحتاج لأن نختار على سبيل المثال مثل هذا البيت : Notre áme est un trois - mats cherchant son Icarie

روحنا سفينة ذات صوار ثلاث تبحث عن إيكاريا الخاصة بها .\*

فقد نجد مثالا لذلك في أبيات هي من خير ما كتب ( صامويل ) چونسون نفسه « غرور الاماني الإنسانية »:

قُدر المبيرة ساحل قاحل

وقلعة صغيرة ، ويد مريية

وخلف اسما يشحب له العالم

إن أراد الإيماء به إلى عبرة أو زخرفة حكاية .

حيث يرجع تأثير الأبيات إلى المقابلة بين أفكار تختلف من حيث الدرجة ولكنها تتماثل من حيث المبدأ كتلك التي يلومها (صامويل) چونسون ذلك اللوم الهادئ. وفي

\* بيت من قصيدة بودلير المسماة « الرحلة » . وإيكاريا : يوتوپيا (م) .

قصيدة من أجمل قصائد تلك العصر (قصيدة ما كان ليمكن أن نكتب في أي عصر أخر) هي " الجناز" للأسقف كنج نجد الشاعر يستخدم المقارنة المسهبة بنجاح تام. فالفكرة والتشبيه عنده يغدوان شيئا واحدا وذلك في الجزء الذي يصور فيه الأسقف لهفته إلى رؤية زوجته المتوفاه مستخدما صورة الرحلة:

انتظريني هناك ، فلن أتواني عن لقياك في ذاك الوادي الأجوف ولا تقلقي لتأخر وصولي فقد بدأت رحلتي فعلا وهائذا أقتفي أثرك بكل السرعة التى تخلقها الرغبة أو تنبتها الأحزان كل دقيقة تبدولي درجة قصيرة وكل ساعة تبدو لى خطوة نحوك وعندما يقبل الليل وأخلد إلى الراحة انهض في الصباح التالي مقتربا من غرب حياتي وأبحر ما يقرب من ثماني ساعات قبل أن يتنفس النوم رياحه النمسانة ... لكن سمعا ! إن نبضى ، كطبلة ناعمة ، يدق معلنا اقتراب وصولى وينبتك بأني آت ومهما يكن سيرى بطيئا فسأجلس إلى جوارك في نهاية الأمر.

( ونحن نجد في الأبيات الأخيرة القليلة تأثير الرعب الذي كان أحد المعجبين بالأسقف كنج يتوصل إليه كثيراً: إدجاربو) . ومرة أخرى يحق لنا أن نأخذ هذه الرباعيات من قصيدة اللورد هربرت المسماة " أنشودة " وهي مقطوعة سيجمع الرأى فورا - فيما نخال - على أنها من مدرسة الشعر الميتافيزيقي :

وهكذا فعندما نرحل عن هنا

ولا نوجد بعد ذلك : لا أنت ولا أنا

كلانا لغز لصاحبه

وكلانا سيغدو نحن الاثنين ، وإن كنا نحن الاثنين شخصا واحدا

عندما قالت هذا بوجهها المرفوع إلى

كانت عيناها اللتان تتوجان ذلك الجمال

مثل نجمتين راحتا بعد سقوطهما

تنظران إلى أعلى مرة أخرى باحثتين عن مقرهما:

وبينما قبض مثل هذا السلام الصامت الساكن

على إحساسهما المهديء

كان المرء يخال أن ثمة قوة ذات تأثير

تملكت روحيهما المسلوبتين

ليس في هذه الأبيات (ريما باستثناء النجوم وهي تشبيه لا ندركه فورا ولكنه

تشبيه جميل ومبرر) ما ينطبق على ملاحظات (صامويل) چونسون العامة عن الشعراء الميتافيزيقيين في مقالته عن كاولى . هناك الكثير الذي يكمن في ثراء التداعيات التي تنبع من كلمة "المهدىء "وتنضاف إليها في عين الوقت ولكن المعنى واضبح واللغة بسيطة أنيقة . ولنلاحظ أن لغة هؤلاء الشعراء بوجه عام تتسم بالبساطة والصفاء وأن هذه البساطة تصل في شعر چورچ هربرت إلى أبعد مدى يمكنها أن تصل إليه . إنها بساطة يحاول كثير من الشعراء المحدثين أن يباروها دون نجاح .

إن تركيب الجمل – من ناحية أخرى – يكون أحيانا بعيدا عن البساطة ولكن هذا ليس عيبا وإنما هو آية إخلاص للفكرة والشعور . والأثر – في أحسن أحواله – أقل تكلفا بكثير من أي قصييدة لجراي . وكما أن هذا الإخلاص يولد تنوعا في الفكرة والشعور فإنه يولد أيضا تنوعا في الموسيقي . إننا لنشك فيما لو كان من المكن أن نجد في القرن الثامن عشر قصيدتين من نفس البحر إسميا ولكنهما مختلفتان اختلاف « حبيبته الخجول » لمارقل عن « سانت تريزا » لكراشو .

فالأولى تولد انطباعا ملؤه السرعة الفائقة متوسلة إلى ذلك باستخدام المقاطع القصيرة والثانية تولد وقارا كهنوتيا متوسلة إلى ذلك باستخدام المقاطع الطويلة :

أيها الحب إنما أنت السيد الأوحد المطلق

للحياة والموت.

وإذا كان ناقد له ذكاء (صامويل) چونسون وحساسيته (رغم تحدد آفاقه) قد أخفق في تعريف الشعر الميتافيزيقي بذكر عيوبه فإنه ليجمل بنا أن نتساءل عما إذا كان من الخير لنا أن نطبق المنهج المخالف لمنهجه ، أعنى أن نفترض أن شعراء القرن السابع عشر (حتى الثورة) كانوا تطورا طبيعيا ومباشرا للعصر الذي سبقهم وأن نتساءل - دون تحيز في قضيتهم ينبع من استخدام هذه الصفة " ميتافيزيقي " - عما إذا لم تكن مزاياهم شيئا ذا قيمة باقية اختفت من بعدهم وما كان ينبغي أن تختفي . لقد أفلح (صامويل) چونسون - ربما من طريق المصادفة - في تبين سمة خاصة بهم عندما لاحظ أن " محاولاتهم كانت دائما تحليلية " ولكنه ما كان ليوافق على أنهم ، بعد ما حدث من تشتت ، قد صاغوا المواد معا في وحدة جديدة .

من المحقق أن الشعر الدرامى الذى كتبه الشعراء الإليزابثيون الأواخر والشعراء اليعقوبيون الأوائل يعبر عن درجة من نمو الحساسية لا نجدها فى نثرهم الجيد غالبا . وإذا استثنينا مارلو - وهو رجل ذو ذكاء خارق - فسنجد أن هؤلاء الكتاب المسرحيين ( وهذه نظرية تستحق النظر على الأقل ) قد تأثروا بمونتنى من طريق مباشر أو غير مباشر ، وحتى لو استثنينا أيضا بن جونسون وتشابمان فسنجد أنهما كانا على حظ ملحوظ من اللوذعية وكانا يؤلفان بين لوذعيتهما وحساسيتهما وكانت طريقتهما فى الشعور تتغير بطريقة مباشرة وطازجة من جراء قراءتهما وتفكيرهما ، ونحن نجد فى تشابمان على وجه الخصوص إدراكا حسيا مباشرا الفكرة أو إعادة خلق للأفكار على صورة شعور ، وهذا بالضبط هو ما نجده عند دن :

في هذا الشي الواحد يكمن كل نظام

الأداب والرجولة

وذلك كى يتمكن الإنسان من إدماج نفسه فى الكون فى اتجاهه الأساس ، ويجعل كل الأشياء صالحة لأن تغدو جزءا وأحدا من ذلك الكل فيمضى فى حركته الدائرية لا أن يلتقط من الكل نصيبه التعس
ويرتد إلى المضايق أو إلى اللاشئ
متمنيا لوقد كان الكون كله
خاضعا لرقعة منه هي نفسه
وإنما هو يدخل في حسبانه الضرورة العظمي
ولنقارن هذه الأبيات بقطعة حديثة :
كلا ، فعندما يبدأ الصراع في داخله ،
يكون الإنسان شيئا . الله ينحني فوق رأسه
والشيطان ينظر من بين قدميه — وكلاهما يشده
فيفدو متروكا هو نفسه في المنتصف : تستيقظ الروح

وربما كأن من الأبعد عن العدل وإن كان من المغرى جدا ( لأن كلا الشاعرين مهتم بتخليد الحب من طريق النسل) أن نقارن بين المقطوعات التي سبق لنا أن سقناها من قصيدة اللورد هربرت وبين هذه الأبيات لتنسون:

واحد سار بين زوجته وطفلته
بخطوات موزونة ثابتة هادئة
وكان بين المين والحين يبتسم في وقار
شريكة دمه الحصيفة
انحنت عليه ، مخلصة رقيقة صالحة ،
تتحلى بوردة الأنوثة.
وفي حبهما المتبادل الآمن
كانت الفتاة الصغيرة تسير سيرا رزينا

تخطى مسبلة الجننين في نقاء

كانت وحدة هؤلاء الثلاثة من العنوبة إلى الحد الذي جعل قلبي المتجمد يبدأ في الخفقان متذكرا حرارته القديمة

ليس الاختلاف هنا اختلافا بسيطا في الدرجة بين الشعراء . إنه شيّ حدث للعقل الانجليزي في الفترة ما بين عصر دن أو اللورد هربرت من تشربري وعصر تنسون وبراوننج ، إنه اختلاف بين الشاعر الذهني والشاعر المتأمل . فتنيسون وبراوننج شاعران وهما يفكران ولكنهما لا يشعران بأفكارهما في سرعة انتشار أريج الوردة . لقد كانت الفكرة عند دن خبرة وكانت تشكل حساسيته . وعندما يكون ذهن الشاعر قد أعد لأداء مهمته على الوجه الأمثل فإنه يعمل دائما على إدماج الخبرات المتنافرة . إن خبرة الرجل العادي تتسم بالعماء وعدم الانتظام أوالشذرية فهو يقع في الحب أو يقرأ سبنوزا لكنه لا يربط بين هاتين الخبرتين ولا هو يربطهما بضوضاء الآله الكاتبة أورائحة الطهو أما في ذهن الشاعر فهذه الخبرات تشكل دائما كليات جديدة .

ويمكننا أن نعبر عن هذا الاختلاف إذن بالنظرية الأتية : إن شعراء القرن السابع عشر ، خلفاء الكتاب المسرحيين في القرن السادس عشر ، كانوا يملكون جهاز حساسية يمكنها أن تلتهم أي نوع من أنواع الخبرة . إنهم بسطاء متكلفون عسيرون أو مغرقون في الخيال – كأسلافهم – ولكنهم في ذلك ليسوا أكثر ولا أقل من دانتي وجويد كالمالاكنتي وجوينو شيلي أو تشينو . لقد حدث في القرن السابع عشر تفكك في الحساسية لم نشف منه قط وكان من الطبيعي أن يتفاقم هذا التفكك بتأثير أقوى شاعرين من شعراء ذلك القرن : ملتون ودريدن . لقد أنجز كل من هذين الرجلين أعمالا شعرية بالغة الفخامة لدرجة أن رفعة الأثر أعمتنا عن افتقارهما إلى أمور أخرى . ولقد مضت اللغة في طريقها وتحسنت من بعض الوجوه ، فخير ما كتبه كولنز وجراي (وصامويل) چونسون أو حتى جولد سميث من شعر يرضي بعض متطلباتنا العسيرة إلا رضاء أكثر مما يرضيها شعر دن أو مارقل أو كنج . ولكن بينما غدت اللغة أشد ريفية » ( رضاء أكثر مما يرضيها غو براواننج ) أشد فجاجة من الشعور والحساسية الممثلين في « فناء كنيسة ريفية » ( دون أن نذكر شيئا عن تنسون أو براواننج ) أشد فجاجة من الشعور والحساسية الممثلين في « فناء كنيسة ريفية » ( دون أن نذكر شيئا عن تنسون أو براواننج ) أشد فجاجة من الشعور والحساسية الممثلين في « عناء كنيسة ريفية » ( دون أن نذكر شيئا عن تنسون أو براواننج ) أشد فجاجة من الشعور والحساسية الممثلين في " حبيبته المخول " .

نبع ثانى النتائج الناجمة عن تأثير ملتون ودريدن من النتيجة الأولى ومن ثم كان بطئ الاتضاح . لقد بدأ العصر ذو العاطفية المغرقة مبكرا في القرن الثامن عشر واستمر . وقد ثار الشعراء على الاستدلال والوصف وراحوا يفكرون ويشعرون على

نوبات ودون توازن أو غدوا شعراء متأملين . ونحن نجد في قطعة أو اثنتين من " انتصار الحياة " لشلى وفي الجزء الثاني من " هيپريون " آثارا للنضال من أجل توحد الحساسية " ولكن كيتس وشلى توفيا وظل تنسون وبراوننج يتأملان .

أما وقد انتهينا من هذا العرض الوجيز لنظرية - ربما كانت أشد وجازة من أن تنقل عقيدة - فقد نتساعل: ترى ماذا كان يكون مصير الشعر " الميتافيزيقى " لو أن تيار الشعر انحدر مباشرة إليهم ؟ من المحقق أننا ما كنا عند ذاك لنصنفهم على أنهم شعراء ميتافيزيقيون . فالاهتمامات الممكنة الشاعر لا حدود لها وكلما كان الشاعر ذكيا كان ذلك أفضل إذ كلما كان ذكيا زاد احتمال أن يكون ذا اهتمامات : ونحن لا نشترط عليه إلا شرطا واحدا هو أن يحول اهتماماته إلى شعر لا أن يكتفى بتأملها شعريا . إن النظرية الفلسفية عندما تدخل الشعر تغدو راسخة المكانة لأن صدقها أو زيفها يغدو عند ذلك - بمعنى من المعانى - أمرا لا قيمة له ولأن صدقها — من ناحية أخرى - يقام عليه البرهان . وإن الشعراء الذين نناقشهم الآن كما أن لغيرهم من الشعر أخطاء متعددة ولكنهم كانوا - في خير أحوالهم - مشغولين بمحاولة العثور على معادل لفظى لحالات العقل والشعور . وهذا يعنى أنهم كانوا أنضيج - وأبقى على الزمن - ممن تلوهم من شعراء لا يقلون عنهم بالتأكيد مقدرة أدبة .

ليس من الضرورى دائما أن يكون الشعراء مشغولين بالفلسفة أو بأى موضوع أخر وكل ما نستطيع أن نقوله هو أنه يبدو من المحتمل أن الشعراء في حضارتنا بأوضاعها الراهنة لابد أن يكونوا عسيرين . فحضارتنا تستوعب قدرا كبيرا من التنوع والتعقيد ربننا التنوع والتعقيد عندما يلتقى بحساسية مرهفة فلابد من أن ينتج نتائج منوعة معقدة . ينبغى أن يغدو الشاعر أشد شمولا وأميل إلي التلميح وأبعد عن المباشرة حتى يرغم اللغة على أداء معناه بل وأن يخلع مفاصلها إن لزم الأمر ( وثمة تقرير لامع ومتطرف لهذا الرأى ، ليس من الضرورى أن يربط المرء نفسه به ، يقدمه مسيوجان إبستين في كتابه " شعر اليوم " La poesie d' aujourd - hui ) وهاكذا نحصل على شئ يشبه الإغراب في التعبير . إننا نحصل في الحقيقة على منهج شديد نحصل على شئ يشبه الإغراب في التعبير . إننا نحصل في الحقيقة على منهج يشبهه القرب إلى حد يدعو للدهشة من منهج " الشعراء الميتافيزيقيين " وهو منهج يشبهه أيضا في استخدامه للكلمات الغامضة والصياغة البسيطة :

O geraniums di aphanes guerroyeurs sortileges Sacileges monomanes.

Emballages devegondages, douches! O pressoirs

Des vyendanges des grands soirs!
lavettes aux abois,
Thyrses au fond des bois,
Transfusions, répresailles
relevailles, compresses et l'Eternal potion,
Angelus! en pouvoir plius
De debacles nuptiales de debcles nuptiales!

إيه يا أزهار الجيرانيوم الشفافة ، رقى محاربة

تدنيسات أحادية المس:

مواد للحزم ، لا حياء ، شأبيب !

إيه يا معاصر نبيذ حفلات مسائية !

ثياب أطفال تحت الحصار ،

تُرسيس في أعماق الغابات!

تحولات ، قصاص ،

احتفالات قبول امرأة في الكنيسة بعد الولادة ، ضمادات ، والشراب الأبدى ناقوس التبشير ! لم يعد من المكن

الكوارث الزوجية! الكوارث الزوجية! \*

وهذا الشاعر نفسه يستطيع أن يكتب ببساطة:

Elle est bien loin, elle pleure,

Le grand vent se lamente aussi...

إنها بعيدة ، إنها تبكى والريح العظيمة تندب أيضا \*\*

\* الأبيات للشاعر الفرنسى چول لافورج « قصائد أخيرة » (١٨٩٠) (م) \*\* أبيات للافورج من قصيدته " حول ميتة " من ديوان " قصائد أخيرة " (م) .

ذلك أن جيل لافورج وتريستان كوريير – في كثير من قصائده – أقرب إلى " مدرسة دن " من أي شاعرا إنجليزي عظيم . ولكن الشعراء الأشد منهم اتباعية يملكون نفس هذه الضاصلة الجوهرية : خاصلة تحويل الأفكار إلى إحساسات وتحويل أي ملاحظة إلى حالة عقلية :

Pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est egal a son vaste appetit.

An que le monde est grand a la clarte des lampes Aux yeax du souverir que le monde est petit!

لدى الطفل عاشق الخرائط والصور يعادل الكون شهيته العظيمة . إيه ماأكبر العالم على ضوء المسباح ولكن ما أصفره حين نراه بعين الذاكرة . \*\*\*

ونحن نجد في الأدب الفرنسي أن أعظم أساتذة القرن السابع عشر: راسين وأعظم أساتذة القرن التاسع عشر: بود لير كانا من بعض النواحي أقرب إلى بعضهما منهما إلى أي شاعر آخر. وكان هذان الأستاذان العظيمان الكلمة أعظم أستاذين أيضا للتحليل النفسي وأشغفهم باستكشاف الروح. ومن الشائق أن نتأمل قائلين: أليس من نكد الحظ أن اثنين من أعظم أساتذة الكلمة في لغتنا – ملتون ودريدن – يحققان انتصاراتهما في الوقت الذي يهملان فيه الروح إهمالا مذهلا ؟ ولو أننا استمررنا في إنجاب الملتونات والدريدنات لما كان في ذلك كبير خطر ولكن مما يدعو إلى الأسف في الأوضاع الراهنة أن الشعر الإنجليزي قد ظل ناقصا هذا النقص، إن من يعترضون على: تكلف " ملتون أو دريدن يقولون لنا أحيانا: «انظروا في قلوبكم واكتبوا». ولكن النظرة إلى القلب ليست عميقة بما فيه الكفاية. لقد نظر راسين أو دن إلى ما هو أكثر من القلب وينبغي أن ننظر إلى قشرة المخ والجهاز العصبي والقنوات الهضمية.

أفلا يحق لنا أن ننتهى إذن إلى أن دن وكراشوه فون وهربرت واللورد هربرت ومارقل وكنج وكاولى - فى خير أحواله - يسيرون فى التيار المباشر للشعر الإنجليزى وأنهم ينبغى أن يلاموا بهذا المعيار لا أن يدللوا بالحب الذى نكنه لعلم العاديات ؟ لقد مدحناهم المدح الكافى بعبارات تتضمن أنهم محدود الأفاق كقولنا إنهم : ميتافيزيقيون

<sup>\*\*\*</sup> الأبيات من قصيدة بودلير "الرحلة" (م) .

"أو " ذوو فطنة " أو " متفردون " أو " غامضون " رغم أنهم في خير أحوالهم لا يملكون من هذه الصفات أكثر مما يملكه سواهم من الشعراء الجادين . ولا ينبغي من الناحية الأخرى أن نرفض نقد ( صامويل ) چونسون ( وهو شخص يخاطر المرء إذا اختلف معه ) قبل أن نتمكن منه أو نتمثل شرائع الذوق الچونسونية . وعندما نقرأ القطعة المشهورة من مقالته عن كاولي ينبغي أن نتذكر أنه يعني بالفطنة ، كما هو واضح ، شيئاً أخطر شأنا مما نعنيه اليوم بهذه الكلمة . كما أنه ينبغي أن نتذكر ونحن نقرأ نقده لنظمهم كم كان النظام الذي تدرب عليه ضيق النطاق وكم كان حسن التربيب فيه ينبغي أن نتذكر أن [ صامويل ] چونسون قد كان – في المحل الأول - يمثل بأهم شاعرين أساءا إلى الحركة : كاولي وكڤلاند . ولو تحقق ذلك لكان عملاً مثمرا فإن المراسكين ألشعراء بكل اختلافاتهم نوعا ودرجة من موسيقي دن القوية إلى الرنين الواهن البهيج النقص المؤسفة القليلة في هذه المنتخبات المتازة التي جمعها الأستاذ جريرسون .

# من « أندرو مارڤل »

(1471)

إن الذكرى المنوية الثالثة لعضو هل السابق تستحق لا الاحتفال الذى اقترحته تلك القصبة المحظوظة فحسب، وإنما أيضا قليل من التأمل الجاد فى كتاباته، وهذا عمل من أعمال الورع، بالغ الاختلاف عن بعث سمعة ميتة. لقد كانت مكانة مارفل عالية لفترة من الزمن، وليس أحسن قصائده بالغ الكثرة، وليست فقط معروفة جيدا من كتابي «الذخيرة الذهبية» « وكتاب أوكسفورد للشعر الإنجليزى»، وإنما لابد أن تكون أيضا قد استمتع بها قراء كثيرون. إن قبره ليس بحاجة إلى ورود ولا سذاب ولا إكليل غار، وليس ثمة عدالة خيالية نزجيها إليه، وإنما نستطيع أن نفكر فيه – إذا كانت هناك حاجة إلى التفكير – من أجل فائدتنا نحن، لا فائدته هو. إن إعادة الشاعر إلى الحياة – وهي المهمة الكبرى والباقية النقد – معناها في هذه الحالة أن نعصر قطرات جوهر اثنتين أو ثلاث قصائد؛ وحتى إذا اقتصرنا على هذه، فقد نجد فيها شرابا ندرا لا يعرفه هذا العصر، فليس جهد النقد هو أن يقرر المكانة وإنما أن يعزل هذه الصفة. والحقيقة المائلة في أنه من بين كل شعر مارفل، الذي ليس في ذاته كبير الكمية، فإن القسم القيم حقيقة مكون من بضع قصائد قليلة تومئ إلى أن الصفة الكمية، فإن القسم القيم حقيقة مكون من بضع قصائد قليلة تومئ إلى أن الصفة المجهولة التي نتحدث عنها يحتمل أن تكون صفة أدبية أكثر منها شخصية، أو هي – معفة حضارة - صفة حضارة، وعادة تقليدية في الحياة.

إن شاعرا من نوع دن أو بودلير أولافورج يكاد يمكن اعتباره مبتدعا لاتجاه ونظام من الفكر أو الأخلاق ودن عصى على التحليل: فإن ما يلوح تارة وجهة نظر شخصية غريبة قد يلوح تارة أخرى أقرب إلى أن يكون تركيزا دقيقا لضرب من الشعور منتشر في الجو المحيط به . إن دن وكفنه ، أو الكفن ودافعه إلى ارتدائه ، أمران لا ينفصلان ، غير أنهما ليسا شيئا واحدا . وأحيانا ما يلوح أن القرن السابع عشر قد جمع ، لأكثر من لحظة ، وتمثل في فنه كل خبرة الذهن الإنساني التي يلوح (من وجهة النظر نفسها ) أن القرون التالية كانت مشغولة ، جزئيا ، بدحضها . غير أن دن كان خليقا بأن يكون فردا متفردا في أي زمان ومكان ، أما خير شعر مارفل فنتاج دن كان خليقا بأن يكون فردا متفردا في أي زمان ومكان ، أما خير شعر مارفل فنتاج

من ذلك الأسلوب العالى الذي تطور عن مارلو من خلال چونسون ( لأن شكسپير

لا يندرج تحت هذه الأنساب ) فصل القرن السابع عشر بين صفتين هما :

الفطنة والتفاصح وليست هاتان الصفتان بالبساطة أو القابلية للإدراك على النحو الذي يلوح أن اسمهما يتضمنه وكما أنهما ليستا - من الناحية الفعلية - طرفى نقيض فكلتاهما تتسم بالوعى والثقافة وبوسع الذهن الذي يولد إحداهما أن يولد الأخرى إن الشعر الفعلى لمارفل وكاولى وملتون وغيرهم إنما هو مزيج منهما متفاوت النسب وينبغى أن نأخذ حذرنا حتى لا نستخدم هذه المصطلحات على نحو أشمل مما ينبغى الأن معناهما - كما هو الشأن مع سائر المصطلحات السائلة التي يتناولها النقد الأدبى - يتغير بتغير العصور وتوخيا للدقة ينبغى علينا أن نعتمد - إلى حد ما - على ثقافة القارئ وحسن ذوقه .

إن فطنة الشعراء الكاروليذين ليست هي فطنة شكسبير ، وليست هي فطنة دريدن ، الأستاذ العظيم للازدراء ، أو فطنة بوب ، الأستاذ العظيم للكراهية ، أو فطنة سويفت ، الأستاذ العظيم للاشمئزاز . فما نعنيه بالفطنة إنما هو خاصة شائعة بين أناشيد «كومس» وقصيدة Anacreontics لكاولي و " الأنشودة الهوراسية " لمارفل ، إنها أكبر من أن تكون براعة فنية ، أو معجم ألفاظ حقبة زمنية وأسلوبها في ترتيب الجمل : وإنما هي – تلك التي وصفناها ، على نحو تجريبي ، بأنها فطنة عقلانية صلبة تكمن تحت الرشاقة الغنائية الخفيفة . وأنت لا تستطيع أن تجدها عند شلى أو كيتس أو وردزورث . وأنت لا تستطيع أن تجد أكثر من صدى منها عند لاندور ، وأقل من صدى عند تنسون وبراوننج . ومن بين المعاصرين نجد أن ييتس أيرلندي ، وهاردي رجل إنجليزي حديث – أي أن هاردي لا يملكها وييتس خارج موروثها تماما . ومن ناحية أخرى ، فكما أن وجودها أمر محقق لدى لافونتين ، فإن ثمة قسما كبيرا منها لدى جوتييه . أما عن التفاصح ، أي الاستغلال المتعمد لإمكانات الفخامة في اللغة وهو ما استخدمه ملتون وأساء استخدامه – فإن ثمة نمونجا لاستخدامه بل وإساءة استخدامه في شعر بودلير .

وليست الفطنة بالصفة التى اعتدنا أن نربط بينها وبين الأدب "الپيوريتانى "، بين ملتون أو مارفل . غير أنه إذا كان الأمر كذلك فإننا نكون ، جزئيا ، مخطئين فى تصورنا للفطنة ، وجزئيا مخطئين فى تعميماتنا عن البيوريتان . ولئن لم تكن فطنة دريدن أو فطنة پوپ هى اللون الوحيد من الفطنة فى لغتنا ، فإن بقية الألوان ليست مجرد مرح بسيط أو نزق خفيف أو خروج عن اللياقة طفيف أو إبجرامات صغيرة . ومن ناحية أخرى ، فإن المعنى الذى يمكن به أن نصف رجلا كمارفل بأنه " بيوريتانى " إنما هو معنى محدود . فالأشخاص الذين كانوا يناهضون تشارلز الأول والاشخاص الذين كانوا يعضدون الكومنولث لم يكونوا جميعا من طائفة

أو من طائفة

the united Grand Junction Ebenzer Temperance Association

لقد كان الكثيرون منهم سادة في زمنهم ، لا يعدون أن يؤمنوا – مع قدر من العقل كبير – بأن الحكومة التي يتولاها برلمان من السادة خير من حكومة يتولاها فرد من أسرة ستيورات . وعلى الرغم من أنهم كانوا – حتى ذلك الحد – ممارسين ليبراليين ، فإنهم ما كانوا ليتنبئوا باجتماع الشاى وانشقاق المنشقين . ولما كانوا رجال تعليم وثقافة ، بل وأسفار ، فإن بعضهم تعرض لتلك الروح التي كانت تسود العصر ، والتي قدر لها أن تكون الروح الفرنسية المهيمنة على العصر . ومن الغريب أن هذه الروح كانت معارضة تماما للاتجاهات الكامنة في البيوريتانية أو القوى العاملة فيها . وهذا الصراع يلحق ضررا كبيرا بشعر ملتون . أما مارفل – الذي كان خادما نشطا الجمهورية ، وإن يكن مشايعا لها فاترا ، وشاعرا على نطاق أضيق – فقد كان نصيبه من الضرر أقل من نصيب ملتون بكثير . وبيته المكتوب عن تمثال تشارلز الثاني : " إنه من الضرر أقل من نصيب ملتون بكثير . وبيته المكتوب عن تمثال تشارلز الثاني : " إنه من النسر أقل من نصيب ملتون بكثير . وبيته المكتوب عن تمثال تشارلز الثاني : " إنه الناس ... قد كان يجمل بهم ، وكان باستطاعتهم ، أن يثقوا بالملك " ، وعلى ذلك فإن الناس ... قد كان ابن قرنه أكثر مما كان بيوريتانيا ، يتحدث بصوت عصره الأدبى على مارفل ، الذي كان ابن قرنه أكثر مما كان بيوريتانيا ، يتحدث بصوت عصره الأدبى على مارفل ، الذي كان ابن قرنه أكثر مما كان بيوريتانيا ، يتحدث بصوت عصره الأدبى على نحو أوضح وأقل التباسا مما يفعل ملتون .

وهذا الصوت يتحدث بقوة غير معهودة في قصيدة "إلى حبيبته الخجول"، وموضوع هذه القصيدة واحد من الموضوعات التقليدية العظيمة الشائعة في الأدب الأوريي . إنه موضوع "أي حبيبتي "و" اجمع براعم الورود "و" فلتمض أيتها الوردة الجميلة ". وهو موجود في صرامة لوكريتيوس الوحشية وفي نزق كاتولوس الحاد . وفطنه مارفل إنما تجدد هذا الموضوع بتنوع صوره وترتيبها . ففي أولى فقره الثلاث يتلاعب بوهم يبدأ بالإبهاج ثم يفضى إلى الإدهاش .

لوقد كان لدينا من الدنيا الكفاية ومن الزمان

لما كان في هذا النفور ياسيدتي من جريرة

... ولكنت بحيث

أتعشقك عشر سنين قبل الطوفان

وكنت إن أحببت ، بحيث تتأبين

إلى أن يتحول اليهود عن دينهم ، ولكانت ثمار حبى بحيث تنمو أكبر من الامبراطوريات وأشد بطأ ...

فنحن نلاحظ السرعة العالية ، وتتابع الصورة المركزة ، التى يضخم كل منها الخيال الأصلى . وعندما تبلغ هذه العملية غايتها وتلخص ، تتحول القصة فجأة بتلك البغتة التى صارت واحدة من أهم وسائل تحقيق التأثير الشعرى منذ هوميروس :

لكنى لا أفتا أسمع عند ظهرى

مركبة الزمان المجنحة وهي تسرع إلى قرينا ،

وهنالك ترقد أمامنا

منجاري الأبنية الشاسعة .

إن حضارة بأكملها لتكمن في هذه الأبيات:

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas Regumque turris

موت شاحب من مثل ما يطرق أكواخ الفقراء

وأبراج الملوك على قدم المساواة .

وليس هوراس فقط ، وإنما كاتولوس نفسه :

Nobis, cum semel occidit brevis lux, Nox est perpetuauna dormienda.

> حيث أن نور الشخيهخة يخبو سريعا ( فالحياة ) بالنسبة لنا ليل أبدى علينا أن ننامه .

إن شعر مارفل لا يملك ذلك التردد الجليل للأصداء في لاتينية كاتولوس ، ولكن من المحقق أن الصورة التي يقدمها مارفل أشمل وأنفذ إلى الأعماق من صورة هوراس . ولو أن شاعرا حديثا سمق إلى الأوج ، لكن من المحتمل جدا أن يختم حديثه بهذا التأمل الخلقى . ولكن المقطوعات الثلاث في قصيدة مارفل تتسم بشئ أقرب إلى أن يكون علاقة قياسية بين بعضها وبعض . فبعد اقتراب وثيق من حالة دن النفسية .

ولتعالجن الديدان

تلك البكارة التي حافظت عليها طويلا . . .

إن القبر لمكان خاص أخاذ

لكنى لا إخال أحدا يعانق فيه أحدا

تجئ الخاتمة :

دعينا نطوى كل قوتنا وكل

قتنا في كرة واحدة

ونمزق مسراتنا بالصراع العنيف

خلال بوابات العيش الحديدية.

ولن ينكر أحد أن هذه القصيدة تمتاز بالفطنة . غير أنه قد لا يكون واضحا أن هذه الفطنة تشكل تصعيد وتنزل سلم موسيقى عظيم الحظ من قوة الخيال ، فهذه الفطنة لا تجتمع فقط مع الخيال ، وإنما تنصهر فيه . ويوسعنا بسهولة أن نتبين خيالا فطنا في الصور المتتابعة ( " ثمار حب " ، " إلى أن يتحول اليهود عن دينهم ") ولكنه ليس بالخيال الذي ينغمس فيه الشاعر – مثلما يفعل كاولى أو كليفلاند أحيانا – لأجل ذاته وإنما هو تزيين بنائي لفكرة جادة . وهو ، في هذا ، متفوق على خيال قصيدتي " الطرب "LAllegro والمتفكر Penseroso ، أو على قصائد كيتس الأخف وزنا والأقل نجاحا . والحق أن هذا التحالف بين الخفة والجد ( والذي يعمق من الجد ) إنما هو من خصائص نوع الفطنة التي نحاول أن نتعرف عليها . ونحن نجده في هذه الأبيات :

Le squelette etait invisible

Au temps heureux de lart paien!

لجوتييه وفى غندرة dandysme بودليرولافورج . إنه موجود فى قصيدة كاتولوس التى أوردت أبياتا منها ، وفى تنويع بن چونسون .

أليس بوسعنا أن نخدع أعين

جواسيس بيوت قلائل مساكين ؟

ليس من الخطيئة أن نختلس ثمار الحب

وإنما نكشف عن هذه السرقات المعذبة لتؤخذ وترى

هذه قد بررت الجرائم .

فهذا شئ موجود في بروبرتيوس وأوفيد . إنه من خصائص أدب مثقف ، وهو خاصة تمتد في الأدب الإنجليزي ، وذلك – بالضبط – في اللحظة السابقة لتغير الذهن الإنجليزي ، وهي ليست بالخاصة التي نتوقع من الپيوريتانية أن تشجعها . وعندما نصل إلى جراى وكولنز تظل هذه الحذلقة المثقفة باقية ، ولكن في اللغة فقط ، بينما تختفي من الشعور . لقد كان جراى وكولينز أساتذة . ولكنهما فقدا ذلك الإمساك بناصية القيم الإنسانية ، وتلك القبضة القوية على الخبرة الإنسانية التي هي من أقوى منجزات الشعراء الإليزابيثيين واليعقوبيين . وهذه الحكمة التي ربما كانت كلبية ولكنها لا تعرف الكلل ( وهي عند شكسبير تنبؤية مرعبة ) تؤدي إلى الفهم الديني ولا تكتمل إلا به . إنها تؤدي إلى نقطة قول بوفاروبيكوشيه :

Ainsi tout leur a craque dans la main

إن الفرق بين الخيال والتوهم - بالنظر إلى هذا الشعر المتسم بالفطنة - إنما هو فرق بالغ الضيق . من الواضح أن الصورة التى تكون مضحكة على نحو فورى وغير مقصود لا تعدو أن تكون توهما . ففى قصيدة " عن بيت ابلتون " يقع مارفل فى إحدى هذه الصور غير المرغوب فيها ، وذلك فى وصفه لموقف البيت من سيده :

ومع هذا فإن البيت الثقيل يرفض عرقا ،

وقلما يحتمل سيده العظيم

غير أنه حيث يأتي ، تتحرك القاعة الكبيرة ،

ويغدو المربع دائريا

وهى أبيات - مهما يكن المراد بها - أشد إضحاكا مما كان يراد لها أن تكون . ومارفل يقع أيضا فى الغلطة الأكثر شيوعا : غلطة الصور التى تنمى أكثر من اللازم أو تشتت ، التى لا تدعم شيئا سوى أجسادها الشائهة الخاصة .

غير أن صور قصيدة " الحبيبة الخجول " ، لا تتسم بالفطنة فقط ، وإنما تفى بتجلية كوارد ج للخيال :

" وهذه القوة .. تكشف عن نفسها في الموازنة أو التوفيق بين الصفات المتضادة أو المتنافرة : في التشابه مع الاختلاف ، العام والعيني ، الفكرة والصورة ، الفرد والنموذج الممثل ، والأحساس بالجدة والطراجة مع الموضوعات القديمة والمألوفة ، حالة من الانفعال أكثر من المألوف مع نظام أكثر من المألوف ، حكم يقظ دائما وامتلاك للنفس ثابت ، مع حماس وشعور عميق أو حمس . . . . "

وقول كواردج ينطبق أيضا على المنظومات التالية ، التى اخترتها بسبب تشابهها ، ولأنها تصور الوقفة البارزة التى كثيرا ما يدخلها مارفل على بيت قصير :

والقصيدة ،التى أخذت منها أخر هذه المقتطفات (قصيدة "الحورية والفون ") قائمة كلها على أساس بالغ الوهن ، ونستطيع أن نتصور ما كان بعض ممارسينا المحدثين للخيوط الهينة الشأن خليقين بأن يصنعوا منه . غير أنه لا يجمل بنا أن ننصر إلى معاصرة مثيرة للحسد كى نوضح هذا الاختلاف . هذه سنة أبيات من "الحورية والفون "

لى حديقة خاصة بى وكذلك الشأن مع ورودها النامية وزنابقها حتى لتخالها برية صغيرة وطوال فصل الربيع من السنة

كانت لا تحب إلا البقاء هناك .

وهذه خمسة أبيات من " أغنية الحورية إلى هيلاس " في " حياة ياسون وموته " لوليم موريس :

أعرف حديقة صغيرة قريبة

تكثف فيها الزنايق والورود الممراء

حيث يمكنني أن أتجول إن شئت

من الفجر الندى إلى الليل الندى

وثمة من يتجول معى

فحتى هذا الحد نجد أن وجه الشبه أكثر لفتا للنظرمن الاختلاف ، على الرغم من أننا قد نلاحظ غموض الإشارة ، في البيت الأخير ، إلى شخص أو شكل أو طيف غير محدد ، إذا قورن بالرد الأكثر إفصاحا للوجدان إلى الموضوع ، الذي نتوقعه من مارفل .غير أن موريس لا يلبث أن يشطح شطحا شديدا في الجزء التالي من القصيدة :

ومع ذلك فعلى الرغم من أنى أترنح ، وقد نب إلى الوهن

خلفت نفحة مىفيرة

تتلمس ، بين فكي الموت ،

سبيلا إلى ذلك المكان السعيد

تبحث عن الوجه الذي لا أنساه

ذلك الذي رأيته يوما ، وقبلته يوما ، وحرمت منه يوما

قرب تمتمة البحر .

فها هنا نجد أن الشبه ، إن كان ثمة شبه ، يتصل بالجزء الأخير من قصيدة « إلى حبيبته الخجول » وأما عن الاختلاف ، فإنه لا يمكن أن يكون أكثر اتضاحا . إن تأثير قصيدة موريس الجذابة يعتمد على ضبابية شعورها ، وغموض موضوعها ، أما تأثير قصيدة مارفل فيعتمد على دقتها اللامعة الصلبة . وليست هذه الدقة راجعة إلى الحقيقة الماثلة في أن مارفل يتناول انفعالات أكثر فجاجة ، أو أبسط ، أو أشد جسدية . ذلك أن وجدان موريس ليس أكثر رهافة أو أكثر روحانية ، وإنما هو لا يعدو أن يكون أشد غموضا ، ولئن شك أمرؤ فيما إذا كان يمكن الوجدان الأكثر رهافة أو روحانية أن يتسم بالدقة ، فما عليه إلا أن يدرس معالجة تنوعات الوجدان غير الجسدى في "

الفردوس " Paradiso وثمة نتيجة غريبة تنجم عن المقارنة بن قصيدة موريس وقصيدة مارفل " مارفل " مارفل " الأولى ، وإن لاحت أكثر جدية ، هي الأخف وزنا ، وقصيدة مارفل " الحورية والفون " التي تلوح أخف وزنا ، هي أكثر القصيدتين جدية .

هكذا يبكي البلسم الجريح ، هكذا

ينطلق البخور المقدس

ويذوب أبناء هليوس النين فقدوا اخوتهم

في مثل هذه الدموع العنبرية

إن لهذه الأشعار إيحائية الشعر الحق ، أما أشعار موريس التى ليست بشئ إلا أن تكون محاولة للإيحاء ، فلا توحى بشئ فى الحقيقة . ونحن نميل إلى أن نستنتج أن الإيحاء بمثابة العبير المحيط بمركز لامع واضح ، وأنك لا تستطيع أن تحصل على العبير وحده . وشعور موريس الأشبه بأحلام اليقظة هين الشأن أساسا ، ولكن مارفل يتناول شيئا هينا ، كشعور فتاة نحو طائرها المدلل ، ويقيم صلة بينه وبين ذلك السديم المروع والذى لا ينضب له معين من الانفعالات المحدقة بكل عواطفنا الدقيقة والعملية ، ويمتزج بها ، ومرة أخرى ، يفعل مارفل هذا فى قصيدة قد تلوح ، بسبب جهازها الرعوى الشكلى ، موضوعا تافها :

كلوريندا: قرب هذا ، ثمة ناقوس ينبوع سائل

يدق داخل المحارة المقعرة .

دامون: عسى النفس أن تستجم هناك وتنظف

أم عساها تنقع غلتها ؟

حيث نجد مجازا قد غمرنا فجأة في صورة التطهر الروحى ، ونحن نجد هنا عنصر المفاجأة كما في قول فيون :

Necessite fait gens mesprendre

Et faim saillir le loup des boys,

المفاجأة التى اعتبرها يو على أعلى درجة من الأهمية ، وكذلك نجد كبح جماح النفس وهدوء النغمة اللذين يجعلان من المفاجأة أمرا ممكنا ، وفى أشعار مارفل التى سقناها هناك تلك الإحالة للمألوف إلى شئ غريب ، وللغريب إلى شئ مألوف ، التى عزاها كواردج إلى الشعر الجيد .

إن جهد إقامة عالم من الأحلام ، ذلك الجهد الذي يغير الشعر الإنجليزي هذا التغيير الكبير في القرن التاسع عشر ، عالم من الأحلام مختلف تماما عن الحقائق الرؤيوية لـ " الحياة الجديدة " Vita Nuova أو عن شعر معاصرى دانتي ، إنما يمثل مشكلة لا ريب في أنه يمكن العثور على تفسيرات متنوعة لها. والنتيجة ، على أية حال ، تجعل شاعرا من القرن التاسع عشر ، في مثل حجم مارفل ، شخصية أهون شأنا بكثير وأقل جدية . إن مارفل ليس شخصية أعظم من وليم موريس ، غير أنه كان يملك وراءه شيئا أشد صلابة بكثير: لقد ورث التأثير الواسع والنفاذ لبن چونسون . ولم يكتب بن چونسون قط شيئا أشد خلوصا من قصيدة مارفل " أنشودة هوراسية " ، وإن لهذه الأنشودة نفس تلك الضاصة من الفطنة التي كانت منتشرة في النتاج الإليزابيتي بأكمله ومركزة في عمل بن چونسون . وكما قلنا فيما سبق ، فإن هذه الفطنة التي تسرى في شعر مارفل أشد اتساما بالطابع اللاتيني وأكثر تهذيبا من أي شئ تلاها ، فالخطر الأكبر - فضلا عن التشويق والانفعال الأكبر - للنثر والشعر الإنجليزي ، إذا قورن بالنثر والشعر الفرنسي ، إنما يتمثل في أنه يسمح ويبرر المبالغة في صفات معينة ، مما يترتب عليه تنحية صفات أخرى . لقد كان دريدن عظيما في الفطنة ، كما كان ملتون عظيما في التفاصح ولكن الأول - بعزله هذه الصفة وتحويلها في حد ذاتها إلى شعر تام - والثاني - باستغنائه عنها كلية - ربما يكونان قد أضرا بلغتنا . ولدي دريدن تغدو الفطنة فكهة تقريبا ، ومن ثم تفقد بعض اتصالها بالواقع ، وتغدو فكاهة خالصة ، وهو مالا تكاد تفعله الفطنة الفرنسية قط .

أراحت القابلة يدها على جمجمته الغليظة ،

متفوهة بهذا التبريك التنبؤى : فلتكن بليدا .....

حشد عديد من القديسين المالمين يتتابع ،

من السلالة القديمة الصادقة المتحمسة .

فهذا جرئ وفخيم ، وإنه لينتهى إلى تهكم تعد أهاجى مارفل التهكمية ، بالقياس إليه ، فقاعات عابرة .

ذلك الذي أقبل من حدائقه الخاصة ، حيث

كان يعيش متحفظا متقشفا ،

( وكأنما قصاراه

أن يزرع البرغموت )

ثم إذ هو ، في بسالته النشطة ، يرتقى

كيما يقوض ما شاده الزمان من أعمال كبيرة ،

ويشكل الملكة العتيقة

في قالب جديد ،

ألا إن الاسكتلندي لن يجد له مأوي

في ذهنه الأبلق ،

واسوف ينكمشون تحت أرديتهم الصوفية

من هذه البسالة التي تبعث الحزن في قلوبهم :

فنحن نستطيع أن نجد هنا تعادلا وتوزانا وتناسبا في النغمات . وهي صفات على حين أنها لا تستطيع أن ترفع مارفل إلى مستوى دريدن أو ملتون ، تنتزع موافقة لا يتلقاها منا هذان الشاعران ، وتضفى متعة هي – على الأقل – مختلفة في النوع عن أي متعة يستطيعان – في كثير من الأحيان – أن يمنحانا إياها . وهذا هو ما يجعل من مارفل أثرا كلاسيا ، أو كلاسيا بمعنى لم يكن به جراى وكولنز كلاسيين ، ذلك أن هذين الأخيرين – مع كل ما نسلم لهما به من نقاء – يعدان نسبيا فقيرين في ظلال الشعور والقدرة على المقابلة والتوحيد .

وإنا لنشعر بالحيرة في محاولتنا أن نترجم الصفة - التي يومئ إليها مصطلح الفطئة المبهم والذي عفى عليه الزمان - إلى ذلك المصطلح اللفظى الذي يساويه عجزا عن الإرضاء مصطلح عصرنا . وحتى كاولى لا يتمكن من تعريفها إلا بنواحيها السلبية :

إنها تظهر حلوة في ألف شكل

هناك رأيناها واضحة ، وها هي ذي الآن هنا

كارواح في مكان ، لا ندري كيف جات

وقد خرجت من عملتنا النقدية كلية ، ولم يسك اصطلاح جديد يحل محلها ، فهذه الصفة قلما توجد الآن ولا يتبينها أحد قط :

فى قطعة حقة من الفطنة ، ينبغى أن يوجد كل شئ ومع ذلك ينبغى أن يتفق فيها كل شئ كما أنه في الفلك ، دون قسر أو صراع ،
قد سكنت كل الكائنات ، كل الكائنات الحية .
أو كما أن الصور البدائية للكل
( إذا قارنا جليل الأمور بصغيرها )
ترتسم ، دون تنافر أو خلط ،
على تلك المرآة الغريبة للإله .

وإلى هذا الحد ، يكون كاولى قد أحسن القول ، غير أننا إذا حاولنا ما لا يجاوز ما حاوله كاولى ، فإنه لينبغي علينا - إذ نجد أنفسنا في وضع الناظر إلى الوراء - أن نغامر بما هو أكثر من التعميمات المتلهفة . وإذ تظل أعيننا مثبتة على مارفل ، نستطيع أن نقول إن الفطنة ليست هي اللوذعية ، وإنما هي تختنق أحيانا تحت وطأة اللوذعية ، كما هو الشأن في قسم كبير من ملتون . وهي ليست كلبية ، رغم أن فيها نوعا من الصلابة قد يختلط بالكلبية ، عند رقيقي الأذهان . إنها تختلط باللوذعية لأنها تنتمي إلى ذهن مثقف غنى بأجيال من الخبرة ، ويخلط بينها وبين الكلبية لأنها تنطوى على فحص ونقد مستمرين الخبرة . إنها تتضمن - فيما يحتمل - اعترافا ، مضمرا في التعبير عن كل خبرة ، بأن هناك أنواعا أخرى من الخبرة ممكنة ، وهو ما نجده لدى أعظم الشعراء بنفس الوضوح الذي نجده به لدى شعراء مثل مارفل . قد يلوح أن مثل هذا التقرير العام يبعد بنا كثيرا عن قصيدة " الحورية والفون " أو حتى عن قصيدة " أنشودة هوراسية " ، غير أنه ربما كان يبرره الرغبة في أن نفسر ذلك الذوق الدقيق لمارفل الذي يمكنه من أن يجد الدرجة المناسبة من الجدية لكل موضوع يعالجه . إن أخطاءه الذوقية ، حين يخطئ ، ليست خطايا في حق هذه الفضيلة وإنما هي مجازات مغربة واستعارات وتشبيهات منتفخة ولكنها لا تتمثل قط في تناول موضوع من الموضوعات بجدية أكثر من اللازم ، أو بخفة أكثر من اللازم ، إن هذه الفضيلة ، فضيلة الفطنة ، ليست خاصة ينفرد بها الشعراء الأقل مرتبة ، والشعراء الأقل مرتبة في أحد العصور أو إحدى المدارس ، وإنما هي خاصة ذهنية ربما كانت لا تغدو ملحوظة ، في ذاتها ، إلا في عمل الشعراء الأدنى مرتبة . أضف إلى ذلك أنها غائبة عن عمل وردزورث وشلى وكيتس الذي قام نقد التاسع عشر ، لا شعوريا ، عليه -فقد كانت الفطنة أمرا لا صلة به بخير شعرهم .

> أشاحب أنت من عناء تسلقك السموات وتحديقك إلى الأرض ،

متجولا بلا رفيق

بين النجوم المختلفة المولد عن مولدك ،

متغيرا دائما ، كعين حزينة ،

لا تجد ما تستحق أن تتبت عليه بصرها ؟

وإنه ليكون من العسير أن نجرى أى مقارنة نافعة بين هذه الأبيات لشلى وأى شئ لمارفل . غير أن الشعراء التالين ، الذين كان بمقدروهم أن يستفيدوا من هذه الصفة فى مارفل ، لم يكونوا يملكونها ، وحتى براوننج يلوح ، على نحو غريب ، فجا – من إحدى النواحى – بالقياس إلى مارفل . واليوم نجد أحيانا تورية ساخرة أو هجاء جيدين ، ولكنهما يفتقران إلى توزان الفطنة الداخلى ، لأن صوبيهما إنما هما ، أساسا ، احتجاجات على عاطفية مغرقة أو حماقة خارجية من نوع ما . أو نحن نجد شعراء جادين يلوحون خائفين من اكتساب الفطنة ، خشية أن يفقدوا الحدة . والصفة التي كان مارفل يملكها ، هذه الفضيلة المتواضعة والشخصية على التحقيق سواء دعوناها فطنة أو عقلا أو حتى تهذيبا – قد فشلنا في تعريفها ، غير أنه مهما يكن الإسم الذي نطلقه عليها ، ومهما يكن تعريفنا لذلك الاسم ، فإنها شئ نفيس ، نحن بحاجة إليه ومنقرض فيما يلوح . وهي الشئ تعريفنا لذلك الاسم ، فإنها شئ نفيس ، نحن بحاجة إليه ومنقرض فيما يلوح . وهي الشئ

C'etait une belle ame, come on ne fait plus a Londres.

هذا رجل لطيف لا يلتقى به المرء في لندن -

# من " چون دريدن "

(14f1)

لئن كان الأمل في الاستمتاع ( وهو المبرر الوحيد لقراءة الشعر) غائبا لحق لنا أن نترك سمعة داريدن نائمة في كتيبات الأدب. وبالنسبة لأولئك الذين لا يشعرون حقيقة بعبقريته ( وهؤلاء هم ، فيما يحتمل ، غالبية قراء الشعر الأحياء ) فإن كل ما نستطيعه هو أن نجبههم بأمثلة للقضية التالية: إن عدم شعورهم به لا يدل فقط على أنهم لا يلقون بالا إلى الهجاء والفطنة ، وإنما يدل أيضًا على افتقارهم إلى إدراك صفات لا تقتصر على الهجاء والفطنة ، وتوجد في أعمال شعراء آخرين يشعر هؤلاء الأشخاص بأنهم يفهمونهم ؛ وبالنسبة لمن تربت أذواقهم في الشعر ، كلية ، على الشعر الإنجليزي في القرن التاسع عشر - كما هو الشأن مع غالبية القراء - فإنه لمن الصعب أن نشرح دريدن أو نلتمس له عذرا . إن القرن العشرين مازال يعيش في القرن التاسع عشر ، رغم أنه قد يكتسب مع الزمن طابعه الخاص . وقد كانت للقرن التاسع عشر ، شأنه في ذلك شأن أي قرن آخر ، أذواقه المحدودة وبدعه الجارية ، وكان ، ككل عصر آخر ، على غير وعي بحدوده ، لم يكن في أذواقه وبدعه الجارية مكان لدريدن . ومع ذلك فإن دريدن هو أحد مقاييس شمولية التذرق الشعر . إنه خليفة لجونسون ، وبالتالي سليل لماراو ، وسلف أفضل ما في شعر القرن الثامن عشر ، كله تقريبا ، فنحن متى تمكنا من دريدن - وبالتمكن أعنى الاستمتاع الكامل والأسباس به ، وليس الاستمتاع الشخصيي القائم على نزوة - غدا بوسعنا أن نستخلص كل ما يمكن استخلاصه من متعة وسمو من معاصريه - أولدام ودنام ، أو الأقل إثابة : ولر ومن خلفوه - وليس فقط من بوب وإنما أيضنا من فيليس وتشرشل وجراى وجونسون وكوير وجولد سميث ، وقد استطال إلهامه في كراب وبيرون ، بل أنه يمتد - كما بين فأن دورين بمهارة - إلى يو . وحتى الشعراء المسئولون عن الثورة كانوا يعرفون إنتاجه معرفة جيدة : فوردزورث كان يعرف عمله ، كيتس استصرخه كي يعينه . وليس بوسعنا أن نستمتع استمتاعا كاملا أو نقدر تقديرا صائبا مائة عام من الشعر الإنجليزي إلا إذا استمتعنا بدريدن استمتاعا كاملا ، والاستمتاع بدريدن معناه تجاوز حدود القرن التاسع عشر نحو حرية جديدة ،

كله ، كله من نفس النوع من البداية إلى النهاية!

طرادك كان يضع حيوانا نصب عينيه ؛ حرويك لم تجلب شيئا ؛ عشاقك كانوا جميعا غير صادقين . من الخير أن عصرا قديما قد انتهى ، وأنه آن الأوان لبدء عصر جديد . إن العصر العظيم للعالم يبدأ من جديد ، والسنوات الذهبية تعود ، والأرض ، كمثل ثعبان ، تجدد ثيابها الشتوية التي بليت السماء تبتسم ، والعقائد والإمبراطوريات تلمع كحطام حلم آخذ في الذويان

إن أولى هاتين القطعتين لدريدن ، والثانية لشلى . والثانية توجد فى « كتاب أكسفورد للشعر الإنجليزى » ، أما الأولى فلا توجد فيه . ومع ذلك نستطيع أن نتحدى أى إنسان أن يثبت لنا أن الثانية هى الأفضل من زاوية المزية الشعرية الباطنة . ومن اليسير أن نرى لماذا كان من الأسهل على الثانية أن تجتذب القرن التاسع عشر ، وما تبقى من القرن التاسع عشر تحت اسم القرن العشرين . ولكن ليس مما يعادل ذلك يسرا أن نرى لياقة في صورة تسلخ ثعبانا عن " ثيابه الشتوية " وهذا لون من العيوب كان معاصرو دريدن بحيث يلاحظونه بأسرع مما يلاحظه معاصر لشلى .

إن هذه التأملات قد أثارها كتاب جدير بالاعجاب عن دريدن ، ظهر في هذه الفترة من الزمن ، التي ربما كان الذوق يصير فيها أشد سيولة ، وعلى استعداد لتقبل قالب جديد (١) . وإنه لكتاب يجدر بكل مزاول للنظم الإنجليزي أن يدرسه . فالدراسة فيه وافية جدا ، والمادة بالغة الاحكام ، والتذوق بالغ الانصاف والاعتدال والحماس ، ترفده مقتطفات غزيرة أحسن اختيارها من شعر دريدن والإيحاء بالحقائق الموضوعية على نحو بارع ،

<sup>(</sup>١) " جون دريدن ، لمارك قان دورين ( نيويورك : هاركورت بريس أندهاو)

يفضى بنا إلى بعيد إلى الحد الذي لا يبقى معه إلا أن نذكر - على سبيل العيوب التي لا تنتقص من قيمة الكتاب - إغفال أمرين: أن نثر دريدن لم يعالج ، ومسرحياته قد غض من شأنها على نحو ما ، والشيئ المؤثر على نحو خاص هو ذلك العرض لاتساع رقعة عمل دريدن ، وهو ما تبينه المقتطفات من كل نوع ، إن كل إنسان يعرف " ماك فلكنو " وأجزاء من " أبشالوم واخيتوفيل " ، وعلى ذلك يكون دريدن قد غاص تحت وطأة الأشخاص الذين رفعهم إلى مقام التبريز - شادول وسيتل وشافتسبري وبكنجهام . لقد كان دريدن أكبر بكثير من أن يكون هجاء ساخرا ، والتخلص منه باعتباره هجاء ساخراً إنما هو وضع لعقبة في طريق تفهمنا له . وفي كل حال ، ينبغي علينا أن نقنع أنفسنا بتعريفنا الصطلاح الهجاء الساخر، ولا ينبغي أن ندع ألفتنا بالكلمة تعمينا عن وجود اختلافات وتهذيبات، ولا ينبغي أن نفتر ض أن الهجاء الساخر نمط ثابت ، مرتبط بما هو نثري ، ولا يلائم سوى النثر ، ينبغي أن نعترف أن الهجاء الساخر لا يكون نفس الشئ بين يدي كاتبين مختلفين ذوى عبقرية . موجز القول أن إيحاءات " الهجاء الساخر "و " الفطنة ؛ قد لا تكون إلا من تحيزات ذوق القرن التاسع عشر . ويتجه تفكيرنا ، بعد قراعتنا كتاب مستر فان دورن ، إلى أن نظرة أعدل إلى دريدن يمكن أن تتأتى ، من طريق البدء بقسم من عمله ، غير أهاجيه الشهيرة ، غير أنه حتى هنا ، يوجد ما هو أكثر بكثير ، ويوجد من الشعر أكثر مما نخاله عادة.

إن قطعة دريدن التي تمنح أكبر قدر من المتعة ، والتي هي أكبر عرض لمفاجأة بعد أخرى من الفطنة ، بيتا في اثربيت ، هي "ماكفلكنو" ، ونهج دريدن هنا إنما هو شئ شديد القرب من المحاكاة الساخرة . فهو يستخدم ألفاظا وصورا ومراسيم تستثير تداعيات ملحمية عن الجلال ، لكي يجعل عدوه مضحكا ، على نحو يفقده كل حول ، غير أن تثير ذلك ، وإن يكن وبيلا على عدوه ، بالغ الإختلاف عن تأثير الدعاية التي لا تعدو أن تقلل من موضوعها ، كما في تهكم مارك توين . إن دريدن يزيد دائما : فهو يضخم من موضوعه ، على نحو خلاف التوقع ، ويرجع التأثير الكلي إلى إحالته المضحك إلى شعر . وعلى سبيل المثال ، يمكننا أن نأخذ قطعة فاتنة سرقها من كاولى ، من أبيات لابد أن دريدن قد لاحظها جيدا ، لأنه يوردها مباشرة في إحدى مقدماته .

إن القطعة المأخوذة من كاولى ليست نظما تافها بحال من الأحوال ، ولكنها وصف عادى لموضوعات شعرية عادية . وليس فيها عنصر المفاجأة ، الذى هو أساسى جدا للشعر . وهذا ما يقدمه دريدن . لقد كان بوسع الناظم الذكى أن يكتب أبيات كاولى . غير أنه ما كان ليمكن إلا لشاعران يخلق منها ما خلقه دريدن . وإنه لمن المتعذر أن نستبعد

شعره بحسبانه " نثريا " إذ ما عليك إلا أن تحيله إلى نثر ، وسيتحول إلى شئ آخر ، ويطير منه الشذى . إن تهمة النثرية التى يرمى بها درايدن تقوم على خلط بين الانفعالات التى تعتبر شعرية – وهى مسألة تترك مجالا واسعا للبدع الجارية – ونتيجة الانفعال الشخصى في الشعر ، وكذلك هناك الانفعال الذي يرصده الشاعر في بعض أنواع الشعر ، ومن أمثلتها " عهود " فيون . ومرة أخرى فهناك العقل وأصالة واستقلال ووضوح ما ندعوه ، على نحو غامض ، ب " وجهة نظر " الشاعر ، وموجز القول إن تقويمنا للشعر يعتمد على عدة إعتبارات ، على ما هو باق وما هو متغير وما هو عابر . وعندما نحاول أن نعزل ما هو شعرى أساسا فإننا نصل بمسعانا ، في نهاية المطاف ، إلى شئ تافه ، لأن معاييرنا تتغير مع كل شاعر ندرسه ، وكل ما نستطيع أن نأمل في أن نفعله ، في محاولتنا إدخال بعض النظام على تفضيلاتنا ، هو أن نوضح الأسباب التي تجعلنا نجد متعة في الشعر بعض النظام على تفضيلاتنا ، هو أن نوضح الأسباب التي تجعلنا نجد متعة في الشعر الذي نميل إليه .

وعلى ذلك ، فإننا نستطيع أن نقول هذا عن دريدن : إن ذوقنا فى الشعر الإنجليزى قد أقيم أساسا على إدراك جزئى لقيمة شكسپير وملتون : إدراك يقوم على جلال الخيط والفعل . وقد كان شكسپير يملك ما هو أكثر من هذا بكثير ، بل أنه كان يملك تقريبا كل شئ يشبع رغائبنا المتنوعة من الشعر . والنقطة هى أن الانتقاص من شأن دريدن أو إهماله ليسا راجعين إلى حقيقة مؤداها أن عمله ليس شعرا ، وإنما إلى تحيز يذهب إلى أن المادة والمشاعر التى كان يبنى منها عمله ليست شعرية . وهكذا فإننا نجد ماثيو أرنواد ، فى ذكره دريدن وبوب ، معا ، يلاحظ أن شعرهم قد تصوره أصحابه وألفوه فى عقولهم ، أما الشعر الحق فيتصوره أصحابه فى أرواحهم " . ربما لم يكن أرنولد ناقدا محايدا تماما وهو يكتب هذه السطور ، وربما كان قد دفع به إلى دفاع عن شعره الخاص ، الذى تصور وألف فى روح خريج من أوكسفورد ، عاش فى منتصف القرن . ويلاحظ باتران دريدن :

" كان يحب أن يؤكد الفرق بين الشعر والنثر ، ولكن اعتراضه على الخلط بينهما يتناقص أثره بعض الشئ ، إذ يجئ من شخص كان شعره نثريا إلى هذا الحد " .

غير أن دريدن كان على صواب ، وجملة باتر هى صحافة رخيصة ، أما هازات ، الذى لعله أن يكون قد أوتى أقل العقول تشويقا بين نقادنا المبرزين ، فيقول :

" إن دريدن وبوب هما الأستاذان العظيمان للأسلوب الصناعى فى الشعر في لغتنا ، كما أن الشعراء الذين عالجتهم - تشوسر وسبنسر وشكسيير وملتون - هم الأساتذة العظماء للأسلوب الطبيعى " .

وهكذا يرتكب هازليت ، في جملة واحدة ، أربع جرائم على الأقل في حق الذوق . إنه لمن الردئ بما فيه الكفاية أن تكوم تشوسر وسينسر وشكسيير وملتون في كومة واحدة تحت اسم "طبيعي " . ومن الردئ أن تلزم شكسيير بأسلوب واحد فقط . ومن الردئ أن تجمع بين دريدن وبوب ، ولكن أخر حماقة هي المقابلة بين ملتون ، أعظم أستاذ لدينا للأسلوب الصناعي ودرايدن الذي كان أسلوبه (أي معجمه اللفظي وبناء جمله وترتيب أفكاره) طبيعيا إلى حد كبير ، ونكرر أن ما تنتهي إليه هذه الاعتراضات كلها إنما هو نفور من المادة التي بني درايدن شعره منها .

والأقرب إلي الصدق يقينا أن نقول — حتى ولو اتخذ هذا القول صورة مفارقة غير مغرية — إن دريدن إنما يتميز في المحل الأول بمقدرته الشعرية . إننا نثني عليه ، كما نثني على مالاويه ، لما صنعه من مادته . وتقديرنا له ليس إلا جزئيا ، تذوقا لتفننه : فالنتيجة في نهاية المطاف إنما هي شعر . وثمة قسم كبير من مزية دريدن الفريدة يتمثل في قدرته على جعل الصغير كبيرا ، والنثري شعريا ، والتافه جليلا وهو ، في هذا لا يختلف فحسب عن ملتون الذي كان يتطلب قماش لوحة من أكبر حجم وإنما يختلف أيضا عن بوب الذي كان يتطلب قماش لوحة من أصغر حجم . ولو أنك قارنت بين أي " شخصية " تهكمية لبوب وأي شخصية تهكمية دريدن ، فسترى أن بينهما تباينا واسعا في المنهج والنية . فعندما يغير بوب ينقص ، إنه أستاذ في المنمنة . والبراعة الفريدة التي يرسم بها صورة أديسون ، على سبيل المثال ، في قصيدة " رسالة إلى أرپوثنوت ، " إنما تعتمد على عدله وتحفظه في تصميمه الواضح علي ألا يبالغ . إن عبقرية بوب ليست في الكاريكاتير ، ولكن تأثير تصميمه الواضح علي ألا يبالغ . إن عبقرية بوب ليست في الكاريكاتير ، ولكن تأثير لوحات دريدن من شأنه أن يحيل موضوعه إلى شئ أكبر منه .

إن الميزة الكبرى لدريدن على ميلتون هى أنه على حين يظل الأول مسيطرا دائما على صعوده ، ويستطيع أن يرتفع أو يهبط بمحض إرادته ( وكم هو بارع ، كتيموثيوس الذى خلقه ، في توجيه هذه النقلات!) اختار الثانى له مجثما لا يستطيع أن ينزل عنه ، وإنه لفى خطر الانزلاق منه .

إن القدرة على التمثل ، وما يستتبعه ذلك من مدى الرقعة ، إنما هى صفات بارزة فى دريدن . وقد نمى وعرض تنوعه من طريق الترجمة المستمرة ، وإن ترجماته لهوراس وأوقيد ولوكريتيوس لجديرة بالإعجاب . ونحن نظن أن أخطر عيوبه إنما تتجلى فى مسرحياته ، غير أنه لو قرئت هذه الأخيرة أكثر مما هو الشأن معها الآن ، فقد تنال من المديح أكثر مما تناله الآن . ومن وجهة نظر المسرحية الإليزابيثية والمسرحية الفرنسية ، فمن الواضح

أن مسرحياته أدنى مرتبة ، ولكن هذه التهمة تفقد جانبا من قوتها إذا أقررنا بأن دريدن لم يكن يحاول أن يبارى أيا من هذين المسرحين ، وإنما كان يسلك دربا خاصا به . إنه لم يخلق شخصيات ، وعلى الرغم من أن طرقه فى ترتيب الحبكة تنم على تفنن غير عادى ، فإن الجلال الخالص لكلماته ولمعجم ألفاظ شعره هو ما يبقى مسرحياته حية :

## كم أحببت

اشهدى أيتها الأيام والليالي ، وأنت أيتها الساعات ،

التي تراقصت وتساقطت تحت قدميك

كما أو كان كل همك هو أن تحصى هواي!

كان اليوم من الأيام يمر ، ولا يرى شيئا سوى الحب

ويوم آخر يأتي ، وليس ثمة سوى الحب :

ملت الشموس من النظر

ولم أمل أنا من الحب

كنت أراك كل يوم ، وطوال اليوم

وكان كل يوم لا يختلف عن أول يوم

الشدة توقى إلى أن أراك أكثر . . .

على حين كنت أرقد بين ذراعيك

كأن العالم يتساقط متدهورا من بين يدى في كل ساعة .

إن مثل هذه اللغة دريدنية خالصة ، وهى تلوح بعبارة مستر فان دورن " أشبه بجونج أن كل شئ في سبيل الحب ، التي أخذت منها هذه الأبيات ، هي أحسن مسرحيات دريدن ، وربما كانت هذه هي أعلى نقطة يبلغها ، وعموما فهو أحسن ما يكون في مسرحياته عندما يعالج مواقف لا تتطلب تركيزا وجدانيا كبيرا ، وعندما يكون موقفه أقرب إلى الأمور الهينة ، في في جعل الصغير كبيرا . إن الرد الوقح بين الإمبراطور وزوجته الإمبراطورة نورما هال في مسرحية أورنجزيب ملهاة ، منمقة جديرة بالإعجاب .

مثل هذه الفضيلة هي طاعون الحياة البشرية : امرأة فاضلة ولكنها زوجة لعينة .

بيد أن الدراما شكل مختلط والفخامة الخالصة لا تستطيع أن تقيم عمودها من البداية إلى النهاية والشاعر الذي يحاول أن يصل إلى كتابة مسرحية بقوة الكلمة وحدها إنما يستثير المقارنة مهما كان التزامه بقدراته صارما بشعراء ذوى ملكات أخرى وكورني ودراسين لا يحققان انتصاراتهما بفخامة من هذا النوع فهما يتسمان بالتركيز أيضا وفي قلب عبارتهما بانتباه ، لا يزعجه شئ ، إلى النفس الإنسانية كما كانا يعرفانها وليس دريدن بالفريد في قدرته الفائقة على أن يجعل المضحك أو التافه عظيما:

Avez - vous observe que maints cercueils de vieilles Sont presque aussi petits que celui d'unenfant?

فهذه الأبيات من عمل رجل لا يقل شعره فخامة عن شعر دريدن ، وكان بمقدروه أن يرى فى الفطنة ، وفى الصور المقترنة من طريق العنف ، إمكانات أعمق مما كان فى عقل دريدن فى أى يوم من الأيام . ذلك أن دريدن ، رغم كل ذكائه ، كان عامى الذهن . وكانت قواه فيما نعتقد أوسع من قوى ملتون وإن لم تكن أعظم . فقد كانت تحصره حدود تماثل حدود ملتون استحالة تجاوز ، وإن تكن أقل ضيقا . وهو يحمل شبها غريبا ، من طريق التضاد ، بسونبرن . فقد كان سونبرن أيضا أستاذا في الكلمات ، ولكن كلمات سونبرن إيحاءات كلها لا تشير إلى شئ وإذا كانت لا توحى بشئ فذلك لأنها توحى بأكثر مما ينبغى أما كلمات دريدن فهى ، على الوجه المقابل ، دقيقة ، تقرر الكثير ، ولكن إيحائيتها ، فى كثير من الأحيان ، ليست بشئ .

لقد كان دريدن يفتقر إلى ما كان أستاذه بن چونسون يمتلكه: وهو النظرة الواسعة الفريدة إلى الحياة ، وكان يفتقر إلى البصيرة ، ويفتقر إلى العمق ، غير أنه حيث يخفق دريدن في إرضائنا ، يخفق القرن التاسع عشر أيضا ، وحيث أدانه ذلك القرن ، فإنه أيضا مدان . ومن المحتمل ، في الثورة الذوقية التالية ، أن يتحول الشعراء إلى دراسة دريدن ، فهو يظل واحدا من أولئك الذين أرسوا للشعر الإنجليزي معايير من العبث تجاهلها .

# وليم بليك

 $(14\Gamma \cdot)$ 

- 1 -

إذا تتبعنا عقل بليك في المراحل المتعددة لنموه الشعبيعرى وجدنا أنه من المتعذر أن نعده رجلا سانجا على الفطرة ومخلوقا بريا مدللا من علية - المثقفين . إن غرابته تتبخر وتفرده يسفر عن التفرد الذي نجده في كل شعر عظيم : إنه شقيئ نجده ( ولا نجده في كل مكان ) عند هوميروس وايسخولوس ودانتي وقيون ، و هو شئ جعميق مستخف في أعمال شكسبير وهو موجود أيضا - بشكل آخر - عند مونتاني وسبينههوزا . إنه - ببساطة - أمانة متميزة تبدو مرعبة في عالم يحول بينه إفراطه في الخوف وبعبين الأمانة . إنها أمانة يتآمر عليها العالم كله لأنها لا تبعث على البهجة . إن شعر بليك يبعث على ذلك الكدر الذي يبعثه الشعر العظيم . هذه الصفة لا توجد في أي شئ يممكن وصفه بالسوداء أو الشدوذ أو الشعوباج أو في الأشياء التي تمثل سقم حقبة من المالزمن أو نمط شائع وإنما هي توجد فقط في الأشياء التي تعرض - من طريق إعمال التبسسيط إعمالا غير مالوف - المرض أو لقط في الأشياء التي تعرض - من طريق إعمال التبسسيط إعمالا غير مالوف - المرض أو القوة الجوهريين للروح الإنساني . وهذه الأمانة لا تتتوافر قط إلا مع البراعة التكنيكية العظيمة .

فقضية بليك الإنسان هي قضية الظروف التي ه هيأ اجتماعها المجال لتوافر هذه الأمانة في إنتاجه وقضية الظروف التي تعين تحدد آفاققق هذا الانتاج . ولعل ظروفه المواتية كانت تحوى هذين الأمرين : فهو حين تدرب منذ الصحيفر على عمل يدوى لم يجد نفسه مرغما على اكتسابها لأي غاية أخرى غير التي يريدها أو على اكتسابها لأي غاية أخرى غير التي يتغياها وهو حين كان حفارا بسيطا لم يجد مستقبلا صحيحفيا اجتماعيا أمامه .

لم يكن ثمة ما يصرفه عن اهتماماته أو يفسد عليه هذه الاهتمامات: فلا مطامح الوالدين أو الزوج ولا معايير المجتمع ولا مغريات النجاح ولا هو تعرض لمحاكاة نفسه أو محاكاة غيره . إن هذه الظروف – وليس تلقائيته المللهمة الفظرية المزعومة – هي التي تجعله بريئا . فقصائده الباكرة تنم عما ينبغي لقصائد . صبى عبقرى أن تنم عليه: المقدرة العظيمة على التمثل ، وليست هذه القصائد الباكرة . ، كما يظن عادة ، محاولات فجة

لتحقيق شئ يفوق طاقة الصبى وإنما الأقرب إلى الاحتمال أن تكون في حالة صبى واعد ، حقيقة ، محاولات ناضجة وناجحة تماما لتحقيق شئ بسيط . وهكذا نجد أن قصائد بليك الباكرة جديرة بالإعجاب من الناحية التكنيكية ، وأن أصالتها تتمثل فى الإيقاع العارض الذى تتسم به ، إن نظم إدوارد الثالث جدير بالدراسة . غير أن ميله لبعض الإليزابيثيين لم يكن داعيا للدهشة أكثر من قرابته لخير الأعمال التى أنتجت فى قرنه . فهو يشبه كولنز أشد الشبه ، وينتمى إلى القرن الثامن عشر أقوى الانتماء وقصيدته " سواء على جبين أيدا الظليل " إنما هى من عمل القرن الثامن عشر : بحركتها وثقلها وتركيب جملها واختيار كلماتها :

## الأوتار الكسول قلما تتحرك!

## الصنوت مصبطنع والنغمات قليلة!

فهذا شعر معاصر لشعر جراى وكوانز ، إنه شعر لغة خضعت لنظام النثر ، ومن المحقق أن بليك ظل ، حتى سن العشرين ، تقليديا ،

وعلى ذلك فقد كانت بدايات بليك ، كشاعر ، طبيعية كبدايات شكسيير . إن منهجه في الإنشاء في أعماله الناضجة ، يستبه تماما منهج غيره من الشعراء . فحين تطرأ عليه فكرة (أو شعور ، أو صورة) يطورها من طريق توسيعها أو بسطها ، وكثيرا ما يغير نظمه ، كما أنه كثيرا ما يتردد في اختياره النهائي (١) إن الفكرة ، بطبيعة الحال ، تواتيه ببساطة ، ولكنها تخضع – فور وصولها – لمعالجة متطاولة . ففي المرحلة الأولى يعنى بليك بالجمال اللفظي . وفي المرحلة الثانية يغدو الساذج ظاهريا ، بينما هو في حقيقة الأمر يمثل الذكاء الناضج . وحين تغدو الأفكار أكثر آلية ، وترد بحرية أكبر وتقل معالجتها ، عند ذلك فقط نبدأ في أن نشك في منشأها ، وتتجه شكوكنا إلى أنها نابعة من مصدر أشد ضحالة .

إن « أغاني البرامة والخبرة » وقصائده المدونة في مخطوط روزيتي هي نتاج رجل

(١) لست أدرى لماذا يقول مسبو برجيه ، دون تحفظات ، في كتابه " وليم بليك : التصوف والشعر "

William Blake: mystcisme et poesie

<sup>&</sup>quot;Son respect pour Liesprit que soufflait en lui et qui ictait ses paroles l,empechait de les corriger jamais."

و الدكتور سامبسون ، في طبعته لأعمال بليك التي نشرتها جامعة أوكسفورد ، يفهمنا أن بليك كان يعتقد أن قسما كبيرا من كتابته كان أليا ولكنه يلاحظ أن "عناية بليك بالإنشاء واضحة في كل موضع من قصائده التي بقيت لنا مسوداتها ... فنحن نجد فيها التغيير فوق التغيير ، وإعادة الترتيب ، وضروب الحذف والإضافة وألعكس» .

اهتم إهتماما عميقا بالانفعالات الإنسانية وأوتى معرفة عميقة بها . وهو يقدم إنفعالاته في شكل بالغ التبسيط والتجريد ، فهذا الشكل مثال من أمثلة النضال الأبدى للفن ضد التعليم وللفنان الأديب ضد التدهور المستمر في اللغة .

من المهم أن يكون الفنان واسع العلم بفنه ولكن تعليمه يلقى العرقلة عادة لا المساعدة من عمليات المجتمع المألوفة التى تصنع تعليم الرجل العادى . ذلك أن هذه العمليات تتكون إلى حد كبير من اكتساب أفكار لا شخصية تلقى حجابا على حقيقتنا ومشاعرنا الحقيقية وعلى ما نريده حقا وعلى مايستثير اهتمامنا حقا . وبديهى أن الأمر الضار ليس هو المعلومات الفعلية التى يكتسبها الإنسان وإنما هو الانقياد الذى قد يؤدى تجمع المعارف إلى فرضه . وتنسون نموذج جيد جدا الشاعر الذى يكاد يكون مغلفا تماما بالأراء ومندمجا تماما في بيئته . أما بليك فقد كان – على العكس من ذلك – يعرف ما يثير اهتمامه ومن ثم فقد كان يقدم الأساسى فقط أو – فى الحق – ما يمكن تقديمه فقط دون حاجة إلى شرح . ولما لم يكن ثمة ما يشتت جهده أو يخيفه ولم يكن ثمة ما يشغله غير التعبير الدقيق فقد استطاع أن يفهم . لقد كان عاريا ورأى من مركز بلورته الإنسان عاريا و ما يكن يجد مبررا لاعتبار سودنبورج أسخف من لوك . لقد تقبل سودنبورج ثم رفضه في نهاية الأمر لأسباب خاصة لديه . كان يتناول كل شئ بعقل لا تحجبه الأراء الجارية ولم يكن فيه شئ من صفات الإنسان الأعلى وهذا ما يجعله مرعبا .

\_ 5\_

غير أنه إذا لم يكن ثمة ما يصرفه عن الإخلاص فقد كانت هناك ، من ناحية أخرى ، الأخطار التى يتعرض لها الرجل العادى . لقد كانت فلسفته - كرؤاه وكبصيرته وكتكنيكه - خاصة به . ومن ثم فقد كان يميل إلى أن يعلق عليها من الأهمية أكثر مما يجمل بالفنان أن يفعله . وهذا هو ما يجعله متطرفا ، ويجعله ميالا إلى إهمال الشكل .

لكنى خلال شوارع منتصف الليل أسمع كيف تلفح مسرخة العاهرة الشابة دمعة المواود حديثا ،

وتبتلى بالطاعون عربة الزفاف.

فهذه رؤيا عارية ؛ أما قوله :

الحب لا يسمى إلا إلى إرشناء ذاته

بأن يربط شخصا آخر إلى متعته ، ويبتهج على حساب راحة الآخر ويبنى جحيما في الفردوس على الرغم منه

فملاحظة عارية ، و " قران النعيم والجحيم " فلسفة عارية مقدمة . غير أن مزاوجات بليك العارضة بين الشعر والفلسفة ليست على هذه الدرجة من التوفيق .

على من يريد أن يصنع الخير للآخرين أن يصنعه في الدقائق الصغيرة فالخير العام هو دعوى الأوغاد والمنافقين والمطرين ؛

لأن الفن والعلم لا يستطيعان أن يوجدا إلا في الدقائق المنظمة تنظيما دقيقا . . فإن المرء يشعر بأن الشكل هنا لم يحسن اختياره . إن فلسفة دانتي ولوكريتوس المستعارة قد لا تكون على هذه الدرجة من التشويق ، ولكنها لا تلحق بشكلها مثل هذا الضرر . لم يكن بليك يملك تلك الملكة الأشد توافرا لدى أهل البحر المتوسط : ملكة الشكل الذي يعرف كيف يستعير ، مثلما استعار دانتي نظريته في النفس ، وإنما هو يجد لزاما عليه أن يخلق فلسفة مثلما يخلق شعرا . وثمة افتقار مشابه إلى الشكل يعيب رسمه . ويتجلى هذا العيب أكثر ما يتجلى ، بطبيعة الحال ، في قصائده الطويلة – أو بالأحرى في القصائد التي يكون عنصر البناء فيها مهما ، فأنت لا تستطيع أن تخلق قصيدة بالغة الطول بدون إدخال يكون عنصر البناء فيها مهما ، فأنت لا تستطيع أن تخلق قصيدة بالغة الطول بدون إدخال أن نقطة الضعف في قصائده الطويلة ليست هي أنها رؤيوية أكثر مما ينبغي ، أو بعيدة عن العالم أكثر مما ينبغي ، وإنما أن بليك لم ير بما فيه الكفاية ، إذ كان مشغولا بالأفكار أكثر مما ينبغي .

إننا نكن لفلسفة بليك ( وربما لفلسفة صامويل بتلر أيضا ) نفس الاحترام الذى نكنه لقطعة أثاث صنعت صناعة منزلية : فنحن نعجب بالرجل الذى صنعها من شوارد البيت . وقد أنجبت انجلترا عددا لا بأس به من هؤلاء الروبنسنات كروسو المقتدرين وإن لم نكن في حقيقة الأمر بعيدين عن القارة أو عن ماضينا إلى الحد الذى نحرم معه من مزايا الثقافة إن أردناها .

إننا قد نتفكر – على سبيل التسلية – متسائلين: أما كان من الخير الشمال أوربا عامة ولبريطانيا على وجه الخصوص أن يكون تاريخها الدينى أكثر اتصالا ؟ فالمسيحية لم تمح محوا تاما آلهة إيطاليا المحليين ولم يتضاعل هؤلاء الآلهة إلى مستوى الأقزام الذى

آلت إليه ساحراتنا وجنياتنا ، وقد لا يكون فقدنا لهاته الجنيات ومعها أهم الآلهة السكسونية خسارة كبرى في حد ذاته ولكنها قد تركت فراغا ومن المحتمل أن يكون الجدب قد حل بأساطيرنا نتيجة لانفصالنا عن روما ، فمناطق ملتون السماوية والجحيمية إنما هي شقق واسعة ولكنها قليلة الأثاث تملؤها محادثات ثقيلة وقد يلاحظ المرء في الأساطير البيوريتانية جدبا ، ونحن حين نأتي إلى مناطق بليك الواقعة وراء الطبيعة مثلما نأتي إلى الأفكار المزعومة التي تسكن هنالك لا نملك إلا أن نعلق عليها قائلين : إنها تدل على انحدار في الثقافة . إنها تمثل التقلب والتطرف اللذين كثيرا ما يصيبان الكتاب الواقعين خارج دائرة التقاليد اللاتينية والتي كان من المحقق أن يذمها ناقد مثل أرنولد . إنها ليست جزءا أساسيا من إلهام بليك .

أوتى بليك القدرة على فهم الطبيعة الإنسانية فهما طيبا كما أوتى إحساسا ملحوظا أصيلا باللغة وموسيقى اللغة وكان ذا موهبة فى الرؤى المهلوسة . ولو أنه وجه صفاته هذه باحترام العقل اللاشخصى وحسن الإدراك المشترك وموضوعية العلم لكان ذلك خيرا له . فالذى كانت عبقريته تحتاج إليه والذى كانت مفتقرة إليه افتقارا محزنا هو إطار من الأفكار المقبولة والتقليدية تحميه من الانغماس فى فلسفة خاصة به وتركز اهتمامه على مشاكله كشاعر . إن فوضى الأفكار والانفعالات والرؤى هى ما نجده فى عمل مثل " هكذا تكلم زرادشت " مكدا الأفكار والانفعالات والرؤى هى ما نجده فى عمل مثل " هكذا إن التركيز الناجم عن وجود إطار لاهوتى فلسفى لهو سبب من الأسباب التى تجعل من إن التركيز الناجم عن وجود إطار لاهوتى فلسفى لهو سبب من الأسباب التى تجعل من دانتى شاعرا كلاسيكيا فى حين أن بليك شاعر عبقرى فحسب . ولعل الخطأ لم يكن خطأ البيئة التى فشلت فى أن تزوده بما يحتاج إليه الشاعر . ولعل الظروف أرغمته على أن يؤلف أو لعل الشاعر كان محتاجا إلى الفيلسوف وعالم الأساطير رغم أن بليك الواعى ربما لم يكن مطلقا على وعى بالدوافع التى تحركه .

# سوينبرن شاعرا

(19[.)

إنها لمشكلة دقيقة أن نتساءل عن القدر الذي ينبغى أن نقرأه من إنتاج شاعر من الشعراء . ولكن المشكلة ليست مجرد مشكلة الحجم . فهناك بعض شعراء يملك كل بيت من شعرهم قيمة فريدة وهناك شعراء يمكن تذوقهم بقراءة بضع قصائد لهم يجمع الرأى على أنها هى الجديرة بالقراءة وهناك شعراء لا ينبغى أن نقرأهم إلا على شكل مختارات من إنتاجهم ، ولا يهم كثيرا أن تشتمل هذه المختارات على قصائد معينة لهم . أما في حالة سوينبرن فإننا نحتاج إلى قراءة أتالانتا كاملة ، وديوان مختار يشتمل – ولا ريب على « المجذوم » و " في مدح فينوس " Laus veneris و « انتصار الزمن » . يجمل بهذا الديوان أن يشتمل على غير هذه القصائد ، ولكن ربما لم تكن هناك أي قصيدة أخرى معينة لسوينبرن نخطئ إذا لم ندرجها فيه .

إن شعر سوينبرن يحتاج إلى قراءة مسرحية من مسرحيا عن آل سيتورات ، وإلى الانفماس فى ( تريسترام ليونيس ) غير أنه لا يكاد يوجد فى يومنا هذا من يرغب فى قراءة كل أشعار سوينبرن . ليس السبب فى ذلك هو أنه كان شاعرا غزير الإنتاج ، فهناك شعراء لا يقلون عنه غزارة ومع ذلك ينبغى أن نقرأ كل أشعارهم . إن ضرورة الاختيار من شعره وصعوبة هذا الاختيار يرجعان إلى طبيعة مساهمته الفريدة فى حقل الشعر وهى مساهمة لا نغالى إذا قلنا إنها من نوع شديد الاختلاف عن مساهمة أى شاعر آخر له شهرة سوينبرن .

لنا أن نتفق على أن سوينبرن قدساهم فى حقل الشعر ، وأنه أنجز شيئاً لم ينجزه أحد ، وأن ما أنجزه لم يكن زيفا . سنفترض ذلك دون أن نعده موضعا للشك . وسننطلق من هذا إلى البحث عن طبيعة مساهمته ، وعن علة دوام مساهمته ، مهما تكن المذيبات النقدية التى نستخدمها فى حل بناء منظوماته .

وهاكم المعيار الذي سنلجاً إليه: على الرغم من أننا متفقون على أننا لا نستمتع بشعره (وأظن أن هذا الجيل لا يستمتع به) استمتاعا عظيما ، وعلى الرغم من أننا متفقون على أننا (وهذا اتهام أشد جدية مما سبق) كنا نستمتع به في فترة معينة من حياتنا والأن لم نعد نستمتع به فإننا لا نستطيع في تقرير أسباب نفورنا منه أو لامبالاتنا به أن نستخدم الكلمات التي نستخدمها في معرض الحديث عن الشعر الردئ . فالكلمات

التى تدينه بها هى الكلمات التى تصف إنتاجه . إنك قد تقول إنه " متشعب " ولكن التشعب صفة أساسية فيه ، ولو أنه كان قد عمد إلى مزيد من التركيز لما جاء شعره أفضل ، ولجاء مختلفا عن نوع الشعر الذى فطر عليه . إن تشعبه مفخرة من مفاخره . والحقيقة الماثلة فى أن مادة بسيطة كتلك التى يلوح أنه استخدمها فى « انتصار الزمن » قد أطلقت العنان لمثل هذا العدد المدهش من الكلمات ، إنما تقتضى صاحبها شيئًا لا نجد له وصفا غير كلمة العبقرية . إنك لا تستطيع أن تزيد « انتصار الزمن » كثافة بل كل ما تستطيعه هو أن تضرب صفحا عنها . وتكثيفها خليق بأن يدمر القصيدة ، رغم أنها لا تشتمل على مقطوعة واحدة تبدو ضرورية . ونجد بالمثل أن كمية معقولة من أشعار سوينبرن – ديوان يضم مختارات له مثلا – ضرورية لتبين خصائصه ، رغم أن مثل هذا الديوان قد لا يضم قصيدة واحدة تقضى الضرورة بإدراجها فيه .

وإذا كان من الضرورى إذن أن نلتزم جانب الحذر الشديد فى استخدام الكلمات التى نلومه بها كقولنا بأنه " متشعب " فمن الضرورى بالمثل أن نلتزم جانب الحذر فى استخدام الكلمات التى نمدحه بها . إن الناس يقولون إن جمال منظوماته راجع إلى جمال العنصر الصوتى فيها وهم يشرحون ذلك بقولهم : " لقد كان حظه من الخيال البصرى ضئيلا " . ولكنى أجنح إلى أن أظن أن كلمة " الجمال " لا ينبغى أن تستخدم إطلاقا فى معرض الحديث عن منظومات سوينبرن وعلى أية حال فإن جمال العنصر الصوتى عنده ليس هو الحديث عن منظومات سوينبرن وعلى أية حال الشعر الذي يمكن أن يلحن . ليس هناك ما يمنع من أن تكون المنظومات المعدة للإنشاد مشتملة على صور بصرية حادة ، أو ناقلة لمعنى ذهنى مهم ، مادام المنظور يكمل الموسيقى بوسيلة أخرى من وسائل التأثير في شعور السامعين . وما نجده عند سوينبرن إنما هو تعبير بالصوت قد لا يستطيع فيما يحتمل أن يربط نفسه بالموسيقى . ذلك أن ما يقدمه لنا ليس صورا وأفكارا وموسيقى يونما هو شيّ واحد فيه مزيج غريب من الإيحاءات بهذه الأشياء الثلاثة .

# هل سأصل إذا سبحت ؟ عريضة هي الأمواج كما ترين هل سأصل ، إذا طرت إليك ياحبيبتي ؟

فهذان بيتان لكامبيون ، ونموذج لنوع الموسيقى التى لا نجدها عند سوينبرن . إن ترتيب واختيار الكلمات له قيمة صوتية وله في نفس الوقت معنى متسق مفهوم .

وهذان الشيئان عند كامبيون - القيمة الموسيقية والمعنى - شيئان متميزان ، وليسا شيئا واحدا . غير أننا لا نجد عند سوينبرن جمالا " خالصا " . إننا لا نجد عنده جمالا

صوتيا خالصا ، ولا جمالا تصويريا خالصا ، ولا جمالا فكريا خالصا .

الموسيقي ، عندما تموت الأمنوات الناعمة ،

ترتعش في الذاكرة ؛

العطور عندما تمرض أزهار البنفسج الرقيقة ،

تحيا في الإحساس الذي تعجل به .

أوراق الوردة ، عندما تموت الوردة ،

تكوم لصنع فراش الحبيبة ؛

وكذلك فإن أفكارك ، عندما تعضين ،

ستغدو مضجع الحب ذاته.

وأنا أسوق هذه الأبيات من شلى ، لأن الناس يعدون شلى أستاذا لسوينبرن :

ولأن أنشودته هذه ، كأنشودة كامپيون ، تمتلك مالا يمتلكه سوينبرن : جمال الموسيقى وجمال المحتوى ، ولأن شلى قد عبر فى هذه الأنشودة عما يريد أن يقوله تعبيرا واضحا بسيطا دون أن يستخدم أكثر من نعتين . والآن فإن المعنى والعنصر الصوتى يغدوان عند سوينبرن شيئا واحدا ، إنه مهتم بمعنى الكلمة على نحو فريد : فهو يستخدم أو بالأحرى يشغل – معنى الكلمة . وذلك متصل بحقيقة شائقة تسم معجمه اللفظى : وهى أنه يستخدم أكثر الكلمات تعميما لأن انفعاله غير محدد قط ، وغير متجمع فى بؤرة واحدة قط . إنه انفعال يتدعم لا من طريق التعمق وإنما من طريق الاتساع :

قديما كان يعيش في فرنسا مغن

قرب بحر الأراضى الوسطى اللامدى الحزين.

وفى أرض من رمال وخرائب وذهب

كانت تتألق امرأة واحدة ، ولم يكن هناك من يتألق غيرها .

فأنت ترى من هذه الأبيات أن مقاطعة بروقنس هى مصدر التشعب هنا - إن سوينبرن يحدد المكان الذي يصفه بأكثر الكلمات تعميما ،لأن لهذه الكلمات قيمة خاصة عنده: " ذهب " " خرائب " " حزين " . إنه لا يريد العنصر الصوتى فحسب ، وإنما يريد أيضا ما توحى له الكلمة به من تداعيات غامضة متصلة بالفكرة . إنه لا يصوب بصره إلى مكان معين ، مثلما يصوب شاعر أخر \* بصره حين يقول :

# Li ruscelletti che dei verdi colli

#### Del Casentin discendon giuso in Arno

لأن الكلمة ، لا الموضوع الموصوف ، هي في الحق ما يبعث النشوة في سوينبرن . وإذا أنت فتت أي منظومة من منظوماته إلى قطع ، وجدت دائما أنه لا يصف موضوعا - لأن الكلمة هي كل ما لديه . قارن بين هذين البيتين :

## شقائق النعمان التي تضرع طالبة المففرة

## وتنوى من فرط الخوف

ويين النرجس الجبلى الذى يظهر قبل أن يجرؤ الخطاف على المجى ، تجد أن شقائق النعمان عند سوينبرن تختفى ، فى حين أن النرجس الجبلى عند شكسبير يظل باقيا . إن خطاف شكسبير يظل باقيا فى القطعة التى ورد فيها فى مسرحية « مكبث » ، وطائر وردزورث الذى

## يشق صمت البحار .

يظل باقيا هو الآخر ، ولكن خطاف سوينبرن في « إيتليوس » يختفى . أو فلتقارن بين أي جوقة من جوقة من جوقات المأساة الأثينية . إن جوقة سوينبرن تكاد تكون محاكاة ساخرة للجوقة الأثينية : فهي تقول ما قل ودل ، ولكنها لا تتمتع حتى بمغزى ما هو جار على الألسن .

نحن على الأقل نشهد لك قبل أن تموت

بأن الأمور استقرت على هذا النحو وليس ذاك . . .

قبل أن تبدأ السنون

جاء ليصنع الإنسان

الزمن جالبا معه هبة من الدموع

والحزن جالبا معه كأسا فاضت . . .

فليس هذا مجرد "موسيقى ". إنه يحدث فينا تأثيرا فعالا . إنه يلوح كأنما يقرر شيئا خطيرا كتلك الأشياء التي تتقرر في أحلامنا . وعندما نستيقظ نكتشف أن "الكأس التي فاضت " أصلح للزمن منها للحزن ، وأن هبة الدموع يمكن أن تنسب إلى الحزن مثلما يمكن أن تنسب إلى الحزن مثلما يمكن أن تنسب إلى الزمن .

قد يلمح إنسان بناء على ما قلته إلى أن شعر سوينبرن يمكن أن يعد مدلسا ، كما أن الشعر الردئ مدلس والحق أن شعر سوينبرن لا يمكن أن يعد مدلسا إلا إذا استطعت أن تبرز أو توحى بشئ يدعى شعره أنه يمنله ، بينما هو لا يمنله . إن عالم سوينبرن لا يعتمد على عالم آخر يستثيره ، وإنما هو يشتمل على الاكتمال والاكتفاء الذاتي الضروريين لتبريره وتحقيقه ، إنه عالم لا شخصى ، وما كان أحد غير سوينبرن ليستطيع أن يخلقه . إن نتائجه تطابق مسلماته ، وإنه ليتعذر تقويضه . ولا شئ من الشكاوى التي أثارها ديوانه الأول « قصائد ومواويل » ، أو التي يمكن أن يثيرها صائب . فشعره ليس سقيما وليس شهوانيا وليس هداما . إن هذه النعوت يمكن أن توصف بها المادة أو المشاعر الإنسانية وهي الأشياء التي لا وجود لها في شعر سوينبرن . إن سقمه ليس سقما في المشاعر الإنسانية ، وإنما هو سقم في اللغة فاللغة عندما تكون في حالة صحية ، تمثل الموضوع وتكون وثيقة الصلة به إلى الحد الذي يتطابق معه الشيئان .

إن اللغة والموضوع الموصوف يتطابقان في منظومات سوينبرن لا لشئ إلا لأن الموضوع عنده قد كف عن أن يكون موجودا ، لأن المعنى عنده ليس إلا هلوسة المعنى ، لأن لغته – وقد اقتلعت من جنورها – كيفت نفسها بحيث تتلائم مع حياة مستقلة عماد غذائها هو الغلاف الجوى . نحن نجد في سوينبرن أن كلمة مرهق على سبيل المثال تزدهر منفصلة عن أي إرهاق جسدي أو روحي فعلى محدد . إن الشاعر الردئ يسكن جزئيا في عالم من الموضوعات وجزئيا في عالم من الكلمات ولا يتمكن على الإطلاق من التوحيد بين هذين العالمين . ولكن لا أحد غير الشاعر العبقري يستطيع أن يثابر على السكني في عالم الكلمات وحدها مثلما فعل سوينبرن . إن لغته ليست كلغة الشعر الردئ ، ميتة بل هي لغة حية جدا ، تنفرد بهذا النوع الخاص بها من الحياة . ولكن أهم لغة لدينا هي تلك التي تناضل من أجل تمثل والتعبير عن الموضوعات الجديدة ،والمجموعات الجديدة من الموضوعات ، والمشاعر الجديدة والأوجه الجديدة ، كنثر المستر چيمز چويس مثلا ، أو نثر كؤبراد من قبله .

# قصيدة ؛ " للذكرى "

(1927)

إن تنيسون شاعر عظيم لأسباب غاية في الوضوح ، فهو يمتلك ثلاث صفات قلما تجتمع إلا في أعاظم الشعراء: الغزارة والتنوع والإحكام الكامل. وهذا هو السبب في أننا لا نستطيع تذوق إنتاجه إلا بعد قراءة قدر كبير منه . قد لا تعجبنا أهدافه ولكنه ينجح في أداء كل مارسم لنفسه أن يؤديه بأستاذية تبعث فينا شعورا بالثقة هو من أكبر مباهج الشعر . وإن تنوع براعته العروضية لأمر مدهش فبدون أن يتورط في محاولة كتابة شعر لاتيني بالانجليزية كان يعرف عن العروض اللاتيني كل ما يمكن لشاعر إنجليزي أن يستخدمه . وقد قال عن نفسه إنه يخال أنه يعرف عدد أصوات كل كلمة انجليزية ربما باستثناء كلمة Scissors ( مقص ) . كانت أذنه أرهف أذن بين الشعراء منذ عصر ملتون وكان أستاذا لسوينبرن ، إن نظم سوينبرن - وهو نفسه دارس كلاسيكي - لفج في أغلب الأحيان ورخيص في بعضها الآخر إذا ماقورن بنظم تنيسون . لقد وسع تنسيون من رقعة الأشكال العروضية الفعالة في الانجليزية توسيعا كبيرا وفي قصيدة « مود» وحدها نجد هذا التنوع وفيرا ، لكن الابتكارات العروضية لا تقاس فقط بمدى الانحراف عما هو شائع: إنها قضية موقف تاريخي فبعض اللحظات قد تكون أحوج إلى تغيير عنيف من البعض الآخر . والمشكلة تختلف في كل عصر . فالثورات العنيفة قد لا تكون في بعض الأحيان ممكنة أو مستحبة وعند ذلك نجد أن التغيير الذي قد يبدو أية في الضائلة هو التغيير الذي يحدثه الشاعر المهم . وقد لا تبدو لنا ابتكارات يوب - بعد دريدن - بالغة العظمة ولكن أية الأستاذية هي أن يحدث المرء تغييرات بسيطة تكون في المستقبل بالغة الدلالة مثلما أن أيتها هي إحداث تغييرات جذرية - في وقت أخر - يعود الشعر من خلالها إلى معياره.

ثمة قصيدة باكرة ، لم تنشر إلا في سيرة تنيسون الرسمية وتكشف عن اقتداره ، وتخبرنا ملحوظة ملحقة بالقصيدة أن تنيسون عبر فيما بعد عن أسفه لأنه استبعد هذه القصيدة من أعماله الباكرة . إنها "هسپريديز" شذرية ، ليس كاملا فيها سوى "أنشودة الشقيقات الثلاث "وتمثل القصيدة علم تنيسون بالكلاسيات وتمكنه من الأوزان ، فالمقطوعة الأولى من "أنشودة الشقيقات الثلاث " تجرى على هذا النحو :

التفاحة الذهبية ، التفاحة الذهبية ، تلك الثمرة المقدسة ، احرسنها جيدا ، احرسنها بحرص،

وأنتن تغنين برشاقة ، واقفات حول الجذر المسحور

ي حول المكان كل شئ صامت ،

كالتلج على قمم الجبال ،

كالرمل عند قدم الجبل.

التماسيح في شقرقها الأجاجية

تنام بلا حراك ، وكل شي صامت .

لئن لم تغنين ، أو لئن خرجتن على النغمة

فسنفقد سرورنا الأبدى ،

وهو مايعدل الافتقار الأبدى إلى الراحة .

لا تضحكن بصوت عال : وإنما راقبن كنز

حكمة الغرب .

في ركن تهمس الحكمة . خمسة وثلاثة

( لا تدعن أحدا يذيع ذلك في الخارج ) تصنع سرا مخيفا :

لأن الزهرة تتفتح نحو الموسيقي ثلاثا ،

وفى كل مرة تولد من جديد

وتتدفق العصارة في الموسيقي ثلاثا ،

من الجدر،

تسحب في الظلام ،

مرتفعة إلى الثمرة ،

زاحفة تحت اللحاء العبق ،

ذهبا سائلا ، في مثل حلاوة العسل في كل أجزائها .

أيتها الشقيقات حادات البصر ، يامن تغنين برشاقة

وتنظرن بحذر

في كل اتجاه

احرسن التفاحة ليلا ونهارا ، وإلا جاء أحد من الشرق وأخذها .

إن الشاب الذي يستطيع أن يكتب كهذا ليس بحاجة إلى أن يتعلم الكثير عن العروض ، وقد كان الشاب الذي كتب هذه الأبيات في الفترة ما بين ١٨٢٨ و١٨٣ ينجز شيئا جديدا . إن فيها شيئا ليس مشتقا من أي من أسلافه ، ففي بعض منظومات تنسيون الباكرة نرى تأثير كيتس – في الأغاني وفي الشعر المرسل ونرى – على نحو أقل نجاحا – تأثير وردزورث ، كما في قصيدة " دورا " أما في الأبيات التي أوردتها ، وفي القصيدتين اللتين تدوران حول ماريانا ، وفي ؛ حوريات البحر " و " أكلو اللوتس " و" سيدة شالوت " وغيرها ، فإن ثمة شيئا جديدا تماما .

وطوال اليوم داخل البيت الحالم ، كانت الأبواب تصرعلى مفصلاتها ، والذبابة الزرقاء تغنى في زجاج النافذة ، والفار يصيح من وراء قماش الحائط المتداعي أو يحدق النظر فيما حوله من الشق

إن عبارة " والذبابة الزرقاء تغنى فى زجاج النافذة " ( لقد كان البيت خليقا بأن يفسد لو أنك وضعت كلمة Sang مكان كلمة sung ) كافية لتدلك على أن شيئًا مهما قد حدث .

ليست قراءة القصائد الطويلة أمرا شائعا في يومنا هذا ويبدو أن قراءتها في عصر تنيسون كانت أيسر . ففي عصره لم يكن عدد كبير من القصائد الطويلة الجيدة يكتب فحسب وإنما كان يوزع أيضا على نطاق واسع وكان المستوى عاليا . فحتى قصائد الدرجة الثانية لذلك العصر كقصيدة « نور آسيا » أجدر بالقراءة من أغلب الروايات الطويلة الحديثة . ولكن قصائد تنيسون الطويلة ليست طويلة بنفس المعنى الذي نقول به إن قصائد معاصريه طويلة . إنها تختلف اختلافا كبيرا من حيث النوع عن « سورد لو » أو « الخاتم والكتاب » إذا شئنا أن نذكر أعظم قصيدتين لأعظم معاصريه من الشعراء ، إن كلا من « مود » و « للذكرى » سلسلة قصائد صارت ذات شكل بواسطة أعظم قدرة غنائية أبداها شاعر من الشعراء . إن لـ « قصائد الملك التصويرية » مزايا وعيوبا أشبه بمنزايا « الأميرة » وعيوبها . والقصيدة المعروفة بإسم الـ Idyil هي : قصيدة قصيرة تصف منظرا أو حادثا منمقا " . ولعل تنيسون حين اختار ذلك الاسم كان يقدر تحدد آفاقه منظرا أو حادثا منمقا " . ولعل تنيسون حين اختار ذلك الاسم كان يقدر تحدد آفاقه فقصائده وصفية دائما وليست قصصية حقيقية أبدا . « وقصائد الملك التصويرية » لا منطف نوعيا عن بعض قصائده الأولى : فالحق أن « موت آرثر » Morte d' Arthu المصويرية » لا

من قصائده الأولى . تبقى « الأميرة » رغم ذلك قصيدة تصويرية ولكنها قصيدة مفرطة الطول . ونظم تنيسون في هذه القصيدة بارع مثل نظمه في أي من قصائده الأخرى : فهي قصيدة ينبغى أن نقرأها وإن كنا نعفى أنفد منا من إعادة قراعتها . وجدير بنا أن نتبين السبب الذي يدعونا إلى الرجوع - المرة تلو المرة - إلى المقطوعات الغنائية التي تنتشر فيها وهي التي نهتز لها ونعدها من أعظم ما كتب في هذا الباب ومع ذلك نتجنب القصيدة كلها. ليس السبب - كما قد نظن ونحن نقرؤها - هو موقفه العتيق من العالاقات بين الجنسين وليست أراؤه المثيرة للأعصاب في موضوعات السزواج والعزوبسة وتعليسم المرأة هي التي تجعلنا نحيجم عن قيراءة « الأميرة »(١) . ففي مقدور المرء أن يبتلم أكثر العقائد إثارة للنفور إذا هو أعطى قصة شائقة ، ولكن تنيسون كان محروما من الملكة القصيصية حرمانا تاما . وإذا أردت أن تقرأ قصيدة ستاتيكية وأخرى ديناميكية عن الموضوع نفسه فما عليك إلا أن تقارن بين قصيدته « يوليسين » والقصة المكتفة والشائقة تشويقا كبيرا لذلك البطل في الأنشودة السادسة والعشرين من « جحيم » دانتي . إن دانتي يروى قصبة أما تنسون فيقرر حالة نفسية من حالات الرثاء ثم لا يزيد . إن أعظم الشعراء يضعون أمامك رجالا أحياء يتحدثون ويمضون بك مع أحداث حقيقية تتحرك ولكن تنيسون لم يكن يستطيع أن يروى قصة على الاطلاق . وليس معنى ذلك أنه حاول في « الأميرة » أن يروى قصة وفشل ولكن معناه أن القصيدة التي تطول كل ذلك الطول تصبح غير صالحة القراءة ومن ثم فه « الأميرة » قصيدة بليدة . إنها واحدة من تلك القصائد التي نقول عنها إنها جميلة ولكنها بليدة .

وعلى العكس من ذلك نجد أن تنيسون فى « مود » و « للذكرى » يفعل ما يفعله كل فنان واع وهو توجيه نواحى قصوره التوجيه الصحيح . ف « مود » تتكون من بضع مقطوعات غنائية بالغة الجمال مثل « أواه دع الأرض الصلبة » و « الطير فى حديقة القاعة العالية » و « لا تذهب أيها اليوم السعيد » يقيم الشاعر من حولها ما يشبه موقفا دراميا بأعظم قدر من البراعة العروضية ، والموقف كله غير حقيقى .

فهذيانات المحب على حافة الجنون تبدو لنا زائفة وتفشل - مثلما يفشل الخوار الحربى - في أن تجعل لحم القارئ ينمل تنميلا صادقا ، وقد يكون من الحمق أن نقول بأن تنيسون كان ينبغي عليه أن يمر بخبرة شبيهة بتلك التي يصورها ، فالشاعر الذي

<sup>(</sup>۱) إذا أردت بيانا لعقلية القيكتوريين في هذه المسائل ، وللآراء التي ربما يكون تنيسون قد اعتنقها ، فانظر مقدمة البارون سير إدوارد ستريشي لطبعته المهذبة لكتاب «موت آرثر ، لمالوري ، وهي مازالت متداولة ، وقد كان سير إدوارد معجبا بديوان قصائد الملك التصويرية .

أوتى ملكات درامية والذى يعالج موضوعا أبعد ما يكون عن خبراته الشخصية قد يطلق العنان لأقوى الانفعالات ولست أظن الحظة واحدة ان تنيسون كان هادئ الأحاسيس أو فاتر العواطف اليس في شعره ما يدل على أنه خبر العاطفة العنيفة نحو امرأة لكن فيه دلائل كثيرة على الحدة والعنف الانفعاليين - لكنها انفعالات كبحت كبحا عميقا حتى عن نفسها فغدت أقرب إلى أسوأ أنواع الكآبة منها إلى الحدث الدرامى وهى انفعالات لم تبلغ أى تطهير مطلق واضح على قدر ما أرى في القصائد وإنى لخليق بأن ألوم تنيسون لا لهدوئه ولا لفتوره وإنما لافتقاره إلى الرصانة :

# والحب الذي لم ينته قط نهاية أرضية

ماذا يليه ؟

إن العنف في قصيدة « مود » رنان أكثر منه عميق رغم أن المرء يحس في كل مقطوعة من مقطوعاتها بمدى الملائمة الجميلة بين العروض والحالة النفسية التي يحاول تنيسون أن يعبر عنها . وإني لإخال أن أثر العنف الواهن الذي ينتج عن القصيدة ككل هو ثمرة خطأ جذري في الشكل . ففي مقدور الشاعر أن يعبر عن مشاعره في شكل درامي بنفس القوة التي يعبر بها عن مشاعره في شكل غنائي . ولكن قصيدة « مود » ليست بهذا ولا ذاك . إنها مثل « الأميرة » أكبر من أن تكون قصيدة تصويرية Idyll وأقل من أن تكون حكاية ، إن تنيسون في « مود » لا يرى نفسه في العاشق ولا يجعل العاشق يرى نفسه فيه ومن ثم تظل مشاعر تنيسون الحقيقية – مهما يكن من عمقها وصخبها – قاصرة عن الوصول إلى مرحلة التعبير .

إن « الذكرى » هى فى رأيى القصيدة التى يصل فيها تنيسون إلى مرحلة التعبير الكامل . وقيمة هذه القصيدة من الناحية التكنيكية وحدها تكفى لضمان خلودها . فبينما نجد أن براعة تنيسون التكنيكية كاملة مرضية فى كل ما كتب نجد أن « الذكرى » هى أكثر قصائده استعصاء على التناول . إننا نجد هنا مائة واثنين وثلاثين مقطوعة تتسم كل رباعية من رباعياتها المتعددة بنفس الشكل ومع ذلك لا نحس فيها بالرتابة أو التكرار قط . إن هذه القصيدة ينبغى أن تستوعب ككل فقد لا نحفظ عن ظهر قلب بضع مقطوعات منها وقد لا نستطيع أن نستخرج منها « عينة صالحة » ولكننا ملزمون باستيعاب كل القصيدة التي هي – في صميمها – ذلك الطول . إننا قد نختار أن نتذكر :

أيها البيت المظلم الذي أقف عنده مرة أخرى ها هنا في الشارع الطويل الكريه ، أيتها الأبواب التي كان قلبي يخفق عندها بالغ السرعة ينتظر يدا ،

يدا لا سبيل الآن إلى الإمساك بها ، فانتظر إلى ، إذ أنا لا أجد سبيلا إلى النوم ، وإنما أزحف كالمنتب نحو الباب في بكرة الصباح .

إنه ليس هنا ، لكن على مبعدة تبدأ ضبجة الحياة مرة أخرى ، وفي شحوب ، خلال المطر المتساقط رذاذه ينبلج الصبح الخاوى على الشارع العارى

هذا شعر عظيم يتسم بالاقتصاد في الكلمات وانفعالات عامة تتصل بمكان محدد وهي تبعث في الرجفة التي لا يستطيع أي شيّ في قصيدة « مود » أن يصيبني بها . لكن مثل هذه المقطوعة في حد ذاتها ليست هي قصيدة « للذكري » . فقصيدة « للذكري » مقطوعات هي القصيدة كلها . إنها فريدة في بابها : فهي قصيدة طويلة نجمت عن تجميع مقطوعات ليس لها إلا وحدة المفكرة واستمرارها . إنها مفكرة مركزة لرجل يعترف ، مفكرة يتعين علينا أن نقرأ كل كلمة فيها .

يظهر أن معاصرى تنيسون عندما تقبلوا قصيدة « للذكرى » عدوها على الفور رسالة أمل وإعادة ثقة إلى عقيدتهم المسيحية الآخذة فى الذبول . ويحدث أحيانا -بمصادفة غريبة - أن يعبر الشاعر عن الحالة النفسية لجيله فى نفس الوقت الذي يعبر فيه عن حالته النفسية الخاصة البعيدة كل البعد عن حالة جيله . وليست هذه قضية عدم إخلاص . فثمة التحام بين الاستسلام والمعارضة تحت مستوى الوعى . وقد كان تنسون نفسه - على المستوى الواعى للرجل الذي يتحدث إلى مخبري الصحف ويتخذ الأوضاع للتصوير - يؤكد دائما أنه ذو عقيدة مسيحية عن اقتناع وإن تكن تخطيطية بعض الشئ وذلك إذا حكمنا عليه من واقع الملاحظات التي كان يبديها في محادثاته والمسجلة في ذكريات ابنه

عنه . وكان تنيسون صديقا لفردريك دينسون موريس « ولا شئ أبعث على الدهشة في ذلك العصر من الاحترام الذي كان أشخاصه البازون يكنه بعضهم لبعض » . لكنى – رغم ذلك أتلقى من قصييدة ( للذكرى ) انطباعا بالغ الاختلاف عن ذلك الذي يبدو أن معاصرى تنيسون قد تلقوه . إنها تمثل تنسيون البالغ التشويق والمئسوى . ولم يغب عن بال كاتبى سيرته أن يلاحظوا أنه كان يتمتع بقدر كبير من مزاج المتصوف وإن كان من المحقق أنه لم يكن يتمتع بأى شئ من عقل اللاهوتى . كان يتوق توقا مستميتا إلى الاحتفاظ بإيمان لمؤمنين دون أن يتبين تماما ما يريد أن يؤمن به . لقد كان قادرا على الاستنارة التي لا يقدر على فهمها . و « الابن القوى الله ، الحب المالد » الذي يفتتح قصيدته باستدعائه لا يتصل بالكلمة أو الرب المتجسد إلا اتصالا مبهما . إن فكرة تحول الكون إلى كون يتصل بالكلمة أو الرب المتبعد إلا اتصالا مبهما . إن فكرة تحول الكون إلى كون ميكانيكي تحزنه ، ومن الطبيعي – إذ يرثي صديقه – أن يعذبه الأمل في الملود والاتحاد بعد الموت . لكن هذا التجدد المنشود لا يبدو في أحسن أحواله إلا مواصلة أو بديلا لمباهج صداقتهما على الأرض . وتوقه إلى المحلود ليس توقا إلى الحياة الأبدية . فهو أشد المتماما بضياع الإنسان منه بكسب الله :

أترى

الإنسان ، آخر أعمال الطبيعة ، الذي بدا آية في الجمال ، ومثل هذا الغرض النبيل في عينيه ، ودحرج التسبيحة نحو سماوات الشتاء ، ويني له هياكل الصلاة التي لا تؤتي ثمارا ،

وآمن بأن الله محبة ولا ريب ،
وأن المحبة هي قانون الخليقة النهائي –
رغم أن الطبيعة ، حمراء السن والمخلب ،
راحت تصرخ ، بمهاوي جبالها ، ضد عقيدته تلك

وأحب وعانى شرورا لا حصر لها، وقاتل من أجل الحق والعدالة ،

أتراه سيتطاير بين تراب الصحراء أو يختم عليه بين التلال الحديدية ؟

فهذه الكلمة الغريبة المجردة « الطبيعة » تغدو عنده إلها أو إلهة حقيقية لعلها أقرب إلى الحقيقة - في بعض اللحظات - من الله نفسه : « أترى الله والطبيعة إذن في صراع ؟ » . والأمل في الخلود يختلط عنده - وهو في هذا نموذج عصره - بالأمل في أن يتحسن هذا العالم تحسنا تدريجيا ثابتا . لقد قيل الكثير عن اهتمام تنسون بالعلم في زمانه وعن تأثير دارون فيه . ومهما يكن من أمر فإن قصيدة « النكرى » تسبق كتاب « أصل الأنواع » بعدة سنوات . والإيمان بالتقدم الاجتماعي - من طريق الديمقراطية - يسبقه بسنين أكثر عددا . وإني ليساورني الظن بأن إيمان عصر تنيسون بالتقدم الإنساني كان بحيث يظل على نفس قوته حتى لو كانت اكتشافات دارون قد تأخرت خمسين عاما أخرى بحيث إنه لا يوجد - في نهاية المطاف - علاقة منطقية بين الأمرين : فقد كان الإيمان . ثم إنه لا يوجد - في نهاية المطاف - علاقة منطقية بين الأمرين : فقد كان الإيمان بالتقدم رائجا أيامها ومن ثم شدت اكتشافات دارون إلى هذا الإيمان شدا :

ما عاد نصف قريب للمتوحشين ،

لما هو الزهرة والثمرة

فكل ما فكرنا فيه وأحببناه وفعلناه وعقدنا أمالنا عليه وعانيناه ليس إلا بنرة

من ذلك كان الرجل الذي وطأ معي أرض هذا الكوكب وكان نموذجا نبيلا يظهر قبل أن تكتمل الأزمان

كذاك كان صديقي الذي يحيا (الآن) في الرب،

ذلك الرب الذي يحيا إلى الأبد ويحب إلى الأبد، رب واحد، قانون واحد، عنصر واحد، وحدث سماوي واحد بعيد، تتحرك نحوه الخليقة كلها، فهذه الأبيات تمثل مقارنة شائقة بين الاتجاه الدينى وبين شئ آخر مختلف تماما هو الإيمان بقابلية الإنسانية للكمال ولكن هذه المقارنة لم تكن واضحة لمعاصرى تنيسون ومن المحتمل أن يكونوا قد انخدعوا بها وإن كنت لا إخال أن تنيسون نفسه كان مخدوعاً بها وهناك ما يدل – حتى في قصيدته المبكرة (قاعة لوكسلى) مثلا – على أنه لم يكن راضيا بحال من الأحوال عن كل التغيرات التي كانت تجرى من حوله في ميدان الصناعة أو عن ارتفاع طبقة التجار ورجال الصناعة وأصحاب البنوك ، ولعله كان يتأمل مستقبل انجلترا – إذ تنصرم عليه السنون – بمزيد من الكابة . لقد كان – بحكم مزاجه – معاديا المقيدة التي وجد نفسه مدفوعا إلى تقبلها والثناء عليها . (١)

كانت مشاعر تنيسون - كما قلت - صادقة ولكنها كانت عادة تحت السطح . وإخال أنه يحق لنا أن نعد « للذكرى » قصيدة دينية ولكن لغير السبب الذى جعلها تبدو دينية لمعاصريه . إن دينيتها لا ترجع إلى طبيعة ما بها من إيمان وإنما ترجع إلى طبيعة ما بها من شهبك . فإيمانها ضعيف ولكن شكها تجربة بالغة العمق . إن « للذكرى » قصيدة تعبر عن اليأس ولكنه يأس من طراز دينى . ونحن عندما نصف يأسها بأنه " دينى " فإنما نسمو بها عن أغلب القصائد التى نبعت منها . ذلك أن « مدينة الليل المخيف » و« فحى من شرويشير » وقصائد توماس هاردى أعمال صغيرة إذا قورنت بقصيدة « للذكرى » . فهذه الأخيرة أعظم من تلك القصائد بل وتحتويها . (٢)

وفي الختام ينبغى علينا أن نرجع من حيث بدأنا ونتذكر أن قصيدة « للذكرى » ما كانت لتغدو قصيدة عظيمة وأن تنيسون ما كان ليغدو شاعرا عظيما لولا براعة التكنيك . إن تنيسون هو أعظم أساتذة العروض مثلما هو أعظم أساتذة الكابة . ولا أظن أن الإنجليزية قد عرفت شاعرا له رهافة أذنه فيما يخص الحروف المتحركة أو أحذق منه شعورا بحالات معينة من العذاب :

غالية كالقبلات التي يتذكرها المرء بعد الموت ، وعذبة كتلك التي يطبعها الخيال اليائس على شفاه هي ملك الآخرين ، عميقة كالحب عميقة كالحب عميقة كالحب الأول ، ووحشية بكل الأسي

<sup>(</sup>١) انظر كتاب هاروك نيكولسون الجدير بالإعجاب " تنيسون " ص ٢٥٢ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) ثمة ضروب أخرى من اليأس . فقصيدة ديقدسون العظيمة " ثلاثون شلنا في الأسبوع " ليست مشتقة من تنيسون . ومن ناحية أخرى ، فإن هناك قصائد أخرى مشتقة من تنيسون بالإضافة إلى " أتالانتا في كاليبون " قارن قصائد وليم موريس بـ " رحلة ميلديون " وقارن " مواويل غرفة الثكنة " بالكثير من قصائد تنسون اللاحقة .

وليست موهبة تنيسون التكنيكية هذه بالشئ الضئيل . فقد عاش تنيسون في عصر كان قد بدأ فعلا يعى نفسه وبدا أن أمورا كثيرة عظيمة تحدث . فقد كانت السكك الحديدية تمد والاكتشافات تتم ووجه العالم يتغير . لقد كان عصرا مشغولا بأن يغدو عصريا ولم يكن ليقدر – في أغلب الأحوال – على أن يمسك بالأشياء الباقية والحقائق الباقية عن الإنسان والله والحياة والموت . لقد كان سطح تنيسون يتحرك مع عصره ولم يكن لديه شئ يتشبث به غير حسه الفريد الذي لا يخطئ بأصوات الكلمات . ولكنه كان يملك في ذلك مالا يملكه سواه . إن سطح تنيسون – أى مهارته التكنيكية – وثيق الصلة بأعماقه . وأول ما نراه في تنيسون هو ما يتحرك منه بين السطح والأعماق والذي لا يعدو أن يكون على حظ ضئيل من الأهمية . ولو أننا نظرنا في براءة إلى سطحه لكان من المحتمل جدا أن نصل إلى أعماقه أى إلى هوة الأسي . ليس تنيسون صورة مصغرة من قرجيل فحسب وإنما هو الشعراء الإنجليز حزنا وهو من بين العظماء في الليمبو وهو الأوفر حظا من التمرد – بغريزته – ضد المجتمع الذي كان فيه مثال الانقياد .

يبدو أن تنيسون بلغ نهاية تطوره الروحى بقصيدة « الذكرى » إذ لم يلها وفاق ولا حل : والآن ما من عصا مقدسة ستنكسر مزدهرة ، وما من تحية لجوق المرنمين تدعو إلى النور

روحا سئمت العطور والليل الرقيق

أو سئمت – بالأحرى – الشفق . فإن تنيسون لم يواجه الظلام ولا النور في سنيه الأخيرة .لقد لازمته العبقرية والقدرة التكنيكية حتى النهاية ولكن الروح فيه استسلمت . كانت نهايته أقتم من نهاية بودلير إذ لم يكن لديه ما كان لهذا الأخير من تحذير فريد -Sin كانت نهايته أقتم من نهاية بودلير إذ لم يكن لديه ما كان لهذا الأخير من تحذير فريد - sulier avertissement . ولما كان تنيسون قد عاد عن رحلته خلال الليل المظلم ليغدو – على السطح – مطرى عصره فقد كوفئ باحتقار عصر يلى عصره في الضحالة .

# $^{lpha}$ من $^{lpha}$ لانسلوت أندروز

(1411)

توفى الأب فى الرب ، المستقيم الموقر ، لانسلوت أسقف وينتشستر فى ٢٥ سبتمبر ١٦٢٦ . وأثناء حياته تمتع بصيت بارز لامتياز مواعظه وإدارته لأسقفيته ، ومقدرته فى المجدل التى تبدت فى جداله مع الكاردينال بلارماين ، وما اتسمت به حياته الخاصة من لياقة وتكريس ، وبعد بضعة أعوام من وفاته عبر لورد كلارندون ، في كتابه المسمى " تاريخ الثورة " ، عن أسفه لأن أندروز لم يقع عليه الاختيار بدلا من أبوت ليكون رئيسا لأساقفة كانتربرى ، لأن ذلك قد كان بحيث يجعل الأحوال فى إنجلترا تتخذ اتجاها مختلفا عن ذلك الذى سارت فيه . ومازال الثقات فى تاريخ الكنيسة الإنجليزية يفردون له مكانا رفيعا ، إن لم يكن أرفع الأماكن طرا . وبين المهتمين بالعبادة فإن كتابه المسمى " صلوات خاصة " ليس بالمجهول . غير أن أندروز ليس معروفا بين من يقرعون المواعظ ، إن قرأوها أساسا ، كنماذج من النثر الانجليزى . إن مواعظه أشد إحكام بنيان من أن يسهل الاستشهاد بها كنماذج من النثر الإنجليزى لعصرها وأى عصر . وقبل أن نحاول نقل بقايا سمعته إلى مثواها أفتن النثر الإنجليزى لعصرها وأى عصر . وقبل أن نحاول نقل بقايا سمعته إلى مثواها الأخير فى مقبرة الأدب الموحشة يستحسن أن نذكر القراء بمكان أندروز فى التاريخ .

إن كنيسة إنجلترا ليست من خلق حكم هنرى الثامن ولا حكم إدوارد السادس ، وإنما حكم إليـزابيث . والطريق الوسط Via media الذى يمثل روح الأنجليكانية كان روح اليزابيث فى كل الأمور . وقد كانت آخر أسرة آل تيودور الويلزية المتواضعة الأصل هى أول وأكمل تجسيد للسياسة الإنجليزية . فذوق أو حساسية إليزابيث التى نمتها معرفتها الزكانية بالسياسة الصائبة للساعة ، وقدرتها على اختيار الشخص الصحيح لتنفيذ تلك السياسة ، قد قررت مستقبل الكنيسة الانجليزية . إن الكنيسة الإنجليزية تحت حكم إليزابث ، فى مثابرتها على العثور على حل وسط بين البابوية والمشيخية ، قد غدت شيئا يمثل أفتن روح لانجلترا فى ذلك العصر وأصبحت تعكس لا شخصية إليزابث ذاتها يمثل أفتن روح لانجلترا فى ذلك العصر وأصبحت تعكس لا شخصية إليزابث ذاتها فحسب ، وإنما أيضا خير مجتمع لرعاياها من كل مرتبة . وقدقدر لدوافع دينية أخرى ،

ذات درجات متنوعة من القيمة الروحية ، أن تؤكد ذاتها بحماس أكبر أثناء حكم الملكين التاليين ، بيد أن الكنيسة ، عند نهاية حكم إليزابث ، وكما تطورت في اتجاهات معينة تحت حكم الملك التالي ، كانت آية من آيات السياسة الكنسية . فإن نفس السلطة التي استفادت من جريشام ومن والسنجام ومن سيسل ، عينت باركر رئيسا الساقفة كانتربري ، وهذه السلطة ذاتها هي التي عينت ويتجيفت فيما بعد في ذلك المنصب ذاته .

وعند دارس الحضارة العادى المثقف ، ليس تكوين الكنيسة ذا تشويق كبير ، وفي كل الأحوال لا يجب أن نخلط تاريخ الكنيسة بمعناها الروحى ، وعند المراقب العادى ، تعنى الكنيسة الإنجليزية في التاريخ : هوكر وچيرمى تيلور ، وينبغى أن تعنى أندروز أيضا . وهي تعنى جورج هربرت وتعنى كنائس كرستوفر رن . وليس هذا خطأ : فالكنيسة يجب أن يحكم عليها بثمارها الذهنية ، وبتأثيرها في حساسية أكثر الناس حساسية وفي ذكاء أكثر الناس ذكاء ، ويجب أن تكون حقيقية أمام العين بأثار ذات امتياز فني . إن الكنيسة الإنجليزية لا تملك أثرا أدبيا يعادل أثر دانتى ، ولا أثرا عقليا يعادل أثر القديس توما ، ولا أثرا تعبديا يعادل أثر القديس يوحنا الصليب ، ولا بناء في مثل جمال كاتدرائية مودينا ، أو بازيليكا القديس زينو في فيرونا . بيد أن ثمة من يعدون كنائس المدينة (لندن) في مثل نفاسة أي من الكنائس الأربعمائة المتفرقة في أنحاء روما ، والتي لا يهددها خطر هدم . وعندهم أن كنيسة القديس بواس – إذا قورنت بكنيسة القديس بطرس – لا تفتقر إلى الوقار ، وإن الشعر الإنجليزي التعبدي في القرن السابع عشر – مع إقرارنا بحالة اهتداء واحدة صعبة : هي حالة كراشو – أفتن من شعر أي بلد أو مجتمع ديني آخر في تلك الفترة .

إن الإنجاز العقلى والأسلوب النثرى لهوكر وأندروز قد أتما بناء الكنيسة الانجليزية ، كما تتوج فلسفة القرن الثالث عشر الكنيسة الكاثوليكية . والادلاء بهذا التقرير ليس معناه أن نقارن بين قوانين السياسة الكنسية والخلاصة Summa . لم يكن القرن السابع عشر عصرا تشغل فيه الكنائس نفسها بالميتافيزيقا ، وليس في كتابات آباء الكنيسة الإنجليزية ما ينتمي إلى فئة الفلسفة التأملية . ولكن إنجاز هوكر وأندورز يتمثل في جعل الكنيسة الإنجليزية أشد استحقاقا للموافقة العقلية . ما من دين يمكنه أن يصمد لحكم التاريخ إلا إذا ساهمت خير عقول في بنائه . ولئن كانت كنيسة إليزابث جديرة بعصر شكسبير و (بن) چونسون ، لقد كان ذلك بفضل عمل هوكر وأندروز .

من المحقق أن مواعظ دن ، أو شذرات من مواعظ دن ، معروفة لمئات لم تكد تسمع باسم أندروز ، وهي – على وجه الدقة – معروفة لها لعين الصفات التي كانت ، من أجلها ، أدنى من مواعظ أندروز ، وفي مقدمته لمختارات جديرة بالإعجاب من قطع من مواعظ دن ،

نشرتها مطبعة أوكسفورد ، منذ بضع سنوات ، يلاحظ المستر لوجان پيرسول سميث ، بعدان " حاول شرح مواعظ دن وتفسيرها على نحو مقنع " :

" ومع ذلك ، ففى هذه (المواعظ) ، كما فى قصائده ، يظل شئ محير ، أشبه باللغز ، مازال يند عن تحليلنا الأخير . فنحن إذ نقرأ هذه الصفحات الوعظية القطعية القديمة ، تراودنا فكرة مؤداها أن دن كثيرا ما يقول شيئا آخر ، شيئا حادا وشخصيا ، ومع ذلك لا يمكن ، فى نهاية الأمر ، توصيله لنا . "

إننا قد نعترض على عبارة " مالا يمكن توصيله " ونتوقف كيما نتساءل عما إذا لم يكن غير القابل للتوصيل هو في أغلب الأحيان الغامض وغير المتشكل . ولكن التقرير صحيح من حيث الأساس .

إن القراء الذين يترددون أمام المجادات الخمسة الكبيرة لمواعظ أندروز فى « مكتبة اللاهوت الأنجلو - كاثوليكى » يستطيعون أن يجدوا مدخلا أسهل من خلال « سبع عشرة موعظة عن الميلاد »، التى نشرها منفصلة ، فى كتاب صغير ، جريفث فاران أو كدن وولش ، فى « المكتبة القديمة والحديثة للأدب اللاهوتى » ، والتى مازال من المكن أن تجدها هنا وهناك . وإنها لمزية إضافية أن تدور هذه المواعظ جميعا على موضوع واحد هو التجسد ، فهى مواعظ عيد الميلاد وقد وعظ بها أمام الملك جيمز فيما بين ١٦٠٥ و١٦٢٤ ، وفى مواعظه التى وعظ بها أمام الملك جيمز وهو ذاته عالم باللاهوت - لم يكن ثمة ما يعوقه - كما كان يعاق أحيانا - فى مخاطبته لجماهير أكثر اتساما بالطابع الشعبى . فقد وجدت لوذعيته مجالا رحبا ، وإن لوذعيته لجزء أساسى من أصالته .

" إن ذكرى لمسرات الأمس ، خوفا من أخطار الغد ، قشة تحت ركبتى ، ضبجة فى أذنى ، ضبوءا فى عينى ، أى شئ ، لا شئ ، هما ، خيالا فى مخى ، كلها تربكنى في صلاتى . وهكذا فمن المؤكد أنه ما من شئ فى الأمور الروحية كامل فى هذا العالم " .

فهذه أفكار ما كانت لتراود أندروز قط . ذلك أنه عندما يبدأ أندروز موعظته ، فإنك تكون واثقا أنه – من البداية إلى النهاية – مستغرق في موضوعه تماما ، لا يعي أي شي سواه ، وأن انفعاله ينمو إذ يتغلغل علي نحو أعمق في موضوعه بحيث يغدو في نهاية المطاف « وحيدا مع الواحد " ، مع السر الذي يسعى إلى أن يدركه على نحو متزايد الصلابة ويتذكر المرء كلمات أرنواد عن وعظ نيومان .

إن انفعال أندروز تأملي خالص . وهو ليس شخصيا وإنما يستثيره كلية موضوع التأمل ، ويكافئه ، فانفعالاته متضمنة بأكملها في موضوعها : وهذا الأخير يفسرها

أما لدى دن ، فإن هناك دائما ذلك الشئ الآخر ، والذى يتحدث مستر پيرسول سميث عن " إرباكه" في مقدمته . إن دن " شخصية بمعنى لم يكنه أندروز : فمواعظه – فيما يشعر المرء – «وسيلة للتعبير عن الذات» . وهو يقع دائما علي موضوع يكون مكافئا لمشاعره ، أما أندورز فينغمس تماما في موضوعه ، وبذلك يستجيب له بالوجدان المكافئ . إن لدى أندروز ذلك الاستعداد للحياة الروحية Govt Pour La Vie Spirituelle الذي ليس مركورا في دن . ومن ناحية أخرى ، فإنها لتكون غلطة كبرى أن تكتفى بتذكر أن دن قد دعى إلى حياة الكهنوت بوساطة الملك جيمز ، وضد رغبته الخاصة ، وأنه قبل الراتب الذي أجراه عليه لأنه لم تكن أمامه وسيلة أخرى لكسب معاشه . لقد كان دن ذا ذوق صادق في كل من اللاهوت والوجدان الديني ، ولكنه كان ينتمى إلى تلك الفئة من الأشخاص التي يوجد دائما نموذج أو نموذجان منها في العالم الحديث والتي تلجأ إلى الدين فرارا من زوابع مزاج انفعالي لا يستطيع أن يجد رضاء كاملا في غير الدين . إنه ليس منبت الصلة ، كلية ، وبسمانز .

بيد أن دن ليس أقل قيمة ، وإن يكن أشد خطرا ، لهذا السبب . ومن بين الرجلين ، يمكن القول بأن أندروز هو الأكثر وسيطية ، لأنه الأشد نقاء ، ولأن أصرته إنما ترتبط بالكنيسة وبالموروث ، لقد كان اللاهوت يشبع عقله ، والصلاة والطقوس تشبع حساسيته . أما دن فهو الأكثر حداثة - إذا كنا حريصين على أن نتناول هذه الكلمة بعناية ، دن أي إضمار القيمة أو أي إيحاء بأنه يجمل بنا أن نكون أشد تعاطفا مع دن منا مع أندرون. ودن أبعد منه قرابة إلى المتصوف ، لأنه - في المحل الأول - مهتم بالانسان . وهو أقل منه تقليدية بكثير . فدن ، في فكره يشترك في الكثير مع اليسوعيين من ناحية ، ومع الكالفينين من ناحية أخرى ، على نحو يفوق ما نجده عند أندروز . ودن ينم في كثير من الأحيان على نتائج التأثير اليسوعي الباكر ، ودراسته التالية الكتابات اليسوعية ، وذلك في معرفته الماكرة بضعف القلب الإنساني وفهمه للخطيئة الإنسانية وبراعته في ملاطفة وإغراء انتباه العقل الإنساني المتغير بالموضوعات القدسية ، وفي ضرب من التسامع الماكر يتخلل تهديداته باللعنة . إنه ليس خطرا إلا بالنسبة لمن يجدون في مواعظه إرضاء لحساسيتهم أولأولئك الذين إذ تجتذبهم " الشخصية " بالمعنى الرومانسي لهذه الكلمة - أولئك الذين يرون في « الشخصية " قيمة قصوى - ينسون أن في المرتبية الروحية أماكن أعلى من مرتبة دن -من المحقق أنه سيكون لدن دائما قراء أكثر من أندروز ، وذلك لأن مواعظه يمكن أن تقرأ على شكل قطع منفصلة ولأنه من الممكن أن يقرأها من لا اهتمام لهم بالموضوع . إن له وسائل كثيرة يتوسل بها إلى القارئ وإنه ليتوسل إلى كثير من الأمزجة والأذهان ، ويتوسل ، ضمن من يتوسل إليهم ، إلى أولئك القادرين على ضرب معين من عبث الروح . أما أندروذ فلمن من يتوسل إليهم ، إلى أولئك القادرين على ضرب معين من عبث الروح . أما أندروذ فلن يكون خلوده قط من نوع الخلود الذى يتجسد في كتب المنتخبات . ومع ذلك فإن نثره لا يقل عن نثر أى مواعظ في لغتنا ، اللهم إلا بعض مواعظ نيومان . وحتى الجمهور الأكبر حجما الذي لا يقرأه يحسن صنعا بأن يتذكر عظمته في التاريخ - وهي مكانة لا تعلوها مكانة أخرى في تاريخ تكوين الكنيسة الإنجليزية .

### من " چون برامهول " (۱)

(14TV)

ليس چون برامهول – أسقف درى تحت حكم تشارلز الأول ، ورئيس أساقفة أيرلندا تحت حكم تشارلز الثانى – بالموضوع السهل ، البتة ، لكتابة سيرته . لقد كان رجلا عظيما ، غيرانه إما أن يكون ثمة نقص ما فى عبقريته ، أوحظ عاثر قد جعله غير معروف إلى الحد الذى يستحقه ، وجعل أعماله لا تقرأ بالشيوع الذى تستحقه . ومن المؤكد أن ذلك راجع ، إلى حد كبير ، إلى سوء حظه . فليس الأمر مقصورا علي أن طاقته ومقدرته العظيمتين كانتا مقسمتين على عدد من الأعمال الهامة ، حتى أنه لم يغد قط الممثل الرمزى لأى شئ ، وإنما نجد أيضا أن بعضا من أهم نواحى نشاطه قد بذل فى قضايا غدت الآن منسية . فمن خلال وظيفته كأسقف لدرى ، ونائب عن ونتورث ولود ، قام بالكثير لكى يصلح ويؤسس كنيسة إيرلندا ويجعلها تتمشى مع كنيسة إيرلندا فى السنوات الأولى من يبطل الكثير مما حققه . ومن خلال وظيفته كرئيس لأساقفة إيرلندا فى السنوات الأولى من حكم الملك تشارلز الثانى ، وفى شيخوخته ، شرع يعمل لإصلاح تلك الكنيسة من جديد . ولو كانت هذه الجهود من جانبه قد تمت فى إنجلترا بدلا من أن تتم فى أيرلندا ، لكان من المحتمل أن تذيع شهرته عما هى عليه .

لقد انقضت سنواته الوسطى فى المنفى ، وربما كان العمل الذى أنجزه أثناء هذه السنوات ، يعانى – فى الأغلب – من المرض والخطر وتقلبات الدهر ، هو الذى ينبغى أن يكفل له شكرا خاصا من كنيسننه . هذا فصل من تاريخ الكنيسة معرفتنا به بالغة الضائة ، وقلائل هم الذين يدركون كم أشرفت الكنيسة الإنجليزية ، فى ذلك العصر ، على الفناء كلية ، أو يدركون أنه لو عاش الكومنواث بضع سنوات أخرى ، لسقطت الكنيسة فى غمرة فوضى ، لعلها ما كانت تقوم منها قط . وأثناء منفاه ، كان برامهول أقوى وارث لتقاليد أندروز ولاود .

عالج القس سپارو – سيميسون تاريخ حياة برامهول في أيرلندا ، ونشاطاته في الخارج ، أثناء الكومنولث ، معالجة وافية ، ولكن بحس أمثل بالتناسب . إنه يترك لنفسه مجالا كي يخصص عدة فصول لكتابات برامهول الجدلية وينبغي على وجه الخصوص -

<sup>(</sup>١) كبير الأساقفة برامهول ، تأليف و.ج سبارو - سيميسون (دكتوراه في اللاهوت) في (سلسلة اللاهوتيين الإنجليز) ، جمعية رقى المعارف المسيحية .

أن يمدح للبراعة التى تمثل بها هذه الكتابات ، وكثف ونظم كل هذه المعلومات المتنوعة فى مائتين وواحد وخمسين صفحة . ولست كفؤا لأن أتناول المسائلة من جانبها التاريخى الصرف ، فإن حياة برامهول تشمل جزءا مهما من تاريخ الكنيسة وتاريخ انجلترا . غير أن كتابات برامهول ما زالت ذات تشويق كبير وبعضها متصل جدا بيومنا هذا . ومن أجزاء عمله ذات الأهمية الخاصة جداله مع هويز . ومؤرخو الفلسفة أحيانا ما يوردون هذا الجدال ، ولكنه لم يتلق قط العناية التى يستحقها . لم يكن برامهول – كما يبين الدكتور سبارو – سمبسون – هو الطرف الأضعف فى هذا النقاش بحال من الأحوال ، وإن المناقشة بأكملها – وبهاتين الشخصيتين اللافتتين للنظر والمتعارضتين المنغمستين فيها – للناقي ضيوءا على حال الفلسفة واللاهوت فى ذلك الوقت . وأهم المسائل التى تدخل فى نظاق بحثنا اثنتان : حرية الإرادة ، والعلاقة بين الكنيسة والدولة .

كان توماس هوبز واحدا من أولئك الناشئين الصغار غير العاديين الذين دفعت بهم حركات عصر النهضة العمائية إلى مكانة بارزة لا يكادون أن يستحقوها ، ولم يفقدوها قط ، وحينما أقول عصر النهضة فإننى أعنى ، بالنسبة لفرضى هنا ، الفترة بين اضمحلال الفلسفة المدرسية ونشأة العلم الحديث ، لم يكن هناك ما هو جديد بوجه خاص فى جبرية هوبز ولكنه أضفى على جبريته ونظريته فى الإدراك الحسى حدة ومضاء جديدين بتطبيقهما – إن جاز لنا أن نقول ذلك – على مسائل تكاد تكون جارية وبمجازه عن الوحش البحرى (الدولة) قدم إطارا بارعا عليه مشجب من هذا النوع أو ذاك تعلق عليه كل مسائلة من مسائل الفلسفة وعلم النفس والحكومة والاقتصاد .

إن هويز يبدى تفننا وتصميما كبيرين فى محاولته تطبيق نظريته فى الإرادة على نحو صارم ليشرح كل أوجه السلوك الإنسانى ، ومن المحقق أنه فى نهاية الأمر ينتهى إلى سفسطات ، غير أنه فى عصر هويز ويرامهول ، وبالتأكيد منذ ذلك الحين وحتى عهد قريب ، لم يكن من المحتمل أن يلزم أى جدال عن هذه المسألة حدوده .

لأن الفيلسوف الذي من نوع هوبز يتخذ موقفا مختلطا: فلسفيا جزئيا وعلميا جزئيا ، حيث أن الفلسفة كانت في اضمحلال ، والعلم فج . إن فلسفة هوبز ليست فلسفة قدر ما هي تخطيط أولى لكون الذرات المادية ، الذي تنظمه قوانين الحركة ، والذي ظل يشكل النظرة العلمية إلى العالم من نيوتن إلى آينشتاين ، وعلى ذلك فإن من الطبيعي تماما ألا يكون هناك في كون هوبز مكان للإرادة الإنسانية ، والذي أخفق في أن يتبينه هو أنه لا مكان فيه للوعي أيضا أو للكائنات الإنسانية ، وعلى هذا فإن نظريته الفلسفية الوحيدة إنما هي نظرية في الإدراك الحسى ، ومذهبه السيكولوجي لا يترك مكانا في العالم لنظريته في

الحكومة . إن نظريته في الحكومة ليس لها أساس فلسفى ، وهي لا تعدو أن تكون مجرد مجموعة من الآراء الحصيفة والتحيزات والتأملات الصادقة في الخبرة ، تضفي عليها ميتافيزيقيا مبهمة وحدة زائفة .

إن إتجاه هوبز من الفلسفة لم يختف ، بحال من الأحوال ، من الفكر الإنسائي ، ولا اختفى الخلط بين الفلسفة الخلقية وضرب من علم النفس الآلى . فثمة نظرية حديثة ، وثيقة الصلة بنظرية هوبز ، تجعل القيمة كامنة بأكملها في درجة تنظيم الدوافع الطبيعية . وهأنذا أورد القطعة التالية من كتاب هام لواحد من أمضى علماء النفس الشبان :

" يكون أى شئ ذا قيمة ، إذا أشبع رغبة دون أن يتضمن ذلك إحباطا لرغبة معادلة في الأهمية ، أو أهم ، وبمعنى آخر فإن السبب الوحيد الذي يمكن أن يبرر عدم إشباع إحدى الرغبات ، هو أن من شأن إشباعها أن يحبط رغبات أهم ، وعلى ذلك تغدو الأخلاق أمرا من قبيل الحصافة الخالصة ، ولا تعدوا قواعد علم الأخلاق أن تكون تعبيرا عن أعم خطط النفع ، التي توصل إليها فرد من الأفراد أو جنس من الأجناس » (١) .

ومستر برتراند رسل في كتابه " هذا ما أؤمن به " ص ٣٤ ، يتغنى بنفس النغمة .

" تنشأ الحاجة العملية إلى أخلاق من صبراع الرغبات ، سبواء كانت رغبات أناس مختلفين ، أو رغبات نفس الشخص ، فى أوقات مختلفة ، أو حتى فى وقت واحد ، فهذا رجل يرغب فى أن يشرب ويرغب أيضنا فى أن يكون صبالحا الأداء عمله فى الصباح التالى . ونحن نعتبره لا أخلاقيا إذا سلك الدرب الذى يمنحه أصغر إشباع كلى للرغبة " .

والمشكلة في مثل هذه النظريات (٢) هي أنها لا تعدو أن تزيح ما هو قيم في باطنه درجة أبعد ، تماما كما أن نظرية هويز في الإرادة تزيل الحرية من الفرد المعتبر هدف علم النفس ، ولكنها تتضمن ، حقيقة ، أن حرية الإرادة في المجتمع أمر واقع . ولنتذكر أن هويز قد رغب في الإبقاء على نشاط التشريع الإنساني في كونه الجبري ، ومن ثم فقد اعتبر أن القانون يعمل كقوة رادعة . ولم يتدبر أنه إذا كانت القوانين البشرية ذاتها من خلق نفس الضرورة التي يعمل البشر تحت ظلها عندما تشجعهم القوانين على ذلك أو تردعهم ، فإن النظام بأكمله يتوقف في هذه الحالة عن أن يكون له معنى ، وتختفي كل القيم بما في ذلك قيمة الحكومة الجيدة التي يتبناها .

<sup>(</sup>١) رتشاردر ، أصول النقد الأدبى ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) إن " سلوكية " شاملة ، كسلوكية الأستاذ واطسون ، مسألة مختلفة .

وليس من المتوقع أن تلوح الحجج التي تقدم بها برامهول إزاء هذا الوضع بالغة القوة ، حين تعارض على استدلالات حواريي هويز المحدثين ، ولكنها كانت ممتازة في زمانها ومكانها . وسنعض الطرف عن ذلك القسم من استدلالات برامهول ، والذي يبين فيه أن نسق هويز غير متمش مع المسيحية ، لقد كان هويز هنا في مركز بالغ الضعف ، استغله الأسقف بمكر جدير بالحمد . كان هوبز ملحدا ولا ريب ، وما كان ليجهل هذه الحقيقة ، ولكنه لم يكن رجلا من طراز سبينوزا ، وما كان ليرغب في أن يضحى بآماله الدنيوية ، من أجل تحقيق الاتساق في حججه ، وعلى ذلك ، كان موقفه في الجدل هو الأضعف دائما . ولكن هذه نقطة ثانوية . لقد كان برامهول قادرا أيضا على أن يلاقى هويز على أرض هذا الأخير وطريقته في الهجوم تمثل ، على أوضح نحو ، طرازه الذهني . لم يكن ذهنه حاذقا ، ولم تكن لديه الرهافة اللازمة لصنع ميتا فيزيقي مدرسي ، ولا هو ذهن دكتور من دكاترة الكنيسة ، قادر على أن ينمى ويشرح معنى عقيدة قطعية . ولكنه كان أساسا ذهنا يتمتع بحسن الإدراك والغريزة الصائبة ، ذهن ليس بالموهوب في اكتشاف الحقيقة ، ولكنه عنيد في تشبثه بها . وكان نموذجا لأفضل الأذهان اللاهوتية في ذلك . وموقف برامهول من هذا الموضوع مميز لإحساسه بالحقائق ، وقدرته على الإمساك بناصية ما هو ملائم . لقد كان يملك أيضًا ما يفتقر إليه هويز: وهو الحاسبة التاريخية التي هي ملكة لا للمؤرخ فحسب، وإنما للمحامى أو السياسي أو اللاهوتي الفعال ، وحديثه عن علاقات الملوك الإنجليز بالبابوية من أقدم العصور، واختياره لموازيات من تاريخ قارة أوربا، ينمان على معرفة واسعة وبراعة عظيمة في المحاجة . إن تفكيره مثل كامل لمتابعة الطريق الوسط via media والطريق الوسيط via media هو - من بين جميع الطرق - أصعبها على الاتباع ، فهو يتطلب نظاما وضبطا للنفس ، ويتطلب خيالا وإمساكا بناصية الواقع في أن واحد . وفي فترة ضعف كفترتنا ، قل من الرجال من يسلكون الطاقة لمتابعة الطريق الوسط في الحكم . فلدى الأذهان الكسولة أو المتعبة ليس هناك سوى التطرف أو الكسل: الديكتاتورية أو الشيوعية ، بحماس أو بلا مبالاة ، ويشير كاتب محافظ مقتدر ، هو مستر كيث فيلنج ، في كتابه « انجلترا تحت حكم أل تيودور وأل ستيورات » إلى هوبز على أنه " أمضى مفكر في العصر " وإنه لما يعادل ذلك صدقا أن نقول إنه أبرز مثل في عصره لنمط من المفكرين كسول على نحو خاص . وعلى الأقل ، يدين العصر بجزء كبير من تبريزه ، في إنجلترا وفرنسا على السواء، إلى مفكرين من نمط مضاد تماما لهوبز.

كانت الكنيسة الفرنسية في عصر لويس الرابع عشر

(Il Fut Gallicain, Ca Siecle et Janseniste)

تشبه الكنيسة الإنجليزية تحت حكم أل ستيورات من عدة نواح ، ففي كلا البلدين ، كانت حكومة مدنية قوية وأوتوقراطية تحكم وتعمل مع كنيسة قومية بصورة قوية ، وفي كل من البلدين كان ثمة توازن معين للقوى ، في فرنسا بين العرش والبابوية وفي إنجلترا توازن داخلى للقوى بين شخصيات قوية . وكان ثمة أشياء كثيرة مشتركة بين برامهول وبوسويه . بيد أنه ليس ثمة تعاطف ، من أي نوع ، بين برامهول وهويز . وظاهريا ، هناك بعض شبه بين نظريتهما في الملكية . فكلا الرجلين كان معاديا ، بصورة عنيفة ، للديمقراطية في أي صورة أو درجة . وكلاهما يعتقد أن الحاكم يجب أن تكون سلطته مطلقة . لقد أكد برامهول الحق الإلهي للملوك : ونبذ هوبز هذه العقيدة النبيلة مؤكدا ، من الناحية الفعلية ، الحق الإلهي للسلطة ، مهما تكن وسيلة الوصول إليها بيد أن رأى برامهول ليس رومانسيا على نحو مضحك ، ورأى هويز ليس معقولا على نحو رجيح ، بالدرجة التي قد يبدوان عليها . فعند برامهول أن الملك ذاته نوع من الرمز ، وقد كان تأكيده الحق الإلهي طريقة لإلقاء مسئولية مزدوجة على عاتق الملك . وكان معناه أن على الملك التزاما ليس مدنيا فقط ، وإنما ديني أيضا ، إزاء شعبه ، وملكية برامهول أقل إطلاقية من ملكية هويز ، فلدى هويز لم تكن الكنيسة سوى مصلحة من مصالح الدولة ، تدار على وجه الدقة بالطريقة التي يظنها الملك أصلح الطرق . وبرامهول لا يخبرنا بوضوح ما الذي يجب أن تكون عليه واجبات المواطن الخاص ، إذا انتهك الملك الدين المسيحي أو أطاح به ، ولكن من الواضع أنه يترك مجالا واسعا ملائما للمقاومة أو العصيان المبرر . ومن الغريب أن نجد نظام هويز - كما لاحظ الدكتور سباروسميسون - لا يعد فقط على الأوتوقراطية وإنما يتسامح أيضا مع الثورة غير المبررة العصر ، أما هوبز فكان يعانى من نقطة ضعف ليست لبيقة فحسب ، وإنما هي حقيقية أيضا ، وذلك بخلطه بين مجالي علم النفس وعلم الأخلاق . إن برامهول مفرد الهدف ، وهو لا ينفذ إلى عدم التماسك الفلسفي الحقيقي في وضع هوبز، ولكنه يلمس النقطة المهمة من الناحية العملية، ويضمر الاعتراض الأعمق على هويز عندما يقول ببساطة إن هويز يجعل المدح واللوم بلا معنى : " إذا ولد امرؤ أعمى أو أعور ، فإننا لا نلومه على ذلك ، ولكن إذا فقد امرؤ بصره ، نتيجة طيش من جانبه ، فمن العدل أن نلومه " -

وهذا الاعتراض ، في نهاية المطاف ، لا يرد .

أكدت أن تحليل هويز النفسى للذهن الإنسانى لا صلة منطقية بينه وبين نظريته عن الدولة . ولكن هناك ، بطبيعة الحال ، صلة وجدانية ، بين هذين الأمرين . ويستطيع المرء أن يقول إن كلا المذهبين ، ينتمى ، طبيعة ، إلى نفس المزاج ، فالجبرية المادية والحكومة المطلقة تندرجان في نفس التخطيط للحياة ، وتوضح هذه النظرية عن الدولة نفس الافتقار

إلى التوازن الذي كان سمة شائعة بين الفلاسفة بعد عصر النهضة وهويز لا يعدو أن يبالغ في أحد أوجه الدولة الصالحة ، وإذ يغفل هذا ، فقد طور نظرية مؤسفة ، بوجه خاص ، عن الصلة بين الكنيسة والدولة .

ليست هناك قضية يستطيع رجل من نوع هوبز أن يقدم عنها إجابة غير مرضية أكثر من قضية الكنيسة والدولة . ذلك أن هوبز كان يفكر على ضوء الحدود القصوى ، وفي هذه المشكلة تكون الحدود القصوى مخطئة دائما . ففي مسألة العلاقة بين الكنيسة والدولة نجد أن العقيدة التي يدفع بها إلى حدها الأقصى قد تتحول حتى إلى نقيض ذاتها . إن هوبز يشترك في بعض أشياء مع سواريز .

إن نظرية هوبن قريبة جدا ، من بعض النواحى ، من نظرية ماكياڤيلى ، مع هذا الاستثناء الهام : إنه لا يملك شيئا من ملاحظة ماكياڤيلى العميقة ولا من حكمته التى تضع حدودا . إن المحك والتبرير الوحيد بالنسبة لهوبن هما ، فى نهاية المطاف ، النجاح المادى ، وعند هوبن أن كل معايير الخير والشر نسبية صراحة .

وإنه لما يجاوز المألوف أن نجد فلسفة ثورية ، في أساسها ، كفلسفة هوبز ، وشبيهة منئها بفلسفة روسيا المعاصرة ، تقدم أي عون (لحزب) التورى . ولكن إبهامها مسئول إلى حد كبير عن نجاحها . فقد كان هويز ثوريا في فكره ومحافظا هيابا في فعله ، ونظريته في الحكومة تلائم نمط الشخص المحافظ عن ترو ، وإن يكن ثوريا في أحلامه . وليس هذا النمط بالنادر البتة . ونحن نجد في هوبز أعراض نفس العقلية التي نجدها في نيتشة : إن إيمانه بالعنف اعتسراف بالضعف . وعنف هوبز من طراز كثيرا ما يجتذب لوادعين . والتأثير الخداع الذي يولده بأنه حقق الوحدة بين نظرية بالغة البساطة في الإدراك الحسى ونظرية تعادلها ببساطة في الحكومة ، من نوع سيظل رائجا دائما ، في الإدراك الحسى ونظرية تعادلها ببساطة في الحكومة ، من نوع سيظل رائجا دائما ،

إن قدرات برامهول الفكرية واللغوية لا تتجلى فى مكان أكثر مما تتجلى فى « دفاع عادل عن الكنيسة الإنجليزية » . أما عن لغة برامهول ، فأظن أن الدكتور سپارو سمپسون لا يعطيه حقه كاملا . من الحق أنه يستخدم ، فى معجمه اللفظى ، أكثر مركبات اللاتينية بعدا عن المألوف ، ولكن قائمة بعض هذه التعبيرات التى يوردها دكتور سبارو – سمپسون تفضى بالمرء إلى أن يعتقد أنها ترد فى كل جملة وعلى الرغم من أن برامهول ليس بالكاتب السهل ، فإن عباراته جلية مباشرة ، وأحيانا تتمتع بجمال وارتفاع حقيقى . إن لاهوتيا له قدراته ، فى تلك الفترة من النثر الإنجليزى ورجلا درب على لاهوت الأسقف أندورز وأسلويه ، ما كان ليخفق فى كتابة نثر ذى امتدان .

إن برامهول في أسلوبه النثرى ، كما في لاهوته ، حلقة تصل بين جيل أندروز وجيل جيرمى تيلور . فنثر برامهول ليس نثرا عظيما إلا بمعنى أنه نثر جيد لحقبة عظيمة . ولست أستطيع أن أصدق أن برامهول كان واعظا عظيما . لقد كان أندروز ودن وتيلورذوى حساسية شعرية : بمعنى أنهم كانوا يملكون الحساسية اللازمة لكى يسجلوا ويجلبوا إلى نقطة لاهوتية كثرة من المشاعر العابرة وإن تكن كلية . إن كلماتهم تتلكأ ويتردد صداها في الذهن ، على نحو لا تفعله كلمات برامهول قط ، فنحن ننسى عبارات برامهول في اللحظة التي نتحول فيها عن موضوع برامهول .

أما من حيث التناسق والترتيب المنطقى والتمكن من كل حقيقة متصلة بإحدى الدعاوى ، فليس هناك من يفوق برامهول سوى هوكر ، ولست على ثقة من أنه فى تركيب كتابه المسمى " دفاع عادل عن الكنيسة الإنجليزية " لا يتفوق حتى على هوكر ، وليس هذا الكتاب أثرا قديما ، وإنما هو عمل ينبغى أن يدرسه كل من تكون علاقة الكنيسة بالدولة مشكلة قائمة وملحة بالنسبة إليه ، وليس هناك اختلاف يمكن أن يكون أكبر من ذلك الذى يفصل بين الموقف أثناء النصف الأول من القرن السابع عشر والموقف اليوم ، ومع ذلك فإن الاختلافات إنما هى من نوع يجعل عمل برامهول أشد صلة بمشاكلنا ، إنها اختلافات متصلة بوحدة أساسية فى الفكر بين برامهول وما يمثله وبيننا .

## من « أفكار بعد لامبث »

#### (1971)

إن كنيسة إنجلترا تنشر غسيلها القدر على الملأ . وإنه لمن المناسب ومن قبيل الإيجاز أن نبدأ بهذه الجملة المجازية ، وخلافا لبعض المؤسسات الأخرى ، مدنية ودينية ، فإن الفسيل ينظف ، إن كونك تملك غسيلا لكى تنظفه هو فى حد ذاته شئ يذكر ، وكونك تؤكد أن غسيلك لم يكن بحاجة إلى تنظيف قط إنما هو تباه يدعو إلى الشك . وبدون بعض الفهم لهذه العادات التى جرت عليها الكنيسة ، فإن قارئ تقرير مؤتمر لامبث (١٩٣٠) سيجده وثيقة صعبة ، ومضللة من بعض النواحى . إن هذا التقرير بحاجة إلى أن يقرأ فى ضوء التقارير السابقة ، مع بعض المعرفة وبعض التعاطف مع تلك المؤسسة التى هى غرب المؤسسات طرا : كنيسة إنجلترا .

من المحقق أن المؤتمر أهم مما يمكن أن يكون عليه أى تقرير عنه . أعنى أن مؤتمر مكانه فى تاريخ مؤتمرات لامبث ، وأن الاتجاهات والميول أكبر دلالة من الصياغة الدقيقة النتائج التى تم التوصل إليها فى أى لحظة معينة . والقول بأنه من الممكن تتبع اتجاه ذى دلالة ليس معناه استحسان أى تدفق لا هدف له . ولكن شكوكى تتجه إلى أن كثيرا من قراء التقرير ، وخاصة من هم خارج الاتحاد الأنجليكانى ، على استعداد لأن يجدوا (أو على استعداد لأن يدينوا ، لأنهم يعلمون أنهم لن يجدوا ) فيه ، التمييزات والقرارات على استعداد لأن يدينوا ، لأنهم يعلمون أنهم لن يجدوا ) فيه ، التمييزات والقرارات الواضحة الصارمة التى يتسم بها منشور بابوى . ومن هؤلاء الناس مستر جون مالكولم تومسون ) الذى أمدنى كتيبه الحى فى هذه السلسلة (۱) بمادة التفكير وبين قرار صادر عن مؤتمر لامبث ومنشور بابوى ، ثمة شبه قليل ، لأن بينهما اختلافا جذريا فى النية .

فلنتخيل (إذا أمكننا أن نتخيل مثل هؤلاء الأشخاص وقد اتفقوا في الرأى إلى هذا المدى ) فدامة رسالة بابوية تنتجها المجهودات المشتركة لمستر هـ ج ويلز ومستر برنارد شو ومستر رسل أو الأساتذة: وايتهد، وإدينجتون وجينز والدكتور فرويد والدكتور يونج والدكتور أدلر أو مستر مرى ومستر فوسيه والإخوة هكسلى والموقرد. بوتر من أمريكا.

بديهي أن الشباب ، من إحدى وجهات النظر ، لا يعدو أن يكون أحد أعراض نتائج

<sup>(</sup>١) مؤتمر الامبث : تأليف جورج مالكولم تومسون ، متفرقات الـ " كرايتريون "

ما فكر فيه من هم فى منتصف العمر وقالوه . وإنى الالحظ أن نفس الخمسين أسقفا يشيرون بحدر إلى " الأعمال المنشورة لكتاب معينين ، تضفى قدرتهم ومركزهم المعترف بهما وزنا غير الائق على أفكارهما عن علاقات الجنسين ، وهى أفكار تتنافى مباشرة مع المبادئ المسيحية " . وقد كنت أود لوأنهم ذكروا أسماء . ذلك أن من سوء الحظ أن الكاتبين الوحيدين ، ذوى " القدرة والمركز المعترف بهما " والمغضوب عليهما رسميا فى انجلترا هما مستر چيمز چويس و . د . ه . لورنس ، بحيث أن الأساقفة الخمسين قد فوتوا على أنفسهم فرصة للانسلاخ من إدانة هذين الكاتبين البالغى الحظ من الجدية والقدرة على تحسين القارئ (۱) وإذا كان الخمسون ، على أية حال ، يفكرون فى مستر برتراند رسل أو حتى مستر أولدس هكسلى فإنهم يكونون متوجسين مما يلوح لى مدعاة للبهجة ، الأنه لو كان الشباب روح قرقف (طائر صغير) أو عقل أوزة لما تجمع بحماس تحت راية هذين المؤمنين المحزنين بقوة الحياة . (وليس معنى هذا أن مستر هكسلى الذي ليس له فلسفة أستطيع اكتشافها والذي ينجح إلى حد ما فى أن يبين مدى القبح الذي يمكن أن يكون عليه عالم بلا فلسفة يشترك فى الكثير مع مستر رسل) .

واست أستطيع أن أشعر بالأسف لأن آراء من نوع آراء المستر رسل ، أو ما قد يكون لذا أن نسميه "إنجيل السعادة "الراهن ، يجهر به ويدافع عنه صراحة . فذلك يساعد على توضيح ما كان القرن التاسع عشر مشغولاً ، إلى حد كبير ، بإغماضه ؛ وهو أنه ليس ثمة شئ اسمه أخلاق فقط ، وإنما الأمر لدى أى إنسان يفكر بوضوح هو : أنه كما يكون إيمانه ، تكون أخلاقياته . ولو كان دينى هو دين المستر رسل ، لكان من المحتمل جداً أن تكون آرائى فى السلوك هى آراؤه أيضا ، وإنى لواثق – فى عقلى – من أنى لم أصطنع إيمانى لكى أدافع عن آرائى فى السلوك ، وإنما عدلت آرائى فى السلوك بحيث أصطنع إيمانى لكى أدافع عن آرائى فى السلوك ، وإنما عدلت آرائى فى السلوك بحيث التحيزات الخلقية وأخرى ، وإنما بين عقيدة ربويية وأخرى إلحادية . ومن الخير أن نقيم بينهما تفرقة قاطعة . لقد كان للتحرر بعض التشويق للأرواح المغامرة فى شبابى ، ولابد بنهما تفرقة قاطعة . لقد كان للتحرر بعض الشباب الذى تنطبق عليه كلمات الأساقة قد وخط الشيب شعره الآن . والتحرر يفقد بعضا من جاذبيته إذ يغدو ذا وقار . ومن المؤكد أن أنجيل السعادة بالشكل الذى يبشر به مستر رسل ، فى منتصف العمر ، من نوع لا إنجيل السعادة بالشكل الذى يبشر به مستر رسل فى سنى شبابه ، لأنه نوع بالغ أستطيع أن أتصور أنه قادر على أن يجذب مستر رسل فى سنى شبابه ، لأنه نوع بالغ

 <sup>(</sup>١) منذ فترة ، وأثناء قنصلية اللورد برنتفورد ، اقترحت أنه إذا كنا سنقيم رقابة أساسا ، فينبغى أن يكون مقرها في قصر الامبث ، ولكني أظن أن الأشخاص القلائل الذين قرأوا كلماتي ظنوا أني أحاول أن أتظاهر بالفطئة ،

الوقار والتوسط . وليس فيه ما يقدمه لمن ولدوا في العالم الذي أعان مستر رسل وآخرون على خلقه . لقد تمتع كبار السن بالرضاء الناجم عن طرح التحيزات ، أي إقناع أنفسهم بأن الطريقة التي يريدون أن يسلكوا بها هي الطريقة الخلقية الوحيدة للسلوك . بيد أنه ليس فيها الكثير لمن ليست لديهم تحيزات ينبذونها . إن الأخلاق المسيحية تربح ، بما لا يقاس ، من الغني والحرية ، حين ينظر إليها على أنها نتيجة للإيمان المسيحي ، وليست فرضا لعادة طاغية لاعقلانية . وما يبقى أساسا من الحرية الجديدة إنما هو حياتها الوجدانية الهزيلة التي أفقرت . وفي نهاية المطاف فإن المسيحي هو الذي يستطيع أن المستتبة الأيام .

وقبل أن أترك هذا الموضوع الذي ليس مجزيا جدا: موضوع الشباب ، لابد لي من أن أذكر جانبا آخر - ليس منبت الصلة بما سبق - يتمتع فيه شباب اليوم بميزة على جيل سابق ( وأنا لا أميل إلى كلمة " جيل " التي غدت طلسما في عشر السنوات الأخيرة فعندمًا كتبت قصيدة تدعى « الأرض الخراب » قال بعض النقاد الأكثر استحسانا إنى عبرت عن " زوال الوهم عن جيل " وهو هراء . ربما كنت قد عبرت لهم عن وهمهم الخاص أن الوهم قد زال عنهم ، ولكن ذلك لم يكن جزءا مما رميت إليه ) . إن من أشد الآثار الميتة التي لحقت بالكنيسة في الماضي ، منذ القرن الثامن عشر ، أنها تقبلت من الطبقات العليا ، والتوسطة العليا ، والمتطلعة ، على أنها ضرورة سياسية ، ومن مستلزمات الوقار . وثمة علامات على أن الموقف اليوم مختلف تماما . فعندما أخرجت ، على سبيل المثال ، كتيبا صغيرا من المقالات ، منذ عدة أعوام مضت ، يدعى « إلى لانسلوت أندروز » جعل المراجع ، صاحب المراجعة الغفل من التوقيع ، في التايمز لترارى سبلمنت ( ملحق التايمز الأدبى ) من ذلك مناسبة لما لا يمكنني أن أصفه إلا بأنه كلمة تأبين مطرية . ففي كلمات شديدة الجدية ، وواضحة الإخلاص ، أوضح أنى قد أوقفت فجأة تقدمي - أما في أي أتجاه كان يفترض أني أتحرك ، فذاك ما لا أدريه - وأنى ، لحزنه ، أهرب - على نحو لا يخطئ - في الاتجاه الخاطئ . لقد فشلت ، وأقررت بفشلي ، ولئن لم أكن قائدا ضالا ، فَأَنَا عَلَى الْأَقْلُ مِنَ الْخُرَافِ الصَّالَةِ ، والأكثر مِن ذلك هو أنَّى ضرب مِن الحُونة ، ويوسع من سيجدون طريقهم إلى أرض الميعاد أن يسفحوا دمعة على غياب اسمى من قائمة القديسين الجدد . وأظن أن غرابة وجهة النظر هذه لن تتضع إلا لأناس قلائل ، ولكن ظهورها فيما ليس فقط خير دورياتنا الأدبية ، وإنما أيضا أحظاها بالاحترام وأكثرها وقارا ، قد لاح لى علامة تبعث على الأمل من علامات الأزمنة ، لأنها كانت تعنى أن العقيدة السنية لإنجلترا قد تخففت ، في النهاية ، من عبء التظاهر بالوقار وإن نوعاً جديدا من الوقار قد ظهر كي يتحمل العبِّ وأولئك الذين كانوا خليقين أن يعدوا في يوم من الأيام متشردين عقليين قد صاروا الأن حجاجا أتقياء يسيرون جاهدين - بابتهاج - من لا مكان إلى لا مكان ، ينشدون ترانيمهم ، راضين ما داموا " يسيرون " -

إن هذه الأوضاع المتغيرة قد سادت إلى الحد الذي قد يخبر معه أي شخص تنقل بين الدوائر العقلية وانتهى إلى الكنيسة شعورا غريبا ومنعشا بالعزلة . بديهى أن السنة الجديدة ذات صور كثيرة وأن أشياع كل صورة يقولون أحيانا كلمات شديدة اللهجة عن أشياع غيرها ، ولكن معالم الوقار واضحة . إن مستر ميدلتون مرى ، الذي نسمع باستمرار أن ديانته الجديدة التي تحظى باحترام عال ، تواصل السير " حول الركن ، رغم أنها لم تصلنا بعد (١) ، يستطيع أن يقول عن نسخته الخاصة [ من الدين ] : " إن الكلمات لا تهم . ولئن وسعنا أن نعيد خلق المعنى -- فستكون كل كلمات الأديان جميعاً من حقنا ، ولن نحتاج إلى استخدامها " . ويجد المرء ما يغريه بأن يقول إن مستر مرى لديه من الكلمات المستخدمة ما فيه الكفاية بالفعل ، ومنها بعض كلمات من خلقه ، بحيث أنه لا حاجة به إلى استدعاء غيرها . وثمة كاتب أكثر وقارا من مستر مرى لأنه أستاذ في جامعة أمريكية ، هو مستر نورمان فورستر : النموذج المحتذى للمذهب الإنساني . إن مستر فورستر - الذي يملك من البساطة الأمينة ما يجعله يقر بأن معرفته بالسيحية بالغة الضالة لا تتعدى بروتستانتية ضيقة يرفضها - يقدم المذهب الإنساني لأنه يتوسل إلى أولئك " الذين لا يتوسمون في أنفسهم استعدادا للاتضاع الروحي " دون أن يدرك البتة أن هذا يوازي بالضبيط القول إن زواج الرفيقة " يتوسل إلى أولئك الذين لا يتوسمون في أنفسهم استعداداً لكبح النفس روحيا عن شهواتها " . من الحق أنه ، إذا حكمنا بفقرته التالية ، لديه في مؤخرة دهنه تفرقة غائمة بين " الاتضاع الروحي " و " الاتضاع " بمعناه البسيط ، ولكن هذه التفرقة ، إذا كانت موجودة ، لا تنمى . بوسع المرء الآن أن يكون أستاذا مبرزا وأخلاقيا محترفا لكي يرفس - دون فهم - المعني التعبدي لكلمة استعداد أو المعنى اللاهوتي لفضيلة الاتضاع ، وهي فضيلة من المحقق أنها لا تتجلى بين رجال الأدب المحدثين . إن لدينا اليوم من الأنبياء الكثيرين الجادين ذوى الزى الجليل قدر ما كان في أي عقد من القرن الماضي ؛ والبدعة الجارية الآن هي لوم المسيحي باسم " دين " أعلى -أو ، وهو الأكثر ، باسم شئ أعلى يدعى " الدين " ببساطة .

ومهما يكن الرأى الذى كنت أعتنقه عن الشباب منخفضا ، فإنى ما كنت لأستطيع أن أصدق أنه يمكن أن ينخدع طويلا بتلك الكلمة الفارغة "الدين ". قد تستمر الصحافة بعض الوقت – لأن الصحافة دائما متخلفة عن الزمن – فى تنظيم إثارات للمشاهير الشعبيين ، بهذا الدين أو ذاك ، وإلى دفع هؤلاء الأشخاص إلى أن يقولوا لغوا عن إحياء "الدين "أو اضمحلاله . إنه لا يمكن للدين أن يحيى ، لأنه لا يمكن له أن يضمحل ، ولنضع الأمر بصراحة على أدنى مستوى ، فنقول إنه ليس من مصلحة أى شخص أن يختفى الدين . ولو حدث ذلك ، فسيخرج كثير من منضدى الحروف من عملهم ، وسينكمش جمهود علمائنا الرائجة كتبهم إلى لا شئ تقريبا ، وستكف آلات الإخوة هكسلى الكاتبة عن الدق ،

<sup>(</sup>۱) أي في عام ١٩٣١ .

إن النوع الإنساني بأكمله خليق أن يموت بدون الدين ، كما أن بعض القبائل الميلانيزية - على ما يروى و . هـ . ر . ريڤرز قد ماتت ، من جراء الملل وحده . سيؤثر ذلك في كل الناس ، في الرجل الذي يقود سيارته ، بانتظام ، في اتجاه معين ، ويلعب الجولف في يوم الأحد ، بنفس المقدار الذي يؤثر به في الرجل الحريص على الذهاب إلى الكنيسة . وقد ذكرنا الدكتور سيجموند فرويد ، برهافة إحساس مميزة ، إنه " يجمل بنا أن ندع السماء للملائكة والعصافير . " واستجابة لإشارته ، يمكننا - ونحن امنون - أن ندع " الدين " لمستر چوليان هكسلى ودكتور فرويد .

وعند هذه النقطة قد يكون لى أن أنتقل من الشباب إلى نقطة أخرى في التقرير ، أشعر عندها أن الاساقفة كانوا يفكرون أيضا في الشباب . فعلي صفحة ١٩ نقرأ :

" وربما كان أجدر الأشياء جميعا بالذكر أن في التفكير العلمي والفلسفي لعصرنا كثيرا مما يقدم مناخا أكثر مواتاة للإيمان بالله ، مما كان موجودا طوال أجيال ".

فلست أستطيع أن أحول بين نفسى وتمنى لو كان الأساقفة قداستشاروا بعضا من اللاهوتيين والفلاسفة المقتدرين داخل الكنيسة كالأستاذ أ . أ . تيلور الذى نشر مقالة ممتازة عن إله وايتهد فى مجلة ثيولوجى ( اللاهوت ) ، قبل أن يخلعوا هذه البركة على أحدث شبوب شعبى لدينا للكتب الرائجة الست أختلف على المعنى الحرفى القول الذى أوردته لتوى . فريما كانت نغمة الود الزائد فيه هى بالأحرى ما أستنكره . إنى أشعر بأن العلماء ينبغى أن يستقبلوا كتائبين عن خطايا جيل علمى سابق أكثر مما ينبغى أن يحيوا كأصدقاء وحلفاء جدد . ربما كانت هذه صرامة غير عادية ، أو عدم حساسية ، من جانبى ، ولكنى لا أستطيع أن أوافق على حمل أوضاع الطقس على محمل الجد الذي يبدو أن العبارة السالفة تأذن لنا به . ولست أود أن أنتقص من الفائدة المكنة للآراء التي يطرحها وايتهد وإدنجتون وغيرهما . ولكن ينبغى أن يكون واضحا تماما أن هؤلاء الكتاب لا يستطيعون أن يثبتوا أي أحد في الإيمان ، وإنما يمكن فقط أن تكون لهم قيمة عملية في إزالة تحيزات من أنهان من لا يملكون الإيمان ، وإنما يمكن فقط أن تكون لهم قيمة عملية في إزالة تحيزات من أذهان من لا يملكون الإيمان ، وإنما يمكن فقط أن تكون لهم قيمة عملية في إزالة تحيزات من أذهان من لا يملكون الإيمان ، ولكنهم قد يصلون إليه : وهذه التفرقة تبدو ذات أهمية كبرى .

ومن الخصائص التي زادتني شكا في الأنصار العلميين للدين أنهم جميعا إنجليز أو على الأقل أنجلو – سكسون . لقد رأيت بضع ملاحظات عن الدين والفلسفة ، رويت عن شفاه رجال كآينشتاين وشرودنجر وبلانك ، ولكنهم كانوا يملكون عنر أن من أجرى المقابلة معهم هو مستر سليفان . وكانت هذه الملاحظات شائقة – كما أتخيل أن مستر سليفان قد أرادها أن تكون – من أجل ما تلقيه من ضوء على عقول هؤلاء العلماء الشائقين . ولم يكتب أي من هؤلاء الرجال بعد كتابا شعبيا فيه نظرات مختلسة إلى أرض الحقيقة

السحرية . وتتجه شكوكى إلى أن ثمة لطخة من ه. . ج . ولز أصلى فى أغلبنا ، فى البلدان الناطقة بالإنجليزية ، وأننا نستمتع باستخلاص نتائج عامة من أنساق خاصة مستخدمين براعتنا فى أحد الميادين كمبرر للتنظير عن العالم عموما . ومن نقاط ضعف الأنجلو - - سكسون أيضاً ميلهم إلى اعتناق أديان شخصية وخاصة وإذاعتها . وعندما يطلق لعالم العنان فى ميدان الدين ، فإن كل ما يستيطع هو أن يولد فينا الانطباع الذى خلفه علمه وفكره العلميان فى خياله الشخصى الخاص اليومى والمبتذل عادة (١) .

ومهما يكن من أمر ،فإنه حتى فى القسم الخاص بالشباب نجد بعض أقوال حكيمة وصادقة إذا كان لدينا الصبر اللازم للبحث عنها ، يقول التقرير: "إن القسم الأفضل من جيل الشباب فى كل جزء من المجتمع ، وفى كل بلد من بلاد العالم ، لا يبحث عن دين مخفف ، أو مجرد من شدة متطلباته ، وإنما عن دين لا يمنحه فقط قاعدة أكيدة وحرمة نهائية للأخلاق ، وإنما أيضا قدرة على المثابرة فى البحث عن المثل الأعلى الذى يدرك فى أعماق قلبه أنه الأجمل والأفضل " . وددت لوكان هذا قد قيل فى كلمات أقل ، ولكن المعنى صائب لا يمل تكراره .

لا خير في جعل المسيحية سهلة وسارة فالشباب أو الجزء الأفضل منه يحتمل أن يستريح إلى ديانة صعبة أكثر مما يحتمل أن يستريح إلى ديانة سهلة ، وعند البعض أن المدخل العقلى ينبغى تأكيده . فثمة حاجة إلى علمانية أشد عقلانية ، وعندهم وعند آخرين أن طريق النظام والتقشف ينبغى تأكيده ، لأنه حتى أكثر العلمانيين المسيحيين اتضاعا يستطيع ويجب أن يعيش ما هو في العالم الحديث حياة متقشفة نسبيا ، إن تنظيم الانفعالات أندر وأصعب في العالم الحديث من تنظيم الذهن ،

(۱) تحت عنوان طبيعة المكان: الأستاذ أينشتاين يغير رأيه قرأت في جريدة ذا تايمز الصادرة في ٦ فيراير ١٩٣١ الأخبار التالية من نيويورك:

فى ختام حديث استغرق ٩٠ دقيقة عن نظريته فى المجال الموحد لمجموعة من علماء الطبيعة والفلك فى مؤسسة كارنيجى ، فى باسادينا بالأمس ، أدهش الأستاذ أينشتاين سامعيه بأن أعلن وهو يبتسم : إن المكان لا يمكن أن يكون شبيها بنظرية المكان الكروى المتماثل القديمة "

وقال: إن تلك النظرية لم تعد ممكنة في ظل المعادلات الجديدة . وهكذا نحى جانبا كلا من فرضه السابق أن الكون والمكان الذي يشغله كلاهما ساكن وموحد ، وتصور صديقه - الفلكي الهولندي دي سيتر - أنه على الرغم من أن الكون ساكن فهو غير موحد ، وهو ما أقامه دي سيتر على الافتراض القائل بأنه بدلا من أن تكون المادة هي المحددة للمكان ، فإن المكان هو الذي يحدد المادة ، ويحدد أيضا - بالتالي حجم الكون ،

وقال الفلكيون الذين سمعوا الأستاذ اينشتاين يدلى بتصريحه إن هذه إشارة إلى أنه قد تقبل عمل عالمين أمريكين هما دكتور أدوين ب . هبل ، وهو فلكى في مرصد جبل ولسون ودكتور رتشارد هيس تولمان ، وهو عالم طبيعة في معهد كالفورنيا للتكنولوجيا ، يعتقدان أن الكون غير ساكن رغم أنه موزع على نحو موحد في المكان ، وفي اعتقاد دكتور هبل ودكتور تولمان أن الكون يتمدد باستمرار ، والمادة تتحول باستمرار إلى طاقة".

وسيصدر الكشف التالي لنا عن اتجاه العلم من الدين - فيما أثق - من دكتور هبل ودكتور تولمان -

### الدين والأدب

#### (1980)

إن ما ساقوله إنما يؤيد - إلى حد كبير - الأقضية الآتية: ينبغى أن يكمل النقد الأدبى نقد منبثق من موقف خلقى ولا هوتى محدد ، فعلى قدر ما يكون فى أى عصر من العصور اتفاق عام على أمور خلقية ولا هوتية يستطيع النقد الأدبى أن يكون ذا كيان . وفى عصور كعصورنا حيث لا يتوافر مثل هذا الاتفاق يغدو القراء المسيحيون أشد حاجة إلى فحص قراءاتهم ، لاسيما ما كان منها من صنع الخيال ، بمعايير خلقية ولا هوتية صريحة . ف « عظمة » الأدب لا يمكن أن تتقرر بالمعايير الأدبية وحدها وإن لزم علينا أن نتذكر أن المعايير الأدبية وحدها هى التى تستطيع أن تقرر ما إذا كان هذا الشئ أدباً أو لم مكن (\*)

لقد افترضنا ضمنا - لبضعة قرون خلت - أنه « لا » علاقة بين الأدب واللاهوت . ولكن هذا لا ينفى أن الأدب ( وأعنى مرة أخرى أعمال الخيال قبل سواها ) قد كان ، وما يزال بوريما يظل دائما ، يقوم ببعض المعايير الخلقية ، غير أن الأحكام الخلقية على الأعمال الأدبية لا تصدر إلا عن القاعدة الخلقية التي يرتضيها كل جيل وهل هي متمشية مع تلك القاعدة أولا . ففي عصر يرتضي بعض اللاهوت المسيحي الدقيق قد تغدو القاعدة العامة أرثوذكسية عن جدارة وإن كانت العقيدة العامة التي في مثل هذه الفترات قد تمجد أمثال هذه المفاهم « المشرف » « المجد » أو « الانتقام » إلى الحد الذي لا تحتمله المسيحية على الاطلاق . أما حين تغدو القاعدة العامة منفصلة عن خلفيتها اللاهوتية وتغدو على ذلك مسألة عادة أكثر فاكثر ، عند ذلك تتعرض التحيز والتغير معا . وفي مثل هذه الفترات تغدو الأخلاقيات معرضة لأن تتغير بواسطة الأدب إلى الحد الذي نجد معه عند التطبيق أن « ما يلقى المعارضة » في الأدب لا يعدو أن يكون ما لم يألفه جيله الراهن ، فمن الشائع أن ما يصدم جيلا يرتضيه الجيل التالي بغاية الهدوء . وهذه القابلية التغير في المعايير الأخلاقية تحيى أحياناً بالرضاء إذ تتخذ دليلا على قابلية الإنسانية الكمال بينما المعدو أن تكون دليلا على ما في الأحكام الخلقية الناس من أصول لا ضرورة لها .

لست أعنى هنا الأدب الدينى وإنما تطبيق ديننا على نقد أى أدب من الأداب وعلى \* كمثال النقد الأدبى الذى يكتسب دلالة أكبر بغضل اهتماماته اللاهوتية ، أود أن أوجه النظر إلى كتاب تيودور هيكر : « قرجيل » ( شيد أند وارد ) .

أية حال فقد يكون من الخير لنا بالمثل أن نميز بين ما أعده ثلاثة معان يمكن أن نتحدث بها عن « الأدب الديني » . فالأول هو ما نعنيه حين نقول إن هذا « أدب ديني » مثلما نتحدث عن « أدب تاريخي » أو « أدب علمي » . أعنى أنه في مقدرونا أن نعالج الترجمة المعتمدة للكتاب المقدس أو كتابات چرمي تيلور على أنها من الأدب مثلما نعالج الكتابات التاريخية لكلارندون وجيبون ( أعظم مؤرخينا الإنجليز ) على أنها من الأدب أو مثلما نعالج كتابي ( المنطق ) لبرادلي أو ( التاريخ الطبيعي ) لبوفون . فقد كان لكل كاتب من مؤلاء الكتاب ( إلى جانب هدفه الديني أو التاريخي أو الفلسفي ) من الملكة اللغوية ما يجعل قراعته أمراً محببا لكل من يمكنه الاستمتاع بأسلوب أجيدت كتابته ولو لم يعنه الأهداف التي كان هؤلاء الكتاب يتغيونها . وإني لأضيف أنه على الرغم من أن العمل العلمي أو التاريخي أو اللاهوتي أو الفلسفي والذي هو أدب أيضا – قد يحال على المعاش على اعتبار أنه يمكن أن يكون أي شي إلا أدباً ، فإنه من المحتمل لمثل هذا العمل ألا يكون أدبا ما لم تكن له قيمة علمية أو غيرها في عصره . فبينما أعترف بشرعية مثل هذا التدوق حدها » إنما هم طفيليون بالضرورة . ونحن نعلم أن الطفيليين عندما يزداد عددهم أكثر من اللازم يغدون أويئة .

وإنه لفى مقدورى أن أنفجر غاضباً من رجال الدين الذين انتشوا بالكتاب المقدس كعمل أدبى « وبالكتاب المقدس » كـ « أسمى آثار النثر الإنجليزى » فالذين يتحدثون عن الكتاب المقدس باعتباره « أثراً من آثار النثر الإنجليزى » لا يزيدون عن الإعجاب به باعتباره أثرا فوق قبر المسيحية ، على أنه ينبغى على أن أجتنب الدروب الفرعية في حديثى فحسبى أن أقول: إنه كما أن كتابات كلارندون أو جيبون أو بوفون أو برادلى كانت بحيث يقل حظها من القيمة الأدبية لو كانت خالية من المعنى باعتبارها تاريخا وعلماً وفلسفة . وعلى نحو مماثل كان للكتاب المقدس تأثير « أدبى » في الأدب الإنجليزى « لا » لأنه عد أدبأ وإنما لأنه عد سجل كلمة الله . ولعل الحقيقة المائلة في أن رجال الأدب يتحدثون عنه الآن باعتباره « أدبا » تشير إلى « نهاية » ماله من تأثير « أدبى » .

وثانى ضروب الصلة بين الدين والأدب تتمثل فيما يسمى الشعر « الدينى » أو « التعبدى » . والآن ما الموقف المألوف الذى يتخذه عاشق الشعر ( وأعنى به المستمتع والمتذوق الحقيقى للشعر لأول مرة وليس ذلك الذى يقلد الآخرين فى الإعجاب بما أعجبهم ) من هذا القسم من الشعر ؟ أعتقد أن الأجابة كلها إنما تكمن فى تسميته إياه « قسما » . فهو يعتقد — وإن لم يكن ذلك صراحة على الدوام — أنك حين تصف شعرا بأنه « دينى » فإنك إنما تشير إلى حدود غاية فى الوضوح . ذلك أن « الشعر الدينى » عند غالبية محبى

الشعر إنما هو لون من ألوان الشعر « الأقل مرتبة »: فليس الشاعر الدينى شاعراً يعالج مادة الشعر كلها بروح دينية وإنما هو شاعر يعالج جزءا محدوداً من هذه المادة ، وهو شاعر يترك ما يعتبره الناس عواطفهم الرئيسية وبذلك يقر بجهله بها ، وإخال أن هذاهو الاتجاه الحقيقى لغالبية محبى الشعر بإزاء شعراء من مثل قون أو ساوتول أو كراشو أو جورج هربرت أو چيرارد هوبكنز .

وبالإضافة إلى ذلك فإننى على استعداد لأن أعترف - إلى حد ما - بأن هؤلاء النقاد على حق . فشمة لون من الشعر - من نماذجه أغلب إنتاج هؤلاء الشعراء الذين ذكرتهم - هو نتاج معرفة دينية خاصة قد تتوافر دون المعرفة العامة التى نتوقعها من كبار الشعراء . فعند بعض الشعراء - أو في بعض أعمالهم - قد تكون هذه المعرفة العامة متوافرة ولكن الخطوات التمهيدية التى تمثلها قد تكبح فلا يمثلون إلا النتاج المختامي . وقد يكون من العسير غاية العسر أن نميز بين هذه الخطوات وبين تلك التى تمثل فيها العبقرية الدينية أو المقدسة المعرفة « الخاصة » والمحدودة . فأنا لا أدعى أن قون أو ساوثول أو جورج هربرت أو هوبكنز شعراء كبار (١) .

وإنى لأشعر في ثقة أن أول ثلاثة منهم على الأقل إنما هم شعراء هذه المعرفة المحدودة ، فهم ليسوا شعراء دينيين عظاما بالمعنى الذي كان عليه دانتي أو كورني أو راسين . لأن دانتي وكورني وراسين شعراء دينيون عظام حتى في مسرحياتهم التي لا تمس الموضوعات المسيحية ، وفون وساوثول وجورج هربرت وهوبكنز ليسوا عظاما حتى بالمعنى الذي نقول به أن فيون وبودلير - برغم كل نقائصهما وانحرافاتهما - شاعران مسيحيان ، فمنذ عصر تشوسر اقتصر الشعر المسيحي (بالمعنى الذي سوف أرمي إلى) في إنجلترا على الشعراء الأقل مرتبة وحدهم .

وأنا أكرر أنى عندما أدرس الدين والأدب فإنى لا أتحدث عن هذين الأمرين إلا لكى أوضح أنى لست معنيا ، فى المحل الأول ، بالأدب الدينى . وإنما أنا معنى بما ينبغى أن تكون عليه العلاقة بين الدين والأدب كله . وعلى ذلك فإنه يمكننا أن نمر بالنوع الثالث من «الأدب الدينى » مرورا سريعاً . وأنا أعنى به تلك الأعمال الأدبية التى ينتجها رجال يرغبون بإخلاص فى تأييد قضية الدين : وهو ما يمكن أن يقع تحت عنوان الدعاية . إن في ذهنى ، بطبيعة الحال ، قصصا ممتعة من قبيل « الرجل الذى كان الخميس »

<sup>(</sup>۱) ألاحظ أنه في حديث ألقى بسوانسي بعد ذلك ببضع سنوات ( وقد نشر في مجلة ذا ولش ريفيو ، تحت عنوان « ما الشعر الأقل مرتبة ؟» أوردت رأيا مؤاده أن هربرت شاعر كبير ، وليس شاعرا أقل مرتبة ، وإني أتفق مع هذا الرأى الأخبر (١٩٤٩)

و«الأب براون » للسيد تشسترتون . فليس ثمة من تعجبه هذه الأعمال ويستمتع بها أكثر منى . وكل ما أريد أن ألاحظه هو أنه عندما يرمى إلى تحقيق هذه الغاية نفسها بواسطة أشخاص متحمسين أقل موهبة من السيد تشسترتون ، فإن التأثير الناتج يكون سلبيا . غير أن النقطة التى أريد إبرازها هى أن مثل هذه الكتابات لا تدخل فى أى دراسة جادة لعلاقة الدين بالأدب : لأنها عمليات واعية فى عالم يفترض فيه أن الدين والأدب ليسا أمرين متصلين . إن ما أريده إنما هوأدب يكون مسيحيا على نحو لا شعورى ، أكثر مما هو متعمد ومتسم بالتحدى : ذلك أن عمل السيد تشسترتون يستمد دلالته من كونه يظهر فى عالم ليس ، على وجه التأكيد ، مسيحيا .

وإنى لعلى اقتناع بأننا لا ندرك كيف أننا نفصل فصلا كاملا ، يعوزه العقل ، بين أحكامنا الأدبية وأحكامنا الدينية . ولو كان من الممكن أن نفصل بينهما فصلا تاما ، لربما ما أهمنا الأمر : ولكن الفصل بينهما ليس ، ولا يمكن أن يكون ، كاملا . وإذا نحن متأنا للأدب بالرواية – لأن الرواية هي الشكل الذي يؤثر به الأدب في أكبر عدد من الناس – فسنلاحظ هذا الاضفاء التدريجي للطابع الدنيوي على الأدب أثناء الثلاثمائة عام الماضية على الأقل . لقد كانت لبنيان ، ولديفو إلى حد ما ، أغراض خلقية : فأولهما فوق متناول الشبهات ، ولكن ثانيهما ليس بمنجاة منها . ومنذ ديفو استمر إضفاء الطابع الدنيوي على الرواية ، وكان هناك ثمة مراحل ثلاث . ففي المرحلة الأولى اعتبرت الرواية العقيدة ، في صورتها في ذلك العصر ، أمراً مسلماً به ، وحذفتها من الصورة التي رسمتها للحياة . وإن فيلدنج وديكنز وثاكري ينتمون إلى هذه المرحلة . وفي المرحلة الثانية شكت الرواية في العقيدة ، واهتمت بها ، وصارعتها . وإلى هذه المرحلة ينتمي جورج إليوت وجورج ميرديث وتوماس هاردي . أما المرحلة الثالثة ، وهي التي نعيش فيها ، فيكاد ينتمي إليها جميع الروائيين المعاصرين باستثناء السيد چيمز چويس . إنها مرحلة الذين لم يسمعوا قط باسم العقيدة المسيحية إلا على أنها مفارقة تاريخية .

والآن ، أترى الناس عموما يعتنقون رأيا محددا - دينيا أو معاديا للدين - وهل تراهم يقرءون الروايات أو الشعر بقسم منفصل من أذهانهم ؟ إن الأرض المشتركة بين الدين والقصة هي السلوك ، فديننا يفرض أخلاقنا وأحكامنا ونقداتنا لأنفسنا وسلوكنا نحو رفاقنا في نحو رفاقنا في البشرية . إن القصة التي نقرؤها تؤثر في سلوكنا نحو رفاقنا في البشرية ، وتؤثر في نماذجنا عن أنفسنا فنحن عندما نقرأ عن كائنات إنسانية تتصرف بطرق معينة ، بموافقة المؤلف ، الذي يمنح بركته لهذا السلوك بموقفه من نتيجة السلوك

<sup>(</sup>١) إني هنا وفيما بعد مدين لمونتجمري بلجيون « البيغاء الإنساني » ( فصل عن : الداعية اللامسئول ) ،

الذى رتبه هو نفسه ، يمكن أن نتأثر بحيث نتصرف على هذا النحو نفسه (١) . وعندما يكون الروائي المعاصر فردا يفكر لنفسه في عزلته ، فقد يكون لديه شي مهم يقدمه لمن هم قادرون على تلقيه . إن من هو بمفرده قد يتحدث إلى الفرد ، ولكن أغلبية الروائيين أشخاص منساقون مع التيار ، وغاية الأمر أنهم منساقون أسرع قليلا . إنهم يملكون بعض الحساسية ولكن حظهم من الذكاء ضئيل .

إنه لينتظر منا أن نكون واسعى الأفق في الأدب ، وأن ننحى جانبا التحير أو العقيدة ، وأن ننظر إلى القصة على أنها قصة ، وإلى الدراما على أنها دراما . وإنى لضنئيل الحظ من التعاطف مع ما يدعى على نحو تعوزه الدقة « الرقابة » في هذا البلد ، مع ما هو أعصى على أن يتمشى معه من الرقابة الرسمية ، لأنه يمثل آراء أفراد في ديمقراطية غير مستولة . ويرجع هذا جزئيا إلى أنها كثيراً ما تمنع الكتب التي لا ينبغي منعها وجزئيا إلى أنها ليست أفعل كثيرا من (قانون ) حظر المشروبات الكحولية ، وجزئيا إلى أنها إحدى مظاهر الرغبة في جعل رقابة الدولة تحل محل التأثير المنزلي الحكيم ، وكليا إلى أنها لا تعمل إلا على أساس العرف والعادة ، وليس على أساس مبادئ لاهوتية وأخلاقية مقررة . وهي - عرضا - تمنح الناس إحساسا زائفا بالطمأنينة ، لأنها تفضى بهم إلى الاعتقاد بأن الكتب التي ليست ممنوعة إنما هي كتب لا ضرر منها . أما أن يكون هناك شئ اسمه كتاب بلا ضرر فذاك ما لست منه على يقين ، ولكن من المحتمل جدا أن تكون هناك كتب بالغة الإملال إلى الحد الذي يجعلها عاجزة عن إيذاء أحد . غير أنه من المؤكد أن الكتاب لا يغدو بلا ضرر لجرد أنه ليس هناك من أذاه شعوريا . ولئن وضعنا كقراء معتقداتنا الدينية والخلقية في ناحية وحملنا قراءاتنا على سبيل التسلية وحدها ، أو على مستوى أعلى من أجل المتعة الجمالية ، فإنى لخليق بأن أبين أن المؤلف - مهما تكن نواياه الواعية عند الكتابة - لا يعترف ، من الناحية الفعلية ، بمثل هذه التفرقات .

إن مؤلف العمل التخيلي يحاول أن يؤثر في كياننا بأكمله من حيث نحن بشر ، سواء كان يعي ذلك أو لا يعيه ، ونحن نتأثر به كبشر ، سواء انتوينا ذلك أو لم ننتوه . وإخال أن كل شئ نأكله له تأثير ما فينا ، غير مجرد متعة الذوق والمضغ . فهو يؤثر فينا أثناء عملية التمثل والهضم ، وأعتقد أن هذا يصدق أيضا تماما على أي شئ نقرؤه .

والحقيقة الماثلة في أن ما نقرؤه لا يعنى فقط شيئا ندعوه بتذوقنا الأدبى ، وإنما يؤثر مباشرة ، وإن كان هذا التأثير لا يحدث إلا كواحد من مؤثرات أخرى كثيرة ، في كياننا بأكمله ، إنما تبرز – على خير نحو – فيما أظن ، إذا نحن فحصنا بأمانة تاريخ تربيتنا الأدبية الفردية . انظر إلى قراءات أى شخص يتمتع ببعض الحساسية للأدب في فترة

المراهقة ، أعتقد أن كل إنسان على وعى بمغريات الشعر يستطيع أن يتذكر لحظة في شبابه انجرف فيها ، أو انجرفت فيها ، تماما ، مع عمل أحد الشعراء . ومن المحتمل جدا أن يكون قد انجرف مع عدة شعراء ، واحدا في إثر الآخر . وليس السبب في هذا الافتتان العابر هو فقط أن حساسيتنا للشعر تكون أحد في فترة المراهقة منها عند النضيج .

إن ما يحدث هو ضرب من الاغراق ، وغزو الشخصية غير النامية بعد من جانب الشخصية الأقوى: شخصية الشاعر . وقد يحدث الشئ نفسه ، في سن تالية ، للأشخاص الذين لم يقرأوا كثيرا ، فنحن نجد أن كاتبا من الكتاب يستولى علينا تماما في فترة ما ، ثم يليه آخر ، وأخيرا يبدعن في أن يؤثر بعضهم في بعض ، في أذهاننا . فنحن نزن أحدهم إزاء الآخر ، ونرى أن لكل منهم صفات غائبة عن الآخرين وصفات لا تتمشى مع صفات الآخرين ، ونحن نبدأ – في الحق – في أن نكون نقادا . وإن قدرتنا الشخصية النقدية النامية هي التي تحمينا من أن تملكنا – على نحو مسرف – أي شخصية أدبية واحدة . إن الناقد الجيد – وينبغي علينا جميعا أن نحاول أن نكون نقادا ، وألا نترك النقد الرفاق الذين يكتبون مراجعات في الصحف – إنما هو الرجل الذي جمع إلى حساسيته المادة والباقية قراءة واسعة ومتزايدة القدرة على التمييز . إن القراءة الواسعة ليست قيمة المادة والباقية قراءة واسعة ومتزايدة القدرة على التمييز . إن القراءة الواسعة ليست قيمة الملوء جيدا » إنها قيمة لأنه في عملية التأثر بشخصية قوية في اثر أخرى ، نتوقف عن أن الملوء جيدا » إنها قيمة لأنه في عملية التأثر بشخصية قوية في اثر أخرى ، نتوقف عن أن النظر في الحياة ، إذ تتعايش في أذهاننا ، ليؤثر بعضها في بعض ، وتؤكد شخصيتنا النظر في الحياة ، إذ تتعايش في أذهاننا ، ليؤثر بعضها في بعض ، وتؤكد شخصيتنا داتها ، وتضفي على كل من هذه الوجهات مكانا في ترتيب خاص بها .

والأمر ببساطة هو أنه ليس من الحق أن الأعمال القصصية ، منثورة كانت أو منظومة ، أى الأعمال التى تسجل أفعال كائنات إنسانية متخيلة وأفكارها وكلماتها ، توسع ، على نحو مباشر ، من معرفتنا بالحياة . فالمعرفة المباشرة بالحياة إنما هى معرفة متصلة بذواتنا على نحو مباشر ، وهى معرفتنا بـ « الطريقة » التى يتصرف بها الناس عموما ، وما هم عليه عموما ، على قدر ما يكون ذلك الجزء من الحياة ، الذى نشترك فيه بذواتنا ، مصدر مادة للتعميم . إن المعرفة بالحياة ، حين تحصل من طريق القصة ، لا بنواتنا ، مصدر مادة للتعميم . إن المعرفة بالحياة ، حين تحصل من طريق القصة ، لا تتسنى إلا من طريق مرحلة أخرى من وعى الذات ، بمعنى أنها لا يمكن أن تكون إلا معرفة بمعرفة أناس آخرين للحياة ، لا الحياة ذاتها . وعلى قدر ما ننغمس فى أحداث أى معرفة بمعرفة أناس آخرين للحياة ، لا الحياة ذاتها . وعلى قدر ما ننغمس فى أحداث أى رواية ، على النحو نفسه الذى ننغمس به فيما يحدث تحت أعيننا ، فإننا نحصل – على الأقل – من الزيف قدر ما نحصل من الصدق . بيد أننا عندما نكون قد نمونا بما يكفى لأن نقول : « هذه نظرة إلى الحياة من جانب شخص كان مراقبا جيدا فى نطاق حدوده ،

ديكنز أو ثاكرى أو جورج إليوت أو بلزاك ، ولكنه كان ينظر إليها على نحو مختلف ، لأنه كان إنسانا مختلفا . بل إنه قد اختار أشياء مختلفة كى ينظر إليها أو عين الأشياء ولكن بترتيب مختلف للأهمية لأنه كان إنسانا مختلفا وعلى ذلك فإن ما أنظر إليه إنما هو العالم كما رآه ذهن معين » ، فعند ذلك نكون فى وضع يمكننا من أن نربح شيئا من قراءتنا لقصة . إننا نتعلم شيئا عن الحياة من هؤلاء الكتاب مباشرة ، مثلما نتعلم شيئا من قراءة التاريخ مباشرة ، ولكن هؤلاء الكتاب لا يعينوننا معاونة حقيقية إلا حين يمكننا أن نرى اختلافاتهم عنا وأن نضعها فى الحسبان .

والآن فإن ما نحصل عليه ، إذ ننمؤ تدريجيا ، ونقرأ أكثر فأكثر ، ونقرأ لمؤلفين متنوعين تنوعا أكبر ، إنما هو نظرات متنوعة إلى الحياة . غير أن ما يفترضه الناس عادة – فيما أشك – هو أننا لا نكتسب هذه الخبرة بآراء سائر الناس في الحياة إلا بـ « تحسين قراءاتنا » فهذا – فيما يفترض – ثواب نحصل عليه بالعكوف على شكسبير ودانتي وجوته وإمرسون وكارلايل وعشرات من سائر الكتاب المحترمين . أما باقي قرءاتنا للتسلية ، فهي مجرد قتل للوقت . غير أني أميل إلى الانتهاء إلى نتيجة مفزعة مؤداها أن الأدب الذي نقرؤه من أجل « التسلية » أو « من أجل المتعة فحسب » هو على وجه الدقة الذي قد يكون له أكبر الأثار ، وأبعدها عن الشك . إن الأدب الذي نقرؤه بأقل قدر من المجهود هو الذي يمكن أن يكون له أسهل التأثيرات فينا وأكثرها خداعا ، ومن هنا كان تأثير الروائيين والشعبيين ، والمسرحيات الشعبية عن الحياة المعاصرة ، يتطلب أشد ضروب التحميص دقة . والأدب المعاصر هو الذي تقرؤه أساسا غالبية الناس – إن قرأت – بهذا الموقف : موقف «من أجل المتعة فحسب » والسلبية الخالصة .

وينبغى أن تكون علاقة موضوعى بما قلته قد غدت الآن أوضح قليلا . على الرغم من أننا قد نقرأ الأدب لا لسبب إلا المتعة أو التسلية أو « الاستمتاع الجمالى » فإن هذه القراءة لا تؤثر قط فى حاسة خاصة من حواسنا فحسب ، وإنما تؤثر فينا ككائنات إنسانية ، وتؤثر فى كياننا الخلقى والدينى . وأنا أقول إنه على حين قد يكون أفراد الكتاب المبرزين المحدثين قادرين على الارتقاء بالقارئ ، فإن الأدب المعاصر ككل يجنح إلى أن يكون حاطا ، وإنه حتى تأثير الكتاب الأفضل – فى عصر كعصرنا – قد يكون حاطا بالنسبة لبعض القراء ، لأنه ينبغى علينا أن نتذكر أن ما يفعله الكاتب للناس ليس بالضرورة هو ما كان ينتوى أن يفعله . فما يفعله قد لا يكون إلا ما يستطيع الناس أن يروه يحدث لهم . وإن الناس يمارسون اختيارا لاشعوريا عندما يتأثرون . فإن كاتبا مثل د . هم لورنس قد يكون – من حيث تأثيره – إما نافعا أو ضارا . ولست على يقين من أنى ، شخصيا ، لم يصبنى منه بعض التأثير الضار .

وعند هذه النقطة أتوقع ردا من أحرار العقل ، ومن كل من هم على اقتناع بأنه أو قال كل إنسان ما يظنه ، وفعل ما يميل إليه ، لصارت الأمور – من طريق تعويض وتكيف آليين من نوع ما – صوابا ، في نهاية الأمر . إنهم يقولون : « فلنجرب كل شئ ولئن ثبت أنه خطأ ، فسنتعلم من طريق التجربة » . وهي حجة كانت خليقة بأن تكون على بعض القيمة أو أننا كنا دائما الجيل نفسه على الأرض ، أو لو كان الناس – ونحن نعلم أن هذا ليس هو الشأن – يتعلمون الكثير من خبرة من يكبرونهم سنا . فهؤلاء الليبراليون على اقتناع بأن ما يدعى الفردية التي لا يقيدها شئ هي وحدها التي ستجعل الحقيقة تنبثق . إن الأفكار ، ووجهات النظر في الحياة – فيما يظنون – تخرج متميزة من أذهان مستقلة ، وبالتالي فإنه عند تناطحها بعنف ، يبقى الأصلح ، وترتفع الحقيقة مظفرة . وأي شخص ينشق على هذا الرأى لابد إما أن يكون وسيطيا ، لا يرغب إلا في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ، أو فاشيا ، ولعله أن يكون الاثنين معا .

واو أن جمهرة الكتاب المعاصرين كانوا فرديين حقيقة ، وكل منهم بليك ملهم ، له رؤياه المنفصلة ، ولو أن جمهرة القراء المعاصرين كانوا حقيقة جمهرة من الأفراد ، لكان هناك ما يقال دفاعا عن هذا الاتجاه . غير أن هذا ليس ، ولم يكن ، ولن يكون هو الشأن . فليست المسالة مقصورة على أن الفرد القارئ اليوم ( أو في أي عصر ) ليس فردا بما يكفى لأن يجعله قادرا على تمثل كل « وجهات النظر في الحياة » لجميع الكتاب الذين تفرضهم علينا إعلانات الناشرين ، والمراجعين ، وأن يتمكن من بلوغ الحكمة من طريق النظر في هؤلاء الكتاب ، واحدا في اثر آخر . وإنما المسألة هي أن المعاصرين ليسوا ، بدورهم ، أفرادا ، بما فيه الكفاية . فليست المسالة هي أن عالم الأفراد المنفصلين عند الديمقراطي الليبرالي أمر غير مرغوب فيه ، وإنما المسألة ببساطة هي أن هذا العالم لا وجود له . ذلك أن قارى الأدب المعاصر ليس ، مثل قارئ الأدب العظيم الراسخ المكانة لكل العصور ، بالذي يعرض نفسه لتأثير شخصيات متباينة ومتعارضة ، وإنما هو يعرض نفسه لحركة جماعية من كتاب يظن كل منهم أن لديه شيئا فرديا يقدمه ، ولكنهم جميعا -في حقيقة الأمر - يعملون معا في الاتجاه نفسه . وأعتقد أنه لم يكن هناك قط عصر كان فيه الجمهور القارئ على هذه الضخامة أو معرضا هكذا ، على نحو عديم الحول ، لمؤثرات عصره ، كما هو الشأن مع عصرنا ، لم يكن هناك - فيما أعتقد - عصر مثله ، نجد فيه أن من كانوا يقرأون أساسا ، كانوا يقرأون كتب المؤلفين الأحياء أكثر كثيرا مما يقرأون كتب المؤلفين الموتى ، ولم يكن هناك عصر كعصرنا على هذا القدر من الانحصار ، والانعزال عن الماضي . قد يكون هناك ناشرون كثيرون ، ومن المحقق أن الكتب التي تنشر أكثر من اللازم ، وأن الصحف لتحث القارئ على أن « يتابع » ما ينشر . لقد بلغت الديمقراطية الفردية النزعة أوجها: وإنه لمن الأصبعب اليوم أن تكون فردا، عما كان الشأن في أي وقت مضى .

إن للأدب الصديث ، في حد ذاته ، معايير سليمة تماما للتفرقة بين الجيد والردئ ، والأفضل والأسوأ : ولست أود أن أوحى بأنى أخلط بين السيد برناردشو والسيد نويل كوارد ، بين السيدة ولف والأنسة مانين - ولكنى ، من ناحية أخرى ، أود أن أوضح أنى لا أدافع عن أدب « الجباه العالية » ضد أدب « الجباه المتواضعة » إن ما أريد أن أوكده هو أن مجموع الأدب الحديث قد أفسده ما أدعوه النزعة الدنيوية ، بمعنى أنه ، ببساطة ، على غير ذكر ، وأنه ، ببساطة ، لا يستطيع أن يفهم معنى ما فوق الطبيعة وأولويته على الحياة الطبيعية ، معنى شئ أفترض أنه همنا الأساس .

ولست أريد أن أوحى بأنى قد ألقيت مجرد شكوى نكدة من الأدب المعاصر ، وإنما أنا إذ أفترض أن ثمنة اتجاها مشتركا بين قرائي ، أو بعض قرائي وبيني ، لا يكون السؤال: ما الذي نفعله ؟ قدر ما يكون: كيف يجمل بنا أن نسلك بإزائه ؟ ذهبت إلى أن الاتجاه الليبرالي بإزاء الأدب لن ينفع . وحتى لو كان الكتاب الذين يحاولون أن يفرضوا علينا « نظرتهم إلى الحياة » أفراداً متميزين حقيقة ، وحتى إذا كنا كقراء أفرادا متميزين ، فماذا سبتكون النتيجة ؟ من المؤكد أن كل قارئ لن يتأثر ، في قراءاته ، إلا بما كان مهيئا سلفا لأن يتأثّر به ، وسيتبع « أقل الخطوط مقاومة » وإن يكون ثمة ما يضمن أن يغدو رجلا أفضل ، فنحن - من أجل الحكم الأدبى - بحاجة إلى أن نكون على ذُكر حاد من أمرين في أن واحد: « ما نميل إليه » و « ما يجمل بنا أن نميل إليه » . وقل من الناس من هم أمناء بما يكفى لإدراك أي من هذين الأمرين ، فالأول معناه أن نعرف ما الذي نشعر به حقيقة ، وقل جدا من الناس من يعرف هذا . والثاني يتضمن فهما لنواحي قصورنا ، لأننا لا نستطيع أن نعرف حقيقة ما يجمل بنا أن نميل إليه إلا إذا كنا نعرف لماذا يجمل بنا أن نميل إليه ، وهو ما يتضمن معرفة للسبب في أننا لا نميل إليه بعد . وليس يكفى أن نفهم ما يجمل بنا أن نكون عليه ، إلا أذا عرفنا ما نحن عليه كما أننا لا نفهم ما نحن عليه إلا إذا عرفنا ما يجمل بنا أن نكون عليه . وهاتان الصورتان من معرفة الذات - معرفة ما نحن عليه ، ومعرفة ما يجمل بنا أن نكون عليه - لابد أن تسيرا جنبا إلى جنب .

إن علينا ، كقراء للأدب ، أن نعرف ما الذى نميل إليه . وعلينا كمسيحيين ، فضلا عن كوننا قراء للأدب ، أن نعرف ما الذى يجمل بنا أن نميل إليه . وعلينا ، كرجال أمناء ، ألا نفترض أن أى شئ نميل إليه هو ما يجمل بنا أن نميل إليه وعلينا كمسيحيين أمناء ألا نفترض أننا نميل إلى ما يجمل بنا أن نميل إليه . وإن أخر شئ أرغب فيه هو أن يكون

هناك أدبان ، أحدهما للاستهلاك المسيحى والآخر للعالم الوثنى . إن ما أعتقد أنه يقع على عاتق كل المسيحيين هو واجب الحفاظ الشعورى على مقاييس ومعايير للنقد معينة ، فوق تلك التى تطبقها بقية العالم ، وأن يختبر بهذه المعايير والمقاييس كل ما نقرؤه . لابد لنا من أن نتذكرأن القسم الأكبر من مادة قراعتنا المتداولة قد كتبه لنا أناس لا إيمان حقيقى لديهم بنظام فوق – طبيعى ، برغم أن بعضه قد يكون صادرا عن أناس لهم أفكار فردية عن نظام فوق – طبيعى غير أفكارنا . وأن القسم الأكبر من مادة قراعتنا قد أصبح يكتبه أناس ليس لديهم مثل هذا الأعتقاد فحسب ، وإنما هم أيضا يجهلون الحقيقة المائلة في أنه ما زال هناك في العالم أناس من « التخلف » أو « التطرف الشاذ » بحيث ظلوا يعتقدون . ومادمنا على ذكر من الهوة القائمة بين أنفسنا والقسم الأكبر من الأدب المعاصر ، فإننا – ومدمنون من ضرره ، وفي مركز يمكننا من أن نستخلص منه خيرما يستطيع أن يقدمه لنا .

ثمة عدد كبير من الناس فى العالم اليوم يؤمنون بأن جميع الشرور اقتصادية أساساً ، ويعتقد البعض أن تغييرات اقتصادية متنوعة محددة خليقة أن تكفى وحدها لإصلاح حال العالم ، بينما يتطلب آخرون تغييرات جذرية ، إن قليلا أو كثيرا ، فى الميدان الاجتماعى ، أيضا ، تغييرات هى أساسا من نمطين متعارضين . وهذه التغيرات المطلوبة ، والتى نفذت فى بعض الأماكن ، تتشابه فى ناحية واحدة ، هى أنها تعتنق افتراضات ما أدعوه بالنزعه الدنيوية : فهى غير معنية إلا بتغيرات ذات طابع زمنى مادى خارجى . ولا تعنى بالأخلاق إلا من حيث طابعها الجماعى . وفى عرض لعقيدة جديدة من هذا النوع أقرأ الكلمات التالية :

« فى أخلاقياتنا أن الاختبار الوحيد لأى مسألة خلقية هو: أهى تعترض ، أو تقضى بأى طريقة ، على قدرة الفرد على خدمة الدولة . ينبغى [ على الفرد ] أن يجيب عن هذه الأسئلة : « هل هذا العمل يضر الأمة ؟ هل يضر أعضاء آخرين فى الأمة ؟ هل يضر قدرتى على خدمة الأمة ؟ » ولئن كانت الإجابة عن كل هذه الأسئلة واضحة ، فإن الفرد الحرية المطلقة فى أن يفعل ما يشاء »

والآن ، فلست أنكر أن هذا نوع من الأخلاق ، قادر على خير كثير في حدود ، ولكنى أظن أنه يجمل بنا جميعا أن نرفض أخلاقية ليس لها مثل أعلى تضعه أمامنا فوق هذا . بديهي أنها تمثل واحدة من ردود الفعل العنيفة التي نشهدها ضد الرأى القائل بأن المجتمع إنما وجد فقط لمنفعة الفرد ، ولكنها تعادل ذلك الرأى في كونها إنجيلا لهذا العالم ، وهذا العالم وحده ، وشكواى من الأدب الحديث من هذا النوع ذاته ، فليست المسألة هي

أن الأدب الحديث « لا أخلاقى » . وعلى أية حال فإن إيثار تلك التهمة لن يكون بالأمر الكافى . وإنما المسألة أنه ، ببساطة ، يطلق - أو يجهل كلية - أكثر معتقداتنا جذرية وأهمية ، وأن اتجاهه إنما ينزع بالتالى إلى أن يشجع قراءة على أن ينهبوا من الحياة قدر ما يستطيعون ما عاشوا ، وألا يفوتوا « خبرة » تعرض لهم ، وألا يضحوا بأنفسهم - إذا قاموا بأى تضحية أساسا - إلا من أجل منافع محسوسة لآخرين في هذا العالم ، إما الآن أو في المستقبل . من المؤكد أننا سنظل نقرأ خير من يقدمه لنا عصرنا في بابه ، ولكن علينا أن ننقده ، بلا كلل ، طبقا لمبادئنا الخاصة ، وليس فقط طبقا للمبادئ التي يقرها الكتاب والنقاد الذين يناقشونه في الصحافة العامة .

# "خواطر" Pensées پسكال

(1471)

قد يبدو أن كل مايمكن أن يقال عن بليز باسكال ، وعن الكتابين اللذين تقوم عليهما شهرته ، قد قيل ، فتفاصيل حياته قد عرفت بأكمل مايمكن لنا أن نتوقعه ، واكتشافاته الرياضية والطبيعية قد تنولت عدة مرات ، وعاطفته الدينية وأراؤه اللاهوتية قد نوقشت المرة تلو المرة ، وأسلويه النثرى قد حلله نقاد فرنسيون . غير أن باسكال واحد من هؤلاء الكتاب الذين ينبغى أن يدرسوا ، من جديد ، في كل جيل ، فليس هو الذي يتغير ، وإنما نحن . وليست معرفتنا به هي التي تتزايد ، وإنما عالمنا يتغير كما تتغير اتجاهاتنا إزاءه . وتاريخ أرائنا البشرية في باسكال وفي الرجال الذين من قامته إنما هو جزء من تاريخ الإنسانية . وفي هذا ما يشير إلى أهميته الباقية .

إن الحقائق القليلة عن حياة باسكال التى نحتاج إلى تذكرها فى فحصنا لكتابه «الخواطر» هى كما يلى: ولد فى كليرمون بأوفرن فى ١٦٢٣. وكانت أسرته ميسورة الحال تنتمى إلى الطبقة المتوسطة العليا . وأبوه موظف حكومى أمكنه ، عند وفاته ، أن يترك إرثا كافيا لابنه الذكر الوحيد وابنتيه . وفى ١٩٣١ انتقل الأب إلى باريس ، وبعد ذلك ببضع سنوات تقلد وظيفة حكومية أخرى فى روان . وأينما كان باسكال الأب يعيش ، كان يختلط - فيما يلوح - بصفوة القوم ، من شخصيات بارزة فى العلم والفنون . وقد تلقى بليز تعليمه بأكمله على يدى أبيه فى المنزل ، وكان مبكر النضج على نحو مسرف ، لأن انكبابه على نحو بالغ ، بل من المحقق أنه كان مبكر النضج على نحو مسرف ، لأن انكبابه على الدرس فى طفولته ومراهقته أضر بصحته ويعتقد أنه السبب فى وفاته فى سن التاسعة والثلاثين .

وقد بقيت لنا قصص خارقة للعادة – وإن لم تكن مستحيلة التصديق – خاصة عن نضجه المبكر في الرياضيات ، لقد كان ذهنه نشطا أكثر منه تراكميا ، وقد نم – منذ سنواته الباكرة – على ذلك الميل إلى اكتشاف الأشياء بنفسه ، الذي ميز طفولة كلارك ماكسويل وغيره من العلماء . ولاحاجة بي إلى أن أذكر اكتشافاته التالية في علم الطبيعة ، وإنما حسبنا أن نتذكر أنه يعد واحدا من أعظم علماء الطبيعة والرياضيات في كل عصر ، وأنه قد قام باكتشافاته ، في السن التي يكون فيها أغلب العلماء مازالوا صبية يتدربون .

كان باسكال الأب ، إيتين ، مسيحيا مخلصا . وحوالي ١٦٤٦ مال إلى بعض ممثلي الإحياء الديني ، في نطاق الكنيسة ، الذي صار يعرف باسم الجانسينية ، على إسم جانسينوس ، أسقف يبرز ، الذي يُعد عمله اللاهوتي أصل الحركة ، ويُتحدث عادة عن هذه الفترة على أنها حركة «الاهتداء الأول» لباسكال . ومهما يكن من أمر ، فإن كلمة «اهتداء» أقوى من أن تستخدم ، عند هذه النقطة ، في معرض الحديث عن بليزباسكال نفسه . لقد كانت أسرته تقية دائما ، ولايلوح أن باسكال الشاب - رغم انغماسه في أعماله العلمية - قد امتحن بالكفر قط . من المحقق أن اهتمامه كان موجها أنذاك إلى الأمور الدينية واللاهوتية ، ولكن اصطلاح «اهتداء» يمكن أن ينطبق فقط على شقيقته الكبرى ، وكانت قد أصبحت تدعى مدام برييه ، وكذلك ، بوجه خاص ، الصغرى التي أدركت ، عند ذلك الحين ، أنها مهيأة للحياة الدينية . ولم يكن باسكال نفسه ميالا ، بحال من الأحوال ، إلى نبذ العالم . فبعد وفاة أبيه في ١٦٥٠ رغبت (أخته) چاكلين ، وهي شابة ذات قوة ملحوظة وجمال شخصية ، في أن تنذر نفسها لأن تكون إحدى الأخوات في بور رويال ، وافترة من الزمن ظلت رغبتها دون تحقيق ، بسبب معارضة أخيها . وكان اعتراضه قائما على الأساس الدنيوي الخالص والمتمثل في أنها كانت ترغب في نقل إرثها إلى الطائفة ، على حين أنه في حالة بقائها معه ، كانت مواردهما المشتركة تتيح له أن يعيش على نحو أقرب إلى مستوى النفقات الذي يلائم أذواقه ، والحق أنه لم يكن يحب فقط أن يختلط بخير الناس ، وإنما أيضا أن يحتفظ بعربة وجياد - وإن سنة جياد هو الرقم الذي كان ينسب ، في وقت من الأوقات ، إلى عربته . وعلى الرغم من أنه لم يكن له من السلطة القانونية مايمنع أخته من التخلص من ثروتها ، على نحو ما اختارت ، فإن چاكلين اللطيفة أحجمت عن أن تفعل ذلك ، دون موافقة أخيها عن رضاء . وما لبثت الأم الكبرى ، الأم انجليك - وهي نفسها شخصية بارزة في تاريخ هذه الحركة الدينية - أن أقنعت في نهاية الأمر التلميذة الشابة بأن تدخل الطائفة ، دون أن تجلب إرثها معها . غير أن چاكلين ظلت شديدة الحزن من جراء هذا الموقف ، إلى أن لأن لها أخوها في نهاية الأمر -

وعلى قدر مانعلم ، فإن الحياة الدنيوية التى استمتع بها باسكال ، فى هذه الفترة، لايمكن أن توصف به التحلل» ومن المحقق أنها لايمكن أن توصف به الفساد». فحتى المقامرة ربما تكون قد اجتذبته باعتبارها تقدم ، أساسا ، فرصة لدراسة الاحتمالات الرياضية . ويلوح أنه قد عاش حياة كان أى رجل عقلانى مثقف طيب المركز ، وذى دخل مستقل ، خليقا بأن يعيشها ، ويعتبر نفسه نموذجا للنزاهة والفضيلة . فليس هناك حتى تجربة حب فى حياته ، وإن كان يقال أنه فكر فى الزواج .

غير أن الچانسينية ، كما تمثلها جماعة بور—رويال الدينية كانت — من الناحية الخلقية حركة پيوريتانية داخل الكنيسة ، وكانت معاييرها السلوكية على الأقل في مثل صرامة معايير أي حركة پيوريتانية في انجلترا أو أمريكا . وإن فترة المجتمع الراقي ، في حياة باسكال ، قد كانت — على أية حال — عظيمة الأهمية لتطوره . فقد وسعت من معرفته بالبشر ، وأرهفت أذواقه ، فغدا رجلا خبيرا بالدنيا، ولم يفقد قط ما اكتسبه منها . وعندما وجه أفكاره كلية إلى الدين ، كانت معرفته الدنيوية جزءا من تكوينه أساسيا لقيمة عمله .

إن اهتمام باسكال بالمجتمع لم يصرفه عن البحث العلمى ، ولم تشغل هذه الفترة فراغا كبيرا فيما كانت حياة بالغة القصر والازدحام . فجزئيا نجد أن عدم رضاه الطبيعى عن مثل هذه الحياة ، وجزئيا ما إن عرف كل ما كان بمقدوره أن يعمله ، وجزئيا تأثير شقيقته الورعة چاكلين ، وجزئيا تزايد معاناته إذ راحت صحته تتدهور ، كلها أمور قد وجهته ، على نحو متزايد ، إلى الخروج من العالم ، وإلى أفكار الأبدية . وفي ١٦٥٤ حدث مايدعى بداهندائه الثاني» وإن أمكن أن يدعى – ببساطة – اهتداءه .

وقد ترك مذكرة عن خبرته الصوفية ، ظل يحتفظ دائما بها ، ووجدت - بعد وفاته - مغزولة في المعطف الذي كان يرتديه ، حدثت له هذه الخبرة في ٢٣ نوفمبر ١٦٥٤ وليس هناك ما يدعونا إلى الشك في صدقها إلا إذا اخترنا أن ننكر كل خبرة صوفية . والآن ، فإن باسكال لم يكن متصوفا ، وأعماله لاينبغي أن تصنف مع الكتابات الصوفية . ولكن ما لايمكن أن يدعى غير خبرة صوفية يحدث لأناس كثيرين لا يغدون متصوفين . والعمل الذي اضطلع به ، بعد ذلك مباشرة ، وعنوانه «رسائل إلى أحد سكان الريف، Lettres écrites á un provincial ، إنما هو أية من أيات الجدل الدينى ، يقف على الطرف المقابل للتصوف ، ونحن نعلم جيدا أنه ، حين تلقى استنارته من الله ، كان في صحة بالغة السوء . ولكن من الشائع أن بعض صور المرض ملائمة تماما لا للاستنارة الدينية فحسب وإنما أيضنا للإنشاء الفنى والأدبى . فإن قطعة من الكتابة متأملة ، دون تقدم واضح ، لمدة أشهر أو سنين قد تكتسب فجأة شكلا وكلمات . وفي هذه الحالة يمكن أن تنتج قطع طويلة لاتحتاج إلا إلى قليل من التنقيح، أو لا شيئ من ذلك . وليس لدى ما أزكى به تنمية الكتابة الأوتوماتيكية كنموذج للإنشاء الأدبى ، فإنى أشك فيما إذا كان يمكن لهذه اللحظات أن تُنَمى بواسطة الكتاب ، ولكن من المحقق أن من يحدث له هـــذا يخامـره الشـعور بأنه أداة أكثر مما هو صانع ، وليس هناك أية أدبية يمكن أن تُنتج بأكملها بهذه الطريقة ، غير أننا نجد أيضا أنه حتى أرفع

صور الوحى الدينى لايكفى للحياة الدينية ، ولابد حتى لأكثر المتصوفة تساميا من أن يعود إلى العالم وأن يستخدم عقله لكى يطبق نتائج خبرته على الحياة اليومية . وتستطيع أن تسمى ذلك اتصالا بالإلهى ، أو تستطيع أن تسميه تبلورا مؤقتا للذهن ، وإلى أن يتمكن العلم من أن يعلمنا كيف نعيد إنتاج مثل هذه الظواهر إراديا ، فإنه لايستطيع أن يدعى أنه شرحها ، ولايمكن الحكم عليها إلا بثمارها .

ومنذ ذلك الحين حتى وفاته كان باسكال وثيق الصلة بجماعة بور- رويال التي كانت شقيقته جاكلين - المتوفاة قبله - قد انضمت إليها باعتبارها راهبة religieuse وكانت الجماعة ، أنذاك ، تحارب من أجل وجودها ضد اليسوعيين . وما لبثت خمس أقضية ، حكمت عليها لجنة من الكرادلة وعلماء اللاهوت في روما بأنها مهرطقة ، ان وجدت في عمل چانسينيوس ، وعانت جمعية بور-رويال ، ممثلة الجانسينية بين الجماعات ، ضربة لم تفق منها قط . وليس هذا هو المكان الملائم لاستعراض ذلك الجدل والصراع المريرين ، فإن خير وصف له - من وجهة نظر ناقد ذي عبقرية ، لم ينحز إلى أي من الجانبين ، ولم يكن بالجانسيني ولا باليسوعي ، لا بالمسيحي ولابالكافر - هو ذلك الذي اشتمل عليه كتاب سانت - بوڤ ، «بور-رويال» ، ذلك الكتاب العظيم . وفي هذا الكتاب نجد أن الأجزاء المخصصة لباسكال نفسه من بين ألم صفحات النقد التي كتبها سانت - بوف في حياته . وحسبنا أن نلاحظ أن الشغل التالي لباسكال ، بعد اهتدائه ، كان كتابة الرسائل الثماني عشرة ، التي كانت -باعتبارها نثرا - ذات أهمية كبرى في تأسيس الأسلوب الكلاسيكي الفرنسي ، ولايفوقها - باعتبارها جدلا - شئ ، ولا حتى ديموستين أو شيـ شرون أو سويفت . ان لها حدود كل المجادلات وألوان الدفاع: فهي تغري وهي تغوي وهي ليست عادلة . ولكن مما يجافي العدل أيضنا أن نؤكد أن باسكال ، في هذه الرسائل إلى أحد سكان الريف ، كان يهاجم جمعية يسوع في حد ذاتها . لقد كان يهاجم بالأحرى مدرسة معينة في الفتوى تخفف من متطلبات سر الاعتراف: مدرسة من المؤكد أنها ازدهرت بين جمعية يسوع في تلك الفترة ، وكان الأسبانيان إسكوبار ومولينا أبرز ثقاتها . ولاريب في أنه أساء استخدام فن الإيراد ، كما يحتمل أن يفعل الكاتب الجدلي : بيد أنه كانت أمامه إساءات استخدام ينتقص منها ، وقد قام بهذه المهمة على نحو كامل . إن الرسائل لا ينبعى أن تدعيى لاهوتا ، فلم يكن اللاهوت الأكاديمي فرعا يحذقه باسكال ، وعندما كانت تدعو الضرورة ، كان أباء بور - رويال يهبون انجدته . إن الرسائل من عمل واحد من أفتن العقول الرياضية في أي عصر ، ورجل خبير بالدنيا لايتوجه بالخطاب إلى اللاهوتيين وإنما إلى الدنيا بعامة - إلى كل العلماء الفرنسيين المثقفين ، وكثير من الأقل ثقافة ، وقد أحرزت رسائله نجاحا مدهشاً مع هذا الجمهور .

وأثناء هذه الفترة لم يتخل باسكال كلية قط عن اهتماماته العلمية وعلى الرغم من أنه في كتاباته الدينية كان ينشئ ببطء جاهدا ، وينقح في أكثر الأحيان ، يلوح أن ذهنه – في المسائل الرياضية – كان يتحرك براحة ورشاقة طبيعية كاملة . كانت المكتشفات والمخترعات تطفر من مخه دون جهد ، ومن بين الاختراعات الثانوية في هذه الفترة الأخيرة يقال إن أول خدمة للأوتوبيسات في باريس ترجع بأصلها إلى قدرته على الابتكار . ولكن صحته الأخذة في الضعف بسرعة ، والانغماس في العمل العظيم الذي كان يفكر فيه ، لم يتركا له سوى قليل من الوقت والطاقة أثناء السنتين الأخيرتين من حياته .

إن خطة ما ندعوه الخواطر Pensées قد تشكلت حوالي عام ١٦٦٠ . وكان يُراد العمل المكتمل أن يكون دفاعا عن المسيحية مقاما بعناية ، واعتذاراً صادقا ، ونوعا من قواعد القبول - يطرح الأسباب التي من شأنها أن تقنع العقل . وكما أشرت من قبل لم يكن باسكال لاهوتيا ، وفي اللاهوت القطعي كان يلجأ إلى مستشاريه الروحيين ، ولاهو قد كان ، بالتأكيد ، فيلسوفا منهجيا . لقد كان رجلا ذا عبقرية هائلة في العلم ، وكان في الوقت ذاته عالم نفس وأخلاقيا بطبيعته ، ولما كان فنانا أدبيا عظيما ، فقد كان كتابه خليقا أن يكون أيضا سيرته الذاتية الروحية الخاصة . وأسلوبه ، إذ يبرأ من كل خصائص فردية تنتقص من قيمته ، كان شخصيا جدا رغم ذلك . وفي المحل الأول ، كان رجلا قوى الأهواء : شهوته العقلية إلى الحقيقة يدعمها عدم رضاه المفعم بالعاطفة عن الحياة الإنسانية ، إلا إذا أمكن العثور على تفسير روحي لها .

ولابد لنا من أن ننظر إلى الضواطر Pensées على أنها مجرد ملاحظات أولى لعمل تركه بعيدا عن الاكتمال . إن لدينا - بكلمات سانت بوق - برجا وضعت أحجاره على بعضها بعضا ، ولكنها لم تدعم بالأسمنت ، وظل البناء ناقصا ، وفي سنواته الباكرة ، كانت ذاكرته حافظة - على نحو مدهش - لأي شئ يرغب في تذكره ، ولو لم يفسدها المرض والألم المتزايدان ، لكان من المحتمل ألا يضطر إلى أن يدون هذه الملاحظات أساسا . بيد إننا إذا تناولنا الكتاب كما بقى لنا فسنجد أنه يشغل مكانا فريدا في تاريخ الأدب الفرنسي وفي تاريخ التأمل الديني .

ولكى نفهم المنهج الذى يستخدمه باسكال ، ينبغى أن يكون القارئ على استعداد لمتابعة عملية عقل المؤمن الذكى ، فالمفكر المسيحى – أعنى الرجل الذى يحاول ، عن وبضمير حى ، أن يشرح لنفسه السلسلة التى تبلغ ذروتها فى الإيمان ، أكثر

مما أعنى المدافع علنا عن الدين - يتقدم من طريق النبذ والإلغاء ، إنه يجد أن العالم كذا وكذا ، ويجد أن طابعه لاتفسره أي نظرية غير دينية : ومن بين الأديان يجد أن المسيحية - والمسيحية الكاثوليكية - هي التي تفسر ، على أكثر الأنحاء إرضاءً ، العالم ، والعالم المعنوى داخلنا بخاصة ، وهكذا فإنه من طريق ما يدعوه نيومان - عللاً «قوية ومتلاقية» يجد نفسه وقد التزم ، على نحو لاينحل ، بعقيدة التجسد القطعية . وهذا المنهج يبدو لغير المؤمن مخادعاً وملتويا: لأن غير المؤمن - كقاعدة - لايشغله شرح العالم لنفسه إلى هذا الحد الكبير ولاتحزنه فوضاه إلى هذا الحد الكبير ، ولايعنيه عموما (إذا استخدمنا مصطلحات حديثة) «أن يحافظ على القيم» وهو لايعتبر أنه إذا كانت حالات وجدانية معينة وألوان معينة من نمو الخلق ، ومايمكن أن يدعى - بأعلى معانى الكلمة - «قداسة» هي باطنيا ، ويفحصها ، خيرة، فإن التفسير المرضى للعالم لابد أن يكون تفسيرا يسمح بـ «حقيقة» هذه القيم ، ولاهو يعتبر مثل هذا الاستدلال أمرا مقبولا: فهو خليق إذا جاز لنا أن نقول ذلك أن يشذب قيمه حسب القماش الموجود الديه ، لأن مثل هذه القيم ليست عظيمة القيمة في نظره . إن غير المؤمن يبدأ من الطرف الآخر ، والأرجح احتمالا بأن يبدأ بسؤال: هل حالة تولد عذري بشرى أمر يمكن تصديقه؟ وهو يدعو هذا مضيا إلى قلب المسألة. والآن فإن منهج باسكال هو، على وجه العموم ، المنهج الطبيعي والسليم للمسيحي ، والمنهج المضاد هو ذلك الذي اصطنعه قولتير ، وإنه ليجمل بنا أن نتذكر أن قولتير ، في محاولته دحض باسكال ، قد قدم - مرة وأحدة ، وإلى الأبد - نموذج مثل هذا الدحض ، وأن من تلوه من مناهضى دفاع باسكال عن الإيمان المسيحي لم يسهموا بأكثر من تقريرات سيكولوجية ، من فضول القول . ذلك أن قولتير قد قدم ، خيرا من أي شخص آخر . منذ ذلك الحين ، ما هو وجهة نظر غير المؤمنين وعلينا في نهاية المطاف أن نختار لأنفسنا بين وجهة النظر هذه ، أو تلك .

قلت فيما سبق إن منهج باسكال هو «على وجه العموم» منهج المدافع النموذجى عن المسيحية ، وقد كان هذا التحفظ موجها إلى إيمان باسكال بالمعجزات الذى يلعب في بنائه دورا أكبر مما هو خليق أن يلعبه لدى الكاثوليكي الحديث ، على الأقل . إنه لمن الإغراب في الخيال أن نتقبل المسيحية لأننا نؤمن ، بادئ ذي بدء ، بأن معجزات الإنجيل ، حقيقية . ويلوح أنه مما ينافي التقوى أن نتقبلها لأننا ، في المحل الأول ، نؤمن بأن معجزات أحدث عهدا كانت حقيقية . فنحن نتقبل المعجزات ، أو بعض المعجزات ، على أنها حقيقية ، لأننا نؤمن بإنجيل يسوع المسيح : فنحن نؤسس إيماننا بالإنجيل على المعجزات . غير أنه ينبغي علينا بالمعجزات على الإنجيل ، وليس إيماننا بالإنجيل على المعجزات . غير أنه ينبغي علينا

أن نتذكر أن باسكال تأثر تأثرا عميقا بمعجزة في عصره تعرف بمعجزة الشوكة المقدسة : فإن شوكة يقال إنها بقيت من تاج سيدنا ، وضعت على قرحة فاندملت بسرعة . ونحن نجد أن سانت – بوف الذي شعر بأنه ، لكونه دارس طب ، يقف على أرض صلبة ، يناقش بالتفصيل التفسير الممكن لهذه المعجزة الظاهرة . من الحق أن المعجزة حدثت في پور – رويال وأنها جاءت في الوقت المناسب لترفع من الحالة المعنوية الهابطة لهذه الطائفة ، في محنها السياسية . ومن المحتمل أن يكون باسكال أشد ميلا إلى الإيمان بمعجزة تحدث لأخته الحبيبة . وعلى أية حال ، فإنها – فيما يحتمل – قد أدت به إلى أن يفسح للمعجزات ، في دراسته للإيمان ، مكانا ليس بالضبط هو الذي يجمل بنا أن نفسحه لها .

والأن فإن الخصم الأكبر الذي وجه إليه باسكال نفسه ، منذ محادثاته الأولى مع مسيو دى ساسى في پور – رويال ، كان مونتينى . من المحقق أن المرء لايستطيع أن يقضى على باسكال ، غير أنه من بين جميع الكتاب ، كان مونتينى واحدا من أقلهم قابلية لأن يقضى عليه . فذلك أشبه بأن تبدد ضبابة برمى قنابل يدوية عليها . ذلك أن مونتينى ضبابة ، غاز ، سائل ، عنصر خداع . إنه لايحاجى وإنما يلمح ويسحر ويؤثر ، وإذا هو حاجى ، فينبغى أن تكون على استعداد لأن له خطة أخرى يدبرها لك غير إقناعك بحجته وليس من الكثير أن نقول إن مونتينى كان هو أهم كاتب تنبغى معرفته إذا أردنا أن نفهم محرى الفكر الفرنسى أثناء الثلاثمائة سنة الماضية . ومن كل النواحى كان تأثير مونتينى منفرا لرجال پور – رويال . وقد درسه باسكال بنية النواحى كان تأثير مونتينى منفرا لرجال پور – رويال . وقد درسه باسكال بنية أثر قطعة – وكلما كانت هيئة الشأن ، كانت دلالة ذلك أعظم – «منتزعة» من مونتينى ، حتى ولو كانت مجازا أو كلمة . وأوجه الشبه (۱) إنما تتمثل على الأغلب في مقالة مونتينى الطويلة المسماة «دفاع ريمون سيبون» Pensées من الخلب في مقالة مونتينى الطويلة المسماة «دفاع ريمون سيبون» Apologie de Raymond Sébond أن يكون شكسپير قد احتذاها أيضا في مسرحية «هملت» . ومن المحقق أنه بمجئ الوقت الذي يكون المرء فيه قد عرف مونتيني مسرحية «هملت» . ومن المحقق أنه بمجئ الوقت الذي يكون المرء فيه قد عرف مونتيني

<sup>(</sup>۱) قارن استخدام تشبيه الـ couvreur . ولقارنة قطع متوازية فإن طبعة هنرى ماسى لكتاب « الخواطر » (۱ الفواطر » (A la cité des livres) Pensées » تفضل طبعة چاك شيفالييه التى تقع فى جزئين (جابالدا) . ويلوح من المحتمل أن يكون مسيو شيفالييه فى هذه الطبعة الأخيرة وكذلك فى دراسته التاريخية (باسكال لچاك شيفالييه ، الترجمة الانجليزية من نشر شيد آند ورد) مسرفا فى الحماس بعض الشئ لاستقامة باسكال الكاملة فى الرأى .

بما فيه الكفاية لأن يجعله يهاجمه فإنه يكون قد تشبع تماما بعدواه -

وإنه ليكون على أية حال من الظلم البليغ لباسكال ولمونتيني وللأدب الفرنسي بالتأكيد أن نترك الموضوع عند هذا الحد - إنه ليس تقليلا من قدر باسكال ، وإنما هو مجرد تعظيم لمونتيني . ولو أن مونتيني كان شاكا عاديا من الحجم الطبيعي ، رجلا صغيرا كأناتول فرانس ، أو حتى رجلا أعظم كرينان ، أو حتى أعظم الشكاك قاطبة : قولتير ، لا شرّف هذا «التأثير» باسكال - غير أنه لو لم يكن مونتيني أكبر قامة من قولتس ، لما أمكنه أن يؤثر في باسكال أساسا . إن صورة مونتيني التي تقدم نفسها لأعيننا ، في مبدأ الأمر ، صورة «الشخصية» المتوحدة الأصيلة والمستقلة ، وقد انغمست في التسلى بتحليل ذاتها ، إنما هي صورة خداعة ، فبيرونية مونتيني ليست بيرونية محدودة كبيرونية قولتير أو رينان أو فرانس ، إنه يوجد - إذا جاز لنا أن نقول ذلك - على مستوى عدة دوائر متحدة المركز ، أوضحها هي أصغرها وأعمقها شكية شخصية عابثة ، يمكن بسهولة محاكاتها محاكاة ساخرة ، إن لم يمكن محاكاتها . غير أن مايجعل من مونتيني شخصية بالغة العظمة أنه نجح – ولا يعلم غير الله كيف ، لأن من المحتمل جدا ألا يكون مونتيني مدركا أنه قد فعل ذلك ، إذ ليس هذا بنوع الشيئ الذي يستطيع البشر أن يلاحظوه على أنفسهم ، وإنما هو أساسا شئ أكبر من وعى الفرد - نجح في أن يعبر عن شكية كل كائن انساني . ذلك أن كل كائن إنساني ، يفكر ويعيش بالفكر ، لابد أن تكون له شكيته الخاصة : تلك التي تتوقف عند حدود السؤال، أو تلك التي تنتهي بالإنكار، أو تلك التي تفضى إلى الإيمان وتندمج على نحو ما في الإيمان الذي يجاوزها . وباسكال - باعتباره نموذجا لذلك النوع من المؤمن الديني ، الذي يتسم بدرجة عالية من حرارة العاطفة والحماس ، ولكنه ليس حار العاطفة إلا من خلال عقل قوى منظم - إنما هو ، في الأجزاء الأولى من دفاعه عن المسيحية الذي لم يتمه ، يواجه دون نكوص شيطان الشك الذي لاينفصل عن روح الإيمان ،

وعلى ذلك فإن ثمة شيئا مختلفا تماما عن أن يكون تأثيرا مثبتا لضعف باسكال . فإن ثمة قرابة حقيقية بين شكه وشك مونتينى . ومن خلال قرابته المشتركة مع مونتينى ، يتصل باسكال بذلك الخط النبيل والمبرز من الأخلاقيين الفرنسيين ، من لاروشفوكو فنزولا . وهذا الموروث الفرنسي ، بالأمانة التي يواجه بها معطيات données العالم الفعلى ، ذو نوعية فريدة في الأدب الأوربي ، ونجد في القرن السابع عشر أن هوبز عديم الصقل بالقياس إليه .

إن باسكال رجل دنيا بين متقشفين ومتقشف بين رجال دنيا . وهو يملك معرفة الدنيوية وعاطفة التقشف، وفيه يندمج هذان الأمران في كل فردى . إن غالبية البشر بليدة الذهن غير محبة للاستطلاع منغمسة في الأباطيل وفاترة الوجدان ، وعلى ذلك فإنها عاجزة عن الشك الكبير أو عن الإيمان الكبير . وعندما يدعو الرجل العادى نفسه شاكا أو غير مؤمن ، فإن هذا يكون عادة وضعا بسيطا يخفى عزوفا عن أن يفكر في أى شئ حتى يصل إلى نتيجة ، وتحليل باسكال المنقشع عنه الوهم الغل الإنساني أحيانا ما يُفسر على أنه يعنى أن باسكال كان حقيقة وأخيرا غير مؤمن عاجزا - في قنوطه - عن تحمل الواقع ومستمتعا بالرضاء البطولي النابع من عبادة الرجل الحر للاشئ . إن قنوطه وانقشاع أوهامه ليسا ، على أية حال ، تمثيلا لضعف شخصى ، وإنما هما موضوعيان تماما ، لأنهما لحظات أساسية في تقدم الروح المفكرة ، وهما -لدى طراز باسكال - يوازيان الجدب والليلة المظلمة التي هي مرحلة ضرورية في تقدم المتصوف المسيحى . وإن قنوطا مشابها ، حينما تصل إليه شخصية مريضة أو روح غير نقية ، قد ينتج أشد العواقب وبالا ، وإن اتخذ أشد المظاهر تفوقا ، وهكذا نحصل على «رحلات جاليفر» . ولكننا لا نجد عند باسكال مثل هذا التحريف . فقنوطه في حد ذاته مروع أكثر من قنوط سويفت ، لأن قلوبنا تدلنا على أنه يراسل - بالضبط -الوقائع ولا يمكن تنحيته على أنه مرض عقلى ، وإنما هو أيضا قنوط بمثابة مدخل ضرورى إلى طرب الإيمان وعنصر فيه .

ولست أود أن أدخل ، أكثر من اللازم ، في مسائة خروج الجانسينية عن السنة ، فليس من شأن هذه المقالة أن تقرر ما إذا كانت الأقضية الخمس ، التي أدينت في روما ، قد اعتنقها حقيقة چانسينوس في كتابه «أوغسطين» ، أو ما إذا كان يجمل بنا أن نأسف أو نوافق على ما تلي ذلك من اضمحلال لپور – رويال (من المحقق أنه كان مصحوبا ببعض الاضطهاد) فإنه لمن المستحيل أن نناقش الموضوع دون أن يزج بك ، كمجادل ، مع روما أو ضدها . غير أنه في رجل من طراز باسكال – وهذا الطراز موجود دائما – ثمة ، فيما أظن ، عنصر مما يمكن أن يسمى چانسينية المزاج ، دون أن يكون مطابقا لچانسينية چانسينوس وغيره من دكاترة الكنيسة الأتقياء المخلصين ، وإن لم يكونوا عظيمى الحظ من الموهبة (۱) . وعلى ذلك فمن الضرورى أن نقرر ،

<sup>(</sup>١) كان الرجل العظيم ، في بود - رويال هو - بطبيعة الحال ، سان - سيران ، ولكن أي شخص يهمه الموضوع خليق ، يقينا ، أن يرجع ، أولا ، إلى كتاب سانت - بوف المذكور .

باختصار ، عقيدة چانسينوس الخطرة ، دون أن نتقدم ، أبعد من اللازم ، في دقائق اللاهوت . من المعترف به في اللاهوت المسيحي – ومن المحقق أنه من المعترف به ، على مستوى أدنى ، لدى جميع الناس في شئون الحياة اليومية – أن الإدارة الحرة المجهود الطبيعي وقدرة الفرد وكذلك الفضل الإلهي فوق الطبيعي – وهي هبة لانعرف ، على وجه الدقة ، كيف تُمنح – كلاهما مطلوب ، متعاونين ، من أجل الخلاص . وعلى الرغم من أن عدة لاهوتيين قد وجهوا أذهانهم إلى هذه المشكلة ، فإنها تنتهى بلغز نستطيع أن ندركه ولكننا لانستطيع أن نحله ، في نهاية المطاف . ومن الواضح ، على الأقل ، كما هو الشئن في أي عقيدة أخرى ، أن أي سرف أو انحراف طفيفين إلى هذا الجانب أو ذاك ، من شانهما أن يعجلا بقيام هرطقة . لقد أكد البيلاجيون الذين دحضهم القديس أو غسطين – فاعلية الجهد الانساني وقللوا من أهمية الفضل الإلهي فوق الطبيعي . وقد أكد الكالقنيون انحطاط الإنسان من خلال الخطيئة الأصلية ، واعتبروا الإنسانية من الفساد إلى الحد الذي لاتجدى الإرادة معه نفعا ، ومن ثم سقطوا في عقيدة المجبر المسبق . وقد اعتمد الچانسينيون ، فيما يقول القديس أوغسطين ، على عقيدة الفضل الإلهي ، وقدم كتاب «أوغسطين» لچانسينيوس ، على أنه عرض رجيح عقيدة الفضل الإلهي ، وقدم كتاب «أوغسطين» لچانسينيوس ، على أنه عرض رجيح وغيدة الفضل الإلهي ، وقدم كتاب «أوغسطين» لچانسينيوس ، على أنه عرض رجيح وغيطين .

إن الهرطقات لايتقادم العهد عليها قط ، لأنها تتخذ دائما أشكالا جديدة . فعلى سبيل المثال نجد أن الإصرار على أن الأعمال الصالحة و«الخدمة» ، وهو ما تعظ به عدة جهات ، أو الإيمان البسيط بأن أى شخص يعيش حياة صالحة ومفيدة ، لاحاجة به إلى أن يستشعر قلقا «مرضيا» على الخلاص ، إنما هو شكل من البيلاجيانية . ومن ناحية أخرى ، يسمع المرء أحيانا رأيا مؤداه أنه ليس من المهم حقيقة أن تنهار كل الحرمات الدينية التقليدية للسلوك الخلقى ، حيث أن من ولدوا ونشأوا على أن يكونوا صالحين ، سيفضلون دائما أن يتصرفوا تصرفا صالحا وأن من ليسوا كذلك سيتصرفون تصرفا غير صالح على أية حال ، ومن المؤكد أن هذا شكل من أشكال الجبر المسبق - لأن مغامرة أن يولد المرء صالحا أو غير صالح في مثل لا يقين هبة الفضل الإلهى .

ومن المحتمل أن يكون باسكال قد جذبته ثمار الچانسينية في حياة پور – رويال قدر ما جذبته العقيدة ذاتها . فهذه الجماعة النقية المتقشفة الكاملة ، التي كانت تناضل نضالا بطوليا في قلب مسيحية تتسم بالاسترخاء واليسر ، قد كونت لجذب طبيعة في مثل تركيز وحرارة وكمال طبيعة باسكال . غير أن إصرار الچانسينية على وضع

الإنسان المنحط، العديم الحول، إنما هو أيضا شئ ينبغى أن نشعر نحوه بالعرفان، لأننا ندين له بذلك التحليل الفخيم لدوافع الإنسان ومشاغله، الذى قدر له أن يكون الجزء الأول من كتابه. وفضلا عن الچانسينية، التى هي من عمل أسقف ليس شديد البروز، كتب رسالة لاتينية لايقرؤها الآن أحد، ثمة أيضا – إذا جاز لنا أن نقول ذلك – چانسينية لسيرة الفرد، من الطبيعى أن تقع لحظة من الچانسينية، وعلى النحو الصحيح، في (حياة) الفرد، وخاصة في حياة رجل ذي قدرات ذهنية عظيمة حادة، لايستطيع أن يمنع نفسه من التغلغل في الكائنات الإنسانية وملاحظة أباطيل أفكارهم ومشاغلهم، وعدم أمانتهم وخداعهم لذواتهم، وعدم إخلاص انفعالاتهم، وجبنهم، وصغار مطامحهم الحقيقية (۱). ومن الناحية الفعلية، فإننا إذا وضعنا في اعتبارنا أن (إدراك) هذه الصفات يحتاج إلى نضع أكبر كثيرا مما تحتاج إليه أي عظمة رياضية أو علمية، فسندرك مدى السهولة التي كان يمكن بها لتأمله في شقاء الإنسان بدون وما أحكم قبضته على الاتضاع!

وعلى الرغم من أن باسكال يجلب إلى عمله نفس القوى التى يمارسها فى العلم ، فإنه لايقدم نفسه باعتباره عالما . إنه لا يلوح كمن يقول القارئ : إنى واحد من أبرز علماء عصرى ، وإنى لأفهم كثيرا من المسائل التى ستظل دائما ألغازا بالنسبة إليكم ، ومن خلل العلم توصلت إلى الإيمان . وعلى ذلك فإنه يجمل بكم - أنتم الذين لم تتثقفوا فى العلم - أن تؤمنوا ، مادمت أومن . إنه على وعى كامل بالاختلاف بين الموضوعين وإن تفرقته الشهيرة بين «العقل الرياضي» esprit de géométrie لجديرة بئن «العقل الرياضي» esprit de finesse لجديرة بئن يتأمل فيها :

En l'un, les principes sont palpables, mais éloignés de l'usage commun de sorte qu'on a peine à tourner la têtedece côté-là manque d'habitude: mais pour peu qu'on l'y tourné, on voit les principes à plein; et il faudrait avoir tout à fait l'esprit faux pour mal raisonner sur des principes si gros qu'il est presque impossible qu'ils échappent.

Mais dans l'esprit de finesse, les principes sont dans l'usage commun et

<sup>(1)</sup> Cette négligence en une affaire ou il s'agit d'eux-mêmes, de leur éternité, de leur tout, m'irrite plus qu'elle ne m'attendrit; elle m' étonne et m' épouvante, c'est un monstre pour moi. Je ne dis pas ceci par le zéle pieux d'une dévotion spirituelle. J'entends au contraire qu'on doit avoir ce sentiment par un principe d'intérêt humain et par un intérêt d'amour-propre : il ne faut pour cela que voir ce que voient les personnes les moins éclairées. <u>Pensées</u>: ed - Massis, p. 29.

devant les yeux de tout le monde: On n'a que faire de tourner la téte ni de se faire violence; il n'est question que d'avoir bonne vue, mais il faut l'avoir bonne; car les principes sont si déliés et en si grand nombre, qu'il est presque impossible qu' il n'en échappe. Or, l'omission d'un principe mène à l'erreur; ainsi, il faut avoir la vue bien nette pour tous les principes, et ensuite l'esprit juste pour ne pas raisonner faussement sur des principes connus.

«أما الأول فمبادئه واضحة ولكنها دون تداول العامة ، ومن لم يمارسها يشق عليه الانتباه إليها . وقليل من الانتباه كفيل برؤية المبادئ جلية ولابد أن يكون العقل سقيما للغاية حتى يسئ الاستدلال بمبادئ على هذا القدر من الوضوح يكاد يكون من المحال معه إغفالها .

أما البصيرة فمبادئها شائعة الاستعمال ، شاخصة لأعين الجميع ، فلا حاجة إلى الانتفات إليها وإلى إجهاد النفس . وكل ما يقتضيه الأمر أن يكون النظر سليما ولابد أن يكون سليما إذ أن مبادئ البصيرة من التخلخل والكثرة يكاد يكون معهما من المحال عدم إغفال بعضها . غير أن إغفال مبدأ واحد يوقع في الخطأ . فلا بد إذن من أن يكون النظر جليا كل الجلاء لرؤية جميع هذه المبادئ ، ثم أن يكون العقل سليماً كي لا يخطئ في الاستدلال بمبادئ معلومة «(\*)

إن هذا الاجتماع الدقيق للعالم والسرى honnête homme والطبيعة الدينية مع التعطش الحار إلى الله هو ما يجعل باسكال فريدا . فهو ينجح حيث يفشل ديكارت . لأن عنصر العقل الرياضي esprit de géométrie مسرف في ديكارت(۱) . وفي عبارات عنصر العقل الرياضي فذا الكتاب ، وضع باسكال إصبعه على مكمن الضعف :

Je ne puis pardonner á Descartes; il aurait bien voulu, dans toute sa philosophie, se pouvoir passer de Dieu; mais il n'a pu s'empêcher de lui faire donner une chiquenaude, pour mettre le monde en mouvement; après cela il n'a plus que faire de Dieu.

«لا أستطيع أن أغفر لديكارت ، إنه - في فلسفته بأكملها - يود لو استغنى عن

<sup>(\*)</sup> النص من ترجمة المكتور نجيب بلدى ، وقد أخذناه من كتابه عن باسكال (م) .

<sup>(</sup>١) للوقوف على نقد لامع لأغلاط ديكارت ، من وجهة نظر لاهوتية ، نشير على القارئ بالرجوع إلى كتاب «ثلاثة مصلحين» لچاك ماريتان (وقد نشرت ترجمته دار شيد أند وارد)

الله. ولكنه لم يستطع الحيلولة بين نفسه والسماح له بأن يشير بأصبعه ، كي يجعل العالم في حالة حركة ، وبعد ذلك لم تعد به حاجة إلى الله»

إن من يقرأ هذا الكتاب سيلاحظ على الفور طبيعته الشذرية ، ولكنه لن يدرك إلا بعد بعض الدراسة أن الشذرية تكمن في التعجير أكثر مما تكمن في الفكر. فه «الخواطر» لا يمكن فصل بعضها عن بعض وإيرادها كما لو كان كل منها كاملا في حد ذاته. «إن للقلب أسبابه التي لايعرف العقل عنها شيئا»

Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point.

كم من مرة سمع المرء هذه الجملة تورد ، وتورد - غالبا - الهدف الخاطئ (۱) ذلك أن هذا ليس ، بحال من الأحوال ، إعلاء لـ «القلب» على «العقل» أو دفاعا عن اللاعقل . إن القلب ، في مصطلح باسكال ، عاقل في حد ذاته عقلا حقا ، إذا كان قلبا حقا . وعنده ، في الأمور اللاهوتية التي كانت تلوح له أكبر كثيرا وأصعب كثيرا وأهم من الشخصية بأكملها تدخل فيه .

ونحن لا نستطيع أن نفهم تماما أيا من الأجزاء ، بكل شذريتها ، دون بعض الفهم للكل . فمن الأمور البالغة الأهمية على سبيل المثال تحليله للمراتب الثلاث : مرتبة الطبيعة ، ومرتبة الذهن ، ومرتبة الإحسان (المحبة) . إن هذه المراتب الثلاث غير متصلة ، فأعلاها ليس متضمنا في أدناها ، كما كانت خليقة بأن تكون في مذهب نشوئي(٢) . وفي هذه التفرقة يقدم باسكال الكثير مما يحسن العالم الحديث صنعا بأن يفكر فيه . ومن المحقق أنه بسبب جمعه هذا الفريد وموازنته بين هذه الصفات لا أعرف كاتبا دينيا أنسب منه لعصرنا . إن المتصوفين العظماء ، كالقديس يوحنا الصليب ، يصلحون أساسا للقراء ذوى التصميم الخاص في الغرض ، والكتاب الدينيون ، كالقديس فرانسوا دى سال ، يصلحون أساسا لمن يشعرون ، عن وعى ، بأنهم راغبون في حب الله واللاهوتيون العظماء يصلحون لمن هم مهتمون باللاهوت. وأنا لا أستطيع أن أفكر في أي كاتب مسيحى ، ولا حتى نيومان ، أجدر من باسكال ، بأن يزكي لأولئك الذين يشكون ولكن لهم العقل الذي يدرك والحساسية التي تشعر بفوضي وعقم ولا معنى ولغز الحياة والمانة ، والذين لا يستطيعون أن يجدوا سلاما إلا في رضاء الكائن بأكمله .

(۱) والذين أوربوا C'est là ma place au soleil قد نسوا ، في أكثر الأحيان ، أن يضيفوا Voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre

(٢) ثمة نظرية حديثة مهمة عن عدم الاتصال مستوحاة جزئيا من باسكال قد رسمت خطوطها في الشذرات المجموعة تحت اسم «خواطر» له: ت ، إ ، هيوم (كيجان بول) ،

## «بودلير»

(144.)

- 1 -

إن أى شئ قريب من أن يكون تذوقا عادلا لبودلير قد كان بطئ التحقق فى انجلترا ، ومازال مشوبا بالنقص أو جزئيا حتى فى فرنسا . وثمة ، فيما أظن ، أسباب خاصة لصعوبة تقدير قيمته وتحديد موضعه ، فمن هذه الأسباب أنه كان ، من بعض النواحى ، متقدما جدا على وجهة نظر عصره ، ومنتميا رغم ذلك إلى ذلك العصر أشد الانتماء ، يشارك بقسط كبير فى مزاياه وعيوبه وبدعه المحدودة . ومن هذه الأسباب أنه كان له نصيب كبير فى تشكيل جيل من الشعراء جاء بعده . وفى انجلترا شاء سوء حظه – من إحدى الزوايا – أن يكون أول من يعلن عنه ويسرف فى ذلك هو سوينبرن ، وأن يتلقاه أتباع سوينبرن من بعده . لقد كان عالميا ، وفى الوقت ذاته محدودا ببدعة وأن يتلقاه أتباع سوينبرن من بعده . لقد كان عالميا ، وفى الوقت ذاته محدودا ببدعة والتمييز بين الرجل وتأثيره ، وأخيرا الفصل بينه وبين ارتباطاته بهؤلاء الشعراء والتمييز بين الرجل وتأثيره ، وأخيرا الفصل بينه وبين ارتباطاته بهؤلاء الشعراء الإنجليز الذين كانوا أول من أعجب به ، ليست بالمهام اليسيرة . وشموليته هى فى حد ذاتها مصدر صعوبة ، لأنها تغرى الناقد المشايع له ، حتى الآن ، بأن يجعل منه حاميا لمتقداته الخاصة .

وتهدف هذه المقالة إلى تأكيد أهمية أعمال بودلير النثرية ، وهو هدف تبرره ترجمة واحدة من هذه الأعمال ، لا غنى عنها لأى دارس لشعره (١) ومعنى هذا أن ننظر إلى بودلير كشئ أكبر من مؤلف «أزهار الشر» ، Fleurs du Mal كما أنه يعنى ، بالتالى ، أن نعيد النظر بعض الشئ في تقييمنا لذلك الديوان . لقد ذاع صبيت بودلير في فترة

<sup>(</sup>١) «اليوميات الخاصة» Journaux Intimes ترجمة كرستوفر إشروود ، ونشر مطبعة بالأكامور .

كان فيها مذهب «الفن للفن» بمثابة عقيدة ، ونجد أن العناية التى كان يوجهها إلى قصائده ، والحقيقة الماثلة فى أنه ، بخلاف طلاقة عصره ، فى فرنسا وانجلترا سواء بسواء ، قد اقتصر على هذا الديوان الواحد ، شجعا الرأى القائل بأن بودلير كان فنانا لأجل الفن فقط ، بديهى أن هذا المذهب لا ينطبق حقيقة على أى أحد ، وليس هناك من كان أقل تطبيقا له من باتر الذى صرف عدة سنوات لا فى التمثيل له بقدر ما فى شرحه كد «نظرية للحياة» وهو أمر مختلف تماما ، ولكنه كان مذهبا أثر فى النقد والتذوق ، وعاق الحكم السليم على بودلير ، فهو فى الحقيقة رجل أعظم مما نتصور ، وإن لم يكن — فيما يحتمل — ذلك الشاعر الكامل .

وصف بودلير ، فيما أعتقد ، بأنه دانتى شذرى ، على قدر ما يمكن أن يكون لمثل هذا الوصف من قيمة . من الحق أن كثيرا من الناس الذين يستمتعون بدانتى يستمتعون ببودلير ، ولكن أوجه الخلاف بينهما مهمة كأوجه الشبه . إن جحيم بودلير بالغ الاختلاف ، نوعا ودلالة ، عن جحيم دانتى . والأقرب إلى الصدق فيما إخال أن نصف بودلير بأنه جوته تال وأضيق نطاقا . وإذ نبدأ في أن نراه الآن ، نجده يمثل عصره على نحو ما كان جوته يمثل عصرا أسبق . وكما قال حديثا ناقد من هذا الجيل ، هو المستر بيتر كونيل في كتابه «بودلير والرمزيون» :

«لقد كان يتمتع بحس بعصره ، وقد تبين نموذجه حين كان هذا النموذج ناقصا ما يزال – لأن إساعتنا فهم الحاضر هي وحدها التي تصول بيننا وبين النظر إلى المستقبل القريب ، وكذلك جهلنا بالحاضر واتجاهاته ومتطلباته الحقيقية ، باعتبارها منفصلة عن الزائف منها . وقد سبق إلى توقع كثير من المشاكل – على المستوى الجمالي والمستوى المعنوي معا – التي ما زالت تعنى مصير الشعر الحديث» .

والآن فإن الرجل الذي أوتى هذا الحس بعصره يكون عصيا على التحليل ، فهو معرض لحماقات عصره ، كما أنه حساس لابتكاراته ، وفي بودلير ، كما في جوته ، بعض من لغو عصرهما الذي عفى عليه الزمان ، وقد يلوح من قبيل المفارقة هذا التوازي بين الشاعر الألماني الذي كان على الدوام رمزا لـ «الصحة» الكاملة من جميع الوجوه ، ولحب الاستطلاع الشامل ، وبين الشاعر الفرنسي الذي كان رمزا لسقم الذهن ، والاهتمامات المركزة في العمل ، غير أنه بعد مضى هذه الفترة من الزمان ، يغدو الاختلاف بين «الصحة» و«المرض» في الرجلين أقل أهمية : لأن ثمة شيئا صناعيا بل ومدعيا العظمة في صحة جوته ، كما في مرض بودلير ، لقد جاوزنا كلا النمطين ، الصحة والمرض ، وإنهما كلاهما لمجرد رجلين ذوى أذهان قلقة نقادة طلعة و«حس

بالعصره ، خلاهما ههم وتنبأ بالختير . من الحق أن جوته خان شغوفا بختير من الموضوعات التى لم يتناولها بودلير ، غير أنه بمجى عصر بودلير لم يعد من اللازم للإنسان أن يحتوى مثل هذا العدد المتنوع من الاهتمامات لكى يكون ذا حس بعصره . ويعض دراسات جوته ، عند النظر إلى الوراء ، تلوح لنا (وإن لم يكن هذا من العدل كلية) مجرد هوايات هاو . إن القسم الأكبر من كتابات بودلير النثرية (باستثناء ترجماته من يو ، وهى أقل تشويقا للقارئ الإنجليزى) في مثل أهمية القسم الأكبر من كتابات جوته ، فهى تلقى ضوءا على «أزهار الشر» Fleurs du Mal بالتأكيد ولكنها توسع أيضا إلى حد كبير من تذوقنا لمؤلفها .

وقد كانت البدعة الجارية في وقت من الأوقات هي أن تُحمل نزعة بودلير الشيطانية على محمل الجد ، كما أن الاتجاه الآن يميل إلى تقديمه في صورة المسيحي الكاثوليكي والجاد ، وهذا التباين في الرأي - خاصة باعتباره فاتحة لـ«اليوميات الخاصة» Journaux Intimes - يحتاج إلى بعض المناقشة . وأعتقد أن الرأى الأخير - أن بودلير مسيحى أساسا - أقرب إلى الحقيقة من الرأى الأول ، ولكنه يحتاج إلى تحفظات كبرى ، فعندما نفصل نزعة بودلير الشيطانية عن شواردها الأقل تشريفا ، نجدها عيانا داكنا لجزء - وإن يكن جزءا بالغ الأهمية - من المسيحية . والنزعة الشيطانية نفسها - على قدر ما لا تكون مجرد تصنع - إنما هي محاولة للدخول إلى المسيحية من الباب الخلفي . إن التجديف الحق ، الصادق روحا وليس لفظا فحسب ، إنما هو نتاج إيمان جزئي وهو مستحيل على الملحد الكامل استحالته على المسيحي الكامل ، إنه وسيلة لتأكيد الإيمان . وهذه الحالة من الإيمان الجزئي تتجلى في كل «اليوميات الخاصة» Journaux Intimes إن الشئ ذا الدلالة في حالة بودلير هو براعته اللاهوتية . فهو يكتشف المسيحية بنفسه : وهو لا يصطنعها كنمط شائع أو يزن أسبابا اجتماعية أو سياسية ، أو غير ذلك من المصادفات . إنه يبدأ - على نحو ما -من البداية . ولما كان مستكشفا فإنه لم يكن واثقا تماما من كنه ما يستكشفه ، ومما يفضى إليه . ويكاد يمكن القول بأنه يقوم مرة أخرى - وهو رجل واحد - بمجهود عشرات من الأجيال . إن مسيحيته أولية أو جنينية وهو - على أحسن تقدير - يتسم بضروب سرف ترتوليان (وحتى ترتوليان لايعتبر سنيا تماما أو حسن التوازن) . لم تكن مهمته هي أن يمارس المسيحية ، وإنما كانت شيئا أهم من ذلك بكثير ، بالنسبة لعصره: وهي أن يؤكد ضرورتها.

إن سقم مزاج بودلير إنما هو أمر لا يمكن بطبيعة الحال تجاهله: ولا أحد ممن

قرأوا عمل كريبيه أو دراسة فرانسوا بورشيه السيرية الوجيزة الحديثة ، يستطيع أن ينسى هذا السقم ، وإنا لنكون متنكبين سواء السبيل لو أننا عالجناه على أنه مرض عاثر الحظ يمكن إخراجه من الحسبان ، أو حاولنا أن نعزل الصحيح عن غير الصحيح فى عمله ، فبدون السقم ، ما كان ليمكن لشئ من أعماله أن يغدو ممكنا أو ذا دلالة . ونستطيع أن نكون من نقاط ضعفه كلا من القوة أكبر. وهذا متضمن في تأكيدي أنه لاصحة جوته ولا مرض بودلير بالأمر المهم في حد ذاته ، وإنما المهم هو ما صنعه كلا الرجلين مما حباهما الله به . ففي نظر العالم ، وكذلك في كل مسائل الحياة الخاصة ، بالمعنى الأمثل لهذه الكلمة ، كان بودلير شاذا ولا يطاق على نحو تام : رجل موهوب في العقوق وعدم القابلية للاختلاط بالآخرين ، سريع الغضب إلى حد لا يحتمل ، ذو تصميم عنيد على أن يحيل كل شيئ إلى أسوأ ما يمكن أن يكون : فإذا كانت لديه نقود بعثرها ، وإذا كان له أصدقاء أبعدهم عنه ، وإذا أوتى أي حظ حسن احتقره . كان له كبرياء الرجل الذي يستشعر في نفسه ضعفا عظيما وقوة عظيمة . وإذ أوتى عبقرية عظيمة ، لم يكن له الميل ولا الصبر - لو أنه كانت له القدرة- على أن يتغلب على ضعفه . وإنما ، على النقيض من ذلك ، استغله لأغراض نظرية . إن أخلاقية مثل هذا السبيل يمكن أن تكون موضوعا لجدال لا ينتهى . ولكنه كان ، بالنسبة لبودلير ، سبيله إلى تحرير ذهنه ، ومنحنا التراث والدرس اللذين خلفهما وراءه .

لقد كان واحدا من أولئك الذين أوتوا قوة عظيمة ، ولكنها قوة مقصورة على المعاناة . لم يكن بوسعه أن يتخطاها ، ولذلك جذب الألم إلى نفسه . ولكن ما استطاع أن يفعله ، بتلك القوة السلبية العظيمة وتلك الحساسيات ، هو أن يدرس معاناته . وهو ، في هذا الحد ، يختلف تماما عن دانتي أو حتى عن أي من شخصيات دانتي في الجحيم . ولكننا نجد ، من الناحية المقابلة ، أن المعاناة التي من نوع معاناة بودلير تتضمن إمكانية حالة إيجابية من الغبطة . ومن المحقق أنه يوجد في طريقة معاناته ضرب من حضور الخارق الطبيعة وفوق الإنساني . المحقق أنه يوجد في طريقة معاناته ضرب من حضور الخارق الطبيعة وفوق الإنساني . إنه يرفض دائما ما لا يعدو أن يكون طبيعيا وإنسانيا خالصا . أو هو – بمعنى أخر اليس بـ «الطبيعي» ولا «الإنساني النزعة» . فإما لأنه لا يستطيع أن يؤقلم نفسه مع العالم الفعلي ، يضطر إلى أن يرفضه ، في سبيل النعيم والجحيم ، أو هو لأنه يدرك النعيم والجحيم يرفض هذا العالم : فكلا السبيلين لتفسير موقفه قابل لأن يذاد عنه ، وثمة في أقواله قدر طيب من البقايا الرومانتيكية : إنه يقول عن الشاعر وعن القادوس ، ولكن دون اقناع ses ailes de géant l'empêchent de marcher «إن جناحيه

العملاقين يعوقانه عن السير» . غير أننا نجد فيه أيضا صدقا عن نفسه وعن العالم . إن ملله ennui يمكن ، بطبيعة الحال ، أن يفسر ، كما يمكن تفسير كل شئ ، على ضوء علم النفس أو علم الأمراض ، ولكنه أيضا ، من وجهة النظر المقابلة ، شكل حق من أشكال الـ acedia نابع من نضال غير ناجح لبلوغ الحياة الروحية .

#### - T -

وأجرؤ على الظن بأنه ليس من المحتمل أن نمسك - من القصائد وحدها - بما يلوح لى المعنى والدلالة المقيقيين لذهن بودلير . إن امتياز شكلها وكمال صوغها واتساقها الظاهري قد تضفى عليها مظهر تقديم حالة ذهنية محددة ونهائية . والواقع أنه يلوح لى أنها تمتلك الشكل الخارجي - ولكن ليس الداخلي - للفن الكلاسيكي . بل قد يجرؤ المرء على الظن بأن تلك العناية بكمال الشكل ، بين بعض الشعراء الرومانسيين في القرن التاسع عشر ، كانت جهدا يرمون به إلى أن يسندوا أو أن يخفوا عن الأعين فوضى داخلية . والآن فإن دعوى بودلير الحقة كفنان لا تتمثل في أنه عثر على شكل سطحى ، وإنما في أنه كان يبحث عن شكل للحياة . ومن المحقق أنه في الأشكال الثانوية لم يبار قط تيوفيل جوتييه ، الذي أهدى إليه قصائده ، على نحو له دلالته ، ففي خير شعر جوتييه الهيّن نجد إشباعا وتوازنا بين الداخل والشكل لا نجدهما عند بوداير . لقد كانت مقدرته التكنيكية أعظم من مقدرة جوتييه ، ومع ذلك فإن محتوى مشاعره يفجر دائما وعامها . وعدته ،التي لا أعنى بها تمكنه من الكلمات والأوزان وإنما رصيده من الصور (ورصيد كل شاعر من الصور محدود بمكان ما) ، ليست باقية على الزمن ولا كفؤة تماما . إن بغاياه وخلاسييه ويهودياته وتعابينه وقططه وجثثه تشكل جهازا لم يعش جيدا . وشاعره ، أو دون چوانه ، ينحدر من سلالة رومانتيكية يسهل ، بوضوح ، تتبعها . قارن بأزياء بودلير رصيد صور «العياة الجديدة» Vita Nuova أوكا قالكانتي ، وستجد أن رصيد بودلير لا يعيش قدر ما عاش شعراء عدة قرون سابقة . قارنه بدانتي أوشكسيير ، على قدر ما يمكن أن يكون لمثل هذه المقارنة من قيمة ، وستجد أنه ليس شاعرا أضال منهما كثيرا فحسب ، وإنما أيضا أنه شاعر دخلت في شعره كمية أكبر مما هو فان .

والقول بهذا لا يعدو أن يكون قولا بأن بودلير ينتمى إلى حقبة زمنية محددة . وإذ كان حتما سليل الرومانتيكية ، وكان - بحكم طبيعته - أول مناهض للرومانتيكية في الشعر ، فإنه - شأنه فى ذلك شأن أى شخص آخر - لم يكن بمقدوره أن يعمل إلا بالمواد التى وجدها أمامه ، ولا ينبغى أن ننسى أن الشاعر الذى يعيش فى عصر رومانتيكى لا يستطيع أن يكون شاعرا «كلاسيكيا» إلا من حيث المنزع ، وإذا كان مخلصا ، فلا بد له من أن يعبر ، مع وجود اختلافات فردية ، عن الحالة الذهنية العامة - لا لأن هذا واجب عليه - وإنما ببساطة لأنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من المشاركة فيها . وفى حالة مثل هؤلاء الشعراء ، فقد يكون لنا فى كثير من الأحيان أن نتوقع أن نجد كثيرا من العون فى قراءة أعمالهم النثرية ، بل ومذكراتهم ويومياتهم : عون على حل لغز التباين بين الرأس والقلب ، الوسائل والغاية ، المواد والمثل العليا .

إن ما يحفظ شعر بوداير من مصير أغلب الشعر الفرنسى فى القرن التاسع عشر وحتى عصره وما يجعله ، كما قال مسيو قاليرى فى مقدمة حديثة لديوان «أزهار الشر» Fleurs du Mal ، الشاعر الفرنسى الحديث الوحيد الذى يُقرأ على نطاق واسع فى خارج فرنسا ، إنما هو شئ ليس من السهل الجزم به . إنه يرجع جزئيا إلى ذلك التمكن التكنيكى الذى لانكون مسرفين إذا نحن أطريناه والذى جعل شعره موضع دراسة لا تنضب للشعراء الذين تلوه ، لا فى لغته فقط . فعندما نقرأ :

Maint joyau dort enseveli

Dans les tenèbres et l'oubli,

Bien loin des pioches et des sondes;

Mainte fleur épanche à regret

Son parfum doux comme un secret

Dans les solitudes profondes,

كم من جوهرة تنام مدفونة في ثنايا الظلمة والنسيان

بعيدا عن متناول المعاول أو مسابر الأرض

كم من زهرة تقطر - وهي كارهة -

عطرها: عطرها الطو مثل سر

في أعماق الوحدة .

قد نظن ، للحظة ، أننا نقرأ قطعة من مالارميه أشد وضوحا . وإن ترتيب الكلمات

لبالغ الأصالة إلى الحد الذي قد نتغاضي معه بسهولة عن استعارته من «مرثية» جرأي . وعندما نقرأ :

### Valse mélancholique et langoureux vertige!

قالس حزين ودورة حسية بطيئة .

نجد أننا قد أصبحنا فعلا فى باريس لا فورج . لقد منح بودلير الشعراء الفرنسيين بنفس السخاء الذى استعار به من الشعراء الإنجليز والأمريكيين . وقد ذكر تجديده لنظم راسين بما فيه الكفاية ، وهو أمر حقيقى تماما ، وإن كان من الممكن أن يُغالى فى تأكيده حيث أنه يشفى فى بعض الأحيان على أن يكون حيلة ، غير أنه حتى بدون هذا ، كان تنوع بودلير وبراعته خليقين بأن يظلا عظيمين .

أضف إلى ذلك أنه إلى جانب رصيد الصور التى استخدمها ، والتى تلوح مكرورة ، منح الشعر إمكانات جديدة ، تتمثل فى رصيد جديد من صور الحياة المعاصرة : Au coeur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeu
Ou l'humanité grouille en ferments orageux,

On voit un vieux chiffonnier qui vient, hochant la tête, Buttant, et se cognant aux murs comme un poète

فى قلب ضاحية قديمة ، تيه موحل ، حيث الإنسانية تشكو فى أماكن عاصفة ، يرى رجل مهلهل آتيا ، محركا رأسه ، متعثرا ، متخبطا بالجدران كأنه شاعر .

فهذا يدخل شيئا جديدا ، وشيئا كاملا ، على الحياة الحديثة . (وآخر بيت أوردته ، Eénédic- «بركة» -Bénédic دلك الذي يسبق بإيجازه التهكمي كوربيير ، يمكن أن يقابل بقصيدة «بركة» -tion بأكملها ، التي يبدأ بها الديوان) . فليس مجرد استخدام صور الحياة الشائعة ، وليس مجرد استخدام صور الحياة القبيحة لحاضرة كبيرة ، وإنما الارتفاع بمثل هذه الصور إلى الانفعال الحاد في لحظاته الأولى ، بحيث يمثلها ، وفي الوقت نفسه يجعلها تمثل شيئا أكبر كثيرا من ذاتها - هو الذي مكّن بودلير من أن يخلق نمطا من التفريج والتعبير لسائر الرجال .

وهذا الابتكار اللغوى ، في لحظة كان الشعر الفرنسي فيها على وجه الخصوص يتحرق شوقا إلى مثل هذا الابتكار ، كاف لأن يجعل من بودلير شاعرا عظيما ، وعلامة عظيمة على طريق الشعر . من المحقق أن بوداير هو أعظم مثال للشعر الحديث في أي لغة ، لأن نظمه ولغته هما أقرب شئ خبرناه إلى التجديد الكامل . غير أن ابتكاره لموقف من الحياة لا يقل عن ذلك جذرية ولا يقل عنه أهمية . فهو الأن في شعره ليس نموذجا يحاكي أو مصدرا يستقي منه بقدر ما هو تذكرة بذلك الواجب ، وتلك المهمة المكرسة ، واجب الإخلاص . فهو ما كان ليستطيع أن ينحرف عن إخلاص أساسي . إن المظاهر الخارجية للإخلاص (وهو ما أعتقد أنه لم يلاحظ دائما) ليست موجودة دائما في شعره . فإن كثيرا من قصائده ، كما قلت ، لم تبتعد بما فيه الكفاية عن أصولها الرومانتيكية ، عن أبوتها البيرونية وأخوتها الشيطانية . لقد كانت «شيطانية» القداس الأسود رائجة جدا في تلك الأيام ، وبودلير بعرضه لها إنما هو صوت عصره . ولكنى خليق بأن ألاحظ أنه في حالة بودلير - على نحو لا نجده لدى أي شخص آخر -تفتدى هذه الصفة من جراء كونها تعنى شيئا آخر . إنه يستخدم نفس الشوارد ، ولكنه لا يتمكن من أن يقصر رمزيتها حتى على كل ما هو على وعلى به . قارنه بويسمانز في «ضد الطبيعة» A rebours و«في الطريق» En route و«هناك» Là-bas إن ويسمانز ، الذي يُعد واقعيا من الدرجة الأولى في عصره ، لا ينجح في جعل نزعته الشيطانية شائقة إلا عندما يعالجها من الخارج ، وعندما لا يعدو أن يصف مظهرا من مظاهر فترته الزمنية (إن كانت كذلك) . فاهتمامه بمثل هذه الشئون ، كاهتمامه بالمسيحية ، مسالة هينة الشائن . إن ويسمانز لا يعدو أن يزودنا بوثيقة . أما بودلير فما كان خليقا حتى بأن يزودنا بذلك ، لو أنه انغمس حقيقة في تلك الشعوذة المضحكة . غير أن بودلير - من الناحية الفعلية - ليس معنيا بالشياطين والقداسات المظلمة والتجديف الرومانتيكي ، وإنما بمشكلة الخير والشر الحقيقية . وكونه يستخدم صور وألفاظ التجديف المتداولة ليس أكثر من مصادفة زمنية . ففي منتصف القرن التاسع عشر ، وهو عصر يمثله (في خير أحواله) جوته ، عصر صخب وبرامج ومنصات وتقدم علمي ومذهب إنساني وثورات لم تحسن شيئا ، عصر انحطاط مطرد ، أدرك بودلير أن ما يهم حقيقة إنما هو الخطيئة والفداء . وإنه لدليل على عظمت كونه قد مضى إلى الحد الذي يمكنه من أن يمضى إليه بأمانة ، ولم يتعداه . فلدى ذهن لاحظ حالة فرنسا بعد قولتير واعظ بوابي القاعات Voltaire le prédcicateur des concierges ذهن رأى عالم نايليون الأصغر Napoléonle petit على نحو أشد جلاء مما فعل ذهن فيكتور هيجي ، ذهن لم يكن هناك - في الوقت نفسه - ما يربطه بـSaint Sulpicerie العصر ،

يكرن الاعتراف بحقيقة الخطيئة بمثابة حياة جديدة وتغدو إمكانية استحقاق اللعنة راحة بالغة العظم في عالم من الإصلاح الانتخابي ، والاستفتاءات ، والإصلاح الجنسي ، والإصلاح في الأزياء ، حتى لتغدو اللعنة نفسها شكلا مباشرا من أشكال الخلاص – الخلاص من ملل الحياة الحديثة ، فهى – في نهاية الأمر – تضفى دلالة ما على العيش ، وهذا ، فيما أعتقد ، هو ما يحاول بودلير أن يعبر عنه وهو ما يفصله عن البروتستانتية العصرية التي نجدها عند بيرون وشلى فالذي يستحوذ على عقل بودلير هو ، ظاهريا ، الخطيئة بمعناها المسيحى الخطيئة بمعناها المسيحي الباقي .

ومع ذلك فإن الحس بالشر يتضمن - كما قلت - الحس بالخير ، وهنا مرة أخرى ، حيث يخلط بودلير في الظاهر ، ولعله أن يكون قد خلط فعلا ، بين الشر وصوره المسرحية ، لا نجده دائما على يقين من فكرته عن الخير . فالتصور الرومانتيكي للحب لا يُستبعد تماما قط من عمله ، ومع ذلك فهو لا يستسلم له تماما قط . وفي قصيدة «الشرفة» Le Balcon التي يعدها مسيو قاليري ، وأظنه مصيبا في هذا ، واحدة من أجمل قصائد بودلير ، توجد كل الفكرة الرومانتيكية ، ولكن هناك أيضا ما هو أكثر من ذلك ، إنه السعى نحو شئ لايمكن العثور عليه في العلاقات الشخصية ، وإن أمكن العثور عليه جزئيا من خلالها . ومن المحقق أنه في قسم كبير من الشعر الرومانتيكي يرجع الحزن إلى استغلال الحقيقة الماثلة في أنه ما من علاقات إنسانية تكافئ رغبات الإنسان ، ولكنه يرجع أيضا إلى عدم الإيمان بأي موضوع آخر لرغبات الإنسان سوي ذلك الذي يخفق ، لكونه إنسانيا ، في إشباعها . إن من الضرورات غير المبهجة للوجود الإنساني أن علينا أن «نكتشف الأمور بأنفسنا» . ولو لم يكن الأمر كذلك ، لكان تقرير دانتي كافيا للشعراء على الأقل إلى الأبد . إن بودلير يتسم بكل الأسى الرومانتيكي ، ولكنه يبتكر نوعا جديدا من الحنين الرومانسي ، ومن مشتقات حنينه : شعر الرحيل Poésie des départs وشعر غرفة الانتظار Poésie des saeles d'attente وفي فقرة جميلة من كتابه موضوع الحديث ، كتاب «قلبي عاريا» Mon coeur mis à nu يتخيل أن السفن الجاثمة في الميناء تقول: -Quand partons-nous vers le bon ?heur ولا يلبث خليفته الأهون شائنا ، لافورج ، أن يتساءل :

Comme ils sont beaux, les trains manqués

#### ما أجمل القطارات التي فاتت المرء.

إن شعر الهرب - ذلك الذي يدين ، في فرنسا المعاصرة ، بقدر كبير إلى قصائد

أ.و. بارنابوث عند قاليرى لاربو - إنما هو ، كما في أصله المتبدى في هذه الفقرة لبودلير ، إدراك معتم لاتجاه الغبطة .

غير أنه فى أقلمة الطبيعى مع الروحى ، والحيوانى مع الإنسانى ، والإنسانى مع الخارق للطبيعة ، فإن بودلير لا يعدو أن يكون مفرطا إذا قيس بدانتى . وخير ما يمكن أن يقال عنه – وليس هذا بالشئ القليل – هو أنه اكتشف بنفسه ما كان يعرفه.

وفى كتابه «اليوميات الخاصة» Journaux Intimes وخاصة فى «قلبى عاريا» Mon coeur mis à nu ، يقول الكثير عن حب الرجل والمرأة . ومن أقواله المأثورة التى استرعت النظر بوجه خاص ، هذه الجملة :

La volupté unique et suprême de l'amour git dans la certitude de faire le mal

وهذا يعنى ، فيما أظن ، أن بودلير أدرك أن ما يميز علاقات الرجل والنساء عن جماع الحيوانات إنما هو معرفة الخير والشر (الخير والشر المعتويان وهما أمر مختلف عن الخير والشر الطبيعيين ، أو الصواب والخطأ البيوريتانيين) . وإذ كان يملك تصورا رومانتيكيا ناقصا مبهما للخير ، فقد أمكنه ، على الأقل ، أن يفهم أن الفعل الجنسي من حيث هو شر — أشد رفعة وأقل إملالا من آلية العالم الحديث الطبيعية المبتهجة «مانحة الحياة» . لقد كانت العملية الجنسية في نظر بودلير شيئا لا يوازى ، على الأقل، أملاً ح كروتشن .

إننا ما دمنا بشرا فإن أفعالنا إما أن تكون شرا أو خيرا(۱) وما دمنا نفعل الشر أو الخير فنحن بشر . ولخير – إذا استخدمنا لغة المفارقة – أن نفعل شرا من ألا نفعل شيئا . فنحن على الأقل نحقق وجودنا بالشر . من الحق أن يقال إن مجد الانسان يكمن في قدرته على الخلاص ومن الحق قياسا على ذلك أن يقال أيضا إن مجده يكمن في قدرته على استحقاق اللعنة . ولعل أسوأ ما يمكن أن يقال عن غالبية أثمينا – من رجال السياسة حتى اللصوص – أنهم ليسوا بشرا بما يكفي لاستحقاق اللعنة . وسواء كان ملعونا أو لم يكن ، فمسألة أخرى مختلفة بطبيعة الحال . وليس هناك ما يمنعنا من أن نصلى من أجل سكينة روحه . ففي كل معاملاته المذلة مع سائر البشر ، عني يسير آمنا في هذه الرسالة العالية : أنه كان قادرا على استحقاق لعنة أنكرت على ساسة باريس ورؤساء تحرير صحفها .

(١) «ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه إما للخطية للموت أو للطاعة للبر» — رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية ، الإصحاح السادس ، أية ١٦ .

من المحقق أن فكرة بودلير عن الغبطة كانت أميل إلى النحول ، بل إنه في واحدة من أجمل قصائده ، هي قصيدة «الدعوة إلى الرحلة» L' invitation au voyage لا يكاد يجاوز شعر الرحيل poésie des départs . ولأن رؤياه هنا بالغة الضبيق كان هناك ، بالنسبة له ، فجوة بين الحب الإنساني والحب الإلهي . إن حبه الإنساني محدد وإيجابي ، ولكن حبه الإلهي غامض وغير يقيني ، ومن هنا جاء إلحاحه على شر الحب ، وقدحه المستمر في الأنثى . ولا حاجة بنا في هذا المضمار إلى أن نلتمس أسبابا نفسية مرضية من شأنها أن تكون ، على أحسن تقدير ، خارجة عن الموضوع . ذلك أن موقفه من النساء يتسق مع وجهة النظر التي توصل إليها . ولو أنه كان امرأة ، لما كان تمة ريب في أنه خليق بأن يعتنق نفس هذه الآراء في الرجال . لقد توصل إلى إدراك أن المرأة ينبغي أن تكون ، إلى حد ما ، رمزا ولكنه لم يصل إلى نقطة تحقيق التناغم بين خبرته وحاجاته المثالية . إن ما يكمل وما يصوب «اليوميات الخاصة» Journaux Intimes على قدر معالجتها لعلاقات الرجل والمرأة ، إنما هو «الحياة الجديدة» Vita Nuova و«الكوميديا الإلهية» واست أبالغ إذا أكدت أن نظرة بودلير إلى الحياة - على نحوما هي - - يمكن أن تدرك موضوعيا ، بمعنى أن خصائصه الفريدة تستطيع ، جزئيا ، أن تشرح نظرته إلى الحياة ولكنها لا تبررها . وهذه النظرة إلى الحياة إنما هي نظرة تتسم بالجلال وتكشف عن بطولة . لقد كانت إنجيلا لعصره وعصرنا . لقد كتب : La vraie civilisation n'est pas dans le

gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables. tournantes.

Elle est dans la diminution des traces du peché originel.

وليس من الواضح تماما ، ما تتضمنه كلمة diminution على وجه الدقة ، هنا ، ولكن اتجاه تفكيره واضح ، ورسالته ما زالت لا تلقى قبولا إلا من قلة . وبعد ذلك بأكثر من نصف قرن خلف ت، إ. هيوم وراءه فقرة كان بودلير بحيث يوافقه عليها :

«وعلى ضوء هذه القيم المطلقة يُحكم على الإنسان بأنه أساسا محدود وغير كامل.

لقد وُهب الخطيئة الأصلية . وعلى حين أنه يستطيع في بعض الأحيان أن ينجز أعمالا تضرب بسهم في الكمال ، فإنه هو نفسه لا يمكنه قط أن يكون كاملا . ويستتبع هذا نتائج ثانوية معينة بالنسبة للفعل الإنساني العادي في المجتمع . فالإنسان ردئ أساسا ، وهو لا يستطيع أن ينجز أي شي ذا قيمة إلا بالنظام – الخلقي والسياسي ، وعلى هذا فإن الترتيب ليس مجرد شي سلبي وانما هو خلاق ومحرر . والمؤسسات ضرورية »

# «أرنولد وياتر»

(144.)

على الرغم من أن باتر يمكن أن ينسب إلى السبعينيات مثلما يمكن نسبته إلى الثمانينيات ، لأن كتابه «دراسات في تاريخ عصر النهضة» ظهر في ١٨٧٣ ، فقد اخترت أن أناقشه في هذا الكتاب(١) لأن عام ١٨٨٥ – منتصف العقد – هو العام الذي نشرت فيه روايته «ماريوس الأبيقوري» ومن المحقق أن أول هذين الكتابين يمكن أن يعد الأقوى «تأثيرا» ، ولكن الآخر يمثل معلما آخر من إنتاج باتر ، متصلا بالمعلم الأول . وبديهي أنه قد ظل يكتب حتى التسعينيات ، ولكنى أشك فيما إذا كان أي إنسان خليقا بأن يعد كتبه ومقالاته التالية ذات أهمية تضارع – في التاريخ الاجتماعي أو التاريخ الأدبى – أهمية الكتابين اللذين ذكرتهما .

إن الهدف من هذه المقالة هو الإيماء إلى اتجاه ينبع من أرنولد ، من طريق باتر ، ويؤدى إلى التسعينيات ، وشخصية نيومان تقف متوحدة ، بطبيعة الحال ، في مؤخرة الصورة .

من الضرورى بادئ ذى بدء أن نقيم آراء أرنولد الجمالية والدينية : وفى كل من هذين الميدانين نجد — إذا جاز لنا استعارة عبارة منه لتصويبها ضده — أن ثمة عنصرا من الأدب ، وعنصرا من الدوجما ، والأمر كما أحسن التعبير عنه ج.م. روبرتسون فى كتابه المسمى "إعادة تقييم لأصحاب النزعة الإنسانية المحدثين" هو أنه لم تكن لأرنولد موهبة كبيرة فى الاتساق أو التعريف ولم يكن يمتلك القدرة على الاستدلال المترابط لأى سياق طويل : فإن سبحاته إما أن تكون سبحات قصيرة أو طيرانا دائريا . وعلى ذلك فإنه ليس فى أعماله النثرية ما يثبت التحليل الدقيق ، وقد يكون لنا أن نشعر بأن المحتوى الإيجابي لبعض كلماته بالغ الضبائة . إنه يخبرنا بأن الثقافة والسلوك هما أول شئ ، أما ما هى الثقافة والسلوك ، فذاك ما أشعر بأني أزداد به جهلا كلما قرأته من جديد . ومع ذلك فإن أرنولد ما زال يجتذبنا ، على الأقل بكتابي «الثقافة والفوضى» «وإكليل الصداقة» . وإنى لواثق من أنه كان ناثرا أحظى بتعاطف جيلي من كارلايل أو رسكن . ومع ذلك فإنه يحتفظ بمكانه ، ويحدث تأثيراته على نفس المستوى بالضبط : رسكن . ومع ذلك فإنه يحتفظ بمكانه ، ويحدث تأثيراته على نفس المستوى بالضبط : بقوة بلاغته ، وتصويره وجهة نظر خاصة ، وإن لم يمكن تعريفها كلية . بيد أن إحياء بقوة بلاغته ، وتصويره وجهة نظر خاصة ، وإن لم يمكن تعريفها كلية . بيد أن إحياء بقوة بلاغته ، وتصويره وجهة نظر خاصة ، وإن لم يمكن تعريفها كلية . بيد أن إحياء

الاهتمام بأرنولد في عصرنا - وأعتقد أنه لا يقرأ ويعجب به أكثر من كارلايل ورسكن فحسب ، وإنما أكثر من باتر أيضا - أمر بالغ الاختلاف عن التأثير الذي مارسه في عصره . إننا نذهب إليه على سبيل التجديد ، ومن أجل صحبة وجهة للنظر قريبة من وجهة نظرنا ، ولكن ليس كحواريين . وعلى ذلك فإن الكتابين اللذين ذكرتهما هما أصلح كتبه للقراءة وحتى كتاب «مقالات في النقد» لايمكن قراء ته كثيرا ، أما «الأدب والدوجما» و«الله والكتاب المقدس» و«مقالات أخيرة عن الكنيسة والدين» ، فقد أدت دورها ولا تكاد تقرأ كاملة. إنه يحاول في هذه الكتب شيئا لابد أن يكون لا شخصيا على نحو صارم : وفيها تكون القدرة على الاستدلال أمراً مهما ، ولكنها تخذله . أضف إلى ذلك أن لدينا الآن من المحدثين من يحلون ذات المشكلة التي وضعها أرنولد هناك لنفسه ، وهم أو بعضهم أبرع من أرنولد وأكثر تفننا في هذا النوع من التبرير العقلي . وعلى ذلك - وهذه أول نقطة أود أن أبرزها - فإن مفهومه الثقافة قد عاش خيرا من مفهومه للسلوك ، لأنه أقدر على أن يعيش رغم غموض التعريف . بيد أن كلا الثقافة مفهومه للسلوك ، لأنه أقدر على أن يعيش رغم غموض التعريف . بيد أن كلا الثقافة والسلوك قد كان مهما لعصره .

إن الثقافة ثلاثة أوجه ، حسب الطريقة التى ننظر بها إليها فى كتاب «الثقافة والفوضى» أو فى كتاب «مقالات فى النقد» أو بالمعنى المجرد . وإنما فى أول هذين الكتابين ، تتجلى الثقافة فى خير أحوالها . والسبب واضح . فالثقافة تنهض هناك إزاء خلفية مضادة فيها بنود محددة من الجهل والابتذال والتحيز . والكتاب ، من حيث هو هجو لألوان فجاجة الطابع الصناعى لعصره ، مثالى فى بابه . وإذا قارناه بكارلايل ، لاح أشبه بالتفكير الواضح ، ومن المؤكد أنه أوضح منه تعبيرا . وإن رسكن – حين يقارن بأرنولد – كثيرا ما يلوح طويلا لدرجة الإملال ، ونكدا . لقد علم أرنولد النثر الإنجليزى الرامى إلى العرض والنقد تحكما وتهذيبا كان بحاجة إليهما وقلما نتساءل ، عن معنى الثقافة ، لسبب طيب هو أنه لا حاجة بنا إلى ذلك . وحتى عندما نقرأ أن الثقافة «دراسة للكمال» لا نرفع ، عند تلك النقطة ، حاجبا لكى نعجب عندما نقرأ أن الثقافة قد انتحلته من الدين . ذلك أننا قد سمعنا ، قبل ذلك بفترة قصيرة ، شيئا عن «إرادة الله» أو عن شركة مساهمة تدعى «العقل وإرادة الله» وبعد ذلك سرعان ما يقدم إلينا مستر برايت ومستر فردريك هاريسون باعتبارهما نقيضين ذلك سرعان ما يقدم إلينا مستر برايت ومستر فردريك هاريسون باعتبارهما نقيضين الثقافة . وإذ تظهر الثقافة بهذه الطريقة ، بين إرادة الله ومستر برايت ، تكون واضحة العالم هنا بما يمكن من تبينها .

إن كتاب «الثقافة والفوضى» يقف على نفس الجانب الذي يقف فيه كتابا «الماضى

والصاضر» و«حتى هذا الأخير» . وفكره في الواقع ليس بأوضح منهما – وهذا سبب من الأسباب التي جعلت أرنولد وكارلايل ورسكن أقوياء التأثير إلى هذا الحد ، فإن انضباط التفكير واكتماله لا يؤديان دائما إلى إحداث تأثير . (من الحق أن أرنولد قد قدم شيئا أخر : فقد ولد ضربا من الإيهام بالدقة والوضوح ، بمعنى أنه ظل يجهر بأن هاتين الصفتين بمثابة مثل أعلى على الأسلوب أن يطمح إليه)

من المحقق أن أنبياء الفترة السابقة مباشرة لتلك المفروض أنى أكتب عنها قد امتازوا فى الاستنكار (كل بطريقته) أكثر منهم بالبناء ، وكل منهم ، على طريقته الخاصة ، يمكن اتهامه بالمشاكسة . وإن فكرة ، كفكرة الثقافة ، لمعرضة إلى أن تفضى إلى نتائج . ما كان صاحبها ليستطيع أن يتنبأ بها ، ومن المحتمل أنه ما كان ليميل إليها . ففى المقالات تبدأ الثقافة فى أن تلوح متعاظمة قليلا – ولا أقول «تبدأ» بمعنى زمنى – ومصابة بفقر فى الدم قليلا . وأينما ظهر سير تشارلز أورلى ومستر روب ، كان ثمة حياة أكبر مما فى نقد (أرنولا) الأشد اتساما بالطابع الأدبى . وأعتقد أن أرنولد ، فى نهاية المطاف ، يكون فى خير أحواله فى التهكم وفى اعتذاريات الأدب ،

وعندنا ، كما قلت ، فإن أرنولد صديق أكثر مما هو قائد . لقد كان نصيرا له الأفكار» ، وإن لم نعد نحمل أغلب أفكاره على محمل الجد . إن مفهومه الثقافة يجعلها عاجزة عن مد يد العون أو عن إلحاق الضرر . ولكنه ، على الأقل ، سابق إلى ما يدعى الأن المذهب الإنساني ، الذي لابد من أن أقول شيئا عنه هنا ، على الأقل لكى اقابل وأقارن بينه وبين جمالية باتر . أما إلى أي حد قد كان أرنولد مسئولا عن مولد المذهب الإنساني ، فأمر يصعب أن يقطع المرء فيه برأى . وبوسعنا ، على الأقل ، أن نقول إنه يخرج من عقيدته بطريقة طبيعية جدا ، وأن تشارلز إليوت نورتون مسئول إلى حد كبير عن صورته الأمريكية ، وأن أرنولد ، بالتالي ، سلف أخر محتمل . بيد أن الشابهات أظهر من أن تتجاهل ، والفرق بينهما هو أنه قد كان بوسع أرنولد أن يتبنى شيئا بالغ الاختلاف في ظاهره – هو وجهة نظر ولتر باتر إلى الحياة . ووجه الشبه هو أن الأدب أو الثقافة قد جنحا – مع أرنولد – إلى أن يغتصبا مكان الدين . ومن إحدى وجهات النظر ، فإن نظرية أرنولد في الفن ، ونظريته في الدين متناغمتان تماما ، والذهب الإنساني لايعدو أن يكون البناء الأكثر اتساقا . إن كتابات أرنولد النثرية تقع ولدهم الانتساني عن المديحية يلوح أنها في قسمين : كتاباته عن الثقافة وكتاباته عن الدين . وكتبه عن المسيحية ، بطبيعة الحال ، لاتعدو أن تقول – المرة تلو المرة – مالا يزيد عن أن العقيدة المسيحية ، بطبيعة الحال ،

متعذرة على رجل الثقافة . وهى سلبية على نحو ممل . ولكنها سلبية على نحو فريد : فهدفها هو أن تؤكد أن انفعالات المسيحية يمكن وينبغى الحفاظ عليها دون الاعتقاد . ومن هذه القضية يمكن لنمطين مختلفين من البشر أن يستخلصا نمطين مختلفين من النتائج : ١ – أن الدين أخلاق ٢ – أن الدين فن . وتأثير حملة أرنولد الدينية إنما ينزع إلى فصل الدين عن الفكر.

وفي أرنولد ذاته كان ثمة عنصر قوى من الأخلاق التطهرية ، كما في أغلب معاصريه ، مهما يكن من تباينهم . وإن قوة شعوره الخلقى -- وربما كان لنا أن نضيف : عماه أيضا - قد حالت بينه وبين أن يرى مدى الغرابة التي تبدو عليها شنرات البناء الذي قوضه بهذا الطيش . يقول : «إن قوة المسيحية إنما كانت كامنة في الوجدان الهائل الذي استثارته» ، دون أن يدرك البتة أن هذه نصيحة بأن يحصل المرء من المسيحية على كل النشوة الوجدانية التي يقدر عليها دون أن يأبه للإيمان بها ، ودون أن يقرأ المستقبل لكي يتكهن بكتاب «ماريوس الأبيقوري» وأخيرا بكتاب «من الأعماق» De Profundis . أضف إلى ذلك أنه في كتبه التي تعالج المسيحية يلوح مصمما على أن يمثل - في ذاته - لألوان ضيق الأفق التي يلومها في الآخرين. يقول في تصدير كتابه «الله والكتاب المقدس» بلهجة احترام كما لو كان يورد مسيورنان ذاته: «إن مسيودي لافيلي مندهش ، كما قد يكون لأي كاثوليكي حصيف أن يندهش ، من تلك الدرجة الأعلى من الحرية والنظام والاستقرار والجدية الدينية للأمم البروتستانتية، إذا قورنت بالأمم الكاثوليكية» ويمضى قائلا في رضاء: «إن دينهم قد جعل منهم ما هم عليه» واست معنيا هنا بالاختلافات الحقيقية بين الكاثوليكي والبروتستانتي ، وإنما فقط بالنغمة التي يصطنعها أرنوك في هذا التصدير وطوال الكتاب ، والتي ليست - بحال من الأحوال - أكثر ليبرالية من نغمة سير تشارلز أدرلي أو مستر رويك أو «الانجليزي العظيم عريض المنكبين عند مستر تنسون» . ويهزأ (فيما يبدو) بهربرت سينسر لأنه أحل مالا سبيل لمعرفته محل الله ، غير مدرك تماماً أن ما يدعوه بالأبدى غير أنفسنا ينتهى بالضبط إلى نفس النتيجة التي ينتهي إليها مالا سبيل لمعرفته . وعندما نقرأ أحاديث أرنولد عن الدين نعود لتمحيص تصوره للثقافة ببعض الشك .

ذلك أن تصور أرنولد للثقافة – وهو ، للوهلة الأولى ، بالغ الاستنارة والتواضع والعقل – يسير على نحو بالغ اللياقة في صحبة إرادة الله إلى الحد الذي قد نغفل معه عن حقيقة مؤداها أنه يجنح إلى تنمية قواعده وحدوده الصارمة الخاصة : «من المحقق أن الثقافة لن تجعلنا قط نفكر أن من الأساسى للدين أن تكون في نظام

كنيستنا «سلطة شعبية من كبار السن» ، كما يدعوها هوكر ، أو أن تكون لنا سلطة أسقفية» .

من المحقق أن «الثقافة» في ذاتها لاتستطيع قط أن تجعلنا نظن هذا بأكثر مما تستطيع أن تجعلنا نظن أن نظرية الكم أساسية لعلم الطبيعة : ولكن الأناس المهتمين بمثل هذه المسألة ، أساسا ، مهما يكن من ثقافتهم ، يعتنقون أحد الرأيين أو الأخر بقوة ، وأرنولد إنما يؤكد – في الواقع – أن كل الاختلافات اللاهوتية والكهنوتية عديمة القيمة بالنسبة للثقافة. ولكن هذا أقرب إلى أن يكون عقيدة قطعية إيجابية تعتنقها الثقافة . وعندما نتناول «الثقافة والفوضى» في يد ، «والأدب والعقيدة القطعية (الدوجما)» في يد أخرى ، يخيم على عقولنا تدريجيا ظلام شك في أن اعتراض أرنولد على المنشقين راجع – جزئيا – إلى أنهم يتمسكون بقوة بما يؤمنون به ، وجزئيا إلى أنهم ليسوا حاملي ماچستير في الآداب من جامعة أكسفورد . وقد كان يخلق بأرنولد ، كحامل ماچستير في الآداب ، أن يدقق قليلا في استخدامه للكلمات . ولكنه في تصديره للطبعة الثانية من الأدب والعقيدة القطعية يقول :

«تعلن الجارديان (الحارس) أن «معجزة التجسد» هي «الحقيقة الأساسية» بالنسبة للمسيحيين . وما أغرب أن تقع على عاتقى مهمة تبصير الجارديان (الحارس) بأن الشئ الأساس بالنسبة للمسيحيين ليس التجسد وإنما محاكاة المسيح! »

وعلى حين نتساءل عما إذا كانت «محاكاة» أرنولد حتى قطعة جيدة من التقليد ، نلاحظ أنه يستخدم كلمتى الحقيقة والشئ على أن كلا منهما يمكن أن تحل محل الأخرى ، وقد كانت أدنى معرفة بالميدان الذى انطلق فيه باحثا خليقة بأن تخبره بأن «الحقيقة الأساس» في رطانته الخاصة «الحقيقة الأساس» في رطانته الخاصة الفضفاضة ، أمران لامحل للمقارنة بينهما .

والأثر الكلى لفلسفة أرنولد هو أن يضع الثقافة مكان الدين ، ويترك الدين نهبا لفوضى المشاعر . فالثقافة اصطلاح لا يستطيع كل إنسان أن يفسره على النحو الذي يهواه فحسب ، وانما لا بد له - بالتأكيد - من أن يفسره على نحو ما يستطيع . وهكذا نجد أن إنجيل باتريلي بشكل طبيعي نبوءة أرنولد .

وحتى قبل أن تبدأ السبعينيات يلوح أن باتر كان قد كتب ، وإن لم يكن قد نشر ، هذه الكلمات :

«إن النظرية أو الفكرة أو النسق التى تتطلب منا التضحية بأى جزء من هذه الخبرة ، فى سبيل اهتمام ما ، لا نستطيع ولوجه ، أو أخلاقية مجردة ما ، لم نطابق بينها وبين أنفسنا ، أو مالا يعدو أن يكون من قبيل المواضعات ، لاحق حقيقى لها علينا »(١)

وعلى الرغم من أن باتر كان أكثر صراحة في رفضه أي مقياس غير الإنسان لكل الأشياء فإنه في الواقع لايقول ما هو أكثر تخريبا من كلمات أرنولد التالية :

«إن الثقافة - إذ تسعى فى تنزه عن الغرض ورميها إلى الكمال إلى رؤية الأمور كما هى عليه فى الواقع - تريناكم أن الجانب الدينى فى الإنسان كريم ومقدس ، رغم أنه لايستوعب كل الإنسان ، ولكن على حين تعترف الثقافة بجلال الجانب الدينى فى الإنسان ، تجعلنا نتجنب تصورا غير كاف لمجموع الإنسان»

وعلى هذا فالدين لا يعدو أن يكون «جانبا في (كذا Sic) الإنسان» ، جانبا لابد له - إذا كان لنا أن نقول ذلك - من أن يلزم مكانه ، بيد أننا عندما نتوجه إلى أرنولد متساطين عن ماهية «مجموع الإنسان» ، حتى نرمى نحن أيضا إلى مثل هذا الاكتمال الجذّاب ، لا يخبرنا بشئ أكثر مما يخبرنا عن «سر» يسوع الذي لديه عنه الكثير .

إن انحطاط الفلسفة والدين ، الذي بدأه أرنولد ببراعة ، يواصله باتر بكفاءة . يقول في خاتمة ١٨٧٣ لكتاب «عصر النهضة» : «إن الخدمة التي تؤديها الفلسفة والدين وكذلك الثقافة للروح الإنسانية هي أن توقظها على ملاحظة جادة ومتطلعة» ويقول : «لن يكون لدينا – بالكاد – وقت لإنشاء نظريات عن الأشياء التي نراها ونلمسها» . ومع ذلك فإن علينا أن «نختبر الآراء الجديدة بحب استطلاع» ، وهكذا ينبغي أن تكون الآراء التي نختبرها – إذا كانت لها أي صلة بالنظريات ، وإلا أن تكون قائمة كلية على النزوة وعدم المنطق – هي فقط تلك التي يقدمها ، لكي نستمتع بها ، نوع أدنى من الكادحين العاجزين عن الاستمتاع بحياتنا الحرة ، لأن كل وقتهم ينقضي («ونحن ليس لدينا بالكاد وقت») في إنشاء نظريات . ومرة أخرى ليس هذا سوى نمو لأبيقورية أرنولد الذهنية .

ولو لم تكن لباتر ملكة واحدة حرم منها أرنولد ، لما كان لتعديله نظرة أرنولد إلى الحياة كبير تشويق ، لقد كان ذا ذوق في فن التصوير ، والفنون التشكيلية ، وبخاصة (١) في إيرادي من كتاب «عصر النهضة» ، أستخدم الطبعة الأولى طوال مقالتي .

فن التصوير الإيطالى ، وهو موضوع عرف رسكن الأمة به . وكان ذا خيال بصرى ، وقد اتصل أيضا بجيل من الكتاب الفرنسيين غير الذى كان أرنولد يعرفه ، وكانت بيوريتانية أرنولد المتحمسة مخففة فيه إلى حد كبير ، ولكن حماسه للثقافة كان يعادل حماس أرنولد قوة . وعلى ذلك فإن استيلاءه الفريد على الدين وضمه إلى الثقافة جاء من ناحية أخرى : ناحية الوجدان ، والإحساس يقينا . ولكنه في قيامه بهذا الاستيلاء لم يكن يفعل إلا ما رخص أرنولد به .

إن «ماريوس الأبيقورى» تمثل ، بالتأكيد ، أحد أوجه العلاقات المتذبذبة بين الدين والثقافة في انجلترا منذ الإصلاح ، ولهذا السبب كان عام ١٨٨٥ عاما مهما . فنيومان ، بتركه الكنيسة الأنجليكانية ، قد ولى ظهره لأوكسفورد ، ورسكن ، الذي كان ذا حساسية صادقة لبعض طرز الفن والمعمار ، قد نجح في إرضاء طبيعته بترجمته كل شيّ ، مباشرة ، إلى مصطلحات الأخلاق . فأبخرة كارلايل الدينية المبهمة ، وغضب رسكن الاجتماعي الأشد حدة والأكثر ثقافة ، تستسلم أمام عذوبة أرنولد المغرية . أما باتر فتنوع جديد .

ونحن معرضون للخلط إذا نحن دعونا هذا التنوع الجديد «الجمالي» . فقد كان باتر ، كسائر الكتاب الذين ذكرتهم لتوى (باستثناء نيومان) ، أخلاقيا . وإذا كان الجمالي ، كما يقول «معجم أكسفورد» ، «شخصا يجهر بتذوقه للجميل» ، فإنه يكون ثمة تنويعان على الأقل : أولئك الذين يكون جهرهم جهير الصوت ، وأولئك الذين يكون تذوقهم بالغ الاحترافية . ونحن حين نرغب في أن نفهم فن التصوير لا نتجه إلى أوسكار وايلد طالبين العون . فإن لدينا متخصصين كمستر برنسون أو مستر روجر فراى . وحتى في ذلك الجزء من عمله الذي لا يمكن إلا أن يدعى نقدا أدبيا يكون باتر دائما أخلاقيا في المحل الأول ، ففي مقالته عن ورد زورث يقول :

«إن تناول الحياة بروح الفن معناه أن نجعل من الحياة شيئا تتطابق فيه الوسائل والغايات . وتشجيع مثل هذا التناول هو الدلالة الأخلاقية الحقة للفن والشعر» .

لقد كانت هذه هي فكرته: أن يجد «الدلالة الأخلاقية الحقة للفن والشعر» ومن المحقق أنه مما لايتعارض مع تصنيف كاتب من الكتاب ، كأخلاقي ، أن يكون حديثه عن الأخلاق باعثا على الشك أو ملتويا . فإن لدينا اليوم شاهدا على هذا في شخص المسيو أندريه چيد . وكما يحدث دائما في لوحاته التخيلية ، كثيرا ما نجد أن باتر في

اختياره كتابا آخرين موضوعا لدراساته النقدية ، يميل إلى أن يؤكد كل ما هو مرضى أو مرتبط بالعلة الجسدية ، ودراسته الجديرة بالإعجاب لكواردج محملة بهذا الانجذاب:

(يقول عن كواردچ) «أكثر من تشايلد هارولد ، وأكثر من قرتر ، وأكثر من رينيه نفسه ، نجد أن كواردچ ، بما أداه وما كانه وما أخفق في أن يؤديه ، يمثل ذلك السخط والتعب والحنين الذي لا ينضب له معين ، وذلك الأسبى اللانهائي ، والذي تتردد أصداء أوتاره في كل أدبنا الحديث»

وعلى هذا النحو نجده ، مرة أخرى ، في مقالته عن يسكال ، يؤكد جانب المرض وتأثيره في فكره . ولكننا نشعر ، على نحو ما ، بأن ما هو مهم في يسكال قد فات باتر . فليست المسألة هي أنه يعالج الفلاسفة «بروح الفن» على وجه الدقة ، لأننا عندما نقرأ ما يقوله عن ليوناردو أو جيورجيوني ، نشعر بأن لديه نفس هذا النوع من الانشغال الذي يعترض الطريق بينه وبين الموضوع ، كما هو في حقيقة الأمر ، فهو ، بطريقته الخاصة ، يعظ عن ليوناردو أو جيورجيوني ، عن الفن اليوناني أو عن الشعر الحديث . وقولته الشهيرة: «أما عن هذه الحكمة ، فالعاطفة الشعرية ، والرغبة في الجمال ، وحب الفن للفن تضرب فيها بأوفر سهم ، ذلك أن الفن يأتيك جاهرا صراحة بأنه لا يعطيك شيئًا سبوى أعلى نوعية للحظاتك إذ تمر ، ولأجل هذه اللحظات ، بيسباطة» هي - في حد ذاتها - نظرية في علم الأخلاق ، فهي ليست معنية بالفن وإنما بالحياة ، وبديهي أن النصف الثاني من الجملة غير صادق ، على نحو واضح ، أو هو - إذ يصدق على كل شئ إلى جانب الفن - بلا معنى ، ولكنه تقرير جاد في الأخلاق . وقد كانت المعارضة التي استقبلت بها هذه النسخة الأولى من خاتمة كتاب: «عصر النهضية» اعترافا عادلا ، ضمنا ، بهذه الحقيقة ، إن (عقيدة) «الفن للفن» هي من نسل ثقافة أرنولد ، ولا نستطيع أن نغامر بالقول إنها تحريف لعقيدة أرنولد إذا تذكرنا كم أن هذه الأخيرة بالغة الغموض والإبهام .

عندما يكون الدين في حالة ازدهار ، وعندما يكون عقل المجتمع ، بأكمله ، صحيحا على نحو معتدل ، ومرتبا ، يكون ثمة اتصال سهل وطبيعي بين الدين والفن ، ففقط عندما يغدو الدين متراجعا ومحصورا ، جزئيا ، وعندما يستطيع رجل كأرنولد أن يذكرنا ، بصرامة ، أن الثقافة أوسع نطاقا من الدين نحصل على فن ديني ومع الوقت على «دين جمالي» . ولا ريب في أن باتر كان ، منذ طفولته ، ذا ميل ديني ، وطبيعي أن

يكون ذلك لكل ما هو طقسى واحتفالى . من المؤكد أن هذا جزء حقيقى ومهم من الدين وعلى ذلك لايمكن اتهام باتر بعدم الاخلاص و«الجمالية» . فموقفه ينبغى أن ينظر إليه من حيث علاقته بقواه الذهنية ، ولحظته الزمنية ، سواء بسواء . لقد كان ثمة رجال مثله ، ولكن دون أن يملكوا موهبته فى الأسلوب ، وكان أمثال هؤلاء الرجال من بين أصدقائه . وفى صفحات توماس رايت يلوح باتر ، أكثر من غالبية أصدقائه الأتقياء ، مضحكا قليلا . لا ريب فى أن إيمانه بمبادئ الكنيسة العليا مختلف تماما عن إيمان نيومان وبسى ، وكتاب الرسائل ، الذين كانوا ، فى غمرة حماسهم للأسس القطعية ، غير مبالين على نحو فريد بالتعبيرات المحسوسة عن السنة . وكذلك كان إيمانه مختلفا عن إيمان القس الذى فى أبرشية حى شعبى . لقد كان «مسيحيا بطبيعته» – مختلفا عن إيمان القس الذى فى أبرشية حى شعبى . لقد كان «مسيحيا بطبيعته» – ولكن فى نطاق حدود بالغة الضيق ، وكانت باقى جوانبه هى نفس محاضر أوكسفورد ولكن فى نطاق حدود بالغة الضيق ، وكانت باقى جوانبه هى نفس محاضر أوكسفورد كان عاجزا عن الاستدلال المستمر لم يستطع أن يأخذ الفلسفة أو اللاهوت مأخذ الجد، كما أنه – لكونه أخلاقيا فى المحل الأول – كان عاجزا عن أن يرى أى عمل فنى ، كما أنه – لكونه أخلاقيا فى المحل الأول – كان عاجزا عن أن يرى أى عمل فنى ، بساطة ، على ما هو عليه .

إن «ماريوس الأبيقورى» تمثل تلك النقطة من التاريخ الإنجليزى التى تزامن فيها دحض المثقفين والقيادة الفكرية للدين المنزل مع تجدد الاهتمام بالفنون البصرية . وهذا الكتاب هو أكثر محاولات باتر لكتابة عمل أدبى إعناتا . ذلك أن «أفلاطون والأفلاطونية» يمكن تقريبا أن ينحل إلى سلسلة من المقالات . ورواية «ماريوس» فى حد ذاتها غير متسقة ، ومنهجها هو القيام بعدد من الانتفاضات الجديدة ومضمونها خليط من علم الدارس الكلاسيكى وانطباعات الزائر الحساس عن إيطاليا فى الإجازة ومغازلة متطاولة للطقوس ، وحتى أ. بنسون الذى يستخلص من الكتاب أقصى ما يمكن استخلاصه ، يلاحظ فى قطعة من النقد الممتاز :

«ولكن نقطة الضعف في القضية هي أنه بدلا من توكيد قدرة التعاطف ، أو تصور المحبة المسيحية ، التي تميز المسيحية عن جميع الأنساق الدينية الأخرى ، فإن ماريوس – بعد كل شئ – إنما يهتدى أو يقترب من عتبة الإيمان وذلك بتأثير جاذبيته الحسية ، واحتفالاته الطقسية ، أي العنصر الذي تشترك فيه المسيحية مع جميع الأديان ، والذي هو – أساسا – بشرى من حيث الطابع . والأكثر من ذلك أنه حتى السلام الذي يتبينه ماريوس في المسيحية هو السلام الفلسفي القديم مرة أخرى».

فهذا نقد رجيح ، ولكن — وهذه نقطة لم تكن من شأن دكتور بنسون هناك – من المؤكد أنها ميزة في باتر ، وميزة تستحق أن يعترف له بها : أن يكون قد أوضح المسائل ، وديانة ماثيو أرنولد أكثر تشوشا ، لأنه يخفى — وراء دخان تحيز معنوى قوى ولا عقلانى — ذات ، أو مالا يفضل ، الرواقية والقورينائية ، للدارس الكلاسيكي الهاوى . إن أرنولد يهلن ويعبرن على التوالى ، وإنه مما يُذكر لباتر أنه قد هلن فقط.

وقد كان باتر ، كما يقر الدكتور بنسون صراحة ، لايكاد يعرف شيئا عن لب العقيدة المسيحية ، وقد يذهب المرء أيضا إلى أن عقله لم يكن قويا بالدرجة التي تمكنه من أن يمسك – أعنى : أن يمسك بصلابة كثير من الدارسين الكلاسيكيين، ممن لن تشتهر أسماؤهم قط شهرة باتر – بلباب الأفلاطونية أوالأرسطاطاليسية أو الافلاطونية الجديدة ، وعلى ذلك فإنه ، أو ماريوس ، يتحرك غير عابئ بالنشاط الذهنى الذي كان يدمج ، أنذاك ، الميتافيزيقا اليونانية في الموروث المسيحي ، كما كان غير عابئ بوقائع الحياة الرومانية ، التي نحرى لمحة منها عند پترونيوس ، أو حتى في كتاب ككتاب ديل عن حكم ماركوس أوريليوس . إن ماريوس لا يعدو أن ينساق نحو الكنيسة للسيحية ، إذا أمكن القول بأنه يتحرك أساسا ، ولا يلوح أن لديه ، أو لدى مؤلفه ، أي فكرة عن الهوة التي ينبغي عبورها بين تأملات أوريليوس والإنجيل. ويظل ماريوس ، فكرة عن النهاية ، مجرد روح نصف مستيقظة . وحتى عند موته ، في قلب الاحتفالات التي ينعم بها ، يتأمل مؤلفه قائلا : «كثيرا ما تخيل قديما أن عدم وفاة المرء ، في يوم مظلم أو ممطر ، قد يكون في حد ذاته لطفا أو جميلا ملطفا قليلا» مذكرا أذهاننا بهترعرع البنفسيج من المقبرة» في خاتمة «عصر النهضة» وموت فلاقيان .

تحدثت عن الكتاب على أنه يملك بعض الأهمية . ولكنى لا أعنى أن أهميته ترجع إلى أى تأثير يكون قد أحدثه . فلست أعتقد أن باتر فى هذا الكتاب قد أثر فى عقل واحد ، من الدرجة الأولى ، فى جيل تال . إن نظرته إلى الفن ، كما عبر عنها فى كتاب «عصر النهضة» ، قد طبعت بطابعها عدا من الكتاب فى التسعينيات وولدت بعض الخلط بين الحياة والفن ليس بريئا تماما من المسئولية عن بعض الحيوات الفوضوية . إن نظرية «الفن للفن» (إذا كان يمكن دعوتها نظرية) ما زالت سليمة على قدر ما يمكن حملها على أنها حث للفنان على ألا يخرج عن حدود وظيفته : ولكنها لم تكن قط ولا يمكن أن تكون قط سليمة بالنسبة المتفرج أو القارئ أو السامع . أما إلى أى مدى

أعان كتاب «ماريوس الأبيقورى» على بعض «اهتداءات» فى العقد التالى ، فذاك مالا أدريه : غاية الأمر أنى أشعر بأنى على يقين من أنه لم تكن له أى صلة بالتيار المباشر للنمو الدينى . وعلى قدر ما يتصل الأمر بذلك التيار – أو بتيار مهم – فإن كتاب «ماريوس» أقرب كثيرا إلى أن يكون مجرد نتيجة لاتصال باتر – وهو اتصال ليس أشد صميمية من اتصال ماريوس نفسه – بشئ كان يحدث ، وكان خليقا بأن يظل يحدث ، بدونه .

إن الأهمية الحقيقية للكتاب إنما تتمثل - فيما أظن - في كونه وثيقة لإحدى اللحظات في تاريخ الفكر والحساسية في القرن التاسع عشر . إن تحلل الفكر في ذلك العصر وانعزال الفن والفلسفة والدين وعلم الأخلاق والأدب قد قطعتهما عدة محاولات سرابية لتحقيق مركبات ناقصة . غدا الدين أخلاقيا ، والدين فنا ، والدين علما أو فلسفة . ويذات عدة محاولات خاطئة لتحقيق مزاوجات بين فروع من الفكر متنوعة ، ولكن هذه المزاوجات كانت معوقة ، من كل ناحية ، تعويق الانفصالات . إن الممارسة الصائبة لعقيدة «الفن الفن» إنما هي تفاني فلوبير أو هنري چيمز ، وباتر لاينتمي إلى المارسة هذا النوع من الرجال وإنما الأحرى أنه ينتمي إلى كارلايل ورسكن وأرنولد ، وإن يكن أدنى منهم مرتبة قليلا . ورواية «ماريوس» ذات دلالة أساسا من حيث هي تذكرة بأن ديانة كارلايل أو ديانة رسكن أو ديانة أرنولد أو ديانة تنسون أو ديانة براوننج لاتكفي ديانة مناز يمثل أكثر من كولردج الذي كتب عنه هذه الكلمات : «ذلك السخط ، والتعب ، والحنين الذي لا ينضب له معين ... والذي تتردد أصداء أوتاره في كل أدبنا العديث» .

## من «فرانسیس هربرت برادلی»

(14TY)

إنه لن الأمور غير المعهودة أن كتابا في مثل شهرة كتاب برادلي «دراسات أخلاقية»(١) وقوة تأثيره ، يظل نافدا من الأسواق مثل هذا الوقت الطويل . وقد ظهرت طبعة وحيدة منه في ١٨٧٦ : ولم يهتز قط رفض برادلي إعادة طبعه . لقد كتب عام ١٨٩٣ ، في حاشية من كتابه «المظهر والواقع» ، هذه الكلمات الميزة له : «أشعر بأن ظهور كتب أخرى ، واضمحلال الخرافات التي كان كتابي ، إلى حد كبير ، مصوبا إليها ، قد تركا لى الحرية في أن أفعل ما يرضيني في هذه المسألة» . وإن تواريخ كتبه الثلاثة : «دراسات أخلاقية» (١٨٧٦) ، و«أصول المنطق» (١٨٨٣) ، و«المظهر والواقع» (١٨٩٣) لاتدع مجالا للشك في أنه كان يجد متعة فريدة في التفكير ، وليس في عادة تأليف الكتب الأكثر شيوعا . وقد ظل برادلي يتخذ دائما - بما سيظل في نظر من لم يكونوا يعرفونه مزيجا غريبا من الاتضاع والتهكم - موقفا يتسم بالتهيب البالغ إزاء عمله . فكتابه «دراسات أخلاقية» كما قال لنا (أو كما قال لآبائنا) لم يكن يهدف إلى «إقامة مذهب في الفلسفة الخلقية» ، وأول كلمات في تصديره لكتابه «أصول المنطق» هي : «لا يدعى هذا العمل أنه يقدم أي معالجة منهجية للمنطق»: وهو يبدأ تصديره لكتابه «المظهر والواقع» بهذه الكلمات: «وصفت العمل التالي بأنه مقالة في الميتافيزيقا غير أنه ، لا شكلا ولا مدى ، يحقق فكرة مذهب» . إن العبارة ، في كل كتاب ، تكاد ألا تختلف ، والكثير من القراء - إذ يستبقون في أذهانهم تورية برادلي الجدلية ، وحماسه الواضيح لاستخدامها ، وعادته في إحراج خصمه بالإقرار فجأة على نفسه بالجهل وبالعجز عن الفهم أو عن التفكير المستغلق - قد انتهوا إلى أن هذا مجرد وضع مسرحى ، بل ووضع تنقصه الحيطة بعض الشيء . غير أن الدراسة الأعمق لعقل برادلى تقنعنا بأن تواضعه حقيقى ، وأن توريته الساخرة إنما هي سلاح رجل متواضع وعلى درجة عالية من الحساسية . ومن المحقق أنه لو كان هذا وضعا مسرحيا لما عاش كل

<sup>(</sup>١) «دراسات أخلاقية» تأليف ف . هـ . برادلى ، وسام الاستحقاق ، دكتوراه في القانون ، الطبعة الثانية (أكسفورد : مطبعة كلارندون ، لندن : ميلفورد) .

هذه الفترة التي عاشها علينا أن ندرس ، إذن ، طبيعة تأثير برادلي والسبب في أن كتاباته وشخصيته تفتن من تفتنهم ، وحقه في البقاء على الزمان .

من المؤكد أن أحد أسباب السلطان الذي مازال يمارسه ، فضلا عن حقه الذي لا نزاع عليه في البقاء على الزمان ، موهبته العظيمة في الأسلوب . إنه أسلوب مثالي لأغراضه - وأغراضه أكثر تنوعا مما يظن عادة . وقد حال كماله بينه وبين نيل أي مكانة بارزة في منتخبات النثر وكتيبات الأدب ، حيث أنه ملتحم بمادته التحاما كاملا . إن أعمال رسكن ممتعة جدا حين تُقرأ ، على شكل نتف ، حتى من كثيرين ليس لديهم نرة اهتمام بالأشياء التي كان رسكن مهتما بها كل هذا الاهتمام الحار ، ومن ثم فإنه يعيش في كتب المنتخبات ، على حين سقطت كتبه في غمرة إهمال لا تستحقه . أما كتب برادلي فلا يمكن أن تسقط في غمرة هذا الإهمال قط ، لأنها لن تبلغ قط هذه الشبهرة السيئة ، إنها لا تصل إلا إلى أيدى من هم مؤهلون لتناولها باحترام ، غير أنه ربما كان الفرق الأعمق بين أسلوب كأسلوب برادلي . وأسلوب كأسلوب رسكن إنما هو مزيد من الصفاء وتركيز الهدف ويشعر المرء بأن حدة رسكن الانفعالية هي ، جزئيا ، انصراف لشئ أحبط في الحياة ، على حين أن برادلي - كنيومان - هو ما هو ، مباشرة وكلية . ذلك أن سر أسلوب برادلي ، كسر أسلوب برجسون - الذي يشبهه في هذا ، إن لم يكن يشبهه في أي شئ أخر - هو تشبثه الحاد بهوى ذهني ، ومهما يكن من أمر ، فإن أقرب شبيه إليه من حيث الأسلوب ليس رسكن ، وإنما ماثيو أرنولد . ولم يلاحظ بما فيه الكفاية أن برادلي يستخدم نفس الوسائل التي يستخدمها أرنولد ولأهداف مشابهة . وإذا أخذنا أولا أوضيح تشابه ، لوجدنا في برادلي نفس نمط الفكاهة الذي يجده أرنولد مع صديقه الشاب أرمينيوس . وفي كتاب «أصول المنطق» ثمة قطعة مشهورة يهاجم فيها برادلي نظرية تداعى الأفكار عند الأستاذبين ، ويشرح كيف أنه على أساس هذا المبدأ يتمكن الطفل من التعرف على قالب من السكر .

\* \* \*

بيد أنه إذا كان الرجلان قد حاربا بنفس الأسلحة - ومن أجل نفس القضايا أساسا ، رغم هجوم برادلى على أرنولد - لقد كان وراء أسلحة برادلى قوة أثقل ودقة أوثق . إن ما حارب برادلى من أجله على وجه الدقة ، وما حارب ضده على وجه الدقة ، لم يفهما تماما : فإن الفهم قد حجبه تراب معارك برادلى المنطقية . إن الناس يميلون إلى الاعتقاد بأن ما قام به برادلي إنما هو هدم منطق ميل ، وسيكولوجية بين . ولو كان قد قام بذلك لكانت الخدمة التي أداها أقل مما قام به . ولو كان قد قام بذلك لكانت خدمته أقل مما يظنه الناس ، لأن في منطق ميل ، وسيكولوجية بين ، الكثير مما هو طيب ، بيد أن برادلي لم يحاول أن يهدم منطق ميل ، وأي امرئ يقرأ كتابه «الأصول» سيدرك أن قوته ليست موجهة ضد منطق ميل ككل ، وإنما فقط ضد حدود ، ونواحي نقص ، وإساءات استخدام معينة . ولكنه ترك بناء منطق ميل قائما ، ولم يقصد قط إلى أى شئ غير ذلك . ومن ناحية أخرى فإن كتابه «دراسات أخلاقية» ليس مجرد هدم لنظرية السلوك النفعية ، وإنما هجوم على العقل النفعي بأكمله . ذلك أن المذهب النفعي ، كما يعرف كل قارئ لأرنولد ، كان معبدا عظيما في أرض المادية الفاسدة الذوق . وإزاء هذا المعبد قد مزق أرنولد الزينات ، وحطم الأوثان ، وإن أفضل عباراته لتظل ، إلى الأبد ، معيرة موبخة في ذاكرتنا . بيد أن برادلي ، في نقده الفلسفي لمذهب المنفعة ، قوض الأسس . إن الخلف الروحي لبنتام قد بني من جديد ، مثلما يفعل دائما . ولكنهم على الأقل ، في بنائهم معبدا آخر من أجل نفس العبادة ، قد تعين عليهم أن يستخدموا أسلوبا مختلفا في العمارة ، وهذا هو الأسباس الاجتماعي لامتياز برادلي ، وإن الأساس الاجتماعي عنده لأجدر بعرفاننا من الأساس المنطقي : فقد أحل محل فلسفة فجة وخام وإقليمية فلسفة هي ، بالمقارنة إليها ، شاملة متمدينة كلية . من الحق إنه قد تأثر بكانت وهجل ولوتزه . بيد أن كانت وهجل ولوتزه ليسوا هيني الشان إلى الحد الذي يريدنا بعض الوسيطيين المتحمسين أن نظنه ، وهم - بالمقارنة إلى مدرسة بنتام - شاملون ومتمدينون وكليون ، وقد كان برادلي ، في خوضه المعارك التي خاضها في السبعينيات والثمانينيات ، يحارب من أجل فلسفة أوربية وناضجة وحكيمة ضد فلسفة انعزالية وفجة ومقلقلة ، وهي نفس المعركة التي كان أرنولد يخوضها ضد البرتش بانر (اللواء البريطاني) والقاضى إدموندز ، ونيومان ويكس ، ودبوراه بتلر ، والسيدة بولى ، والأخ نويز ، ومستر ميرفى ، وأصحاب المشارب المرخص بها ، والمسافرين التجاريين .

لسنا نعنى أن عمل أرنولد كان عبثا إذا نحن قلنا إنه ينبغى أن يعاد من جديد ، ذلك أنه ينبغى علينا أن نعرف مقدما ، إذا كنا مستعدين لذلك الصراع ، أن الصراع قد تتخلله هدنات ، ولكن ما من سلام قط .

\* \* \*

إن من قرأوا كتاب «دراسات أخلاقية» على استعداد لأن يلاحظوا أن برادلي في

هذا الكتاب، وفي عام ١٨٧٦، هو الذي برهن على أن كتاب «الأدب والدوجما» بلا قيمة . ولكن هذا لايعنى أن الرجلين لم يكونا على نفس الجانب، وإنما يعنى فقط أن «الأدب والدوجما» لا صلة له بمركز أرنولد الأساس، كما يتجلى في مقالاته وفي كتاب «الثقافة والفوضى»، وأن أكبر ضعف في ثقافة أرنولد هو ضعفه في التدريب الفلسفى ، وأن برادلى في نقده الفلسفى يكشف عن نفس الطراز من الثقافة الذي كشف عنه أرنولد في نقده السياسي والاجتماعي . لقد جنح أرنولد إلى ميدان لم يكن مزودا بأداته . وهجوم برادلى على أرنولد لا يشغل كبير مساحة . بيد أن برادلى كان مقتصدا في الكلمات . وهو موجود كله في بضع فقر وبضع هوامش على فصله المسمى «ملاحظات ختامية»

\* \* \*

إن أرنولد ، رغم كل فضائله العظيمة ، لم يكن على الدوام صبورا ، أو تواقا إلى شي سوى التأثير الفورى ، لكى يتجنب عدم الاتساق - وهو ما بينه مسترج.م رو برتسن جاهدا . وفى «الثقافة والفوضى» ، الذى يحتمل أن يكون أعظم كتاب له ، نسمعه يقول شيئا عن «إرادة الله» ولكن يلوح أن «إرادة الله» قد خلفها فى الأهمية «ذاتنا الأفضل ، أو العقل السليم الذى نريد أن نمنحه السلطة» وهذه الذات الأفضل تلوح شبيهة ، كثيرا ، بماثيو أرنولد فى قناع خفيف . وفى عصرنا فإن واحدا من أبرز نقادنا ، واحدا هو أساسا فى أغلب المسائل على صواب ، وكثيرا ما يكون على صواب بمفرده ، هو الأستاذ إرقنج بابت ، قد قال - المرة تلو المرة - إن الكوابح القديمة للطبقة والحكومة التى يرجع إليها والدين ، ينبغى أن يقدمها فى عصرنا شئ يدعوه «الرادع الداخلى» وهذا الرادع الداخلى يلوح شديد الشبه بـ«الذات الأفضل» عند ماثيو أرنولد ، ورغم أنه يدعمه بلوذعية أوسع ، واستدلال أوثق ، فإنه ربما كان قابلا لنفس الاعتراضات .

\* \* \*

إن من يعودون إلى قراءة كتاب «دراسات أخلاقية» ، ومن يقرءونه الآن لأول مرة ، بعد قراعتهم سائر أعمال برادلى ، ستدهشهم وحدة فكر برادلى فى كتبه الثلاثة ومجموعة مقالاته . غير أن هذه الوحدة ليست وحدة ناتجة عن مجرد ثبات . ففى «دراسات أخلاقية» ، مثلا ، يتحدث عن الوعى بالنفس ، ومعرفة وجود المرء ، على أنهما أمران لانزاع عليهما ، ومتطابقان . وفى كتاب «المظهر والواقع» ، بعد سبعة عشر عاما ،

نظر في المسئلة نظرا أعمق ، ورأى أنه ما من «واقعة» واحدة من الخبرة ، منعزلة ، بالواقعية أو بالتالى تبرهن على شئ . إن وحدة فكر برادلى ليست هي الوحدة التي يبلغها رجل لا يغير من أرائه قط . ولئن كانت المناسبات التي غيرها فيها على مثل هذا النحو من القلة ، فذلك لأنه كان عادة ينظر إلى مشاكله منذ البداية بكل تعقدها وعلائقها – كان ينظر إليها ، بمعنى آخر ، بعين حكيمة ، ولأنه ما كان ليمكن أن تخدعه استعاراته الخاصة – التي كان ، بالتأكيد ، يستخدمها بأعظم قدر من القصد ، ولم يغره شئ قط بأن يستخدم الأدوية المتداولة من حوله .

ولئن كانت كل كتابات برادلي ، بمعنى من المعانى ، مجرد «مقالات» (أو «محاولات») فليس هذا فقط من قبيل التواضع أو الحذر ، وليس بالتأكيد من قبيل اللامبالاة ، أو حتى الصحة السيئة ، وإنما هو كان يدرك تماس واستمرار مختلف ميادين الفكر . يقول : «إن التأمل في الأخلاق يفضى بنا إلى ما ورائها . وموجز القول أنه يفضى بنا إلى أن نرى ضرورة وجهة نظر دينية» . فالأخلاق والدين أمران مختلفان غير أنه لايمكن ، وراء نقطة معينة ، معالجتهما منفصلتين . إن نسقا من علم الأخلاق خليق ، إذا كان وافيا ، بأن يكون - صراحة أو ضمنا - نسقا في علم اللاهوت ، ومحاولة إقامة نظرية كاملة في علم الأخلاق دون دين ، تعنى - رغم ذلك - اصطناع موقف معين من الدين . وبرادلي في هذا الكتاب - كما في سائر كتبه - تجريبي تماما ، وأشد تجريبية بكثير من الفلسفات التي يناهضها . فهو لم يكن يرغب إلا في أن يقرر إلى أي مدى يمكن إقامة الأخلاق على أساس راسخ ، دون دخول في المسائل الدينية على الإطلاق . وكما أنه يفترض في كتاب «المظهر والواقع» أن معرفتنا اليومية المشتركة هي عموما صادقة على قدر ما تمضى ، ولكننا لانعرف إلى أي مدى تمضى ، فإنه في كتاب «دراسات أخلاقية» ينطلق دائما من افتراض أن موقفنا المشترك من الواجب أو اللذة أو التضحية بالنفس صائب على قدر ما يمضى . وهو في هذا يسير في الموروث الاغريقي . إن فلسفته هي ، أساسا ، فلسفة إدراك عام .

إن الفلسفة بدون حكمة باطلة ، وفي الفلاسفة الأشد عظمة نكون عادة على ذكر من تلك الحكمة التي يمكننا أن ندعوها – من أجل التأكيد وبأدق وأعمق معاني هذه الكلمة – حكمة دنيوية . إن حسن الإدراك المشترك لايعني بطبيعة الحال رأى الأغلبية أو رأى اللحظة الزمنية ، فهو ليس شيئا يتوصل إليه دون نضج ودراسة وتفكير ، والافتقار إليه ينتج تلك الفلسفات غير المتوازنة التي نسمع عنها كثيرا ، كالسلوكية . إن الفلسفة «العلمية» الخالصة تنتهي بأن تنكر ما نعلم أنه حق . ومن ناحية أخرى فإن

الضعف الأكبر للمذهب البراجماتي هو أنه ينتهي إلى أن يكون بلا فائدة لأي إنسان . ومرة أخرى ، نجد أن من السهل أن نبخس هيجل قدره ، ولكن من السهل أيضا أن نبالغ في دين برادلي لهيجل . ففي فلسفة من نوع فلسفة برادلي ، تكون النقط التي يتوقف عندها نقطا هامة دائما . وفي الفلسفات غير المتوازنة أو غير المثقفة ، تعمد الكلمات إلى تغيير معناها ، كما يحدث أحيانا لهيجل . أو هي على أشد الأنحاء قرصنة وافتقارا إلى الرحمة ، تسير على حافة السفينة ، مثلما تفعل الكلمات التي ينحيها الأستاذ جب. . واطسون جانبا ، والتي نعلم أن لها معنى وقيمة . بيد أن برادلي ، كأرسطو ، يتميز باحترامه الحنر الكلمات ، حتى لا يكون معناها غامضا أو مسرفا ، وتجنح مجهوداته إلى جعل الفلسفة البريطانية أقرب إلى الموروث الإغريقي .

## «ماری لوید»

(1454)

إنه لأمر يتطلب بعض المجهود أن نفهم السبب فى أن أحد الأشخاص ، من بين كثيرين يؤدون عملا بمهارة وكفاءة ، أعظم من الآخرين ، وليس من السهل دائما أن نميز بين التفوق والشعبية الكبرى ، حينما يتواكب هذان الأمران .

وعلى الرغم من أنى أعجبت دائما بعبقرية مارى لويد ، فلست اخال أنى كنت على الدوام مقدراً لتفردها . ومن المحقق أنى لم أكن أدرك أن وفاتها ستصدمنى باعتبارها حادثا مهما ، كما هو الشئن فى الحقيقة . لقد كانت مارى لويد أعظم فنانى الصالات الموسيقية فى عصرها فى انجلترا ، وكانت أكثرهم شعبية أيضا . ولم تكن الشعبية فى حالتها مجرد دليل على براعتها ، وإنما كانت شيئا أكبر من النجاح . إنها برهان على مدى تمثيلها وتعبيرها عن ذلك القسم من الأمة الإنجليزية الذى ربما كان أعظمها حظا من الحيوية والتشويق .

من بين كل ذلك العدد الصغير من مغنى الصالات الموسيقية ، المعروفة أسماؤهم لدى ما يدعى بالطبقة الدنيا ، كانت مارى لويد ، إلى حد كبير ، صاحبة أكبر سيطرة على مودة الجمهور . لقد كان موقف الجماهير من مارى لويد مختلفا عن موقفها من أى مغن آخر أثير لديها فى ذلك الوقت ، وإن هذا الاختلاف ليمثل الاختلاف فى فنها . كانت جماهير مارى لويد متعاطفة معها دائما ، ومن خلال هذا التعاطف كانت تسيطر عليها . ومن بين فنانى الصالات الموسيقية الأحياء ليس ثمة من يفوق نلى والاس فى قدرتها على التحكم فى الجمهور . وقد رأيت نلى والاس تقاطع بصيحات الاستهزاء أو التعليقات المعادية من ملء مقصورة من رواد الإيست إند ، ورأيتها – وهى لا تتوقف عن أداء دورها بالكاد – تطلق رداً سريعا أخرس معذبيها بقية الأمسية . ولكنى لا أعلم أن مارى لويد قد جوبهت بهذا النوع من العداء . وعلى أية حال ، فقد كان من الجلى أن شعور الكثرة الكاثرة من الجمهور فى صفها إلى الحد الذى ما كان ليجرؤ معه معترض على أن يرفع صوته . وهذا هو الفرق ، أنه على حين يسلى سائر الكوميديين جماهيرهم على نحو ما تقعل مارى لويد ، وأحيانا أكثر ، فليس ثمة كوميدى نجح مثاها جماهيرهم على نحو ما تقعل مارى لويد ، وأحيانا أكثر ، فليس ثمة كوميدى نجح مثاها فى أن يعبر عن حياة ذلك الجمهور ، ويرفعها إلى نوع من الفن . وقد كانت هذه القدرة فى أن يعبر عن حياة ذلك الجمهور ، ويرفعها إلى نوع من الفن . وقد كانت هذه القدرة فى أن يعبر عن حياة ذلك الجمهور ، ويرفعها إلى نوع من الفن . وقد كانت هذه القدرة

على التعبير عن روح الشعب هى - فيما أظن - التى جعلت مارى لويد فريدة ، والتى لم تكن تجعل جمهورها - حتى وهو يشترك مع الجوقة - جذلا صاخبا ، قدر ما كان سعيدا .

ومن حيث تفاصيل التمثيل ربما كانت مارى لويد أكمل المثلات البريطانيات بأسلوبها الخاص . ليس ثمة تسجيلات سينمائية لها ، فإنها لم تنحدر قط إلى هذا الشكل من جمع المال . ومهما يكن من أمر ، فمما يؤسف له أنه ليس ثمة فيلم لها يحفظ لذاكرة المعجبين بها تلك التعبيرية الكاملة لأبسط حركة من حركاتها . ولكنها لم تكن تختلف عن سائر الممثلين الملهويين في براعة أدائها قدر ما كانت تختلف عنهم فيما كانت تصنعه منه ، لم يكن فيها شي من السخرى ، ولم يكن في جاذبيتها الملهوية ما هو راجع إلى المبالغة ، وإنما كان الأمر كله مسائلة اختيار وتركيرْ . وعندي أن أهم الباقين من مسرح صالات الموسيقي هم نيلي ولاس وليتل تيش(١): ولكن كلاً من هذين ضرب من السخرى ، والفصول التي يقدمانها بمثابة قصف محاكاة ساخرة للجنس البشرى ، ولهذا السبب كان تذوق هذين الفنانين يتطلب معرفة أقل بالبيئة . أما لكي تتذوق ، مثلا ، آخر دور ظهرت فيه ماري لويد فقد كان يجمل بك أن تعرف أي الأشياء كانت تحملها المرأة التي في منتصف العمر ، من طبقة الخادمات النهاريات في حقيبتها ، وأن تعرف بالضبط الطريقة التي تفتش بها في حقيبتها بحثا عن شيّ ما ، وتعرف بالضبط نغمة الصوت الذي تعدد به الأشياء التي وجدتها فيها . ولم يكن هذا إلا جزءا من التمثيل في أغنية ماري لويد الأخيرة «واحدة من الخرايب اللي كرمول هدها شويه»

سوف يحظى فن مارى لويد ، فيما آمل ، بمناقشة نقاد للمسرح أقدر منى . والنقطة الأساسية التى أريد إبرازها هى أنى أعتبر تفوقها على سائر المؤدين تفوقا خلقيا ، على نحو من الأنحاء : لقد كان فهمها للشعب ، وتعاطفها معه ، واعتراف الشعب بالحقيقة الماثلة فى أنها تجسد الفضائل التى يحترمها أكثر من غيرها بصدق فى حياته الخاصة ، هو ما رفعها إلى المركز الذى كانت تحتله عند وفاتها . وإن موتها فى ذاته للحظة ذات دلالة فى التاريخ الإنجليزى . لقد دعوتها الشخصية المعبرة عن الطبقات الأدنى . وليس ثمة شخصية معبرة مثلها عن أى طبقة أخرى ، فليس للطبقات الوسطى مثل هذا المعبود : إن الطبقات الوسطى فاسدة خلقيا . ومعنى هذا أن حياتها

<sup>(</sup>١) لا أتكلم هذا عن الجيل الأصغر سنا .

تقصير عن أن تعثر على مارى لويد تعبر عنها ، وليس لها أي فضائل مستقلة يمكن أن تضفى عليها ، كطبقة واعية ، أي رفعة . إن الطبقات الوسطى في انجلترا ، كما في غيرها تحت ظل الديمقراطية ، عيال خلقيا على الأرستقراطية ، والأرستقراطية تابعة للطبقة الوسطى التي تتمثلها وتقضى عليها تدريجيا . إن الطبقة الأدنى مازالت موجودة : ولكنها ربما لن تظل طويلا ، وهي تجد في ممثلي صالة الموسيقي الملهوبين التعبير عن حياتها وكرامتها ، وهو مالا نجده في أكثر العروض المسرحية تنميقا ونفقات ، وفي انجلترا على الأقل لايكاد العرض المسرحي يعبر عن شئ . فمع اضمحلال الصالات الموسيقية ، وتقحم السينما الرخيصة سريعة التوالد ، ستجنح الطبقات الأدنى إلى أن ترتمي في نفس حالة الجبلة الأولى التي نجد البورجوازية عليها . إن الرجل العامل الذي كان يذهب إلى صالة الموسيقي ويرى ماري لويد ويشترك في الجوقة كان ، هو نفسه ، يؤدى جزءا من الفعل . لقد كان منهمكا في ذاك التعاون بين الجمهور والفنان الذي هو ضروري في كل الفنون ، وفي الفن المسرحي على نحو أوضح . إنه الآن خليق بأن يذهب إلى دار الخيالة حيث تهدهد حواسه موسيقي مستمرة لامعنى لها ، وفعال مستمرة ، أسرع من أن يستطيع المخ التفكير فيها ، وسسيتلقى - دون أن يعطى - بذلك الكسل الفاتر الذي تنظر به الطبقات الوسطي والعليا إلى أي تسلية لها طبيعة الفن . وسيفقد أيضا بعضا من اهتمامه بالحياة . وربما كان هذا هو الحل الوحيد . وفي مقالة شائقة من كتاب «مقالات عن انقراض سكان ميلانيزيا» يورد عالم النفس و.هـ. راريفرز من الشواهد ما أفضى به إلى الاعتقاد بأن سكان ذلك الأرخبيل العاثر الحظ يموتون أسساساً لأن «المدنية» التي فرضت عليهم حرمتهم من كل اهتمام بالحياة . إنهم يموتون من الملل وحده . فعندما يحل محل كل مسرح ١٠٠ دار سينما، وعندما يحل محل كل آلة موسيقية ١٠٠ جرامافون ، وعندما يحل محل كل جواد ١٠٠ سيارة رخيصة ، وعندما تجعل فنون الكهرباء من الممكن لأي طفل أن يستمع إلى القصيص التي تروى له قبل النوم من مكبر للصوت ، وعندما يصنع العلم التطبيقي بالمواد الموجودة على هذه الأرض كل ما في وسعه ليجعل الحياة شائقة بقدر المستطاع ، عند ذلك لن يكون من المدهش أن يلحق سكان العالم المتحضر بأكمله ، وسريعا ، بمصير الميلانيزيين(١) .

<sup>(</sup>١) كتبت هذه السطور منذ تسع سنوات خلت .

## «ویلکی کولنز ودیکنز»

(1474)

إنه لمن المأمول أن يظهر من بين هذا الجيل ناقد دارس فلسفى النزعة يلهم وضع كتاب عن تاريخ الميلودراما وأسسها الجمالية ، من الحق أن العصر الذهبي للميلودراما قد مضى قبل أن يعى أي شخص بقيد الحياة وجودها: في قلب منتصف القرن الماضي . غير أن ثمة أناسا كثيرين أحياء ليسوا من صغر السن بحيث ينسون المسرح الميلودرامي قبل أن تحل السينما محله ، وممن جلسوا مبهورين في المقاعد الأمامية المسارح المحلية أو مسارح الأقاليم يشاهدون عرضا لـ «إيست لين» أو «الرقيق الأبيض» أو «ليست لها أم ترشدها» ، وليسوا من التقدم في السن بحيث يفوتهم أن يلاحظوا ، باهتمام متطلع ، أن الميلودراما السينمائية قد حلت محل الميلودراما المسرحية ، وأن عناصر الرواية الميلودرامية القديمة ذات الثلاثة أجزاء قد تفككت لتنتشر في الأنماط المتنوعة للرواية الحديثة ذات الثلاثمائة صفحة . فالذين عاشوا قبل اختراع الاصطلاحات التي من قبيل «القصة الرفيعة» و«القصة المثيرة» و«القصة البوليسية» يدركون أن الميلودراما جنس باق ، وأن التوق إليها باق وينبغي إشباعه . ولئن كنا لا نستطيع أن نحصل على هذا الإشباع مما يقدمه الناشرون على أنه «أدب» فإننا نميل إلى أن نقرأ - مقللين ، على نحو مطرد ، من تظاهرنا بغير ذلك- ما ندعوه ب«القصص البوليسية المثيرة» ، غير أن مثل هذه التفرقة لم تكن قائمة في العصر الذهبى للقصة الميلودرامية . لقد كانت أحسن الروايات مثيرة ، وإن الفرق في الجنس بين هذه الرواية «النفسية» العميقة أو تلك ، اليوم ، وبين هذه الرواية «البوليسية» المقتدرة أو تلك ، اليوم ، لأكبر من الفرق في الجنس بين «وذرنج هايتس» أو حتى «طاحونة على نهر فلوس» وبين «ايست لين» ، هذه التي «أحرزت نجاحا عظيما وفوريا وترجمت إلى كل لغة معروفة ، بما في ذلك الپارسية والهندوستانية». نحن نعتقد أن عدة روايات معاصرة قد «ترجمت إلى كل لغة معروفة» ولكننا على يقين من أن ما تشترك فيه هذه الروايات مع «الكأس الذهبي» أو «يوليسين» أو حتى «حياة بوشام» أقل مما تشترك فيه «إيست لين» مع «المنزل الموحش».

ولكى نستمتع ونتذوق أعمال كولنز ، يجمل بنا أن نتمكن من أن نعيد تجميع العناصر التى تفككت في الرواية الحديثة . إن كولينز معاصر لديكنز وثاكرى وجورج

إليوت ، لتشارلز ريد وتقريبا لكابتن ماريات . وثمة شئ يشترك فيه كل هؤلاء الروائيين ولكنه يشترك – على وجه الخصوص وعلى نحو ذى دلالة – فى أشياء مع ديكنز . لقد كان كولنز صديقا لديكنز وفى بعض الأحيان شريكه فى الكتابة ،وإنه لينبغى أن يدرس عمل هذين الرجلين جنبا إلى جنب ، وليس هناك – لسوء حظ الناقد الأدبى – ترجمة كاملة لحياة ويلكى كولنز ، على حين أن كتاب فورستر «حياة ديكنز» غير مرض البتة ، من هذه الزاوية . لقد كان فورستر مؤرخا مرموقا ، ولكن نظرته – كناقد لأعمال ديكنز – كانت نظرة بالغة الضيق ، وبالنسبة لأى شخص يعرف الحقائق المجردة عن معرفة ديكنز بكولنز ، ويكون قد درس أعمال هذين الرجلين ، فإن علاقتهما وتأثير كل منهما في الآخر موضوع هام للدرس . وتستطيع الدراسة المقارنة لروايتهما أن تقوم بالكثير في التجلية السؤال عن الفرق بين الدرامي والميلودرامي في القصة .

إن أحسن رواية لديكنز هي فيما يحتمل «المنزل الموحش». هذا هو رأى المستر تشسترتون ، وليس بين نقاد ديكنز الأحياء من هو أفضل من مستر تشسترتون . وأحسن رواية لكولنز ، أو على الأقل الرواية الوحيدة لكولنز التي يعرفها كل إنسان ، هي «ذات الرداء الأبيض» . والآن فإن «المنزل الموحش» هي الرواية التي يدنو فيها ديكنز على أوثق نحو من كولنز (وبعد «المنزل الموحش» : تأتى «دوريت المعفيرة» ، وأجزاء من «مارتن تشزلويت») . و «ذات الرداء الأبيض» هي الرواية التي يدنو فيها كولنز على أوثق نحو من ديكنز . لقد برع ديكنز في الشخصية وفي خلق شخصيات ذات حدة أكبر من تلك التي يتسم بها البشر . ولم يكن كولنز عادة قويا في خلق الشخصية ولكنه كان أستاذا للحبكة والموقف ، لهذه العناصر من الدراما التي هي ضرورية جدا الميلودراما . إن «المنزل الموحش» هي أفتن قطع ديكنز بناء ، و«ذات الرداء الأبيض» تشتمل على أكثر رسوم كولنز للشخصية واقعية . فكل إنسان يعرف الرداء الأبيض» تشتمل على أكثر رسوم كولنز للشخصية واقعية . فكل إنسان يعرف الكونت فوسكو وماريون هالكومب معرفة وثيقة ، ولا أحد سوى أكثر قراء كولنز كمالا يستطيع أن يتذكر حتى نصف دزينة من شخصياته الأخرى بالاسم .

من المحقق أن الكونت فوسكو وماريون شخصيات حقيقية بالنسبة لنا ، «حقيقية» كشخصيات أعظم منها بكثير ، حقيقية كبيكي شارب أو إما بوفاري . وهي ، بالمقارنة بشخصيات ديكنز ، لا تفتقر إلا إلى ذلك النوع من الحقيقة الذي يكاد يكون خارقا للطبيعة والذي لايكاد يلوح ملكا للشخصية بحقها الطبيعي ، وإنما يلوح بالأحرى كما لو كان قد نزل عليها بنوع من الوحي أو النعمة . إن أحسن شخصيات كولنز مصنوعة ، ببراعة تامة ، أمام أعيننا ، أما في أعظم شخصيات ديكنز فلا نرى عملية أو حسابا ،

إن شخصيات ديكنز تنتمى إلى الشعر ، كشخصيات دانتى ، أو شكسبير ، من حيث أن عبارة واحدة - تقولها الشخصية أو تقال عنها - قد تكفى لوضعها كاملة أمامنا . أما كولنز فلا يزودنا بمثل هذا النوع من العبارات . إن ديكنز يستطيع ، بعبارة واحدة ، أن يصنع شخصية حقيقية كما لو كانت من لحم ودم - «أى حياة كانت حياة حياة بيلى الصغير» وذلك مثل فاريناتا :

Chi fur gli maggior tui?

أو مثل كليوپاترا:

لقد رأيتها ذات مرة

تقفز أربعين خطوة في الشارع العام

إن شخصيات ديكنز حقيقية لأنه ليس هناك من يشبهها . أما شخصيات كولنز فحقيقية لأنها ، على نحو جهيد ، متسقة وشبيهة بالشخصيات التى نراها فى الحياة وعلى حين أن ديكنز كثيرا ما يقدم شخصية عظيمة دون احتفال حتى أننا لا ندرك ، إلا بعد أن تكون القصة قد قطعت شوطا طويلا ، مدى قوة الشخصية التى أمامنا ، نجد أن كولنز – على الأقل فى هاتين الشخصيتين فى «ذات الرداء الأبيض» – يستخدم كل ميزة للتأثير الدرامى . وإن قسما كبيرا من انطباعنا عن ماريون ليرجع إلى الكامات التى يقدمها بها الكاتب لأول مرة .

«فى اللحظة التى استقرت فيها عيناى عليها بهرنى الجمال النادر لقوامها ورشاقة وقفتها غيرالمتكلفة . كانت طويلة القوام ، وإن لم تكن أطول مما ينبغى ، تسر العين رؤيتها وحسنة التكوين ، وإن لم تكن بدينة . رأسها مستقر على كتفيها بصلابة سهلة مطواع ، وخصرها نموذج للكمال فى أعين الرجال ، لأنه يحتل مكانه الطبيعى ، وتملأ دائرته الطبيعية ، لم تشوهه – كما هو واضح ومبهج – مشدات . ولم تكن قد سمعتنى وأنا أدخل الحجرة ، فسمحت لنفسى بأن أتأملها فى إعجاب بضع لحظات قبل أن أحرك أحد المقاعد القريبة منى ، باعتبار ذلك أقل وسائل لفت نظرها إحراجاً . وعلى الفور استدارت نحوى . وجعلتنى الرشاقة السهلة لكل حركة من حركات أعضائها وجسدها ، إذ بدأت تتقدم من أقصى طرف الحجرة ، فى حالة انفعال توقع لرؤية وجهها بوضوح . وبارحت النافذة – وقلت لنفسى : إن السيدة سمراء . وتحركت إلى وجهها بوضوح . وبارحت النافذة – وقلت لنفسى : إن السيدة سمراء . وتحركت إلى الأمام بضع خطوات ، وقلت لنفسى : إن السيدة شابة . واقتربت أكثر ، فقلت لنفسى (بإحساس بالدهشة تقصر الكلمات عن التعبير عنه) إن السيدة «دميمة»!

وإن تقديم الكونت فوسكو - وهو أطول من أن نورده كاملاً - يتطلب مزيدا من المسات الصغيرة ، ولكن يجمل بنا أن نلاحظ ، بعد أن قدمت ماريون هالكومب بالفعل ، أن انطباعنا عن الكونت قد تقوى من جراء كونه مقدما لنا على أنه انطباع ماريون عنه :

«ثمة أشياء فريدة فى مظهره الشخص ، وعاداته ، وتسلياته ، كنت خليقة أن ألومها بأجرأ الكلمات ، أو أسخر منها بأقسى الطرق ، لو أنى رأيتها فى رجل غيره. فما الذى يجعلنى عاجزة عن أن ألومها أو أسخر منها فيه؟»

وبعد هذا ، فمن ذا الذي يسعه أن ينسى الفئران البيضاء أو عصافير الكناريا أو الطريقة التي عامل بها الكونت فوسكو كلب سير پارسيفال المتجهم ؟

لئن كانت «ذات الرداء الأبيض» أعظم روايات كولنز ، فإنها تكون كذلك بفضل هاتين الشخصيتين . ولو أننا فحصنا الكتاب ، منفصلا عن ماريون وفوسكو للزم علينا أن نسلم بأنه ليس أبرع أعمال كولنز بناء ، وأن بعضا من ملكاته الميلودرامية الفريدة تتجلى على نحو أفضل في كتب أخرى – إنه كتاب درامي بفضل شخصيتين ، وهو درامي على نحو ما يختلف الدرامي عن الميلودرامي . إن سير برسيفال جلايد شخصية من الورق المقوى ، واللغز والحبكة اللذين يمثل مركزهما يكادان أن يكونا سخريين . إن كتاب كولنز الذي يعد أكمل أعماله بناء ، وأفضلها موازنة بين الحبكة والشخصية ، هو «جوهرة القمر» ، وكتابه الذي يصل إلى أعظم درجة من الحدة الميلودرامية هو «أرماديل» .

إن «جوهرة القمر» هي أول وأعظم الروايات البوليسية الإنجليزية . ونحن نقول الروايات البوليسية الإنجليزية لأن هناك أيضا عمل بو ذو التشويق البوليسي الصرف . إن القصة البوليسية ، كما خلقها بو ، شئ في مثل تخصيص وعقلانية إحدى المشكلات في لعبة الشطرنج ، على حين أن خير القصص البوليسية الانجليزية كانت أقل اعتمادا على جمال المشكلة الرياضية ، وأكثر اعتمادا على العنصر الإنساني غير الملموس . وفي مجال القصة البوليسية يحتمل أن تكون انجلترا قد بزت سائر البلدان ، ولكن في الجنس الذي ابتكره كولنز وليس في الجنس الذي ابتكره بو .

وفى «جوهرة القمر» ينحل اللغز فى نهاية المطاف ، لا من طريق البراعة البشرية وحدها ، وإنما من جراء المصادفة إلى حد كبير ، ومنذ كولنز غدا أبطال القصة البوليسية الإنجليزية – كالملازم كف – غير معصومين من الخطأ : فهم يلعبون دورهم ، ولكنه ليس الدور الوحيد ، فى حل الخيوط . إن شراوك هولز – وهو ليس بوليسا سريا إنجليزيا

نمطيا - استثناء جزئى ، ولكن حتى هولمز يوجد لا بسبب براعته وحدها وإنما لأنه -بالمعنى الحونسوني - شخصية مزاجية ، بإبرته وملاكمته وكمانه . ولكن الملازم كف هو ، إلى حد أكثر من هولمن ، سلف الجيل الصحيح من مفتشى القصة اللطفاء الفعالين المحترفين وإن لم يكونوا معصومين من الخطأ ، الذين نعيش بينهم اليوم . و«جوهرة القمر» ، وهي كتاب يبلغ طوله ضعف «الروايات المثيرة» التي يكتبها أساتذة عصرنا ، تحافظ على تشويقها وعلى عنصر الترقب في كل لحظة . وهي تحقق هذا يوسائل من طراز ديكنزى: ذلك أن كولنز - بالإضافة إلى مزاياه الخاصة - كان ديكنز بلا عبقرية . إن الكتاب ملهاة أمزجة . فغرائب مستر فرانكلين بليك ، والتهكم على الحب الزائف للبشرية ممثلا في شخصية مستر جودفري ابلهوايت (إن لم نقل شيئًا عن حياة ورسائل ومجهودات مس جين أن ستامبر) ويتريدج بنسخته من رواية «روبنسن كروسو» ، وابنته بنيلويي ، كلها تدعم القصة . وفي غير هذه من روايات كولنز ، فإن حيلة إمرار السرد القصصى من يد إلى أخرى ، واستخدام كل وسيلة من وسائل الرسائل واليوميات ، يغدو ان رتيبين بل وغير مقنعين (فمثلا في رواية «آرماديل» ، نجد أن الشخصية الشريرة المروعة ، مس جويلت ، تسجل كل شي على الورق أكثر مما ينبغى ، وبصراحة زائدة عن اللزوم) . أما في «جوهرة القمر» فإن هذه الحيل تنجح ، كل مرة ، في تنبيه اهتمامنا من جديد وذلك بالضبط في اللحظة التي يوشك فيها أن يهتز .

وفى «جوهرة القمر» ينجح كولنز فى استخدام مؤثرات «الجو» التى كشف ديكنز (والأخوات برونتى) عن كل هذه العبقرية فيها ، والتى يملك كولنز كل شئ فيها ، عدا عبقريتهم . على أنه ، بالنظر لهدفه ، لايفشل . قارن وصف اكتشاف مصرع روزانا فى الرمال الراعشة – ولاحظ بأى عناية ، مسبقا ، قد أعد لنا مهاد mise en scène الرمال الراعشة – ولاحظ بأى عناية ، مسبقا ، قد أعد لنا مهاد ويونيد» . إننا الرمال الراعشة – بوصف حطام سفينة ستيرفورث فى رواية «ديفيد كوپرفيلد» . إننا قد نقول «ليس ثمة مقارنة! » غير أن ثمة مقارنة . ومهما تكن فى غير صالح كولنز ، فإنها لابد أن تزيد من تقديرنا لبراعته .

ثمة خاصة أخرى لويلكى كولنز تجعله أيضا قريبا من ديكنز ، وإنها لخاصة ذات قيمة ميلودرامية عظمى : قارن عمل كولنز بعمل مسنز هنرى وود السالف ذكره ، وسترى كم أن حضور أو غياب هذه الخاصة أمر مهم فى الميلودراما . إن فورستر ، في كتابه «حياة ديكنز» ، يلاحظ أن

«ديكنز كان يميل ، على وجه الخصوص ، إلى أن يتوقف عند مصادفات الحياة

وأوجه الشبه فيها ومفاجاتها ، وقليلة هى الأشياء التى كانت تحرك خياله ، بمثل هذه البهجة . لقد كان خليقا أن يقول : إن العالم أصغر كثيرا مما كنا نظنه ، فنحن جميعا يربط بيننا القدر دون أن ندرك ذلك ، والأشخاص المظنون أنهم متباعدون هم ، باستمرار ، شديدو التقارب ، ولا يشبهون في غدهم شيئا قدر مايشبهون أمسهم» .

يذكر فورستر هذه الخاصة الفريدة في أول ترجمته لحياة ديكنز ، وقبل أن يتعرف ديكنز على كولنز بزمن طويل . وقد نذهب إلى أن هذا الشعور كان مشتركا بين ديكنز وكولنز ، وأنه ربما كان من أسباب انجذاب كل منهما إلى الآخر ، على هذا النحو المتعاطف ، فور تعارفهما . ومن الواضح أن الرجلين كانا يشتركان في حسهما الحار بالدراما . لقد كان كل منهما يمتك صفات يفتقر إليها الآخر ، وكانا يشتركان في صفات معينة . ومن المنطقي تماما أن نعتقد أن علاقات الرجلين – وهو مالا يعطينا فورستر عنه إلا أنحل الإشارات وأبعدها عن الإرضاء – قد أثرت ، بعمق، في الأعمال الأخيرة لكل منهما . يلوح أننا نجد آثارا لذلك في «دوريت الصغيرة» و«قصة مدينتين» . ما كان يمكن قط لكولنز أن يبتدع درولز ودبيوتي ، ولكن درولز ودبيوتي قدر لهما بوضوح أن يلعبا دورهما في كل حسن البناء bien charpenté ، كما هو الشأن في عمل كولنز ، وكما لم يكن الشأن في عمل ديكنز قبل رواية «البيت الموحش» .

إن من أعمال كولنز الثانوية التي تمثل على وجه الخصوص لهذا الإلحاح على «مصادفات ومشابهات ومفاجأت الحياة» «البحرالمتجمد». وقد رقعت هذه القصة ، كما نقرأها ، من الميلودراما التي كتبها كولنز في مبدأ الأمر والتي مثلت ، بصفة خصوصية ، محرزة نجاحا عظيما ، في عدة مناسبات ، واضطلع فيها ديكنز بالدور الرئيس . لقد كان كولنز أبرع الرجلين في كتابة قطع للمسرح ، غير أنه ربما كان لنا أن نتخيل أن ديكنز كان أبرع منه في تمثيل هذه القطع ، ولربما كان ديكنز قد أضفي على دور ريتشارد واردور ، في تمثيله له ، فردية من المحقق أنه يفتقر إليها في القصة ونستطيع أن نضيف ، من أجل من لم يقرءوا هذه القصة ، انها تعتمد على توافق الصدف بإسراف ملحوظ : لأن الرجلين اللذين كان ينبغي أن لا يلتقيا - العاشق الذي قُبل والعاشق الذي رفض - يلتقيان ، وينضمان في ظل أقل الظروف احتمالا ، دون أن يعرف أحدهما هوية الآخر ، إلى نفس البعثة إلى القطب .

وفى «البحر المتجمد» كتب كولنز قطعة من الميلودراما الخالصة بمعنى أنها ليست شيئا غير ميلودراما . فنحن مدعوون إلى أن نتقبل أمرا يند عن الاحتمال، لا لشئ إلا لكى نرى الموقف المثير الذى يقدم نتيجة لذلك . غير أن الحد الفاصل بين الدراما

والميلودراما غامض ، والفرق بينهما هو إلى حد كبير مسالة ما يقع عليه التأكيد . ولعله ألا تكون هناك مسرحية قد نجحت على نحو عظيم وباق دون عنصر كبير من الميلودراما . فما الفرق بين «البحر المتجمد» و«أوديب ملكا»؟ إنه الفرق بين المصادفة ، حين توضع بلا خجل ولا ادعاء ، والقدر - الذي يندمج في الشخصية . ليس من اللازم ، في الدراما العالية ، أن تُزال المصادفات ، فأنت لا تستطيع أن تحدد نسبة المصادفة المسموح بها . غير أننا نشعر دائما ، في الدراما العظيمة ، بأن الشخصية ليست أهم من الحبكة ، وإنما هي - على نحو ما - متكاملة مع الحبكة . أو على الأقل ، يبقى المرء معتقدا أنه لولم ترتب الظروف للأحداث أن تقع على هذا النصو أو ذاك ، لظلت الشخصيات - في نهاية الأمر - تنتهي على نفس النحو السيئ أو الحسن ، أو على نحو مشابه ، إن قليلا أو كثيرا . وثمة حكاية قصيرة له ، ليست من أشهر حكاياته ، وهي بعيدة عن أن تكون أحسنها ، حكاية يظهر فيها شبح بعيد جدا عن الاحتمال ، ولكنها ، مع ذلك ، تكاد أن تبلغ مرتبة الدراما . إنها تدعى «الفندق المسكون» : وما يجعلها أفضل من مجرد قصة أشباح ممتعة من الدرجة الثانية هو الحقيقة المائلة في أن القدرية في هذه القصبة لم تعد مجرد خيط يحرك الشخصيات. فالشخصية الرئيسية ، وهي المرأة القدرية ، تستحوذ عليها - هي نفسها - فكرة القدر ، ودوافعها ميلودرامية ، وعلى ذلك فهى تقسر المصادفات على الحدوث ، شاعرة بأنها مقسورة على قسرها . وفي هذه القصة ، حيث أن الشخصية الرئيسية ميلودرامية داخليا ، تتوقف القصة ذاتها عن أن تكون مجرد ميلودراما ، وتضرب بسهم في الدراما الحقة .

وثمة خاصة أخرى لبعض حكايات كولنز يمكن أن يقال إنها تنتمى إلى الميلودراما أو إلى الجزء الميلودرامى من الدراما ، وهى تتمثل فى تأجيله – مدة أطول مما كان المرء يتصوره ممكنا – نهاية محتومة ، ومتوقعة تماما . فإن قصة من نوع «المجدلية الجديدة» ، لاتعدو – منذ نقطة معينة – أن تكون دراسة الترقب المسرحى . وحل العقدة dénouement يؤجل المرة تلو المرة بكل تفنن ممكن ، والمواقف مسرحية – بأكثر معانى هذه الكلمة فاعلية – وذلك دون أن تكون درامية بالمعنى الأعمق . وهى قلما تكون – مثلما هو الشأن فى «ذات الرداء الأبيض» – مواقف صراع بين شخصيات ذات دلالة ، وإنما هى فى أغلب الأحيان صراعات بين قطع شطرنج لا تعدو أن تشغل أماكن متعادية على الرقعة . من هذا النوع ، على سبيل المثال ، كانت المعركة المتطاولة بين متعادية على الرقعة . من هذا النوع ، على سبيل المثال ، كانت المعركة المتطاولة بين الكابتن راج ومسز ليكومت فى الدبره ، فى قصة «لا اسم» .

ورواية كولنز التي يجمل بنا أن نختارها باعتبارها أكثر رواياته نمطية ، أو خير

رواياته الأكثر نمطية ، والتي يجمل بنا أن نزكيها كنموذج للقصمة الميلودرامية في تلك الفترة ، هي رواية «أرماديل». ليس لهذه الرواية مزية تجاوز الميلودراما ، وإن لها لجميع المزايا التي يمكن أن تكون للميلودراما . ولو لم يتعين على مس جويلت أن تتحمل مثل هذا الجزء الكبير من عبء الكشف عن شرها الخاص لكان البناء مثاليا تقريبا . وكأغلب روايات كولنز تستمتع الرواية بميزة - تزداد ندرة على نصو مطرد اليوم - هي كونها لا تمل قط ، إن لها ، بدرجة عالية ، ميزة كولنز الفريدة التي ذكرناها أنفا ، وقد يكون لنا أن ندعوها : جو القدرية المنحولة ، وآلة الكتاب إنما يشغلها الحلم . إن ذهن القارئ قد أعد ، على نحو بالغ العناية ، لتقبل الحلم ، أولا بالمصادفة التي أحسن مسرحتها: مصادفة ترك أبناء العم على حطام السفينة التي كان أبو أحدهما قد احتبل عليها أبا الأخر منذ زمن طويل ، وثانيا بالطريقة التي يفسر بها الطبيب لم لا يجب أن يكون الحلم موضع لوم . إن تفسير الطبيب من المنطقية إلى الحد الذي يجعل القارئ يقوم فورا برد فعل في صالح الحلم . ثم أن شخصية الحالم ذاته تجعل حدسية على نحو مقنع ، والمراحل التي تتحقق بها الأجزاء المتنوعة للحلم قد عولجت على نحو مثالى . ويصدق هذا ، بصورة خاصة ، على المشهد الذي نجد فيه ، بعد ملهاة أمزجة ممتازة ، من جانب راكبي المراكب ، أن مس جويلت تصل ، مع غروب الشمس ، إلى شباطئ نورفوك برودز الموحش . ومن طريق الحلم نظل في حالة توتر تجعل من المكن أن نصدق شخصيات قد كنا ، في غير هذه الحالة ، بحيث نجدها مجاوزة للمعقول.

إن في أعظم الروايات شيئا يكفل لها أن تظل مقروءة ، على الأقل بوساطة عدد قليل من الناس ، حتى إذا توقفت الرواية – كشكل أدبى – عن أن تكتب . ولست أدعى أن روايات ويلكى كولنز تملك هذا الدوام . فهى ليست شائقة إلا إذا كنا نستمتع بدهراءة الروايات » غير أن الروايات ما زالت تُكتب ، وليس هناك روائي معاصر لا يستطع أن يتعلم شيئا من كولنز في فن تشويق القارئ ، وإثارة انفعاله . وعلى قدر ما تظل الروايات تُكتب فإن إمكانيات الميلودراما ينبغى أن يعاد استكشافها بين الحين والحين . و«القصة البوليسية المثيرة» المعاصرة في خطر أن تنصب في قالب متجمد ، فالجريمة التقليدي تُكتشف في الفصل الأول – بوساطة الخادم التقليدي ، والقاتل فالجريمة الفصل الأخير بوساطة المفتش التقليدي – بعد أن يكون القارئ قد سبقه يألى الاكتشاف . إن براعة ويلكي كولنز ، بالمقارنة إلى ذلك ، لا ينضب لها معين .

وحتى إذا أبينا أن نحمل كولنز في ذاته على محمل الجد، فليس بوسعنا إلا أن

نتناوله تناولا جادا إذا أدركنا أن الفن الذي كان متمكنا منه كان فنا لم يحتقره تشارلز ريد ولا ديكنز . إنك لا تستطيع أن تعرف الدراما والميلودراما بحيث يستبعد كل منهما الآخر ، فإن في الدراما العظيمة شيئا ميلودراميا ، وخير أنواع الميلودراما يضرب بسيهم في عظمة الدراما . إن رواية «جوهرة القمر» شديدة القرب من رواية «المنزل الموحش» وسرقة الجوهرة له بعض التأثير الوبيل في الحيوات المحيطة بها كما هو الشأن مع القضية في المحكمة العليا : وروزانا سبيرمان تقضى عليها الجوهرة ، كما تقضى المحكمة العليا على مس فليت . إن روايات كولنز توحي بأسئلة لا سبيل لدارس لدفن القصة» إلى أن يهملها . ومن المحتمل أن يكون الفنان شديد الوعي بدفنه» أكثر مما ينبغي . ولربما كان هنري چيمز – الذي كان بوسعه ، في ممارسته الخاصة – لا أن يكون «شائقا» فحسب ، وإنما كان أيضا ذا تمكن بالغ المكر من الميلودراما الأشد رهافة – خليقا بأن يكون ، من حيث هو ناقد ، تأثيرا سيئا . إننا لا نستطيع أن ننسي أن أول متطلبات النثر أو الشعر على السواء – وليس ذلك من أسهلها – هي أن يكون العمل شائقا .

## المذهب الإنسانى عند إرڤنج بابيت

(14TA)

من الأقوال المأثورة أن الهدم أسهل من البناء . ويناء على هذا القول فإنه أيسر على القراء أن يدركوا الجانب الهدمى من فكر أحد الكتاب من أن يدركوا الجانب البناء . والأكثر من ذلك هو أنه : عندما يكون أحد الكتاب ماهرا في النقد الهدام فإن الجمهور يطيب بالا بذلك . وإذا لم تكن لديه فلسفة بناءة فليس ثمة من يطلبها ، أما إذا كانت موجودة لديه فإنه يُتغاضى عنها . وهذا يصدق بصفة خاصة على نقاد المجتمع من أرنولد حتى يومنا هذا . وكل النقاد الذين من هذا القبيل يُنقدون من زاوية معيار واحد مشترك هو أدنى المعايير : ونعنى به مفهوم الهجوم اللامع على أوجه من المجتمع المعاصر نعرفها ونكرهها . فهذا أسهل معيار يمكن اصطناعه . لأن النقد (في هذه الحالة) يتناول أشياء عينية في عالمنا نعرفها ، وقد لا يعدو الكاتب أن يكون مُرجعا المصاداء تفكيرنا الخاص بعبارات أكثر أناقة . أما البناء فيتناول أمورا صعبة وغير مألوفة ، ومن هنا كان نجاح المستر منكن .

غير أن هناك نقادا أكثر جدية من المستر منكن ، ومن هؤلاء النقاد ينبغي أن نتطلب ، في نهاية المطاف ، ما يستطيعون أن يقدموه لنا بدلا مما يرفضونه . فالمسيو چوليان بندا ، على سبيل المثال ، قد جعل عدم تقديم أي شئ جزءا من برنامجه المعتمد . وإنه ليعتنق نظرة رومانسية إلى الحياد النقدي تحد من تشويقه . أما المستر وندام لويس فمن الواضح أنه يسعى بشجاعة نحو نظرية إيجابية ، ولكنه لم يصل إلى هذه النقطة بعد في أعماله المنشورة . غير أننا نجد في آخر كتاب للأستاذ بابيت «الديمقراطية والزعامة» أن النقد يتصل بنظرية إيجابية ويعتمد عليها . وليست هذه النظرية مشروحة تماما ولكنها مفترضة جزئيا . وما أريد أن أقوم به في هذه المقالة هو أن أطرح بضع أسئلة عن نظرية المستر بابيت البناءة .

إن مركز فلسفة المستر بابيت هو عقيدة المذهب الإنسانى . وفى كتبه الأولى أمكننا أن نتقبل هذه الفكرة دون تحليل ، ولكننا فى كتاب «الديمقراطية والزعامة» – الذى أعده عند هذه النقطة خلاصة نظريته – نجد ما يغرينا ببحثها ، لاريب فى أن مشكلة المذهب الإنسانى متصلة بمشكلة الدين . ويوضح المستر بابيت تمام التوضيح ، هنا وهناك فى كل كتابه ، إنه ليس بمقدوره أن يصطنع النظرة الدينية – أى أنه ليس

بمقدوره أن يقبل أى عقيدة قطعية أو كشف إلهى ، وأن المذهب الإنسانى هو البديل الدين ويثير هذا سؤالا : أيكون هذا البديل أكثر من مجرد شئ يحل محل (الدين)؟ ولئن كان شيئا يحل محله أفلا تكون له بالدين نفس العلاقة التى له النزعة الإنسانية» بالمذهب الإنساني؟ وهل هى ، في نهاية المطاف ، نظرة إلى الحياة تستطيع أن تقوم برأسها ، أم هى اشتقاق من الدين ، لن ينفع إلا لفترة قصيرة في التاريخ ، ولأشخاص قلائل على درجة عالية من الثقافة ، كالمستر بابيت، الذي كانت تقاليد أسرته ، بالإضافة إلى ذلك ، مسيحية ، والذي هو – ككثير من الناس – على بعد جيل أو نحو ذلك من الإيمان المسيحي المحدد؟ وهل (الفكرة) ، بمعنى آخر ، قابلة للبقاء أكثر من جيل أو جيلين ؟

يقول مستر بابيت عن «ممثلى الحركة ذات النزعة الإنسانية» إنهم: «يرغبون فى أن يعيشوا على المستوى الطبيعى ، وأن يستمتعوا – فى الوقت ذاته – بالمنافع التى كان الماضى يرغب فى بلوغها ، نتيجة لنظام إنسانى أو دينى ما».

وهو تعريف جدير بالإعجاب ، ولكنه يستثيرنا إلى التساؤل : ألا يمكننا ، بتغيير كلمات قليلة ، أن نصل إلى التقرير التالى عن أصحاب المذهب الإنسانى : «إنهم يرغبون فى أن يعيشوا على المستوى الإنسانى وأن يستمتعوا – فى الوقت ذاته بالمنافع التى كان الماضى يرغب فى بلوغها نتيجة لنظام دينى ما» ؟

ولئن كان هذا النقل مبررا ، فمعناه أن الفرق لايعدو أن يكون خطوة واحدة : إن صاحب النزعة الإنسانية قد قمع ما هو إنساني بمعناه الأمثل ، وبقى مع ما هو حيواني ، أما صاحب المذهب الإنساني فقد قمع ما هو مقدس ، وبقى مع العنصر الإنساني الذي قد ينحدر سريعا ، مرة أخرى ، إلى الحيواني الذي سعى إلى رفع الإنساني منه .

إن مستر بابيت مدافع قوى عن التقاليد والاستمرار ، وهو يعرف - بمعلوماته الهائلة والموسوعية - أن الدين المسيحى جزء أساسى من تاريخ جنسنا . وعلى هذا فإن المذهب الإنسانى والدين ، كوقائع تاريخية ، ليسا متوازيين بحال من الأحوال . لقد كان المذهب الإنسانى متقطعا بينما المسيحية مستمرة . وإنه لمن فضول القول تماما أن نخمن التطور الذى كان يمكن أن يحدث للأجناس الأوربية بدون المسيحية - أى أن نتخيل موروثا للمذهب الإنسانى يكون معادلا لموروث المسيحية الفعلى . ذلك أن كل ما يسعنا أن نقوله هو أننا كنا خليقين أن نكون آنذاك كائنات بالغة الاختلاف ، سواء نحو الأحسن أو الأسوأ . ولما كانت مشكلتنا هى كيف نشكل المستقبل فإننا لانستطيع أن نشكله إلا على أساس من مواد الماضى .

لابد لنا من أن نستخدم وراثتنا بدلا من أن ننكرها . وإن العادات الدينية للجنس ما زالت بالغة القوة في كل الأماكن وفي كل الأزمنة ولكل الناس . وليس ثمة عادة إنسانية المذهب : فإن المذهب الإنساني ،فيما أظن ، لا يعدو أن يكون الحالة الذهنية لأناس قلائل في أمكنه قليلة وأزمنة قليلة . ولكي يوجد أصلا فإنه يعتمد على اتجاه آخر ، لأنه نقدى أساسا بل أنى خليق أن أقول : طفيلي . وقد كان ، ويمكن أن يظل ذا قيمة كبرى . ولكنه لن يجلب قط شابيب من السلوى أو كمية وافرة من المن للشعوب المختارة .

وإنه لمن العسير بعض الشئ أن نعرف المذهب الإنساني بمصطلحات المستر بابيت لأنه ميال جدا إلى أن يصفه ، في نظام المعركة ، مع الدين ضد النزعة الإنسانية والمذهب الطبيعي . وما أحاول أن أقوم به هو أن أقابل بينه وبين الدين ، ومستر بابيت شديد الميل لأن يستخدم عبارات من نوع «موروث إنساني المذهب وديني» مما يوحي بأن في مقدورك أن تقول أيضا : «موروث إنساني المذهب أو ديني» وهكذا ينبغي على أن أتحول إلى تعريف المذهب الإنساني ، قدر استطاعتي ، من بضعة الأمثلة التي يلوح أن مستر بابيت يرفعها أمام أعيننا .

وإنى لخليق أن أقول إنه ينظر إلى كونفوشيوس ، وبوذا وسقراط وإرازموس على أنهم من أصحاب المذهب الإنسانى (ولست أدرى ما إذا كان خليقا أن يدرج مونتينى معهم) . وقد يدهش البعض إذ يرون كونفوشيوس وبوذا - اللذين يعدان عادة مؤسسى أديان - فى هذه القائمة ، ولكن ما يلح عليه مستر بابيت دائما هو العقل الإنسانى ، وليس الكشف عما هو فوق الطبيعة . ويادئ ذى بدء نقول : إن كونفوشيوس وبوذاليسا من طراز واحد ، بديهى أن مستر بابيت يعرف عن هذين الرجلين أكثر مما أعرف ، بلا حدود ، ولكن حتى من يعرفون عنهما أقل مما أعرف يعرفون أن الكونفوشيوسية قد بقيت بأن لاء مت نفسها مع الدين الشعبى ، وأن البوذية بقيت بأن غدت (١) ديانة متميزة تميز المسيحية - تعترف باعتماد ما هو بشرى على ما هو قدسى .

وأخيرا فإن اتجاه سقراط واتجاه إرازموس إزاء ديانة مكانهما وزمانهما قد كان بالغ الاختلاف عما أعده اتجاه الأستاذ بابيت . أما إلى أى حد كان سقراط مؤمنا ، وما إذا كان طلبه الأسطورى التضحية بديك مجرد سلوك مهذب أو حتى تورية ساخرة ، فذاك ما لا نستطيع أن نعرفه ، ولكن معادله خليق أن يكون تلقى الأستاذ بابيت لمسحة الزيت المقدس عند الوفاة ، وهو مالا أستطيع في الوقت الحاضر أن أتصوره ، بيد أن

<sup>(</sup>١) كتبت غنت ولكن يلوح لى أن البوذية دين حقاً وصدقاً ، منذ البداية ، كما هو الشأن مع المسيحية ،

سقراط وإرازموس قد قنعا ، كلاهما ، بأن يظلا نقادا ، ويتركا النسيج الدينى دون أن يمس بحيث أنى أجد المذهب الإنساني لمستر بابيت بالغ الاختلاف عن مذهب أي من الإنسانيين الأنف ذكرهم .

وليست هذه بالنقطة الضئيلة ، وإنما المسألة صعبة . فليست المسألة البتة هى أن مستر بابيت قد أساء فهم أى من هؤلاء الأشخاص ، أو أنه ليس على معرفة كاملة بالحضارات التى نشأوا منها . فهو ، على العكس من ذلك ، يعرف كل شئ عنها . والأحرى فيما أظن أنه فى اهتمامه برسالات الأفراد – وهى رسالات تنقلها الكتب قد جنح فحسب إلى إهمال الأوضاع . إن الرجال العظماء الذين يرفعهم لنعجب بهم ، ونتخذهم قدوة ، قد انتزعوا من سياقات جنسهم ومكانهم وزمانهم ، وعلى ذلك يلوح لى أن مستر بابيت ينتزع ذاته من سياقه الخاص . إن مذهبه الإنساني في الواقع شئ مختلف عن مذهب قدواته ، ولكنه (فيما أرى) ذو شبه مخيف باللاهوت البروتستانتي مختلف عن مذهب قدالة من التاسع عشر . والحق أنه نتاج – نتاج ثانوي – للاهوت البروتستانتي في نزعه الأخير .

وإنى لأقر بأن كل أصحاب المذهب الإنساني - من حيث هم إنسانيون - قد كانوا فرديين . وكإنسانيين لم يكن لديهم ما يقدمونه للدهماء . ولكنهم كانوا يتركون في العادة مكانا لا للدهماء فحسب وإنما (وهذا أهم) للجزء الدهمائي من أذهانهم هم أنفسهم . إن مستر بابيت بروتستانتي أشد صرامة وأيقظ ضميرا من أن يفعل ذلك . ومن ثم يلوح أن ثمة فجوة بين نزعته الفردية (ومن المؤكد أن النزعة الذهنية إذا جاوزت نقطة معينة لابد أن تكون فردية النزعة) ورغبته الصادقة في أن يقدم شيئا مفيدا للأمة الأمريكية في المحل الأول ، وللحضارة ذاتها . بيد أن صاحب المذهب الإنساني التاريخي ، كما أفهمه ، يتوقف عند نقطة معينة ، ويقر بأن العقل لن يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك ، وأنه لا يستطيع أن يقتات على العسل والجراد .

إن المذهب الإنساني إما أن يكون بديلا للدين أو مساعدا له . وعندى أنه يزدهر دائما أكثر ما يزدهر عندما يكون الدين قويا . ولئن وجدت أمثلة للمذهب الإنساني ضد الدين ، أو على الأقل مناهضة للعقيدة الدينية للمكان والزمان ، فإن مثل هذا المذهب الإنساني يكون هداما صرفا ، لأنه لم يجد قط أي شئ يحل محل ما هدمه . بديهي أن أي دين يهدده دائما خطر التحجر بحيث يغدو مجرد طقوس وعادات ، رغم أن الطقوس والعادات أساسية للدين . وهو لا يتجدد وينتعش إلا بيقظة للشعور ، وتكريس جديد ، أو بالعقل النقدى . وقد يكون هذا الأخير هو الجزء الخاص بصاحب المذهب الإنساني .

بيد أنه إذا كان الأمر كذلك فستكون وظيفة المذهب الإنساني - وإن يكن ضروريا - ثانوية ، وأنت لا تستطيع أن تجعل من المذهب الإنساني ذأته دينا .

إن ما يلوح لى أن المستر بابيت - من ناحية - يحاول أن يقعله هو أن يجعل المذهب الإنسانى ، أو شكله الخاص من الذهب الإنسانى - يعمل دون دين . وإلا فإنى لا أستطيع أن أفهم دلالة مدهبه عن ضبط النفس . وهذا المذهب يسرى فى كل تضاعيف عمله ، ويلوح أحيانا فى صورة «الرادع الداخلى» وهو يلوح بديلا للفوضوية السياسية والفوضى الدينية كلتيهما . إنه ، فى صورته السياسية ، أيسر قبولا . وإذ تغدو أشكال الحكومة أكثر ديمقراطية ، وإذ تختفى الروادع الخارجية للملكية والأرستقراطية والطبقة ، يغدو من الألزم على نحو متزايد أن يضبط الفرد ، الذى لم تعد السلطة أو الاحترام المعتاد يحكمانه ، نفسه . وإلى هذا الحد فمن الواضح أن عقيدته صادقة وفوق الطعن . بيد أنه عندما يلوح أن مستر بابيت يظن أيضا أن الروادع «الخارجية» لدين سنى ، إذ تهن ، يمكن أن يوفرها الرادع الداخلى الذى يفرضه الفرد على نفسه ، ولئن كان تفسيرى له صائبا ، فإنه يحاول أن يبنى منصة يفرضه الفرد على نفسه ، ولئن كان تفسيرى له صائبا ، فإنه يحاول أن يبنى منصة كاثوليكية من ألواح بروتستانتية . وإذ كان فرديا بحكم تقاليده ، وغيورا على استقلال الفكر الفردى ، فإنه يناضل لكى يصنع شيئا يكون سليما للأمة، والجنس ، والعالم .

إن حصيلة السكان الأفراد ، الذين يكبحون أنفسهم ويتحكمون فيها ، على نحو مثالى وفعال ، لن تصنع كلاً قط . ولئن فرقت هذه التفرقة الحادة بين الكوابح «الخارجية» و«الداخلية» ، مثلما يفعل مستر بابيت ، فلن يبقى للفرد ما يكبح نفسه به سوى أفكاره الخاصة وحكمه ، وهو أمر مهدد بالخطر . والحق أنك عندما تترك الميدان السياسي إلى اللاهوتي تغدو التفرقة بين الخارجي والداخلي بعيدة عن الوضوح . ومع توافر أكثر المرتبيات تنظيما وقوة زمنية ، مع كل قوى التحقيق والعقاب التي يمكن تخيلها ، فإن فكرة الدين تظل هي الضابط الداخلي – التوسل لا إلى سلوك الإنسان وإنما إلى روحه ، ولئن لم يمكن للدين أن يلمس نفس الإنسان ، بحيث يضبط نفسه في نهاية المطاف ، بدلا من أن يضبطه الكهنة كما قد يفعل رجال الشرطة ، فإنه يكون قد غريزيا من الدين المنظم ، ربما من أنه قد يقيد العمليات الحرة لذهنه ويشوهها ، ولئن غريزيا من الدين المنظم ، ربما من أنه قد يقيد العمليات الحرة لذهنه ويشوهها ، ولئن

ويتساعل المرء: لأى غاية سوف تضبط كل هذه الملايين، أو حتى هذه الآلاف، أو بقية قلة من المئات الأذكياء، أنفسها ؟ إن الحكم النقدى لمستر بابيت صائب على نحو

غير عادى ، ولا يكاد يوجد فى ملحوظاته العديدة ملحوظة ليست ، فى ذاتها ، بالمقبولة . فإنما مفاصل واجهته ، وليس موادها ، هى التى يلوح أنها ضمعيفة بعض الشئ أحيانا . إنه يقول صادقا :

«إنها لخبرة دائمة للإنسان ، في كل العصور ، ان العقلانية المجردة تتركه دون رضاء ، فالإنسان يتوق ، بمعنى أو آخر من معانى الكلمة ، إلى حماس يرفعه من ذاته العقلانية وحدها» .

بيد أنه ليس من الواضع أن لمستر بابيت أى حماس يقدمه سوى الحماس لأن يرفعه حماس ما من الذات العقلانية وحدها . ومن المؤكد أنه إذا أمكنه أن يعدى الناس بالحماس للارتفاع حتى إلى مستوى ذواتهم العقلانية فسيكون قد أنجز الكثير .

بيد أنه يلوح لى أن هذه ، على وجه الدقة ، هى النقطة التى ينتهى عندها «الضبط الإنسانى النزعة» إذا مضى إلى ذلك المدى . إنه يتحدث عن أساس «الدين والضبط الإنسانى النزعة» عند بيرك ، ولكن ما نريد أن نعرفه هو الأدوار التى يلعبها الدين والمذهب الإنسانى فى هذا الأساس . ومع كل إشارات المستر بابيت إلى دور الدين فى الماضى ، وكل الصلات التى يدركها بين اضمحلال اللاهوت ونمو الأغلاط الحديثة التى يمقتها ، فإنه يكشف عن كونه منفصلا ، دون حل وسط ، عن أى عقيدة دينية ، حتى أكثر العقائد «شخصية» .

«إن كون المرء حديثا قد أصبح يعنى - من الناحية الفعلية - أن يكون وضعيا ونقديا على نحو متزايد ، وأن يرفض تقبل أى شئ على أساس سلطة «سابقة أو خارجة أو عالية» عن الفرد . ليس لى شأن بأولئك الذين مازالوا يتمسكون بمبدأ السلطة الخارجية . ولست معنيا - في المقام الأول - بهم . فأنا نفسى فردى النزعة كامل ، أكتب لمن هم ، مثلى ، ملتزمون على نحو لا رادله ، بالتجربة الحديثة . والحق أنه على قدر ما أعترض على المحدثين ، فإنما ذلك لأنهم لم يكونوا محدثين بما فيه الكفاية ، أو - وهو نفس الشئ - لأنهم لم يكونوا تجريبيين بما فيه الكفاية » .

إن من لايدعون منا أنهم محدثون قد لا يكونون داخلين في نطاق هذا الاعتراض ولكن قد يكون لنا - كمتفرجين - أن نتسائل: إلى أين تفضى بنا كل هذه الحداثة والتجريب؟ وهل قدر لكل إنسان أن يقضى وقته في التجريب؟ وعلام سينصب ذلك، ولأي غاية؟ وإذا كان التجريب لا يعدو أن يفضى إلى نتيجة مؤداها أن ضبط النفس أمر طيب فإن هذا يلوح خاتمة باردة جدا لبحثنا عن «الحماس». وما الذي ستريده الإرادة الأعلى، إذا لم يكن ثمة شي «سابق، أو خارج، أو عال» عن الفرد؟ ولئن أريد

لهذه الإرادة أن يكون لها أى شئ تمارس عملها عليه ، فلا بد أن يكون ذلك من حيث علاقتها بموضوعات خارجية وقيم موضوعية . ويقول مستر بابيت :

«إن إعطاء المقام الأول للإرادة الأعلى ليس إلا سبيلا آخر لإعلان أن الحياة فعل من أفعال الإيمان . قد يكتشف المرء – على أسس وضعية – معنى عميقا في العقيدة المسيحية القديمة القائلة إننا لانعرف من أجل أن نؤمن ، وإنما نؤمن من أجل أن نعرف» .

فهذا صادق تماما . ولكن إذا كانت الحياة فعل إيمان ، فبماذا يؤمن هذا الفعل؟ أفترض أن أنصار قوة الحياة – وعلى رأسهم مستر برنارد شو – سيقولون : «بالحياة ذاتها» . ولكنى لست خليقا أن أتهم مستر بابيت بأى شئ فى مثل حماقة هذا القول . ومهما يكن من أمر ، فإنه بعد بضع صفحات يقدم شيئا أكثر تحددا للإرادة : إنه الحضارة .

وعلى ذلك فإن الفكرة التالية التى يتعين فحصها هى فكرة الحضارة . ويلوح ، ظاهريا ، أنها تعنى شيئا محددا . والحق أنها مجرد إطار تملؤه موضوعات محددة، وليست موضوعا محددا فى ذاتها . ولست أعتقد أنى أستطيع أن أجلس ، لمدة ثلاث دقائق ، مريدا الحضارة دون أن يطوف عقلى بشئ آخر . لست أعنى أن الحضارة مجرد كلمة ، فهى كلمة تعنى شيئا حقيقيا تماما . ولكن عقول الأفراد الذين يمكن القول إنهم «أرادوا الحضارة» عقول مملوءة بتنوع كبير لموضوعات الإرادة ، حسب المكان والزمان والتكوين الفردى . وما تشترك فيه هو - بالأحرى - عادة فى نفس الاتجاه أكثر مما هو إرادة حضارة . وما لم تكن تعنى بالحضارة التقدم المادى ، والنظافة ، إلخ .. وهو مالا يعنيه مستر بابيت ، وإذا كنت تعنى تنسيقاً روحيا وعقليا على مستوى عال ، فإنه من المشكوك فيه أن تتمكن الحضارة من البقاء دون دين ، أو الدين دون كنيسة .

لست معنيا هنا بمسألة ما إذا كانت حضارة «إنسانية المذهب» ، من النوع الذي يرمى إليه الأستاذ بابيت ، أمرا مستحسنا أو لم تكن ، وإنما أنا معنى فقط بمسألة ما إذا كانت أمرا ممكنا . ومن هذه الزاوية للنظر فإن خطر مثل هذه النظريات هو – فيما أظن – خطر السقوط ، ولمن لم يتابعوا مستر بابيت إلى مدى بعيد ، أوشعروا بتأثيره على نحو أبعد ، فسيكون السقوط ارتدادا إلى نزعة إنسانية نحيلة القناع . أما لأولئك الأخرين الذين تابعوه ، في تعطش ، حتى النهاية ، ولم يجدوا تبنا في الحظيرة ،

فسيكون السقوط إلى كاثوليكية دون عنصر المذهب الإنساني والنقد ، وهو خليق أن يكون كاثوليكية يأس . وثمة إشارة إلى هذا في كلمات المستر بابيت :

«لقد قيل إن الاختيار الذي سيرد إليه الرجل الحديث ، في نهاية المطاف ، هو أن يكون بلشفيا أو يسوعيا ، وفي تلك الحالة (إذا افترضنا أن المقصود باليسوعي : كاثوليكي مؤمن بالسيادة المطلقة للبابا) لا يلوح أن ثمة كبير مجال للتردد . فالكاثوليكية المؤمنة بسيادة البابا لا تصيب الحضارة في جذرها ذاته مثلما تفعل البلشفية . والحق أنه ، تحت ظروف معينة مرئية جزئيا ، قد تكون الكنيسة الكاثوليكية هي المؤسسة الوحيدة الباقية في الغرب التي يمكن الاعتماد عليها في دعم المعايير المتحضرة . ومهما يكن من أمر ، فقد يكون من المكن أن تكون حديثا تماما، ومتحضرا في الوقت ذاته ...»

ويلوح لى أن هذه الجملة الأخيرة تموت عند النهاية ، على نحو واهن بعض الشئ . ولكن النقطة هى أنه يلوح أن مستر بابيت يمنح الكنيسة ، مستبقا ، أكثر مما نجد أن كثيرين ، أشد اهتماما منه بها فى الوقت الحاضر ، على استعداد لأن يمنحوها إياه . إن مستر بابيت أكثر إيمانا بالسيادة المطلقة للبابا منى . قد يشعر المرء باحترام بالغ العمق ، بل وحب ، للكنيسة الكاثوليكية (وبها يعنى مستر بابيت ، حسب فهمى ، المرتبية المتصلة بالبابا) بيد أنه إذا درس المرء تاريخها وتقلباتها والصعوبات التى واجهتها ومشكلاتها ، فى الماضى والحاضر ، فسيصيبه شعور بالإعجاب والخوف بالتأكيد ، غير أن هذا لن يزيده إغراء بأن يعقد كل أمال البشرية على مؤسسة واحدة .

بيد أن هدفى لم يكن التنبؤ بنهاية سيئة لفلسفة مستر بابيت ، وإنما توضيح الاتجاه الذى أظن أنه يجمل بها أن تسير فيه إذا اتضحت نواحى الغموض فى «المذهب الإنسانى» . وهذا يفضى ، على ما أظن ، إلى نتيجة مؤداها أن وجهة نظر المذهب الإنسانى تابعة لوجهة النظر الدينية ومعتمدة عليها . وعندنا أن الدين هو المسيحية ، والمسيحية تتضمن - فيما أظن - مفهوم الكنيسة . وليس من الشائق فقط ، وإنما مما لا يقدر بثمن أيضا ، أن يتمكن الأستاذ بابيت - بعلمه ومقدرته الكبرى وتأثيره واهتمامه بأهم مسائل العصر - من الوصول إلى هذه النقطة . وعلى هذا النحو ينضم تأثيره إلى تأثير فيلسوف آخر هو شارل موراس ، ويقوم بالتأكيد بعضا من ضروب سرف ذلك الكاتب .

ومثل هذا الاكتمال محال . فالأستاذ بابيت يعرف أكثر مما ينبغي . واست أعنى

بهذا مجرد اللوذعية أو المعلومات أو الدرس ، وإنما أعنى أنه يعرف من الأديان والفلسفة أكثر مما ينبغى ، وأنه تمثل روحها على نحو أكمل مما ينبغى (ومن المحتمل ألا يكون في انجلترا أو أمريكا من يفهم البوذية الباكرة أفضل منه) على نحو لا يمكنه من إسلام نفسه لأيها . والنتيجة هي المذهب الإنساني ، وإخال أنه من الأفضل أن نعترف فورا بنقاط ضعف المذهب الإنساني ، ونسلم بها ، وإلا تصدع الهيكل تحت وطأة الثقل الزائد ، وحتى نصل إلى اعتراف باق بقيمتها لنا ، وبما ندين به لصاحبها .

# «إعادة النظر في المذهب الإنساني»

(1454)

فى يوليه ١٩٢٨ نشرت فى «ذا فورام» الكلمة التى تظهر فى الصفحات السابقة عن المذهب الإنسانى عند إرقنج بابيت . وقد فهمت أن الأستاذ بابيت ذهب إلى أنى أسئت صياغة آرائه : ولكن لما كنت لم أتلق ، حتى الآن ، أى تصويب مفصل من أى مؤمن بالمذهب الإنسانى ، فإنى مازلت فى حيرة من أمرى . ومن المحتمل جدا أن أكون مخطئا ، لأنى قد سمعت – فى هذه الأثناء – تعليقات من أصدقاء متعاطفين معى تدل على أنهم أساءوا فهمى . وعلى ذلك فإن هذه المقالة قد أوحت بها الرغبة فى جعل موقفى أوضح ، أكثر مما أوحت بها الرغبة فى العدوان . وإنه لأفيد لى هنا أن أشير إلى الكتاب اللامع لنورمان فورستر ، النقد الأمريكي ، من أن أشير إلى أعمال بابيت . فكتاب فورستر ، باعتباره عمل أحد حوارييه ، يلوح وكأنه يقدم لمحات عما يحتمل أن يصير إليه المذهب الإنسانى ويفعله أوضح من تلك التى يقدمها إنتاج بابيت الأكثر الساما بالطابع الشخصى .

لقد فُسرت كلمتى السابقة ، فيما أخشى ، على أنها «هجوم» على الذهب الإنسانى من وجهة نظر طائفية ضيقة . ولما كنت أنا نفسى قد بدأت حياتى كأحد حواريى المستر بابيت ، وما زلت أشعر بأنى لم أرفض أى شئ يلوح لى إيجابيا فى تعاليمه ، فإنى لست بالشخص المؤهل لأن «يهاجم» المذهب الإنسانى . والأحرى أنى كنت معنيا بالإبانة عن نقاط الضعف فى تحصيناته الدفاعية ، وذلك قبل أن يستغلها عدو حقيقى له . إن هذا المذهب يمكن أن يكون ، بل إنه فعلا ، ذا قيمة كبرى : غير أنه ينبغى أن يخضع للنقد ، قبل أن يفوت الأوان .

إن من النقدات التى سمعتها عن نقدى ما يلى: إن نقدى طيب من وجهة نظر من «يعتقدون» بيد أنى إذا نجحت فى إثبات أن المذهب الإنسانى ليس يكفى بغير دين فما الذى يبقى لمن لا يستطيعون أن يعتقدوا؟ والآن فإنه لا رغبة لدى فى أن أقوض مركز المذهب الانسانى . بيدأنى أخشى أن يكتسب ، على نحو متزايد ، طابع فلسفة وضعية المذهب الأنسانى . عصرنا يحتمل أن تكتسب طابع البديل للعقيدة القطعية الدينية . وأى فلسفة فى عصرنا يحتمل أن تكتسب طابع البديل للعقيدة القطعية الدينية . فإنما اتجاهات المذهب الإنسانى الوضعية هى الشئ المخيف . وفى عمل الأستاذ وعمل

حوارييه بدرجة أكبر ثمة ميل إلى دوجما وضعية تستبعد غيرها . تخيل مذهبا كومتيا قد أزيلت فيه كل السخافات – وأعترف أنها تشكل جزءا بالغ الأهمية من تخطيط كومت – وستجد شيئا قريبا مما أتخيل أن المذهب الإنساني قد يصير إليه .

وفى الموقف الإنسانى الفعلى هذاك - كما حاولت أن أبين - إقرار ، من ناحية ، بأن المذهب الإنسانى كان فى الماضى متحالفا مع الدين ، وإيمان من الناحية الأخرى بأنه يستطيع فى المستقبل أن يتجاهل الدين الإيجابى ، وهذه اللعبة الغريبة من التوحيد بين المذهب الإنسانى والدين فى سياق ، والمقابلة بينهما فى سياق أخر، تلعب دورا بالغ الجسامة فى صياغة المذهب الإنسانى .

#### يقول المستر فورستر (ص٢٤٤):

«وهذا المركز الذي يرد إليه المذهب الإنساني كل شيّ ، هذه الطاقة الجاذبة المركزية التي تعادل مفعول الدوافع الطاردة المركزية المتعددة ، هذه الإرادة المغناطيسية التي تجذب تدفق أحاسيسنا نحوها ، على حين تظل هي نفسها مستقرة، هي الحقيقة المولدة للدين . إن المذهب الإنساني الصرف قانع بأن يصفها على هذا النحو بلغة الفيزياء ، كإحدى وقائع الخبرة الملاحظة ، وهو يتردد في المضي من معرفته التجريبية إلى التوكيدات القطعية لأي من الأديان العظمى . وهو لا يستطيع أن يحمل نفسه على تقبل لاهوت صورى (بأكثر مما يسعه أن يتقبل مثالية رومانسية) أقيم تحديا للعقل، لأنه يعتقد أن قيمة الحدس فوق الطبيعي يجب أن تختبر على محك العقل . ومرة أخرى فإنه يخشى التقشف الذي يجنح إليه الدين نتيجة لثنائية أشد من اللازم بين الجسد والروح ، لأن المذهب الإنساني - كما قلنا - يدعو إلى الاكتمال ، ويرغب في أن يستخدم القوى الخطرة لا أن يمحودا . وعلى خلاف الدين يفرد مكانا مهما لأدوات كل من العلم والفن ، ومع ذلك يتفق مع الدين في إدراكه الإرادة الأخلاقية كقوة فوق النفس العادية ، وحقيقة لا شخصية يمكن أن يشترك فيها كل البشر رغم تعدد أمزجتهم الشخصية ، وينبغي أن يكون اتجاههم إزاءها اتجاه خضوع . وهذا الإدراك - الذي قوته المسيحية لنا تقوية هائلة قد كان بالفعل ماثلا في المذهب الإنساني لدى الإغريق الذين رأوا أن الخطيئة التي لا تغتفر هي الوقاحة أو الادعاء، والكبرياء الصلف للعاطفة أو العقل ، وألا يكون المرء على ذكر من ربة الانتقام التي تكمن بالمرصاد لتأكيد الذات غير المتناسب. والمذهب الإنساني ، بما لا يقل عن الدين ، يأمر بفضيلة الاتضاع».

ومع كل الاحترام لنقد المستر فورستر الأدبى الرجيح ، ولمعان تقريره المألوف ، وهو مالابد أن يعجب به المرء ، يلوح لى أن هذه القطعة التي أوردتها مركب من الجهل والتحيز والتفكير المشوش والكتابة الرديئة . إن جملته الأولى ، التي أجدني حائرا في فهم معناها ، استعارة علمية زائفة غائمة ، وملاحظته القائلة : «إن المذهب الإنساني الصرف قانع بأن يصفها على هذا النحو بلغة الفيزياء» يلوح أنها تسلمه كلية لما يدعوه «الطبيعية» فإما أن تكون جملته الأولى - كما أظن - مجرد استعارة مستمدة من فيزياء القرن التاسع عشر ، وفي هذه الحالة لاتكون «وصفا» ولا يستطيع أحد أن يقنع بها ، أو أن يكون المؤلف مستسلما لعلم الأخلاق الآلي المؤسس على فيزياء من طراز عتيق - إن «الحقيقة المولدة للدين» عبارة توحى بمدرسة علم الإنسان الأقدم عهدا ، وهى إشارة متحوطة إلى أن الدين لايعدو أن يكون حالة شعورية تنتجها «حقائق» و«وقائع» فيزيقية أو شبه فيزيقية معينة . وكلمات المستر فورستر «يتردد» و«لايستطيع أن يحمل نفسه» تخفى دوجماطيقية وراء حصافة ظاهرية . فهو هنا يخلط ، على ما أظن ، بين صاحب المذهب الإنسائي والمذهب الإنساني . وإذا كان فرد من أصحاب المذهب الإنساني يتردد أو لا يستطيع أن يحمل نفسه ، فهذا اتجاه إنساني طبيعي تماما ، يتعاطف المرء معه ، ولكن إذا أكد صاحب المذهب الإنساني أن المذهب الإنساني يتردد ولا يستطيع أن يحمل نفسه فإنه يحيل التردد والعجز عن أن يحمل نفسه إلى عقيدة قطعية : وعلى ذلك فإن «أومن» Credo المذهب الإنساني تغدو Dubito . إنه يؤكد أن ثمة «مذهبا إنسانيا صرفا» غير متمش مع الإيمان الديني . وعندما يتقدم التفرقة بين المذهب الإنساني والدين ، قائلا إن المذهب الإنساني يعتقد أن قيمة الحدس فوق الطبيعي يجب أن تختبر على محك العقل يتساءل المرء: أي أنواع الدين هي التي يقابل بينها وبين العقل ، لأن هذا النوع من الاختبار قد اعتنقته الكنيسة قبل أن تنحت كلمتا «المذهب الإنساني» بزمن طويل . ثم نجد أن «خشية التقشف» مميزة لا للمذهب الإنساني فقط ، وإنما أيضا للبروتستانتية الليبرالية التي يلوح أحيانا أن المذهب الإنساني ينحدر منها ، إني أوافق على أن صاحب المذهب الإنساني النمطي لا ينظر إليه على أنه راهب ، ولكن المذهب الإنساني إذا مضى إلى حد أن يدرج في عقيدته «إنى أخشى التقشف» لايعدو أن يلزم نفسه بعقيدة قطعية أخرى مناهضة للدين . يقول المستر فورستر إن المذهب الإنساني «يرغب في أن يستخدم القوى الخطرة له أن يمحوها» ولكن أتراه يعتقد حقيقة أن الدين المسيحى ، باستثناء عدة تنوعات مهرطقة ، قد حاول في يوم من الأيام أن يمحو تلك القوى الخطرة؟ وإذا كان يظن أن الدين ينتقص من قدر العلم والفن فإن كل ما يسعنى أن أفترضه هو أن يكون تدريبه الديني قد جرى فى جبال تنسى ، إنه يقول إن المذهب الإنسانى يتفق مع الدين فى نقطة واحدة فقط: هى الإيمان بالإرادة الأخلاقية ، وقد كانت هناك يوما منظمة تدعى جمعية الثقافة الأخلاقية تقيم صلوات فى صباح الأحد : ويلوح أن هذا هو نوع الدين الليبرالى الذى سينحدر المذهب الإنسانى عند مستر فورستر إليه .

والحق أن المذهب الإنساني عند مستر فورستر أشد أخلاقية من أن يكون صادقا .
فمن أين تأتى كل هذه الأخلاق ؟ عندى أن من مزايا الدين السنى أنه يضع الأخلاق في مكانها الصحيح وعلى الرغم من كل الأشياء الشديدة اللهجة (والعادلة) التى قالها مستر بابت ومستر مور عن كانت يلوح أن الجيل الثاني من أجيال المذهب الإنساني قد أسس أخلاقياته على أساس قريب من أساس كانت . إن مستر فورستر يجد أن «الواقع الأساسي للخبرة أخلاقي» ولمن له عقيدة دينية محددة فإن تقريرا كهذا له معنى أما لصاحب المذهب الإنساني الوضعي الذي يدحض الدين فلا بد أن يكون له معنى مختلف . ويلوح أن ذلك المعنى قائم على ألوان من الغموض والخلط . بوسعى أن أفهم ، وإن كنت لا أقر الأنساق الطبيعية في الأخلاق ، والقائمة على علم الأحياء وعلم النفس التحليلي (وما هو سليم في هذه الأنساق إنما يتكون إلى حد كبير من أشياء كانت معروفة دائما) . ولكني لا أستطيع أن أفهم نسقا للأخلاق لا يلوح أنه قائم على شئ معروفة دائما) . ولكني لا أستطيع أن أفهم نسقا للأخلاق لا يلوح أنه قائم على شي الدين أو بكلا الأمرين ، حسب التحيز العقلي لكل فرد من أصحاب المذهب الإنساني .

إن المذهب الإنساني يعتمد إلى حد كبير - فيما أعتقد - على مواربات كلمة «إنساني» ، ويعتمد عموما على إضمار أفكار فلسفية واضحة متميزة لا وجود لها قط واعتراضي هو أن صاحب المذهب الإنساني - في فصله بين «الإنساني» و«الطبيعي» - يستخدم «فوق الطبيعي» الذي ينكره . لأني على اقتناع بأنه إذا قمع «فوق الطبيعي» هذا (وأنا أتجنب كلمة «روحي» لأنها يمكن أن تعنى أي شئ تقريبا) فستسقط على الفور ثنائية الإنسان والطبيعة. إن الإنسان إنسان لأنه يستطيع أن يتبين حقائق فوق طبيعية ، لا لأنه يستطيع أن يخترعها . فإما أن يمكن تتبع أي شئ في الإنسان على طبيعية ، لا لأنه يستطيع أن يجئ شئ من أعلى . وليس ثمة سبيل لتجنب ذلك الدور : فعليك أن تكون إما طبيعيا أو مؤمنا بما فوق الطبيعة . ولو أنك أزلت من كلمة «إنساني» كل ما منحه الإيمان بما فوق الطبيعة للإنسان فسيسعك أن تنظر إليه في «إنساني» كل ما منحه الإيمان بما فوق الطبيعة للإنسان فسيسعك أن تنظر إليه في نهاية المطاف على أنه لايزيد عن حيوان صغير بالغ الشطارة والقابلية للتكيف والعبث . وقد كان علم الأخلاق لدى المستر فورستر خليقا أن يكون أكثر «معقولية» لو أنه كان وقد كان علم الأخلاق لدى المستر فورستر خليقا أن يكون أكثر «معقولية» لو أنه كان

مطابقا لعلم الأخلاق عند مستر برتراند رسل ، أما بوضعه الراهن فهو صورة غير قابلة لأن يذاد عنها ، وبلا معنى ، دون أساس ديني(١) .

بديهى أن المشكلة الحقيقية هى ، ببساطة ، مشكلة كون الإنسان غير معصوم من الخطأ . فمستر فورستر ، كأغلب أصحاب المذهب الإنسانى ، قد درب على ما أعتقد ليكون رجل أدب ، والمذهب الإنسانى يحمل آثار رجل الأدب الأكاديمى . ومدخله إلى كل ميدان آخر من ميادين الدرس إنما هو من خلال الأدب . وهذا مدخل ملائم تماما لأنه لابد لنا جميعا من أن ندخل إلى مالا نعرفه بعدة محدودة من الأمور التى نعرفها . والمشكلة بالنسبة لصاحب المذهب الإنسانى الحديث هى أن الأدب ذاته يغدو بهذه الطريقة مجرد مدخل إلى شئ أخر . ولو أننا حاولنا أن نجعل شيئا يحل محل شئ أخر فمن المحتمل ألا يغدو سوى بديل هاو لذلك الشئ الآخر .

من المحتمل أن يتفق المستر فورستر وأنا على ما يسود دراسة الفلسفة فى الجامعات من جفاف (٢) . ومع ذلك فإن ثمة تدريبا فلسفيا ، وإنه لأمر مختلف عن التدريب الأدبى ، وثمة قواعد للعبة الفلسفة عن استخدام المصطلحات وتعريفها ، وإنها لأمر مختلف عن قواعد الأدب . قد يعتبر المرء دراسة الفلسفة عقيمة ، وفى هذه الحالة ، لا يجمل به أن يتفلسف . والأمر المحتمل هو أن يتفلسف المرء على نحو ردئ ، لأنه لا شعورى . وليس اعتراضى موجها إلى المذهب الإنسانى ، وإنما إلى مستر فورستر ، لأنه ليس من أصحاب المذهب الإنسانى بما فيه الكفاية ، ولأنه يلعب ألعاب الفلسفة واللاهوت دون أن يعرف قواعدهما .

وثمة جانب أخر لموقف المستر فورستر قد يظفر له بلقب «أحدث الوكون» . إنه

(۱) يلوح لى أن «العقل» عند مستر فورستر يختلف عن أى معادل إغريقى (λôyos) بكونه إنسانيا فقط: على حين أنه لدى الإغريقي كان ثمة شئ لاسبيل لتفسيره في الـ λôyos بحيث أنه كان مشاركة من الإنسان فيما هو قدسى ، انظر كتاب ماكس شلر الراحل

ر (Mensch und Geschichte (Neue Schweizer Rundschau) الماكا (Mensch und Geschichte (Neue Schweizer Rundschau)

(٢) ليست هذه غلطة المدرسين في المحل الأول وإنما غلطة نظام التعليم بأكمله ، الذي يكون التدريب جزءا منه . فتدريس الفلسفة لشبان لا خلفية لهم عن التعليم الإنساني وتدريس أفلاطون وأرسطو لشبان لا يعرفون اليونانية ، ويجهلون التاريخ اليوناني تفاما ، من المهازل المسوية في التعليم الأمريكي . وها نحن أولاء نحصد طاحونة هواء البراجماتيين والسلوكيين إلخ .. وإنها لخسارة عظيمة أن مستر برتراند رسل لم يتلق تعليما كلاسيكيا . ولم يقم المذهب الإنساني بخدمة أجل من نقده التعليم الحديث . انظر مقالة مستر بابيت الجديرة بالإعجاب عن الرئيس إليوت في مجلة «ذا فورام» منذ عدة سنوات مضت.

الملاحظة الشائقة لأن هذه اللعبة: لعبة جعل الأدب يضطلع بعمل الفلسفة وعلم الاخلاق والملاهوت ، تجنح إلى إضعاف حكم المرء وحساسيته في الأدب . غير أن هذا الجانب قد عرضه ، على أحسن نحو ، مستراكن تيت في مقالة له لن أتوقف عندها هنا . ولكني أود أن أذكر أن مستر فورستر في بحثه – كما يقول – عن «خصائص جنسية لم توجد قط» يبحث عن مرشد لدى :

«النحت الإغريقى (فى أى حقبة؟) وهوميروس وسوفوكليس وأفلاطون وأرسطو وقرجيل وهوراس والمسيح وبولس وأوغسطين وفرانسيس الأسيزى وبوذا وكونفوشيوس وشكسيير وملتون وجوته» (ص٢٤٢)

إن مستر فورستر ليس من الحماقة بالدرجة التى تجعله هذه القائمة يلوح عليها ، إذ يدنو – على نحو خطر – من مفهوم ثقافة رف الكتب ذى خمسة الأقدام ، وإنما هو لا يعدو أن يخلط بين وجهتين من وجهات النظر . فمن أجل الثقافة (وتصور مستر فورستر الثقافة إنما هو إذاعة لتصور أرنولا) هؤلاء الرجال هم نوع الثقات الذين نستطيع أن نبحث عنهم ، والرجل الذى ألم بهم جميعا سيكون – على قدر ما يمكن لهذا أن يمضى – رجلا أفضل ، بمعنى أكثر ثقافة ، من الرجل الذى لم يلم . ولكن البحث عن «روح» مسألة أشد جدية وخطرا مما يتصوره مستر فورستر ، وإنه لأكثر احتمالا أن ينتهى مستر فورستر إلى بلوغ الوقار منه إلى بلوغ الكمال . إن من هم جياع وعطاش إلى البر ، ولا ترضيهم وجبة سريعة في البار ، خليقون أن يتطلبوا ما هو أكثر ، ولئن تبعوا أي واحد من هؤلاء القادة ، فلن يسعهم أن يتبعوا كل الباقين . هؤ أكثر ، ولئن تبعوا أي واحد من هؤلاء القادة ، فلن يسعهم أن يتبعوا كل الباقين . حساء عديم الدسم . فالثقافة ، في نهاية المطاف ، ليست كل شي ، حتى على الرغم من أنه ليس ثمة ما هو كاف بدون الثقافة .

وبهذه الدوافع الغريبة المختلطة ، لا يعزو مستر فورستر إلى شكسپير كبير أهمية ، رغم أنه يقول عنه كلمة أو كلمتين بلهجة الراعى . ليس شكسپير إنسانى المذهب ، وليس حكم مستر فورستر على شكسپير بالحكم الأدبى ولا الأخلاقى . ويلوح لى أنه ينتقص من قدر شكسپير للأسباب الخاطئة ، تماما كما يلوح لى أن مستر مدلتون مرى – مع كل احترامى له – يمجد شكسبير للأسباب الخاطئة . ولئن كان شكسپير – كما يقول – معنيا بأن يعكس صورة الحياة أكثر مما يفسرها» ، وبالاذعان «الواقع أكثر مما ينجاوزه» فإنى خليق أن أقول إن مثل هذه المرأة الجيدة ، إن دعوتها مرأة ، تساوى تفسيرات كثيرة ، وأن مثل هذا الإذعان أعظم قيمة من أغلب التجاوزات . وإذا

اقتصرت على الحكم الأدبى فلن يمكنك أن تقول إن شكسيير أدنى من أى شاعر كتب في يوم من الأيام إلا إذا كنت على استعداد لأن تدعم رأيك بتحليل مفصل . وإذا انتقصت من قدر شكسيير بسبب نظرته الأدنى إلى الحياة فستكون قد خرجت من النقد الأدبى إلى نقد اجتماعى ، لأنك لا تنقد الرجل قدر ما تنقد العصر . إنى أوثر الشقافة التى أنتجت شكسيير، ولكنى لست على الشقافة التى أنتجت شكسيير، ولكنى لست على استعداد لأن أقول إن دانتى هو أعظم الشاعرين ، أو حتى إنه كان أعمق عقلا . ولئن اختار المذهب الإنسانى جوته وترك شكسيير ، لكان عاجزا عن أن يميز بين الحنطة والزوان .

إن مستر فورستر هو ما أدعوه مهرطقا: أي شخصا يمسك بناصية حقيقة ويدفع بها إلى النقطة التي تغدو عندها زيفا . وبين يديه يغدو المذهب الإنسائي شيئا أخر ، شيئا أخطر – لأنه أشد غواية لخير الأذهان – من السلوكية مثلا . وإني لأود أن أحاول التفرقة بين وظائف المذهب الإنساني الحق وتلك التي فرضها عليه المتحمسون .

ايست وظيفة المذهب الإنساني تقديم عقائد قطعية أو نظريات فلسنفية .
 فالمذهب الإنساني - لأنه ثقافة عامة - لا يعني بالأسس الفلسفية . وهو أقل عناية به العقل» منه بالفهم المشترك . وعندما يتقدم إلى التعريفات المضبوطة يغدو شيئا غير ذاته .

٢ – المذهب الإنساني يجنح نحو الاتساع والتسامح والتوازن والصحة . وهو يعمل ضد التعصب .

٣ - لا يستطيع العالم أن يستمر دون اتساع وتسامح وصحة بأكثر مما يمكنه أن يستمر دون ضيق وتعصب وترفض .

ليست مهمة المذهب الإنساني هي دحض أي شئ. وإنما مهمته هي الإقناع، حسب بديهياته ، غير القابلة للصياغة ، عن الثقافة وحسن الإدراك . وهو لا يطيح مثلا بحجج المغالطات التي من نوع السلوكية : وإنما يعمل بالذوق وبالحساسية التي دربتها الثقافة – وهو نقدى أكثر مما هو بناء . إنه لازم لنقد الحياة الاجتماعية، والنظريات الاجتماعية ، والحياة السياسية والنظريات السياسية .

وبدون المذهب الإنساني لا نستطيع أن نتمشى مع مستر شو ومستر ولز ومستر رسل ومستر منكن ومستر ساندبرج ومسيو كلودل والهر لودقيج ومسز ماكفرسن أو حكومات أمريكا وأوروبا .

٥ - لا يمكن أن تكون للمذهب الإنساني نظريات إيجابية عن الفلسفة أو اللاهوت.
 فقصاري ما يستطيع أن يساله - على أكثر الأنحاء تسامحا ، هو: هل هذه الفلسفة أو الديانة المحددة متمدينة أم لا ؟

٦ - ثمة نمط من الأشخاص ندعوه أصحاب المذهب الإنساني ، وعنده أن المذهب
 الإنساني يكفى . وهذا النمط قيم .

الذهب الإنساني قيم . (أ) في ذاته ، لدى «صياحب المذهب الإنسياني الخياص» الذي لن يجعل من المذهب الإنسياني بديلا للفلسفة والدين . (ب) كمكون وسيط ومقوم في حضارة إيجابية قائمة على عقيدة محددة(١) .

٨ - المذهب الإنساني ، في الختام ، صائب لأقلية صغيرة جدا من الأفراد . بيد أنه ثقافة وليس أي مساهمة في برنامج عام أو منصة تربط بين هؤلاء الأفراد . وليس لمثل هذه «الأرستقراطية الذهنية» الروابط الاقتصادية التي توحد بين أفراد «أرستقراطية مولد» .

ومثل هذا الحد المتواضع للمذهب الإنساني ، الذي حاولت أن أشير إليه فيما سبق (وليست هذه القائمة مستقصية أو محددة وإنما تتكون فقط من التحفظات التي تعن على الفور لذهنى) ستبدو أكثر من غير مرضية للجانب الأكثر أملا وطموحاً من المتفانين فيه في العالم . وأنا أود أن أفرق تفرقة قاطعة ، على أية حال ، بين ما يلوح لى المذهب الإنساني الصحيح والغامض بالضرورة وما يعنيه ت! . هيوم بالذهب الإنساني في ملاحظاته الواردة بكتابه «خواطر» . وأنا أتفق مع ما يقوله هيوم ، وأخشى أن يكون كثير من أصحاب الذهب الإنساني المحدثين ملتزمين ، صراحة أو ضمنا ، بوجهة النظر التي يستنكرها هيوم ، وأنهم بالتالي من رجال عصر النهضة أكثر مما هم من رجال عصرنا . وعلى سبيل المثال يذكر هيوم أن من خصائص المذهب الإنساني (بالمعنى الذي يستخدمه) «رفض الإيمان بالنقص الجنري لأي من الإنسان أوالطبيعة» ولست أستطيع أن أحول بين نفسي والشعور بأن مستر فورستر ، بلا ومستر بابيت ، أقرب إلى رأى روسو منهما إلى وجهة النظر الدينية . ذلك أنه ليس يكفى أن نهاجم رؤى القابلية للكمال الرومانتيكية كما يفعلان، فالنظرة الإنسانية الإنسانية الحديثة تتضمن أن الإنسان قابل للكمال ، أو قادر على تحسن لا حد له ،

(١) ثمة إدماج شائق للمذهب الإنساني في شخصية دينية مرموقة يتجلي في كتاب البارون قون هوچل الراحل «رسائل إلى ابنة أخ »

لأن الاختلاف الوحيد - من وجهة النظر تلك - إنما هو اختلاف في الدرجة - بحيث أن هناك دائما أملا في درجة أعلى وإنه لمما يشرف هيوم كثيرا أنه اكتشف بنفسه أن ثمة مطلقا لن يتمكن الإنسان من أن يبلغه قط . فعند صاحب المذهب الإنساني الحديث ، كما عند الرومانتيكي ، «تختفي مشكلة الشر ، ويختفي مفهوم الخطيئة» . وهذا يتمثل في وهم مستر فورستر عن الإنساني على نحو طبيعي أو نموذجي (ص٢٤١) (ولو كان مستر فورستر قد التقي بالمسيح أو بوذا أو القديس فرانسيس أو بأي شخص يشبههم أقل شبه فإني لأشك فيما لو كانوا سيلوحون له متمشين مع هذا المثل الأعلى من الطبيعية بنسبة ١٠٠٠٪) . وقد وضع هيوم المسئلة بكاملها في فقرة واحدة :

«أعتقد أن التصور الدينى لقيم قصوى صحيح وأن التصور الإنسانى النزعة خاطئ . وبطبيعة الأشياء فإن هذه المقولات ليست حتمية كمقولات الزمان والمكان وإنما هي تعادلها في موضوعيتها . وعند الحديث عن الدين فإن هذاالمستوى من التجريد هو الذي أود أن أشير إليه ، وليس لدى شئ من مشاعر النوستالجيا أو توقير التقاليد أو الرغبة في إعادة الإمساك بعاطفة فرا انجليكو ، التي يبدو أنها تبث الحماسة في أغلب المدافعين المحدثين عن الدين . إن كل هذا يبدو لي هراء . فالمهم هو ما لا يلوح أن أحدا يدركه : إنها العقائد القطعية كعقيدة الخطيئة الأصلية التي هي أقرب تعبير عن مقولات يدركه : إنها العقائد القطعية كعقيدة الخطيئة الأصلية التي هي أقرب تعبير عن مقولات الاتجاء الديني وأن الإنسان ليس كاملا بأي معنى وإنما هو مخلوق شقى يمكنه مع ذلك أن يدرك الكمال . فليست المسألة إذن هي أني أتحمل العقيدة القطعية من أجل العاطفة وإنما أنه من المكن أن أزدرد العاطفة من أجل العقيدة» .

فهذا تقرير يحسن المستر فورستر ، وكل علماء اللاهوت الأحرار ، صنعا بأن يتدبروه ، إن أغلب الناس يظنون أن بعض الناس – لأنهم يستمتعون بترف العواطف المسيحية وانفعال الطقوس المسيحية – يزدردون أو يتظاهرون بأنهم يزدردون عقيدة لا يمكن تصديقها ، وعند أناس آخرين أن العملية عكس ذلك بالضبط . فالموافقة العقلية قد تجئ متأخرة ، والاعتقاد الذهني قد يأتي ببطء ، ولكنهما يصلان حتما ، دون منافاة للأمانة والطبيعة . إن وضع العواطف في نسق إنما هو مهمة تالية ، وشاقة إلى حد عظيم ، فالحرية العقلية أسبق وأيسر من الحرية الروحية الكاملة .

ليس هناك تعارض بين الاتجاه الدينى والاتجاه الإنساني النزعة الخالص ، فكلاهما ضرورى للآخر . ولأن طراز مستر فورستر من المذهب الإنساني يلوح لي غير خالص ، أخشى أن يسوء مركز كل مذهب إنساني ، في نهاية المطاف .

### من «تشارلز ويبلى»

(1471)

ثمة صعوبة خاصة ، أخبرها لأول مرة ، في محاولة تقدير الإنتاج الأدبى لكاتب يتذكره الإنسان ، في المحل الأول ، كصديق . وليست المسألة هي أن المرء يجنح إلى أن يمسك عن مدحه بدافع من التحفظ والخشية من ألا يكون حسه نقديا بقدر ما هي أن حكم المرء عليه خليق حتما بأن يكون مزيجا من الانطباعات عن العمل والانطباعات عن الرجل نفسه . وكل من عرف تشارلز ويبلي ، وأتيحت له فرص كثيرة للاستمتاع بحديثه، يعرف قوة الانطباع الذي كانت شخصيته تستطيع أن تحدثه في مثل هذه المحادثات ، ويعرف مدى صعوبة تقييم الكتابات التي تبقى مستقلة عن الرجل الذي رحل .

ومما يزيد من صعوبة المهمة تلك الحقيقة الماثلة في أن مكانه الحق في التاريخ لايمكن للأجيال القادمة أن تستنتجه كلية من الكتابات التي يخلفها وراءه وحدها ، والحقيقة الماثلة في أن قسما كبيرا من العمل الذي رمي بنفسه في غمرته ، على أشد الأنحاء حساسا ، إنما هو من النوع الخليق بأن يدعى زائلا ، أو لا يرجع إليه في المستقبل سوى دارس منقب في عصر مضى ، لقد كان إلى حد كبير من النوع الذي يدعى صحافة . وأرجو أن يُغفر لي استطرادي ، الذي هو في الحقيقة بمثابة ديباجة إذا أنا تحدثت عن طبيعة النشاط الذي تومئ إليه هذه الكلمة على نحو فضفاض. فالتفرقة بين «الصحافة» و«الأدب» عقيمة تماما ، إلا أن نعمد إلى مقابلات غليظة ، كالمقابلة بين «تاريخ» جيبون وجريدة الليلة المسائية . ومثل هذه المقابلة هي ، في حد ذاتها ، أغلظ من أن تكون ذات معنى . ومعنى هذا أنك لا تستطيع أن تقيم أي تفرقة نافعة بين الصحافة والأدب على أساس درجات القيم الأدبية وحدها ، كما لو كان الفرق بينهما هو الفرق بين ما أحسنت كتابته ، وما أحسنت كتابته على نحو فائق : فإن رواية من الدرجة الثانية ليست صحافة ، ولكنها بالتأكيد ليست أدبا . إن اصطلاح «الصحافة» قد تدهور في الثلاثين سنة الأخيرة ، وإنه لمن المناسب بوجه خاص ، في هذه المقالة ، أن نحاول أن نعيده إلى معناه الأكثر دواما . وعندى أن أدق تعريف لهذا الاصطلاح ، وأشمل تعريف ، إنما ينجمان عن تأملنا حالة الذهن ونمط الذهن المعنى بكتابة ما يسلم الجميع بأنه خير أنواع الصحافة . إن ثمة نمطا من الذهن ، وإنى

لشديد التعاطف معه ، لا يستطيع أن يتحول إلى الكتابة ، أو لا ينتج خير كتابته ، إلا تحت ضغط مناسبة فورية ، وهذا النمط من الذهن هو ما أنوى أن أعالجه باعتباره ذهن الصحفى ، والأسباب الكامنة تحت ذلك قد تختلف : فقد يكون السبب انشغالا حارا بقضايا اليوم ، أو هو قد يكون (كما هو الشئن معى) خمولا أو كسلا يتطلبان منبها فوريا ، أو عادة تكونت من الضرورة الباكرة لكسب مبالغ صغيرة من المال بسرعة ، فليست المسألة هي أن الصحفي يعالج مادة مختلفة عن تلك التي يعالجها سائر الكتاب بقدر ما هي أنه يعمل بدافع آخر مختلف لا يقل عن دوافعهم شرفا وكثيرا ما يكون أشرف .

إن الإهانة التي توجه عادة إلى الصحفي هي ما يقال من أن عمله ليس له إلا أهمية عابرة ، يراد به أن يحدث تأثيرا قويا فوريا ، وقد قدر له النسيان الأبدى بعد إحداث ذلك التأثير الفورى . ومهما يكن من أمر ، فإن الاقتصار على القول بهذا معناه أن نتجاهل الأسباب التي قد تجعل الكتابة «زائلة» ، والتطبيق الفض فاض لتلك الصفة ذاتها ، فضلا عن المصادفات الغريبة التي تحمى قطعة كتابة من النسيان . إن من تشدهم جاذبية چوناثان سوفت القوية يقرأون ويعيدون قراءة «رسائل صاحب محل القماش» ببهجة مسحورة ، وهذه الرسائل صحافة طبقا لما ألمحت إليه من تعريف الكلمة ، إذا كان شيّ كذلك . بيد أن «رسائل صاحب مجل القماش» بندهو من الأهمية في الأدب الانجليزي الآن ، وأساسى لأي امرئ يود أن يكون عارفا بأدب انجلترا ، إلى الحد الذي نتجاهل معه المصادفة التي ما زلنا بها نواصل قراعه . ولو لم يكن سوفت قد كتب «رحلات جلقر» قط ، ولو لم يكن قد لعب دورا يستوقف النظر ودراميا في الحياة السياسية ، ولو لم يكن هذا المجنون المدهش قد كمل حقوقه هذه في التبريز بحياة خاصة بالغة التشويق ، فماذا كان يكون مكان «رسائل صاحب محل القماش» الأن ؟ لقد كانت خليقة أن يمتدحها بين الحين والحين دارس ما للتاريخ الأنجلو - أيرلندي لتلك الفترة تصادف ، بتوافق غريب ، أن يكون على درجة غير عادية من المضاء الأدبى ، ولما قرأها أحد غيره . وكان هذا المصير ذاته خليقا أن يقهر كتيبات دفو ، لو لم يكن مؤلف «روبنسن كروسو» و«مول فلاندرز» ، أو كتيبات صموئيل چونسون ، لو لم يكن بطل بوزول ، وإذا تحولنا إلى كاتب إنجليزى أخس عظيم ، من نوع بالغ الاختلاف ، فلنفترض أن جون هنرى نيومان لم يكن أيضا القائد العظيم للكنيسة الانجليزية ، الذي وصف جلاد ستون ردته بأنها «كارثة»، وأنه لم يلعب الدور البارز الذي لعبه في القرن التاسع عشر ، ولنفرض أيضا أن مادة كتابه «الدفاع» Apologia كانت في مثل موات موضوع نصف بنس وود في أيرلندا فمن - سوى قلة من خبراء الأساليب القادرين على التمييز - كان سيقرأ ذلك الكتاب الآن و أو بعد قرن من الآن ؟ من المؤكد أن «دفاع» Apologia نيومان صحافة كصحافة سويفت أو ديفو أو چونسون ، ولنورد مثلا من الجانب المقابل .

من المحقق أن رسائل «مارتن ماربريليت» ليست نثرا فاتنا في مثل فتنة خير نثر سويفت أو ديفو أو چونسون أو نيومان . فهي تنتمي إلى فترة أشد فجاجة ، ولكنها ، مع ذلك ، تشتمل على بعض قطع بالغة الفتنة بالتأكيد ، والجدل فيها بأكمله يدور على مستوى أدبي عال ، ولكن من الذي يقرؤها الآن سوى عدد بالغ الضائة من الناس ، أولئك الذين يهتمون بالمنازعات الدينية لتلك الحقبة ، وأولئك الذين يهتمون بالأساليب النثرية في تلك الحقبة . وهولات المنتف الذي يتكلم النثرية في تلك الحقبة ، وأولئك الذين يهتمون بالأساليب الإنجليزية ؟ إن الأسلوب الأدبي أحيانا ما تنسب إليه خواص تكاد تكون سحرية ، أو يخلع عليه شرف كونه مستودعا غامضا لمادة لم تعد تشوق أحدا . وهذا بعيد عن أن يخلع عليه شرف كونه مستودعا غامضا لمادة لم تعد تشوق أحدا . وهذا بعيد عن أن يكون حقا بصورة مطلقة . فالأسلوب وحده لا يستطيع أن يحفظ (شيئا) ولا شئ سوى الأسلوب الجيد ، متصلا بمضمون على حظ دائم من التشويق ، يمكن أن يحفظ . وكل بقاء أخر ، كبقاء صحافة سويفت أو ديفو ، إنما يرجع إلى مصادفة سعيدة . وحتى الشعر ليس محصنا ضد هذا رغم أن الشعر يعنى عادة بأمور أبسط وأبقي مما يعنى به أي شئ آخر إذ من ذا – باستثناء الدارسين وباستثناء القلة المتطرفة التي ولدت بميل طبيعي إلى مثل هذا النوع من الأعمال أو من دربوا أنفسهم عمدا على التذوق بميل طبيعي إلى مثل هذا النوع من الأعمال أو من دربوا أنفسهم عمدا على التذوق بميل طبيعي إلى مثل هذا النوع من الأعمال أو من دربوا أنفسهم عمدا على التذوق الصائب – يستطيع الآن أن يقرأ قصيدة «الملكة الحورية» بأكملها مستمتعا ؟

وعلى ذلك فقد كان تشارلز وبلى صحفيا بمعنى أنه كان يكتب ، أساسا ، من وحى المناسبات ، إما فى تعليقه الشهرى على الناس والأحداث والكتب المتداولة ، أو فى مقالاته ومقدماته ، أو أحيانا فى محاضرة يلقيها ، مع استثناء واحد واضح هو ذلك الكتاب الجذاب الذى يدخل فى باب أدب التراجم كتاب «لورد چون مانرز وأصدقاؤه» .

ربما كان – فيما أظن – قد أسرف بعض الشئ في تقدير فضائل بولينبروك كسياسي ولطف من أغلاطه أكثر مما ينبغي ، بسبب لمعان وحيوية أسلوب بولينبروك والجاذبية الكبرى لشخصيته . (ومن ناحية أخرى ، يلوح لى أنه قد منح مافرز وسميث حقهما إزاء ديزارئيلي الأشد لمعانا) . ومهما يكن من أمر فإن علاقة سياسة أحد السياسيين بأسلوبه النثرى ليست بالأمر التافه ، ونستطيع أن نجد مواد معملية شائقة في كتابات مستر ماكدوناك ومستر لويد جورج وكذلك ، على وجه الخصوص ، في كتابات مستر ونستون تشرشل .

إن الناس يتحدثون أحيانا ، دون وضوح ، عن الأسلوب التحدثى فى الكتابة وأشيع من ذلك أن ينعوا الانفصال بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة ومن الحق أن اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة يمكن أن تنساقا ، متباعدتين ، أكثر مما ينبغى – والنتيجة النهائية لذلك هي تكوين لغة مكتوبة جديدة . ولكن ما ننساه هو أن تطابق اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة خليق ، من الناحية الفعلية ، أن يكون أمرا لا يحتمل . ولو أننا تحدثنا بالطريقة التي نكتب بها ، لما وجدنا أحدا يستمع إلينا . بينما إذا كتبنا بالطريقة التي نتحدث بها ، لما وجدنا أحدا يقرؤنا . فاللغة المنطوقة واللغة المكتوبة لاينبغى أن تكونا شديدتي القرب أكثر مما ينبغى ، كما لاينبغى أن تكونا شديدتي البعد أكثر مما ينبغى . وأسلوب هنرى چيمز الأخير على سبيل المثال ليس أسلوبا تحدثيا بالضبط ، وإنما هو يمثل الطريقة التي كان هنرى چيمز ، في مرحلته الأخيرة ، يملى بها على سكرتيرته . إن المونولوج الشهير ، في ختام رواية «يوليسين» لا يمثل الطريقة التي يفكر بها ، من الناحية الفعلية ، الأشخاص من أي من الجنسين ، وإنما هو محاولة بالغة البراعة من جانب أستاذ للغة ليخلق وهم عملية عقلية ، من طريق وسيط مختلف . هو الكلمات المكتوبة .

ومن المحقق أن كل خلق أدبى ينبع إما من عادة الحديث مع النفس أو من عادة الحديث مع الآخرين ، وأغلب الناس عاجزون عن أداء أى من هذين الأمرين ، ولهذا تكون حياتهم على مثل هذا القدر (الذى نراه) من النشاط . غير أنه ينبغى على أى امرئ يرغب فى الكتابة أن يدع نفسه ينطلق فى واحد أو آخر من هذه الاتجاهات ، لأنه ليس هناك سوى أربع طرق للتفكير : أن يتحدث المرء إلى الآخرين ، أو أن يتحدث بعض الناس إلى بعض ، أو أن يحدث المرء نفسه ، أو أن يتحدث إلى الله .

كان وبلى يمتاز بخاصة أخرى ليست منبتة الصلة بالخاصة السابقة ، وإنها لأساسية للناقد الأدبى . فالمطلب الأول للنقد الأدبى ، كما لكل منشط أدبى أو فنى آخر ، هو أن يكون شائقا . والشرط الأول لكى تكون شائقا هو أن تكون لديك الحصافة التى تجعلك لا تختار إلا تلك الموضوعات التى تكون شغوفا بها حقا ، وتلك التى تناسب مزاجك . إن شمولية المعرفة إنما هى مطمع أقل سرابية من شمولية الذوق .

لم يكن ناقدا كتبيا من طراز چيمز رسل لويل . ولئن كان يتحدث عن كتاب وصحفيى القرنين السادس عشر والسابع عشر الأدنى مرتبة ، ممن كان يتعاطف معهم كثيرا ، ويشعر إزاءهم بكبير سخاء ، فإنه ما كان يفعل ذلك قط لكى يرفعهم فوق المكان

الذى يستحقونه . لقد كان خليقا أن يقول : إن تاريخ الأدب يبسط دائما إلى قاعة شهيرة فيها تماثيل نبيلة علاها التراب ، وقائمة أسماء تستخدم فى تزيين قباب المكتبات ولكن الرجل السرى honnête homme فى التذوق الأدبى لا يمكن أن يقنع بعبادة بضع ذوى صيت محنطين ، وإنما يجب أن يكون له خيال وقلب لكى يرغب فى الشعور بالأدب كشئ حى . ونحن نستطيع أن نلمس حياة الأعمال الأدبية العظيمة فى أى عصر ، على نحو أفضل ، إذا عرفنا شيئا عن الأعمال الأدنى منها .

وكما قلت من قبل . فقد كان وبلى يمتلك ما ربما كان أول الملكات النقدية قاطبة ، وبدونها تكون سائر الملكات عقيمة : أعنى القدرة على أن يميز الأسلوب الحى من الميت . (وقد يكون لى أن أدس بين قوسين هنا أنه على الرغم من أنه لم ينقد قط على الورق أيا من كتاب جيلى ، فإنى وجدته فى محادثاتى معه قادرا على أن يتبين الحيوية حتى لدى الكتاب الذين ليس لديه كبير تعاطف معهم) . وإنه لأمر راجع إلى بصيرته وحماسه – الكتاب الذين ليس لديه كبير تعاطف معهم) . وإنه لأمر راجع إلى بصيرته وحماسه إلى حد كبير – فضلا عن مجهوده فى التحرير ، أن يكون المترجمون التيودوريون قد غدوا معترفا بهم على النحو الذي يستحقونه .

## من «التعليم الحديث والكلاسيات»

#### (1447)

كثيرا ما تناقش قضايا التعليم وكأنما هي لا صلة لها بالنظام الاجتماعي الذي يمارس التعليم في ظله ومن أجله . وهذا سبب من أكثر الأسباب شيوعاً في أن الإجابات المقدمة (عن هذه المسائل) غير مقنعة . ففي إطار نظام اجتماعي محدد فقط ، يكون لنظام التعليم أي معنى . ولئن لاح أن التعليم اليوم في تدهور ، ولئن لاح أنه يزداد حظا من العماء فذلك راجع – في المحل الأول – إلى أنه ليس لدينا نظام مستقر ومرض للمجتمع ، ولأن آراعنا عن نوع المجتمع الذي نريده غامضة ومختلفة معاً . فالتعليم موضوع لايمكن أن يناقش في فراغ : وأسئلتنا عنه تثير أسئلة أخرى : اجتماعية واقتصادية ومالية وسياسية . ودلالته إنما تشمل مشاكل أبعد مدى حتى من اجتماعية واقتصادية ومالية وسياسية . ودلالته إنما تشمل مشاكل أبعد مدى حتى من الذي نريده عموما ، ولابد لنا من أن نشتق نظريتنا في التعليم ينبغي علينا أن نعرف ما الذي نريده عموما ، ولابد لنا من أن نشتق نظريتنا في التعليم من فلسفتنا في الحياة .

يكاد يكون بوسع المرء أن يتحدث عن أزمة في التعليم . فثمة مشاكل خاصة بكل بلد ، وبكل حضارة ، كما أن ثمة مشاكل خاصة بكل أب : غير أن هناك أيضا مشكلة عامة تواجه العالم المتحضر بأكمله ، وتواجه العالم غير المتحضر بقدر ما يتلقى التعليم على يدى المتحضرين الأكثر تفوقا : مشكلة قد تكون حادة في اليابان أو في الصين أو في الهند بقدر ما هي حادة في بريطانيا أو أوربا أو أمريكا .

\* \* \*

والآن فعلى حين أن اللبرالية قد ارتكبت حماقة التظاهر بأن أى موضوع فى مثل صلاحية أى موضوع آخر للدرس ، وأن اللاتينية واليونانية ليستا ، ببساطة ، أفضل من لغات أخرى كثيرة ، فإن الراديكالية (وهى نسل الليبرالية) تنحى هذا الاتجاه القائم على التسامح الشامل ، وتعلن أن اللاتينية واليونانية موضوعات ليس لها كبير فحوى ، لقد أثارت اللبرالية حب استطلاع سطحيا ، وقط لم يحدث أن وضع مثل هذا القدر الكبير من المعلومات المتفرقة فى متناول كل شخص بدرجات من التبسيط تتكيف مع قدرة كل إنسان على التمثل ، وإن خلاصات مستر ه . ج ، ولز المسلية لشاهد على

المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلم المسلم المسلم المسلم المسلمان ا إنسان أن الكون يتسع وإلا فهو ينكمش وفي غمرة حب الاستطلاع المشق حول هذه الطرائف العادا عدادا كبيرة من الناس - كُنْبُيرٍ منهم فقراء ومحتاجون - يظَّنُونَ إنهم يرقُون أذها اللهم، أو ينفقون وقت فراغهم في مشغلة جديرة بالثناء . ثم تتَقَلُّهم لعصرنا هم أمثال لنين وتروتسكي وجوركي وستالين ، وكَّذلك أمثال آينشتاين ويلانك وهنت مورجان . وعند هذا التهاقيد أن المعرفة تعنى «في المحل الهيل المعرفة العلمية العالم من حولنا وبأنفسنا» ومن المكن أن يفسر هذا التقرير تفسيل محترما ، ولكني أُحْشِي ألا يكون الناقد قد عنى به أَكْشِ مِما يعنيه رجل الشارع . فب «الهرفة العلمية بالعالم في حولنا ، لايعنى فهم الحياة ، وبالعرفة العلمية لأنفسنا لايعنى معرفة النفس . خلاصة القول أنه على حين أن اللبرالية لم هجيرف ما الذي تريده من التعليم فيان الراديكالية تعرف وإنها لتريد الشيئ الخطأ . الم

A Light of the last of the las

The trailing of the state of th

#### شروع القومى للترجمة

النو الموليا (طبعة ثانية) الوثنية والإبهلام التراث المسكوفي كيف تتم كتابة الشكهارير ثريا في غيبوبة اتجاهات البحث السانيّ العلوم الإنسانية والفلسفة مشعلو الحرائق التغيرات البيئية خطاب الحكابة مكتال طريق الهريين ديانة السامَيْكِيْ التحليل النفسي الحركات الفنية أثننة السوداء

مختارات الشعر السيائي في أمريكا اللاتينية 🥄 الأعمال الشعرية الكاملة فعرة إلعلم خوخة والهرجوخة مذكرات رحكاله عن المصريين تجلى الجميل ظلال المستقبل مثنوي دين مصر العام التنوع البشري الخلاق

رسالة في التسامح ﴾ الموت والوجود الوليمية والإسلام (ط٢)

مصالكر كراسة التاريخ الإسلامي الانقراض الانقراض التاريخ الاقتصالي لأشيقيا الغريبة

الرواية العربية

جون کوين َ ك، مادهو بانيكاُرُّ جورج جيمس انجا كاريتنكوفا إسماعيل فصيح ميلكا إفيتش و لوسيان غولدمان لاكس فريش أنْدُكُونِ. جودى جيرار ڳلِپيتي فيسوافا شيكريسكا ديفيد براونيستور وي روبرتسن سميث جان بيلمان نويل إنوارد لويس سميث مارتن برنال

چورج آلگائيريس ج. ج. کراوٽلاري صمد بهرنجي جون أنتيس هانز جيورج جادامر باتريك بارندر مولانا جلال الدين الرومي محمد حسين هيكل جُونُ کُلولِك

جيمس ﴿ كار س ك. مادهو باللكي جان سوقاجيه ديفيد روس

أ. ج. هويكنز

روجر ألن

ت : مُحَمَّوْنَ مِحِمد عاشور ت: محمد معتصَّحُ وعيد الجليل الأردى وعمر حلي

ت: هناء عبد الفتّالي، ت: أحمد محمود

ت: أحمد درويش

ت: أحمد فؤاد بلبع

ت : شوقى جلال

ت: أحمد الحضري

﴿ يُوسِفُ الأنطكي

ت الإلميطفي ماهر

ت : محمد علاء الدين منصور

ت: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد

ت : عبد الوهاب علوب

ت : حسن المودن

ت: أشرف رفيق عفيقي

ت: لطفي عبد الوهاب/فاروق القلضي/حسين التينيخ/منيرة كروان/عبد الوهاب علوب

تُ لِلْمُهْمِدِ مصطفى بدوى

ت: طلعكانهين

ت : نعيم عطيعًا

ت: يمنى طريف الكوليم بدوى عبد الفتاح

ت: ماجدة العنائي

ت : سيد أحمد على الناصُ

ت : سعيد توفيق

ت : بکر عباس

ت : إبراهيم الدسوقي شتا

وي أحمد محمد حسين هيكل

ت: منگرگهرسنه

ت: بدر الدين

ت: أحمد فؤاد بُلُبُدُ

ت : عبد السنتار الطوجي ﴿ مَنْ الوهاب علوب

ت : مصطفى إبراهيم فهعيُّ

ت : أحمد فؤاد بلبع

ت : د. حصة إيراهيم المنيف

يول . ب والاس مارتن بريجيت شيفر ألن تورين بيتر والكوت أن سكستون بيتر جران بنجامين بارير **اُوڭ**لىڭاڭچ<sub>ەرىيا</sub>ت ألدوس الكهيلي روبرت ج دٽياڻ بابلو نيرودا رينيه ويليك فرانسوا بوما هـ . ت ـ نوريس جمال الدين بن الشيخ داريو بيانويبا وخ. م بينياليستي روهههنیز وروجر بیل أ . فُ اللهمجيتون ج . مايكل و(التون چون بولکنجهوم کن فديريكو غرسية لوركأ فديريكو غرسية لوركا فديريكو غرسية لوركا كارلوس مونييث جوهانز ايتين شارلوت سيمور – سميث رو(﴿وَکِیکِارت رينيه وباللج ألان وو*د* " برتراند راسل أنطونيو جالا فرناندو بيسوا فالنتين راسبوتين عبد الرشيد إبراهيم

أوهيئيو تشانج روبريجت

المائي والحداثة نظريات إلهارد الحديثة واحة سيوة ومواسيقاها نقد الحداثة الإغريق والحسد قصائد حب ما بعد الركزية الأوربية عالم ماك اللهب المزدوج كيبيد عدة أصياف اَلْلُوٰكِيِّ المفدور عشرون تهميدة حب تاريخ النقدُّ ﴿ اللَّهِ الْمُدِّيثِ (١) حضارة مصر ألفوعونية الإسلام في البلقان 🖔 ألف ليلة وليلة أو القول الأَنْكُلُكُلُ مسار الرواية الإسبانو أمريكية العلاج النفسي التدعيمي

الدراما والتعليم الفهوم الإغريقي للمسرح ما ورا العلم الأعمال الشيولية الكاملة (١) الأعمال الشعريا الكاملة (٢) مسرحيتان المحيرة التصميم والشكل موسوعة علم الإنسان لذَّة النَّص يُرْريخ النقد الأدبى الحديث (٢) برش ند راسل (سیرة حیاة)

في مُدُّجُ لِلكِيمِلِ ومقالات أخرى خمس مسكرهيات أندلسية مختارات نتاشا العجوز وقصص أنجرى العالم الإسلامي في أوائل القرنَّ العِيْسَ فِي ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية

ت: أحمد محمود ت: المهلاكي أيجريف ت : مارلين تَالْالِهُمِرَ ت : أحمد محمودٌ ﴿ ۞ إِنَّ ت : محمود السيد عليَّ ت : مجاهد عيد المنعم مج ت : ماهر جريجاتي ت: عبد الوهاب علوب ٍ إِنَّ : محمد برادة وعثماني المياود ويوسف الأنط ﴿ محمد أبو العطا بيتر ، ن ، نوفاليس وستيفن ، ج ، ت : لطفي فطيم وعادل دمرداش ت : مرسى سلام الدين ت : محسن مصنیالی ت : على يوسف على ً ت: محمود على مكى ت : محمود السيد ، ماهر ال ت : محمد أبو العطا ت: السيد السيد سهيم کی صبری محمد عبد الغنی مراجعة وإشراف: محمد الجوهري ت: محمه ﴿ يُرِيرِ الْبِقَاعِي . ت : مجاهد علي المناهم مجاهد ت : رمسىيس عوَّظن ت : ر<u>مسیس عوض</u> ت : عبد اللطيف عبد الأ ت : المهدى أخريف ت : أشرف الصياغ ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهّ

ت : خليل كلفت

ت : أنور مغيث

ت : منيرة كروان

بت: محمد عيد إبراهيم

گاعاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ملجد

ت : حياة جاسم محم ت: جمال عبد الرحيم

💥 عبد الحميد غلاب وأحمد حساد

اً رُجِمٍ فو السيدة لا تصلح إلا للرمي أضياسي العجور ت ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِلْيُوتِ چين . ٻُ۞ڰٛۿؠيکنز للقن استجابة القارئ صلاح اللين والمماليك في مصر ل ـ ا . سيميئوُفار فن التراجع والسير الذاتية أندريه موروا جاك لاكان وإغوام التحليل النفسي مجموعة من الكتاب تاريخ النقد الأسبى الكليكي ٢ رينيه ويليك العولة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية رونالد روبرتسون شعرية التأليف بوريس أوسينسكي گيألكسندر بوشكين بوشكين عند «نافورة الدموع» للفكيت اندرسن الجماعات المتخيلة ميجين جي أونامونو ∾ہسرح میجیل *هیگیت*ارات غوتفريد بي 🚓 موسويعة الأدب والنقد مجموعة من الكيال منصور ﴿ الْحَالِيجِ (مسرحية) مبلاح زكي أقطاي طول الليل جمال مير صادقي نون والقلم جلال أل أحمد الابتلاء بالتغرب جلال أل أحمد الطريق الثالث أنتونى جيدنز وسم السيف هِیجل دی ترباتس المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق للأوكر الاسوستكا إساليب ومضامين المسرح إليميبانوأمريكي المعاصر كارلوس آهيڪان محدثات العولمة مايك فيذرستون ويهكوت لاش العب الأزل والصحبة صعويل بيكيت مختارات من السيرج الإسباني أنطونيو بويرو باييخو ثلاث زنبقات وورده قصص مختارة هوية فرنسا فرنان برودل الهم الإنساني والابتزاز الصبهيهي نماذج ومقالات تاريخ السينما العالمية يويقيد روينسون مساءلة العولمة بو ميرست وجراهام تومبسون النص الروائي (تقنيات ومناهج) بيرنأر فاليط السياسة والتسامح عبد الكريد الكيطيبي قبر الهجربي يليه آياء عبد الوهاب الموكي أوبرا مَاْهُوْلِكِنِي برتولت بريشت

چيرارچينيت

د، ماريا خيسوس روبيير

مدخل إلى النحي إلجامع

الأدب الأندلسي

ت : کیکئ محمود ت : **فۇ**اد ئىچىكىي ت : حسن ناظم والمي حاكم ت : حسن بيومي ت: أحمد درويش ت: عبد المقصود عيد الكريم ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد ت : أحمد محمود ونورا أمين التين سعيد الغانمي وناصر حلاوي المحكم الغمرى ت : مُلْكُمِع طارق الشرقاوي ت : محموّلاً الهَهْبِيدِ على ت : خالد المعالي الله ت : عبد الحميد شيكًا ت: عبد الرازق بركات ت : أحمد فتحى بوسف شتاً ت: ماجدة العنائي ت: إبراهيم الدسوقي شتا الدين أحمد زايد ومحمد محيى الدين تهميم مبروك ت: مُكْلِيهِناء عبد الفتاح

> ت: نادية جمال ﴿ اللَّهُ عِنْ ت : عبد الوهاب علوبُّ ت : فوزية العشماوي ت : سری محمد محمد عب ت: إبوار الفراط

> > ت: بشير السباعي ﴿ إِنَّ أَشْرِفَ الصِبَاغَ ت البراهيم قنديل

ت: إبراههم فتحى ت : رشيد بنهمي

ت: عز الدين الكواهي الإدريسي

ت : محمد يئيس

ت: عبد الغفار مكاوى

ت : عبد العزيز شبيل

ت : د. أشرف على دعدور

وره الفالي في الشعر الأمريكي المعاصر نخبة ت : محمد عبد الله الدِّ تلاث براسك عن الشعر الانداسي مجموعة من النقاد ت : محمود علی مکی حروب المياه چون بولوك وعادل دروي ت : هاشم أحمد محمد النساء في العالم الثواً حسنة بيجوم ت : منى قطان المرأة والجريمة فرانسيس ميندسون ت : ريهام حسين إبراهيم الاحتجاج الهادئ أرلين علوى ماكليود گُنه إكرام يوسف گېکادی پلانت راية التمرد ت الكمد حسان مسرحينا حصاد كونجي وسكان المستنقع وول شوينكا ت : نسيم مجلِي يخرفة تخص المرء وحده فرچينيا ﴿ وَإِنْ ت : سمية رمُعُمْلِين الله مختلفة (برية شفيق) سينثيا تلسو ت : نهاد أحمد سأالي المرأة والجنوسة في الإسلام ليلى أحمد ت : مئى إبراهيم ، وه النهضة النهائية في مصر بث بارون ت: ليس النقاش النسباء والأسرة والإين الطلاق أميرة الأزهري سنيل ت: بإشراف/ رؤوف عباس الحركة النسائية والتطور في الثيرق الأوسط ليلي أبو لغد ت : نخبة عن المترجمين الدليل الصغير في كتابة المراثة العربية فاطمة موسيي ت: محمد الجندى ، وإيزابيل كمال نظام العبوسية القديم ونموذج الإنشاكي إجوزيف فوجت المنبيرة كروان الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها النوأية تثييل الكسندر وفذانولينا ت: أنول محمد إبراهيم الفجر الكاذب ت: أحمد فؤاد بلبع چون جرای المتحليل الموسيقي سيدريك 📆 پيڤى ت : سمحه الكوللي فتقال القراءة فمولفانج إيسترال ت : عبد الوهماب على ارهالكان صفاء فتحي ت: بشير السباعي الأدب المقاركي سوران باستيت ت: أميرة حسن نويرة الرواية الاسبانيَّة(إليهار ماريا نولورس أسيس ت : محمد أبو العطا وأخرون الشرق يصعد ثانية ﴿ أندريه جوندر فرانك ت: شوقى جلال مصر القديمة (التاريخ الاجتماً) يت : لويس بقطر مجموعة من المؤلفين ثقافة العولة مايك فيذرستون گُگ عِيدِ الوهابِ علوبِ الخوف من المراية هُاڳُڙڻق علي ت : كُلْلُكُنْكَ الشابِب تشريح حضارة باري ج. کيمب ت : أحمد محمود المختار من نقد ت. س. إليوت ت. س. إلي ت : ماهر شفيع فُهْ فالأكل إلباشا كينيث كونو ت: سحر توفيق مذكر الشكر الط في الحملة الفرنسية چوزیف ماری موّار ت : كاميليا صبحي عالم التليفَرْيُون ين الجمال والعنف إيقلينا تاروني ت : وجيه سمعان عبد الم النظرية الشعرية ليمين إليوت وأنونيس عاطف فضول ت: أسامة إسبر

Old Comment

من المسرح الإسبائي للعام خطبة الإدانة الطويلة والمراثق تاريخ النقد الأدبى الحديث حكايات ثعلب شامبوليون (حياة من نور) الحورية الهاربة كالإسيلام في السودان اللهج في الأدب الإسرائيلي المسرح الإسباني في القرن السابع عش أيديولوجي تاريخ الكنبسة

كهوب أرتميد كروث

الهيولية تضنج علمًا جديدًا قضايا التنظير في البحث الاجتماعي مدرسة فرانكفورت كالمها ومغزاها

الشعر الأمريكي للعاصر الجانب الديني للفلسفة الولاية ميث تلتقي الأنهار

﴿ الجمالية الكبرى

الإسكندرية : تاريخ ودليل

مختارات من إلشعر اليوناني الحديث

العلاقات بين المتدينين والعلهانيين في إسرائيل

چان كوكتو على شاشة ال الأرضة

غرام الفراعنة

كمع مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين

الفيلة القصيرة (النظرية والتقنية)

صاحبة اللوكياندة

التجربة الإعريقية حركة الاستعمار والصراع الاجتماعي

العمى والبصيرة (مقالات في بلاغة النقد المعاصر)

التليفزيون في الحياة اليومية

فن الرواية ما بعد المعلومات الورقة الحمراء على إلحمالية وعلم اجتماع الفن المهلة (الكخيرة

All of the Marke It of the Control of the Market It of the Control of the Market It of the Control of the Contr AND LEGITANTO Mortgo La Merica Continuação Whate the late the late of the طبع بالهيئة العامة لشنو الأمارية الأميرية مناه الأميرية رقم الإيداع ١٩٨١ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠ (I. S. B. N. 977 - 305 - 197 - 8) الترقيم الديار المالية المال A Strong of the Office the transfer to the transfer of the tra All of real tyles souther to the light of th E NOTO and the second Palain.







# SELECTED CRITICISM

T. S. EL

يضم هذا الكتاب ، بأجزائه الثلاثة ، مح إفية من نقد الشاعر والناقد الإنجليزي ت . س . إليوت ( ١٨٨٨ - ٥١٥٥ الأهبى والاجتماعي والفلسفي والديني عبر السنين .

سيجد القارئ هنا كتابين كاملين لإليوت هما : « جُكْرَع النقد» و « وراء ألهة غريبة » فضالاً عن مختارات من أعماله الأخري الم

الغابة المقدسة ، كُتَّاب مسرحيون من العصر الإليزابيثي ، ﴿ مختارة ، فكرة مجتمع مسيحي ، إلى النسلوت أندروز ، المعرفة والخبرة فلسفة ف. هـ . برادلي ، في الشعر والشعراء ، نقد الناقد ، جورج هربرت ألوان من الشعر الميتافيزيقي .

كما تضم أجزاء الكتاب الثلاثة إسهامات إليوت في كتب من تاليف أو ترجمة أو تحرير غيره ، ومقدمات الكتب من تأليف سواه ، وكتابات وأقوال له في الكريات مختلفة ، ومقدمات لمسرحياته ولنص فيلم « جريمة قتل في الكاتم الله المنات الشخصية ، ومقتطفات ، ومنات المقالات التي أسهم بها في المحدود ومجلات أدبية توقف الآن معظمها عن الصدور ، ولم تجمع من قبلالين كتاب .

إن إليوت يبر من من من المختارات واحداً من أولئك النقاد العظماء الذين يغيرون من طرائق الموني والحساسية ، ويتورون الذائقة الشعرية ، وهو جزء من موروث الشعراء والكام الإنجليز أمثال: بن جونسون ، ودريدن ، وپوپ ، وصمویل جونسون ، فور نعد و کولرد چ ، وشلی ، وأرنولد ؛ ذلك ، الموروث الذي يدين له عالم الأدب بالله